# المالات

للإِمَامِ لَهِ لَهِ أَبِي الفِضِلِ حَبِالِلدِّينِ مِحتِّد بْنَكُرُم ابْنِ مِنْظُورالافريقي المِضري

الجحتكدأ كمخاكميش

دار صادر بیروت



#### فصل الغين المعجمة

بو : عَبَرَ الشيء يَعْبُر عَبُوراً : مَكَثُ وَدُهِ . وَعَبَرَ الشيء يَعْبُر أَي بقي . والغابِر ُ : الباقي . والغابِر ُ : الباقي ، وهو من الأضداد ؟ قال اللبث : وقد يجيء الغابِر ُ في النعت كالماضي . ورجل غابِر وقوم 'غبَر ' : غابِرون . والغابِر ' من اللبل : ما بقي منه . وغبُر ' كل شيء : بقيّته ، والجمع أغبار ' ) وهو الغبر ' أيضاً ، وقد غلب ذلك على بقية اللبن في الضرع وعلى بقية كم إلحيض ؟ قال ابن حلرة :

لا تَكْسَعُ الشُّولُ بِأَعْبَادِهَا ، إِنْكُ لا تَدْرِي مَن الناتِجُ

ويقال : بهما عُمِّرُ من لَـبَن أَي بالناقـة . وعُبُّرُ ا الحَيِّض : بقاياه ؛ قال أبو كبير الهدلي واسمـه عامر ابن الحُلُـاس :

> ومُبَرَّ إِ مَنْ كُلُّ عُبَّرِ تَحَيْضَةٍ ؟ وفساد نُمرْضِعة ؛ وداء نُمعْسِلِ قوله : ومُبَرًّ إِ مَعطوفِ على قوله :

ولقد سَرَيْتُ على الظلامِ بمِغْشَم

وغُنَيِّرُ المرَصَ: بقاياه ، وكذلك عُمْرُ الليل ، وغُمْرُ ألليل : آخره. وغُبُو ُ الليل: بقاياه ، واحدها تُغَـرُهُ . وَفِي حَدَيثِ مِعَاوَيَةً : بِفِينَاتُهُ أَعِنْتُونَ كَرِهُمُنَ عَنْشِرٌ ۗ أَي قليل . وغُنْبُرُ ۚ اللَّهَنِّ : بقيَّته وما عَبَسَرَ منه . وقوله في الحديث : إنه كان تَجُدُر فيما عَبُر من السُّورَة ؛ أيَّ يُسرع في قراءتها ؛ قال الأزهري : محتمل الغايس هنا الوجهان يعنى الماضي والباقي ، فإنه من الأضداد : قال: والمعروف الكثير أن العابير الباقي. قيال ا وقال غير واحد من الأئة إنه بكون بمعنى الماضي ا ومنه الحديث : أنَّه اعتكف العَشْر الغوائير مَنْ شهر رمضان، أي البواقي، جمع ُ غابِـر ٍ. وفي حديث ابن عمر ﴿ أُسْيِلُ عَنِ أَجِنُبُ اغْتَرَفَ بِكُنُوزُ مِنْ أُحِبُ فأصابت يداه الماء ، فقال : غابر م نجيس أي باقيه . وفي الحديث : فلم يَبْقُ إلا 'غَيَّر اتْ مَنْ أَهُلُ الْكَتَابَ، وفي روانة : 'غَيْر' أهل الكتاب ؛ الغُيِّر جمع غابر، والغُبُّر ات جمع ُعَبَّر ِ. وفي حديث عَمرو بن العاص: ما تأبُّطَتْني الإماءُ ولا حَمَلَتْني البغايا في عُبُّرات المآلي ؛ أراد أنه لم تتولُّ الإماء تربيتُه ، والمآلي ؛ ١ قوله « وغبر الليل بقاياه و أحدها غبر » كذا بضبط الاصل .

خَرَقُ الحَيْضِ ، أَي فِي بَقابِاها ؛ وتَغَبَّرُ تُ مِن المرأة وَلَدًا . وتَزَوَّج رَجِل مِن العربِ امرأة فحد أسنت فقيل له في ذلك فقال: لعلمي أَتَغَبَّر منها ولداً ، فولدت له 'غبَرَ مِثالُ 'عمر ، وهو 'غبر' بن عَنْم بن يَشْكُر ابن بَكْر بن وائل .

وناقة مِغْبَار: تَغْزُرُ بَعدما تَغْزُرُ اللَّواتِي يُنْتَجُنَ معها . ونَعت أعرابي ناقة قال : إنها معشار مِشْكَار مِغْبَار " فالمغبار ما ذكرناه آنفاً والمِشْكَار الغَزيرة على قبلة الحَظ من المَر عي ، والمعشار تقدم ذكره .

ابن الأنباري : الغابير الباقي في الأشتهر عنده ، قال : وقد يقال للماضي غابير ؟ قال الأعشى في الغابير بمعنى الماضي :

عَضَّ بِمَا أَبْنَى المَّـواسي له ، من أُمَّـه ، في الزَّمَـن الغابـرِ

أراد الماضي . قال الأزهري : والمعروف في كلام العرب أن الفاسِرَ الباقي . قال أبو عبيد : الفُسُرات البقايا ، واحدها غاسِر " ، ثم يجمع 'غبراً ، ثم 'غبرات جمع الجمع . وقال غير واحد من أثمة اللغة : إن النابر بكون بمعنى الماضي .

وداهية الغَبَر ، بالتجريك : داهية عظيمة لا 'يهتدى لِلشِيْلُهَا ؛ قال الحرّ مازي بمدح المنذر بنَ الجارُودِ :

أنت لها مُنذُونُ ، من بين البَشَرُ ، داهِيَــةُ الدَّهْرِ وَمَــَاءُ الغَبَرُ .

يُويد يا منذن . وقيل : داهية الغَبَر الذي يعانِد ُكُ ثُم يرجع إلى قولك . وحكى أبو زيد : ما عَبَر ْت إلا لِطَلَب المِراء . قال أبو عبيد : من أمثالهم في الدَّماءُ والإرْب : إنه لداهية الغَبَر ؛ ومعنى شعر المنذر يقول : إن دُكرت يقولون لا تسمعوها فإنها

عظمة ؛ وأنشد :

قد أَزِمَتْ إِن لَمْ 'تَعَبَّرُ ' يِغْبَرُ قال : هو من قولهم 'جرْح غَبِرِ" . وداهية الغَبَر بليّة لا تكاد تذهب ؛ وقول الشاعـر :

وعاصِماً سلَّمه من الغدّر. من بعد إرهان بصبًّاء العَبَرَ

قال أبو الهيثم : يقول أنجاه من الهـ لاك بعد إشراف عليه . وإرَّهانُ الشيء : إثباتُه وإدامتُه .

والغَبَرُ : البقاء . والغَبَرُ ، بغير هاء : التُّراب ؟ عن كواع . والغَبَرَةُ والغُبَاد : الرَّهَجُ ، وقيل : الغَبَرةُ تردُّد الرَّهَجِ فإذا ثار سُبِّي عُباداً . والغُبْرة : الغُبَار أيضاً ؟ أنشد ابن الأعرابي :

بِعَيْنَيِّ لَمْ تَسْتَأْنِسَا يَوْمَ غُنْبُرَ ۚ ﴾ ولم قرِدا أرضَ العِراق فَتِرَّ مَدَا وقوله أنشذه ثعلب :

فَرَّجْت هاتيـك الغُبَرُ عنا ، وقد صابت بقرُ

قال ابن سيده : لم يفسره ، قال : وعندي أنه عننى غُبر الجدّب لأن الأرض تَغْبَرُ إذا أَجْدَبَتْ ؟ قَالَ : وعندي أن غُبَر همنا موضع . وفي الحديث : ولا تعلمون ما يكون في هذه الأمّة من الجوع الأغبر والموّت الأحمر ؟ قال ابن الأثير : هذا من أحسن الاستعارات لأن الجوع أبداً يكون في السنين المنجدة ، وسنو الجدّب 'تستى غبراً لاغبوار القاها من قلّة الأمطار وأرضيها من عدم النبات والاخضرار ، والموت الأحمر الشديد كأنه موت بالقتل وإراقة الدماء ؟ ومنه حديث عبد الله بن الصامت : يُحَرّب البَصْرة الجُدُوع الأغبر والموت الأحمر ، المُعْبر والموت الأحمر ، المُعْبر والموت الأحمر ، والموت عبد الله بن الله بن المُعْبر والموت المُعْبر والموت المُعْبر والموت

واغبر اليوم : اشنه عباره ؛ عن أبي علي . وأغبر ت : أثر ت الغبار ، وكدلك غبر ت تغير ت تغير ت . وعنبر الطبيع الغبار ، وكدلك غبر ت يعد ي بدو كه وغبر الشيء : لطبخه بالغبار . وتغبر أله تلطخ به . واغبر الشيء : لطبخه الغبار . والغبرة أن الغبار . والغبرة أن الغبار . والغبرة : المون الغبرة : الغبرة : الغبرة : الغبرة : الغبرة : الون الغبرة : اغبرا و وجوه اللون يعبر الهم ونحوه . وقوله عز وجل : ووجوه يومئذ عليها غبرة نبر هفها قبرة لون الأغبر ، وهو شبيه الغبار . والأغبر ، والغبرة نو هو شبيه بالغبار . والأغبر : الذئب للونه ؛ التهذيب : وتضر ع كما قال :

## عبادك المُغَبِّره ، وَشَّ علينا المُغْفِرَهُ

قال الأزهري : وقد سَمَّوْ الما يُطَرّبُون فيه من الشَّمْر في ذكر الله تَعْبَيْراً كَأَنْهِم إِذَا تَنَاسَدُوهُ بِالأَلْحَانَ طَرِّبُوا فَرَقَصُوا وأَرْهَبُوا فَسُمَّوا مُعْبَرّة لهذا المعنى . قال الأزهري : وروينا عن الشافعي ، لهذا المعنى . قال الأزهري : وروينا عن الشافعي ، وخي الله عنه ، أنه قال : أرى الزّنادقة وضعوا هذا التعبير ليصدوا اعن ذكر الله وقراءة القرآن . وقال الزجاج : سُمَّوا مُعْبَرِين لتزهيدهم الناس في الفائية ، والمغبار وهي الدنيا ، وتوغيبهم في الآخرة الياقية ، والمغبار من النجل : التي يعلوها الغبار ؛ عن أبي حنيفة . وفي حديث أبي هريرة : بَيْنَا رَجُل في مفازة غيراء ، وفي حديث أبي هريرة : بَيْنَا رَجُل في مفازة غيراء ، وفي حديث أبي هريرة : بَيْنَا رَجُل في مفازة غيراء ، هي التي لا يهتدى للخروج منها . وجاء على غيراء هي الظهر وغبيراء الظهر ، يعني الأرض . وتركه على غيراء الظهر أي ليس له شيء . التهذيب : يقال جاء فلان على غيراء الظهر ، ورجع عوده على بَد ثه ، فلان على غيراء الظهر ، ورجع عوده على بَد ثه ،

ورجع على أذراجه ورَجَع دَرَجَه الأُوال ، ونكه على عقببه ، كل ذلك إذا رجع ولم يصب شيئاً. وقاب أحمر : إذا رجع ولم يقدر على حاجته قبل : جعلى غبيراء الظهر كأنه رجع وعلى ظهره عبار الأرض وقال زيد بن كثرة : يقال تركته على غبيراء الظهر أذا خاصت رجلاً فخصته في كل شيء وغلبته على الم يديه. والوطئة الغيراء: الجديدة، وقبل: الدار، ما في يديه. والوطئة السوداء. والغيراء: الأرض في قول صلى الله عليه وسلم : ما أظلت الحيضراء ولا أقلت صلى الله عليه وسلم : ما أظلت الحيضراء ولا أقلت الخيراء الساء ، والغيراء الأرض ؛ أراد أنه ممتنا في الصدق إلى الغابة فجاء به على اتساع الكلام والمجان وعز أغبر : ذاهب دارس ؛ قال المخبل السعدي وعز أغبر : ذاهب دارس ؛ قال المخبل السعدي

فأَنْزُكُهُم دارَ الضَّيَاع ، فأَصْبَحُوا على مَقْعَدٍ من مَوَّطِنِ العِزِّ أَغْبَرَا

وسَنَة غَـبُواء : جَـدْبُة ، وَبَنُو عَبُواء : الفقراء وقيل : ﴿ وَقِيلَ : ﴿ وَقِيلَ : ﴿ الْقُومَ عِبْدُ لَا الْفُرْابُ مِنْ غَيْرِ تَعَادُنُ ؛ قَالَ طُرْفَةُ

وأيت ُ بني غَبْراء لا ينكرونني ، و ولا أهل ُ هَذاكِ الطّرافِ المُهدّدُ

وقيل: هم الذين يَتناهَدُون في الأَسفار. الجوهري وبَنُو غَبُراء الذين في شِعْر طوفة المَحَاويج، و يذكر الجوهري البيت، وذكره ابن بري وغيره وهو رأيت بني غَبُراء لا ينكرونني

قال ابن بري : وإنما سمى الفقراء بني غَبْراء للنُصوقه، التُراب ، كما قبل لهم المنْد قِعون الصوقهم بالدَّقْعاء : وهي الأرض كأنهم لا حائل بينهم وبينها . وقوله : ولا أهل مرفوع بالعطف على الفاعل المضمر في ينكرونني ، ولم مجتم إلى تأكيد لطول الكلام بلا

النافية ؛ ومثله قوله سيحانه وتعالى : ما أَشْرَ كُنا ولا آبَاؤُنَا . وَالطرافُ : خَبَاءُ مِن أَدَم تَتَخَذُه الأَغْنيَاءُ ؟ يَقُولُ : إِنَّ الفقراء يعرفونني بإعطائي وبـرَّي والأغنياء معرفونني بفَضْلي وجَسلالة قَدَّري . وفي حديث أُوَيْسُ : أَكُـونَ فِي غَبُرُ الناسِ أَحبُ ۚ إِلَيَّ ﴾ وفي رواية : في غَيْراء الناس ، بالمه" ، فالأو"ل في غُبُّر النَّاسَ أَى أَكُونَ مَعَ المُتَّأَخُرِينَ لَا المُتَقَدِّمِينَ المُشهودينَ، وهو من الغابـر الباقى ، والثاني فى غَبُراء الناس بالمدّ أي في فقرائهم ؛ ومنه قبل للمَحاوبِ بَنُو غَبُراء كَأَنْهُمْ نُسْبُوا إِلَى الأَرْضُ وَالتَّوَابُ ؛ وَقَالَ الشَّاعُرُ :

#### وبنئو غيراء فها منتعاطون الصيحاف

يعني الشُّرُب . والعَـبُراء : اسم فرس قيس بن زهير العَبْسي . والعُبْراء : أنثى الحَجَل .

والغَيْرَاءُ والغُبُيَرَاءُ : نَبَاتُ مُسْهِلَى ۚ ، وقبل : الغَبُراءَ شَجْرَتُهُ وَالغُنْسُرَاءُ غُرِتُهُ ﴾ وهي فاكمة ﴾ وقسل : الغُسَرُ اء مُنحرته والغَيْر اء غرته بقلب ذلك ، الواحد والجمع فيه سواء ، وأما هذا الثمر الذي يقال له الغُبُيْراء فدخيل في كلام العرب ؛ قبال أبو حنيفة : الغُبُسُراء شجرة معروفة ، سبيت غُبُسُراء للون وَوَقِهَا وَقُرْتُهَا إِذَا بِدَتِ ثُمْ يَحْمَرُ حُمُمُرةً شَدِيدَةً ﴾ قال: وليس هذا الاستقاق بمعروف ، قال : ويقال لشرتها الغُبَيراء ، قَـال : ولا تــذكر إلا مصغّرة . والغُبُــيواء : السُّكُنُو كُهُ ، وهو شراب يعبل من الذرة بتخذه الحَيْشُ وهو 'يشكر. وفي الحديث: إياكم والغُبُيِّواءَ فإنها خبر العالم . وقال ثعلب : هي خبر تُعْمَلُ من الغُنُــُـواءً، هذا الثمر المعروبِف، أي هي مثل الحمر التي يتعارفها جميع الناس لا فضل بينهما في التحريم .

وَالْغُبُرُاء مِنَ الْأَرْضُ : الْحَمِرُ . وَالْغُبُرَاء وَالْغُبُرَةُ :

أرض كثيرة الشجر . والغيبر : الحقد كالغيس .

وغَدَ العِرْقُ غُدُراً مَ فَهُو غُدُرٌ : انتقض. ويقال : أَصَابِهِ غَيْرٌ فِي عَرْقَهِ أَي لا يَكَادُ يَبِرُأُ ؛ قَالَ الشَّاعِرِ : فهو لا يُسرأ منا في صَدَّره، مثل ما لا يَبْرأُ الْعِرْقُ الْعَبِيرُ

بكسر الساء . وغَبِرَ الجُنْرُح ، بالكسر ، يَعْبُر غَدَ ] إذا اللهُ مل على فساد ثم انتقض بعد البُوع ؟ ومنه سبَّى العرق الغَبَسر لأنه لا تؤال ينتقض > والناسور بالعربية هو العر"ق العُبَس ، قال : والعُبَسُ أَن يَبُوأَ ظَاهِرُ الجَرْحِ وَبَاطِنهُ ۚ دُو ۚ } وقال الأصمعي

#### وقللي منسمك المعبرا

قال ؛ الغَبَرُ داء في باطن خف البعير. وقال المفضل: هو مَن الغُبُرَةُ ﴾ وقيل : الغَبَرُ فساد الجَنَرَج أَنَّى كان ؟ أنشد ثعلب :

#### أَعْيَا على الآسي بعيداً غَبَرُهُ

قال : معناه بعيداً فسادُه يعني أن فساده إنما هو في قَعْرُهُ وَمَا غَيْمَضَ مِنْ جَوَانَيْهُ فَهُو لَذَلَكُ بِعِيدُ لَا قُرْيَبٍ ۗ. وأغْبَر في طلب الشيء : الكمش وجَدّ في طلبه. وأَغْبَرَ الرجل في طلب الحاجة إذا جد" في طلبها ؛ عن أبن السكيت. وفي حديث مجاشع: فخرجوا 'مغبيرين هم ودُوابُّهم ؟ المُغْسِرُ : الطالب للشيء المنكمش فيه كَأَنَّهُ لِحَرْصَهُ وَسَرَعَتُهُ أَيْشِيرُ الْفُبُوانِ ﴾ ومنه حديث الحرث بن أبي مصعب : قدم رجل من أهل المدينة فَرَأَيْتُهُ مُغْسِرًا فِي جَهَازُهُ . وأَغْبَرُتُ عَلَيْنَا السَّمَاءُ : أَجِدًا وَقُدْعُ مَطْرِهَا وَاشْتُدَ .

والغُبْرَأَنُ : 'بَسْرَتَانَ أَو ثَلَاثَ فِي قِمْعَ وَاحْدَ ﴾ ولا جمع للغُبُران من لفظه. أبو عبيد: الغُبُران وطكبتان في قمْع واحد مثل الصَّنُّوانِ نخلتان في أصل واحد، قَالَ : وَالْجِمْعُ غَبَادِينَ . وَقَالَ أَبُو حَنْيَفَةً: الْغُبُرَانَةَ ﴾

بالهاء ، بَلَحَات بخرجن في قمع واحد . ويقال : لَهُجُوا ضَيْفَكُم وعَبْرُوه بمنى واحد . والعَبِير : ضرب من التمر .

والغنبرورُ: تُعصَيْفير أَغْبَرَ . وَالمُنْفَبُورَ، بَضَمَ المِم ؟ عَن كَرَاعٍ ؛ لغة في المُغْنُورَ ، والناء أعلى .

غَيْرٍ: الغَشَرَةِ والغَشْرَاءِ: الحِماعةُ المختلطةِ ، وكذلك الْعَيْثُوفَ أَبُو زيد : الْعَيْشُوةُ الجماعة مِن الناس المختلطون من الناس الْغَوْغَاء ، والغَشَّراء والغُشُّر : سَفَلَةُ النَّاسِ ، الواحد أَغْثَرَ ، مثل أَحْمَرَ وحُمْرُ وَأَسُوكَ وَسُودٍ . وَفِي الحديث : رَعَاعٍ غَشَرَةً } هكذا يوي ، قبل وأصله غَيْثَرة حذفت منه الباء ، وقبل في حديث عثمان ، رضي الله عنه ، حـين دخل عليه القومُ ليَقْتُنُلُوهُ ، فقال : إن هؤلاء رَعاعُ غَشَرَة أي ُجهَّال ؛ قال ابن الأُنبير : وهو من الأَغْشَر الأَغْبُرْ ، وقيل للأَحمق الجاهل : أَغْشَر ، استعادة " وتشبيهاً بالضبع الغَشُراء للونها ، قال : والواحد غاير، وقال القنبيي: لم أسمع غاثراً ، وإنما يقال رجل أغْشَر إِذَا كَانَ جَاهَلًا ، قَالَ : وَالْأَجُودُ فِي غَشَرَةً أَنْ يَقَالَ هو جمع غاثر مثل كافر وكفَرة، وقيل: هو جمع أَغْشَرَ فَجُمِيعٌ جَمْعُ فَاعِلَ كَمَا قَالُوا أَعْنَ لَ وَعُزَّلَ ﴾ فجاء مثل شاهد وشُنهًد ، وقياسه أن يقال فيه أعْزَل وعُزُّ لَ وأَغْشَرُ وغُنُّم ؛ فلولا حملهما على معنى فاعل لم يجمعا على غَشَرة وعُزَّل ؟ قال : وشاهد ُعزَّل قول الأعشى:

> غير ميل ، ولا عواوير في الهَبْ حَمَّا ، ولا 'عزَّل ولا أكفال

وفي حديث أبي ذر: أحبُ الإسلامَ وأهلَه وأحبُّ الغَثْراءَ أي عامّة الناس وجماعتهم ، وأراد بالمعبّة المُناصَحة لهم والشفقة عليهم . وفي حديث أويس:

أكون في غَشْراء الناس؛ هكذا جاء في رواية، أي العامّة المجهولين ، وقبل : هم الجماعة المختلطة ، قبائل شتى . وقولهم: كانت بين القوم غَيْثُرة شديد قال ابن الأعرابي : هي مُداوَسة القوم بعضهم بعا في القتال . قال الأصمي : تركت القوم في غَيْثُ وغَيْثَمة أي في قتال واضطراب .

والأغشر: الذي فيه غَلْمرة. والأغشر: قريب الأغبر ؛ ويسمى الطُّحْلُب الأَغْشِرَ ، والفُسْرة نُغْبِرة إلى خضرة ، وقيل : الغُشْرة شبيهة بالفُلْم عُلْطها حمرة ، وقيل : هي الغُبْرة ، الذكر أَغْ والأنثى غَشْراء ؛ قال عمارة :

حَى اكْتُسَيِّتُ مِنَ المُشْيَبِ عِمَامَةً . غَشْرَاء ، أَعْفِرَ لَوَّنُهَا بَخِضَابِ

والعَثْراء وعَثَار معرفة : الضع ، كلتاهما لِلَوْمَ قال ان الأعرابي : الضبع فيها مُشكَلة وغُشْرة لونان من سواد وصفرة سَبْجة، وذئب أغشر كذلا ان الأعرابي : الذئب فيه نعبرة وطائلسة وغشر وكبش أغشر : ليس بأحمر ولا أسود ولا أبيض وفي حديث القيامة : 'يُوثَى بالموت كأنه كبش أغش قال :هو الكدر اللون كالأغبر والأربد والأغش والغشراء من الأكسية والقطائف ونحوهما : ما صوفه وزيشبر م ، وبه شبه العَلْفَق فوق الما قال الشاعر :

عباءة غَشَراء مِنْ أَجَن طالي

أي من ماء ذي أجَن عليه طلوة عَلَــُـّـه . والأَعْمُ طائر ملتبس الريش طويل العنق في لونه عُبُـّـرة ، و من طير الماء . ورجل أَعْشَر : أحمق .

من عير الثقيل الوخم ، نونه زائدة ؛ ومنه ا أبي بكر الصديق، رضي الله عنه ، لابنه عبد الرح

يضي الله عنه : يا غَنْشَر . وأصاب القوم من دنيام من دنيام المتفرد أي كثوة . وعليه غَشَرة من مال أي قطعة . المنفرو : لغة في المنفلور : لغة في المنفلور . والمنفلور : لغة في المنفلور . وأغشر الرّمث وأغفر إذا سال منه سعغ حلو ، ويقال له المنفلور والمغلل ، وجمعه لمناثير والمفافير ، يؤكل وربا سال لثاه على الثرى شل الدّبس ، وله ربح كرية ، وقال يعقوب : هو شيء ينضحه الشام والرّمث والعر فط والعشر المنفلور ومغلل ومغلر ومغلل ومغلر ومغلل ومغلر ، وحده . وخرج الناس يتمغلر ومغلر ون المنفلون المنفلون المنفلور . الشوب الحشين الردي، النسج ؛ المنفل : المنفلر : الشوب الحشين الردي، النسج ؛

ل الراجز: ال الراجز: ال كمنداً كسوت مرهماً معتشرا،

ولو أشاء حكتُ مُعَبِّراً ول: ألبسته المُعَنَّمُر لأدفع به عنه العين. ومُرهِب: م ولده.

غَنْمُرَ الرجلُ ماله : أَفسَده . وقال أبو زيد : إنه مُنَسَّمُ الرجلُ ماله : أَفسَده . وقال أبو زيد : إنه مُنَسَّمَ مُغَنَّمُر أَوَا كَان سَجيد . ابن السكيت : طعام مُغَنَّمُر إذا كان شَمَره لم يُنتَقَّ ولم يُنتَخَل . وقال الليث : المُغَنَّمِر . وقال الليث : المُغَنَّمِر . يُغِطِم الحقوق ويتهضَّها ؛ وأنشد :

ومُغَنَّمْيِر لحَقُوقِها هضّامها دواه أبو عبيد ومُغَذَّمِر .

الله الفكار أضار الوفاء بالعهد . وقال الله الفكار أو الفكار الفكار أو أو الفكار أو الفكار أو أكثر الفكار أو أكثر ما يستعمل هذا في النداء في

الشتم يقال : يا غُدُرُ ! وفي الحديث : يا غُدُرُ ! أَلْسَتُ أَسْعَى في غَدَّرَ تَكُ ؟ ويقال في الجمَع : يالَ غُدُرَ . وفي حديث الحديبية : قال عروة بن مسعود للمُغيرة : يا غُدَرُ ، وهـل غَسَلَتَ غَدْرَتك إلاَّ بالأمْسُ ؟ قال ابن الأثير : غُدَر معدول عن غادر للمبالغة، ويقال للذكر غُدَر والأنثى غَدار كَفَطام، وهما مختصّان بالنداء في الغالب؛ ومنه حديث عائشة : قالت للقامم : اجلس غُدر أي يا غُدر فحدفت حرف النداء ؛ ومنــه حديث عاتكة : يا لَـغُـدُر يا لَعُجَر ! قال ابن سيده : قال بعضهم يقال للرجل يا غُدُر ويامَغُدُر ويا مَغُدُر ويا ابن مَغُدُر ومَغُدُر، والأنثى يا غُدار لا يستعمل إلا في النداء ؟ وامرأة غَدَّار وغدَّارة . قال : ولا تقول العرب هذا رجل غُدُر لأن الغُدُر في حالَ المعرفة عندهم . وقال شمر : رجل غُدُرَ أي غادر "، ورجل نُصَر " أي ناصر "، ورجل لُكِعَ أي لَتُم ؟ قال الأَوْهِرِي : نَوَّتُهَا كلها خلاف ما قال الليث وهو الصواب ، إنما يترك صرف باب فعل إذا كان اسمأ معرفة مشل معرر وزُنُونَ . وفي الحديث : بين يَدَي الساعـة سنون غدَّالَةُ مُ يَكِثُرُ المطرُ ويَقَلُّ النَّبَاتِ ؛ هِي فَعَّالَةُ مِنْ الغِدُو أي تُطِيمِهم في الخِصب بالمطر ثم تُخلف فجعل دلك غَدْراً منها . وفي الحديث: أنه مر بأرض يقال لها غَدوة فسماها تخضرة كأنها كانت لا تسمح بالنبات ، أو تنبت ثم تُسْر ع إليه الآفة ، فشبَّهَت بالغادر لأنه لا يَفي ؛ وقد تكرر ذكر الغَدُّر على اختلاف تصرُّفه في الحديث . وغدرَ الرَّجلُ غُدُّراً وغَدَرَاناً ؛ عن اللحاني ؛ قال ابن سيده: ولست منه على ثقة . وقالوا : الذئب غادر" أي لا عبد له ، كما قالوا : الذِّئْبِ فاجر . والمغادَرة : الترك . وأغدَرَ الشيءَ : تركه وبقاه .

حكى اللحياني: أعانني فلان فأغدرَ له ذلك في قلمي مَودَّةً أَي أَبِقَاها . والفُدْرَة: ما أُغْدِرَ من شيء، وهي الغُدَارة ؛ قال الأَفْره:

#### في مُضَرَ الحَمَراء لم يَشَّركُ غُدَّارةً ، غير النَّساء الجُلُوس

وعلى بني فلان غدرة من الصدقة وغدر أي بقية. وألثقت الناقة عدرها أي ما أغدر ته رحيها من الدم والأدى. ابن السكيت: وألقت الشاة غدُورها وهي بقايا وأقداء تبقى في الرحم تلقيها بعد الولادة. وقال أبو منصور: واحدة الغدر غدرة ويجسع غدراً وغدرات ؛ وروى بيت الأعشى:

#### لها غِدَرات واللواحِقُ تَلَمْحَقَ

وبه غادرٌ من مرض وغابيرٌ أي بقية. وغادرَ الشيء مُعَادَرَةً وغداراً وأُغْدَرَه : تركبه . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال: ليتني غُودِرْت مع أصحاب نُنْحُص الجبل ؛ قال أبو عبيد : معناه يا لبني استشهدت معهم ، النَّحْص : أصل الجيل وسَفْحُهُ ، وأراد بأصحاب النُّحْص فَتَلَّى أُحُـد وغيرهم من الشهداء . وفي حديث بدر: فخرج رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم؛ في أصحابه حتى بلغ قَـر قـَـرةً. الكُدُّر فأَغُدُر وه؛ أي تركوه وخليَّفوه، وهو موضع. وفي حذيث عمر وذكر حسن سياسته فقال : ولولا ذلك لأغْدَرُ تُ بِعُضَ مَا أَسُوقَ أَي خَلَقْت ؛ سَبُّه نَفْسَهُ بِالرَّاعِي وَوَعِيْتُهُ بِالسَّرَّحِ؛ وَرُوي: لِغُدَّرُت أي لأَلْقَيْتُ الناس في الغَدَر ، وهو مكان كثير الحجارة . وفي التنزيل العزيز : لا يُغادرُ صغيرة ولا كبيرة ؛ أي لا يترك . وغادرَ وأغدرَ بمعنى وأحد . والعُدير: القطعة من الماء يُفادرُها السيل أي يتركها؛ قال ابن سيده : هذا قول أبي عبيد فهو إذاً فَعيل في

معنى مفعول على اطرّاح الزائد ، وقد قبل : إنه الغَدَّرُ لَأَنه يَخُونُ وُرَّادَه فَيَنْضُب عنهم ويَغُ الغَدَّرُ لَأَنه يَخُونُ وُرَّادَه فَيَنْضُب عنهم ويَغُ بأهله فينقطع عند شدة الحاجة إليه ؛ ويقوّي ذ قول الكميت :

#### ومن غَدُوه نَـبَزَ الأُوّلُون ، بأَنْ لَـقُبُوه ، الفَدِير ، الفــدِير ا

أَرَادُ : مِنْ غُدُرُهِ نُسَرَزُ الأُولُونُ الغَدْيُرِ بَأَنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه الغَدير، فالغدير الأول مفعول نَــَبَزَ ، والثاني مفع لقُموه . وقال اللحماني : الغُديرُ اسم ولا يقال ﴿ ماء عَدين، والجمع تفدر وغدي أن . واستَعَمَّانَ ثُـَمُ تُحَدُّرُ : صارت هناك تحدُّرَ ان . وفي الحديث أن قادماً قدم على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ف عن خصُّ البلاد فحدَّث أن سحابة وقعت فأخضر لها الأرض، وفيها نُخدُرْ تَنَاخَسُ والصدُ قد صَو إليها ؛ قال شمر : قوله تخدرُ تَناخَسُ أَي يَصُ بعضُها في إثر بعض . اللبث : العُدير مستنقع الم ماء المطر ، صغيراً كان أو كبيراً ، غير أنه لا يُ إلى القيظ إلا ما يتخذه الناس من عد" أو وَجُدْرٍ وقط أو صهريج أو حاثر . قال أو منصوا العد" الماءُ الدائم الذي لا انقطاع له ، ولا يسمى الذي يجمع في غَدير أو صهريج أو صنع عله لأن العيد" ما يدوم مثل ماء العين والرُّكيَّةُ . المؤرُّ عُدَّر الرَّجلُ مَعْدُورُ عُدُورًا إذا شرب من ماء الغِدَّ قال الأزهري : والقياس عَدُنَّ يَعْدُرُ بَهْذَا المعنى غُدَرَ مثل كُوعَ إِذَا شرب الكَوَعَ . وَالْغُدُورُ السيف، على التشبيه، كما يقال له اللُّجِّ. والعُديرُ: الة من النبات، على التشبيه أيضاً، والجمع غُذُورانِ لا غ وغَدر فلان بعد إخْوته أي مانوا وبقي هو . وغُ عن أصحابه : تخلُّف . وغُدرَت الناقة عن اا والشاة ُ عن الغنم غَد راً : تخلفت عنها ، فإن تر

رَاعِي ، فهي غَديرة ، وقد أَغدَرها ؛ قال الراجز : فَقَلَسًا طَارَدَ حَى أَغْدَرَا ، وسُطَ الغُبْبَارِ ، خَرِبًا مُجَوَّرًا

قَالَ اللَّحِيانِي : نَاقَةُ غَدُرَةٌ عَسِرَةٌ غَسِرَةٌ عَسَرَةٌ إِذَا كَانَتَ للسَّف عن الإبل في السوق . والفكةُ ور من الدوابّ غيرها : المتخلف الذي لم يلحق . وأَغْدَرَ فلان المائة : مُلَّقُهَا وَحِاوِزُهَا . وَلَمُلَّةً عَدْرَةٌ ۖ كَنُّنَهُ ۗ الْغُدُرُ ، مُعُدُورَةُ : شديدة الطلبة تحيس الناس في منازلهم كنَّهُمْ فَيَغُدُرُونَ أَي يَتَخْلُفُونَ . وروي عنــه ، ليه الصلاة والسلام ، أنه قال : المشى في الليلة المظلمة لُغُدُّدُرَةً إِلَى المسجد يوجب كذا وكذا . وغُدَّرُت للله ، بالكسر ، تَغْدُر عَدُراً وأَغْدُرَتْ ، وهي غُنْدُ رَوْمٌ ، كُلُّ ذَلْكُ : أَظْلَمْتَ . وَفِي الْحَدَيْثِ : مَنْ لى العشاء في جماعة في اللبلة المُنفُدرَة فقد أُوجِبَ ؛ مُعْدِرَةً : الشديدة الظلمة التي تُعَدِّدُ النّاس في وتهم أي تتركهم ، وقيل : إنما سميت مُغنَّدرَةً لَمُرحِها مَن يُخْرِجُ فِيها فِي الْغَدَرُ ؛ وهي الجُرَفَةُ . وفي ديث كعب : لو أن امرأة من الحيور العين اطلعت الأرض في ليلة ظلماء مُعَدْرَةٍ لأضاءت ما على أُرض . وفي النهر عَدَرُ ، وهو أن يَنْضُبُ الماء ببقى الوَحْل ، فقالوا : الغدراة الظلمة . يقال : خرجنا

غَدرَت الغَـنَم غَدَرًا : شَبَعَت فِي الْمَرْجِ فِي أُولَ ته وَلَمْ يُسُلُلُ عَن أَحَظَهُا لَأَن النبِت قد اوتفع أَن كر فيه الغنم .

زيد: الغدَّرُ والجَرَلُ والنَّقَلُ كُلُّ هذه الحجارةُ مُ الشَّعِرِ . والغَدَرُ : الموضع الطَّلِف الكشيرِ لحجارة . والغَدَرُ : الحجارة والشجر. وكُلُ ما واراكُ سدٌ بضَرَكُ : غَدَرُ . والغَدَرُ : الأَرْضَ الرِّخْوَةَ

قوله « ولم يسل الخ » هكذا هو في الاصل .

ذات الحِحرَة والحِرَفة واللَّخَافِينَ المُتَعَادِية. وقال اللحاني : الفكر الجِحرَة والجِرَفَة في الأرض والأَخَافِيق والجَرَاثِيم في الأرض ، والجمع أغندار. وعَدرَت الأرض عَدَراً : كثر عَدرُها . وكل موضع صعب لا تكاد الدابة تنفلُد فيه : غَدرُه . ويقال : ما أثبت عَدرَه أي ما أثبته في الفكر ، ويقال ذلك للفرس والرجل إذا كان لسانه يثبت في موضع الزاكل والحصومة ؛ قال العجاج : سنابيك الحيل يُصدَّعن الأير ، منالصًا القامي ويَد عَسَن العَدر ،

ورجل َ ثَبْتُ الْعَدَر : يثبت في مواضع القتال والجَدَل والكلام ، وهو من ذلك , ويقال أيضاً : إنه لتُبْت الغَدَر إذا كان تُبْتاً في جبيع ما يأخذ فيه . وقال اللحياني : معناه ما أثبت حجت وأقسل ضرر الزُّلْـق والعثار عليه . قال : وقال الكسائى : ما أَثْنَتَ غَدَرَ فلان أَى ما بقى من عقله ، قال ابن سيده : ولا يعجبني . قبال الأصنعي : الحِمَـرَةُ والجِرَ فَهَ والأَخافِيقِ فِي الأَرْضِ فَنَقُولُ : مَا أَنْبُت حجته وأقل زلقه وعثاره . وقال ابن بزرج : إنــه لتُبْتُ الغَدَر إِذَا كَانَ نَاطَقَ الرَّجَالُ وَنَازَعَهُمْ كَانَ قُويًّا . وفرس كثبت الغدُّر : بثبت في موضع الزلل. والغَدَائُرُ : الذَّوائبِ، واحدتها غَديرة . قال اللَّيث: كل تَقْسِطة غَديرة ، والغَديرتان : الذُّؤَابِتان اللَّتان تسقطان على الصدر ، وقيل : الغُدائر ُ للنساء وهي المضفورة والضفائر للرجال . وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم : أقدم مكتّ وله أربع عُدائر ؟ هي الذوائب، واحدتها غَديرة . وفي حديث ضام: كان رجلًا تَجلُـداً أَشْعَرَ ذَا غُدَ بِرَتَينَ . الِفُراءِ : الغُدَ بِرَةَ والرُّغدة وأحدة .

وقد اغْشَدَر القومُ إذا حِعلوا الدقيقَ في إناء وصبُّوا

عليه اللبن ثم رَضَفُوه بالرِّضاف .

ان الأعرابي : المُغدرة البتر تُعَفّر في آخر الزرع التسقى مَذانبه .

والفَيْدوَة : الشر ؛ عن كراع . ورجل غَيْدار " : سىء الظن يَظنُن فيُصيب .

والْغَدير : اسم رجل . وآل تُغدُّوان ٍ : بطن .

غُدُو: الفَدَيرة: دقيق مُحَلَّب عليه لين ثم مُحِنَّمَ بالرَّضْف، وقد اغْتُذَر ؛ قال عبد المطلب :

> وبأَمُّرُ العبد بليلِ يَعْتَـذَرُ مِيراتُ سَيْخ عاشَ دَهْر ٱعْير ُحرّ

والعَيْدَرَة : الشرّ ؛ عن يعقوب . الأَزهري : قرأت في كتاب ابن دريد : يقال للحمار غَيْدَارُ ، وجمعه غَيَادَيِرُ ، قال : ولم أَره إلا في هذا الكتاب ، قال : ولا أُدري عَيْدَار أَم غَيْدَار . وفي الحديث : لا

ولا الربي عيدار بم عيدار . وفي الحديث ؟ مُن الأشير : مُلْتِي المُنافِقُ إِلا غَدُورِيثًا ؛ قال ابن الأشير : قال أبو موسى كذا ذكروه ، وهو الجافي الغليظ .

غذمو: المُنعَدَّمِر مَن الرجال ، وفي المحكم: المُنعَدَّمِرُ الذي يركب الأمور فيأخذ من هذا ويعطي هذا ويعلي الحلام أيضاً إذا كان 'نجَلِّط في كلامه ، يقال : إنه لذو غذامير؟ كذا حكي ، ونظيره الحناسير وهو الهلاك ، كلاهما لا نعرف له واحداً ، وقبل : المُنعَدُّمِر الذي يَهِبُ الحقوق لأهلها ، وقبل : هو الذي يتحمل على نفسه في ماله . وقبل : هو الذي يتحمل على نفسه في ماله . وقبل : هو الذي يحكمُ على قومه ما شاء فلا ثيرَدُ حكمُ ولا بُعْصى . والفَدُّمَرة : مثل

بما شاء من عدل وظلم: 'مُفَدْمِرِ ؟ قال لبيد : ومُقَسِّم يُعْطِي العَشِيرة حقَّها ، ومُفَذَ مِر لحُقوقها ، هضّامها

الغَشْمَرة ، ومنه قبل للرئيس الذي يَسُوس عشيرته

وغِدْ مِير : مشتق من أحد هذه الأشياء المتدمة والتَّفَذُ مُر : سوء اللفظ ، وهي الفَذَامِر ، وإذَ رَدَّد لفظة فهو مُتَعَذَّمُر . وفي حديث علي ، وض

الله عنه : سأله أهل الطائف أن يكتُب لهم الأمان بتحليل الربا والحمر فامتنع ، فقاموا ولهم تغذّ مُر وبَرَ بَرَة ؟ التُعَدّ مُر : الغضب وسوء اللفظ والتخليط في الكلام ، وكذلك البَرْبُوة . الليث : المُنتُشم

ي وعادم من والمتعلق المستروب المستقلم المنافعة مر المنفذ مر والمنفذ مر المنفذ مر المنفذ مر المنفذ مر المنفذ مر المنفذ المنفذ مر المنفذ المنفذ

. ومُفتشر لحقوقها، َهضّامها

والغَدُّمْرَة : الصَّخَب والصَّياح والغضب والزجُسر واختلاط الكلام مثل الزَّمْجَرَة ؛ وفلان ذو غذاميرَ قال الراعي :

> تَبَصَّرُتهم ، حتى إذا حالُ 'دُونَهُم 'وكام''،وحادٍ ذو غَذَامِيرَ صَيْدَحُ

وقال الأصبعي: الغنائمرة أن يحيل بعض كلامه على
بعض. وتغنائمر السبُع إذا صاح. وسبعت غنامير
وغذائمرة أي صوتاً ، يكون ذلك للسبع والحادي
وكذلك التُغنائمر. وغنائمر الرجل كلامه: أخفاً
فاخراً أو مُوعِداً وأتبع بعضه بعضاً. والفنائمرة: له
في الغنارمة ، وهو بيع الشيء جزافاً. وغنائمر
الرجل : باعه جزافاً كفنارمه. والفنامر : له
في الغنارم ، وهو الكثير من الماء ؛ حكاهما أبو عبيد
فور: غرة يغره غراً وغروراً وغراة ؛ الأخيرة عو

إن امراً غَرَّه منكن واحدة '' ، بَعْدِي وبعدك في الدنيا ، لمفرور ﴿ أَرَادَ لَمْمُرُورَ جِدَّا أَوْ لَمْمُرُونَ جِندٌ مَعْرُونٍ وَحَقَ

مغروب ، ولولا ذلك لم يكن في الكلام فائدة لأنــه قد علم أَن كُلُّ مِن غُرْ " فهو مَغْرُور ، فأَيُّ فائدُه في قوله لمفرور ، إنما هو على ما فسر . واغْتَرَّ همو : َ قَسِلَ الغُرُورَ . وأَنا غَرَرُ \* منك ، أي مغرور وأَنا غَر بِرُك من هذا أي أنا الذي غَرَّك منه أي لم يكن الأمر على ما تحبِب " . وفي الحــديث : المؤمن ُ غراً كريم أي ليس بذي 'نكثر ، فهو ينشخُد ع لانقياده ولينه ، وهو ضد الحُنَبّ , يقال : فتى غِيرٌ وفتَاة غر" ، وقد غَر ر"ت تَغَرُّ غَرارة " ؛ يويد أن المؤمن المحمود مَن طَمُّهُم الغَرارةُ وقلةُ الفطنة للشرِّ وتركُ ْ البحث عنه ، وليس ذلك منه جهلًا ، ولكنه كرَّمْ ۗ وحسن أخلتُق ؛ ومنه حديث الجنة : يَدْ خُلُني غرَّةٌ أ الناس أي البُلِّه الذين لم 'يجَرَّبوا الأمور فهم قليلو الشرِّ منقادون ، فإن كمن آثرَ الحمولَ وإصلاحَ نفسه والتزوُّدَ لمعاده ونسَبَدَ أمور الدنيا فليس غِرًّا فسيما تَصِدُ له ولا مذموماً بنوع من الذم ؛ وقول طرفة: 🕟 أبا 'منذر ، كانت 'غروراً صحيفتى ،

ولمأُعْطِكم، في الطُّوع ، مالي و لا عِرْضِي

إنما أرادً : ذات نخرور لا تكون إلا عـلى ذلـك . قاله ابن سنده قال : لأن الغُرور عرض والصحفة جوهر وألجوهر لا يكون عرضًا .

والفَرورُ : ما غَرَّكُ من إنسان وشيطان وغيرهما ؟ وخص يعقوب به الشيطان . وقوله تعالى: ولا يغْرُّنَّكُمُ بالله الغرور ؛ قيل : الغرور الشيطان ، قال الزجاج : ويجوز الْغُرور ، بضم الغـين ، وقــال في تفسيره : الغُرُورِ الأباطيلِ ، ويجوزُ أن يكونَ الغُرُورِ جسع غارٍّ مثل شاهد وشنهود وقاعد وقنُعود ، والغُرور ، بالضم : ما اغْتُدُر من مناع الدنيا . وفي التنزيل العزيزَ : لا تَغُرُّنُّكُمُ الحياةُ الدنيا ؟ يقـول : لا تَغُرُّنَاكُمُ الدنيا فإن كان لكم حظ فيها يَنْقُص من

دينكم فــلا 'تؤثروا ذلـك الحظ" ولا يغرّنتكم بالله الغَرُور . والغَرُور : الشيطان يَغْرُ ُ الناس بَالوعــد الكاذب والتَّمْنية . وقال الأصمعي : الغَرُور الذي يَغُرُكُ . والغُرور ، بالضم : الأَباطيل ، كأنها جمع غَرَّ مصدر غَرَرُثُنُهُ غَرَّا ، قال : وهو أحسن من أَن يجعل غَرَرُت تُحروراً لأَن المتعدي من الأَفعـال لا تكاد تقع مصادرها على 'فعول إلا شاذ"ًا ، وقد قال الفسراء: غَرَرَتُهُ مُخرُورًا ، قَالَ : وقبولُه : ولَا يَغُرُّ نَكُم بالله الغَرور ، يريد به زينة الأَشياء في الدنيا . والغَرُور : الدنيا ، صفة غالبة . أبو إسحقَ في قوله تعالى: يا أبها الإنسان ما غَرَّكَ بربَّكُ الكريم؛ أي ما خدَعَك وسوَّل لك حتى أَضَعْتَ ما وجب عليك ؛ وقال غيوه : ما غر"ك أي ما حدعك بربك وحملك على معصيته والأمن من عقابه فزيَّن لك المعاصى والأمانيُّ الكاذبة فارتكبت الكبـائر ، ولم تخَـَفُه وأمننت عذابه ، وهذا توبيخ وتبكيت للعبــد الذي يأمَن ُ مكر َ الله ولا مخافه ؛ وقال الأَصْعِي : ما غَرَك بفلان أي كيف اجترأت عليه . ومَنْ غَرَّكُ مِنْ فلان ومَنْ غَرَّكُ بفلان أي من أوْطأك منه عَشُّوهً في أمر فلان ؛ وأنشد أبو الهيثم :

أَغَرُ ۗ هشاماً ﴾ من أخيه ابن أمَّه ﴾ كوادم كأن يسرت وربيع

قال : يويد أَجْسَرَه على فراق أَخيه لأمَّه كثرة ُ غنمِه وأَلبَانِهَا ، قال : والقوادم والأواخر في الأخْلاف لَا تكون في ضروع الضأن لأن للضأن والمعز خِلْفَيْنِ مُتحاذ بَينِ وما له أَربعة أخلاف غيرهما ، والقادِمان: الحلثفان اللذان كليان البطن والآخيران اللذان يليان الذُّنتُب فصيَّره مثلًا للضَّأن ، ثم قال : أَغْرٌ هشاماً لضأن\ له يَسْمَرت وظن أنه قد استغنى عــن أخيه . آر قوله « لضأن » هكذا بالأصل ولمله قوادم لضأن . وقال أبو عبيد : العَربِو المَـغُرور . وفي حديث سارِق أبي بكر ، رضي الله عنه : عَجِبْتُ مِن عِرَّتِهِ بالله عز وجل أي اغترارِه .

والغَرَارة من الغَرِّ ، والغرَّة من الفيارُّ ، وَالتَّغرَّة من التَّغْرُبُو ، والغارِّ : الغافــل . التهذيب : وفي حديث عمر ، وضي الله عنه : أيَّما وجل بايع ۖ آخَرَ على مشورة! فإنه لا 'يُؤمَّرُ واحِدُ" منهما تَغَرُّهُ ۚ أَن بُقْتَلَا ؛ النَّفَرَّة مصدر غَرَزُته إذا أَلقيتُه في الغَرَرَ وهو من التَّغْرير كالتَّعلَّة من التعليل ؛ قــال ابن الأثير : وفي الكلام مضاف محذوف تقديره خــوف تَغَرَّةً فِي أَنْ يُقْتَلَا أَي خُوفَ وقوعهما فِي القَسَل فِحَذَافْ المُضَافَ الذي هو الحوف وَأَقَامُ الْمُضَافَ إِلَيْهِ الذي هو تَغَرَّة مقامه ، وانتَصِب على أنه مفعول له ، ويجوز أَنْ يَكُونَ قُولُهُ أَنْ يُقْتَلَا بِدَلَّا مِن تَغَرُّهُ ، وبكون المضاف محذوفاً كالأول، ومن أضاف تَغزُّ ﴿ إلى أن 'بقْتَلا فمعناه خوف تَغَرَّة 'قَتْلُهُما ؛ ومعنى الحديث : أن البيعة حقها أن تقع صادرة عن المُشُورة والانفاقِ ، فإذا اسْتبدُّ رجلان دون الجماعة فبايَـع أُحدُهما الآخرَ ، فذلك تَظاهُر ٌ منهما بشَقُّ العصا واطرِّراح الجماعة ، فإن ُعقد لأَحد بيعة ۖ فلا يكون المعقودُ له واحدًا منهما ، وليكونا معزولين من الطائفة التي تتفق على تمييز الإمام منها ، لأنه لو عُقد لواحد منهما وقد ارتكبا تلك الفعلة الشنيعة الستى أَخْفُظُتُ الجماعة من النهاوان بهم والاستغناد عن رأيهم ، لم يُؤمَن أن يُقْتلا ؛ هذا قول ابن الأثير ، وهو مختصر قول الأزهري ، فإنه يقول : لا 'يبايـع الرجل إلا بعد مشاورة الملإ من أشراف الناس واتفاقهم، ثم قال : ومن بايع رجلًا عن غير اتفاق من المــــلإ لم ا قوله «على مشورة » هو هكذا في الاصل ، ولمله عـلى غـبير

مشورة . وفي النهاية بايع آخر فانه لا يؤمر النم .

يؤمَّرُ واحدُ منهما تَغَرَّةً بَكَرَ المؤمَّرَ منهما ؛ لا يُقْتَلَا أَو أَحدهما ؛ ونَصِب تَغرِّة لأَنه منعولِ وإن شئت منعول من أجله ؛ وقوله : أن يقتلا أ حذارَ أن يقتلا وكراهة أن يقتلا ؛ قال الأزهري وما علمت أحداً فسر من حديث عسر ، وضي

عنه ، ما فسرته ، فافهمه .

والغربي : الكفيل ، وأنا غربي فلان أي كفيله وأنا غربير 'ك من فلان أي أُحدَّ رُكَه ، وقال نصر في كتاب الأجناس: أي لن يأتيك منه ما تعت به ، كأنه قال : أنا القيم لك بذلك . قال أبو منصور كأنه قال أنا الكفيل لك بذلك ؛ وأنشد الأصب في الغربير الكفيل رواه ثعلب عن أبي نصر عنه قال أنت لحير أمّة مجيرُها ،

وانت بما ساءها عريرها وانت بما ساءها عريرها أمنالهم أبو ذيد في كتاب الأمثال قال : ومن أمنالهم الحيرة والعلم : أنا غرير ك من هذا الأمر أي اغتر فسلني منه على غراة أي أني عالم به ، فمنى سألتني أخبرتك به من غير استعداد الذلك ولا روية فيا وقال الأصمعي في هذا المثل : معناه أنك لسعرو مني لكني أنا المتغرور ، وذلك أنه بلغني خام باطلا فأخبر ثلك به ، ولم يكن على ما قا

لك وإنما أدَّيت ما سبعت ُ . وقال أبو زيد : سبه

أعرابياً يقول لآخر : أنا غربوك من تقول ذلك يقول من أن تقول ذلك ، قال : ومعناه اغتر فسكن عن خبره فإني عالم به أخبرك عن أمره الحتى والصدق. قال : الفرور الباطل ؛ وما اغترار به من شيء ، فهو غرور . وغرور بنفسه ومستغربوا وتغراق : عراضها للهلكة من غير يعرف ، والاسم الغرور ، والفركر الخطر وبهي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن بيع الغر

وهو مثل بيع السمك في المـاء والطير في الهواء . والتَّغْرُيرِ : حمل النفس على الغَرَدِ ، وقد غرَّرَ بنفسه تَغْر بِراً وتَغير"ه كما يقال حَلَّال تَحْلِيلًا وتَحِلَّة وعَلَسٌ تَعْلِيلًا وتَعَلِمُهُ ، وقيل : بَيْعُ الغَرْدِ المنهيُّ عِنه مَا كَانَ لَهُ ظَاهِرٌ ۖ يَغُرُثُ المُشْتَرِي وَبَاطِنُ ۗ مُجْهُولُ ﴾ يقال : إياك وبيع الغَرَو ؟ قال : بيع الغَرَو أن يُكُونَ عَلَى غَيْرِ مُهَدَّةً وَلَا ثَقَةً . قَالَ الْأَزْهِرِي : ويدخل في بيع الغَرَّر البُيوعُ المجهولة التي لا مجيط بكُنْهُهَا المتبايعان حتى تكون معلومة . وفي حديث مطرف : إن لي نفساً واحدة وإني أكثرهُ أَن أُغَرِّرَ بِهَا أَي أَحْمِلُهَا عَلَى غَيْرِ ثَقَّةً ، قَالَ : وبِـه سمي الشيطان غَرُوراً لأنه بجمل الإنسان على كحالة ووراة ذلك ما يُسوءه ، كفانا الله فتنته . وفي حديث الدعاء : وتَعاطِي مَا نهيت عنه تَغْريراً أي مُخاطرةً وغفلة عن عاقبة أمره . وفي الحديث : لأن أغْتُرَّ مِذه الآية ولا أَقَاتِلَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنَ أَغْتُرَّ مِذِهِ الآية ؛ يريد قوله تعالى : فقاتكُوا التي تبغى حتى تَفيءَ إلى أمر الله ، وقوله : ومَن ْ يَقْتُنُلُ مؤمناً 'مُتَعَبِّداً' ؛ المعني أَن أَخَاطِرَ بَتُوكَى مَنْتَضَى الأَمْرِ بِالأُولَى أَحَبُ إِلَيَّ ِمِنْ أَنْ أَخَاطِرَ بَالدَّخُولُ تَحْتُ الآيَةِ الْأَخْرِي . والغُرَّة ، بالضم : بياض في الجبهة ، وفي الصحاح : في حِبهة الفرس ؛ فرس أَغَرْهُ وغَرَّاه ، وقيل : الأُغَرُّ من الحيل الذي غُرْتُهُ أَكبر مِن الدرهم ، قد وَسَطَت جبهته ولم تُصِب واحدة من العينين ولم تَميل على واحد من الحدّينِ ولم تَسَلِّ سُفَلًا ، وهي أَفشى من القُرْ حَمَّ ، والقُرْ عَمَّ قدر الدرهم فما دونه ؛ وقال

بعضهم : بل يقال للأغَر " أغَر القَدْ ح لأنك إذا قلت

أُغُرُ فلا بد من أن تَصف الغُرَّة بالطول والعرصَ

والصَّغَر والعِظَم والدَّقَّة ، وكلهن غُرَرَ ، فالفرَّة جامعة لهن لأَنه يقال أغر ُ أقدرَ – ، وأغَر ُ مُشَمِّر َ خُ

الغُرَّة ، وأُغَرُّ شادخُ الغُرَّة ، فالأُغَرُ ليس بِضرب واحد بل هو جنس جامع لأنواع من قُـُر ْحة وشِـمْـراخ ونحوهما . وغُرَّةُ الفرس ِ : البياضُ الذي يكون في وجهه ، فإن كانت مدورة فهي توتيرة ، وإن كانت طويلة فهي شادخة ". قال ابن سنده : وعندي أن الغُرَّة نفس القَدُّر الذي كَشْغُلُه الساض مِن الوحه لا أَنه البياض ، والغُرْ عُمُرة ، بالضم : غُرَّة الفرس . ورجل غُرْغُرة أيضاً : شريف . ويقال بِمَ غُنْرٌ وَ فوسُكُ ؟ فيقول صاحبه : بشادخة أو بوَ تيبرة أو بيبَعْسوب . ابن الأعرابي : فرس أَغَرُ ، وبد غَرَرٌ ، وقد غَرَّ يَغَرُ عُرَوْلًا ، وجبل أَغَرَ وفيه غَرَرَ وغُرُور . والأُغَرِهُ : الأبيض من كل شيءٍ . وقد غَرَّ وجهُه يَغُرُ \* ، بالفتح ، غَرَرًا وغُرْ ۚ وَ وَعُرَارَةً ؛ صار ذا غُرْة أو ابيضٌ ؛ عن ابن الأعرابي ، وفيكُ مرةً الإدغام ليُري أن غَرَّ فَعِلِ فقال غَررِوْتَ غَرْرَة ، فأنت أغَرُ . قال ابن سيده : وعندي أن غُرَّة ليس بمصدر كما ذهب إليه ابن الأعرابي همنا ، إنما هو اسم وإنما كان حكمه أن يقول غَر رثت غَرَرًا ، قال : على أني لا أشاح ابنَ الأعرابي في مثل هـذا . وفي حديث على"، كرم الله تعالى وُجهه : اڤنتُلوا الكلب الأَسْودَ ذَا الغُرَّتين ؟ الغُرَّتان : النُّكُنْتَان البَّيْضاوانِ فوق عينيه . ورجل أغَرُّ : كريم الأفعال واضعها ، وهو على المثل . ورجل أَغَرُ الوجه إذا كان أبض الوجه من قوم غُرِّ وغُرَّان ؛ قـال امرؤ القس يمدح قوماً :

> ثیاب بنی عوف طهاری نقیة ، وأوجُهُهم بیض المسافر عمر"ان وقال أيضاً : `

> > أُولَٰئُكُ ۚ قَنَوْمِي بَهَالِيلُ غُوْ

قال ابن بري : المشهور في بيت امرىء القيس : وأوجُههم عند المَشاهد غُرْ"ان ُ

أي إدا اجتمعوا لغرم حمالة أو لإدارة حر"ب وجدت وجوهم مستشرة غير منكرة ، لأن اللهم كمرة وجهه عندما يسائله السائل، والكريم لا يتغير وجهه عن لونه . قال : وهذا المعني هو الذي أراده من روى بيض المسافر . وقوله : ثياب بني عوف طهارى ، يريد بثيابهم قلوبهم ؛ ومنه قوله تعالى : وثيابك فطهر . وفي الحديث : غنر من الغرة بياض وثيابك فطهر : جمع الأغر من الغرة بياض وجوههم بنود الوضوء بوم القيامة ؛ وقول أم خالد الحكمية :

لَيُشْرَبَ منه جَعْوَ سُ ' ، ويَشْبِيهُ بِعَيْنِي فُطامِي ۗ أَغَرَ سَامَي

يجوز أن تعني قطاميًا أبيض ، وإن كان القطامي قلما يوصف بالأغَرَّ ، وقد يجوز أن تعني عنُقه فيكون كالأغَرَّ بين الرجال ، والأغَرُّ من الرجال ، الذي أخذت اللحية حميع وجهه إلا قليلًا كأنه عُرَّة ؟ قال عبيد بن الأبرص :

ولقد تُزانُ بِكِ الْمُجَا لِسُنُ ، لَا أَغَرَّ وَلَا تُعَلَّ كُنَّ ' ا

وغُرَّة الشيء : أوله وأكرمه . وفي الحديث : ما أجد لما فَعَل هذا في غُرَّة الإسلام مَثلًا إلا غنما ورددت فرمي أو للها فَعَدَر آخر ها ؟ وغُرَّة الإسلام : أو له . وغُرَّة كل شيء : أوله . والفرر أن ثلاث ليال من أول كل شهر . وغُرَّة الشهر : ليلة استهلال القبر لبياض أولها ، وقيل : غرَّة الهيلال

بدل الزاي .

طَلْعَتُهُ ، وكل ذلك من البياض. يقال: كتبت ،

شهر كذا . ويقال لثلاث ليال من الشهر : الغ والفُرَّ ، وكل ذلك لبياضها وطلوع القمر في أو، وقد يقال ذلك للأيام . قال أبو عمد : قال غير و

ولا اثنين : يقال لئلاث ليال من أول الشهر : ثا غُرُرَ، والواحدة غُرُرَة ، وقال أبو الهمثم : سُمُّيْن غُرُّ

واحدتها غُرَّة تشبيهاً بِغُرَّة الفرس في جبهته لأن الس فيه أول شيء فيه ، وكذلك بياض الهلال في ه

الليالي أول شيء فيها . وفي الحديث : في صوم ال الفُرَّ ؛ أي البيض الليالي بالقس . قال الأذهري : ١ اللَّيَالي الفُرَّ التي أمر النبي ، صلى الله عليـه وسا

بصومها فهي ليلة ثلاث عَشْرة وأُربع عَشْرة وخ عَشْرة ، ويقال لها البيض ، وأمر النبي ، صلى الله وسلم، بصومها لأنه خصها بالفضل؛ وفي قول الأزهر

الليالي الفُرْ التي أمر النبي ، صلى الله عليه وس بصومها نَقْدُ وكان حقَّه أن يقول بصوم أ فإن الصام إنما هو للأيام لا للسالي ؛ ويوم أغَّ

شديد الحر" ؛ ومنه قولهم : هــاجرة غَرَّاء وَوَ غَرَّاء ؛ ومنه قول الشاعر :

أَغُرَّ كَاوِنَ الْمِلْحِ ضَاحِي تُثْرَابِهِ ، إذا اسْتَوْدَقَتْ حِزَانُهُ وَضَاهِبُهُ ا قال وأنشد أبو بكر :

مِنْ سَمُومِ كَأَنْهَا لَفَحُ اللَّهِ ﴾ سَعْشَعَتْها طَهِيرة ﴿ غَرَّاهِ

ويقال : وَدَيْقَةَ غَرَّاء شَدَيدةَ أَخَرَّ ؛ قال : وهاجرة غَرَّاء قاسَلْتُ حَرَّها

وهاجره عراء فاسلت حرها إلك ، وحَفَّنُ العِينِ بالماء سابح'٢

 ١ قوله « وضاهبه» هو جمع ضيب كصيفل، وهو كل ظف أو أو موضع من الجبل تحمي عليه الشمس حتى يشوى عليه ا لكن الذي في الاساس: سباسبه، وهي جمع سبسب بمنى الـ
 ١ قوله « بالماء » رواية الاساس: في الماء .

الأصمعي : طَهِ بِيرة غَرَّاء أي هي بيضاء من شدة حر الشمس ، كما يقال هاجرة تشهُّباء. وغُرَّة الأسنان: بياضُها . وغَرَّرَ الغلامُ : طلع أوَّلُ أَسْنَانُ كَأَنَّهُ أَظهر غُرْهُ ۚ أَسْانِهِ أَي بياضها ، وقيل : هو إذا طلعت أُولَى أَسْنَانُهُ وَرَأَيِتُ غُرُ "تَهَا، وَهِي أُولَى أَسْنَانُهُ , ويقال : غَرَّوَت تُنْيِتنا الفلام إذا طلعتا أول ما يطلع ُ لظهور بياضهما ، والأغَرُّ : الأبيض ، وقدوم غُرَّانِ . وتقول : هذا غُرَّة من غُرَرِ المتاع ، وغُرَّةُ المتاعِ خيارُه ورأسه ، وفلان غُرَّة من غُرُو قومــه أي شريف من أشرافهم . ورجل أَغَرُ : شريف ، والجمع غُرُ" وْغُرُ"انْ ﴾ وأنشد بيت امرىء القيس :

وأو"جُهُهُم عند المشاهد عُنُر"ان وهو غرة قومِه أي سيَّدهُم ، وهم غيْرَارُ قومهم .

وغُرَّةُ النبات: وأسه. وتَسَرُّعُ الكِكَرُّمِ إِلَى يُسُوقِهِ : غُرْتُهُ } وغُرَّةُ الكرم : سُرْعَةُ أَبِسُوقُه . وغُرَّةُ الرجل : وجهه ، وقيل : طلعته ووجهه . وكل شيء بدا لك من ضوء أو صُبْع ، فقد بدت لك غُرْته . ووَ حُهْ عَرْبِهُ : حسن ، وجمعه غُرْ"ان ؛ والغرُّ والغريرُ : الشابُ الذي لا تجربة له ، والجمع أغِرَّاءِ وأُغِرِ"ةَ وَالْأَنْثَى غِرْ" وَغِرِ"ةَ وَغَرَيِوْةَ ؛ وَقَدْ غَرَ رِرْتَ غَرَارَةً ، ورجل غر ، بالكسر ، وغَرَير أي غير مجرَّب ؛ وقد غَرَّ كَيْفِرْ ، بالكسر ، غرارة ، والاسم الغِرَّة . الليث : الغِرُّ كالغِيسُ والمصدر الغَرارة ، وجارية غِرَّة . وفي الحديث : المــؤمنُ عِرْ ۖ كَريْمِ

والكافر' خَبُ لَــُمْم ؟ معناه أنه ليس بذي نكراه ، نالغِرِ ۚ الذي لا يَغْطِئن للشر" ويَغْفَل ْ عَنْه ، وَالْحُنَّبِ ۚ ضد الغير" ، وهو الحُند"اع المُفْسيد ، ويَحْسَمَ الغير" غُرَارٌ ، وجمع الغَريرِ أغرَّاء . وفي حديث ظبيان :

نَّ ملوك حِمْير مَلَكُوا مَعاقِلَ الأَرْضُ وقرَّارُهَا

ووؤوسَ المُلُوكِ وغِرارَها. الغِرار والأغرارُ جمع الغِرُّ . وفي حديث ابن عمر : إنتُّكُ مَا أَخَذُ تُهَا بَيْضَاءَ غَر بِرِهَ ﴾ هي الشابة الحديثة التي لم تجرُّب الأسـور . أبو عبيد : الغير"ة الجارية الحديثة السَّنِّ التي لم تجرُّب الأمور ولم تكن تعلم ما يعلم النساء من الحُنب" ، وهي أيضاً غر" ، بغير هاء ؛ قال الشاعر :

> إن الفتاة صغيرة غِر ؓ ، فلا یُسْرَی بہا

الكسائي: رجل غِرُّ وامرأَة غرُّ بيُّنة الغَرارة ، بالفتح، من قوم أغراء } قال: ويقال من الإنسان الغر": غَرَوْت يا رَجِل تَغُرُ غَرَارة ، ومن الغارّ وهـو الغافل : اغْتُرَوْت . ابن الأعرابي : يِقال غَرَوْت بَعْدِي تَغُرُ غَرَادَة فأنت غَرَّ والجادية غرُّ إِذَا تَصَابِي . أَبُو عبيد : الغَربِرُ المُنَعْرُورِ والفَرارةُ مِنْ الفرَّة والفرَّة من الغارُّ والفَرَارَةِ ُ والفرَّة وأهدُّ ؟ الغار": الغافل والغر"ة الغفلة ؛ وقد اغْتُكْرْ" > والاسم منهما الفرة . وفي المثل : الفرَّة تَكِيْلُبُ اللَّوَّة أي الغفلة تجلب الرزق ، حكاه ابن الأعرابي . ويقال : كان ذلك في غَرَارِتِي وَجَـداثتي أَي فِي غَرِ"تِي , واغْتَر". أي أتاهِ على غرَّة منه . واغْتَرُّ بالشيء : خُند ع به . وعيش غَرَيِرٌ : أَبُّله ﴾ يُلْفَزُّع أَهله ﴿، والغَرِيرَ الحُمُلُتُ : الحِسن ﴿ يَقَالُ لَلرَجَبِلُ إِذَا شَاخَ : أَدُّ بَرَ غَريرُهُ وأَقْسُلُ هَريرُهُ أي قد ساء خلُقه .

والغيرار' : حدُّ الرمح والسيف والسهم . وقبال أبو -حنيفة ؛ الغيراران ناحينا المعبلة خاصة . غيره : والغيرارابة كشفرنا السيف وكل شيء له حدٌّ ٪ فحدُّه غِرارُهُ ﴿ وَالْجِمْعُ أَغْرَاتُهُ ﴾ وغَرُّ السِّيفُ حدَّه ؟ ومنه قُول هجر س بن كليب حين وأي قاتل أبيه : أما وبِسَيْفَى وغُرَّيْهُ أَي وحَدَّنَهُ. وَلَيَسِتُ فَلَانَ غَرَارَ سُهُرَ أَي مكث مقدارَ شهر . ويقال : 'لَـبِث اليوم' غِرارَ

شهر أى مثالَ شهر أى تطول شهر ، والغرار ُ :النوم القليل ، وقيل : هو القليل من النوم وغيره . ودوى الأوزاعي عن الزهري أنه قال : كانوا لا يَوَون بغراد النَّوْمُ بِأُساً حتى لا يَنقُضُ الوضوءَ أي لا ينقبض قليـلُ النوم إلوضوء . قال الأصمعي : غراو ُ النوم قلتتُه ؛ قال الفرزدق في مرثية الحجآج :

إن الرَّزيَّة من تُقيف هالك . تَرْكُ العُبُيونَ ، فَنُو مُهُنُن غُرَانُ

أي قليل . وفي حِديث النبي ، صلى الله عليـه وسلم : لا غرار في صلاة ولا تسلم ؟ أي لا نقصان. قال أبو عبيد: الغرار في الصلاة النقصان في ركوعهـا وسحودها وطُهُورها وهو أن لا يُتِمَّ رَكُوعها وسجودها . قال أبو عبيد : فمعنى الحديث لا غِرار في صلاة أي لا يُنْقَص من وكوعها ولا من سجودها ولا أدكانهاء كقول سَلَّبُهَانَ : الصلاةِ مَكِيالَ فَنُن وَفَيِّي وُفَيِّي لَه ﴾ ومن طَفْتُفَ فَقَدَ عَلَيْتُمْ مَا قَالَ اللَّهِ فِي الْمُطْفَقْغِينَ ؟ قَالَ : وأَمَا الغير ارْ في التسليم فنواه أن يقول له : السَّلام عليكم ، فَيَرُادً عليه الآخر : وعليكم ، ولا يقول وعليكم السلام ؟ هذا من التهذيب . قال ابن سيده : وأما الغير ارْ في التسليم فنراه أن يقول سلام عليك أو يَوْدً فيقول وعليك ولا يقول وعليكم ، وقيل : لا غرَّارً في الصلاة ولا تُسلِّم فيها أي لا قليل من النَّـوم في الصلاة ولا تسليم أي لا يُسكِّم المصلِّي. ولا يُسكُّم علمه؛ قال ابن الأثير: وبروى بالنصب والجر ، فمن جرُّه كان معطوفاً على الصلاة ، ومن نصه كان معطوفاً على الغرار، ويكون المعنى : لا نَقْصَ ولا تسليمَ في صلاة لأن الكلام في الصلاة بغير كلامها لا يجوز ؟ وفي حديث آخر : لا 'تفارُ البّحيّة' أي لا 'ينْقُص السلامُ . وأتانا على غرارِ أي على عجلة. والقيته غراراً أي على عجلة ، وأصله القلَّةُ في الرُّويَّةِ للعجلةِ . وما

أَقَمَتُ عَنْدُهُ إِلَّا غُرَارًا أَي قَلِيلًا . التَهْذَبِبُ : ويَة اغْتَرَ رَاثُهُ واسْتَغُرُ رَاثُهُ أَي أَتَلِنهُ عَلَى غِرَّهُ أَي ا غفلة ، والغرار : 'نقْصان' لبن النــاقة ، وفي ُ لَبِن غِرَارٌ ؟ ومنه غِرَارُ النومِ : قِلْمَتُهُ . قال أَبُو بَ في قولهم: غَرَّ فلانٌ فلانًا: قال بعضهم عرَّضِه للهكِّ والبُّوارِ ، من قولهم: إناقة مُغارُ إذا ذهب لبنها لحَـك أُو لِعَلَّةً . ويقال: غُرَّ فلان فلإنَّا معناه نَقَصُه ، الغيران وهو النقصان : ويقال : معنى قولهم غُمْرً فا فلاناً فعل به ما يشبه القتل والذبح بِعْراو الشُّغْرُ، وغارَّتِ الناقةُ بلبنها 'تغارُ غِراراً ، وهِي 'مغارُّ : ﴿ لبنها ؛ ومنهم من قال ذلك عنــد كراهيتهــاً لل وإنكارها الحالب . الأَزهري : غرارُ ٱلسَاقةَ نُمَثْرَى فَتَدَرِدٌ فَإِنْ لَمْ يُبادَنُ كَرَّهُا رَفَعَت كَرَّهَا لم تَدرِرٌ حَي 'تَفَيِق. الأَصْمَعِي : مَن أَمْنَالُهُمْ فِي تَعَجُّ الشيء قبلَ أوانِه فولهم : سَبَقَ دَرَّتُهُ غِرَارَهَ} وَهُ سَنَبَقَ سَيْلُهُ مَطْرَهُ . ابن السكيت : غاوَّت الذ غراراً إذا كراَّت ، ثم نفرت فرجعت اللَّارَّة؛ يقا ناقة مُغَانٌ ، بالضم ، ونـُوق مَغانُ يا هذا ، يفتح ا غير مصروف . ويقــال في التحيــة : لا 'تغار" أي تَنْقُصْ ، ولكن 'قُلْ كَمَا 'يَقَالَ للَّكَ أَو أَرْدًا ، و أَن ثَمْرٌ" بجماعة فتخصُّ واحداً ، والسُوقنا غيرانُ إذ يكن لمتاعها نَفَاقُ ؛ كله على المثل . وغارَّت السر ُتَعَالُ غِرِاراً : كَسَدَتَ ، وَذَرَّتِ دُوَّةً : نَفُقَہ وقول أبي خراش : فغارَرت ششاً والدَّريشُ ، كَأَنَّمَا ﴿ ﴿ الزَّعْزُعُهُ وَعُلُّ مِنَ اللَّهُمِ أَمُرَّاهُمُ أَ

قیل : معنی غارک"ت تکسّیت ، وقیــل : تنه ٨ . قوله ه وقول أبي خراش النع » في شرح القـــاموس مـــا ته

هكذا ذكره صاحب اللسانُّ هنا ، والصواب ذكره في ا

وو كدّت ثلاثة على غرار واحد أي بعضهم في إثر بعض ليس بينهم جارية . الأصعي : الغرار الطريقة. يقال : رميت ثلاثة أسهم على غرار واحد أي على بحر ك واحد. وبنى القوم بيوتهم على غرار واحد. والغرار : المثال الذي يضرب عليه النصال لتصلح. يقال : ضرب نصال على غرار واحد ؛ قال الهندكي يصف نصلا :

سَديد العَيْر لم يَدْحَضُ عليه ال غِرارُ ، فقيدُ حُه زَعِلُ دَرُوجُ

قوله سديد، بالسين، أي مستقم . قال ابن بري: البيت لعمرو بن الداخل ، وقوله سَديد العَيْر أي قاصد . والعَيْر : الناتىء في وسط النصل . ولم يَدْحَضُ أي لم يَزْلَقُ عليه الغرار'، وهو المثال الذي يضرب عليه النصل فجاء مثل المثال. وزعل' : نتشيط. ودَرُوجِمْ:

ذاهب في الأرض . والغيرارة : الجُهُواليق ، واحدة الغرائير ؛ قال الشاعر : كأنه غرارة مكلًى حكى

الجوهري: الغيرارة واحدة الغيراثير التي للتبين، قال: وأظنه معرباً. الأصمعي: الغيرار أيضاً غوار الحسام فرخه إذا زقه ، وقد غرائه تنغره غيراً وغراراً. قال: وغار القيمري أنشاه غيراراً إذا زقها ، وغرالاً الطائر فرخه ينغره غيراراً أي زقه . وفي حديث معاوية قال: كان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ينغره عليساً بالعلم أي يُلشه لم إياه . يقال : غراك الطائر أ

فَرَّخَهُ أَي زَقَّهُ . وفي حديث علي ، عليه السلام : مَنْ يُطِعِ اللهُ يَغُرَّهُ كَمَا يغُرُ الغُرابُ مُجَّهُ أَي فَرَّخَهُ. وفي حديث ان عبر وذكر الحسن والحسين،

فَرْ خَهِ. وفي حدَيث ابن عبر وذكر الحسن والحسين، رضوان الله عليهم أجمعين ، فقال : إنما كانا 'يُغرّ"ان العلم عَرّ"اً، والغرّ : اسم' ما زقّتْه به، وجمعه 'غرور'،

قال عوف بن ذروة فاستعمله في سير الإبل :.

إذا احْتَسَى، يومَ هَجِيرِ هائِفٍ، 'غرورَ عِيدِيّاتِهِـا الْحَوانَيْفِ

يعني أنه أجهدها فكأنه احتَسَى تلك الفُرورَ.ويقال: غُرَّ فلانُ من العِلْم ما لم يُغَرَّ غيرُه أَيَ 'زَقَّ. وعُلـّم.وغُرُّ عليه المَّاءُ وَقُرَّ عليه المَّاءُ أَيَّ صُبُّ عليه. وغُرَّ في حوضك أَي رُصبٌّ فيه . وغَرَّرَ السقاء إذا

> وغَرَّرَهِ حتى اسْتَدَارَ كَأَنَّه ، على الفَرْو، عَلَمْفوف من التُّرْكِ واقد ُ

ملأه ؛ قال حميد :

يريد مُسَلَّكُ شَاقِ 'بُسِطَ تَحَتَّ الوَّطَيْبِ . التَهَذَيْبِ : وغَرَرَ ثُتُ الأَسَاقِيَ مَلْأَتُهَا ؛ قال الرَّاجِزِ :

> فَظِلْتَ تَسْقِي المَا فِي قِلاتِ ، فَ فَي تُقْصُبِ يُغَرَّ فِي وَأَباتٍ ، غَرَّكَ فِي المِرارِ مُعْصَاتٍ

القُصْبُ : الأَمْعَاءُ . والوَّأَبَاتُ : الواسعات . قال الأَزهري: سبعت أعرابيًّا يقول لآخر عُرَّ في سِقائك وذلك إذا وضعه في الماء وملأه بيده يدفع الماء في فيه دفعاً بكفه ولا يستفق حتى علاه .

الأزهري: الغُرِّ كَلَيْرُ سُود بيضُ الرؤوس من طير الماء، الواحدة غَرَّاء، ذكراً كان أو أنثى . قال ابن سيده: الغُرُّ ضرب من طير الماء، ووصفه كما وصفناه. والغُرَّةُ: العبد أو الأمة كأنه عَبِّر عن الجسم كله

كُلُّ فَتَمْيِلٍ فِي كُلْتَيْبٍ مُخَرَّه ، حَى يَنْـال القَتْسُلُ آلُ مُرَّه

بالغُنُرَّة ؛ وقال الراجز :

يقول: كلُّهُم ليسوا بكف لكليب إنما هم بمنزلة العبيد-والإماء إن قَــَـَلــَــُهُمْ حتى أقـــل آل مُرَّة فإنهم الأكفاء حيننذ. وفي حديث عمر، وضي الله عنه: أنه

قَتَضَى فِي ولد المَعْرُورْ بِغُرَّةً ؟ هُوْ الرَّجِيلِ يَتَرُومِ امرأة على أنها حرة فتظهر مملوكة فيَغْرَم الزوجُ لمولى الأَمة 'غَرَّةٌ'، عنداً أو أَمة ، وبوجع بها على من غَرَّه ويكون ولدُه حرًّا . وقال أَبو سَعَيْد : الغُرَّة عند العرب أَنْفُسُ شيء نُمُلُكُ وأَفضُكُهُ ، والفرس عُرَّةُ مال الرجل ، والعبد تخرَّة ماله، والبعليز النجيب تحرُّة ُ ماله ، والأمة الفارهة ُ من أغرَّة المال . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أن حَمَلَ بن مالك قال له : إني كنت بين جَارِيتين لي فضَرَبت إحداهما الأُخرى عسطكم فألقت جنيناً ميناً وماتت افقضَى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بديَّة ِ المقتولة عـلى عاقلة القاتلة ، وجَعَلَ في الجَيْنِينُ كُورَةً ، عبداً أو أمة. وأصل الغُرَّة البياض الذي يكون في وجه الفرس وكأنه عُبَّر عن الجمع كله بالغُرَّة. قال أبو منصور: ولم يقصد النبي ، صلى الله عليه وسلم، في جعله في الجنين 'غَرَّةً إلا جنساً واحداً من أَجناس الحيوان بعينه فقال : عبداً أَو أَمة . وغُرَّة المال : أَفضُله ، وغُرَّة ُ القوم: سُيدهم . وروي عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال في تفسير الغُرَّة الجنين ، قال : الغُرَّة عَبْدٌ أَبيض أَو أَمَة ' بيضاء . وفي التهذيب : لا تكون إلا بيضَ الرقيق . قال ابن الأثير : ولا يُقْبَلُ في الدية عبد" أُسود ولا جارية سوداء . قال: وليس ذلك شرطاً عند الفقهاء، وإنما الغُرَّة عندهم ما بلغ ثَمْنُها عُشْر الدية من العبيد والإماء . التهذيب وتفسير الفقهاء: إن الغرَّة من العبيد الذي يكون ثمنُه مُعشرُ الدُّيَّة. قال : وإنَّا تجب الغُرَّة في الجنين إذا سقط ميَّتاً ، فإن سقط حيًّا ثم مات فنيـه الدية كاملة . وقد جاء في بعض روايات الحديث: بِغُرَّةً عَبِد أَوْ أَمَة أَوْ فَرَسِ أَوْ بَعُلْ ِ؟ وقيل : إن الفَرس والبَغْل غلط من الرَّاويَ . وفي حديث ذي الجَوْشَن : ما كُنْنُتُ لِأَقْنُضِيَهُ اليوم

بغيرة ؛ سبّي الفرس في هذا الحديث غيرة ؛ وأكر ما يطلق على العبد والأمة ، ويجوز أن يكون أر بالغيرة النفيس من كل شيء ، فيكون التقديرة الخديث : إيّاكم ومُشارة الناس فإنها تَد فِنُ الغُر والحديث : إيّاكم ومُشارة الناس فإنها تَد فِنُ الغُر والحالع، شبه بغرّة الفرس . وكل شيء ترقع قيما فهو عُرة . وقوله في الحديث : عليكم بالأب فهو عُرة . وقوله في الحديث : عليكم بالأب البياض وصفاء اللون ، ويحتمل أن يكون من عالماني والعشرة ؛ ويؤيده الحديث الآخر : عليه الحليث المخر : عليه بالأبكار فإنهن أغرة أخلاقاً ، أي إنهن أبعد فطنة الشرة ومعرفة من الغرة الفقلة .

وكلُّ كَسْرِ مُتَنَنَّ فِي ثُوبَ أَوْ جِلْدُ: غَرَّ ؟ قَ قد رَجَعَ المُلْكُ لَمُسْتَقَرَّهُ ولان جِلْدُ الأرضِ بعد غَرَّه وجمعه عُرُورٍ ؟ قالٍ أَبُو النجم :

حتى إذا ما طار من خَسِيرِها ، عن خُرورِها ، عن جُدَّد ٍ نُصفر ٍ ، وعن خُرورِها

الواحد غَرَّ ، بالفتح ؛ ومنه قولهم : طَوَّ بِنْ الله على غَرَّ ه أي على كَسْرِه الأول . قال الأصه حدثني رجل عن وؤبة أنه عرض عليه ثوب فنظر وقللبة ثم قال : اطنوه على غَرَّه . والغرود الفندن : كالأخاديد بين الحصائل . وغرور القاخطوط ما تَتَنَى منها . وغرُ الظهر : تَنْبِي الله قال .

كأن غَرَ مَنْهِ، إَذْ تَجْنُبُهُ ، سَيْرُ صَاعٍ فِي خَرِيرٍ تَكُلُّبُهُ قال اللث: الغَرُ الكَسْرُ فِي الجلد من السّ صائداً:

فأرْسلَ نافِذَ الغَرَّيْن حَشْراً ، ` فغيَّبه من الوَتَرِ انْقِطاعُ

والغراء: نبت لا ينبت إلا في الأجارع وسُهُولة الأرض وورَقُها تافِه وعودها كذلك يُشْبِه عودَ القَضْب إلا أنه أُطَيْلِس ، وهي شجرة صدق وزهرتها شديدة البياض طيبة الريح ؛ قال أبو حنيفة : يُجِبّها المال كله وتطيب عليها أَلْبانُها . قال : والغُريْراء كالفَرّاء ، قال ابن سيده : وإنما ذكرنا الغُريْراء

لأن العرب تستعبله مصغراً كثيراً .
والغِرْغَرْ: من عشب الربيع، وهو محمود، ولا ينبت إلا في الجبل له ورق نحو ورق الحُزَامى وزهرت. خضراء ؛ قال الراعى :

> كأن القَنُودَ على قارحٍ، أطاع الرّبيع له الغرّغورُ

أراد: أطاع زمن الربيع، واحدته غر غيرة. والفر غير، بالكسر: دجاج الحبشة وتكون مُصِلّة لاغتذائها بالعَذرة والأقشدار، أو الدجاج البرسي ، الواحدة غر غرة ؛ وأنشد أبو عبرو ج

أَلْفُهُمُ السَّيْفِ من كُلِّ جانبٍ ، كَالَّ جانبٍ ، كَا لَفُت العِقْبانُ حِيدُلَى وغِرغِوا

حِجْلى: جمع الحَجَل ، وذكر الأزهري قوماً أبادهم. الله فجعل عِنْبَهم الأراك ورامانهم المَظَّ ودَجاجَهم الله غَدْ

والغَرْغَرَةُ والتَّغَرُغُر بالماء في الحَكْقِ : أَن يَتُودُ فيه ولا يُسيغه . والغَرُورُ : مَا يُتَغَرَّغَرُ به من الأَدْوية ، مثَل قولهم. لَعُوق ولَدُود وسَعُوط . وغَرْغَرَ فلان بالذَياء وتَغَرْغَرَ غَرَغَوْ وَتَعَرْغُرَةً وتَعَرْغُراً. وتَعَرْغَرَت عناه: تَردَّد فيهما الدمع.وغَرَ وغَرْغَرَ: والغرَّ تكسَّر الجلد ، وجمعه غرور ، وكذلك غضون الجلد ، غرور ، الأصمعي : الغرور مكاسر ألجلد . وفي حديث عائشة تصف أباها ، رضي الله عنهما ، فقالت : رَدَّ نَشْرَ الإسلام على غَرَّه أي عليه وكسر و . يقال : أطو الثوّ ب على غرَّه الأول كما كان مطوياً ؛ أدادت تد بير و أمر الردة ومُقابلة كائيها بدوائيها . وغرور الذراعين : الأثناء التي بين حيالهما . والغراه : الشَّقُ في الأرض . والغراه : هو النهر ، تهر دقيق في الأرض، وقال ابن الأعرابي : هو النهر ، ولم يُعَيِّن الدَّقِيق ولا غيره ؛ وأنشد :

سَقِيتُهُ غَرٍّ فِي الحِجالِ دَمُوج

هَكَذَا فِي المُعَكُمُ ؛ وأُورَده الأَزْهري ، قَالَ: وأَنشَدنِي إِبْ الأَعرابِي فِي صفة جارية :

سَقَيَّةً غَرَّ فِي الْحِيْطَالُ كَمُوْجِ

وقال: يعني أنها 'تخدَّمُ ولا تخدُمُ . ابن الأعرابي: الغَرْ النهر الصغير ، وجبعه 'غرور ، والغُرور : شَرَكُ الطريق ، كُلُ ' طرقة منها غَرَّ ؛ ومن هذا قبل : الطريق ، كُلُ ' طرقة منها غَرَّ ، وحن هذا قبل : اطرو الكتاب والثوب على غَرَّ وخنيتُه أي على كَسْره ؛ وقال ابن السكيت في تفسير قوله :

كأن غَرَ مَتْنَيه إذ تَجْنُبُهُ

غُرُ المَّنَ : طريقه . يقول 'دكيْن : طريقتُه تَسُرُ أَق

كأنها سَيْرُ في خَريز ، والكلب : أن يُبقَى السَّيْرُ في القربة وهي تُنْخُرَز فَيْدُ خِل الجادِيةُ بِدِها وَتَجعل معها عقبة أو شعرة فتدخلها من تحت لسير ثم تخرق خرقاً بالإشفق فتخرج رأس الشعرة منه ، فإذا خرج رأسها جَدَبَتْها فاسْتَخْرَجَت لسَّيْرَ . وقال أبو حنيفة : الغَرْ ان خَطان يكونان في أصل العَيْر من جانبيه ؛ قال ابن مةروم وذكر

جادَ بنفسه عند الموت. والغَرْغَرَةُ : تردُّد الروح في الحلق. والغَرْغَرَ أَنْ صوتُ مِعه بَجَحَ ". وغَرْغَرَ اللحمُ على الناو إذا صَلَيْنَه فسمعت له نشيشاً وقال الكميت:

ومَرْ ضُوفة لَمْ تَنُوْنَ فِي الطَّبْخِرِ طَاهِبًا ﴾ عَجِلْتُ ۚ إِلَى الْحُورَاهَا حَيْنَ غَرْغُرَا

والغَرْ غَرَة : صُوت القدر إذا غَلَنَتْ ، وقد غَرْ غَرَت؛ قَالَ عَنْرَة :

> إذ لا تزال ٰ لكم مُعَرَّغُرِهُ تُعْلَى ، وأَعْلَى لَوْنِهَا صَهْرٌ،

أي حار فوضع المصدر موضع الاسم ، وكأنه قال : أعْلَى لُونِهَا لُونُ صَهْرٍ . والغَرْغَرَةُ : كَسُرُ قَصَة الأَنْفُ وَكَسُرُ وأْسُ القارورة ؛ وأنشد :

وَخَصْرًاء فِي وَكُورَيْنِ غَرَّغُونَ وَأَسْهَا الْأَبْلِيَ إِنْ فَارَقَنْتُ فِي صَاحِبِي عُذَّرًا

والغُرْغُرة أن الحَوْصلة ؛ وحكاها كراع بالفتح ؛ أبو زيد: هي الحوصلة والغُرْغُرة والغُراوي والزاورة . وملأت غَراغِراك أي جَوْفتك. وغَرْغَرَه بالسكين : دبحه وغَرْغَرَه بالسّنان : طعنه في حلقه والغَرْغَرة أن حكاية صوت الراعي ونحوه . يقال : الراعي يُغَرْفُرُ بصوته أي يودّده في حلقه ؛ ويتَعَرَّغَرُ صوته في حلقه أي يتردد .

وغَرٌّ ; مُوضع ؛ قال همتيان بن قجافة :

أَقْبُلُنْتُ أَمْشِي ، وبِغَرَّ كُودِي ، وكان غَـرُّ مَنْزِلَ الغرور

والغَرُّ : مِوضعَ بالبادية ؛ قال :

فالفَرَّ تَرْعاه فَجَنْبَي جَفَرُهُ ١ نوله « والنراوي » هو هكذا في الاصل .

والغَرَّاء: فرس طريف بن تمم، صفة غالبة . والأَغَرَّ فرس صُنيَّعة بن الحرث . والفَرَّاء: فرسُّ بعينها والغَرَّاء: موضع ؛ قال معن بَن أوس :

سَرَتْ منقُرَى الغَرَّاء حتى الهُتَدَتُ لنا، ودُونِي خَسَرانِيَّ الطَّورِيِّ فيَتُثْقُبُ وفي حال الرمل المعترض في طريق مكة حبلان يقا

لهما : الأغرّان ؛ قال الراجن :
وقد قبطَمنا الرَّمْلَ غير حَبْلَــَّين :
حَبْلَــَي ۚ زَرُودٍ ونَقَــا الْأَغْرَّائِين

والغُرَيْنُ : فعل مِن الإِبْل ، وهو تُرخم تصغير أَغَرَ كقولك في أَحْمَد حُمْمَيد ، والإِبل الغُرُّ يُريَّة منس إليه ؛ قال ذو الرمـة :

حَرَاجِيجِ مَا ذَكَرَتُ فِي نَتَاجِهِا ﴾ بناحية الشَّحْرِ الغُرُيِّنِ وشَكَّ قَمَ

يعني أنها من نتاج هذين الفحلين، وجعل الغرير وشد اسمين القبيلتين ؛ وقول الفرزدق يصف نساء :

عَفَتُ بعد أَثْرابِ الْحَلِيطِ ، وقد نَوكَنَ بها أبدًانًا حُورًا حِسانَ المَدامِعِ /إذا مَا أَتَاهُنَ الْحَبِيبُ وَشَقْنَةٍ ؟

رشيف الغُرَيْرِيّات مَاءَ الوَّقَائِكِ وَالْوَقَائِكِ الْمَاكِنِ التَّيْرِيّات اللَّمَاكِنِ التِي يستنقع المَّاء ، وقيل في رَشْفِ الغُرَيْرِيّات إنها نوق منسو إلى فحل ؛ قال الكميت :

غُرَّ بَرِيَّة الأَنْسَابِ أَو سَدْ قَسَيَّة ، يَصِلَّن إِلَى السِيدِ الفَدافِدِ فَدْ فَدا وفي الحديث : أَنه قَاتَلَ مُحَادِبَ خَصَفَة فَوْأُو ا المسلمين غِرَّة فصلتَّى صلاة الحوف؛ الغررَّة : الفَا المسلمين غِرَّة عَصلتَّى الاصل ولمله حزاني .

أي كانوا غافلين عن حفظ ِ مقامِهم وما هم فيــه من مُقابِلةَ العَدُوُّ ؛ ومنه الحديث : أنه أغادَ عـلى بني المُصْطَلَقِ وهُمْ غَارُونَ ؛ أي غافلون . وفي حديث سر : كتب إلى أبي عَبَيدة ، رضي الله عنهما ، أن ﴿ يُمْضِيَ أَمْرَ الله تعالى إلا بَعِيدَ الْغِرَّة حَصِيف لعُقَدةً أي من بعد حفظه لغفلة المسلمين . وفي حديث مر ، وضي الله عنه : لا تَطَرُّ قُنُوا النساء ولا غُشَر ُّوهُنَّ أَي لا تدخلوا إليهن على غَرَّة . يقال : غُمَّرَ رُتُ الرَّجِلُ إَذَا طُلْبَتْ غَرَّتُهُ أَي غَفْلَتْهُ . ابن لأثير : وفي حـديث حاطب : كُنْتُ غُريِواً فيهم ي مُلْصَعًا مُلازماً لهم ؟ قال : قال بعض المتأخرين كذا الرواية والصواب: كنت غَرَيًّنا أي مُلْضَعًا. نال : غَرَيَّ فلان ۖ بالشيء إذا لزمه ؛ ومنــه الغراء ذي يُلْصَقُ به . قال : وذكره الهروي في العين لهملة : كنت عَريراً ؛ قال : وهذا تصحيف منه ؛ ل ابن الأثير : أما الهروي فلم يصحف ولا شرح إلا سحبح ، فأن الأزهري والجوهري والحطابي الزمخشري ذكروا هـذه اللفظة بالعـين المهملة في بأنيفهم وشرحوها بالغريب وكفاك بواحد منهم حجة روي فيا روى وشرح ، والله تعالى أعلم.وغَرْغَرْتُ سَ القارورة إذا استخرجت صامهًا ، وقد تقدم العين المهملة .

: الغَزَارة أن الكثرة ، وقد غَزَار الشيء ، بالضم ، نَرُد ، فهو غَزَير أن ابن سيده : الغَزِيرُ الكشير ، كل شيء ، وأَدَّض مغزُورة أن أَصَابِها مطر عَزيرٍ أُ رُد ، والغزيرة من الإبل والشاء وغيرهما من ذوات نه : الكثيرة ألد رد ، وغز رك الماشية عن الكلا : "ت ألبانها ، وهذا الرعي مُغزُرة للبن : يَعْزُرُ ، ، اللن ، والمُغزرة : ضرب من النبات يُشب ، قه وَرَقَ الحُر ف غُبْر صغار ولها زهرة حمراء .

شبيهة بالجُلِمُنَار ، وهي تعجب البقر حِدًّا وتَغُرُرُ الماشة عليها ، وهي ربَّعيَّة ، سبيت بذلك لسرعة عَزْرُ الماشة عليها ؛ حكاه أبو صنيفة . الليث : عَزُرُت النافة والشاة كثر لبنها ، فهي تَغْزُرُ عَزَارةً ، وهي عَزِيرة كثيرة اللبن . وفي الحديث : مَنْ مَنَحَ مَنْ مَنَحَ مَنْ مَنَحَ مَنْ مَنَحة كَبِيرة للبن . وفي الحديث ! أي كثيرة اللبن . وفي حديث أبي ذر : هل يَثْبُت لكم العَدُو عَلَيب شاة عَزْرِه كثيرة اللبن ؛ قال ابن الأثير : حكيب شياه عَزْرِه كثيرة اللبن ؛ قال ابن الأثير : هكذا جاء في رواية والمعروف بالعبن المهملة والزابين جمع عزوز ، وسيأتي ذكره ؛ ومطر عَزيرٌ ومعروف عَزْرِرٌ وعينُ عَزْرِه الماء . قال أبو منصور : ويقال عَزْرِرٌ وعينُ عَزْرِه أي ذات غزارة وكثرة المان .

ان الأعرابي: المُفاذَرة أن يُهِدِي الرجل سينا تافيها لآخر ليُضاعِفه بها. وقال بعض التابعين: الجانب المُستَغْرِر أن يشاب من هبته ؛ المُستَغْرِر أن الذي يطلب أكثر بما يعطي ، وهي المُفاذَرة ؛ ومعنى الحديث أن الغريب الذي لا قرابة بينه وبينك إذا أهدى لك شيئا يطلب أكثر منه فإنه يشاب من هديته أي أعطه في مقابلة هديته . واستَغْرَر : طلب أكثر بما أعطى . وبير غزية : كثيرة الماه ، وكذلك عين الماء والدمع ، والجمع غزاد أن وقد غزرة وقيل : الغرر أن وقد من جميع ذلك المصدر ، والغزر ألاسم مثل الضرب.

والتَّغْزِيرِ : أَنْ تَدَعَ حَلْبَة بِينَ حَلَّبَتِينَ وَذَلْكَ إِذَا

وأَغْزَرَ الْمُووفَ : جعله غَزيراً . وأَغْزَرَ القومُ :

غَزُرَت إبلُهم وشاؤهم وكثرت ألبانها؛ ونوق غزار،

والجمع غُزُر مثـل تجوُّن وجُون وأذن تحشرُ ۗ

وآذان ُ تُحشّر ، وقوم ُ مُغْزَرَ الله : غزُرت إبلُهم

أو ألبائهم .

أُدبَر لبنُ الناقةِ .

وغُزْران : موضع .

غسر ؛ تغسّر الأمر : اختلط والبُتبَس . وكل أمر التب وعسر المخرج منه ، فقد تغسّر . وهذا أمر غسر أي ملتس ملتسات . وتغسّر الغزل : النتوى والنتبس ولم يقدر على تخليصه ؛ قال الأزهري: وهو حرف صحيح مسبوع من العرب . وتغسّر الغدير : ألثقت الريح فيه العيدان ؛ ابن الأعرابي : الغسر ألتشديد على الغريم ، بالغين معجمة ، وهو العسر أيضاً . وقد غسره عن الشيء وعسره بمنى واحد ؛ وأنشد أبو عمرو :

فوَ تُنكِبَت تأبير واسْتَعْفاها ، كأنتها ، من غَسْر و إيّاها ، سُرِّيّة نَعْصَها مولاها

غشيو: العَشْمَرة: التهضّم والظلّم، وقيل: العَشْمرة التهضم في الظلّم والأَخْذُ من فوق من غير تثبّت كما يَتَعَشْمَر السيلُ والجيش، كما يقال: تَعَشْمَر لهم، وقيل: العَشْمَرةُ إليان الأمر من غير تثبت. وعَشْمَر السيلُ : أَقْمْبَل والتغشيودا: وكوب وغَشْمَر السيلُ : أَقْمْبَل والتغشيودا: وكوب الإنسان وأسه في الحق والباطل لا يُبالي ما صنع ؟ وفيه غَشْمَر يَّة وفيهم عَشْمَر يَّة .

وَنَفَشْهُرَ لَى: تَنَمَّر. وأَخَذَه بالغشْهِيرِ أَي الشَّدَة. وتَغَشَّهُرَه: أَخَذَه قَهْراً. وفي حديث جَبْر بن حبب قال: قاتلك الله 1 لقد تَغَشَّهُرها أي أَخَذَها بجَفاءٍ وعُنْفُ دو وأبته مُتَغَشَّهُراً أي غضان.

والعَضَارُ : الصَّحْفة المتخذة منه .

والغضرة والعضراء: الأرض الطيّبة العلك الحضراء، وقبل: هي أرض فيها طبن أحر . يقال أنسَط فلان برّ في عَضراء ، وقبل: قول العر أنسَط فلان برّ في عضراء أي استخرج الماء من أوض سم طيّبة التر بة عذ بة الماء ، وسبي النبّط نسط لاستنباطهم ما يخرج من الأرضين . ان الأعرابي العضراء المكان ذو الطين الأحمر ، والغضراء طين خضراء علكة ، والغضار خزف أخضر أيقلي المين ؛ وأنشد :

ولا أيفني تَوَقَّي المَرَّء شَيْئًا ،
ولا أَعْقَدُ التَّهِمِ ، ولا الغَضَارُ
إذا لاقى مَنيَّتَه فأمسى
أيساقُ به ، وقد حَقَّ الحِدارُ

والعَضراء: طين حر". شبر: العَضارة الطين المنفسه ومنه يتخذ الحزف الذي يسمى العَضار والعَضرة والعَضرة: أرض لا ينبت فيها النخل لا يُحفر وأعلاها كذات أيض. والعَضور وان ي لترج يلتزق بالرّجل لا تكاد تذهب الرّجل فيه والعَضارة: النّعة والسّعة في العيش. وقولهم الدعاء: أباد الله خضراءهم، ومنهم من يقول عضراءهم وخيرهم وخيضة وينهم أي نعبتهم وخيرهم وخيضة التي منها اخلقوا. قال الأصمعي: ولا يقال أباد خضراءهم واكن أباد الله غضراءهم واكن أباد الله غضراءهم واكن أباد الله عضراءهم واكن أباد الله عضراءهم أي أهذا عيرهم وغضارتهم و وقول الشاعر:

بخالِصة الأرْدانِ تُخضُرِ المَنَاكِبِ عنى بخضرِ المناكب ما هم فيه من الحِصْب. و ان الأَعرابي: أبادَ الله تَخصُراءَهم أي سوادهم. و

أحمد بن عبيد : أبادَ اللهُ خَضْراءهم وغَضْراءهم أي

وغَضِرَ الرجلُ بالمال والسُّعَةِ والْأَهَلِ غَضَراً : أَخْصِب

جماعتهم .

وغَضَرَ عليه يَعْضِر غَضِراً : عطف . وغَضَر له من ماله : قَطَعَ له قِطعة منه .

والغاضِرُ : الحِلْـُد الذي أُحِيدَ دباغُه . وجلد غاضِرُ : جيد الدباغ ؛ عَن أَبِي حنيفة ، والغَضِير : مثل الحُتضير ؛ قال الراحز :

من ذابل الأرطى ومن غضيرها

تُثْيِر الدواجِينَ في فَصَّة عِر اقِينَة ، حَوْلُهُا الفَضُوْرَرُ

وغَضُورَ : ثنيَّة بين المدينة وبلاد حراعة ، وقيل : هو ماء لطيِّء ؛ قال امرؤ القيس :

> كَأَنْلِ مِن الأَعْراضِ مِن دُونَ بِئَشَةَ ودُونَ الغَمِيرِ ، عامداتٍ لِغَضُورَا

وقال الشماخ : كأنَّ الشبابَ كانَ رَوْحَةَ رَاكِبٍ ، قضى حَاجَةً مَن نُسقُفَ فِي آلَ عَضُوْرًا

والغاضِرُ : المانِعُ ، وكذلك العاضِرُ ، بالعين والغين . أبو عبرو : الغاضِرُ المانع والغاضِرُ الناعم والغاضرُ المُبكِرُ في حوائجه . ويقال : أودت أن آتيكَ فَغَضَرَكِيْ أَمْرُ أَي منعني .

والغُواضِرُ : في قيس . وغاضِرة : قبيلة في بني أسد وحي من بني صَعْصَعَة ، وبطن من تُقيف وفي بني كَنْدة . ومسجد عاضِرة ، مسجد البصرة منسوب إلى امرأة . وغضَر وعضران : اسمان .

بعد إقتار ؛ وغضره الله أيغضره غضراً . ورجل مغضورون إذا كانوا في مغضورون إذا كانوا في ضير ونعنه . وعيش غضر مضر ؛ فغضر العيش رافي عضارة من العيش وفي غضارة عيش أي في خصب وخير . والغضارة أن طيب العيش؛ تقول منه : بنو فلان مغضورون . وفي حديث ابن زمل : بنو فلان مغضورون . وفي حديث ابن زمل : فضارة من العيش أي في خصب وخير . وبقال : فضارة من العيش و في خصب وخير . وبقال :

. اخْتُضِرَ الرجلُ واغْتُضِرَ إذا مات شابّاً مُصَحَّماً. . الغَضِيرُ : الناعم من كل شيء ، وقد غَضُرَ غَضارةً ؟ . نسّات غَضيرُ وغَضِرُ وغاضِرُ . قال أبو عمرو : غضيرِ الرَّطْبُ الطَّرِي ۗ ؟ قال أبو النجم :

مِنْ ذَابِلِ الأَرْضِ وَمِنْ غَضَيْرِهَا

مر يصف الجواري :

إنه لفي غَضْراء من خَيْرٍ ، وقد غَضَرَهم الله يَغْضُرهم.

الغَضَارة ': القَطَاة '؛ قال الأَزهري : ولا أَعَرفه . ما نام لِغَضَرَ أَي لم يَكُد يِنام ؛ وغَضَر عنه يَغْضُر، غُضِر ، وتَغَضَّر : انْصَرَفَ وعدل عنه . ويقال : اغْضَر 'ت' عن صو بي أي ما 'جر'ت' عنه ؛ قال ابن

تُواعَدُنَ أَنْ لَا وَعْيَ عَنْ فَرْجَ وَاكِسٍ ، فَرُخُنَ ، وَلَمْ بَغْضِرُنَ ، عَنْ ذَاكَ ، مَغْضَرًا ي لم يَعْدِلن وَلمْ يَجِرنَ . ويقال : غَضَرَهُ أَي حبسه

منعه . وحَمَل فما غَضَرَ أي ما كذب ولا قَصَّر . ما غَضَرَ عن شنبي أي مـا تأخّر ولا كذَب . غضفو : العَضْفَرُ : الجاني الغليظ ، ورجل غَضَنْفَرَ ؛ قال الشاعر :

> لهُمْ تَسَيَّدُ مُ لَمْ تَوْفَعَ اللهُ ۚ ذِكْرَهُ مُ أَزْبِهُ غَضُوبُ الساغِدَينَ غَضَنْفَرُ

وقبال أبو عبرو : الغَضَنْفرُ الغليظِ المُتَغَضَّنَ ؛ وأنشد :

در حاية "كُو أَلُلَ" غُضَنْفُر

وأذن عُضَنفرة : غليظة كثيرة الشعر ؛ وقال أبو عبيدة : أذن عَضَنفرة وهي التي غلظت وكثر لحمها . وأسد عَضَنفر : غليظ الحكاتي مُمتَعضنه . الليث : المنصنفر الأسد ، ورجل عَضنفر اذا كان غليظا أو غليظ الجنة . قال الأزهري : أصله العضفر ، والنون زائدة . وفي نوادر الأعراب : بر ذو ون نتغضل وغضنفر ، وقد عَضفر وقتندل إذا تتقل ؛ وذكره الأزهري في الحماسي أيضاً .

غطو: العَطْرُ لَغَةَ فِي الحَطُّرِ ؛ مَرَّ يَعْطُرُ بِذَنَبِهِ أَي يَخْطُرُ . أَبُو عبرو : الغِطْيَرُ المَطَاهِرِ اللحم ، المربوع ؛ وأنشد :

لمَّا رَأَتُه مُودَناً غِطْيُرَ"ا

قال : وناظرت أبا حمزة في هذا الحرف فقال : إن الفطئير" القصير ، بالغين والطاء .

غفو : العَقُورُ العَقَارُ ، جلّ ثناؤه ، وهما من أبنية المبالغة ومعناهما الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم ودنوبهم . يقال : اللهم اغفر لنا مَعْفرة وغَفْراً وغُفْراناً ، وإنك أنت الغَفُور العَقَار يا أهل المَعْفرة . وأصل العَفْر التعطية والستر . عَفَرَ الله دنوبه أي سترها ؛ والغَفْر : الغَفْرانُ . وفي الحديث : كان إذا خرج من الحكاء قال : غَفْرانك ! الغَفْرانُ : مصدر "، وهو منصوب بإضار أطلب ، وفي تخصيصه بذلك

قولان أحدهما التوبة من تقصيره في شكر النعم التي أنعم بها عليه بإطعامه وهضه وتسهيل محرجه ، فلج إلى الاستغفار من التقصير وترك الاستغفار من ذكر الله تعالى مدة لبثه على الحلاء ، فإنه كان لا يترك ذكر الله بلسانه وقلبه إلا عند قضاء الحاجة ، فكأنه وأى ذلك تقصيراً فتداركه بالاستغفار ،

وقد غَفَرَ \* يَعْفُرِ \* غَفْراً : ستره . وكل شي مسترته فقد غَفَراته ؛ ومنه قبل للذي يكون نحت بيض الحديد على الرأس : مغفّر . وتقول العرب : اصبع وأغفر لوسخه أي أحمل وأغطى له . ومنه : غَفَرَ الله دُنُوبه أي سترها وغَفَر ت المتاع : جعلته في الوعاه . ابن سيده : غَفَر المتاع في الوعاه . ابن سيده : غَفَر المتاع في الوعاه . ابن سيده : غَفَر وأوعاه ؟ وكذلك غَفر الشيب بالحيضاب وأغفر وستر وأوعاه ؟ وكذلك غَفر الشيب بالحيضاب وأغفر قال :

حَى اكْتُسَلِّتُ مِن المَشْيِبِ عِمَامَةً مَّ عَمَامَةً مَ عَمَامَةً مَ عَفْراةً ، أَغْفِر لَوْنَهَا مُخِصَابِ

ويروى: أغفر ألونها . وكل وب يغطى به شيء فهو غفارة؛ ومنه غفارة الرّنون تُعَمَّى به الرحال وجبعها غفارات وغفاير . وفي حديث عمر حصّب المسجد قال : هو أغفر النّخامة أي أست لها . والفقر والمتغفرة والمتغفرة والمتغفرة عفراً وغفرة حسن عن اللحياني ، وغفراناً ومتغفرة وغفوداً ؛ الأختن عن اللحياني ، وغفيراً وغفيرة وغفوداً ؛ الأختن اللحياني ، وغفيراً وغفيرة . ومنه قول بعالم العرب : اسلك العميرة ، والناقة العنورة ، والعزه العرب : الله عليك يسيرة . واغتفرة ، والعزه فهو غفور؟ والجمع غفر ، واغتفر دنية مثل فهو غفور؟ والجمع غفر ، واغتفر دنية مثل فهو غفور ، والجمع غفر ، واغتفر دنية مثل

غَفَرُ فَا وَكَانَتُ مِن سَجِيَّتَنِنَا الغَفْرُ

فإنما أنت العَفْرَ لأَنه في معنى المَعْفِرة . وأَسْتَغْفَرَ

اللهُ من ذنبه ولذنبه بمعنى ، فغَفَرَ له ذنبه مَغْفرةً

فهرب أصحابه فصاح بهم وهو يقول : يا قوم ! لَـيْسَت فيهم ' غَفيره ' ، `

فامشُوا كما تَمشي حِمالُ الحِيرِه

يقول: لا يففرون ذنب أحد منكم إن ظفروا به ، فامشوا كما تمشي جمال الحيرة أي تـثاقـــلوا في سيركم ولا تُنخِفّــوه ، وخص جمال الحيرة لأنها كانت تحمل الأثقال ، أي مانعوا عن أنفسكم ولا تَهْرُ بُوا .

والمغفر والمغفرة والغفارة : زرد يسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة ، وقيل : هو رقش رف البيضة ، وقيل : هو حاق " يتقنع به المتسكح، قال ابن شميل : المغفر وحات " يجعلها الرجل أسفل البيضة تسبع على العنق فتقيه ، قال : ورباكان المغفر مثل القلنسوة غير أنها أوسع "يلتقيها الرجل على دأسه فتبلغ الدوع ، ثم يلبس البيضة فوقها ، فذلك المغفر أيوفيل وعلى المغفر من ديباج وخز أسفل البيضة . وفي حديث الحديبية : والمغيرة وخز أسفل البيضة . وفي حديث الحديبية : والمغيرة ابن شعبة عليه المغفر ، هو ما يلبسه الدارع على دأسه ابن شعبة عليه المغفر ، هو ما يلبسه الدارع على دأسه

والغفارة ، بالكسر : خرقة تلبسها المرأة فتعطي وأسها ما قَبَلَ منه وما دَبَرَ غير وسط رأسها ، وقيل : الغفارة خرقة تكون دون المقنّعة توعين بها المرأة الحيار من البه هن ، والغفارة الوتر، وقيل: الغفارة حدد تكون على حز القوس الذي يجري عليه الوتر، وقيل الغفارة حددة تكون على وأس القوس يجري عليها الوتر ، والغفارة السحابة فوق السحابة ، وإله التهذب المجلن ، والغفارة والعكن ، قال :

من الزرد ونحوه .

هو القاربُ التالي له كلُّ قاربٍ ، وذو الصَّدَرِ الناسِ، إذا بَلَـغَ الغَفُرا وعَفْراً وغَفْراناً. وفي الحديث: غفار ! عَفَرَ اللهُ للهِ ؟ قال ابن الأَثْيو: يحتمل أَنْ يكونَ دعاءً لها بالمَعْفِرة أَو إخباراً أَنْ الله تعالى قد عَفَرَ لها. وفي حديث عَشْرو بن دينار: قلت لعروة: كم لسيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بمكة ? قال : عَشْراً ، قلت : فابن عباس يقول بضع عَشْرة ? قال : فعَفْره أَي قال عَفَر الله دنيه ، على حذف أي قال غَفَر الله دنيه ، على حذف الحرف : طلب منه غَفْرَه ؟ أنشد سيبويه :

رب العباد إليه القول والعمل وتغافراً: دعاكل واحد منهما لصاحبه بالمتغفرة ؟ وامرأة عَفُور ، بغير هاء . أبو حاتم في قوله تعالى : لِيُغْفِر لك الله ما تقدام من تذابيك وما تأخر ؟ للمن لدّنيك وما تأخر ؟ للمن لدّنيك وما تأخر ؟

أَسْتَغُفُو ُ اللهَ ذَنباً لَسْتُ مُحْصِلَهُ ،

للام وأعملها إعمال لام كي ، قدال : وليس المعنى المتحنا لك لكي يغفر اللهُ لك ، وأنكر الفتح سبباً المغفرة ، وأنكر أحمد بن يحيي هذا القول وقدال : مي لام كي ، قال : ومعناه لكي يجتمد لك مع لمغفرة تمامُ النعمة في الفتح ، فلما انضم إلى المغفرة شيء

عادث حَسُنَ فيه معنى كي ؛ وكذلك قوله عز وجل : يَحْزَرِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُون . الغُفْرة : ما يغطئى به الشيء . وغَفَرَ الأَمرَ غُفْرته وغَفيرته : أصلحه بما ينبغي أن يُصْلَح به .

ال : اغفروا هـذا الأمر بِعُفْرتِه وغَفيرَتِه أَي سُلحوه بما ينبغي أَن يُصْلَح . وما عندهم عَذيرة لل مُغفِرون فنها لأحد؛ لا عُفيرة أي لا يَعْذرون ولا يَعْفرون ذنباً لأحد؛ ل صخر الغني ، وكأن خرج هو وجماعة من أصحابه , بعض متوجّهاتهم فصادفوا في طريقهم بني المصطلق،

والعَفْرُ: زِنْسِرُ الثوب وما شاكله، واحدته غَفْرة. وغَفِر الثوبُ ، بالكسر ، يَغْفَرُ عَفَراً : ثارَ زَنْسِرُ ﴿ وَالْعَفَارُ وَالْغَفَارُ وَالْغَفَارُ وَالْعَفَارُ وَالْعَفِيرِ وَالْجِبِةِ وَالْقِفَا. وَغَفَرُ الْجَسِدِ وَغُفَارُ \* : شَعْرُ \* ، وقيل : هو الشعر الصغير القصير الذي هو مثل الزَّغَب ، وقيل : هو الشعر الصغير كالزغب يكون على ساق المرأة والجبهة ونحو ذلك ، كالزغب يكون على ساق المرأة والجبهة ونحو ذلك ، وكذلك الفَفَرُ \* ، بالتحريك ؛ قال الواجز :

قد عَلَيْت خَوْدٌ بِسَاقَيْهَا الغَفَرُ لَـ لَيَرَوْوِيَنُ أَو لَيَبِيدَنَ الشَّجَرُ

والغُفار ، بالضم : لغلة في الغَفْر ، وهو الزغب ؛ قَالَ الرَّاجِزِ :

> تُبْدِي نَقيًّا زانها خِمارُها ، وقُسُطةً ما شانتها غُفارُها

التُسْطة : عَظْمُ الساق . قال الجوهري : ولست أروبه عن أحد . والغفيرة أن الشعر الذي يكون على الأذن . قال أبو حنيفة : يقال رجل غفير التفا ، في قفاه غَفَر " . وامرأة غفيرة الوجه إذا كان في وجهها غفر " . وعَفَر الدابة : نبات الشعر في موضع العرف . والغفر أيضاً : هد ب الثوب وهدب الحمائص وهي القطف دقاقه الولينها ولينها وليس هو أطراف الأردية ولا الملاحف . وغفر الكلا : صغاره ؛ وأغفرت الأرض : نبت فيها شيء منه . والغفر أن وع من التَّفرة ربعي "نبت فيها شيء منه . والغفر أنه عصافير أخضر " قيام " إذا كان أخضر، فإذا يبس فكأنه محسر " غير قيام " إذا كان أخضر، فإذا يبس فكأنه محسر " غير قيام "

وجاء القوم جَمَّنا غَفيراً وجَمِّاءً غَفيراً ، ممدود ، وجَمَّ الغَفيرِ وجمَّاء الغَفيرِ والجَمَّاءَ الغَفيرَ أي جاؤوا بجماعتهم الشريف' والوضيع ولم يتخلّف أحد وكانت فيهم

كثرة؛ ولم كحك سببويه إلا الجَـَّاء العَفير ، وقال : هو من الأحوال التي دخلها الألف واللام، وهو نادر ، وقال : الغفير وصف لازم للعَمَّاء يعني أنك لا تقول الجَـَّاء وتسكت ويقال أيضاً : جاؤوا حَـَّاء العَفيرة وجاؤوا بجَمَّاء العَفيرة وجاؤوا بجَمَّاء العَفير والعَفيرة ، لغات كلها . والجَمَّاء العَفيرة ، الما من وليس بغعل إلا أنه ينصب كما تنصب المصادر التي هي في معناه ، كقولك : جاؤوني جميعاً وقاطية وطرًا وكافئة ، وأدخلوا فيه الألف والسلام كما أدخلوهما في قولهم : أوردها العراك أي أوردها عراكاً .

وفي حديث على ، رضي الله عنه : إذا رأى أحد كم لأخيه عَفيرة " في أهل أو مال فلا يكونس له في أنه الغفيرة أن الكثرة والزيادة أن من قولهم للجمع الكثير الجمع الغفير . وفي حديث أبي ذر : قلت يا رسول الله ، كم الرسل ? قال : ثلثما له وخمسة عشر جم الغفير أي جماعة كثيرة ، وقد ذكر في جمم مبسوط مستقصى . وغفر المريض والحريح كي يغفر عفر عفر وغفر على صغة ما لم يسم " فاعله ، كل ذلك : نكس وكذلك العاشق إذا عاد عد الدار عفر المدي الموى ، فالموى ، خليلي إلى الدار غفر الدي الموى ،

عليبي ؛ إن الله والعصر ليري المولى كل يعافي المحكم المحكم

وهذا البيث أورده الجوهري : لَعَمَّرُكَ إِنَّ الدَّارَ قال ابن بري : البيت المرّار الفقمسي ، قال وصوار إنشاده : خليلي إن الدار بدلالة قوله بعده :

قِفًا فاسأً لا من مَنْزِلِ الحَيِّ دِمْنَةً ﴾ وبالأَبْرَ قِ البادِي أَلِيَّنَا عَلَى رَسُمِ

وغَفَرَ الجَرِحُ يَغْفُرُ غَفَراً: نُكِسَ وانتقضَ وغَفِرَ ، بالكسر ، لغة فيه . ويقال للرجل إذا أه من مرضه ثم نُكِسَ : غَفَرَ يَعْفِرُ غَفْراً . وغَفَ

الجَلَبُ السُّوقَ يَعْفِرُهَا غَفْراً: رَخَصَها. والغَفْرُ وَيّة ، والدُّ الأُرْوِيّة ، والخُفْرُ والغَفْرُ ، الأَخْيَرة قليلة : ولدُ الأُرْوِيّة ، والجُمْع أَغْفِارَ وغِفَرة وغُفُور ؛ عن كراع ، والخُمْع نُغْفِرات ؛ والخَمْع مُغْفِرات ؛ قال بشر :

وصَعْب يَوْلِ الغُهْرُ عَن قَلْدُ فَاتِه ، بجــافاته بان طِوال وعَرْعَوْ

وقيل: الغُفْر اسم للواحد منها والجمع ؟ وحكي:
هذا تُغَفَّر كثير وهي أَرْوَى مُغَفِّر لها تُغَفَّر ؟ قال
ابن سيده: هكذا حكاه أبو عبيد والصواب: أَرْوِيّة "
مُغْفِر لأَن الأَرْوَى جمع أَو اسم جمع. والغِفْر على المُحَرِيّة.

وغِفارٌ : ميسم يكون على الحد .

والمتغافر' وألمتغافيير' ; صبغ شبيه بالناطيف ينضحه العُرْ فط فيوضع في ثوب ثم 'يُنْضَح بالماء فيُشْرب ، واحدها ميغنقن ومتغنقن ومنغنفون وميغنفان ومِغْفِيرٍ . والمَغْفُوراءُ ; الأَرضُ ذات المَغافيرِ ؟ وحكى أبو حنيفة ذلك في الرباعي ؛ وأغْفَر العُرْفُط والرَّمْثُ: ظهر فيهما ذلك، وأخرج مَعَافِيرَ، وخرج الناس يَتَعَفَّرُ ون ويَتَسَعُفَرُ ون أي يجتنبُون المتعافيرَ من شجره؛ ومن قال 'معنور قال: خرجنا نتَمَعْفُر؛ ومن قال مُعْلَفُر قال : خرجنا نتَغَلَقُر ، وقد يكون المُنفُنُورُ أَيضاً للعُشَر والسَّلْمَ والشَّام والطلح وغيو ذلك . التهذيب : يقال لصمغ الرَّمْث والعرفيط مَغَافِيرِ ومَغَاثِيرٌ ، الواحد مُغَثُورِ ومُغَفُورِ ومَغْفَر ومعشر ، بكسر المبر . روي عن عائشة ، رضى الله عنها ، أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، شمربَ عند حَفْصة عسلًا فتواصّينا أن نقول له: أَكَلَّتُ مَعَافِيرَ، دفى دواية : فقالت له سَوْدة أكلتَ مَعَافيرَ ؛ ويقال ه أيضاً مَعَاثِيرٍ ، بالثاء المثلثة ، وله ربع كريهة

منكرة ؟ أرادت صَمْعُ العرفط . والمُنَعَافير : صَمَعْ ۗ يسيل من شجر العرفط غير أن رائحته ليست نطبية . قال الليث : المِغْفار' كَذُو بَهْ تَخْرِجٍ مِنْ العَرْفَطُ حَلُوةً تُنْضُح بالماء فتشرب. قال: وصمغُ الإحَّاصة مغفارٌ. أبو\عمرو : المتغافير' الصمغ يكون في الرّمث وهو حلو يؤكلُ ، واحدُها مُمْقُورٍ، وقد أَعْفُر الرِّمْثُ. وقال ابن شبيل : الرمث من بين الحبض له تمغافيون، والمُتَعَافِيرُ : شيء يسيل من طرف عيدانها مثل الدُّيْس في لوبه، تراه 'حلواً يأكله الإنسانِ حتى تكـُدَن علمه شَدُ قاه ، وهو يُكُلُّع تَشْفته وفَهه مثل الدَّبْقُ والرُّبِّ يعلق به ، وَلِمُمَا يُغْفِرِ الرَّمْثُ فِي الصَّفَريَّة إذا أوْرَسَ ؛ يقال : ما أحسن تمغافيرَ هذا الرمث . وقال بعضهم : كلُّ الحبض أيورس عنــد البرد وهو بروحه وارباده بخرج! مغافيره تجدُّ ربجَه من بعبد . والمتَّغافيرُ : عسل حلو مثل الرُّبِّ إلا أنه أبيض . ومَثَلُ العرب : هذا الجَّني لا أَنَّ يُكُدُّ المُغْفُر ؛ يقال ذلك للرجل بصبب الحيو الكثيو ، والمُغْفُرُ هو العود من شجر الصمغ بيسح به ما أبيض فيتخذ منه شيء طيب ؟ وقال بعضهم : ما استدار من الصمغ يقال له المُغْفُر ، وما استدار مثل الإصبع يقبال له الصُّعْرور، وما سال منه في الأرض يقال له الذُّو ب، وقالت الغنوية : ما سال منه فبقي تشبيه الحنوط بين الشجر والأرض يقال له سَمَّابِيبِ الصَّبْعُ ؛ وأنشَّدت :

## كأن سَيْلَ مَرْغِهِ المُلْعَلِعِ مُنْ فَعِهِ المُلْعَلِعِ مُنْفِعِ مُنْفِعِ مُنْفِعِ مُنْفِعِ مُنْفِعِ مُنْفِع

وفي الحديث : أن قادماً قدم عليه من مكة فقال : كيف تركت الحَزُورة ؟ قال : حادَها المطرُ فأَغْفَرَتُ بَطْحاؤُها أي أن المطر نزل عليها حتى صار ١٠ قوله « روحه واراده غرج » الع هكذا في الاصل . كالفقر من النبات . والفقر : الر تنبير على الثوب وقيل : أراد أن رمشها قد أغفرت أي أخرجت مغافير الم والمتعافير : شيء ينضحه شجر العرفط حلو كالناطف ، قال : وهذا أشبة ، ألا تراه وصف شجرها فقال : وأبر م سلمها وأغد ق إذ خر ها ? والغفر : ، دو يبت . والغفر : ، منزل من مساذل التمر ثلاثة أنجم صغار ، وهي من الميزان . وغفيو : السم . وغفيرة : اسم امرأة . وبنو غافير : بطن وبنو غفار ، من كنانة : رهط أبي ذر الغفاري . بطن وغمو : العَمر كثير مُفر ق بين الفمورة ، وجمعه غيار وغمو ، وفي الحديث : ممثل الصلوات الحيس وغمو ، أي يغمر الفير الفير المن وبنو غيار المدين : ممثل الصلوات الحيس وغمو ، وفي الحديث : ممثل الصلوات الحيس وغمو ، أي يغمر الفير الفير وسكون الم الكثير ، أي يغمر من دخله ويغطيه . وفي الحديث : الكثير ، وحمعه غيار الكثير ، أو يعمد غيار الكثير ، وغيره المن وسكون الم الكثير ، أي يغمر من دخله ويغطيه . وفي الحديث : الكثير ، وفي الحديث : المناب وسكون الم الكثير ، أي يغمر من دخله ويغطيه . وفي الحديث :

الغُمورة من قوم غِمارٍ وغُمُورٍ ؟ قال كثيرٌ ؟ غَمْرُ الرِّداء ، إذا تَبَسَّمَ ضَاحِكًا غَلِقَتْ لِضَحْكَتِهِ رِقَابُ المَـالِ

أَعُودُ بِكَ مِن مُوثِّتِ الغَيْسُ أَيِ الفَرَّقِ. وَرَجَلُ غَيْسُرُ

الرَّدَاءُ وعَمْرُ ُ الْخُلْتُقِ أَي وَاسْعِ الْخُلْتُقِ كَثْيُرَ

المعروف سخي"، وإن كان رداؤه صفيراً ، وهو بيّن

وكله على المثل، وبَحْر غَمْر. يقال: ما أَشْدَ غُمُورةَ هذا النهر! ومجار غِمَارٌ وغُمُورٌ. وغَمْرُ البحرِ: معظّمه، وتجمعه غِمَارٌ وغُمُورٌ ؛ وقد غَمْرَ المَـاءُ! غَمَارةً وغُمُورةً ، وكذلك الحُلْق.

وغَمَره الماء يَعْمُرُهُ عَمَرُ الواغْمَمَرِه:عَلاه وغَطَّاه؟ ومنه قبل للرجل: غَمَرَه القومُ يَعْمُرُونه إذا عَلَوه شرفاً. وجيش يَعْمَرُهُ كلَّ شيء: يُعَطِّيه ويستغرقه، رقوله « وقد غير الماء» ضبط في الاصل بضم الم وعارة القاموس

قوله « وقد غمر الماء » ضبط في الاصل بضم الميم وعبارة القاءوس وشرحه «وغمر الماء » يغمر من حد نصركا في سائر النسخ ووجد في بعض أمهات اللغة مضبوطاً بضم الميم .

على المثل. والمتخمور من الرجال: الذي ليس بمشهور ونخل مُغنَّمَو : يشرب في الغَمْرَة ؛ عن أبي حنيقة وأنشد قول لبيد في صفة نخل :

يَشْرَ بَنْ رَفْهَا غِرَاكِاً غِيرَ صَادِرَةٍ . فكائمها كارع ، في الماء ، مُعْتَشَرِ

وفي حديث معاوية : ولا تخصّتُ برجل غَمْرةً الماه الكثير ؛ فضربه ما لقوّة وأيه عند الشدائد ، فإن من خاصَ الماء فقط عرضاً ليس كمن ضعف والتبّع الجرّية حتى نحو بعيداً من الموضع الذي دخل فيه . أبو زيد : يق للشيء إذا كثر : هذا كثير غَميرُ .

والغَــَرُ : الفرس الجــواد . وفرس غَــَـرُ : جو كثير العَـدُ و واسع الجـَرْي ؛ قال العجاج : غَــُـرُ الأَجارِيِّ مسَحَّـًا مِـهُرَجاً

والعَمَّرَةُ : الشدة . وغَمَّرةُ كُل شيء : مُنْهُمَّ وشدَّتُه كَنَمَّرةِ الهمِّ والموتُ ونحوهما . وغَمَرا الجَرْب والموتُ وغِمارُها : شدائدها ؛ قال :

وَفَارِسَ فِي غِمَارِ الْمَوْتِ مُنْغَمِسٍ، إِذَا تَأَلِقُ عَلَى مُكْرِوهَمْ صَدَقًا

وجمع الغَمْرة نخمَرُ مثل سَوْبة ونُنُوَبَ؟ قال القطا يصف سفينة نوح ، على نبينا وعليه الصلاة والسلاء ويذكر قصته مع قومه ويذكر الطوفان :

ونادى صاحب التَّبُورِ نوح ، ، وصُب عليهم منه البوار وصُب وصُب وصَبِّوا عند جَيْلَتِه وفر وا ، وصَبِّوا عند جَيْلَتِه وفر وا ، ولا يُنجي من القدر الحيدان وجاش الماء منهمراً إليهم ، حَان غناء خيرق تسان وسان الماء منهمراً الهم ،

وعامَت ، وهي قاصيدة ، بإذ ن ، والله الله ولولا الله مجار بها الجيوار الله وحان ليتالك الغيمر المتحساد وحان ليتالك الغيمر المتحساد وللهذا فيه موعظة وحكم ، ولكنتي المرؤد في افتيغار ولكنتي المرؤد في افتيغار المتعار ا

الحِجْر : الممنوع الذي له حاجز ، قال ابن سيده : وجمع السلامة أكثر . وشجماع معامر " : يغشى غَمَرات الموت . وهو في غَمْرة من لَهُو وشبيبة وسُكُر ، كله على المثل . وقوله تعالى : وذر هم في غَمْر تهم حق حين ؛ قال الفراء أي في جهلهم . وقال الزجاج : وقرى في غَمَر اتهم أي في عمايتهم وحمَر تهم ؛ وكذلك قوله تعمالى : بل قلوبهم في عماية عمرة من هذا ؛ يقول : بل قلوب هؤلاء في عماية من هذا ؛ يقول : بل قلوب هؤلاء في عماية من هذا ، وقال الليث : الغمرة منهمك من هذا ، وقال الليث : الغمرة منهمك المول ، ومر تكف المول غمرة الحر ب ويقال : هو يضرب في غمرة الفتة ، الماطل ، ومر تكف المول غمرة ؛ قال ذو الرمة : وغمرة الفتة ، كأنتى ضارب في غمرة والعته .

أي سابح في ماء كثير. وفي حديث القيامة: فيقذ فيهم في غَمَرات جهنه أي المواضع التي تكثر فيها النار . وفي حديث أبي طالب: وجد ثه في غَمَر أت من النار ، واحدتها غَمْر ق . والمنفام و المنفسة في الغمرات . والمنفرة : الزّحمة من الناس والماء ، والحمير أبي والجمع غيمار " . وفي حديث أويس : أكنون في غياد الناس أي جمعهم المسكانف . وفي حديث أبي بكر ، وضي الله عنه : أمّا صاحب فقد غامر أي بكر ، وضي الله عنه : أمّا صاحب فقد غامر أي خاصم غير ه ، ومعناه دخل في غَمْرة الحصومة وهي

معظمها . والمُنعاسِرُ : الذي ومى بنفسه في الأُمور المُنهَلكة ، وقيل : هو من الغِمْر ، بالكسر ، وهو الحقد ، أي حاقد غيره ؛ وفي حديث خيبر :

### شَاكِيَّ السَّلاحِ ِ بَطَّلُ مُ مُعَامِرٍ ۗ

أي 'محاصِم" أو 'محاقيد" . وفي حديث الشهـادة : ولا ذي غَيِمْرٍ على أخيه أي ضِفْن ٍ وحقد .

وغَمْرة الناس والماء وغَمُر هم وغُمَارهم وغِمارهم : جماعتهم ولنفيفُهم وزحمتهم. ودخلت في نُعَمَارِ الناس وغَمَادِهم ، يضم ويفتح ، وخُمَادِهم وخَمَادِهم وغَمَرهم وخَمَرهم أي في زحمتهم وكثرتهم .

واغتتَسَر في الشيء : اغتَسَس . والاغَسْبَارُ : الاغتَسِاسُ في المَاءُ . والانغَمارُ : الانتغماسُ في المَاءُ . وطعامُ مُغْتَسِرُ إذا كان بقشره .

والعَمِيرُ : شيء بخرج في البُهْمَى في أول المطر وطباً في يابس ، ولا يعرف العَميرُ في غير البهمى . قال أبو حنيفة : الغميرُ حبُّ البهمى الساقط من سنبله حين يَبْعَس ، وقيل : الغميرُ ما كان في الأرض من مخضرة قليلا إما ريحة وإما نباتاً ، وقيل : الغميرُ النبت ينبت في أصل النبت حتى يَغْمُرُ و الأول ، وقيل : هو الأخضر الذي غَمَرَه البيس يذهبون إلى اشتقاقه ، وليس بتوي ، والجمع أغمراء . أبو عبيدة : الغميرة الراطبة والقتُ اليابس والشعير تعلقه الحيل الغميرة الراطبة والقتُ اليابس والشعير تعلقه الحيل عند تضيرها . الجوهري : الفميرُ نبات قد عَمَره اليكيس ؛ قال زهير يصف وحشاً :

تَثلاث كَأَفْواسِ السَّراءِ وناشِط"، قد اخْضَرَّ من لَـن ً الغَميرِ جَعافِلُهُ

وفي حديث عمرو بن 'حرَيْثٍ : أَصَابُنَا مَطُرُ ۖ ظَهُـرَ منه الغَـيرِ ُ ، بفتح الغين وكسر الميم ، هو نبت البقل

> والغِيشُرُ ، بالكسر : العطش ؛ قال العجاج : حتى إذا ما بَلَّت الأَغْمَارا

حتى كأنه تُخطِّي على عقله وسُتُسِ .

والغير : عَدَح صغير يَتَصَافَن به القوم في السفر إذا لم يكن معهم من الماء إلا يسير على حصاة يُلتُقونها في إناء ثم يصب فيه من الماء قدر ما يَغير الحصاة فيعطاها كل رجل منهم . وفي الحديث : أنه كان في سفر فش كي إليه العطكش ، فقال : أطلقوا لي غير ي أي التوني به ، وقيل : الغير أصغر الأقداح ؛ قال أعشى باهلة يرثي أخاه المُنتَ شير بن وهب الباهلي :

يَكْفِيه أَحْرَ"ة ُ فِلنَّذِ ، إِنْ أَلَمَّ بَهَا، مَنْ الشَّواء، وَيُرْ وِي 'شَرْبُه الغُمَرُ ُ

وقبل: الغُمَر القَعْبُ الصغير. وفي الحديث: لا تجعلوني كغُمَر الواكب، صلَّوا عليَّ أُوَّلَ الدعاء وأَرْسَطَه وآخرَه ؛ الغُمَرُ ، بضم الغين وفتح المم: القدح الصغير ؛ أراد أن الواكب مجمل دَحْلة وأزوادَه ويتركِ تعْبة إلى آخر ترْحالة ثم بعليّقه على

رحله كالعلاوة فليس عنده بمُهم ، فنهاهم أن يجعله الصلاة عليه كالغُسَرِ الذي لا يُقدَّم في المُهام ويجه تبعاً . ابن شبيل : الغُمَرُ يَأْخَذَ كَيْلَجَنَيْنَ مِثْلَانًا ، والقَعْب أعظم منه وهو يُرْوي الرجل ، وجَ الغُمَرِ أَغْمَارٌ . وتَعَمَرْت أي شربت قليلًا . الماء ؟ قال العجاج :

حتى إذا مَا تَبلَّتُ الأَعْسُارَا رَبِيًّا ولمَّا ، يَقْصَعَ الاصْرارَا

وفي الحديث : أمّا الحيل ُ فغَمَّروها وأمَّا الرجا فأرْوُوهم ؛ وقال الكميت :

بها تَفْعُ المُنْعَسُرِ والعَدُوبِ

المُنْعَبِّر : الذي يشرب في الغُبَر إذا ضاق الماه والتَّغَبِّر الشرب بالغُبَر ، وقيل : التَّغَبَّر أقد الشُّرْب دون الريّ ، وهو منه . ويقال : تَغَبَّر أَقَ من الغُبَر ، وهو القدَح الصغير . وتغبَر البعير أَ : يَوْوَ من الماء ، وكذلك العير ، وقد غَبَّر الشَّر ، وقد غَبَّر الشَّر ، وقد غَبَّر الشَّر ، وقد غَبَر الشَّر ، وقد غَبَر الشَّر ، وقد خَبَر

ولست بصادر عن أبيت جاري، أصدور العَيْر غَمَّرَه الوُرُودُ:

قال ابن سيده : وحكى ابن الأعرابي غَـبْره أصِّـع سقاه إياها ؛ فعدًّاه إلى مفعولين .

وقال أبو حنيفة : الفامرة ُ النخلُ التي لا تحتــاج السقي ، قال : ولم أجد هذا القول معروفاً . " در ، در يت ، در يت ، در يت ، در يت در من .

وصبي 'غيثر' وغيثر' وغيثر' وغير' ومُفيّر' ومُفيّر' الجرِّب الأُمورُ بيّن' الغيارة من قوم أغيار ، و غيثر ، بالضم ، يَغيشُر غيّارة ؟ وكذلك المُنعَ من الرجال إذا استجهله الناس ، وقد 'غيّر تغيير وفي حديث ابن عباس ، رضي الله عنهيا : أن اليم قالوا لذي ، صلى الله عليه وسلم : لا يَغُرّكُ

قَتَلَنْتَ اَنْفَراً مِن أُويِشِ أَغْمَاراً ؟ الأَغْمَارُ جَمِع غَمْر ، بالضم ، وهو الجاهل الغر الذي لم أيجر "ب الأمور ؟ قال ابن سيده : ويُقْتَاس مِن ذلك لكل مِن لا غَنَاءَ عنده ولا رَأْي . ورجل نَعْبُر وغَبِر : لا تَجِرب ولا أمر ولم تحت كمه التَّجارب ؟ وقد روي بيت الشماخ :

لا تحسينتي، وإن كُننت امراً غَيراً، كحيّة الماء بين الصّغر والشّيد

قال ابن سيده : فلا أدري أهو إنباع أم لغة ؛ وهم الأغتمار . وامرأة غيرة " : غر" . وغامرً الي الأغتمار . وامرأة غيرة " : غر" . وغامرً الي باطتشه وقاتك ولم يبال الموت . قال أبو عمرو : رجل معامر إذا كان يقتعم المهالك . والغيرة : تطلى به العروس يتخذ من الورس . قال أبو العييل : يطلى به وجه المرأة ويداها حتى ترق بسرتها ، وجمعها الغير والغير والغير الزعفران ؛ وقال ابن سيده في موضع آخر : والغير والغير الزعفران ، وجارية معيرة " : مطلية . الحير مصوغ بالزعفران . وجارية معيرة " : مطلية . ومعتمرة ومعهها تغيرت المرأة وجهها تغيرا أي طلت به وجهها ليصفي المرأة والمها ليصفي المرأة والمها المعرب المعتمرة المرأة والمها المعرب المعرب

والغَمَرُ ، بالتعريك : السَّهَكُ وريحُ اللحم وما يَعْلَقُ باليد من دَسَيِهِ . وقد غَمِرَت يـدُ من اللحم غَمَرةُ أي رَهِيـة ، كما تقول من السَّهَكُ : سَهِكَة ﴿ وَمَنْهُ مَنْدَيْلُ الغَمَرُ ،

لُونْهَا ، وتَغَمَّرَت مثله ؛ وغَمَّر فلان ۖ جاربته .

ويقال لمنديــل الغَمَرِ : المَـشُوش ، وفي الحديث : مَنْ باتَ وفي يده غَمَـرُ ؟ هو الدسم ، بالتحريك ،

وهو الزهومة من اللحم كالوَضَرِ من السَّمْن. والغِمْرُ والغِمْرُ . والغَمَرُ : الحقد والغلُّ ، والجُمَّعِ 'غُمُورُ . وقَـد

غَمِرَ صدرُه على ، بالكسر ، يَعْمَرُ عَمْراً وغَمَراً . والغامير' من الأرض والدور : خلافُ العامر . وقال أبو حنيفة : الغامر' من الأرض كلُّها ما لم يستخرج حتى يصلح للزوع والفرس ، وقيل : الفامر ُ مــن الأرض ما لم يزرع ما مجتمل الزراعة ، وإنما قيـل له غامر" لأن الماء يبلغه فيَغْشُره ﴾ وهو فاعل" بمعـنى مفعول ﴾ كقولهم : سرٌّ كاتم وماءٌ دافق ، وإنما بني على فاعل ليقابَل به العامر ، وما لا سلغه الماء من موات الأرض لا يقال له غامر ". قيال أبو عبد: المعروف في الغامر المعاشُ الذي أهله بخير ، قــال : والذي يقول الناسُ إِنَّ الغَامِرَ الأَرْضُ الَّتِي لَمْ تَعْمَرُ، لا أدري ما هو ، قال : وقد سألت عنه فلم يبينه لي أحد ؛ يريد قولهم العامر والعامر . وفي حديث عمر، رضي الله عنه : أنه تمسَّح السُّوادَ عامرَه وغامرَه ، فقيل : إنه أراد عامرَ وخرابه . وفي حديث آخر : أَنه جعل على كلِّ حَرِّيبٍ عَامِرٍ أَو غَامِرٍ فِيرُهماً وقفيرًا ﴾ وإنما فعل عمر ﴾ رضى الله عنه ، ذلك لئلا يُقَصِّرَ النَّاسُ في المُزارعةِ . قال أبو منصور : قيل للخراب غامير ٌ لأن الماء قد غَمَرَ و فلا تمكن زراعتُه أو كَبَسَه الرمل والتواب، أو غَلب عليه النَّـزُ فنبتْ فيه الأَباءُ ، البَرَّدِيُّ فلا ينبت شيئًا ، وقيل له غاميرٌ لأنه ذو غَمْر ِ من الماء وغيره للذي غَمَره ، كما يقال :

> تُوكى 'قورَها يَعْرَقَنْ فِي الآلِ مَوَّةً ، وآوِنةً 'مَخِنْرُجْنَ مَن غَامِرٍ ضَحْلِ أي من سراب قد غَمَرَها وعلاها .

هم ناصب أي ذر نصَب ؛ قال ذو الرمة :

والغَمْرُ وذات الغَمْرُ وذو الغَمْرُ : مواضع ، وكذلكَ الغُمَيْرُ ؛ قال :

َهْجَرُ ثُنُكُ أَيَّاماً بِذِي الْغَمْرِ ﴾إنتَّي على هَجْرِ أَيَّام ٍ بذي الْغَمْرِ نادِمُ

وقال امرؤ القيس :

كَأَنْنُل مِنَ الأَعْراضِ مندون بِئْشَةٍ ودُونَ الغُمَيرِ عامِدات لِغَضُورَا

وغَمْرُ وغُمْيَرُ وغامر : أساء . وغَمْرة : موضع بطريق مكة ؛ قال الأزهري : هو منزل من مناهل طريق مكة ، شرفها الله تعالى ، وهو فَصْلُ ما بين نجد وتهامة . وفي الحديث ذكر غَمْر ، بفتح الغين وسكون الميم ، بشر قديمة بمكة حفرها بنو سَهْم . والمتغمور : الممنظور أ . الممنظور أ . الممنظور أ . والمتغمور أ : الممنظور أ . وليل غَمْر ، شديد الظلمة ؛ قال الواجز يصف إبلا :

داجي الرّواقتين عُداّف السَّنْرِ وثوب غَمْرِ إذا كان ساتراً .

غيجو: الفينجارُ: غراء بجعل على القوس من وهي ما وهي بها ، وقد غينجرها ، وقال الليث : العينجارُ شيء يصنع على القوس من وهي بها ، وهو غراء وجلد ، وتقول : غينجر قوسك ، وهي الفينجرة ، ورواه ثعلب عن ابن الأعرابي قينجار ، بالقاف . ويقال : جاد المطرُ الروضة حتى غَينجرها غينجرة أي ملاها، والله أعلم .

غياد : الفَيَسَيْدَرُ : السَّينِ الناعم ، وقيل : السين المتنعّم ، وقيل : المبتلىء سِمَناً ؛ أنشد ابن الأعرابي: لله كرا أبيك دَبِّ غَمَيْدَر حَسَنِ الرُّواءَ، وقَلَلْهُ مَدَّ كُوكُ

المَـدْ كوك ُ : الذي لا يفهم شيئاً . وشابٌ غَمَيْدَرَ ُ : ريّانِ ؛ أنشد ثغلب :

> لا يَبْعُدُنْ عَصْرُ الشّبابِ الأَنْضَرِ والحَبْط في عَبْسانِه الغَسَيْدَوَرِ

قال : وكان ابن الأعرابي قال مرة الغَمَيْذَر ، بالذاأ المعجمة ، ثم رجع عنه .

غَهْدُو : الْغَمَيْذَرُ : حَسَنَ الشَّبَابِ . والغَمَيْذَرُ المتنعم ، وقبل : المبتلىء سبناً كالغَمَيْدُو ؟ وق ووي ابن الأَعْرابي قول الشاعر :

لله كو أبيك رب عبيدر

بالذال المعجمة والدال المهملة معاً وفسرهما تفسير واحداً ، وقال : هو المبتلئ سمناً ؛ وقبال ثعلب قوله :

والحُبِط في غيسانه الغميذر

قال : كان ابن الأعرابي قال مرة الغَمَيْدُو ، بالذال ثم رجع عنه . الأزهري : قال أبو العباس : الغَمَيْدُ ا بالذال ، المُخَلِّطُ في كلامه . التهذيب في ترجم غذرم : الغَدَّرُ مَهُ كيلُ فيه ويادة على الوفاء قال : وأجاز بعض العرب غَمْدُرَ غَمْدُرَةً عَمْدُ عَدْرُمَ إِذَا كال فأكثر .

غنثو: تَعَنَّسَرَ الرجلُ بالماء: شربه عن غير شهوة والفُنْشُر: ماء بعينه ؛ عن ابن جني . وفي الحديث أن أبا بكر قال لابنه عبد الرحمن ، وضي الله عنهم وقد وبيخه : يا نُخْشَرُ ، قال : وأحسبُه الثقيب الوَخْمَ ، وقيل : هو الجاهل من العثارة والجنهل والدون زائدة ، ويروى بالعبن المهملة ، وقد تقد غندو : غلام نخندر " : سبين غليظ. ويقال للغلام الناء غندو " وغندر " وغندر " : اسم وج غوو : غور " كل شيء : قعره . يقال : فلان بعاله و الغور . وفي الحديث : أنه سَمِع ناساً يذكر

القَدَرَ فقال: إنكم قد أُخذتم في شَعْبَان بَعِيد

الغَوْرْ ِ؛ غَوْرٌ كُلُّ شيء : عُمْقُهُ وَبُعُدُه ؛ أَيْ يَبِّ

عليه ؛ ومنه حديث الدعـاء : ومن أَبْعَدُ ْ غَوْراً في الباطل مني . وغُوْرُ تهامة َ ِ: مــا بــين ذات عِرْق والبجر ِ وهو الغَوْرُ ، وقيل : الغَوْرُ بْهَامَةُ وما يلي اليمن : قال الأصمعي : ما بين ذات عرق إلى البحر غُورٌ وتهامة . وقال الباهلي : كل ما انحدر مسيله ، فهو غُوْرُ".

وَتُغَوَّرُوا : أَتَنُوا الغُوَّرَ ؛ قال جَرير :

يا أمَّ تحزُّرة ، ما رأينا مِثْلُكُمَ وقال الأعشى :

نَبِي ۗ يَوَى ما لا تَرَون ، وذِ كُرْهُ أغارَ ، لَـعَــْـري ، في البلاد وأنـْجدا

الفراء : أَغَارَ لَغَةُ بَعَنَى غَالَ ، واحتج ببيت الأَعشي .

غارَ ، لَعَمْرِي ، في البلاد وأنْجَدا

فهو غَائِرٌ \* . قال : ولا يقال أَغَادَ ؛ وقد اختلف في معنى قوله :

أغار ، لعمري ، في البلاد وأنجدا

فقال الأصمعي : أغارَ بمعنى أسرع وأنجــد أي ارتفــع ولمُ يودُ أَتَى الغَوْرُ وَلَا نَجْدًا } قال : وليس عنـــده في إتيان الغَوْر إلا غارَ ؛ وزعم الفراء أنها لغة واحتج بهذا البيت ، قال : وناس يقولون أغار وأنجد ، فإذا

أن تدركوا حقيقة علمه كالماء الغائرِ الذي لا 'يَقْدَرَ

وغارَ القـومُ غَوْراً وغُـُؤُوراً وأَغارُوا وغَوَّرُوا

في المُنْجدِينَ ، ولا يِغُورُ الفائرِ

وقيل : غارُوا وأغاروا أخذوا نَحْوَ الغَوْر . وقال

قال محمد بن المكرم:وقد روي بيت ُ الأعشى محروم

وقال الجوهري : غال يَغُورُ غَوْرًا أَي أَتَى الغَور ،

أَفْـُر َدُوا قالوا: غارَ ، كما قالوا: هَنـَأْنِي الطعامُ ومَر َأَنِي، فإذا أفردوا قالوا : أَمْرَ أَنِي . ابن الأعرابي : تقول

ما أدري أغارَ فلان أم مار ؛ أغارَ : أَتَى الغَوْرَ ، ومارَ : أَتَى نجِداً . وفي الحديث : أنه أقطع بـــلالَ ابنَ الحَرْثُ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةُ جَلَّسِيُّهَا وَغَوْرِيُّهَا ؟ قال ابن الأثير : الغَوْرُ ما انخفض من الأرض ، والجَـُلُسُ مَا ارتفع منهـا . يقال : غارَ إذا أتى الغَوْرَ ، وأَغَارَ أَيضاً ، وهي لغة قليلة ؛ وقال جُميل : وأنت امرؤ من أهل نَحْد ، وأهْلُنا

إِنْهَامٌ ، وما النَّجْدِيِّ وَالمُنْتَغَوَّرُ ؟

وَالتَّغُويِرُ : إِنَّيَانَ الغَوْرِ . يَقَالَ : غَوَّرُنَا وغُرْنَا بمعنى . الأصمعي : غَانَ الرجلُ يَغُورُ إذا سارَ في بلاد الغَوْرُ ؛ هكذا قبال الكسائي؛ وأنشد بيت جريو

في المنجيدينَ ولا بِغُور الفائر

وغار في الشيء غوراً وغنوراً وغياراً ، عن سدوره : دخل . ويقال : إنك غُرْتُ في غير مَغارٍ ؟ مَعنـاه طَلَبُتَ فِي غير مطَّلَبِ . ورجل بعيد الغَوْرِ أي قَـعِيرُ الرأي جيّدُه . وأغارَ عَـنْـنَه وغــارَت عـنـُه تَغُورُ غَوْرًا وغُوْوراً وغَوَّرَتُ: دَخَلَتُ في الرأس،

> وسائلة 'بظَّهُر الغَيْبِ عَنَّيْ : أغارَت عينُه أم لم تَغارا ?

وغَارَت تَغَارُ لَغَةً فيه ؛ وقال الأَحبر :

ورُ بُنَّتَ سائل عنتي خَفِي " : أغادت عينه أم لم تغاوا ?

﴿ وَغَارُ الْمَاءُ غُورًا وَغُووراً وَغُورًا : ذِهِبٍ فِي الْأَرْضُ وسَفَلَ فيها. وقال اللحياني : غارَ الماءُ وغُورًرَ ذهب في العيون . وما ﴿ غُورُنَّ : غَـائُو ﴾،وصف بالمصدر . وفي التنزيل العزيز: قل أرأيتم إن أصبَح ماؤكم غُوراً ؛ سمي بالمصدر ، كما يقال : ماءٌ سَكُبُ وأَذُنْ حَشْرٌ

ودرهم صَرْبُ أَي صُرب صَرباً. وَعَارَتَ الشَّسُ تَعُوْدِ غِيَاراً وَعُثُوراً وَغُوَّدت : غربت ، و كذلك القبر والنجوم ؛ قال أبو ذويب :

> هل الدَّهْرُ إلا لَـُنلَةٌ ونَهَارُهَا ؟ وإلا طلئوع الشبس ثم غيارُها ؟

والغار : مَغَارة في الجبل كالشرب ، وقيل : الغار كالكرب ، وقيل : الغار كالكرب ، وقال اللحاني: هو سُبّه البيث فيه ، وقال ثعلب : هو المنخفض في الجبل . وكل مطبئن من الأرض : غار " ؛ قال :

تؤم سناناً ، وكم دونه من الأرض مُحْدَوْدِياً غَـارُها!

والفَوْرُ : المطمئن من الأرض . والغارُ : الجُمُورُ الذي يأوي إليه الوحشي والجمع من كل ذلك القليل: أغْوارُ ؛ عن ابن جني ، والكثيرُ : غيرانُ والغَوْرُ : كالغار في الجبل. والمتغارُ والمتغارَ أنكالغار ؛ وفي التغزيل العزيز : لو يَجدون مَلْجاً أو متغارات أو مُدَّحَلًا ؛ وربا سَمَّوْ المَكانِس الطباء متغاراً ؛ قال بشر :

كأن طِله أَسْنُنه علها كان كان المعادر

وتصفير الغار غُورُيْرُ وَعَارَ فِي الأَرْضَ يَعُورُ عَوْرًا وَعَنُورًا : دَخُل . والغارُ : مَا خُلْف الفَراشة من أَعلى الفم ، وقيل : هو الأُحدود الذي بين اللَّحْين ، وقيل : غارُ الفم نَطْعاه في الحَكين . ابن سيده : الغاران العَظْمان اللَّذَان فيها العينان ، والغاران فم الإنسان وفرجه ، وقيل : هما البطن والفرج ؛ ومنه قيل : المره يسعى لِغارَيْه ؛

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الدَّهْرَ يُومٌ وليلة ، وأَنَّ الفتَي يَسْعَى لِفَارَبْهِ دَائبًا ?

والفار : الجماعة من الناس كم ابن سيده : الغار الج الكثير من الناس، وقيل: الجيش الكثير؛ يقال: الشّ الغاران أي الجيشان ؛ ومنه قول الأحنف انصراف الزبير عن وقعة الجمل : وما أصنع به كان جمّع بين غارين من الناس ثم تركهم وذهد والغار : ورك الكرم ؛ وبه فسر بعضهم ا

آلت إلى النّصف مِن كَلَّفَاءَ أَوْعَهَا عِلَمَاءِ وَالْعَالِ وَالْعَالِ وَالْعَالِ وَالْعَالِ وَالْعَالِ

والغارا : ضراب من الشجر ، وقيل : شجر عظاه ورق طوال أطول من ورق الحيلاف وحسل أو من البندق ، أسود يقشر له لب يقع في الدواء ، ور طيب الربح يقع في العطر، يقال لشره الدهبشت، والعارات ، ومنه دهن العارات على بن زيد :

رُبُّ ناو بِتُ أَرْمُقُهُا ، تَقَضَمُ الْهِنْـدِيُّ والغاوا

الليث : الغار نبات طيب الريخ على الوُثود ، و، السُّوس . والغار : الغبار ؛ عن كراع . وأغا . وأغا . وأغا

الأرض: ذهب، والاسم الغارة. وعَدَا الرَجلُ : النَّعلبُ أي مثل عَدُّورِه، فهو مصدر كالصَّبَاء، من ا

> اشْتُنَمَلَ الصَّبَاءَ ؛ قَالَ بَشْرَ بِنَ أَبِي خَالَّمَ : فَعَدُ ۖ طِلَابِهَا ، وتَعَدُّ عَنِها بِحَرْ فَى ، قَدْ تُغْيِرُ إِذَا تَبُوعُ ُ

والاسم الغُويورُ ؟ قال ساعدة بن جؤية :

يساق إذا أولى العَـديُّ تَـدَّدُوا ، يُخْفَضُ وَيْعَـانَ السَّعَاةِ غَوْيِرُهَا

والغارُّ: الحُـيَّلِ المُنْغِيرِة ؛ قال الكميت بن معرو

ونحنُ صَبَعْنا آلَ عَجْرانَ غادةً: تَمْيِمَ بنَ مُرَّ وَالرَّمَاحَ النَّوَادِسَا

يقول : سقيناهم خَيْلًا مُغيرة ، ونصب تميم بن مرعلي

أنه بدل من غارة؛ قال ابن بري: ولا يصح أن يكون بدلاً من آل نجران لفساد المعنى ، إذ المعنى أنهم صبحوا أهل نجران بتيم بن نُر وبرماح أصحابه ، فأهل نجران هم المطعونون بالرماح ، والطاعن لهم تمم وأصحابه ، فلو جعلته بدلاً من آل تخران لانقلب المعنى فثبت أنها بدل من غارة. وأغار على القوم إغارة وغارة : دفع عليهم الحيل ، وقيل : الإغارة المصدر والغارة الاسم من الإغارة على العدو ؛ قال ابن سيده: وهو الصحيح. وتفاور القوم: أغار بعضهم على بعض. وغاور هم أمغاورة ، وأغار على العدو " يُغير إغارة ومُغاوراً .

وفي الحديث : مَنْ دخل إلى طعام لم أيدْع إليه دخل سارقاً وخرج مُفيراً ؛ المُغير اسم فاعل من أغار أيغير إذا نَهَب ، شبّه دُخوله عليهم بدُخول السارق وخروجه بمّن أغار على قوم وتنهَبهُم . وفي حديث قيس بن عاصم : كنت أغاو وهم في الجاهلية أي أغير عليهم ويُغيرُون علي ، والمُغاورة مُفاعلة ؛ وفي قول عليهم ويُغيرُون على ، والمُغاورة مُفاعلة ؛ وفي قول عبرو بن مرة :

#### وبيض تلالا في أكنف المتَّفاويدِ

لمُنَاور ، بفتح الم : جمع مُناور بالضم، أو جمع مغوار بحذف الألف أو حذف الياء من المُناويو . المِغُوار : المبالمع في الغارة . وفي حديث سهل ، خي الله عنه : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، غزاة فلما بَلَعْنا المُنار الله عنه : موضع الغارة المنتخششة فرسي ؟ الله ان الأثير : المُغار ، بالضم ، موضع الغارة كالمُنام موضع الإقامة ، وهي الإغارة نفسها أيضاً .

وفي حديث علي : قال يوم الجبل: ما ظنّك بامرى والمحمم بين هذين الغارية، في الجبيشين ؛ قال ابن المثنير : أي الجبيشين ؛ قال ابن وذكر حديث وذكر المروي في الغين والساء ، وذكر حديث الأحنّف وقوله في الزبير ، وضي الله عنه ، قال : والموهري ذكره في الواو ، قال : والواو والساء مقداربان في الانقلاب ؛ ومنه حديث فيننة الأزد : ليجبعا بين هذين الغارين . والغارة أن الجماعة من الحيل إذا أغارت . ورجل مغوار بين الغوار: مقاتل الحيل إذا أغارت . ورجل مغوار بين الغوار: مقاتل مغاوير وخيل مغيرة . وفرس مغوار " دريع ؛ وقوم مغاوير وخيل مغيرة . وفرس مغوار " دريع ؛ قال اللحياني : فرس مغوار " شديد العدو ؛ قال طفيل :

#### عَنَاجِيجِ مِنْ آلِ الوَجِيهِ ولاحِقِ ، مَعَاوِيرُ فيهما للأُديبِ مُعَقَّبُ

الليث: فرس مُعَاوِ شديد المفاصل. قال الأزهري: معناه شدَّة الأَسْر كَا له فُتُلِ فَتَسُلاً . الجوهري: أَعَارَ أَي شدَّ العَدُو و وَأَسرع . وأَعَارَ الفرس إغارة وعيرها ، وغارة أَن الشد عدوره وأسرع في الفارة وغيرها ، والمُغيرة والمغيرة وأسرع في الفارة وغيرها التي تغير وقالوا في حديث الحج: أشرق تسير كيما نغير أي ننفر ونسرع المجر وندفع للحجارة ؛ وقال يعقوب : الإغارة مها الدفع أي ندفع للنفر ، وقبل ؛ أراد 'نغير على لنحوم الأضاحي، من الإغارة : النهب ، وقبل : نَدْخل في المعور ، وهو المنخفض من الأرض على لفة من قال أغار إذا أتى الغور ؟ ومنه قولهم : أغاز إغارة الشعل إذا أشرع ودفع في عدود ، ويقال للخيل الشعيرة : غارة " . وكانت العرب تقول للخيل إذا شيعي وتناح أي اتسعي وتناح أي اتسعي وتنزيق أيتنها الحيل بالحي ، ثم قبل النهب غارة ،

وأصلها الحيل المنغيرة ؛ وقال امرؤ القيس : وغارة مر حان وتقريب تَتَّفُل

والسّرحان : الذئب ، وغارته أن شدّة أكد و و . و في التنزيل العزيز : فالمُنعيرات صُبْحاً . وغارَ في الرجل أيغير أني ويعفور في إذا أعطاه الدّية ؛ رواه ابن السكيت في باب الواو والياء . وأغار فلان بني فلان : جاءهم لينصروه ، وقد أتعدَّى بإلى . وغارَه أن بخير يَعنُورُه ويغير مُنا منك بغيث وبخير ويغيره أي أغيننا به . وغارَهم الله بخير يَعنُورُهم ويغيرُهم : أصابهم بخيصب ومطر وسقاه . وغارَهم يَعنُورُهم غَوْرُهم غَوْرُهم ويغيرُهم :

واسْتَغُورَ اللهَ : سأَله الغيرة ؟ أنشد ثعلب :

فلا تَعْمِلا ، واسْتَغُورِا اللهَ ، إنَّهُ
إذا الله سَنَّى عَقْدُ شيء تَبَسَّرا

ثم فسره فقال: استغورا من الميرة ؛ قال ابن سيده: وعندي ان معناه استألوه الخصب إذ هو مير ُ الله خَلَقه ، والاسم الغيرة ُ ، وهو مذكور بالياء أيضاً لأن غار هذه بائية وواوية . وغار النهاو أي اشتد

والتَّعْوير : القَيْلُولة . يقال : غوَّرُوا أَي الزّلُوا للقائلة ، والغائرة : نصف النهار . والغائرة : القائلة . وغَوَّر القوم تَعُويراً : دخلوا في القائلة . وقالوا : وغَوَّروا نزلوا في القائلة ؛ قال امرؤ القيس يصف الكلاب والثور :

> وغَوَّرْنَ فِي ظِلِّ الفضا ، وتَرَكَّنَهُ كَفَرْمُ الهِجانُ الفادِرِ المُنْتَشَـُّسُ

وغَوَّروا: ساروا في القائلة . والتغوير: نوم ذلك الوقت . ويقال : غَوَّروا بنا فقد أَرْمُضَنَّمُونا أي انزلوا وقت الهاجرة حتى تَبُرُّد ثم تَرُوَّحوا . وقال

ابن شميل: التغوير أن يسير الراكب إلى الزوال ينزل. ابن الأعرابي: المنعور النازل نصف النه هُنسَيّه ثم يرحل. ابن بزرج: غور النهار إذا زاا الشمس. وفي حديث السائب: لما ورد على عمر، والله عنه ، يفتح تهاو نبد قال: ويحك! ما وراها فوالله ما بت هذه الليلة إلا تعويراً ؛ يريب النو القيلة التي تكون عند القائلة. يقال : غور القوم قالوا ، ومن رواه تعريراً جعله من الغرار، والنوم القليل. ومنه حديث الإفك : فألينا الحوق منورين ؛ قال ابن الأثير؛ هكذا جاء في رواية وقد نزلوا للقائلة ويكون سيراً في ذلك الوقت ؛ والخول قول الراعي :

ونحْن إلى مُفنُون مُفنَوِّرات ، يُقِسِنُ على الحَصَى انطَّفاً لَقَيْنا

وقال دُو الرَّمَّة فِي التَّغُورِ فَجَعَلُهُ سَيِّراً :

بَرَاهُنَ تَغُويرِي ، إذا الآلُ أَرْفَلَتُ به الشمسُ أَزْرَ الحَيَزُورَاتِ العَوَائِكِ ورواه أبو عمرو : أرْقَلَت ، ومعناه حركم وأرفلت: بلغت به الشمس أوساط الحَيَزُورَاتِ ؛ و ذي الرّة :

نُولُنَا وقد غَارَ النَّهَارُ ، وأَوْقَلَدَتْ ، علينا حصى المُعزاء ، شبسٌ تَنالُهَا

أي من قربها كأنك تنالها . ابن الأعرابي : الغو هي الشبس . وقالت امرأة من العرب لبنت لها : تشفيني من الصوررة : وتسترني من الغوررة ; والصو الحكة . الليث : يقال غارت الشبس غياراً ؛ وأذ فلما أَجَنَ الشّمْس عتى غيار ها

الإغارة: شدة الفتثل. وحبل مُغارَّ: محكم الفتّل، يشديد الغارَّة أي شديد الفتل. وأغَرَّتُ الحبلَ أي تلته ، فهو مُغارَّ وما أشد غارتَه! فالإغارَة مصدر طقيقي، والغارَة اسم يقوم مقام المصدر؛ ومثله أغَرَّتُ لشيء إغارَة وغارَة وأطعت الله إطاعة وطاعة . فرس مُغارَّ : شديد المفاصل. واستغار فيه الشيّم: سطار وسين . واستغارت الجرَّحة والقرَّحة في رحَّمت ؛ وأنشد للراعي:

فطار النِّيُّ فيهما وأسْتَغارا يروى : فسار النِّيُّ فيها أي ارتفع ، واستغار أي

بط ؛ وهذا كما يقال :

وَتُصَوَّبُ الحَسنُ عليها وادْتُقَى

ال الأزهري: معنى استغار في بيت الراعي هذا أي شد وصلُب، يعني شحم الناقة ولحمها إذا اكتنز، الم يستخير الحبل إذا أغير أي شد فتله. وقال عضهم: استغار شحم البعير إذا دخل جوفه، قال: القول الأول. الجوهري: استنفار اي سبن ودخل الشحم .

مُغيرة: اسم. وقول بعضهم: مغيرة، فليس اتباعه أجل حرف الحلق كشعير وبيعير؛ إنما هو من ب مِنتين، ومن قولهم: أَنَّا أُخْلُوكُ وابنؤوكِ القُرُفُصاء والسُّلُطان وهو مُنحُدُر من الحبل.

المغيرية: صنف من السبائية نسبوا إلى مغيرة بن سعيد ولى بجيـــلة . والفـــار : لغة في الفَــَـرَـة ؛ وقال أبو زيب بشبّه غلـــان القدور بصخب الضرائر :

> لَهُنَّ نَشْبِيجُ بِالنَّشْبِيلِ كَأَنْهِا ضَرائُو حَرِّمي ۗ ، تَفَاحَشَ غَارُها

له لهن٬هو ضمير 'قدور ٍ قد تقدم ذكرها. ونـَشيــجُ

غَلَيانُ أَي تَنْشِج باللحم . وحر مي : يعني من أهل الحَر م بُشبه غليان القُد و وارتفاع صوتها باصطخاب الضرائو ، وإنما نسبهن إلى الحَرم لأن أهل الحَر م أول من اتخذ الضرائو . وأغار فلان أهله أي تؤو جعلها ؛ حكاه أبو عبيد عن الأصمعي . ويقال : فلان شديد الغار على أهله ، من الغيرة . ويقال : أغاد الحبل إغارة وغارة إذا شد قتله . والغاو : موضع بالشام ، والغورة والغوير : ماء لكل في ناحية السهاوة متعروف . وقال ثعلب : أتي عمر بمنبوذ ؛

## عَسَى الغُورَيْرِ أَبْؤُساً

أي عسى الريبة من قبليك ، قال : وهذا لا بوافق مذهب سبويه. قال الأزهري: وذلك أن عبر اللهمية أن يكون صاحب المنبوذ حتى أثننى على الرجل عريفه خيراً ، فقال عبر حينلذ : هو حرا وولاؤه لك . وقال أبو عبيد : كأنه أواد عسى الغوير أن مجديث أبؤسا وأن يأتي بأبؤس ؛ قال الكميك :

قالوا : أَسَاءَ بَنُو كُوْنَ ، فقلتُ لهم: عسى الغُوَيْرُ بِإِبْآسِ وَإِغْدُارِ

وقيل: إن الغُورَرِ تصغير غادٍ . وفي المثل: عسى الغُورَرِ أَبُؤُسا ؟ قال الأصمعي: وأصله أنه كان غار "
فيه ناس فانهار عليهم أو أتاهم فيه عدو" فقتلوهم فيه ،
فصار مثلاً لكل شيء 'يخاف أن يأتي منه شر" ثم صغر الفار فقيل نخورَر ؟ قال أبو عبيد: وأخبرني الكلي بغير هذا ، زعم أن الغُورَر ماء لكلب معروف بناحية السَّاوَة ، وهذا المثل إنما تكلَّمت به الزّباء لما وجبَّمت قصيراً اللَّغيري العير إلى العيراق ليتحمل لها من قصيراً اللَّغيري بالعير إلى العراق ليتحمل لها من فحمل الأجمال صناديق فيها الرجال والسلاح ، ثم

عدل عن الجادّة المألوفة وتنكّب بالأجمال الطريق المنتهج ، وأخد على الغوير فأحسّت الشرّ وقالت: عسى الغوير أبؤسا ، جمع بأس ، أي عَساه أن بأتي بالبأس والشرّ، ومعنى عسى ههنا مذكور في موضعه. وقال ابن الأثير في المتنبوذ الذي قال له عمر: عسى الغوير أبؤسا، قال: هذا مقل قديم يقال عند التّهمة، والغنوير تصغير غار ، ومعنى المثل : ربما جاء الشرّ من معدن الحير ، وأراد عمر بالمثل لعلئك زتيت بأمّة وادّعمته لقيطاً، فشهد له جماعة بالسّدر فتركه، ولزم أطراف الأرض وغيران الشّعاب ؛ الغيران ولي حديث يجيى بن زكريا ، عليهما السلام : فساح ولنزم أطراف الأرض وغيران الشّعاب ؛ الغيران جمع غاد وهو الكهف ، وانقلبت الواو ياء لكسرة الهنا ، فأما ما ورد في حديث عمر ، وضي الله عنه : أههنا ، غوانه أعلى هذا ذهبت ، والله أعلى .

غير : التهذيب : غَيْر "من حروف المعاني ، تكون نعتاً وتكون بمعنى لا ، وله باب على حدة ، وقوله : ما لكم لا تناصر ون ؛ المعنى ما لكم غير مُستناصرين . وقولهم : لا إله غير ك مرفوع على خبر التَّبْر ثَه ، قال : ويجوز لا إله غير ك بالنصب أي لا إله إلا أنت ، قال : وكائبا أحللت غيراً محل إلا نصبتها ، وأجاز الفراء : ما جاءني غير ك على معنى ما جاءني إلا أنت ؛ وأنشد :

## لا عَيْبُ فيها غير الشهاكة عَيْنِها

وقيل : غير بمعنى سوئى ، والجمع أغيار ، وهي كلمة بوصف بها ويستثنى ، فإن وصفت بها أتبعتها إعراب ما قبلها ، وإن استثنيت بها أعربتها بالإعراب الذي يجب للاسم الواقع بعد إلا ، وذلك أن أصل غير صفة والاستثناء عارض ؛ قال الفراء : بعض بني أسد وقضاعة بنصبون غيراً إذا كان في معنى إلاً ، تم الكلام قبلها أو لم يتم ، يقولون : ما جاءني غيراك وما جاءني

أَحد غير له ، قال : وقد تكون بعني لا فتنصما علم الحال كقوله تعالى: فمن أضطُّر ُّ غيرَ باغ ٍ ولا عادٍ كأنه تعالى قال: فمن إضطر" خَائفاً لا باغياً ، وكقوا تعالى:غيرَ ناظر بن إنَّاهُ ، وقوله سبحانه : غيرَ 'محلِّم الصيد ﴿ التهذيب: غير تكون إستثناء مثل قولك هذ درهم غيرَ دائق ، معناه إلا دانقياً ، وتكون غير اسماً ، تقول : مررت بغيرك وهذا غيرك. وفي التنزير العزيزُ : غيرُ المفضوبِ عليهم ﴾ خفضت غير لأنها نعم: للذين جـــاز أن تكون نعتـــاً لمعرفة لأن الذين غير مُصَّبُودٌ صَنَّدُهُ وَإِنْ كَانَ فَيَهُ الْأَلْفُ وَاللَّامِ } وقياًا أبو العباس : جعمل الفراء الألف واللام فيهما بمماثر النكرة . ويجوز أن تكون غير" نعناً للأسماء الــتي إ قوله أَنْعَبُثُ؟ عَلِيهِم وهي غير مَصْبُود صَبَّدُهَا ؟ قَالَ وهذا قول بعضهم والفراء يأبى أن يكون غير نعتاً إا للتَّذين لأنها عنزلة النكرة، وقال الأخفش: غير بَدل قال ثعلب : وليس بمنتنع ما قال ومعناه التكرير كأ أراد صراط غير المفضوب عليهم ، وقال الفراء : معز غير معنى لا ، و في موضع آخر قال : معنى غير في ڤو

غیر المفضوب علیهم معنی لا ، ولذلك رُدّت علیها ا كما تقول : فلان غیر محسین ولا مُجمیل ، قال : وا كان غیر بمعنی سوى لم يجز أن بكر "ر علیها ، ألا تر" أنه لا يجوز أن تقول عندي سوى عبدالله ولا زید

قال : وقد قال مَنْ لا يعرف العربية إن معنى غَرِ همنا بمنى سوى وإن لا صِلتَه ؛ واحتج بقوله :

## في يَثْرُ لا حُورُ مَرَى وَمَا تَشْعَرُ \*

قال الأزهري: وهذا قول أبي عبيدة ، وقبال أ زيد: مَن نصَب قوله غير المفضوب فهـو قطع وقال الزجاج: مَن نصَب غيرًا، فهو على وجهين أحدهما الحال، والآخر الاستثناء. الفراء والزجما

في قوله عز وجل : غير مُعمِلتِي الصَّيْد : بمني لا ، وعلا مماً غَيْر َ بَعني لا ، وقوله عز وجل : غير مُتجانف لإثم ، غير حال هذا . قال الأزهري : ويكون غير بمني ليس كما تقول العرب كلام الله غير كلوق وليس بمخلوق . وقوله عز وجل : هل من خالق غير الله بمخلوق . وقوله عز وجل : هل من خالق غير الله ، ومن رفعه فعلى المعني أراد : همل خالق " بوالق ، ومن رفعه فعلى المعني أراد : همل خالق " وقال الفراه: وجائز هل من خالق اغير الله ، وكذلك: ما لكم من إله غير ه، هل من خالق الإ الله وما لكم من إله إلا هو ، فتنصب غير إذا كانت محل " إلا . من إله إلا هو ، فتنصب غير إذا كانت محل " إلا . وقال ابن الأنباري في قولهم : لا أراني الله بك غير آ الفيسر " بالقيسير" ؛ الفيسر " بمن تغير الخال، وهو اسم بمنزلة القطع والعنب وما أشبهها ، قال : ويجوز أن يكون جمعاً واحدته غير " وأنشد :

## ومَنْ يَكَفُرِ اللهَ بِكُنْقُ الغَيِرُ \*

وتغير الشيء عن حاله : تحول . وغير ، حواله وبداله كأن جعله غير ماكان. وفي التنزيل العزيز : ذلك بأن الله لم يك مُفيروا أنفسها على قوم حتى يُفيروا ما بأنفسهم ؛ قال ثعلب : معناه حتى يبدالوا ما أمرهم الله . والغير : الاسم من التغير ؛ عن اللحياني ؛ وأنشد :

## إذْ أَنَا مَغُلُوبِ قَلْيَـلُ ۗ الْغَيَّرُ ۗ

قال : ولا يقال إلا غَيَّرْت . وذهب اللجياني إلى أن الغَيْرَ ليس بمصدر إذ ليس له فعل ثلاثي غير مزيد . وغَيَّرَ عليه الأَمْرَ : حَوَّله . وتَعَايِرتِ الأَشْيَاء : اختلفت . والمُنْعَيِّر: الذي يُفَيِّر على بَعَيْره أَدانَه ليخفف عنه ويُرْبِحه ؛ وقال الأَعْشى :

١ قوله « هل من خالق النع » هكذا في الاصل ولمل أصل العبارة
 يمنى هل من خالق النع .

وأَسْتُنْجِثُ المُنْغَيِّرُ ُونَ مِن القَوْ مِ ، وكان النَّطافُ ما في العَزَّ اليَّ

ابن الأعرابي: يقال غَيَّر فلان عن بعيره إذا حَـطَّ عنه وَحُله وأَصلح من شأَنه ؛ وقال القُطامي: إلا مُغَيِّرنا والمُسْتَقَى العَجِلُ

وغير الدهر : أحواله المتغيرة . وورد في حديث الاستسقاء : مَن يَكُفُرِ اللهَ يَلْقَ الْغِيرَ أَي تَغَيَّر اللهَ الساد . والغيير : الحال وانتقالها من الصلاح إلى الفساد . والغيير : الاسم من قولك غَيَّر ت الشيء فتغيّر . وأما ما ورد في الحديث : أنه كر م تغيير الشيّب يعني تنتفه ، فإن تغيير لونه قد أمر به في غير حديث .

وغارَهُم الله بخير ومطرّ يَغِيرُهُم غَيْراً وغياراً ويَغُورهم : أَصَابِم بَمَطر وخصب ، والاسم الغيرة . وأَرض مَغِيرة ، بفتح الميم ، ومَغَيُّورة أَي مَسْقيّة . يقال : اللهم غر نا بخير وغر نا بخير . وغار الغيث الأرض يَغِيرها أي سقاها ، وغارَهُم الله بمطر أي سقاه ، يَغِيرهم ويَغُورهم . وغارَنا الله بخير : كقولك أعطانا خيراً ؛ قال أبو ذؤيب :

وَمَا حُمِّلُ البُّغْتِيُّ عَامٍ غِيَارِهِ ﴾ عليه الوُسُوقُ بُوهُا وَشَعِيرُهِا

وغارَ الرجلَ يَغُورُهُ ويَغَيِرِهُ غَيْراً : نفعه ؛ قال عبد مناف ا بن رَبعي الهُدَالي :

> ماذا يَغير ابْنَتَيْ رَبْعٍ عَوِيلُهُمَا لاتَرْقُدانِ ﴾ ولا بُؤسَى لِمَنْ رَقَدًا

يقول: لا يُغني بُكاؤهما على أبيهما من طلب ثــأدِ ه شيئاً . والغيرة ، بالكسر ، والغيارُ : المِيرة . وقد غارَهم يَغِيرِهم وغارَ لهم غياراً أَي مارَهُم ونفعهم ؛ ١ قوله(عبد مناف)هكذا في الامل،والذي في الصحاح:عبدالرحين. قال مالك بن زُعْبة الباهليّ يصف امرأة قد كبرت وشاب رأسها تؤمّل بنيها أن يأتوها بالغنيمة وقد قُمْتلوا :

ونهادية تشاطاء أو جارثية ، تُؤمَّل كُنِباً مِن بَنْيَها يَغِيرُها أي يأتيها بالغنيمة فقد قاتلوا ؛ وقول بعض الأغفال:

ما زيائت في منتكظته وسَيْرِ لِصِبْنَةٍ أَغِيرُهُمَ يِغَيْسُرِ

قد يجوز أن يكون أواد أغير هم بغير، فغير اللقافية ، وقد يكون غير مصدر غار هم إذا مار هم . و دهب فلان يغير أهله أي يميرهم . وغار و يغيره غيرا : وداه ؛ أبو عبيدة : غار في الرجل يغور أبي ويغيره إذا وداك ، من الدية . وغاره من أخيه يغيره ويغوره غيرا : أعطاه الدية ، والاسم منها الغيرة ، بالكسر ، والجمع غير ؛ وقيل : الغير أسم واحد مذكر ، والجمع أغيار . وفي الحديث : أن الني ، مذكر ، والجمع أغيار . وفي الحديث : أن الني ، في الله عليه وسلم ، قال لرجل طلب القود وكي له تريد ألا تقبل الغير ، وجمعه أغيار مثل ضلع وأضلاع . قال أبو عمرو : الغير مع غيرة وهي واضلاع . قال أبو عمرو : الغير مع غيرة وهي الدية ، وجمع غيرة وهي الدية ، وأن الني ، الدية ، وجمع غيرة وهي الدية ، وأن الغير وأن الغير وأن الله يكون وأن الله وأن المن وأنه المنا وأنه المنا وأنه المنا وأنه وأنه وأنه وأنه وأنه ألا بعض بني عُذرة :

لَنْجُدْعَنَ بِأَيدِينَا أَنْوُفَكُمْ ، بَنِي أُمَيْمَةً ، إِنْ لَم تَقْبِلُوا الْغِيرَا!

وقال بعضهم : إنه واحد وجمعه أغيّار . وغيّر و إذا أعطاه الدية ، وأصلها من المُغايَرة وهي المُبادَلة لأنها بدّل من القتل ؛ قال أبو عبيدة : وإنما ستى الدّية غيّراً فيا أرى لأنه كان يجب القود فغيّر القود ، نوله « بني أمينة » هكذا في الامل والأساس ، والذي في الصاح : بني أمية ،

ديةً ، فسبّت الدية غيراً ، وأصله من التَّغْمِير ؛ وقا أبو بكر : سببت الدية غيراً لأنها غُيِّرت عن القَوَد إ غيره ؛ رواه ابن السكِيِّيت في الواو والياء. وفي حديد مُحَلِّم ا بن جَنَّامة : إني لم أَجد لِمُلَّا فعَل هذا في غُراً الإسلام مثلًا إلا غَنَماً وردَت فَر مِي أَوَّلُها فنَفَ

آخُرُها أَ: اسْنُنُ اليومَ وغَيِّر غداً ؟ معناه أَنْ مَثَّ الْحَلَّمِ فِي قَدْلُهُ الرَّجِلُ وطلب أَنْ مَثَّ و الحَلِّمَ فِي قَدْلُهُ الرَّبِلُ وطلب أَنْ لا يُقْتَصَّ و وتُؤخذَ منه الدِّبة ، والوقت أُول الإسلام وصدرُهُ كَمْثُلُ هذه العَنْمَ النافِرة ؛ يعني إنْ تَجرى الأَمْرِ فَ

أو لياء هذا القتبل على ما يُويد محكم تُنَبَّطَ النَّا عِن الدَّية ، والعرب خصوصاً ، وهم الحُرَّاص عَلى كَوْ الْحَرَّاص عَلى كَوْ اللَّوْ الورب خصوصاً ، وهم الحُرَّاص عَلى كَوْ اللَّوْ الورب منهم الأَنْكَة من قبول الديات ، ثم تَتَ رسولَ الله ، على الإقادة .

بقوله : اسْنُنْ اليوم وغَيْرٌ عَـداً ؟ يويد : ﴿إِنَّ

تقتص منه غير ت سنتك ، ولكنه أخرج الكالوجه الذي يُهيّج المخاطب ومحثه على الإق والجئر أة على المطلوب منه . ومنه حديث ان مسع قال لعمر ، وضي الله عنهما ، في وجل قتل أمرأه أولياء فعفا بعضهم وأواد عمر ، وضي الله عنه ، يُقيد لمن لم يَعف ، فقال له : لو غيرت بالدية كان

ذلك وفالالهذا الذي لم يعف وكنت قد أُثمت لِكَ عَفْوه ، فقال عبر ، رضي الله عنه : كنيف أو على على الله عنه : كنيف أو على على الله عنه على أولك عَلَم الله عنه عنه المصدر من قال عنه الله على أفتح ، المصدر من قال الرجل على أهله . قال ان سيده : وغال الراب على أملة ، قال ان سيده : وغال الراب على أمرأته ، والمرأة على تعلم اتفاد غيرة وغ

١ قوله « وفي حديث محلم » أي حين قتل رجلًا فأب عيينة بن
 أن يقبل الدية ، فقام رجل من بني ليت فقال ، يا رسول اد
 لم أجد الغ . ا ه . من هامش النهاية .

وغاداً وغياداً ؛ قال أبو ذؤيب يصف قُدُوراً : لَهُنُ تَشْبِعُ بِالنَّشْيِلِ كَأْنَهُا ضَرَائِرُ حِرْمِي عَنْاحُشُ غَارُهَا

لاحة الصَّيْفُ والغيار وإشْفا قُ على سَقْبَةً ، كَفَوْسَ الضَّالِ

وقال الأعشى :

ورجل غَيْران، والجمع غَيارى وغُيَارى، وغَيُور، والجمع غُيْر محتّ الياء لحقتها عليهم وأنهم لا يستثقلون الضمة عليها استثقالهم لها على الواو، ومن قال رُسُل قال غُيْر ، وامرأة غَيْر كى وغَيُور، والجمع كالجمع الجوهري: امرأة غَيْر و ونسوة غَيْر " وامرأة غَيْر كى رئسوة غَيْر " وامرأة غَيْر كى رئسوة غَيْر " ملمة ، رضي الله رئسوة غَيَار كى إلله علياركى ؛ وفي حديث أم سلمة ، رضي الله

عنها: إنَّ لِي بِنْنَاً وأَنَا غَيُور ، هو فَعُول مِنَ لَغَيْرة وهي الحَميّة والأَنْفَة . يقال : رجل غَيود الرأة غَيُور بلا هَاء لأَنَّ فَعُولًا يشترك فيه الذكر الأَنْش . وفي رواية : الرأة غَيْرَى ؟ هي فَعْلى من

غَيْرة ، والمِغْيَارُ : الشديد الغَيْرَة ؛ قال النابغة : تُشَمُّسُ مُوانِيعُ كُلِّ لَيُلْكَةٍ مُحرَّةً ، مُخْلُفُنَ خَلَنَّ النَّامِ مُ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّام

'مُخْلَفْنَ طَنَّ الفَاحْشَ الْمُغْيَادِ رَجِلَ مُغْيَادِ الفَّادِ الفَاحْشَ المُغْيَادِ رَجِلَ مِغْيَادً وقوم مُغَايِيدٍ . وفَلَانَ لَا يَتَغَيَّرُ

ن أهله أي لا يَغار . وأَغَارَ أَهلَه : تَوَوَّج عليها ادت . والعرب تقول : أَغْيَرُ مَن الْحُسْسُ أَي أَنْها ارت . والعرب تقول : أَغْيَرُ مَن الْحُسْسُ أَي أَنْها الرّم المحموم مُملازَمَة الفَيْسُور لبعلها .

اليّرَة مُغايَرة : عاوضه بالبيع وبادّ لَه ، والغياد : . بدال ؛ قال الأعشى :

> فلا تُحْسَبَنِّي لَكُمْ كَافِراً، ولا تُحْسَبُنِّي أُدِيدُ الْفِيارَا

ل لِلزُّوْجِ : فلا تحسّبَنِّي كافراً لِنعْمتكُ ولا مِمَّن

يريد بها تَغْيِيراً . وقولهم : نزل القوم يُغَيِّرون أي يُصْلِحون الرحال . وبَنْو غِيَرة : حيّ .

#### فصل الفاء

قار: النّارُ ، مهموز : جمع فَسَارَةٍ . ابن سيده :
النّار معروف ، وجمعه فِنْرانُ وفِئْرَةٌ ، والأنثى
فَارَةٌ ، وقيل : النّارُ للذكر والأنثى كما قالوا
لذكر والأنثى من الحمام : حمامة . ابن الأعرابي :
يقال لذكر الفّارِ الفّورور والعَضَل ، ويقال للحمر
المَسْنَ فَأَرُ المَسْنِ ويرابيعُ المَسْنِ ؛ وقال الراجز
يصف رجلا :

كَأَنَّ حَجْمَ حَجَرِ إِلَى حَجَرُ الْفُورُ الفُورُ الفُورُ

وفي الحديث: حَمْس فَواسِق يُقْتَكُن في الحلّ والحَرَم ، منها الفَاْرة ، هي مهموزة وقد يترك هنزها تغنيفاً . وأرض فَيْر وَه ، على فَعِلة ، ومَفْاَرة : من الفيران ، وجر ذَة " : من الجيران . ولين فير : وقعت فيه الفاَّرة أ . وفاَّر الرجل : حفر حفر الفاَّر ، وقبل ؛ فاَّر حفر ودفن ؛ أنشد ثعلب :

إن صبيح ابن الزّنا قد فأرًا في الرّضم، لا يَشْرُ لكُ منه حجرًا

وربا سُسِّي المسك فَاراً لأنه من الفار ، يكون في قول بعضهم . وفَارَة المسك : نافيجته أه . قال عمرو ابن بحر : ساًلت وجلا عطاراً من المعتزلة عن فارة المسك ، فقال : لبس بالفارة وهو بالحشف أشبه ، ثم قال : فأرة المسك تكون بناصة تُبَّت يصيدها الصياد فيعصب سُرَّتها بعصاب شديد وسرتها مُدكاة فيجتمع فيها دمها ثم تذبح ، فإذا سكنت قدور السرة

١ قوله « الفؤرور » كذا هو بالأصل و الذي نقله شارح القاموس
 عن ابن الأعر ابي الفؤر كمرد و استشهد عليه بالبيت الآني .

المُعَصَّرَة ثم دفنها في الشعير حتى يستحيل الدم الجامد مسكاً ذكتاً بعدما كان دماً لا يُوام نَتَنَاً ، قال: ولو لا أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قد تطبّ بالمسك ما تطبت به . قال : ويقع اسم القار على فارة البيت وفارة الميسك وفارة الإبل ؛ قال : وفارة الإبل أن تفوح منها والمحة طببة ، وذلك أذا رعت العشب وزهره ثم شربت وصدرت عن الماء نديت جلودها ففاحت منها والمحة طببة ، فيقال لناك فارة الإبل ؛ عن يعقوب ؛ قال الواعي يصف إبلا:

لها فَأَرَةُ كَفَرَاءَ كُلِّ عَشَةٍ ، كَمَا فَتَنَى الكَافِرَ بِالسَّكُ فَاتِقُهُۥ

وعقيل تهمن الفأرة والجنونة والمنومي والحنوت. ومكان فشر": كثير الفأد. وأرض مفارة : ذات فار . والفارة والفؤرة ، تهمز ولا تهمز ويج تكون في رسع الدابة تنفش في رسع الدابة تنفش إذا مسيحت ، وتجتبع إذا تركت .

والفِئْرة والفُوّارة وكلاها: مُحلَّبة وتم يطبخ وتسقاه النُّفِساء ؛ التهذيب : والفِئْرة طبية تطبع حتى إذا قارب فَورانها ألقيت في معصر فصفيت ثم يُلئم عليها تمر ثم تتيَّمَسًاها المرأة النفساء ؛ قال أبو منصور : هي الفِئْرة والفَئْرة والفَريقة ، والفَار : ضرب من الشجر ، يهمز ولا يهمز . ان الأثير في هذه الترجمة : وفي الحديث ذكر فاران ، هو اسم عبواني لجبال مكة ، شرفها الله ، له ذكر في أعلام النبوة ، قال : وألفه الأولى ليست همزة .

فتو: الفَتْرَةُ : الانكسار والضعف . وفَتَر الشيءُ والحرّ وفلان بَفْتُر ويَفْتِر فُتُوناً وفُتْاراً : سكن بعد حدّة ولان بعـد شدة ؛ وفَتَرْه الله تَفْتِيراً وفَتَر هو ؛ قال ساعدة بن جؤية الهذلي :

أُخِيلُ بَوْقاً مَنَى حابٍ له زَجَلُ ، إذا يُفتَدَّرُ من تَوْماضِهِ تَحلَجًا ﴿

يريد من سحاب حاب . والزجل : صوت الرعد ؟ وقول ابن مقبل يصف غيثاً :

تَأَمَّلُ ْ خَلِيلِي ، كَالُ تَرَى ضَوْءُ بَارَقِ يَمَانُ ، مَرَ تُهُ رَبِحُ نَجْدٍ فَفَسَّرًا ?

قال حماد الراوية : فتسَّر أي أقام وسكن . وقسال الأصمعي : فتسَّر مَطر وفرغ ماؤه وكف وتحيير. والفتر : الضعف . وفَتَر جسمُه يَفْتُورُ فُتُورًا :

لانت مفاصله وضعف . ويقال : أجد في نفسي فَتُرْهُ ، وهي كَالضَّعفة . ويقال للشيخ : قد عَلَتْهُ كَبْرَةً وعَرَاتُهُ فَتَثْرَةً . وأَفْتُرَهُ الداء : أضعفه ،

وكذلك أفْتَرَه السَّكر . والفَّتار : ابتداء النَّشْوة ؛ عن أبي حنيفة ؛ وأنشد للأخطل :

> وتَجَرَّدُتُ بعد الهَدير ، وصَرَّحَتُ . صَهْبًاء ﴾ تُومي شَرْبَهَا بِفُتَارِ

وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عن كل مسكر ومُفَتَّر الله عليه الله يزيـل العقل إذ شرب ، والمُفَتَّر الذي يُفِتَّر الجسد إذا شرب أي يحيي الجسد ويصير فيه فتُتُوراً ؛ فإمـا أن يكود أفتَّر ، بمعنى فتَتَّر أي جعله فاتراً ، وإما أن يكود أفتَر الشرابُ إذا فَتَر شاربُه كأفَّطَفَ إذ

قَطَفَتْ دابتُه . وما واتر الله الحار والبارد . وفَتَرَ الما و البارد . وفَتَرَ الما عند سكم

بمنى وسط ، أو بمنى في كما ذكره في نادة ح ل ج وقال هذ وبروى خلجا .

فتور وسنجو ليس بجاد النظر ، ابن الأعرابي : أفتر الرجل ، فهو مفتر إذا ضعفت جفونه فانكسر طرف . الجوهري : طرف فاتر إذا لم يكن حديداً . والفير : ما بين طرف الإبهام وطرف المشيرة . وقيل : ما بين الإبهام والسبابة . الجوهري : الفير ما بين طرف السبابة . الجوهري : الفير ما بين طرف السبابة والإبهام إذا فتحتهما . وفير الشيء : قدر وكاله يفتر و كشبره : كاله يبشره . والفير و كله يفتر و كشبره : كاله يبين كل رسولين من رسل الله ، عز وجل ، من الزمان بين كل رسولين من رسل الله ، عز وجل ، من الزمان الذي انقطعت فيه الرسالة . وفي الحديث : فيترة ما بين عيسى ومحمد ، عليهما الصلاة والسلام . وفي ما بين عيسى ومحمد ، عليهما الصلاة والسلام . وفي حديث ابن مسعود ، رضي الله عنه : أنه مرض فبكى على حال اجتهاد أي في حال سكون وتقليل من العبادات والمجاهدات .

وفَتُوْ وَفِتُوْ : اسم امرأة ؛ قال المسبب بن علس ويروى للأعشى :

أَضَرَ مُنتَ حبل الوَصَلِ من فَتَدُ ، وهَجَرُ ثَهَا ولَجَجْتَ فِي الْهَجِرِ وَهَجَرُ عَلَمَ اللَّهِ حَلَمَتُ ، وسَمَعْتُ عَلَيْ ذي وَهَرُ إِنْ كَانَ تَسَمُّعُتُكُ غَيْرٍ ذي وَهَرُ

قال ان بري : المشهور عند الرواة من فتر ، بفتح الفاء ، وذكر بعضهم أنها قد تكسر ولكن الأشهر فيها الفتح ، وصرمت : قطعت . والحبل : الوصل . والوقر : الثقل في الأذن . يقال منه : وقرت أذنه توقر وقر ت توقر أيضاً ، وجواب إن الشرطة أغنى عنه ما تقدم تقديره : إن لم يكن بك صم فقد سمعت حلفتها .

أبو زيد : الفُتْر النَّابِيَّة ، وهو الذي يُعْمَل من تُخوص

يُنخل عليه الدقيق كالسُّفْرة ﴿

فتكو: لقيت منه الفتكرين والفتكرين ، بكسر الفاء وضها والتاء مفتوحة والنون للجمع،أي الدواهي والشدائد ، وقيل : هي الأمر العبعب العظيم كأن واحد الفيتكرين فتكر ، ولم ينطق به إلا أنه مقدر كان سبيله أن يكون الواحد فتكرة ، بالتأنيث ، كما قالوا : داهية ومنكرة ، فلما لم تظهر الهاء في الواحد جعلوا جمعه بالواو والنون عوضاً من الهاء في الواحد جعلوا جمعه بالواو والنون عوضاً من الهاء المقدرة ، وجرى ذلك مجرى أرض وأرضين ، وإنما لم يستعملوا في هذه الأسماء الإفراد فيقولوا : ويررح وأقنور ، واقتصروا فيه على الجمع ذون الإفراد ، من حيث كانوا يصفون الدواهي بالكثرة والعموم والاشتال والغلة .

فَثْر : الفَائنُور ، عند العامة : الطَّسَت أَو الحُوان يَتخذ من رُخام أَو فضة أَو ذهب ؛ قال الأَغلب العجلي : إذا انتَّجكي فائنُور عَيْن الشَّس

وقال أبو حاتم في الحيوان الذي يتخد من الفضة : ونتحراً كفائنُورِ اللَّجَيَيْنِ ، يَزِينُهُ تَوَقَّدُ يَاقُوتٍ ، وشَدْراً مُسَطَّبًا ومثله لمعن بن أوس :

ونحراً ، كفاتور اللجين ، وناهداً وبط الحميلا وبط الحميلا السيف الم يدر ما الحميلا ويروى : لم يعرف الحميلا . وفي حديث أشراط الساعة ؛ وتكون الأرض كفائدور الفضة ؛ قال : الفاتور الحيوان ، وقيل : طست أو جام من فضة أو ذهب ؛ ومنه قولهم لقرص الشمس فاثورها ؛ وفي حديث على ، وخي الله عنه : كان بين يديه يوم عيد خير عليه خير السميراء أي خوان ، وقيد يشبه فاثور عليه خير السميراء أي خوان ، وقيد يشبه

الصدر الواسع به فيسمى فاثوراً ؛ قال الشاعر : لها حِيدُ ريم ٍ فوق فاثنُور فِضَةً ،

وفَوق مناط الكرُّم وجُّه مُصُوَّل

وعم بعضهم به جميع الأخورية ، وخص التهذيب به أهل الشام فقال: وأهل الشام يتخذون خواناً من رخام يسمونه الفاثور ، فأقام في مقام علي كا ، وقول

حقائیبُهُمْ راج عَنیق ودَرْمَكَ ، ورَیْط وفائدُوریّة وسُلاسِلُ `

قال : الفاثورية هنا أخوية وجامات . وفي الحديث : تكون الأرض يوم القيامة كفاثور الفضة ؛ وقيل : إنه خوان من فضة ، والفاثور : المصفحاة وهي النّاجود والباطية . وقال الليث في كلام ذكره لبعضهم : وأهل الشام والجزيرة على فاثرور واحد ، كأنه عنى على بساط واحد . ابن سيده وغيره : والفاثور الجنفنة ، عند ربيعة . وهم على فاثور واحد أي بسط واحدة ومائدة واحدة ومنزلة واحدة ؟ قال : والكلمة لأهل الشام والجزيرة . وفاثور : موضع ؛ عن كراع ؛ قال لبيد :

بين فالنُّورِ أَفاقٍ فالدَّحَلُّ

فجو: الفَجْر: ضوء الصباح وهو تحمرة الشمس في سواد الليل، وهما فَجْران: أحدهما المُستُطيل وهو الكاذب الذي يسمى دَنَبَ السَّرْحان، والآخر المُستطير وهو الصادق المُنتَشر في الأفتق الذي يُحرِّم الأكل والشرب على الصائم ولا يكون الصبح للا الصادق . الحوهري: الفَحْر في آخر الليل كالشَّفقي في أوله .

، قوله ﴿ فَأَقَامَ فِي مَقَامَ عَلِي ﴾ هكذا في الأصل . y قوله ﴿ بِينَ فَاثُورَ النَّح ﴾ صدره : ولدى النمان مني موقف .

ابن سيده : وقد انْفُجَر الصبح وَنَفَجَّر وَانْفُجَرَ عَهُ اللَّهِ لَمُ الْفُجَرُ عَهُ اللَّهِ لَمُ الْفُجَرُ عَهُ اللَّهِ لَهُ وَأَفْتُهُ الفَادِسِي : مِن الصبح ؛ وأنشد الفادسي :

فِمَا أَفْجَرَتُ حَتَى أَهَبُ بِسُدُّفَةٍ عَلاجِمْ ، عَيْنُ ابْنَيُ صَاحٍ تُثَيرُها

وفي كلام بعضهم : كنت أحُـل إذا أسْحَرْت ، وأرْحَلُ إذا أسْحَرْت ، وأرْحَلُ إذا أَسْجَرْت ، وفي الحديث : أَعَرَّسُ إذا أَسْفَرْت أَي أَنُول النوم والتعريس إذا قربت من الفجر ، وأرتحل إذا أضاء . قال ابن السكيت : أنت مُفْجِرُ مَن ذلك الوقت إلى أن تطلع الشبس . وحكى الفارسي : طريقُ فَحَرْرُ مَن ذلك الرّقة فَحَرْرُ مَن دلك الرّقة فَرَّدُ مَا لَهُ الرّقة فَرْدُونَ النّه مِنْ الفَارِينَ المَارِينَ فَالْمَارِينَ السّهَارُ مَا يُعْرِينَ الْمَارِينَ السّهَارِينَ السّهَارِينَ السّهَارِينَ الفَارِينَ السّهَارِينَ السّهَارُ السّهَارِينَ السّهَارُونَ السّهَارِينَ السّهَارِينَ السّهَارِينَ السّهَارِينَ السّهَارِينَ السّهَارُونَ السّهَارِينَ السّهَارِينَ السّهارِينَ السّهارَانِينَ السّهارِينَ السّهارُينَ السّهارِينَ السّهارِينَ السّهارِينَ السّهارِينَ السّهارِينَ السّها

والفِجار : الطُّرْآقُ مثل الفِجاج . ومُنْفَجَرُ الرَّمَلِ . طرَّبق بكون فيه .

والفَجْر : تَفْجُورُكَ الماء ، والمَفْجَرُ : المُوضِ يَنْفَجِرُ مَه . وانْفَجَر الماء والدمُ ونحوهما مز السيّال وتَفَجَّر : انبعث سائلًا. وفَجَرَه هو يَفْجُرُه بَالْهُم ، فَجُرْاً فانْفَجَر أَي تَجَسه فانْبَجَس . وفَجَرْه : سُدّد للكثرة ؛ وفي حديث ان الزبير فَجَرْت بنفسك أي نسبتها إلى الفُجور كما يقال فَسَقَّة وكَفَرْته .

والمتفجرة والفخرة ، بالضم : منفجر الماء مو الحوض وغيره ، وفي الصحاح : موضع تفتيح الماء مو وفجرة الوادي : مشعمه الذي ينفجر إليه الما كَثُمُّرْ لَهُ . والمتفجرة : أرض تطمئل فتنفجر في أوردية . وأفجر كيائموعاً من ماء أي أخرجه ومقاجر الوادي : مرافضه حيث يوفض إليه السيل وانفجرات عليهم الدواهي : أنتهم من كل وجد كثيرة بعنة ؛ وانفجر عليهم القوم ، وكله على التشبيه

والمُنْفَجَّر : فرس الحرث بن وَعَلَمَةَ كَأَنْهُ يَتَفَجَّرُ' بالعرق .

والفَجَرَ : العطاء والكرم والجود والمعروف ؟ قال أبو ذؤيب :

مطاعيمُ للضَّيْفِ حين الشَّتَّا وَ، شُمُّ الأَنوفِ ، كثيرُو الفَجَرَّ

وفد تَفَجَّرَ بَالْكُرَمُ وَانْفَجَرَ . أَبُو عبيدة : الفَجَرَ الْجُودِ الواسع والكرم ، من التَّفَجَّرِ في الحيو ؛ قال عمرو بن امرىء القيس الأنصاري نخاطب مالك بن العجلان :

يا مال ، والسّبّد المعسّم قد أيسطره ، بعد رأيه ، السّرف نعد نتحن بما عندنا ، وأنت بما عندنا ، والرأي محتلف المال ، والحق ان النعفت به الحلق فيه الأمرنا المصف خالفت في الرأي كل ذي فيجر ، والحق ، يا مال ، غير ما تصف والحق ، يا مال ، غير ما تصف النه بنجيرا مولى ليقو مكم ، ،

قال ابن بري : وبيت الاستشهاد أورده الجوهري :

خالفت في الرأي كلَّ دي فَجَرٍ ، والبَغْيُ ، يا مال ِ، غير ُ ما تَصَفُ ُ

قال : وصواب إنشاده :

والحق ، يا مال ؛ غير ما تصف

قال : وسبب هذا الشعر أنه كان لما لك بن العَجْلان مَوْ لَى يَقَالَ لَهُ بَجِيَيْر ، جَلَسَ مِع نَـفَر مِن الأَوْس مِن بني عبرو بن عوف فتضاخروا ، فذكر بُجَيْر

ما لك بن العجلان وفضله على قومــه ، وكان ســــد الحَيَّيْنِ في زمانه ، فغضب جباعــة من كلام بُــعو وعدا عليه رجل من الأوس يقال له تُسمَسُر بن زيد ابن مالك أحد بني عمرو بن عوف فقتله ، فبعث مالك إلى عبرو بن عوف أن ابعثوا إليَّ بسُمَيْر حتى أقتله بِمُولايَ ، وإلا حَرَّ ذلك الحرب بيننا، فبعثوا إليه: إنا نعطيك الرضا فخذ منا عَقَّله ، فقال : لا آخذ إلا دِيَّةَ الصَّريح ، وكانت دية الصَّريح ضعف دية المَّوَّلي، وهي عشر من الإبل ، ودية المولى خبس، فقالوا له: إن هذا منك استذلال لنا وبَعْني معلينا ، فأبي مالك إِلاَّ أَخُدُ مَ دِيَةٍ الصريح، فوقعت بينهم الحرب إلى أن اتفقوا على الرضا بما محكم به عمرو بن امرىء القيس ، فحكم بأن 'يعْطى دية المولى ، فأبى مالك ، ونـَشبَت الحرب بينهم مدة على ذلك . ابن الأعرابي : أَفْتُجُّر الرجلُ إذا جاء بالفَحَر ، وهو المال الكثير، وأَفْجَرَ إذا كذب ، وأَفْجَرَ إذا عصى ، وأَفْجَرَ إذا كفر . والفَجَرُ : كثرة المال ؛ قال أبو محْجن الثقفي : \_

> فقد أَجُودُ ، وما مَالي بذي فَجَرٍ ، وأكنتُم السرَّ فيه ضَرْبَةُ العُنْثَقِ

ويروى: بذي فَنَع ، وهو الكثرة، وسيأتي ذكره. والفَجَر : المال ؛ عن كراع . والفَاجِرُ : الكثير المال ، وهو على النسب .

وَفَجَرَ الإِنسانُ يَفْجُرُ فَجُراً وَفَجُوراً : انْبَعَثَ فِي المعاصي . وفي الحديث : إن التُّجَّار يُبْعثون يوم القيامة فُجَّاراً إلا من الله الله الفُجَّار: جمع فاجر وهو المُنْبَعِث في المعاصي والمحارم. وفي حديث ابن عباس ، رضي الله عنهما ، في المُعْرة : كانوا يَرَوْنَ العمرة في أشهر الحج من أَفْجَر الفُجور أي من أعظم الدنوب ؛ وقول أيي ذويب :

ولا تَخْنُسُوا عَلَيَّ ولا تَشَطَّوا بقَوْلِ الفَجْرِ، إنَّ الفَجْرِ مُحـوبُ

يُووى: الفَجْر والفَخْر ، فمن قال الفَجْر فمعناه الكَذَب، ومن قال الفَخْر فمعناه الثَّزَيَّد في الكلام. وفَجَرَ أَذَ كَذَب، وأصله الميل ، والفاجر : المائل ؛ وقال الشاعر :

قَـتَكُـنُهُم فَتَى لا يَفْخِرُ اللهَ عامداً ، ولا يَحْتُونِه جارُه حين مُمْحِـلُ

أي لا يَفْجُر أَمِرَ الله أي لا بميل عنه ولا يتركه . الهوازني : الافتيجار في الكلام اختراقه من غير أن تسمعه من أحد فتتعَلَمه ؛ وأنشد :

> نازع القوم ، إذا نازعتهم ، بأر بأريب أو بحسلاف أبسل يَفْجُرُ القول ولم يسمع به ، وهو إن قيل : انتق الله ، احتفل

وفَجَرَ الرجل بالمرأة يَفْجُر فَهُجوراً: زَنا. وفَجَرَة المرأة: زنت. ورجل فاجر من قوم فُجًار وفَجَرة وفَجَرة وفَجَرة وفَجَرة وفَجَرة من قوم فُجُر من قوم فُجُر الله الأنثى بغير هاء وقوله عز وجل: بل يويد الإنسان ليَفْجُر أَمامَه وقوله عز وجل: بل يويد الإنسان ليَفْجُر أَمامَه ويؤخّر الدنوب ويقل : يُكثر الدنوب ويؤخّر التوبة ويؤر التوبة ويقدم الأعمال السيئة وقال : ويجوز ، والله أعلم ويقدم الأعمال السيئة وقال : ويجوز ، والله أعلم اليكفُفر عا قد المه من البعث . وقال المؤرج : فَجَر ليكفُمُر عا قد المه فيضى غير مُكترث . قال : وقوله ليقبُور المواب وفَجَر من مرضه إذا برأ ، وفَجَر أخا كل يصر ه . ابن شبيل : الفُجور الركوب إلى ما إذا كل يصر ه . وحلف فلان على فَجْرة والبتمل على

فَجْرَةَ إِذَا رَكِبِ أَمِراً قبيحاً من يمين كاذبة أَو زِ أَو كذب . قال الأزهري : فالفَحْرُ أَصله الشق ومنه أُخِذَ فَجْرُ السَّكْرِ ، وهو بَثْقُه ، ويسم الفَحْرُ فَجَراً لانفجارِه، وهو انصداع الظلمة عن تو الصبح . والفُجورُ : أَصله الميل عن الحق ؛ قال لب يخاطب عبه أبا مالك :

فقلت ؛ از دَجِر أَحْنَاءَ كَلَيْرِكِ ، واعْلَمَنَ بَانَكَ ، عَاثِرُ بَانَكَ ، عَاثِرُ فَاصَبَحْتَ أَنَّى تَأْتِهَا تَبْنَئِس بَهَا ، فَأَصْبَحْتَ أَنِّى تَأْتِهَا تَبْنَئِس بَهَا ، كَل مَرْحَلِكَ ، شَاجِرِ فَك كَل مَنْهَا مُقْدَمًا تَغْشَ منها مُقَدَّمًا أَنْفَقَ مَنْهَا أَنْفَدَا مَا أَنْفَقَ مَنْهَا أَنْفَدَا مَا أَنْفَقَ مَنْ مَنْهَا أَنْفَدَا مَا أَنْفُلُ الْمُقَدَّمًا أَنْفُلُ الْمُقَدَّمًا أَنْفُلُ الْمُقَدَّمًا أَنْفُلُ الْمُقَدَّمًا أَنْفُلُ الْمُقَدَّمًا أَنْفُلُ الْمُقَدَّمًا أَنْفُلُ الْمُقَدِّمِا أَنْفُلُ اللَّهُ الْمُقَالَ الْمُقَدِّمِا أَنْفُلُ اللَّهُ الْمُقَدِّمِا أَنْفُلُ اللَّهُ الْمُقَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُولِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

غليظاً ، وإن أخرّت فالكفل فاجر يقول : مَقْعد الرديف ماثل . والشاجر : المختلف وأحناء طيرك أي جوانب طيشك . والكافر فاجر" والمكذب فاجر" والكافر فاجر" لميلهم ع

فاغفر له ، اللهم ، إن كان فَجَرْ

الصدق والقصد ؛ وقول الأعرابي لعمر :

أي مال عن الحق ، وقيل في قوله : ليَفْجُرُ أَمَامِه أَي لِيُكَذِّبُ عَا أَمَامِه مِن البعث والحساب والجزا وقول الناس في الدعاء : ونَخْلَع ونبوك مَ يَفْجُرُ كُ مَ يَفْجُرُ كُ مَ يَعْجُرُ كُ مَ يَعْجُرُ كُ مَ يَعْجُرُ كُ مَ يَعْجُرُ كُ مَ مُوضِعه . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أن وجم استأذنه في الجهاد فمنعه لضعف بدنه ، فقال له : ما أطلقتني وإلا فَجَرْ ثُلُكَ ؟ قوله : وإلا فَجَرْ ثُلُكَ أَ عَوله : وإلا فَجَرْ ثُلُكَ ؟ عصيتك وخالفتك ومضيت إلى الفَرْ و ، ويقال : ما المائل والساقط عن الطريق ، ويقال للمرأة : يا فَجاد المائل والساقط عن الطريق ، ويقال للمرأة : يا فَجاد المائل والساقط عن الطريق ، ويقال للمرأة : يا فَجاد

معدول عن الفاجِرة ، يويد: يا فاجِرة . وفي حديث عائشة ، وضي الله عنها : يا لتفجر ! هو معدول عن فاجِر للمبالغة ولا يستعمل إلا في النداء غالباً . وهو وفَجار : اسم للفَحْرَة والفُجور مثل قَطام ، وهو معرفة ؟ قال النابغة :

# إنا اقْتُنْسَمْنَا مُخطَّتَنَيْنَا بِينَا : فَحَمَلُنْتُ بُرَّةً ، واحتملت فَجالِ

قال ابن سيده: قال ابن جني: فَجارِ معدولة عن فَجَرَةً ، وفَجَرَةً علم غير مصروف ، كما أن بَرَّةً كذلك؛ قال: وقول سيبويه إنها معدولة عن الفَحْرَةِ تفسير على طريق اللفظ ، وذلك أن سيبويه أراد أن يعرِّف أنه معدول عن فَجْرَةً علماً فيريك ذلك فعدل عن لفظ العلمية المراد إلى لفظ التعريف فيها المعتاد ، وكذلك لو عدلت عن نبرَّة قلت بَرَّارِ كما قلت فَجارِ ، وشاهد ذلك أنهم عدلوا حدام وقطام عن حاذمة وقاطمة، وهما علمان، عدلوا حدام وقطام عن حاذمة وقاطمة، وهما علمان، علماً أيضاً .

وأفيْجَرَ الرجل : وجده فاجِراً. وفَجَرَ أَمرُ القوم: فَسَدْ ، والفُجور : الرِّبة ، والكذب من الفُجُور . وقد ركب فلان فَجْرَة وفَجار ، لا مُجْرَيَان ، إذا كذب وفَجَرَ . وفي حديث أبي بكر ، وضي الله عنه : إياكم والكذب فإنه مع الفُجُور ، وهما في النار ؛ يريد ألميل عن الصدق وأعمال الحير .

وأيام الفيجاد : أيام كانت بين قييس وقريش . وفي الحديث : كنت أيام الفيجاد أنبل على عمومتي ، وقيل : أيام الفيجاد أيام وقائع كانت بسين العرب تفاجروا فيها بعكاظ فاستبحل والحر مات الجوهري: الفيجاد يوم من أيام العرب ، وهي أربعة أفيجرة الفيجاد يوم حديث عائمة» كذا بالامل. والذي في الناية: عاتكة.

كانت بين قريش ومن معها من كنانة وبين قبيش عيلان في الجاهلية ، وكانت الدّبْرة على قيس ، وإنما سبّت قريش هذه الحرب فيجاد الآنها كانت في الأشهر الحرم ، فلما قاتلوا فيها قالوا: قد فَجَر نا قسميت فيجاد الرق وفيجاد العرب : مقاخراتها ، واحدها فيجاد . والفيجادات أربعة : فيجاد الرجل ، وفيجاد المرأة ، وفيجاد التراض ، ولكل فيجاد خبر . وفيجاد البراض ، ولكل فيجاد خبر . وفيجر الراكب فيجود ال البراض ، ولكل فيجاد خبر . وفيجر الراكب فيجود المن عن سرجه . وفيجر أيضاً : مال عن سرجه . وفيجر وفي حديث عمر ، وفي الله عنه : استنعمكم أعرابي وقال : إن ناقي قد نقيت ، فقال له : كذبت ، وقال : إن ناقي قد نقيت ، فقال له : كذبت ،

أَقْسَمَ بَالله أَبُو حَفْسِ 'عَمَر' : مَا مَسَّهَا مِنْ نَـقَبِ وَلَا دَبَرْ ' ، فاغفر له ، اللهم ' إن كان فَجَرْ

أي كذب ومال عن الصدق . وفي حديث أبي بكر؟ رضي الله عنه : لأن يُقدَّم أحدُ كم فتُضْرَب مُعنَقه خير له من أن يتخوض غَمَرات الدنيا، يا هادي الطريق مجر ت ، إغا هو الفجر أو البحر؛ يقول: ان انتظرت حتى يضيء لك الفجر أبصر ت قصدك، وإن خبطت الظلماء وركبت العَشْواء هجما بك على المكروه ؛ يضرب الفجر والبحر مثلًا لغمرات الدنيا ، وقد تقدم البحر في موضعه .

فخو: الفَخْرُ والفَخْرُ ، مثل تَهْرِ ونَهْرِ ، والفُخْرِ والفُخْرِ والفُخْرِ الفَخْرِ الفَخْرِ الفَخْرِ الفَخْرِ الفَخْرِ الفَخْرِ الفَخْرُ يَفْخُرُ فَخْرَ القديم ؛ وقد فَخَرَ يَفْخُرُ فَخُرَ فَخْرَ عَنْ اللحياني ، فهو فاخر " وفَخُورْ ، وكذلك افْتَخَرَ ، وتَفَاخَرَ القومُ : فَخَرَ بعضُهُم على بعض .

والنهاخُر : التعاظم ، والتَّفَخُر : التعظم والتكبر . ويقال : فلان 'مَتَفَخَر ' مُتَفَخَّر ' مُتَفَخِّر ' مُتَفَخِّر ' مُقَخَر فَفَخَر الله أَفْدُر فَفَخَر ! أَنشد ثعلب :

فأصْبَتُ عَشْرًا وأَعْمَيْتُسُهِ، ؟ عن الجودِ والفَخْرِ، يومَ الْفِخَانِ

كذا أنشده بالكسر ، وهو نشر المناقب وذكر الكرام بالكوكم .

وفَخْيِرُكَ : الذي يُفاخِرُكُ ، ومشاله الحَصِيمُ . والفِخْيْر: الكثير الفَخْر، ومثاله السَّكَثَيْر. وفَخَيْرُ": كثير الافتخار؛ وأنشد:

يَشِي كَمَشْي الفَرح الفِخْير وقوله تعالى: إن الله لا يجب كل مخشال مَخُور ؟ الفِخْر و الفِخْر و الفِخْر و الفَخْر و الفَخْر و الفَخْر و الفَخْر و عليه الفَخْر و فَخْراً الله وأمّاً و فَخْر و عليه يَفْخَر و فَخْر و عليه الفَخْر و فَخْر و عليه الفَخْر و فَخْر و فلان اليوم على فلان في الفَخْر و المناطق أي مُفْل عليه و في الحديث : أنا سيد ولد آدم و لا فَخْر كالقَخْر : ادّعاء العظم والكبر والشرف أي لا أقوله تَبَحُّماً ولكن شكراً والمَخْر ن المعلم والمَرف المنافِر أن المعلم والكبر والشرف أي لا أقوله تَبَحُّماً ولكن شكراً المعلم المنافذ أي المعلم المنافذ الم

والمَنْخَرَة والمَنْخُرة ، يفتع الخاء وضمها : المَأْثُرة وما نفخر به . وفيه 'نفخرة أي فَخْر" . وإنه لذو 'فخرة عليهم أي فَخْر . وما لك 'فخرة هذا أي فَخْر ، وفي نفخر أو بالفخر ؛ وفخر الرجل : تكبر بالفَخْر ؛ وقول لسد :

حـنى كَوْكِنْكَتْ الجواة بفاخِرْ كَفْصِفْ ، كَالُوانْ الرِّحالُ ، عَمْمِرِ عنى بالفاخر الذي بلغ وجاد من النبات فكأنه فَخَرَ

على ما حوله . والفاخر من البسر : الذي يَعظُم و نوى له . والفاخر : الجيد من كل شيء . واستَفخ الشيء : اشتراء فاخراً ، وكذلك في التزويج واستَفخر فلان ما شاء وأفخرات المرأة إذا لم الا فاخراً . وقد يكون في الفخر منالفعل ما يكو في المنجد إلا أنك لا تقول فخير مكان بحيد ولكن فخور ، ولا أفخراته مكان أمجدته . والفخور من الإبل : العظيمة الضرع القليلة اللبن ومن الغنم كذلك ، وقبل : هي التي تعطيك ما عند العظيمة الضرع القليلة اللبن عن التي تعطيك ما عند العظيمة الضرع القليلة اللبن عن التي تعطيك ما عند العظيمة الضرع الفياد اللبن و فرع عندول عليظ ضيق الأحاليل قليسل اللبن ، والاسم الفيا والفيش ، والاسم الفيا

حَنْدَ لِسَ عَلَمْاةً مِصْبَاحِالبُّكُو ، واسعة الأَخْلافِ في غير 'فخر'

ونحلة فَخُورُ : عظيم الجُرْدانِ طويله . وغُرْمُ وَفرس فَخور : عظيم الجُرْدانِ طويله . وغُرْمُ فَيَخْر : عظيم . ورجل فَيْخَر : عظم ذلك من وقد يقال بالزاي ، وهي قليلة . الأصعي : يقال الكير والفَخْر فَخِزَ الرجل ، بالزاي ؟ قال منصور : فحعل الفَخْر والفَخْر واحداً . قال عبيدة : فرس فَيْخَر وفَيْخَر " ، بالراء والزاي ؟ كان عظيم الجُرْدانِ . ابن الأعرابي : فخر الرح يفخر إذا أنيف ؟ وقول الشاعر :

وتَراه يَفْضَرُ أَنْ تَحُلُّ بيوتُه ، بَحَكَّة الزَّمِرِ القصيرِ ، عِنانا

وفسره ابن الأعرابي فقال: معناه بأنف . والفَخَّار: الحَنزَف. وفي الحديث: أنه خـ يَتَبَرَّز فاتبعه عبر بإداوة وفَخَّارة ؛ الفَخَّار: خ

من الحَرَف معروف تعبل منه الجرار والكيزان وغيرها . والفحارة : الجَرَّة ، وجبعها فخار معروف . وفي التنزيل : من صلصال كالفخار . والفاخور : نبت طيب الربح ، وقيل : ضرب من الرباحين ؛ قال أبو حنيفة : هو المَرْو العريض الورق ، وقيل : هو الذي خرجت له جماميح في وسطه كأنه أذناب التعالب ، عليها نور أحمر في وسطه ، طيب الربح ، يسميه أهل البصرة رينعان الشيوخ ، زعم أطباؤهم أنه يقطع السبات ؛ وأما قول الراجز :

ان السا لجارة 'فناخره ، تكندح الدنيا وتنسى الآخره

فيقال : هي المرأة التي تتدحرج في مشبتها .

و : َ فَدَرَ الفَعَلُ مَيْدُرُ فَدُوراً ، فَهُو فَادُرُ : َ فَتَرَ وَالْفَعَعِ وَجَفَرَ عَنَ الضَرَابِ وعدل ، والجَمْعِ فَدْرُ وَفَدُر وَفَدُر ، ابن الأَعرابي : يقال للفحل إذا انقطع عن الضراب فَدَّرَ وفَدَرَ وأَفْدُرَ ، وأَصله في الإبل . وطعام مُفْدُرُ ومَفْدُرَة " ؛ عن اللحاني : يقطع عن وطعام مُفْدُرَة . ومَفْدُرة " ؛ عن اللحاني : يقطع عن الجماع ؛ تقول العرب : أكل البطيخ مَفْدَرة .

والفَدُور والفادر : الوَعِلِ العاقل في الجبل ، وقيل :
هو الوَعِلِ الشابِ النّام ، وقيل : هو المُسنِ ، وقيل :
العظيم ، وقيل : هو الفَدَر أيضاً ، فجيسع الفادرِ
فوادرَ وفُدورَ ، وجمع الفَدَر نُفدورَ ، وفي الصحاح :
الجمع نُفدر وفُدور ، والمَمَقْدرة اسم الجمع ، كما

قالوا مَشْيَخة : ومكان مَفْدرة : كثير الفُدُّر ، رقيل في جمعه : مُفدُّر ؛ وأَنشِد الأَّرْهري للراعي :

> وكأنما انْبَطَحَتْ،علىأَثْباجِها، 'فد'ر تَشابَهُ قد يَمِمْنَ وُعُولا

ال الأُصمعي: الفادر' من الوُعول الذي قد أُسَنَّ بمنزلة

القارح من الحيل والبازل من الإبل ومن البقر والغنم. وفي حديث مجاهد قال في الفادر: العظيم من الأر وك ، بقرة . قال ابن الأثير : الفادر والفدور المُسين من الوُعول ، وهو من فدر الفحل فدوراً إذا عجز عن الضراب ؛ يعني في فد يته بقرة ال

والفادرة : الصغرة الضغمة الصّبّاء في رأس الجبل ، شبهت بالوعل . والفادر : اللحم البارد المطبوح . والفِد رّد : القطعة من اللحم إذا كانت محتمعة ؛ قال الراجز :

وأَطْعَمْتُ كُورُدِيدةً وفِدْرَة

وفي حديث أم سلمة : أهديت لي فدارة من لحم أي قطعة ؛ والفدارة : القطعة من كل شيء ؛ ومنه حديث حيش الحبط : فكنا نقتطع منه الفيار كالثور؛ وفي المحكم : الفيارة القطعة من اللحم المطبوخ الباردة . الأصبعي : أعطيته فدارة من اللحم وهبرة إذا أعطاه قطعة مجتمعة ، وجمعها فدار . والفيارة : الكعب القطعة من اللهل ، والفيارة من التهر : الكعب ، والفيارة من الجبل ؛ قطعة مشرفة منه ، والفيادية ، وونها .

والفَدر : الأحمق ، بكسر الدال .

فوو: الفَوْ والفِرارُ : الرَّوَعَانُ والهُربُ .

وَقَرَّال: غَيْرَ كُرَّالِ ، وَوَجَلَ عَرُورَ وَفَرُورَةُ وَقَرَّالَ ، وَوَجَلَ عَرُورَ وَفَرُورَةً وَقَرَّال وَقَرَّال ، وَوَقَرَّ ، وَصَفَ بِالمُصِدِ ، فَالواحد وَالجَمْعِ فَيْهِ سُواءً . وَفِي حديث الهَجْرة : قال سُراقة ابن مالك حين نظر إلى الذي ، صلى الله عليه وسلم ، وإلى أيي بكر ، وضي الله عنه ، مُهاجِرَيْن إلى المدينة فيرَّا به فقال : هذان عَنْ قريش ، أفلا أُردَّ على قريش وريش ، أفلا أُردَّ على قريش وريش ؛ يقال منه : ورجل فر ورجلان عَنْ ، لا يثنى ولا يجمع . قال وجل مُورِّ ورجلان عَنْ ، لا يثنى ولا يجمع . قال المناس عائد الى عاهد ؛ بريد ان فدة الغادر بقرة .

الجوهري: رجل َفر ، وكذلك الاثنان والجمع والمؤنث ، يعني هذان الفَر ان ؛ قال أبو ذؤيب يصف صائداً أرسل كلابه على ثور وحشي فحمل عليها َففَر "ت منه فرماه الصائد بسهم فأَنفذ به مُطر ّتَني ْ جنبيه :

فَرَمَى لَيُنْفِذَ أَفَرُّهَا ؛ فَهُوَى لهُ يَسَهُم ، فَأَنْفَذَ أَطُرَّتُيْهُ لِلْمِنْزَعُ : ﴿

وقد يكون الفرا جسع فان كشارب وشراب وصراب وصاحب وصحب ؛ وأراد : فأنفذ طراته السهم فلما لم يستتم له قال : المنزعة ، وكذلك الفلس وأفرا ، والفراى : الكتبة المنهزمة ، وكذلك الفلس وأفرا ، بكسر المام ؛ يصلح الفرار عليه ؛ ومنه قوله تعالى : أين المفرا ، والمفرا ، بكسر الفاء : الموضع ، وأفرا به : فعل به فعالا يفرا منه ، وفي الحديث : أن الني ، صلى الله عليه وسلم ، قال لعدي بن حاتم : ما أيور ك عن الإسلام إلا أن يقال لا إله إلا الله . النهذيب : يقال أفرار أن الرجل أفراه إفرارا إذا الله على الفرار إلا التوخيد ؛ وكثير من المحدثين يقولونه بفتح علما الفاء ؛ قال : والصحيح الأول ؛ وفي حديث عاتكة :

أَفَرَ "صِياحُ القومِ عَزْمَ قلوبهم ، فهُنَ "هَواء ، والحُنُلومُ عَوالرِبُ

أي حملها على الفرار وجعلها خالية بعيدة غائبة العقول. والفَرورُ من النساء : النَّوارُ . وقوله تعالى : أين المَفَرِ ، أي أن المَفَرِ ، أي أن المَفرِ ، أي أن موضع الفرار ؛ عن الزجاج ؛ وقد أَفْرَرُ ته . وفَرَرُ الدابة كَفُرُها ، بالضم ، فَرَّ ا : كشف عن أسنانها لينظر ما سِنتُها . يقال : فررَرْتُ عن أسنان

الدابة أفر عنها أفراً إذا كشفت عنها لتنظر إليها أبو ربعي والكلابي ؛ يقال هذا أفر بني فلان وهـ وجههم وخيارهم الذي يَفتَرُ ونَ عنه ؛ قال الكميت و مَقْتَدُ مُنكَ عنه الداضحات ،

ويَفْتَرُ مَنْكَ عَنِ الوَاضِحَاتِ ، إذا غيرُكَ القَلْحُ الأَنْعَلُ

ومَنْ أَمْنَالُمُم : إِنَّ الْجِيُّوادَ عَيْنُهُ 'فُوارْ'هُ' . ويقال الحبيث عينُهُ 'فرار'ه ؛ يقول : تعرف الجودة في عير كما تَعرف سنَّ الدابة إذا َّفرَرْتُهَا ، وكذلك تعرف الحبت في عينه إذا أبصرته . الجوهري : إن الجوا عينُه أفراره، وقد يفتح، أي أيغننك شخصه ومَنْظَر عَنْ أَنْ تَخْتَبُوهُ وَأَنْ تَفُرُ ۚ أَسْنَانُهُ . وَفَكَرَ كَأْتُ الْفُرْءُ أَفْرُهُ ۚ فَرًّا إِذَا نَظَرَتَ إِلَىٰ أَسْنَانَهُ . وَفَى خَطَّبَهُ الْحِجَاءِ لقد ُفرَوْت عِـن َ ذَكَاءِ وَتُنجُّرُ بِهِ مِ وَفِي حَدَيثُ ا عبر ، رضي الله عنهما ، أراد أن يشتري بَدُّنَّة ۖ فَقَالَا نُفرِّها . وفي خديث عبر : قال لابن عباس ، رخ الله عنه : كان ببلغني عنك أشياء كرهت أنْ أَفْسُرُ عنها أي أكشفك . ان سيده : ويقال للفرس الجو عينه فيرارُه ؛ تقوله إذا رأيته ، بكسر الفاء ، و مثل يضرب للإنسان يسأل عنه أي أنه مقيم لم يبوح وفَرَّ الأَمرَ وفَرَّ عنه : مجث . وفُرَّ الأَمرُ كَجَا أي استقبله . ويقال أيضاً : فُرَّ الأمرُ جَذَعاً رجع عوده على بدئه ؟ قال :

وما ارْتَقَيْتُ على أَرجاء مَهْلَكَةٍ ، إلا مُنيتُ بأَمرٍ 'فرَّ لي جَدَّعا

وأَفَرَّت الحَيلُ وَالْإِبْلِ لِلْإِثْنَاءِ ، بِالأَلْف : سَقَطَ رواضعُها وطلع غيرُها .

وافْتُتَرَّ الإِنسانُ : ضحك صَحِكاً حسناً . وافْ فلان ضَاحكاً أَي أَبِدى أَسنانه . وافْتَرَّ عن ثَنَه إذا كَثْنَرَ ضَاحَكاً ؛ ومنه الحديث في صفنة النبِ

صلى الله عليه وسلم :

## ويَفْتَرُ عن مثل َحب ٌ الغَمام

أي يَكشُرُ إذا تبسم من غير تَهْقَهَة ، وأراد بجب الغمام البَرَد ؛ شبّه بياض أسنانه به وافتتر " يَفتر ، افتعل ، من فرر ر ت أفر " . ويقال : 'فر" فلاناً عما في نفسه وافتتر " في نفسه أي استنطقه ليدل بنطقه عما في نفسه وافتتر " البرق : تلألا ، وهو فوق الانكلال في الضحك والبرق ، واستعاروا ذلك للزمن فقالوا : إن الصر فقا والبرق ، واستعاروا ذلك للزمن فقالوا : إن الصر فقا إذا طلعت خرج الزهر واغتم "النبت . وافتتر " الشيء : استنشقه ؛ قال رؤبة :

#### كَأَمُا افْتُرَّ كَشُوقاً كَمَنْشَقا

ويقال : هو 'فر'' قومه أي خيارهم ، وهــذا 'فر'' مُ مالي أي خيرته . اليزيدي : أفـُـرَ رَ ْتَ ْ رأسه بالسيف إذا فلقته .

والفَريرُ والفُرادُ : ولد النعجة والماعزة والبقـرة . ابن الأعرابي : الفَريرُ ولد البقر ؛ وأنشد :

كَيْشِي بنو عَلَّكُم كَمَرْ لَى وَإِخُوتُهُم، عَلَيْمُ مثل فَحَل ِ الضَّأْنِ ، 'فَرْفُمُور

قَالَ : أَرَادُ ثَوْرًا وَقَالَ ثُوْ قُنُورَ ، وَالْأَنْثَى ثُورَارَةً "، وجبعها ثُورَارَ" أَيضاً ، وهو من أولاد المعز ما صغر جسمه ؛ وعَمَّ ابن الأعرابي بالفَريرِ ولد الوحشية من الطَّبَّاء والبقر ونحوهما . وقال مرة : هي الحَرْفان والحَمْلان ؛ ومن أمثالهم :

## كزو' الفرارِ استيمهل الفرارا

قال المؤرج : هو ولد البقرة الوحشية يقال له 'فرار" وفَرَيِر" ، مثل 'طوال وطلويل ، فإذا شب" وقوي أَخذ في النَّزَوان ، فمنى ما رآه غير'ه كزا لِنَزْوهِ ،

يضرب مثلًا لمن 'تتَقى مصاحبته . يقول : إنك إن صاحبته فعلت فعلك . يقال : 'فراد' جمع 'فرادة وهي الحرفان ، وقيل الفريو واحد والفرار' جمع . قال أبو عبيدة : ولم يأت على 'فعال شيء من الجمسع إلا أحرف هذا أحدها ، وقيل : الفريو' والفرار' والفرارة' والفرور' والفرور' والفرافر' الخسل إذا فطم واستجفر وأخصب وسمين؛ وأنشد ابن الأعرابي في الفرار الذي هو واحد قول الفرزدق :

لَّعَمْري! لقد هانت عليك َ طَعِينة "، وَرَبِّت برجليها الفُرارَ الْمُرَاتَــــاً

والفُرارُ : يكون للجماعة والواحد . والفُرار : البَهُمُ الكَبار ، واحدها 'فر'فنُور . والفَريرُ : موضع المُجَسَّة من مَعْرفة الفرس ، وقيل : هو أصل مَعْرفة الفرس .

وفَرْقَرَ الرَجُلُ إِذَا استعجل بالحياقة . ووقع القوم في فَرُوَّ وأَفْرَة أَيَ اختلاط وشدة . وفُرَّة أَ الحَرّ وأَفْرَّ أَنَ اختلاط وشدة . وفُرَّة أَ الحَرّ وأَفْرَّ أَ الحَر فِي فَا أُولُه ، ويقال : بل في شدته ، في أفرَّ وفتحها والفاء مضومة فيهما ؟ ومنهم من يقول : في فُرَّ والحر ، ومنهم من يقول : في فُرَّ الحر ، ومنهم من يقول : في عَفْرَ وأَوْر ، بفتح الألف . وحكى الكسائي أَن منهم من يجعل الألف عيناً فيقول : في عَفْرَ قَال أَبُو منصور : أَفْرَ وَ عندي من باب أَفَر والحر ؟ قال أبو منصور : أَفْرَ وَ عندي من باب أَفَر والحر ؟ قال أبو منصور : أَفْرَ وَ عندي الخَصْلة على نُعْلَة مثل الخَصْلة . الليث : ما زال فلان في أَفْرَ وَ شَرَر مِن فلان . والفَر فَرَ وَ : صاح به وقل أوس بن مغراء السعدى :

إذا ما فَرْفَروه رَغَا وبالا

والفَرْ فَرَهُ : العجـلة . ابن الأعرابي : فَرَّ بِنَهِرُ ۖ إِذَا

عقل بعد استرخاء . والفَرْفَرة : الطش والحقة ؟ ورجل فَرَّفار وامرأة فَرْفارة . والفَرْفَرة : الكلام والفَرْفار : الكلام كالشَّرْثار . وقَرْفَر في كلامه : خلاط وأكثر . والفرافر أن الأخر ق . كلامه : خلاط وأكثر . والفرافر أو الفَرْق فار الله في فقر فقر فقر ألله عنه أيفر فور كل شيء أي يكسره . وقر فقر ألفرس الشيء : حركته مثل هر همر ته ؟ يقال : فر قر الفرس أيادا ضرب بفأس لجامه أسنانه وحرك دأسه ؟ وناس يَرْوونه في سفر امرىء القيس بالقاف ، قال ان بوي هو قوله :

إذا 'زعْتُه من جانِبَيْهِ كَلَيْتُهما ' مشين الهَيْدَا فِي دَفِيَّهُ مَمْ فَرَفْرَا

ويروى قر قرا . والهيذي ، بالذال المعجمة : سير سريع من أهذب الفرس في سيره إذا أسرع ، ويروى الهيد بن الفرس في سيره إذا أسرع ، ويروى الهيد بن الثوب الذي له هدب لأن الماشي فيه يتبختر ؛ قال: والرواية الصحيحة فر فر ، بالفاء ، على ما فسره ؛ ومن رواه قر قر قر ، بالفاف ، فيمنى صوت. قال: وليس بالجيد عندهم لأن الحيل لا توصف بهذا وفر فر الدابة اللحام ؛ حركه . وفرس فرافر : يُفر فر إللحام في فيه . وفر فر فر وفر فر أيضني وحركني وقر "فر فر أيضاً : أسرع وقارب الحطو ؛ وأنشد بيت امرىء القيس :

مشي الهَيْدَ بِي فِي دَفَّة ثُمْ فَرَا فَرَا

وفَرْ فَرِ الشيءَ : سُققه . وفَرْ فَرَ إذا سُقق الزُّقاقَ وغيرها .

والفَرَّ فَار : ضرب من الشجر تتخذ منه العِساسُ والقِصاعُ ؟ قال :

والبَلَاظُ يَبْرِي حُبَرَ الفَرْفارِ

البَّلط: الميخرطة. والحُنْبُر : العُقَد . وفَرْ فَرَ الرجل

إذا أوقد بالفر فار ، وهي شجرة صَبُور على النار . وفَر فَر إذا عسل الفر فار ، وهو مَر كب من مراكب النساء والرّعاء شبه الحَويَّة والسَّويَّة . والفُر فَيُور والفُر افِر : سَويق يتخذ من اليَنْبُوت ، وفي مكان آخر : سَويق يَنْبُوت عَمان . والفُر فَيُود والفُر فَيُود والفُر فَيُود والفُر فَيُود والفُر فَيُود والفُر فَيُود

والفُرْ فَدُر : العصفور ، وقبل : الفُرْ فَدُر والفُرْ فَدُوهِ العصفور الصغير . الجوهري : الفُرْ فُدُور طَأَثَر ؛ قَالَ الشَاعَر :

حجازيَّة لم تَدَّر ما طَعَمْ فُرْفُرٍ، ولم تأْتِ بوماً أَهلتها بِتُبُشَّرِ

قال: التُّبُشُر الصَّعْرة. وفي حديث عون بن عبد الله ما وأَيت أحداً يُفَرَّ فورُ الدنيا فَرْقَرَّ هذا الأَعرج يعني أَبا حازم ، أَي يذَمها ويزَّقها بالذم والوقيعة فيها ويقال الذئب يُفرَّ فورُ الشاة أَي يمزقها . وفرير : بطن من العرب .

فؤو: الفَرْرَ، بالفتح: الفسخ في الثوب. وفَرَرَ الدُورِ
فَرْرَا : شقه . والفِرْرُ : الشقوق . وتَفَرَّرُ الدُّورِ
والحَائِط: تشقق وتقطع وبَكِي . ويقال : فَرَرَّرْ اللَّورِ
الجُللَّة وأَفْرُرْتها وفَرَّرْتها إذا فَتَسَها . شبر: الفَرْ
الكبير؛ قال: وكنت بالبادية فرأيت قباباً مضروبة
فقلت لأعرابي: لمن هذه القباب؛ فقال : لبني فَرَارَةَ
فَرَرَ اللهُ ظهورهم! فقلت: ما تَعْنِي به ? فقال: كم
الله . والفُرُ ورُ : الشقوق والصُّدوع. ويقال: فَرَرُ وَ الله أَنْف فلان فَرْرُ الله أَي ضربت بشيء فشققته ، فه
أَنْف فلان فَرْرُ الله تقول : فَرَرْت الشيء من الشَوِ
قريب من الفَرْر ؛ تقول : فَرَرْت الشيء من الشيء
قريب من الفَرْر ؛ تقول : فَرَرْت الشيء من الشيء
أَي فَصَلَته، وفَرَرَ ثَ الشيءَ صَدَعَته . وفي الحديث
أَنْف سعد فَفَرَره أي شقه . وفي حديث طارق

شهاب : خرجنا حُجَّاجاً فأوطأً رجل راحلته ظبياً فَفَزَرَ ظهره أي شقه وفسخه . وفَزَرَ الشيء يَفْزُرُه فَزَرًا : فرقه . والفَزْرُ : الضرب بالعصا ، وقيل : فَزَرَهُ بالعصا ضربه بها على ظهره . والفَزَرَ : ربح الحَدبة . ورجل أَفْزَرُ بيْن الفَزَرَ :

وهو الأحدب الذي في ظهره مجمورة عظيمة ، وهو المنفزور أيضاً . والفرر و : العُجْرة العظيمة في الظهر والصدر . فنزر فنزراً ، وهو أفنزر . والمتفزور : الأحدب، وجاربة فنزواء: ممثلثة شحماً ولحماً، وقبل: هي التي قاربت الإدراك ؛ قال الأخطل :

وما إن أرى الفَزْواءُ إلا تَطَلَعُمَّ ، وخِيفة كيمشيها بنو أم عَجْرَدِ

أراد : وُخيفة أن مجميها .

والفزَّرْ ، بالكسر : القطيع من الغنم . والفزَّرُ من الضَّان: ما بين الثلاثة الضَّان: ما بين العشرة إلى الأربعين، وقيل: ما بين العشر إلى الأربعين من المعشرين ، والصُّبَّةُ : ما بين العشر إلى الأربعين من المعشرين ، والفيزَّرْ : الجدي؛ يقال : لا أفعله ما

آنوًا فيز رَّ وقولهم في المثل: لا آتيك معزى الفيز ر؟ الفزر لقب لسعد بن زيد مناة بن يم، وكان وافي الموسم بميم زي فأنه بنها واحدة فهي له، ولا يؤخذ منها فيز رَّ ، وهو الاثنان فأكثر، وقال أبو عبيدة نحو ذلك إلا أنه قال : الفيز رُ هو الجدي نفسه ، فضربوا به المثل فقالوا: لا آتيك معزى

الفرز و أي حتى تجتمع تلك ، وهي لا تجتمع أبداً ؟ هذا قول ابن الكلي ؛ وقال أبو الهيثم: لا أعرفه ، وقال الأزهري : وما وأيت أحداً يعرفه . قال ابن سيده :

أنمــا لُـقـتّب سعد بن زيد منــاة بذلك لأنه قال لولده واحداً بعد واحد : ارْعَ هذه المِعْزَى ، فأبوا عليه

واحدًا بعد واحدً : ارع هده المِعزَى ، قابوا عليه فنادى في النــاس أن اجتمعوا فاجتمعوا ، فقــال :

انتهبوها ولا أحلُ لأحد أكثر من واحدة ، فتقطّعوها في ساعة وتفرقت في البلاد ، فهذا أصل المثل ، وهو من أمثالهم في ترك الشيء . يقال : لا أفعل ذلك معْزَى الفزر وأن يقولوا حتى تجتمع الفزر وأن يقولوا حتى تجتمع تلك وهي لا تجتمع الدهر كله . الجوهري : الفزرو أبو قبيلة من تمم وهو سعد بن زيد مناة بن تمم .

والفَزَاوة ' : الأنشى من النَّمر ، والفَزَاوة ' : ابن النمر . وفي التهذيب : ابن البَرْر والفَزَاوة ' أمه والفَزَرَة' أُخْته والمَدَرَّتُ مِقَالَ له أَخْتِه والمَدَرَّتُ مِقَالَ له المَدَرَّتِ والبَبْر ' يقالَ له المَدَرَّتِ وأنثاه الفَزَارة ' ؛ وأنشد المعرد :

ولقد رأيت مدَبّساً وفزارة ، والفرّد كالضّيون

قال أبو عمرو: سألت ثعلباً عن البيت علم يعرفه ؟ قال أبو منصور: وقد وأيت هذه الحروف في كتاب الليث وهي صحيحة • وطريق فازر ": بَيِّن واسع ؟ قال الراجز:

تَدَّقُ مُعَزَّاءً الطريقِ الفازرِ ، كَوَّ الدَّيَاسِ عَرَّمَ الأَّنَادِرِ

والفِزْرُ : هنة كَنَبْخَـة تخرج في مَغْرِز الفخـذُ دُوكَيْنَ مَنْهِرِ اللهخـذُ دُوكَيْنَ مَنْهِي العانة كَفُدَّةً مِن قرحة تخرج بالرجل ا أو جراحة .

والفازر ُ : ضرب من النمل فيه حمرة وفَزَ َارة . -------١ قوله « تخرج بالرجل » عبارة القاموس غرج بالانسان . وبنو الأفنزر: قبيلة ؛ وقبل : فَزَارَة ُ أَبُو حَيِّ مَنَ غَطَهَان ، وهو فَزَارَة ُ بن 'ذَبْيان بن بَغْيِص بن دَيْث ابن غَطَهَان .

فسع : الفَسْرُ : البيان . فَسَر الشيءَ يفسرُ ه ، بالكسر، ويَفْسُرُ ه ، بالضم ، فَسْراً وفَسَّرَ ه : أَبَانه ، والتَّفْسِيرُ مثله . ابن الأَعرابي: التَّفْسِيرُ والتَّاويل والمعنى واحد . وقوله عز وجل : وأحسن تفسيراً ؛ الفَسْرُ : كشف المُغطَّى ، والتَّفْسِيرِ كَشف المُراد عن اللفظ المُشكل ، والتَّويل : ود أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر .

واستَفْسَر ْ نُه كذا أي سألته أن 'يفَسَر و لي . والفَسَر : نظر الطبيب إلى الماء ، وكذلك التَّفْسِرة ' ؟ قال الجوهري : وأظنه مولئداً ، وقيل : التَّفْسِرة أل البول الذي 'يستَدَل به على المرض وينظر فيه الأَطباء يستدلون بلونه على علة العليل ، وهو اسم كالتَّنْهِيَة ، وكل شيء يعرف به تفسير الشيء ومعناه ، فهو تفسير أنه .

فطو: فطرَ الشيء يَفْطُرُهُ فَطُراً فَانْفَطَرُ وَفَطَّرَهُ: شقه . وتَفَطَّرَ الشيء : تشقق . والفَطْر : الشق ، وجمعه فُطُور . وفي التنزيل العزيز : هل ترى من فُطُور ؛ وأنشد ثعلب :

َ سُتَقَفْتِ القلبَ ثَمْ ذَرَرُنْتِ فِيهِ هواكرِ، فَليمَ ، فالتّأَمَ الفُطُورُ ، ·

وأصل الفَطْر : الشق ؛ ومنه قوله تعالى : إذا السماء انفَطَرَت ؛ أي انشقت . وفي الحديث : قام رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حتى تفَطَرَت قدماه أي انشقتا . يقال : تفطرت وانفَطرت عمنى ؛ ومنه أخذ فطر الصائم لأنه يفتح فاه . ابن سيده : تفطر الشيء وفكر وانفكر . وفي التنزيل العزيز : السماء

مُنْفَطِر به ؛ ذكَّر على النسب كما قالوا دجاجة مُعْضِلٌ " وسيفُ 'فطَّار : فيه صدوع وشقوق ؛ قال عنترة :

وسيني كالعقيقة ِ، وهو كيمُعي ، سلاحي لا أفسَل ولا فـُطــاوا

ابن الأعرابي: الفُطّارِي من الرجال الفَدَّم الذي الخصور عنده ولا شر ، مأخوذ من السيف الفُطانِ الذي لا يقطع . وقطر نابُ البعير يَفَطُر فَطُراً: سَتُقُو وطلع ، فهو بعير فاطر ؛ وقول هميان :

آمُلُ أَنْ تَحِيْلِنَي أَمِيرِي على عَلاةٍ كِأَمَةٍ الْفُطُور

بجوز أن يكون الفطئور فيه الشّقوق أي أنها ممانته ما تباين من غيرها فلم يكانتهم ، وقيل : معناه شديد عند فطور نامها مورّثقة .

وفَطَر الناقة اوالشاة يَفْطُو ُهَا فَطْر اَ: حلبها بالطراف أَصَابِعه ، وقيل : هو أَن مجلبها كما تَعْقِد ثلاثا بالإبهامين والسبابتين . الجوهري : الفَطْر حلب النا بالسبابة والإبهام ، والفُطْر : القليل من اللبن حائيل . التهذيب: والفُطْر شيء قليل من اللبن مجله ساعتند ، تقول : ما حلبنا إلا فُطْر آ ؛ قال المراد ال

عاقر" لم 'مجتلب منها فُطُور

أبو عمرو: الفَطِيرُ اللهن سَاعة مجلب. والفَطْرُ المَانَدُي ؛ شُبِّة بَالفَطْرِ فِي الحلب. يقال: فَطَرَ نُ النَاقة أَفْطُرُ مُ هَا فَطَرُ اللَّهِ النَاقة أَفْطُرُ مُ هَا فَطَرَ الْمَانِع النَّاقة أَفْطُرُ الفَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الفَطْرِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

١ قوله « وفطر الناقة » من باب نصر وضرب ، عن الفراء . و
 سواه من باب نصر فقط أفاده شرح القاموس .

وقيل: الفَطر مأخود من تَفَطرَ ت قدماه دماً أي سالنا ، وقيل: سمي فَطرَ الآنه شبّه بفَطرِ ناب البعير لأنه يقال: فَطرَ نابه طلع ، فشبّه طلوع هذا من الإحليل بطلوع ذلك. وسئل عبر ، رضي الله عنه ، عن المذي فقال: ذلك الفَطرُ ، كذا رواه أبو عبيد بالفتح ، ورواه ابن شبيل: ذلك الفُطر ، بضم الله الفاء ؛ قال ابن الأثير: يروى بالفتح والضم ، فالفتح من مصدر فَطرَ ناب البعير فَظر آ إذا شبّق اللهم وطلع فشبه به خروج المذي في قلته ، أو هو مصدر فطر "ت الناقة أف طر هما إذا حلبتها بأطراف فطر "ت الشاقة أف طر هما إذا حلبتها بأطراف حلكمة الضرع. وفطر نابه إذا بَز ل ؛ قال الشاعر:

حَى نَهَى رائِضَهُ عَن فَرَّهِ أَنْبَابُ عَاسٍ شَاقِي، عَن فَطُرُهِ

وانغَطَر الثوبَ إذا انشق ، وكذلـك تَفَطَّر . وتَفَطَّرَت الأرض بالنبات إذا تصدعت .

وفي حديث عبد الملك: كيف تحليها مصراً أم فَطْراً ? هو أن تحليها بإصعين بطرف الإبهام. والفُطْر: ما تَفَطَّر من النبات، والفُطْر أيضاً: جنس من الكم وأبيض عظام لأن الأرض تَنْفطر عنه، واحدته فُطْرة ". والفُطْر': العنب إذا بدت رؤوسه لأن القضان تتَفَطَّر.

والتّفاطير': أول نبات الوَسْمِيّ، ونظيره التّعاشيب والتّعاجيب وتباشير الصبح ولا واحد لشيء من هذه الأربعة . والتّفاطير والتّفاطير : بُشَر تخرج في وجه الغلام والجادية ؟ قال :

نفاطيو الجنون بوجه سكنمي ، قديماً ، لا تفاطيو الشباب

واحدتها نُنْفُطُور . وفَطَرَ أَصَابِعَهُ فَطُرُاً : غُمْزِهَا .

وفطر الله الحلق يفطر هم: خلقهم وبدأهم. والفطرة : الابتداء والاختراع. وفي التنزيل العزير: الحبد لله فاطر السبوات والأرض ؛ قال ابن عباس، وضي الله عنهما : ما كنت أدري ما فاطر السبوات والأرض حتى أتاني أعرابيان مختصان في بئر فقال أحدهما: أنا فطر ثنها أي أنا ابتدأت حفرها. وذكر أبو العباس أنه سبع ابن الأعرابي يقول : أنا أول من فطر هذا أي ابتدأه. والفطرة مالكسر: الحليقة ؛

هُوَّنُ عَلَيْكَ ! فقد نال الغينَى رجل ، في فيطر والكلب، لا بالدَّينِ والحَسَب

والفطُّرةُ : مَا فَطَرَ إِللهُ عَلَيهِ الْحَلَقُ مِن المُعرِفَةُ بِهِ. وقد فَطَرَهُ يَفْطُرُهُ ، بالضم ، فَطُرْرًا أَي خلقه . الفراء في قوله تعالى: فطراء الله التي فكطر الناس عليها، لا تبديل لحلق الله ؛ قال : نصه على الفعل ، وقال أبو الهيثم: الفطُّرةُ الحُلقة التي يُخْلقُ عليها المولود في بطن أمه ؛ قال وقولة تعالى : الذي فَطَرَ نِي فَإِنَّهُ سَيَّهُدُينَ ؛ أَي خُلقني ؛ وكذلك قوله تعالى : ومــا لِي لا أُعبدُ الذي فَطَرَاني . قال : وقول الني ، صلى الله عليه وسلم : كُلُّ مُولُودٍ يُولُكُ عَلَى الفَطُّرَةَ ؛ يعني الحَلَّمَة التي فُطِرَ عليها في الرحم من سعادة أو شقاوة ، فإذا ولَـدَّهُ يهوديان هَوَّداه في حُكْم الدنيا، أو نصرانيان نَصَّرُ اه في الحكم، أو مجوسيان منجَّساه في الحكم ، وكان حُكْمُهُ حُكُمُ أَبُوبِهِ حَتَى يُعَبِّر عَنْهِ لِسَانُهُ، فإن مات قبل بلوغه مات على ما سبق له من الفيطُّرةِ التي فُطرَ عليها فهذه فطرة المولود ؛ قال : وفطرة " ثانية وهي الكلمة التي يصير لها العبد مسلماً وهي شهادة 'أن لا إله إلَّا الله وأن محمداً رسوله جاء بالحق من عنده فتلك الفطُّرة للذين ؛ والدليل على ذلك حديث البَرَّاء بن عازيب ، رضى الله عنه ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم :

أنه عَلَّم رَجَّلًا أَنْ يَقُولُ إِذَا نَامُ وَقَالَ : فَإِنَّكُ إِنْ مُتَّ من ليلتك مت على الفيطرة . قال : وقوله فأقم وجهك للدين حنيفاً فيطرَّةَ الله الـتي فَطَرَ الناسّ عليها ؛ فهذه فيطُّرَّة فُطِرِّ عليها المؤمن • قال : وقيل فُطِرَ كُلُّ إِنْسَانَ عَلَى مَعْرَفَتُهُ بِأَنَّ اللَّهُ رَبُّ كُلِّ شَيُّ وخَالَقُهُ ، والله أعلم . قال : وقد يقال كل مولود يُوكُ دُ على الفيطشرة التي فَطَرَ الله عليها بني آدم حين أخرجهم من صُلْبَ آدم كما قال تعالى : وإذ أَخَذَ رَبُّكَ مَنْ بـني آدم من ظهورهم 'در"ياتهم وأشهدهم على أنفسهم أَلْسُتُ بِرَبِكُمْ قَالُوا بَلِي . وَقَالَ أَبُو عَبِيدٍ : بِلْغَنِي عَنْ ابن المبارك أنه سئل عن تأويل هذا الحديث ، فقال : تأويلـه الحديث الآخر : أن النبي ، صلى الله عليـه وسلم ، سُسُلِ عن أطفال المشركين فقال : الله أعلم بما كانوا عاملينَ ؛ كِذْهُبُ إِلَى أَنْهُمْ إِنَّا يُولِدُونَ عَلِي مُمَا يَصيرون إليه من إسلام أو كفر . قبال أبو عبيد : وسألت محمد بن الحسن عن تفسير هذا الحديث فقال : كان هذا في أول الإسلام قبل نزول الفرائض ؟ يذهب إلى أنه لو كان يُولدُ على الفيطارَ ةِ ثم مات قبل أن يُهَوِّدُهُ أَبُوانَ مَا وَوِيْتُهُمَا وَلَا وَوِيْتَاهُ لِأَنَّهُ مِسْلَمُ وَهُمَا كافران ؛ قال أبو منصور : غَبًّا على محمد بن ألحسن معنى الحديث فذهب إلى أنَّ قول وَسُولُ اللهُ عَمِلَي اللهُ عليه وسلم : كلُّ مولود أبوله عبلي الفيطنوة ، حُكُّم من النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قبل نزول الفرائض ثم نسخ ذلك الحُنكُم من بَعْدٌ ؛ قال : وليس الأمرُ على ما ذهب إليه لأن معنى قوله كلُّ مولود 'يُولد على الفِطْرُ فِي خَبْرُ أَخْبِرُ بِهِ النِّنِي ﴾ صلى الله عليه وسلم ؛ عن قضاءِ سبق من الله للمولود ؛ وكتاب كتبُّه المُلكُّ بأمر الله جل وعز من سعادة أو شقاوة ، والنَّسْخ لا يكون في الأخبار إنما النسخ في الأحكام ؛ قبال : وقرأت بخط شمر في تفسير هذين الحديثين : أن إسحق

ابن إبراهيم الحَـنَـٰظلي رَوى حديثُ أبي هريرة ، رضي الله عنه ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم : كلُّ مولود أُولدَ على الفطرة « الحديث » ثم قرأ أبو هريرة بعدما حَدَّثَ بَهِذَا الحَدِيثُ : فِطْرُ ۚ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسِ عَلَيْهَا ، لَا تَبُديلُ كَلَنْقِ اللهِ . قالَ إسحق : وَمِعَىٰ قول النبي، صلى الله عليه وسلم، على ما فَسَمر أبو هريرٌة حين قَرَأً : فِطْرَةَ اللهِ ، وقولَه : لا تبديل، يقول : التَلْكُ الْحُلْقَةُ الَّتِي خُلَقْهِم عليها إمَّا لَجْنَةٍ أَو لنار ٍ حَين أَخْرَجَ مِن صُلْتُ آدَم كُلُ ذرية هو خالِقُهَا إلى يوم القيامة ، فقيال : هؤلاء اللجنة وهيؤلاء للنار ، فيقول كُلُّ مُولُودٍ مُولَّدُ عَلَى تَلَكُ الفِّطْرَةِ ، أَلَا تَرَى غَلَامَ الحُصَرِ ، عليه السلام ? قسال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : كَطْبَعُهُ الله يوم كَطْبَعُه كَافْرًا وهو بسان أَبُونِ مُؤْمَنِينِ فَأَعْلَمَ اللهُ ۚ الْحُضْرَ ، عليه السلام، نخِلْقَتْه التي خَلَقَه لها ، ولم 'يعلم موسى ، عليه السلام ، ذلـك فأراه الله تلك الآية ليزداد علماً إلى علمه ؛ قبال : وقوله فأبواه يُهو دانه ويُنكَصِّرانِه ؟ يقول : بالأبوين يُبَيِّن لَكُم مَا تَحْتَاجُونَ إليه في أَحْكَامُكُم مِن المواريث وغيرها ، يقول ؛ إذا كان الأبوان مؤمنين فاحكمو لِولدهما بجكم الأبوين في الصلاة والمواديث والأحكام : وإن كأنا كافرين فاحكموا لولدهما مجيكم الكفرا ... أَنْتُمْ فِي المُوارِيثُ وَالصَّلَاةِ ؛ وأَمَا خِلْنُقَتُهُ التِي خُلِّــق لها فلا عِلْمُ لَكُم بِذَلِكُ ، أَلَا تَرَى أَنَ ابن عباس رضي الله عنهما ، حين كتَبَ الله نَجْدَةُ في قسر صيان المشركين، كتب إليه : إن علمت مر صبيانهم ما عَلَيْمَ الْحُضِرُ مِن الصِي الذي قتله فاقتُ لُهُمُ أواد به أنه لا يعلم عِلمُمَ الحَضرِ أحدٌ في ذلك لما خص الله به كما خَصَّة بأمر السفينة والجدار ، وكان مُنكر في الظاهر فَعَلَـتُمهِ الله علم الباطن، فَحَكَم بإرادة ا ٧ كذا بياض بالاصل .

تعالى في ذلك ؛ قالَ أبو منصور : وكذلك أطفال قوم نوح ، عليــه السلام ، الذين دعا عــلى آبائهم وعليهم بالغَرَق ، إنما استجاز الدعاء عليهم بذلك وهم أطفال لأن الله عز وجل أعلمه أنهم لا يؤمنون حيث قال له: لن يُؤمِنَ من قومك إلا من قد آمن ، فأعْلَمه أنهم فُطِروا على الكفر ؛ قال أبو منصور : والذي قــاله إسحق هو القول الصحيح الذي دَلَّ عليه الكتاب ُ ثم السنَّة ' ؛ وقمال أَبو إسحق في قول الله عز وجمل : فِطُورَةَ الله التي فَطَرَ الناس عليهـا : منصوب بمعنى اتَّـبِـع ۚ فِطْرَ ۚ ۚ الله ؛ لأن معنى قوله : فأقيم ۚ وجهك ، اتسبع الدين القيم انسبع فطرة الله أي خلفة الله التي خَلَـق عليها البشر . قال : وقول النبي ، صلى الله عليه وسلم : كلُّ مولودٍ 'يُولَـد' عـلى الفِطرةِ ، معناه أن الله فَطَرَ الحَلق على الإيمان به على ما جـــاء في الحديث : إن الله أُخْرَجَ من صلب آدم ذريتَــه كَالذَّرِّ وأشهدهم على أنفسهم بأنه خالِقتُهم ، وهو قوله تعالى : وإذ أخذ ربُّك من بني آدم ... إلى قوله : قَالُوا كَبَلَى تَشْهِيدُ نَا ؟ قَالَ : وَكُلُّ مُولُودٍ هُو مِنْ تَلْـكُ الذريَّةِ التي تشمِـدَتُ بأن الله خالِقُها ، فمعنى فِطـْرَ ة الله أي دَينَ الله التي فَطَر الناس عَليها ؟ قال الأزهري : والقول ما قال إسحى بن إبراهيم في تفسير الآية ومعنى الحديث ، قبال : والصحيح في قوله : فِطْرُةَ اللهِ التي فَطَرَ الناس عليها ، اعلَمْ . فِطْرُةَ الله التي فَطَرَ الناس عليها من الشقاء والسعادة ، والدليل على ذلك قوله تعالى: لا تَبديلَ لحلق الله ؛ أي لا تبديل لمَا خَلَقَهُمُ له من جنة أو نار ؛ والفِطُّرةُ : ابتداء الحُلقة ههنا ؟ كما قال إسحق . ابن الأَثير في قوله : كُلُّ مُولُودٍ بُولَكُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، قَمَالُ : الفَطَنْرُ الابتداء والاختراع، والفطيرَةُ منه الحالة، كالجلسة والرَّكْنَبَةِ ، والمعنى أنه 'بولك' على نوع من الجِيبِلَّةِ

والطَّبْعِ المُنتَهَيِّءِ لقبولَ الدِّينَ ، فلو تُركُ عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها، وإنما يَعْدل عنه من يَعْدُلُ لآفَة من آفات البشر والتقليد، ثم مثلًا بأولاد اليهود والنصارى في اتباعهم لآبائهم والميل إنى أَدِيانِهِم عن مقتضى الفيطئرَ ﴿ السليمة ﴾ وقيل : معناه كُلُّ مُولُودٍ يُبُولُد على معرفة الله تعالى والإقرار به فلا تَجِد أَحِداً إِلا وَهُو 'يُقُر" بأن له صانعاً ، وإن سَمَّاه بغیر اسمه، ولو عَبَدَ معه غیره، وتکرو ذکر الفطئرة في الحديث . وفي حديث حذيفة : على غير فطرَّة محمد ؛ أراد دين الإسلام الذي هو منسوب إليه. و في الحديث : عَشْر من الفِطْرَةِ ؛ أي من السُّنَّـة يعني 'سنن الأنبياء ، عليهم الصلاة والسلام ، التي أمر ْنا أن نقتدي بهم فيها . وفي حديث على ، رضي الله عنه : وجَبَّار القلوب على فِطَراتِها أي على خِلَقها ، جمع فِطَّر ، وفِطَّر جمع فِطرة ، وهي جمع فِطرة ككسرة وكسرات ، بفتح طاء الجبيع . يقال فطئرات وفِطرَات وفِطرِات .

ابن سيده : وفقطر الشيء أنشأه ، وفكطر الشيء بدأه ، وفكطر ت إصبع فلان أي ضربتها فانفكطرت دماً .

والفَطْر للصام ، والاسم الفطر ، والفطر : نقيض الصوم ، وقد أفنطر وفطر وأفطر ، وفطر ، فقطر الصوم ، وقد أفنطر ، وفطر ته فأفنطر ، نادر . ورجل فطر . والفطر أ : القوم المنظرون . وقوم فطر ن ، وصف بالمصدر ، ومفطر ن من قوم مفاطير ؛ عن سيبويه ، مثل موسر ومياسير ؛ قال أبو الحسن : إغا ذكرت مثل هذا الجمع لأن حكم مشل هذا أن يجمع بالواو والنون في المذكر ، وبالألف والناء في المؤنث ، والفطور : مما يُفطر ما عليه ، وكذلك الفطور ي ، كأنه منسوب إله ، وفي الحديث : إذا الفطور ي ، كأنه منسوب إله ، وفي الحديث : إذا

أَقبل الليل وأدبر النهار فقد أَفْطَرَ الصائم أي دخل في وقت الفَطُّو وحانَ له أَن يُفطِّرَ ، وقبل: معناه أَنه قد صار في حكم المُنْظِرِين ، وإن لم يأكل ولم يشرب . ومنه الحديث : أَفْطُرَ الحَاجِمُ والمُحجومُ أي تَعرُّضا الإفطارِ ، وقيل : حان لهما أن يُغْطِرًا ، وقيل : هو على جهة التغليظ لهما والدعاء عليهما . وفَطَرَتِ المرأَةُ العجينَ حتى استبانَ فيه الفُطْسُ ، والفَطير: خلافُ الحَميير، وهو العجين الذي لم مختمر. وفَطَرَوْتُ العِجِينَ أَفْطُدُه فَطَرْرًا إِذَا أَعِجَلَتُه عَنْ إدراكه .. تقول ؛ عندي تخبّز " خبّير" وحيّس" فَطيرٌ أي طَريٌّ . وفي حديث معاوية : ماء كيرٌ وحَيْسٌ فَطِيرِ أَي طَرِي قَر بِبُ حَد بِثُ العَمَل. ويقال : فَطَّرْتُ الصَّامُ ۖ فَأَفْظَرَ ، ومثله بَشَّرْتُه فَأَيْشَر . وفي الحديث : أفطر الحاجمُ والمَحْجوم. وفَطَسَ العجينَ يَفْطِرُهُ ويَفْطُرُهُ ، فَهُو فَطَيْرٍ إِذَا اختیزه من ساعته ولم 'یخَـتر'ه ، والجمع فَطْسَ ی ؟ مَقصورة . الكسائي : خَمَر ْتُ العجبين وفَطَر ْتُه ، بغير ألف ، وخُبُنْز فَطير وخُبُنْزة فَطير ، كلاهما بغير هَاء ؛ عن اللحياني ، وكذلك الطين . وكل مــا أَعْجِلَ عَنِ إِدْرَاكَهُ : فَطَيْرُ . اللَّيْثُ : فَطَرَّتُ العجينَ والطين ، وهو أن تَعْجِنُه ثم تَخْتُبُزُه من ساعته ، وإذا تركته ليَخْتُهُمرَ فقد خَمَّرُ ته ، وأسمه الفَطير . وكل شيء أعجلته عن إدراكه ، فهو فَطير. يقال : إيايَ والرأيَ الفَطيرِ ؛ ومنه قولهم : شَرُّ

الرأي الفَطير . وفطير ، وأفسطره: لم يُرْوه وفيطر ، وأفسطره: لم يُرْوه وفيطير ، وأفسطره: لم يُرْوه من دباغ ؟ عن ابن الأعرابي . ويقال: قد أفسطر ت جلدك إذا لم تُرْوه من الدباغ. والفطير من السياط: المُحرَّمُ الذي لم يُجَد دباغه .

وفِطُورٌ ، من أسمائهم: مُحَدِّث ، وهو فِطُورُ بن خليفة.

فعر : الفَعْرُ : لغة يمانية ، وهو ضرب من النبت ، زعموا أنه الهَيْشُ ؛ قال ابن دريد : ولا أَحْقُ ذاك . وحكى الأزهري عن ابن الأعرابي أنه قال : الفَعْرُ أَكُلُ الفَعَارِيرِ ، وهي صغار ُ الذَآنِينَ ؛ قال الأزهري: وهذا يُعْوِّي قول ابن دريد .

فغور : فَغَرَ فَاهَ يَفْغَرُهُ وَيَقْغُرُهُ ِ الْأَخْيَرَةُ عَنِ أَبِي زَيِدٌ ، فَغَرًا وَفُغُوراً : فتحه وشحاه ؛ وهو واسعُ فَغُر الفَهْمِ ؛ قال تُحمَيْدُ بن ثور يصف حمامة :

> عَجِبْتُ لَمَا أَنتَى يَكُونُ غِناؤُهَا فَصِيعاً ، ولم تَقْغَرُ مُمَنْطَقها فَمَا ؟

يعني بالمَنْطق بِكَاءها . وفَغَرَ القَمُ نَفْسُهُ وانْفُغَرَ : انفتح ، يتَعَدَّى ولا يَتَعَدَّى . وفي حديث الرؤيا : فَـَفْغُرُ ۚ فَاهُ فَـُلُـُقُمِهُ تَحْجَراً أَي يَفْتَحُهُ . وفي حَدْيثُ أَنْسَ، وضى الله عنه : أَخَـٰذَ تمرات فَلا كَهُنَ مُ فَخَر فـَـا الصيِّ وتركِها فيه . وفي حديث عصا موسى ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام: فإذا هي حية عظيمة فاغرَ ة فاها . وفي حديث النابغة الجَعْديُّ : كُلُّمَا سقطت له سِن ۗ فَغَرَت له سِن ۗ ؛ قوله فعرت أي طلعتُ ، مو فولك فَغَر فاه إذا فتحه ، كأنها تَتَفَطَّرُ وتَتَفَتَّ كما يَنْفَطِرُ ويَنْفَتِحُ النبات؛ قال الأزهري: صواً، تُخَرَّتُ مَ بَالثًاء ، إِلَّا أَن تَكُونَ الفَاء مبدلة مِن الثَّاء وفَغْرُ الفَّم : مَشَقُّه . وأَفْغَرَ النَّجُمُ ، وَذَلْكُ إ ِ الشَّنَّاءَ، لأَن الثُّرِّيَّا إِذَا كَنَبَّدَ السَّمَاءَ مَنْ نَظَّرَ إِلَّهِ فَغَرَ فَاهَ أَي فَتَحَهُ ۚ. وَفِي النَّهَذَيْبِ : فَغَرَ النَّجِمُ ۗ وهو الثُّرَيَّا إِذَا تَحلَّقَ فصار على قِمَّةً رأْسِكَ ، فم نظر إليه فَغَر فاه. والفَغْرُ : الوَرَدُ إذا فَتَئْحَ . قا الليث: الفَغْرُ ُ الوردُ إِذَا فَغَمَّ وَفَقَّحَ. قَالَ الأَرْهُرَي إخاله أراد الفَغْوَ ، بالواو ، فصحَّفه وجعله راء وانْفَغَر النُّورْ : تَفَتُّح .

والْمُنْفَعْرَةُ : الأرض الواسعة ، وربما سببت الفَحْوَةُ فَى الْحِبْلُ إِذَا كَانِتَ دُونَ الْكُهْفُ مَفْغُرَةً ، وكلُّهُ

من السَّعَّة .

والفُّمَرُ : أَفُواهُ الأُوْدِيةِ ، الواحدة فَغُرَّةٌ ؛ قالَ عَدِيَّ بن زيد :

أَفْضَى إليه ، إلى الكَثْبِيبِ ، فَغَرَ والفَغَّار : لقب رجل من فرسان العرب سبى بهذا

كَالْبِيضِ فِي الرَّوْضِ المُنتَوِّرِ قد

البيت : فَغَرَّتُ لَكَرَى النعمان لما لقته ،

كما فَغَرَت التَّمَيْض سَمْطَاءُ عَارِكُ والفَاغِرة : ضرب من الطنيب ، وقيل : إنه أصول النَّيْكُوفَر الهندي .

والفاغر ': ُدُورَيْبَةَ أَبُرِقِ الأَنفِ يَلْكَعُ الناسَ، صفة غالبة كالغارب، ودُورَيْبَة لا تَزال فاغرة ً فاها يقال لها الفاغ.

> وفِغْرَى: اسم موضع ؛ قال كَثْنَيْر عَوْءٌ : وأَنْسُعْنُهُا عَيْنَيُّ ، حتى وأَيْتُهَا أَلْسَنْتُ بِفِغْرَى والقِنَانِ تَوْرُوا

و: الفقر والفقر: ضد الغنى ، مشل الضعف والضَّعْف . اللبث: والفقر لغة رديئة ؛ ابن سيده : وقد رُدُ ذلك أن يكون له ما يكفي عياله ، ورجل فقير من المال ، وقد فقر ، فهو فقير ، والجمع فقراء ، والأنثى فقيرة من نسوة فقائر ؛ وحكى اللحياني : نسوة فقراء ؛ قال ابن سيده : ولا أدري كيف هذا ، قال : وعندي أن قائل هذا من العرب لم يَعْمَد ما التأنيث فكأنه إنما جمع فقيراً ، قال :

و نظيره نسوة فُـقُهَاءُ . ابن السكست : الفَقيرُ الذي له

اللغة من العيش ؛ قال الراعي بمدح عبد الملك بن

مَرْ وَانَ وَيَشْكُو َ إِلَيْهُ سُعَانَهُ :

أما الفقير' الذي كانت حَلَمُوبَنَهُ' وَفَتْقَ العِيالَ،فلم يُشْرَكُ له سَبَدُ

قال : والمسكين الذي لا شيء له ., وقمال يونس : الفَقيرُ أحسن حالًا من المسكين . قال : وقلت لأَعرابي مرةً : أَفَقِيرٌ أَنت ? فقال : لا والله بل مسكين ؛ فالمسكين أَسوأ حالاً من الفقير . وقال ابن الأعرابي : الفَقيرُ الذي لا شيء له ، قال : والمسكن مِثْلُهُ ۚ ۚ وَالْفَقِّرِ : الْحَاجَةِ ، وفعله الافْتِتْقَارُ ، والنعت فَقيرٌ . وفي التنزيل العزيز : إنما الصدقات للفُقراء والمساكمينُ ؛ سئل أبو العباس عن تفسير الفقيرَ والمسكين فقال : قال أبو عمرو بن العلاء فيما تروى عنه يونُس : الفَقيرُ الذي له مَا يَأْكُل ، والمسكين الذي لا شيء له ﴾ وروى إن سلاِّم عن يونس قال : الفَّقيرُ ا يكون له بعض ما 'يقيمه ، والمسكين الذي لا شيء له ﴾ ويُر ُوى عن خالد بن يزيد أنه قال : كأن الفقير إِمَّا أُسبِّي فَقِيراً لِزَّمَانة تصببه مع حاجة شديدة منعه الزَّمانة ُ من التَّقَلُّتِ في الكسب على نفسه فهذا هــوَّ الفَقير'، الأصمعي: المسكين أحسن حالاً من الفقير ، قال : وكذلك قال أحبد بن عسد ، قال أنو بكر : وهو الصخيح عندنا لأن الله تعالى سَمْتَى من له الفُلْـُكُ مسكيناً ، فقال: أماالسفينة فكانت لمساكين تعملون في البحر؛ وهي تساوي نُجمُلُهُ ؛ قال: والذي احتج به يونس من أنه قال لأعرابي أفَقير أنت ? فقال : لا والله بل مسكين ، يجوز أن يكون أراد لا والله بل انا أحسن حالاً من الفقير ؛ والبيت الذي احتج به للس فيه حجة ، لأن المعنى كانت لهذا الفَقيع تَحلوبة فسيما تقدم ، وليست له في هذه الحالة تحلوبَة ﴿ وَقُدُّ إِ الفَقير ُ الذي لا شيء له ، والمسكن الذي له بعض ما

تَكُفيه ؛ وإليه ذهب الشافعي رضي الله عنه ، وقيل فيهما بالعكسُ ؛ وإليه ذهب أبو حنيفة ، زحمه الله ، قال : والفَقِيرُ مبنيِّ على فَقُرَ قياساً ولم يُقَلُّ فيه إلا افْتُقَر بَفْتَقُنُ ، فهو فَقيرٌ . وفي الحديث : عاد البواءَ بنَ مالك ، رضى الله عنه ، في فَقَارة من أصحابه أي في فَقُرْرٍ . وقال الفراء في قوله عز وجل : إنحا الصدقات للفُلُقراء والمساكين ، قال الفراء: هم أهــل صُعْلَةِ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كانوا لا عشائر لهم ، فكانوا يلتمسون الفضل في النهار ويأوون إلى المسجد، قال : والمساكين الطُّوَّافُونَ عَـلَى الأَّبُوابِ ، وروى عن الشافعي، وضي الله عنه، أنه قال : الفُقَرَاءُ الزَّمْنَـي الضعاف الذين لا حرفة لهم ، وأهل الحرُّفةِ الضعيفة التي لا تقع حرُّ فتُنهم من حاجتُهم موقعاً ، والمساكين: السُّوَّالُ مِن له حرفة " تقع مَو قعاً ولا تغنيه وعيالته ع قال الأزهري : الفَقيرُ أَشَد حالاً عند الشافعي > رحمه الله تعالى . قال ابن عرفة : الفَقيرُ ، عند العرب ، المحتاج . قال الله تعـالى : أَنتم الفُقُراءُ إلى الله ؟ أي المعبَّاجِونَ إليه ، فأما المسكِّكِينَ فالذي قد أَذَكُ الفَقْرُ ، فإذا كان هذا إنما مُسْتَحَنَّتُهُ مِن جِهِمَ الفَقْر حلَّتُ له الصدقة وكان فقيراً مسكيناً ؛ وإذا كان مسكيناً قد أذك سوى الفقر فالصدقة لا تحل له ، إذكان شَائعاً في اللغة أن يقال : 'ضرب فللان" المسكين' وظائم المسكين ، وهو من أهل الثَّر وَ واليَّسان ، وإنما لحقه امم المسكين من جهة الذَّلَّة ، فمن لم تكن مسكنتُه من جهة الفَقْر فالصدقة عليه حرام . قال عبدالله محمد بن المكرم ، عفا الله عنه : عَدْلُ هذه الملة الشريفة وإنشصافها وكرَّمُها وإلطافها إذا حرَّمَت صدقة المال على مسكين الذَّلَّةِ أَبَاحِت له صدقة القُدُّرة ، فانتقلت الصدقة عليه من مال ذي الغنسَ إلى نُصْرة ذي أَجْسَاهِ ، فالدِّينُ يَفْرضُ للمسكين

الفَقيرِ مالاً على ذوي الْعَنْى ، وهو ذكاة المال ، والمُـرُوءَةُ تَفَرُّرِضُ ُ للمسكينِ الذَّليلِ عَلَى ذُوي القدرُ نُصْرَةً ، وهو زكاة الجاه ، ليتساوى مَنْ جَمَعَتْه أْخُوَّةُ الإِيمَانِ فِيهَا جِعلهِ اللهِ تِعالَى للأَغْنِياءَ مِنْ تَمْكَانِ وإمكان ، والله سبحانه هـو ذو الغيني والقدرة والمنجازي على الصدقة على مسكين الفقر والنُّصرَة لمسكين الذِّلَّةِ ، وإليه الرغبة في الصدقة عـلم مستحينيَّننا بالنُّصرة والغنَّى ونيَّل المننَى ، إن غنيَّ حبيد . وقال سيبويه : وقالوا افْنَتَقَر كما قَــالُو اشْتَكَ" ، ولم يقولوا فَقُر كَمَا لم يقــولوا كشدد ، ولا يُسْتَعِمْلُ لِغَيْرِ زَيَادَةً. وَأَفِنْقَوَ هُ اللَّهُ مِنَ الفَقْرِ فَافَسَّقَرَ لَ والمَـفَاقِرُ ؛ وجوه الفَقُو لا واحد لها. وشَـكَا إليـ فُتُقُورَاهُ أَي حَاجِتُه مِ وَأَخْبِرُهُ فُتُقُورَاهُ أَي أَحُوالَـهُ وأَغْنَىٰ الله مَهَاشِرَه أَي رُجُوهِ فَقْره . ويقال : سَد الله مَغَاقِرِه أَي أَغْنَاه وَسَنَدٌ كُرْجُوه فَقُرْه ؟ وفي حديث معاوية أنه أنشد :

### لَمَالُ المَرْءُ يُصَلَّحَهُ ، فَيُغَنِّي مَفَاقَرِهَ ، أَعَفَّ مَنَ القُنُوعِ.

المتفاقر : جمع فقر على غير قياس كالمتشابه والمكلامح ويجوز أن يكون جمع مققر مصدر أفتقره أو جما مفقر . وقولهم : فلان ما أفتقره وما أغناه ، شالأنه يقال في فعلك بهما افتقر واستغنى ، فلا يصالتعبيب منه .

والفقرة والفقرة والفقارة ، بالفتح : وأحدة فقاً الظهر ، وهو ما انتضد من عظام الصلب من لك الكاهل إلى العَجْب ، والجمع فقر وفقار ، وقيا في الجمع : فقرات وفقرات وفقرات . قال الأعرابي : أَقَلُ فقر البَعير ثاني عشرة وأكثره إحدى وعشرون إلى ثلاث وعشرين ، وفقار الإنساء سبع . ورجل منقور وفقير : مكسور الفقار المنساء

قال لبيد يصف لُبُدَا وهو السابع من نُسُور لُقُمان ابن عاد :

لَمَّا دأَى لُبُكُ النَّسورَ تطابِرَتُ ، رَفَعَ القَوادِمِ كَالفَقِيرِ الأَعْزَلِ

والأعنزَ ل' من الحيل : المائل الذَّنب.وقال : الفَقير المكسور الفَقَار ؛ يضرب مثلًا لكل ضعيف لا ينفُذ في الأمور . التهذيب : الفقــير معنـــاه المَــــــُــُـــور الذي نُنْزِعت فِقَرَه من ظهره فانقطع صُلْبُه من شدة الفَقْر ، فلا حال هي أوكد من هذه . أبو الهيثم: للإنسان أُربع وعشرون فَقَارة وأُربع وعشرون ضِلَعاً ، ست فَقَاراتٍ في العنق وست فَقَاراتٍ في الكاهل ، والكاهل بين الكتفين ، بين كل ضلعين من أضلاع الصدر فَقَارة من فَقَاراتِ الكاهل الست ثم ستُ فَقَاراتٍ أَسفلُ من فَقَاراتِ الكَاهلِ، وهي فَقَارَاتُ الظهرِ التي بِجِذَاء البطن ، بين كل ضلَعَيْن من أضلاع الجنبين فَقَارة ﴿ منها ، ثم يقنال لِفَقَارة ِ واحدة تفرق بين فَقَارِ الظهرِ والعَجِيْزِ : القَطاة ُ ، ويلي القَطَاةَ رأْسًا الوَرَكَيْنِ ، ويقالُ لهما : الغُرابان أبعدُ هما عَامُ فَقَالِ العَجُز ، وهي ست فَقَــارات آخرها القُحْقُحُ والذَّنبُ متصل بها ، وعن بمينهـا ويسارها الجاعِرتانِ ، وهما رأسا الوركن اللذان يليانَ آخُر فَتَمَارَةٍ من فَقَارَاتِ العَجُزُ ، قَمَالُ : والفَهْقَةُ فَقَارَةٌ فِي أَصَلِ العَنْقُ دَاخُلَةً فِي كُنُوَّةٍ الدَمَاغُ التي إذا فُصِلَت أُدخل الرجل يده في مَغْرُ زيهـا فيخرج الدماغ . وفي حديث زيد بن ثابت : ما بين عَجْبِ الذُّنبِ إلى فِقُرْةِ القَفَا ثُنْتَانَ وَثَلَاثُونَ فِقُرَّة في كل فِقْرَ ۚ أَحد وثلاثون ديناراً ، يعني خَرَز الظهر . ورجل فَقِرْ ' : يشتكي فَقَارَهُ ' ؟ قَالَ طُرِفَة :

وإذا تَكُسُنُني أَلْسُنُهَا ، إنَّني لسْتُ بَوْهونٍ فَقرْ

وأُجود بيت في القصيدة يسمى فِقُرَّةً ، تشبيهاً بفِقْرة ِ الظهر .

والفاقرة : الداهية الكاسرة للفَقَادِ . يقال : عمل به الفاقِرة أي الداهية . قال أبو إسحق في قوله تعالى : تَظُنُنَّ أَن يُفْعَلَ بِمَا فَاقِرَةٌ ؟ المعنى توقن أَن يُفْعَلَ بها داهية من العذاب ، ونحو ذلك ؛ قال الفراء : قال وقد جاءت أسماء القيامة والعــذاب بمعنى الدواهي وأسمائها ؛ وقال الليث : الفاقرة ُ داهنة تكسر الظهر. والفاقرة': الداهبة وهو الوسيرا الذي تَفْقُرُ الأَنف. ويقال : فَقَرَتُه الفاقرةُ أي كسرت فَقَارَ ظهره . ويقال أصابته فاقرة وهي التي فَقَرَتُ فِقَارَهُ أَي تَخْرَزُ ظَهُوهُ . وأَفْقُرَكُ الصِيدُ : أَمْكَنَكُ مِن فَقَارِهُ أَي فَارْمُهُ ، وقيل : معناه قد قَـرُبُ منك . وفي حديث الوليد بن يزيد بن عبد الملك : أَفْقَرَ بعد مَسْلَمَة الصيد لن رمى أي أمكن الصيد من فقاره لراميه ؛ أراد أن عمه مسلمة كان كثير الغزو كخمى بيضة الإسلام ويتونى سداد النَّغور ، فلما مات اختل ذلك وأمكن الإسلامُ لمن يتعرُّض إليه . نَقَالُ: أَفَقُرُ كُ الصيد فارمه أي أمكنك من نفسه .

وذكر أبو عبيدة وجوه العواري وقال : أما الإفقار فأن يعطي الرجل الرجل دابته فيركبها ما أحب في سفر ثم يرده المعرا إدا أعرته بعيرا يركب ظهره في سفر ثم يرده . وأفقر كني ناقته أو بعيره : أعادني ظهره للحمل أو للركوب، وهي الفقر كي على مثال العسر كي قال الشاعر:

له رَبَّة قد أَحْرَمَت حِلَّ ظَهْرٍه ، فما فيه الِلفَقْرَى ولا الحَجِّ مَزْعَمُ

١ قوله « وهو الوس » ظاهره أن الفاقرة تطلق على الوس ، ولم نجد ما يؤيده في الكتب التي بأيدينا ، فان لم يكن صحيحاً فلمل في العبارة سقطاً ؛ والأصل والفاقرة الداهية من الفقر وهو الوسم النع .

وأَفقرتُ فلاناً ناقتي أي أعرته فَقَارَها. وَفي الحديث: مَا يَمْنَعُ أَحدَكُم أَن يُفقّرَ البعيرَ من إبله أي يُعيره للركوب . يقالُ : أَفقر البعيرَ أَيْفُقرُهُ إِفْقـاراً إِذَا أعاره، مأخوذ من ركوب فقـار الظهر ، وهو خَرَزَاتُهُ ، الواحدة فَقَارَةً . وفي حديث الزكاة : ومن حَقَّها إفتَّقارُ ظُهرِ ها . وفي حديث جابر : أنه اشترى منه بعيراً وأفاقره ظهرَه إلى المدينة . وفي حديث عبدالله : سئل عن رجل استقرض من رجل دراهم ثم إنه أفْقَر الْمُقْرِضَ دَابَّتَه ، فَقَال : مَا أَصَاب من ظهر دابته فهو ربًّا . وفي حديث المزارعة : أَفْـُقِّـرْ هَا أَخَاكَ أَي أُعِرْهُ أَرْضَكُ للزراعة ، استعاده للأَرْضُ من الظهر . وأَفَاقُرَ ظَهُرُ المُنْهُورِ : حَانَ أَنْ يُوكَبِّ . ومُهُر مُفتِّر : قويّ الظهر ، وكذلك الرجل . ابن شميل: إنه لتمُفقر " لذلك الأمر أي مُقرن " له ضابط ؟ مُفَقَرِهُ لِمَدَا العَزَّمُ وَهَذَا القرَّنَ وَمُؤْدُ سَوَاءٍ. وَالمُثَقَّلُ من السيوف: الذي فيه أحز ُورُ مطبئنة عن متنه ؟ يَعَالِنُ مَنه : سيف مُفَتَّر . وكُلُّ شيء ُحزَّ أَو أُثَّرَ فيه ، فقد فُقُرَّ . وفي الحديث : كان اسم سيف النبي، صلى الله عليه وسلم ، ذا الفَقَارِ ؛ شبهوا تلك الحزوز بالفقاد . قال أبو العباس : سمي سيف النبي ، صلى الله عليه وسلم ﴾ ذا الفَقار لأَنه كأنت فيه 'حفَرَ صغار حسان ، ويقال للحُفْرة فُقُرة ، وجبعها فُقُر ؟ واستعاره بعض الشعراء للرُّمْخ ، فقال :

فما أَذُو فَقَالِ لَا تُصَلِّوعَ لِجُوفِهِ ، له آخِرِهُ مَنْ غيره ومُقَدَّمُ ؟

عنى بالآخر والمُقدَّم الرُّجُّ والسَّنَانَ ، وقال : من غيره لأَنها من حديد ، والعصا ليست مجديد . والفُقر : الجانب ، والجمع فُقر ' ، نادر ؛ عن كراغ ، وقد قيل : إن قولهم أَفْقَر كَ الصيدُ أَمكنكَ من جانبه . وفَقَر َ هَا : حفرها . والفُقْرةُ : :

الحُنفُرة ؛ ورَكيَّة فَقيرة مَنْقُورة ".

والفَقييرُ : البُّو التي تغرس فيها الفُّسيلة ُ ثم يكبس حولتُها بِتُرْ نَنُوقِ المُسيلِ ، وهو الطين ، وبالدِّمْنِ وهو البعر ، والجمع فَلْقُر ، وقد فَقَرَ لَمَا تَفْقِيرًا . الأصمعي: الوديَّة إذا غرست حفر لها بثر فغرست ثم كبس حولها مِثْنُ نُـُوق المُسْيِلُ والدِّمْنُ ِ، فتلك البئر هي الفَقير ُ . الجوهري : الفَقير ُ حدير مجفر حول الفَسيلة إذا غرست . وفَقيرُ النَّخلة : حفيرة تحفر للفسيلة إذا حو"لت لتغرس فيها . وفي الحديث : قال لسلمان : ادْهُبُ فَقَقْرُ الفسيلِ أي احْفِرْ ۚ لِهَا مُوضِّعًا تُغْرَسُ فيه ، واسم تلك الحفرة فُقْرَةٌ وفَقِيرٌ . والفَقير : الآبار المجتمعة الثلاث فما زادت ، وقيل : هَىٰ آبَالَ تُنْطُفُرُ وَيِنْفُذُ بِعَضُهَا إِلَى بِعَضَ ، وَجَمَعُهُ فُتُقُرُّ ﴿ والبئر العتيقة : فَقير ، وجمعها فُقُر . وفي حديث عبدالله بن أنيس ، وضي الله عنه : ثم جمعنا المفاتيح فَتُوكَنَاهَا فِي فَقَايِرِ مِن فُقُرُ خَبِرِ أَي بِئُر مِن آبَادِهَا . وفي حديث عثمان ، رضي الله عنه : أنه كان يشرب وهو محصور من فَقيرٍ في داره أي بئر ، وهي القليلة الماء . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : وذكر امرأ القيس فقال : افْتُنَقَّر عن مَعانٍ نُعورٍ أَصَحَّ بصّرٍ ، أي فتح عن معان غـامضة . وفي حديث القَدَر : قِبَلَنَا نَاسٌ يَتَفَقَّرُونَ العلمِ } قال ابن الأثير : هكذا ر جاء في رواية ، بتقديم الفاء على القاف ، قال والمشهور بالعكس ؛ قال : وقال بعض المتأخرين هي عندي أصح الروايات وأليقها بالمعنى ؛ يعني أنهم يستخرجون غامضه ويفتحون مُعْلَـقَه ﴾ وأصله من فَقَرْتُ البُّر إذا حفرتها لاستخراج مائها ، فلما كان القَدَريَّة ُ بَهْ. الصفة من البحث والتَتَبُّع لاستخراج المعاني الغامضا بدقائق التأويلات وصفهم بذلك . والفَقِيرُ : وَكَيْ

بعينها معروفة ؛ قال :

# ما لَيْلُمَهُ الفَقِيرِ إلا سَيْطان ، مجنونة "تُودِي بِرُوحِ الإنسانِ

لأن السيو إليها متعب ، والعرب تقول للشيء إذا استصعبوه : شيطان . والفقير ُ : فم القناة التي تجري تحت الأرض ، والجمع كالجمع ، وقيل : الفقير ُ تحدر جُ الماء من القناة . وفي حديث محيصة : أن عبدالله بن سهل قنيل وطرح في عين أو فقير ؟ الفقير ؛ فم القناة .

الفقير : فم القناة .
والفقر : أن 'يحر أنف البعير . وفقر أنف البعير والفقر : أن 'يحر أنف البعير . وفقر أنف البعير يفقر وفقير وفقير إذا حز معديدة حتى يخلص إلى العظم أو قريب منه ثم لوى عليه جريو أليذلل الصعب بذلك وير وضه . وفي حديث سعد ، وضي الله عنه : فأشار إلى فقر في أنفه ؟ ومنه قولمم : قد أنفه أي شق وحر كان في أنفه ؟ ومنه قولمم : قد عمل بهم الفاقرة . أبو زيد : الفقر إغا يكون للبعير الضعيف ، قال : وهي ثلاث فقر . وفي حديث عمر ، الفواقر أي الدواهي ، واحد تها فاقر " كان أن تحطم فقار الظهر كما يقال واحد تها فاقر " من الفواقر أي الدواهي ، واحد تها فاقر " من الفواقر أنف البعير الفقير واحد المعر الفقار : ما وقع على أنف البعير الفقير من الحرير ؟ قال :

## يَتُوقُ إلى النَّجاء بفَضُلِ غَرَّبٍ ، وتَقْذَعُهُ الحِشَاشَةُ والفَقَارُ

ابن الأعرابي : قال أبو زياد تكون الحُرْقة في اللهْهُرْمة . أبو زياد : وقد يُفقَرُ الصعب من الإبل ثلاثة أَفْتُر في تخطيه ، فإذا أراد صاحبه أن يُذِله وينعه من مَرَحِه جعل الجَريرَ على فقر و الذي يلي مشفره فمككه كيف شاء ، وإن كان بين الصعب والذلول جعل الجرير على فقره الأوسط فتريد في مشيته واتسع ، فإذا أراد أن ينبسط ويذهب بلا مؤونة

على صاحبه جعل الجرير على فَقْره الأَعلى فذهب كيف شاء ، قال : فإذا نُحزَّ الأَنف تَحزَّا فذلـك الفَقْرُ ، وبعير مَفْقُور .

ورَوَى مُجَالِد من عامر في قوله تعالى : وسلام علي " يوم ُولِدُّتُ ويومَ أَموت ويوم أَبعث حيًّا ؛ قــال الشمعي : فُقرات ابن آدم ثلاث ٌ : يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً ، هي التي ذكر عيسي غليه السلام ؛ قال : وقال أبو الهيثم الفُقرات هي الأمور العظام جمع فِيُقُرُّهُ ، بالضم ، كما قيل في فتل عثان ، رضي الله عنه : استَحَلُّوا الفُقَر الثلاث : 'حر'مة الشهر الحرام وحرمة البلد الحرام وحرمة الحلافة ؛ قال الأزهري : وروى القتيبي قول عائشة ، رضى الله عنها ، في عثمان : المركوبُ منْه الفقرُ الأُربع ، بكسر الفاء ، وقال : الفِقَر خَرَزَات الظهر ؛ الواحدة فقرَة ؛ قال : وضَربت فِقَرَ الظهر مثلًا لما إلا تُكرب منه لأنها موضع الركوب، وأرادت أنه رُكِبَ منه أربع ُ 'حرَم عِظام تجب له بها الحقوق' فلم يَرْعَوْها وانتهكبوها ، وهي حرمته بصحبة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وصهره وحرمة البلد وحرمة الحلافة وحرمة الشهر الحرام . قال الأزهري : والروايات الصحيحة الفُقَر الثلاث ، بضم الفاءِ ، على ما فسره ابن الأعرابي وأبو الهيثم ، وهو الأمر الشنيع العظيم ، ويؤيد قولهما ما قاله الشعبي في تفسير الآية وقوله : فُقراتُ ابن آدم ثلاث . وروى أَبُو العباس عن ابن الأعرابي أنه قال : البعير 'يقْرَ مُ' أَنْفُهُ ، وَلَلُكُ القُرْمُةُ يَقَالُ لِمَا الفُقْرَةُ ، فَإِنْ لَمْ يَسْكُنُ قُدُرٍ مَ أُخْرَى ثُم ثَالِيَّةً ۖ } قَالَ : ومنه قول عائشة ُ فِي عَبَّانَ ، رضى الله عنهما : كَلَّمَعْتُم منه الفُقَرَ الثلاث ، وفي رواية : استعتبتموه ثم عَدُو تُهُ عليه الفُقَرَ الثلاث . قال أبو زيد : وهذا كَمْثَلُ ، تقول : فعلتم به كفعلكم بهذا البعير الذي لم تُبْقُوا فيه غاية ؟ أبو عبيد : الفقير له ثلاثة مواضع ' ، يقال : نزلنا ناحية فقير بني فلان ، يكون الماء فيه ههنا وكيئتان لقوم فهم عليه ، وههنا ثلاث وههنا أكثر فيقال : فقير ' بني فلان أي حصهم منها كقوله :

تُورَاعْنا فَقِيرَ مِياهِ أَقْرُ ، لكلِّ بني أَبِ فَيها فَقِيرُ فَحِصَةُ بُعضِنا حَمْسُ وسِتِّ، وحِصَة مُعضِنا منهن بيرُ والثاني أفواه سَقْفِ القُنبِي ؛ وأنشد : فَوَرَدَت ، والليلُ لما يَنْجَل ، فقيرَ أفواه رَكِيًاتِ التَّني

وقال الليث: يقولون في النّضال أراميك من أدنى فقرة ومن أبعد فقرة أي من أبعد معلم يتعلمونه من حقيرة أو مَدَف أو نحوه . قال : والفقرة نحفرة في الأرض . وأرض مُتفَقَرة : فيها فتقرّ تشيرة . ابن سيده : والفقرة العكم من حبل أو مَدَف أو نحوه .

ابن المُطَّفَر في هذا الباب: التَّفَقِير في رَجْل الدواب بياض مخالط للأَسْؤَقِ إِلَى الرَّكِبِ ، شَاهَ مُفَقَّرة وفرس مُفَقَّر ؟ قال الأَزهري : هذا عندي تصحيف والصواب بهذا المعنى التقفيز ، بالزاي والقاف قبل الفاء ، وستأتي ذكره .

وَفَقَرَ الْحَرَزَ : ثَقَبُه للنَّظُمْ ؛ قال :

غَرائِرُ ۚ فِي كَنِّ وَصَوْنَ وَنَعْبَةً ۗ ﴾ يُعَلَّئِنَ ۚ بِاقْتُوناً وَشَنَّرُولً مُفَقَّرًا

قال الأزهري : وهو مأخوذ من الفقاد . وفقرة الموضع الفقير له ثلاثة مواضع الغ » سقط من نسخة المؤلف الموضع الثالث : وذكره ياقوت بعد أن نقل عبارة أبي عبيدة حيث قال : والثالث تحفر حفرة ثم تفرس بها الفسيلة فهي فقير .

القبيص : مَدْخُلُ الرأس منه . وأَفْقَرَكَ الرَّمْيُ الرَّمْيُ الرَّمْيُ الرَّمْيُ الرَّمْيُ الرَّمْيُ الرَّمْيُ مَا الرَّمْيُ الرَمْيُ الرَّمْيُ الرَّمْيُ الرَّمْيُ الرَّمْيُ الرَّمْيُ الرَمْيُ الرَمْيُونُ الرَّمْيُ الرَمْيُونُ الرَّمْيُ الرَمْيُ الرَمْيُونُ الرَمْيُ الرَمْيُونُ الرَمْيُ الرَمْيُونُ الرَمْيُونُ

راميت' تشيبي، كلانا 'موضع' حِجَجاً سِنَّينَ ، ثم ارْتَمَيْنا أَقْرِبَ الفُقَرِ

والفَقْرَةُ: نبت، وجمعها فَقُرْ ؛ حكاها سببويه، قال ولا يكسر لقلة فَعُلْـةً فِي كلامهم والنفسير لثعلب ولم يجك الفَقْرَة إلا سببويه ثم ثعلب .

ابن الأعرابي: فقُورُ النَّفْس وشُقُورُها هَمُّها، وواللَّفَورُها هَمُّها، وواللَّفُورِ فَقَرِ مِن خَشَبَ الْإِيلاء على فقيرٍ من خَشَبَ فسره في الحديث بأنه جِدْع " يُوقى عليه إلى غُرْ فة أَجعل فيه كالدَّرَج يُضِعَدُ عليها وينزل ، قال الأثير : والمعروف تقير ، بالنون ، أي منقور. فكو : الفَكْرُ والفِكْرُ : إعمال الحاطر في الشيء

قال سيويه: ولا يجمع الفكر ولا العلم والنظر ، قال: وقد حكى ابن دريد في جمعه أفكاه والفكرة: كالفكر وقد أفكر في الشيء وأفك فيه وتفكر : كالفكر ، مثال فسيد وفيدكر : كثير الفكر ؛ الأخيرة عن كراع . الليث: النفكر اسم التفكر ، ومن العرب من يقو الفيكر على فعلى اسم ، والفيكرى على فعلى اسم ، وقليلة . الجوهري : التفكر التأمل ، والاسم الفكورة ، والفيكر ، بالفتح . قال يعقو والفكرة ، والمصدر الفكر ، بالفتح . قال يعقو

يقال: ليس لي في هذا الأمر فكر" أي ليس لي حاجة ، قال: والفتح فيه أفضح من الكسر.

فلو : الفَلاو رَهُ : الصَّادِلَة ، فارسي معرّب .

فنحو: الفِنْخِيرة: شبه صخرة تنقلع في أعلى الجبل، وَخَاوَةً وَهِي أَصغَر مِن الفِنْدِيرة . ويقال المرأة ١ قوله « وقد فكر في الشيء النه » بابه ضربكا في المصاح.

تَدَحْرَجَت في مِشْيَتِها : إنها لفُناخِرة . والفِنْخِرُ: الصُّلْبُ الباقي على النكاح . ابن السكيت : رجل فننخُر وفناخِر ، وهو العظيم الجُنْثة ؛ قال وأنشدني بعض أهل الأدب :

إنَّ لنا لَجَارةً 'فناخِره ، تَكُدُرَحُ للدنيا وتَنسُسَ الآخره

ندو: الفِنْديوة: قطعة ضغية من تمر مكتبز. والفِنْديوة: صغرة تنقلع عن عرّض الجبيل. الجوهري: الفِنْدير والفِنْديرة الصغرة العظيمة تنّدرُرُ من رأس الجبل، والجمع فنادير؛ قبال الشاعر في صفة الإبل:

کآنها من 'ذوی گفشب گنادیر'

ابن الأعرابي : الفُننْدُورَةُ هي أُمُّ عِزْمٍ وأَم سُورَيْدٍ ، يعني السَّوْأَةَ .

ذو: الفَنْزَرَ : ببت صغير يتخذ على خشبة طولها ستون ذراعاً يكون الرجل فيها كربيئة .

قو : الفُنْقُورة : كَقُبُ الفَقْحة .

و: الفيهر ': الحجر آفد و ما 'يدق به الجنو و و و و و الفيهر ، أنشى ؟ قال الليث : عامة العرب تؤنث الفيهر ، و و و و بن ، و قبل : هو حجر يملا الفراء ؛ الفيهر ' يذكل و يؤنث ؛ لا نزل « تبت يدا أبي لهب ، جاءت امرأته و في يدها فيهر ؟ قال : هو الحجر مل الكف ، وقيل : هو الحجر مل الكف ، وقيل : هو الحجر مطلقاً ، والحجر أفيها و فيهور " ، وكان الأصمي يقول : فيهرة و فيهور " ، و تصغيرها ' فهيوة ، و عامر ابن ' فهيوة سمى بذلك .

وتَفَهَّرُ الرجلُ في المِال : اتسَّمع . وفَهَّرُ النَّرسُ وفَيْهُرَ وتَفَيِّهُرَ : اعـــتراه 'هُرْ"

دُفْهُونُ الفُرْسُ وَفُيْهُورُ وَتُفَيِّهُونَ : اعْـبُواهُ بُهُوْ وانقطاع في الجري وكلال .

والفَهْرُ : أَن ينكح الرجل المرأة ثم يتحوَّل عنها قبل الفَراغ إلى غيرها َفيُنْز ل ، وقد نهى عن ذلك . و في آلحديث : أنه نهى عن الفَهْر ، وكذلك الفَهَر ، مثل َنْهُرٍ وَنَهُرَ ، بالسكون والتحريك ؛ يقـال : أَفْهُرَ يُفْهِرُ إِفْهَاراً . ابن الأعرابي : أَفْهَرَ الرَّجَلُ إِذَا خَلا مع جاديته لقضاء حاجته ومعه في البيت أخــرى من جواديه ، فأكُسُلَ عن هذه أي أو لَجَ ولم يُنزل ، فقام من هذه إلى أُخرى فأنزل معها ، وقد نهى عنه في الحبر . قال : وأَفْهَر الرجل إذا كان مع جاريته والأخرى تسمع حِسَّه ، وقد نهي عنــه . والعرب تسمي هذا الفَهْرَ والوَجْسَ وَالرَّكُنْزَ والْحَفْحُفَةَ ؟ وقال غيره في تفسير هذا الحديث : هو من التَّقْهيو ، وهو أن 'محضرَ الفرس' فيعتريه انقطاع في الجري من كَلَالَ أُوغَيْرِه ؛ وَكَأَنَّهُ مَأْخُوذُ مِنَ الْإِفْتُهَانِ وَهُو الإكسال عن الجماع . وفهر الرجل تفهيراً أي أعيا . يقال : أو"ل نقصان مُحضّرِ الفرس التّرادُ ثم الفُتُنُوو ثم التَّفْهير. وتَفَهَّر الرجل في الكلام : اتَّسع فيه ، كأنه مبدل من تَبَعَّر أو أنه لغة في الإعياء والفُتُور . وأَفْهَرَ بعيرُه إذا أَبْدَع فأَبْدعَ به . وفهر : قبيلة، وهي أصل قريش وهو فِهْرُ بن غالب

وفيهُو : قبيلة، وهي أصل قريش وهو فِهُو ، بن غالب ابن النَّضُو بن كنانة ، وقريش كلهم ينسبون إليه . والفَهِيرة أن تخفض يلقى فيه الرَّضَفُ فإذا هو غلى أُذرًا عليه الدقيق وسيط به ثم أكل ، وقد حكيت بالقاف .

وفنهر اليهود ، بالضم : موضع مد راسيهم الذي يجتمعون إليه في عيدهم يصلون فيه ، وقبل : هو يوم يأكلون فيه ويشربون ؛ قال أبو عبيد : وهي كلمة تبطيئة أصلها بهر أعجبي ، عرّب بالفاء فقيل فهر ، وقيل : هي عبرانية عرّبت أيضاً ، والنصارى يقولون فخر. قال ابن دريد : لا أحسب الفهر عربياً صحيحاً.

وفي حديث علي ، عليه السلام ، ورأى قوماً قد سد وا ثيابهم فقال : كأنهم اليهود خرجوا من نفهرهم أي موضع مد راسهم . قال: وأفهر إذا شهد الفهر، وهو عيد اليهود . وأفهر إذا شهد مد راس اليهود . ومفاهر الإنسان : بآدك ، وهو لحم صدره . وأفهر إذا اجتمع لحمه زيماً زيماً وتكتل فكان معجراً، وهو أقبح السين . وناقة تفيهرة : صلبة عظيمة .

فور : فان الشيء كواراً وفئۇوراً وفئواراً وفتوكاناً : حاش . وأفتر ته وفئر تئه المتعد يان ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

فلا تسأليني واسألي عن تخليقتي ،
إذا ردَّ عافي القدْر ، مَنْ يَسْتَعيرُها
وكانوا 'قعوداً حوالها يَرْقُبُونها ،
وكانت فقاة اللي من يُغيرُها

يُفِيرُها: يوقد تحتها ، ويروى يَفُورَها على 'فَرْتُها ، ورواه غيره 'يغيرها أي يشد" وقاُودُهـا . وفارت القِدْرُ تَفُور كُورُراً وفَوَرَاناً إذا غلت وجاشت . وفار العراق كوراناً : هاج ونتبع ك . وضرب " كوار : كغيب واسع ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد:

بضراب المختفت أفوارا ، وطعمن كرشيشا وطعمن كرسيشا إذا متلوا منكم فارساً ، ضبئا له خلفه أن يعيشا

'خِكَفَّت' َفَوَّالُ وَأَي أَنَهَا واسعة فدمها يسيل ولا صوت له . وقوله : صَمِنًا له خَلْفَه أَنَ يعيشا ، يعني أنه أيدُورَكُ بِثَارِه فَكَأَنه لم يُقتل . ويقال : فائرَ الماءً من العين يَفْورُ إِذَا جَاش . وفي الحديث : فعصل الماءَ يَفُور من بين أصابعه أي يَفْلي ويظهر متدفئقاً .

وفارَ المسكُ يَفُورُ 'فوَاراً وفَوراناً : انتشر . وفارة المسكُ : رائحته ، وقيل: فارتُه وعاؤه، وأم فأرَة المسك ، بالهمز ، فقد تقدم ذكرها . وفاره الإبل : فَوْح جلودهما إذا نَدَيَت بعد الورددِ ، قال :

## لها فارة كذفراء كل عشية ، كما فَتَقَ الكافور ، بالمسك ، فاتقِه

وجاؤوا من قَوْرِهُ أي من وجههم.والفائرُ: المُنتشر الغَضَب من الدواب وغيرها. ويقال للرجل إذا غضب فارَ فائرُهُ وثارَ ثائرُهُ أي انتشر غضبه . وأَتبيته ﴿ فَوْرَةٍ النَّهَارَ أَي فِي أُولُهُ . وَفَوْرُرُ الْحَرِّ: شَدْتُهُ. وَإِ الحديث:كلا، بل هي حُمنًى تَشُور أو تَفُور أي يظه حرها . وفي الحديث : إن شدة الحرُّ من فَوْرُو جه أَي وَهَجِها وغليانها . وفَوْرُرَةُ ُ العشاء : بعده . وإ حديث ابن عمر ، رضي الله عنهما : ما لم يسقط فَوْ الشُّفَقِ ، وهو بقية حمرة الشمس في الأُفْتُق الغربي سبتي فَوْرُرُ السطوعة وحبرته ، ويروى بالثاء وقــ تقيدم . وفي حديث معصارا : خرج هو وِفلا فضربوا الحيام وقالوا أخْرِجْنا من فَوْرَةِ الناس أ من مجتَّمَعيهم وحيث يَفُورونَ في أَسواقهم . و حديث 'محلمّ : نعطيكم خبسين من الإبل في فنّو و هذا ؛ فَوْرُ كُلِّ شيء : أوله . وقولهم : ذهبتُ ْ حاجةٍ ثم أنيت ُ فلاناً من فَو ْدِي أي قبل أن أَسَكُوز وقوله عز وجل : ويأتوكم من فَوْدِهم هــذا ؛ ق الزجاج : أي من وجههم هذا.

والفيرة' : الحُـُلــُـة تخلط للنفساء؛ وقد فَـوَّــو لها ، و تقدمَ ذلك في الهمز .

والفاوُ : عَضَل الإِنسانَ ﴾ ومن كلامهم : بَرِّزْ نَاوَ ١ قوله « وفي حديث معمار » الذي في النهاية : معضد.

وإن هَزَ لَـْت فاركُ أي أطعم الطعام وإن أضررت ببدنك ، وحكاه كراع بالهبز .

والفَوَّارِتَانِ : سِكِتَانِ بِينِ الوركِينِ والفُحَقُّحِ إِلَى عُرْضُ الوَرَكِينِ والفُحَقُحِ إِلَى عُرْضُ الوَرَكِ لَا يَحُولُانِ دُونِ الجُوف؛ وهما اللتانِ تَقُوْرِانِ فَتَتَحَرَكَانِ إِذَا مَشَى ، وقيل : الفَوَّارَةُ خُرِقَ فَي الوركِ إِلَى الجُوفِ لا يُحِجِهِ عظمٍ الجُوهِرِي: فَوَّارَةُ القِدْرِ ، الوركُ ، بالفتح والتشديد : ثقبها ؛ وفُوَّارة القِدْرِ ، بالضم والتخفيف : ما يَفُور من حرَّها . اللّيث : بالضم والتخفيف : ما يَفُور من حرَّها . اللّيث : للكرش فَوَّارَتَانَ وفي باطنهما نُعَدَّتَانَ من كُل ذي لحم، ويزعمون أن ماء الرجل يقع في الكليّة ثم في الخَصْية ، وتلك الفُدَّةُ لا تَوْكُل ، وهي لحمة في جوف لحم أحمر ؛ التهذيب : وقول عوف بن الحَرِع بصف قوساً :

لها 'رُسُغ" أَيَّد" 'مُكْرَب" ، فلا العَظْمُ واهِ ولا العر"قُ فارا

المُكَرَّبُ: المستلى، فأراد أنه ممتلى، العصب. وقوله: ولا ألهر ق فارا ، قال ابن السكيت : يكر من الفرس فَوْرُ العر ق ، وهو أن يظهر به نَفْخ أو عقد ". يقال : قد فارت عروقه تفنُور فو راّ. ابن الأعرابي : يقال المبو جة والبر "كة فَوَّارة ، وكل ما كان غير الماء قبل له فوارة ، وقال في موضع آخر : يقال أحوًارة وفوارة وفوارة وفوارة . وفوارة الماء : تحر "ك ودار فهي 'دوارة وفوارة . وفوارة الفاء : منبعه .

والفُورُ ، بالضم: الظباء ، لا واحد لها من لفظها ؛ هذا قول يعقوب ، وقبال كراع : واحدها فائر . ابن الأعرابي: لا أفعل ذلك ما لألأت الفُورُ أي بَصْبِصَت بأذنابها ، أي لا أفعله أبداً. والفُورُ : الظباء ، لا يفرد لها د قوله هيله فوارة الىقوله وفوارة الماء منبعه هكذا بضط الاصل.

وأحد من لفظها .

ويقال : فعلت ُ أمر كذا وكذا من فَوْري أي من ساعتي ، والفَوْرُ : الوقت .

والفُورة : الكُوفة ؛ عن كراع . وفَوْرة الجبل : صَراتُه ومَـنَّتُهُ ؛ قال الراعي :

> فأطُّلْمَتُ فَوْرَةَ الآجامِ جافِلةً ، لَمْ تَدْرِ أَنَّى أَتَاهَا أُوَّلُ الذُّعرِ

والفيار': أحد جانبي حائط لسان الميزان ، ولسان الميزان الحدهما الميزان الحديدة التي يكتنفها الفياران ، يقال لأحدهما فيار" ، والحديدة ألمعترضة التي فيها اللسان المنجم ، قال : والكيظامة ألحكمية التي تجتمع فيها الحدوط في طرفي الحديدة . أبن سيده : والفياوان حديدتان تكتنفان لسان الميزان، وقد فر ثه ؛ عن تعلب ، قال : ولو لم نجد الفعل لقضينا عليه بالواو ولعدمنا «ف ي و مناسةة .

#### فصل القاف

قبو: القبر : مدفن الإنسان ، وجمعه 'قبور ، والمتقبر ' المصدر. والمتقبر : بفتع الباء وضها: موضع الغبور. قال سيبويه : المتقبر قليس على الفعل ولكنه اسم . الليث : والمتقبر أيضاً موضع القبر ، وهو المتقبر ي " والمتقبر ي " . الجوهري : المتقبرة والمتقبرة واحدة المقابر ، وقد جاء في الشعر المتقبر ، قال عبد الله بن ثعلبة الحنفي " :

أَزْوُورُ وأَعْنَادُ القُبُورَ ، ولا أَرَى سِوَى رَمْسِ أَعِجاذٍ عليه رُكُودُ لَكُودُ لَكُلُّ أَنَاسٍ مَقْبَرُ لَ بِفِينَا لِهُم ، فَهُمْ يَنْقُصُونَ ، والقُبُورُ تَزِيدُ

قال ابن بري : قول الجوهري : وقد جــاء في الشعر

المَقْبَرُ ، يقتضي أنه من الشاد، قال: وليس كذلك بل هو قياس في اسم المكان من قَسَبَرَ يَقْبُرُ المَقْبَرُ ، ومن خرج كخِنْرُجُ المَبَخْرَجِ ، ومن دخل يَدْخُلُ المَدْ خَلَ، وهو قياس مطَّرد لم يَشِدُ منه غيرُ الأَلفاظِ المعروفة مشل المسيت والمسقيط والمطلع والمتشرق والمتغرب ونحوها . والفيناء : مَــا حول الدار، قال: وهمزته منقلبة عن واو بدليل قولهم شجرة فَنُواء أي واسعة الفناء لكثرة أغصانها . وفي الحديث: نهى عن الصلاة في المُتَشِرَّة ؛ هي موضع دفن الموتى ؛ وتضم باؤهـا وتفتح ، وإغـا نهى عنها لاختلاط ترابها بصديد الموتى ونجاساتهم، فإن صلى في مكان طاهر منها صفت صلاته؛ ومنه الحديث: لا تجعلوا بيوتكم مُقابر أي لا تجعلوها لكم كالقبور لا تصلون فيها لأن العبــد إذا مات وصار في قبره لم يُصَلُّ ، ويشهد له قوله فيه: اجعلوا من صلاتكم في بيونكم ولا تتخذوها قبوراً ، وقيل:معناه لا تجعلوها كالمقابر التي لا تجوز الصلاة فيها، قال : والأول الوحه .

وقبر ويقبر ويقبر : دفنه . وأقبر : جعل له قبراً وأقبر ويقبر ويقبر ويقبر : دفنه . وأقبر الوعبيدة : قبراً وأقبر الحال أبو عبيدة : قالت بنو تميم للحجاج وكان قتل صالح بن عبد الرحمن : أقبر الصالح أي المذن لنا في أن نقبر ه ، فقال لهم : دونكبوه . الفراء في قوله تعالى : ثم أماته فأقبره ، قال عجمله مقبوراً من يُقبر ولم يجمله من يُلقى للطير والسباع ولا من يُلقى في النواويس ، كان القبر ما أكرم به المسلم ، وفي الصحاح : ما أكرم به بنو آدم، ولم يقل فقبر ولأن القابر هو الدافن بيده ، والمقبر ولم يقل فقبر ولأن القابر هو الدافن بيده ، والمقبر والإقبار : أن يُهم الإقبر ، وليس فعله كفعل الآدمي والإقبار : أن يُهم الله عنها ، أن الدجال الحديث عن ابن عباس ، وضي الله عنهما ، أن الدجال أولل مقبوراً ، قال أبو العباس : معني قوله ولد مقبوراً

أن أمه وضعته وعليه جلدة مصيّمة ليس فيها شق ولا نقب ، فقالت قابلته : هذه سلّعة وليس ولدا ، فقالت أمه : بل فيها ولد وهو مقبور فيها ، فشقوا عنه فاستهل ". وأقبره : جعل له قبرا بُوارَى فيه ويدفن فيه . وأقبر القوم قيد . وأقبر القوم قيلتهم : أعطاهم إياه يقبرونه . وأرض قيبور : عامضة . ونخلة قيبور : سريعة الحبل ، وقبل : هي التي يكون حبلها في سعقها ، ومثلها كبوس ، والقير " : موضع مُمتاكل في عُود الطبب . والقير " العظيم الأنف ، وقبل : هو الأنف نفسه . والقير " العظيم الأنف ، وقبل : هو الأنف نفسه . يقال : جاء فلان رامعاً قير "اه ورامعاً أنفه إذا جاء معضاً ، ومثله : جاء نافضاً قير "اه وواوماً

لما أَتَانَا وَامِعاً فِيرِّاهُ ، لا تَعْرُفُ الْحَقُّ وَلَيْسَ يَهُواهُ

خُورُ مَتْهُ } وأنشد :

ان الأعرابي: القُبَيْرَةُ تصغير القيبرَّاةُ، وهي رأس القَنْفاء. قال: والقِبِرَّاةَ أَيضاً طَرَّفُ الأَنف، تصغير، تُعَيِّرةً .

والقُبْسُ : عنب أبيض فيه 'طول" وعناقيده متوسطا ويُزَبَّب .

والقُبُّرُ والقُبُّرة والقُنْبَرُ والقُنْبَرة والقُنْبَراء طائر يشبه الحُنُسَّرة ، الجوهري: القُبَّرة واحدة القُبَّر وهو ضرب من الطير؛ قال طَرَقَة وكان يصطاد هذ الطير في صباه:

> يا لك من تُنبَّرة بَعْسَر، خَلَا لكِ الْجَوْ فَبِيضِي وَاصْفِرِي، وَنَقَرِي مَا شَئْتُ أَنْ تَسَقَّرِي، قد ذهب الصَّبَّادُ عَنْكِ فَابْشِرِي، لا بُدً من أَخَذِكِ يوماً فَاصْبرِي،

قال ابن بري :

يا لكِ من 'قبّر'ة عمر

لكُلْيَب بن ربيعة التغلي وليس لطر عَه كما ذكر ، وذلك أن كليب بن ربيعة خرج يوماً في حماه فإذا هو بقبر أو على بيضها ، والأكثر في الرواية مجسرة على بيضها ، فلما نظرت إليه صر صر ت وخفقت مجناحيها ، فقال لها : أمن روعك ، أنت وبيضك في دمتي ! ثم دخلت ناقة البسوس إلى الحبي فكسرت دمتي ! ثم دخلت ناقة البسوس إلى الحبي فكسرت البيض فرماها كليب في ضرعها . والبسوس : امرأة ، وهي خالة جساس بن ثمرة الشيباني، فوثب جساس على وائل بسببها أربعين سنة . والقنبراة : لغة فيها ، والمحسم القنسابر مثل العنصلاء والعناصل ، قال : والعامة تقول القنبرة ، وقد جاء ذلك في الرجز ، أنشده أبو عبيدة :

جاء الشَّتاة واجْشَأَلَّ القُنْبُرِ، ، وجَعَلَتْ عينُ الحَرُورِ تَسَكُرُ،

أي يَسَكَن حرها وتخبُو . والقُبَّارُ : قوم يتجمعون خِرَ ما في الشَّبَاكِ من الصيد؛ مُعانية؛ قال العجاج: كأنتَما تَجَمَّعُوا 'قبَّارَا

قو : القُبْتُورُ والقُباتِرِ ُ : الصغير القصير .

الله : رجل قَـَـبْشُر وقْبُـاثِـر" : خسيس خامل .

شمر : الليث : القُبْشُور المرأة التي لا تحيض .

طو: القُبْطُرِيُّ: ثباب كَتَّانِ بِيضُ ، وفي النهذيب: ثباب بيض ؛ وأنشد:

كأن لتون القِهْزِ في خُصُورِها ، والقُبْطُنُرِيّ البِيض في تأزيرِها الجوهري : القُبْطُنُرِيّة ، بالضم ، ضرب من الثياب؛

قال ابن الر"قاع :

كأن 'زرورَ القُبْطُرِيَّةِ عُلِقَتْ بَنَادِكُهُمَا مِنْه بجِذْعٍ مُقَوَّمٍ

قبعو : رأيت في نسختين من الأزهري: رجل قَبْعُرِيّ شديد على الأهْل بخيل ميّ و الحلق ؛ قال : وقد جاء فيه حديث مرفوع لم يذكره ؛ والذي رأيته في غريب الحديث والأثر لابن الأثير رجل قَعْبَرِيّ ، بتقديم العين على الباء ، والله أعلم .

قبعثو: القَبَعْشَرَى: الجمل العظيم؛ والأنثى فَتَبَعْشَرَاهُ .. والقَبَعْثَرَى أيضاً : الفصيل المهزول ؛ قال بعض النحويين : ألف قَــَـعُشَرَى قسم ثالث من الألفــات الزوائد في آخر الكلِّم لا للتأنيث ولا للإلحاق . قال الليث : وسألت أبا الدُّقَيْش عن تصغيره فقــال : 'قَبَيْعِثُ ؟ ذهب إِلَى التَوخيمِ . ودجلُ قَبَعْثُرَى وناقمة قَبَعَتْمُراة مُ وهي الشديدة . الجوهري ؛ القَبَعْشَرُ العظيم الحلق . قال المبرد : القَبَعْشَرى العظيم الشديــد ، والألف ليست للتــأنيث ولمفــا زيدـَت. لتُلْحِقَ بناتِ الحُسةِ ببنات السَّةِ ، لأنك تقول قَــَبَعْشَرَ الله علو كانت الألف للتأنيث لما لحقه تأنيث آخُرُ ، فهذا وما أشبه لا ينصرف في المعرفة وينصرف في النكرة، والجمع قَبَاعِث ، لأن ما زاد على أربعة أحرف لا يبني منه الجمع ولا التصغير حتى يُورَدُّ إلى الرباعي إلا أن يكون الحرف الرابع منه أحد حروف المسدُّ واللين نحو أُسْطُوانة وحانوت . وفي حديث المفقود : فجاءني طائر كأنه جبل قَــَعْـُنـرَــى فحملني على خافيةٍ من خُوَ افيِه ؛ القَبَعْشُرَى: الضغم العظيم.

قتر : القَـنَرُ والتَّقْتِيرُ : الرَّمْقَةُ من العيش . قَـنَرَ يَقْتِرُ ويَقْتُر قَـنَرًا وقْتُورًا ، فهو قاتِرْ وقَـنُور وأَقْتَرُ ، وأَقْتَرَ الرجل : افتقر ؛ قال :

لَكُمْ مُسْجِدًا اللهُ : المَنْزُورَانُ ، والحَمْنَ لَكُمْ قَبْضُهُ مَن بِينَ أَثْثُرَكَى وَأَقْتُمْرَا يريد مِن بِينَ مَنْ أَنْثُرَكَى وَأَقْتُمْرَ ؛ وقال آخر :

ولم أقتر كدان أني غلام

وقَــَـُرُ وأَقَـٰـَـَـرَ ﴾ كلاهما : كَقَـَـَـر . وَفَى التَّنزيل الْعَزيز : والذين إذا أنفقوا لم يُسْبِرِ فوا ولم يُقْتِيرُ وَا ۚ وَلَمْ يَقْتُرُوا ۚ إِ قال الفراء: لم تُقتَّروا عما بجب عليهم من النفقة . يقال : قِنَتُرَ وأَقْنَتُر وَقَنَتُر بمعنى واحدً . وَقَنَتُرَ عَلَى عياله يَقْتُرُ ويَقَشَرُ قَتَنُواً وقَنُشُوواً أَي ضَيْقَ عَليهِم في النفقة. وكذلك التَّقْتيرُ والإِقْتَارُ ثَلَاتَ لَغَاتَ. اللَّيثُ: القَتْسُرُ الرُّمُقةُ في النفقة . يقال : فلانَ لا ينفق على عياله إلا وُمُقَةً أي ما يملك إلا الرَّمَقَ . ويقال : إنه لَقَتُونِ مُقَـتِّن ". وأَقَاتُو الرَّجِلُ إِذَا أَقَـَلُ \* ، فهو مُقتَرِثُ ﴾ وقُنْتُسَ فَهُو مُقَنَّتُورِ عَلَيْهُ ﴿ وَالْمُقَاتُرُ ؛ عَقَيبَ المُكْثُورَ . وفي الحديث: بسُقُمْمَ في بدنه وَإِقْتَالَا في رزقه ؛ الإقتار' : النضيق على الإنسان في الرزق . ويقال : أَقْتُرَ الله رزقه أَي ضَيَّتُه وقلله . وفي الحديث : مُوسَّع عليه في الدُّنيا ومُقَتُّور عليه في الآخرة . وفي الحديث : فأَقْتُسَرَ أَبُواه حتى جَلَسًا مع الأو فاض أي افتقرا حتى جلسا مع الفقراء . والقَتْس : ضيقُ العيش، وكذلك الإقتار . وأَقْتَتَر : قلَّ ماله وله بقية مع ذلك . والقَتَنُ : جمع القَتَرَةِ ، وهي العُسَرة ؛ ومنه قوله تعالى : وجوه يومئذ عليها غُسَرَةٌ تَرْ هَقُهُمْ فَكُرَا وَ ﴿ عَنْ أَبِي عَبِيدَهُ ﴾ وأنشد للفرزدق :

مُنْدوَّج بُرِداء المُكْلُثُ يَنْبُعُهُ مَوْجٌ ، تَرَى فوقَه الرَّابَاتِ والقَتَرَا

التهذيب : القَتَرة عُبَرة يعلوها سواد كالدخان ، والقُتَارُ وبع القِدر ، وقد يكون من الشَّواء والعظم المُحْرَق وربع اللحم المشوي . ولحم ٌ قاتر ٌ إذا كان

له قُنْتَار لدَّسَمَه ، وربا جعلت العرب الشحم والدسم قُنْتَاراً ؛ ومنه قول الفرزدق :

إلىك تَعَرَّفْنَا الذَّرَى بِرِحَالِسَا ، وكلِّ قُتَّادٍ فِي سُلامَى وفي صُلْبِ

وفي حديث جابر ، رضي الله عنه : لا تُؤَدِّ جارًا لا بقُتار قد رك ؛ هو ربح القدار والشُّواء وتحوهما وقَتَرَ اللَّحِمُ أَ وقَتَرَ يَقْتُر ُ ، بالكسر ، ويَقْتُمُ

وقسر اللحم وفسر يعمر بعمر بعصر ويسر وقسَر : سطعت ربح قبتار . وقسَر للأسد: وض له لحماً في الزيمية بجد قبتار . والقبتار : رب العُود الذي مُحِرُق فَيَدُ خَنْ به ؟ قال الأزهري

العُودُ الذِي تَحِرُو فَيَدُحَنَ بِهِ ؛ قَالَ الفراء : هُـ أَخَرُ رَائِحَةُ الْعُودُ إِذَا نِبُخِرَ بِهِ قَالَهُ فِي كَتَابُ الْمَادِرِ آخِرُ رَائِحَةُ الْعُودُ إِذَا نُبُخِرَ بِهِ قَالَهُ فِي كَتَابُ الْمَادِرِ وَالْقُتَارُ عَنِدُ العربِ وَبِعِ الشَّوَاءُ إِذَا نُصِبَ عَلَى النَّارُ فَإِنَّهُ الْجُبُرُ ، وأَمَا رَائِحَةُ العُودُ إِذَا أَلْقِي عَلَى النَّارُ فَإِنَّهُ لِيَّالًا لَهُ التَّنَارُ ، ولكن العرب وصفت استطاب يقال له القَتَارُ ، ولكن العرب وصفت استطاب المُبُحِدُ بِينَ وَائِحَةً الشَّوَاءُ أَنَهُ عَنْدُمُ الشَدَّةُ قَرَ مَمِم اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُ أَنْوَفَهُم ، والتَّقَتِيرُ أَكِلًا كُونُهُم ، والتَّقَتِيرُ أَنْوَفَهُم ، والتَّقْتِيرُ أَنْوَلَهُم ، والتَّقْتِيرُ

تهييج القُتار؛ والقُتارُ: ربح البَخُور؛ قال طرفة حين قال القومُ في مَجْلِسِهمُ: أَقْتَارُ ذَاكَ أَمْ رِيحُ قُطُرُ ؟

والقُطْرُ : العُود الذي يُتَبَخَّر به ؛ ومنه قو الأَعشى :

وإذا ما الدُّخان أَشَبَّهُ بَالاَ نُف يوماً بشَتْوَةٍ أَهْضَامَا والأَهْضَام : العود الذي يوقد ليُسْتَجْمَر به } لبيد في مثله :

ولا أَضِنُ بَمَعْبُوطِ السَّنَامِ ، إذا كان القُتَانُ كما يُسْتَرُ وحُ القُطُرُ

١ قوله « وقتر اللحم الخ » بأبه فرح وضرب ونصركما في القاموم

أَخْبَرَ أَنه كِمُود بإطعام اللحم في المَحْل إذا كان ربيع فُنَارِ اللحم عند القَرِمِينَ كرائحة العود يُبِخُر به . وكباة مُقَدَّر، وقَـنَرت النارُ : دَخْنَت، وأَقْنَرُ ثُهُا

أَنَا ؛ قال الشاعر :

تَراها، الدَّهْرَ، مُقْتِرةٌ كِبَاءً، ومِقْدَحَ صَفْحةً ، فيهما نَقِيعٌ!

وأَقْنَتُرَتَ المرأة '، فهي مُقَنَّرة إذا تبخرت بالعود . وفي الحديث : وقد خَلَفَتْهم قَنَرة وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؛ القَنَرة '؛غَبَرة ' الجيش، وخَلَفَتْهم أي جاءت بعدهم .

وقَـنَـّر الصائدُ للوحش إذا دَخَّن بأُوبار الإبل لسلا يجد الصيدُ ربحَه فَيهْرُ بَ منه . والقُنْـر والقُنْـر : الناحية والجـانب ، لغة في القُطـر ،

رهي الأفنتار والأفنطار ، وجسع القُنْر والقُنْر والقُنْر والقُنْر فلانُ قُنْار . وتَقَنَّر فلانُ في نبياً للقتال مثل تَقَطَّر . وتَقَنَّر للأمر : نبياً له غضب ، وتَقَنَّرهُ واسْتَقْتَرهُ : حاولَ خَنْلَه الاسْنِمكانَ به ؛ الأخيرة عن الفارسي ، والتَّقَاتُر :

ذَا تَنْحَى ؛ قال الفرزدق : وكنتا به مُسْتَأْنِسِين ، كأنَّهُ أخُ أو خَلِيطٌ عَنْ خَلِيطٍ تَقَتَّرًا

تَخَالَل ؛ عنه أيضاً ؛ وقد تَقَنُّر فلان عنا وتَقَطُّر

اخ او حليط عن حليط تقتر القَتِرِ': المتكبر ؛ عن ثعلب ، وأنشد :

نحسن أجَزُوْا كلَّ تَنْسَالِ قَسَرُ في الحَجُّ، من قَسَل ِ دَآدِي المُؤْسَرِدُ

فَتَرَ مَا بِينِ الأَمْرِينِ وَقَنَدُه : قَدَدُه . اللَّبِث : قَتْيِرُ أَنْ تَدْنِي مَنَاعَكُ بِعَضْهِ مِنْ بِعَضْ أَوْ بِعِ ضَ قَوْلُهُ لا وَمُقْدَّ مِنْفُعَةً مِم كُذَا اللَّهِ النَّامِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

قوله « ومقدح صفحة » كذا بالاصل بتقديم الفاه على الحاء ولمله عرف عن صفحة الاناء المعروف .

ركابك إلى بعض ، تقول : قَـتَّر بينها أي قارب . والقُتْرة : صُنْبور القناة ، وقيل هو الحَرق الذي يدخل منه الماء الحائط . والقُتْرة : ناموس الصائد ، وقد اقتر فيها . أبو عبيدة : القُتْرة أ البير محتفرها

الصائد يَكْمُن فيها، وجمعها قُنْتَر. والقُنْدَةُ: كُنْسَةُ من بعر أو حصّى تكون قُنْتَراً قُنْتَراً . قمال الأزهري: أخاف أن يكون تصعيفاً وصوابه القُمْزة،

والجمع التُمَرُ ، والكُنْبة من الحصى وغيره . والقاتر من وقَتَرَ الشيء : ضمَّ بعضة إلى بعض . والقاتر من الرحال والسروج : الجَيِّدُ الوقوع على ظهر البعير ، وقيل : هو الذي لا يَسْتَقَدْمُ ولا يَسْتَقَدْمُ ولا يَسْتَقَدْمُ السروج. ورحْل قاتر أي قَلِق لا يَعْقِرُ ظهر البعير .

والقتير : الشيّب ، وقيل : هو أو ل ما يظهر منه. وفي الحديث : أن وجلا سأله عن امرأة أراد نكاحها قال : وبقد ر أي النساء هي ? قال : قد رَأْتِ القَتير : المَشيب ، وأصل العَتير روْوس مسامير حكى الدروع تلوح فيها ، شبّه بها الشبب إذا نقب في سواد الشعر الجوهري : والقنير رؤوس المسامير في الدرع ؛ قال الرّقيان :

جَوارناً تَرَى لها ڤَمَنيواً وقول ساعدة بن جؤية :

صَبْرُ لِبَاسُهُمُ الْفَتِيرُ مُؤَلَّب

التَّتِيرِ : مسامير الدرع ، وأراد به ههنا الدرع نفسها . وفي حديث أبي أمامة ، رضي الله تعالى عنه : من اطَّلَعَ من مُدَرَ ؛ القَتْرة ، بالضم : الكُوَّة النَّاقَدة وعين التَّنُّور وحلقة الدرع وبيت الصائد ، والمراد الأول .

وجُوْبُ قَاتِرِ ۗ أَي تُرْسُ حَسَنَ التقديرِ ؛ ومنه قول

أبي دَهْبَلِ الجُبَحِي:

ُورْعِي دِلاصُ مُشكُنُها مَثْكُ عَجَبُ، وجَوْبُها القاتِرُ من سَيْرِ اليَكَبُ

والقِتْرُ والقِتْرَةُ : نِصَالَ الأَهْدَافَ ، وقيل : هو نَصِلُ كَالرُّجِ حديدُ الطَّرْفُ قصير نحو من قدر الأُصع ، وهو أَيضاً القصب الذي ترمى به الأَهداف، وقيل : القِتْرَةُ واحد والقِتْرُ جمع ، فهو على هذا من باب سِدْرة وسِدْرٍ ؛ قال أَبو ذوْيب يصف النخل:

ِ إِذَا كَهَٰضَتْ فَيْهُ تَصَعَّدَ نَفْرُهَا ﴾ كَثِيْرِ الغِلادِ مُسْتَنْدِنٌ صِيَابُهَا

الجوهري : والقشر ، بالكسر ، ضرب من النَّصال نحو من المَرَّماة وهي سهم الهَدَّف ، وقال الليث : هي الأَقْتُنَارُ وهي سِمام صغار ؛ يقالُ : أَعَالَسَكَ إِلَى عشر أو أقل وذلك القيثر ُ بلغة 'هذَّيْل . يقال : كم فعلتم قِتْرَ كُمْ ، وأنشد بيت أبي ذؤيب . ابن الكلمي: أَهْدَى بَكْسُومُ ابن أَخِي الأَشْرَمَ للنبي ، صلى الله عليه وسلم ، سلاحاً فيه سَهُمُ لَعَيْبٍ قَدْ أَرْكُنْبُتْ معْسَلَةٌ فِي رُعْظِهِ فَقَوَّم ْفُوقَةُ وَقَالَ : هُو مُسْتَحَكُمُ الرَّصافُ ِ، وسِماه قِتْسُ الغِلاء . وروى حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس : أن أبا طلحـة كان يَرْمي والنبي ، صلى الله عليه وسلم ، 'يَقَتَسُّر بِين يديه وكان راماً ، فكان أبو طلحة ، رضي الله تعالى عنه ، يَشُور نَفْسَهُ ويقولُ له إذا كَوْمَعَ سَمَعْهِ: نَخْرِي دُونَ نَخْرِكُ يا رسول الله ؛ يقتر بين يديه ، قال ابن الأثير : 'يقَشُّر بين يديه أي 'يسَوِّي له النصالِ ويَجْمع له السهام َ منْ التَّقْتُيرِ ، وهو المقاربة بين الشيئين وإدناء أحدهما من الآخر ، قال : ويجوز أن يكون من القيِّس ، وهو تَصْلُ الْأَهْدَافُ ، وقَيْلُ : الْقَيْشُرُ سَهُمْ صَغَيْرٍ ، والفِّلاة مصدر كَالَى بالسهم إذا رماه كَلُوةً ؟ وقيال أبو

حنيفة : القيشر من السهام مثل القُطُّب، واحدته قِنْرة ؟ والقَدْرَة والعدد والقَدْرَة والعد .

وابن قَدْرَة : ضرب من الحيات خبيث إلى الصغر ما هو لا يسلم من لدغها ، مشتق من ذلك ، وقيل : هو يكثر الأفنعي ، وهو نجو من الشبئر ينثرو ثم يقع ؛ شهر : ابن قَدْرَة عن صغيرة تنطوي ثم تنثرو في الرأس ، والحمع بنات قدرة ؟ وقال ابن شميل : هو أغتيبر اللون صغير أر قط ينطوي ثم يَنْقُرُ ذراعاً أو تحوها ، وهو لا نيجري ؟ يقال ؛ هذا ابن قدرة ؟ وأنشد :

له منزل أنشف أبن قَتْرَةَ كَفْتَرِي به السَّمَّ عَلَمَ يَطْعَمَ أَنْقَاخًا ولا بَرْدًا

وقيتراة معرفة لا ينصرف وأبو فترة : كنية إلليس . وفي الحديث : تعودوا بالله من قترة وما ولكد؛ هو بكسر القاف وسكون الناء ، اسم إبليس .

قَوْ : ابن الأعرابي : القَشَرة فياش البيت ، وتصغيرها أَوْ : ابن الأعرابي : الشيء ال

قحو : القَحْر : المُسنُ وفيه بقية وجَلَكُ ، وقيل : إذا ارتفع فوق المُسن وهرم ، فهو قحْر وإنقَحْر وانقَحْر فو قان لانقعل الذي قد نفي سيبويه أن يكون له نظير ، وكذلك جبل تقحر ، والحمع أقحر وأخمور والحمع أقحر والاسم القحاد والنعم والمُعرد في أسنان المُعرد فهو قحر ، والمُعنى قحرة في أسنان الإبل ؛ وقال غيره : هو تقحارية . ان سيده القُحارية من الإبل كالقحر ، وقيل : القُمارية منها العَظم الحَلَث ، وقال بعضهم : لا يقال في منها العَظم الحَلَث ، وقال بعضهم : لا يقال في الني ، والتقر الذي والمؤدد والجزء .

الرجل إلاَّ تَعَمَّر ۗ ؛ فأما قول رؤبة :

تَهُوي رُوُوسُ القاحراتِ القُحَّرِ ، ﴿ إِذَا كُمُونَ ۚ بِينِ اللَّهُمَى وَالْحَنْجَرِ

فعلى التشنيع ولا فعثل له . قال الجوهري : القَعَرُ الشَيخ الكبير الهَرَمُ والبعير المُسِنُ ، ويقال للأنثى نابُ وشارف ، ولا يقال تَعَمْرَة ، وبعضهم يقوله . وفي حديث أم وراع : رواجي ليَعْمُ جَمَل تَعَمْر ؛ البعير الهَرَمُ القليل اللحم ، أوادت أن روجها هزيل قليل المال .

قحثو : الأَزْهري : تَعَجْشَرْتُ الشيءَ من يـدي إذا رَدَدْته .

قَحْو : القَخْرُ : الضرب بالشيء اليابس على اليابس ؟ وَغَنَره يَقْخَرُهُ وَقَخْرُ اللهِ .

له و: القدير والقادر : من صفات الله عز وجل يكونان من القدر . وقوله يكونان من القدر . وقوله تعالى : إن الله على كل شيء قدير ؛ من القدرة ، فالله عز وجل على كل شيء قدير، والله سبحانه مُقدر "كل" شيء وقاضيه . ابن الأثير : في أسماء الله تعالى القادر والمتقدر والقدير ، فالقادر اسم فاعل من قدر يقدر ، والقدير فعيل منه ، وهو للمبالغة ، والمقتدر

مُفْتَعَلِ مِن اقْتُدَرَ ، وهو أَبلغ . التهذيب : الليث : القَدَرُ القَضَاء المُوفَّقُ . يقال : وَدَرَ الإله كذا تقديراً ، وإذا وافق الشيءُ الشيءَ قلت : جاءه قدرُه . ان سيده : القَدْرُ والقدَرُ القضاء والحُنكُم ، وهو ما يُقدَّره الله عز وجل من

القضاء ويحكم به من الأمور . قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القَدَّرِ ؛ أي الحُـُكْم ، كما قال تعالى : فيهما يُفْرَقُ كُـلُ أُمر حكيم ؛ وأنشد الأخفش لهند بَة بنِ

خَشْرَ مَ ٍ :

ألا يا لَقُومي للنوائب والقدر ! وللأمر يأتي المر تمن حيث لا يدري! وللأرض كم من صالح قد توكائت عليه ، فوارته بلكاعة تفر فلا ذا تجلال هنئه بحلاله ، ولا ذا ضاع من تيثر كن للفقر

تودّأت عليه أي استوت عليه . واللماعة : الأرض التي يَلْسُع فيها السَّرابُ . وقوله : فلا ذا جلال انتصب ذا بإضار فعل يفسره ما بعده أي فلا هِبْنَ ذا جلال ، وقوله : ولا ذا صَاع منصوب بقوله يتركن . والضَّاعُ ، بفتح الضاد : الضَّيْعَةُ ، والمعنى أن المنايا لا تَعْفُلُ عن أحد ، غنياً كان أو فقيراً ، جليل القدر كان أو وضيعاً وقوله تعالى : ليلة القدر خير من ألف شهر ؟ أي ألف شهر ليس فيها ليلة القدر ؟ وقال الفرزدق :

وما صبَّ رِجْلِي فِي حديد ُ مُحاشع ٍ ، رَمَعَ القَدْرِ ، إلا حاجَة ُ لِي أَرِيدُها

والقَدَرُ : كَالْقَدُ رِ ، وجَمَعْهُمَا جَمِيعًا أَفَـْدَار . وقالَ اللَّحِيانِي : القَدَرُ الاسم ، والقَدُّرُ المصدر ؛ وأنشد :

> كُلُّ شيءَ حتى أَخِيكَ مَناعُ ، وبِقَدُّدُ تَغَرُّقُ واجْتِماعُ وأنشد في المفتوح :

َقَدَّرُ أَحَلَـُكَ ذَا النَّحْيلِ ، وقد أَرَى، وأبيكَ ، مَا لَـُكَ ، دُو النَّحْيلِ بِدَارِ

قال ابن سيده : هكذا أنشده بالفتح والوزن يقبــل الحركة والسكون.وفي الحديث ذكر ليلة القدر، وهي الليلة التي 'تقَدَّر فيها الأرزاق' وتـُقضى . والقدرية ' : قدم يجحدون القدر ، 'مو كده" . التهديب ؛ والقدرية قوم ينسبون إلى التكذيب با قد والله من الأساء ، وقال بعض متكامهم : لا يلزمنا هذا الله من الأساء ، وقال بعض متكامهم : لا ومن أثبته فهو أولى به ، قال : وهذا تمويه منهم لأنهم يثبتون القدر كلانفسهم ولذلك سموا ؛ وقول أهل السنة إن علم الله سبق في البشر فعلم كفر من كفر من كفر منهم كما عليم إيمان من آمن ، فأثبت علمه السابق في الحلق وكتبه ، وكل ميسر لما خلق له وكتب عليه . قال أبو منصور : وتقدير الله الحلق تسيره كلا منهم الما علم أنهم صائرون إليه من السعادة والشقاء ، وذلك أنه علم منهم قبل خلقه إيام ، فكتب علمه الأذلي السابق فيهم وقد ره قدراً وقدراً ، وقدر عليه وله ؛ وقوله :

من أي " يَوْمَي" من الموت أُفِر" : أَيْومَ لَم 'يُقْدَرَ أَمْ يُومَ 'قَدِرْ ?

فإنه أراد النون الحقيقة ثم حدفها ضرورة فبقيت الراء مفتوحة كأنه أراد: يُقدد رَن ، وأنكر بعضهم هذا فقال: هذه النون لا تحدف إلا لسكون ما بعدها ولا سكون همنا بعدها ؟ قال ابن جني: والذي أراه أنا في هذا وما علمت أن أحداً من أصحابنا ولا غيره ذكره، ويشبه أن يكونوا لم يذكروه المطنفة هو أن يكون أصله أيوم لم يُقدر أم بسكون الراء للجزم ، ثم إنها جاورت الممزة المفتوحة وهي ساكنة ، وقد أجرت العرب الحرف الساكن إذا ساكنة ، وقد أجرت العرب الحرف الساكن إذا حاور الحرف المتحرك بحرى المتحرك، وذلك قولم فيا يريدون الكماة والمرتأة ولكن المم والراء لما يريدون الكماة والمرتان ، والمهزقان بعدها مفتوحتان ، صارت

الفتحتان اللتان في الهيزتين كأنهها في الراء والميم ، وصارت الميم والراء كأنهها في غيرهما كأنهها الهيزتان لما قد"رت حركاتهما في غيرهما كأنهما ساكنتان ، فصار التقدير فيهما مرأة وكمأة وكمأة من خففتا فأبدلت الهيزتان ألفين لسكونهما وانفتاح ما قبلهما ، فقالوا في مرأة وكماة "، كما قالوا في وأس وفاس ، وعلى هذا حمل أبو على قول عبد يَعُوث :

وتَضْعَكُ مِنْ شَيْخَةُ عَيْشَمِيَّةُ ۗ ، وَتَضْعَكُ مِنْ مِنْ الْمِيا عَيْشَمِيَّةُ ۗ ،

قال ! جاء به على أن تقديره محفقاً كأن لم تواً ، ثم إن الراء الساكنة لما جاورت الهمزة والهمزة متحر كم صارت الحركة كأنها في التقدير قبل الهمزة واللفظ بها لم تواً ، ثم أبدل الهمزة ألفاً لسكونها وانفتاح ما قبل فصارت توا ، فالألف على هذا التقدير بدل من الهمزة التي هي عين الفعل ، واللام محذوفة للجزم على مذهب التحقيق ، وقد ول من قال : وأى يَو أى، وقد قبل إن قوله توا ، على التحقيف السائع ، إلا أب أثبت الألف في موضع الجزم تشبيهاً بالباء في قول الآخر

أَلَمْ يَأْتَيْكُ ، وَالْأَنْبَاءُ تَنْسِي ، بما لاقت لَنْبُونُ بَنِي زِيادٍ ?

ورواه بعضهم ألم يأتك على ظاهر الجزُّم ؛ وأنشده أَ: العباس عن أبي عثان عن الأصبعي :

ألا هل أتاك والأنباءُ تَنْسِي

وقوله تعالى : إلا أمر أنه قدار نا أنها لمن الغابرين ؟ قَااَ الزجاج : المعنى علمنا أنها لمن الغابرين ، وقيل : دَبَّر أنها لمن الفابرين أي الباقسين في العذاب ، ويقال استَقُدر الله خيراً ، واستَقَدرَ الله خَبْراً سأله أ وما يَبْقَى على الأيّام سَيٍّ،

فيا عَجَباً لمَقَدُرَةِ الكتابِ!

وقدُّرُ كُلُ شيء ومُقَدَّارُه : مِقْيَاسُه . وَقَيْدَرَ الشيءَ

بالشيء يَقْدُرُهُ قَدْرًا وقَدَرًا وَ اللَّهُ . وَاللَّهُ . وَقَادَرُتُ

الرجـل مُقادَرَةً إذا قايسته وفعلت مثـل فعـله .

التهذيب : والتقدير على وجوه من المعاني : أحدهـا

التروية والتفكير في تسوية أمر وتهيئته ، والثاني تقديره

بعُلامات يقطعه عليها ، والثالث أن تَنْوي َ أَمراً بِعَقْد كَ

تقول : كَدَّرْتُ أَمر كذا وكذا أي نويتُه وعَقَدَّتُ

غير ؛ قال اللهُذَّليُّ :

وأما من القَضَاء والقَدَرِ فالمُـقَدْرَةُ ، بالفتــح ، لا

يَقْدُرُ له به ؛ قال :

فاسْتَقُدْرِ اللهَ خيراً وارضيَنَ به، فبَيْنُمَا العُسْرُ إذ دارت ماسير

وفي حديث الاستخارة: اللم إني أَسْتَقْد رُكَّ بِقُدْرَتك أي أُطلب منك أن تجعل لي عليه 'قدْرَةٌ . وقَـدَرَ الرزَّقَ يَقْدُ رُه: كَنْسَبه . والقَدْرُ والقُدْرُ والقُدْرُ وَالْقُدْرُ وَا

والمِقْدَارُ : القُوَّةُ ؛ وقَدَرَ عليه يَقْدَرُ ويَقْدُرُ وقَـدُرَ ، بالكسر ، 'قَدْرَةَ" وقَـدَارَةَ" وقَـدُاوَةَ" وقُـدُورًا وقِـدُرانًا وقدارًا ؟ هذه عن اللحاني ، وفي التهذيب : قَـدَراناً ، واقْتُنَدَرَ وهو قادِرٌ وقَـديرٌ وأَقْدُرَهُ اللهُ عليه ، والاسم من كل ذلك المَـقَّدُرَة والمَقَدُرُةَ والمَقَدْرَةُ . ويقال : ما لي عليكِ مَقْدُرُةَ ومَقْدَرَاةَ ومَقْدِرَةَ أَي ْقَدْرَةَ . وفي حديث عثمان ،

رضى الله عنه : إنَّ الذَّكَاهُ فِي الحَلَّـٰتِي وَاللَّبَّةُ لَمُن تَقدر ٢ أي لمن أمكنه الذبح فيهما ، فأما النّادة وَالْمُنْتَرَدِّي فَأَيْنَ اتَّلَقَقَ مِن جِسْمُهَا ﴾ ومنه قولجم:

المُتَدُّرِرَةُ 'تَدُّهِبِ ُ الحَفِيظَـةَ . والاقتدارُ على الشيء : القُدْرَة عليه ، والقُدْرَة مصدر قولـك

ُّقَدَرَ على الشيء 'قدُّرَة أي مَلَكِ ، فهو قادِرِ<sup>ه</sup>ُ وقَـُدُورٌ . واقْشَدُرُ الشيءَ : جعله كَدْرُاً . وقوله :

عَبْدُ مَلْمِكُ مُقْتَدُورٍ ﴾ أي قادورٍ . والقَدُورُ : الغني والبَسَارَ ۚ ، وهو منَ ذلكَ لأَنهِ كُلَّهُ 'قوَّةٌ ۗ .

وبنو َقدُّراء : المَياسيرُ . ورجل ذَوْ رُقَدُّنَا ۚ أِي ذُو

يَسَارِ . ورجل ذو مَقْدُرِرَة أي ذو يسار أيضاً ؛

والقدورة والقدور بضمهما والقذران بالكسر والقدار ويكسر

قوله « لمن قدر » أي لمن كانت الذبيحة في يدَّ فقدر على ايقاع

الذكاة مهذين الموضمين ، فاما اذا ندِث البهيمة فعكمها حكم الصيد

في أن مديحه الموضع الذي أصاب السهم او السيف ، كذا سمامش

والاقتدار والنمل كفرب ونصر وفرح .

١ قوله « والقدر والقدرة الخ » عبارة القاموس : والقدر الغني واليسار والقوة كالقدرة وألمقدرة مثلثة الدال والمقدار والقدارة

بَوَّأْتَ : هَيَّأْتَ . قال أَبُو عَبَيْدَةً : اقْتُدُرُ بِذَرَّعِكُ بيننا أي أَبْصِر ۗ واعْرِف قَدَر َك. وقوله عز وجل: ثم جئتَ على قَـدَر يا موسى ؛ قبل في التفسير : على مَوْعِدٍ ، وقيل : على قَـدَن ٍ من تكليمي إياك ؛ هذا عن الزجاج . وقدر الشيء : كنا له ؛ قال لبيد :

عليه. ويقال : كَدْرُاتُ لأَمْرِ كَذَا أَقْدُرُ لهُ وأَقَدْرُ ل تَقَدُّورًا إِذَا نَظَرَتَ فَيهِ وَدَبَّر ْتُهُ وَقَايِسَتُهُ } وَمَنهُ قُولُ عائشة ، وضوَان الله عليها : فاقتْدُرُوا فَدَرَ الْجَارِيةِ الحديثة السَّنَّ المستهيئة للنظير أي عَدِّرُوا وقايسوا وانظروه وافتْكُرُوا فيه . شهر : يقال ُ قَدَرُ تُ أَي هيأت وقد دَرْت ُ أَي أَطَـُقُبُ ُ وقد رَرْت ُ أَي مَلَـَكُنْت ُ وقَدَرُ ثُنُّ أَي وَقَتْتُ ؛ قال لبيد : فَقُدَرُ اللهِ راه المُغَلِّسُ عُدُورَةً ، فَوَرَدُتُ فَبِلَ تَبَيُّن ِ الأَلْوَانِ وقال الأعشى : فاقدر بذر علك بنيا ، إن كنت يوأت القدارة

قلت ؛ هَجْدُنا ، فقد طال السُّرَى ، وقدَرُنا إن خنى الليل عَفَلَ

وَقَدُو القَوْمُ أَمْرُهُمْ كَيْقُدُ رُونَهُ قَدُواً ؛ كَيْرُوهُ ﴿ وقَمَدَ رُثُّ عليه الثوبَ قدراً فانتَّقَدَر أَي جاء على المقدار . ويقال : بين أرضك وأرض فلان ليلة قادرة إذا كانت لينة السير مثل قاصدة ورافيهة ؟ عن يعقوب. وقندَرَ عليه الشيءَ يَقْدُرُهُ ويَقَدُرُهُ قَنَدُراً وقَنَدُراً وَهَدَّرَهُ : ضَيَّقُهُ ؛ عَنِ اللَّحِيانِي . وَفِي النَّازِيلِ الْعَزِيزِ: على المُوسِعِ فَلَدُورُهُ وعلى المُقتِّرِ قَلَدُوهُ ؟ قال الفراء : قرىء قَـدَرُه ﴿ قَـدَرُهُ ﴿ قَالَ : وَلُو نَصِبُ كان صوابًا على تكرر الفعل في النية ، أي ليُعْط المُوسِعُ قَدُّرَهُ والمُقْتِرِ ۚ قَدْرَهُ؛ وقال الأخفش: على المُوسَعِ قدره أي طاقته ؛ قال الأزهري: وأخبرني المنذري عن أبي العباس في أفوله على المُنْقَدِّر قَـدَرُهُ وقَدْرُهُ ، قال : التثقيل أعلى اللغتين وأكثر، ولذلك اختير ؛ قال : واختار الأخفش التسكين ، قال : وإنما اخترنا التثقيل لأنه اسم، وقال الكسائي: يقرأ بالتخفيف والتثقيل وكلُّ صواب، وقال: قَدَرَ وهو يَقْدُو مَقْدُوهُ ومَقْدُوهُ ومَقْدُوهُ وقدُواناً وقَدَاراً وقُدْرَةً ، قال : كل هذا سيعناه من العرب ، قال: ويَقَدُرُ لَغَةِ أُخْرَى لَقُومَ يَضُمُونَ الدَّالُ فَيُهَا ﴾ قال: وأَمَا فَدَرُتُ الشيء فأَنَا أَقَدُورُهُ، خَنَيف، فَلَم أَسَمِعه إلا مكسوراً ، قال : وقوله : وما قَـدَرُوا اللهُ حَقَّ قَدُوهِ؛ خَنْيَفُ وَلُو تُثَقُّلُ كَانَ صَوَابًا ۚ ؛ وَقُولُهُ : إِنَّا كلَّ شيء خلقناه بِقَدَرٍ ، مُثَقَلُ ، وقُولُه : فسالتُ أُودية بقدَرها ؛ مُشَقَّلُ ولو خَنْفَ كَانَ صُواباً؛ وأنشد بيت الفرزدق أيضاً :

وما صُبُّ رِجُلي في حَديد مُجاشِع، مع القَدُّرِ ، إلا حاجة لي أريدُهـا

وقوله تعالى : فَظَنَ أَن لَن نَقَدُرَ عليه ؟ يفسر بالقُدرة ويفسر بالضّيق، قال الفراء في قوله عز وجل: وذا النّون إذ ذهب مُغاضياً فظن أن لن نَقَدُرَ عليه ما ماء قال الذا و المعن قطن أن لن نَقَدُرَ عليه

وذا النُّون إذ ذهب مُعاضياً فظن أن لن نَقْدُورَ عليه عليه ؟ قال الفراء : المعنى فظن أن لن نَقْدُورَ عليه من العقوبة ما فَدَوْنا . وقال أبو الهيثم : دوي أن ذهب مغاضباً لتومه ، وروي أنه ذهب مغاضباً لربه ، فأما من اعتقد أن يونس ، عليه السلام ، ظن أن لز يقدو الله عليه فهو كافر لأن من ظن ذلك غير مؤمن ويونس ، عليه السلام ، وسول لا يجوز ذلك الظروينس ، عليه السلام ، وسول لا يجوز ذلك الظرقبة عليه . فأل المعنى : فظن أن لن نقدو تعليه المقوبة قال ؛ ويحتمل أن يكون تفسيره : فظن أن لو

نُضَيِّقَ عليه ، مَن قوله تعالى : ومن قُدُر عليد رزقه ؛ أي نُضيِّق عليه، قال : وكذلك قوله: وأه إذا ما ابتلاه فقدر عليه وزقه ؛ معنى فقدر علم

فَضَيَّقَ عليه، وقد ضيق الله على يونس، عليه السلام أَشدُ تَضَيِّقَ صَيَّقَهُ على مُعَذَّب في الدنيا لأنه سجا في بطن حوت فضار مَكْظُرُوماً أَخِذَ في بَطْنُد بِكُظَيْمِهِ ؟ وقال الزجاج في قوله : فظن أَن ل

نَقْدُورَ عليه ؛ أي لن نُقَدِّرَ عليه ما قَدَّرُنَا مُ كُونَهُ فِي بطن الحوت، قال: ونَقُدُورُ بَعْنِي نُقَدِّرُ قال : وقد جاء هذا في النفسير ؛ قال الأَزْهِرِي وهذا الذي قاله أبو إسحق صحيح ، والمعنى ما قَدَّرُ الله عليه من النضيق في بطن الحوت ، ويجون أ

يكون المعنى لن نُصَيِّق عليه ؛ قال: وكل ذلك منا في اللغة ، والله أعلم بما أواد. فأما أن يكون قوله أ لن نَقْدوَ عليه من القدرة فلا يجوز ، لأن من ح

هذا كفر ، والظن شك والشك في قدرة الله أم كفر ، وقد عصم الله أنبياءه عن مثل ما ذهب إ هذا المُتَأَوِّلُ ، ولا يَتَأُوّلُ مُثلَه إلا الجاهـ

المُنْذِرِيُّ يقول : أفادني ابن اليَزيديُّ عن أبي حاتم في قوله تعالى : فظن أن لن نقدر عليه ؛ أي لن نضيق عَلَيهِ ، قال : ولم يدر الأخفش ما معنى نتقدر وذهب الى موضع القدرة إلى معنى فظن أن يَقُوتَنَا ولم يعلم كلام العرب حتى قال : إن بعض المفسرين قال أراد الاستفهام ، أَفَظَنَ أَنْ لَنْ نَقَدُرُ عَلَيْهِ ، ولو علم أَنْ مِعَىٰ نَقُدُرُ نُصَيِّقُ لَم يُخِطُ هَذَا الْحُبْطُ ، قَالَ : وَلَمْ يكن عالماً بكلام العرب ، وكان عالماً بقياس النحو ؛ قال : وقوله : من قُدْرِرَ عليه رِزْقُه ؛ أي صُيْقَ عليه عِلْمُهُ ، وكذلك قوله : وأما إذا ما ابتـــلاه فَقُدَرَ عليه رِزْقَهُ ؛ أي ضَيَّقَ . وأما قوله تعالى : فَقَدَرُنَا فَنِعُمْ َ القادِرُونَ، فإن الفراء قال: قرأَها علي ، كُرُمُ اللَّهُ وَجُهُهُ فَتَقَدَّرُ ثَاءُ وَخَفَفُهَا عَاصِمٌ ۚ قَالَ : وَلَا يَبَعْدُ أَن يَكُونَ المَعني في التَخفيفُ والنشديد واحداً لأن العرب نقول: قُلدٌرَ عليه الموتُ وِقُلدِرَ عليه الموتُ ،وقُلدٌر عليه وقُدُرً ، واحتج الذين خففوا فقالوا : لو كانت كَذَلْكُ لِقَالَ : فنعم المُـُقَدُّرُونَ ، وقد تجمع العربُ بَينَ اللَّغَتِينَ. قال الله تعالى: فَمَهِّل ِالكَافُوينِ أَمَّهِلِمْهُم رُورَيْداً . وقدرَ على عباله قدراً : مثل فَتَدَرَ . وَقُدِرَ عَلَى الْإِنسَانِ رِزْقُهُ قَدْرًا : مثلُ قُبُتِرٍ ؟ وقَدَرُنْتُ الشيء تَقْديراً وقَدَرْتُ الشيء أَقْدُرُهُ وأَقْنْدِرُهُ قَدْرًا من التقدير . وفي الحديث في رؤية الهلال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غُمُ عليكم فَاقَنْدُرُ وَا لَهُ ، وفي حديث آخر ،: فإن غم عليكم فأَ كُمُلُوا العِدَّة ؛ قوله : فاقنْدُرُوا له أَي قَدِّرُوا له عَدَدَ الشِّهر حتى تكملوه ثلاثين يوماً، والفظان وإن اختلفا يرجعان إلى معنى واحد ؛ وروي عن ابن شريح أَنَّهِ فَسَرَ قُولُهُ فَاقَـٰدُرُ وَا لَهُ أَي قَـٰدُّورُوا لَهُ مَنَازِلَ القَّمَرِ فَإِنهَا تَدَلَكُمْ وَتَبِينَ لَكُمْ أَنِ الشَّهِرِ تَسْعِ وعَشْرُونَ أَو

ثلاثون ، قال : وهذا خطاب لمن خصه الله تعالى بهذا

العلم ؛ قال : وقوله فأكملُوا العِدَّة خطاب العامَّة التي لا تحسن تقدير المنازل ، وهذا نظير النازلة تنزل بالعالِم الذي أمر بالاجتهاد فيها وأن لا 'يقلَّدَ العلماءَ أشكال النازلة به حتى يتبين له الصواب كما بان لهم ، وأما العامة التي لا اجتهاد لها غلها تقليد أهل العلم ؛ قال: والقول الأول أصح ؛ وقال الشاعر إياس بن مالك بن عبد الله المنعنَّى :

كِلا ثَقَلَيْنَا طامع بَنْنِينَة ، وقد قَدَر الرحين ما هو قادر أفل أَنْ بَنْ سَالِبً فلم أَنْ يَومًا كَانَ أَكْثَرَ سَالِبً ومُسْتَلَبًا مِرْبَالَهُ لا يُناكِر ومُسْتَلَبًا مِرْبَالَهُ لا يُناكِر وأكثر مِنْا يَافِعاً يَبْتَغِي العُلَى ، وهو حامِر أيضارب قروناً دارعاً ، وهو حامِر أ

قوله: ما هو قادر أي مُقد "ر"، و ثقل الرجل ، بالناء : حسّبه ومتاع بيته ، وأراد بالثقل همنا النساء أي نساؤنا ونساؤهم طامعات في ظهور كل واحد من الحيّيْن على صاحبه والأمر في ذلك جار على قدو الرحمن . وقوله: ومستكباً سر باله لا يناكر أي يستكب مر باله وهو لا ينكر ذلك لأنه مصروع قد قتل ، وانتصب سرباله بأنه مفعول ثان المستكب وفي مستكب عمل منه ضعيراً . واليافع : وفي مستكب ضعير مرفوع به ، ومن رفع سرباله المنترعرع الداخل في عصر شابه . والدارع : اللابس الدرع . والحاسم : الذي لا درع عليه . اللابس الدرع . والحاسم : الذي لا درع عليه . وقد وقد رثة الشيء أي تهياً . وفي حديث الاستخارة : وقد رثة الشيء أي هانه .

وقدَدْرُ كُل شَيْء ومقداره : مَبْلَغُهُ. وقوله تعالى: وما قدّرُوا اللهُ حَقَّ قَدْرِهِ ؛ أي ما عظموا الله

حق تعظیمه ، وقال اللیث : ما وَصَفُوه حق صَفَتَه ، والقَدَنُ والقَدَّرُ عَهِنَا بَعْنَى واحد ، وقَسَدَرُ الله وقَدَرُهُ بَعْنَتَى، وهو في الأصل مصدر .

وَالْمِقْدَارُ : الْمُوتُ . قَالَ اللَّبِ: الْمُقْدَارُ اسْمَ الْقُدُّرُ إذا بِلغ العبدُ المُقِدَّارَ مات ؛ وأنشد :

> لو كان خَلَفُك أو أمامَك هائِباً كِثْنَراً سِواكَ ، لَهَابَكَ المِقْدَانُ

يعني الموت. ويقال: إغا الأشياء مقادير كل شيء مقدار داخل. والمقدار أيضاً: هو المنداز، تقول: ينزل المطربج قدار أي بقدر وقد ر، وهو مبلغ الشيء. وكل شيء مُقتدر "، فهو الوسط من السط . ابن سيده : والمنقتدر الوسط من كل شيء . ورجل مُقتدر وكذلك الحاتى أي وسطه ليس بالطويل والقصير، وكذلك الوعل والقيل والقيل و وخوهما . والقدر " : الوسط من الرحال والسروج ونحوهما ، والقدر " : الوسط من الرحال والسروج ونحوهما ؛ تقول : هذا سرج " قد " " وهو الدر" قاتر " ، وهو والقدر " قادر" قاتر " ، وهو والقدر " والقدر" : قصر المنتى ، قدر " قدراً ، وهو أقدر " والأقدر : القصير من الرجال ؟ قال صغر الغي " يصف صائداً ويذكر وعولاً قد وردت لتشرب الماء : يصف صائداً ويذكر وعولاً قد وردت لتشرب الماء :

أرَى الأيام لا تُنتي كريماً ،
ولا الوَحْشَ الأُوابِدَ والنَّعاما
ولا مُصماً أُوابِدَ في مُحدُورٍ ،
كُسينَ على فراسنِها خداما
أتيح لها أُقيدر و حشيف ،
إذا سامت على الملقات ساما

معنى أُتبح: 'قدّر ، والضمير في لها يعود على العُصْم. والأُقَيْدِرُ : أَراد به الصائد . والحَشيف : الثوب

الحكتين . وسامت : مَرَّت ومضت . والمَلكات : جمع مَلَقة ، وهي الصغرة الملساء. والأوابد: الوحوش التي تأبَّدَت أي توحشت . والعُصْمُ : جمع أَعْصَمَ وعَصَماء : الوَعَلِ يكون بذراعيه بياض. والحُدام: الحَلاحيل ، وأَراد الحِطوط السُّود التي في يديه ؟ وقال الشاعر :

رأوك أقليدر حينز قداة

وقيل: الأقدر من الرجال القصير العنق. والقدارُ: الرَّبْعَةُ من الناس. أبو عمرو: الأَقدَرُ من الجَيل الذي إذا سار وقعت رجلاه مواقع يديه ؛ قال رجل من الأنصار؛ وقال ابن بري: هو عَدِيُّ بن تَحْرَسُتَةَ الحَطْسِيُّ:

> ويَكْشِفُ نَخْوَةً المُنْخَنَالِ عَنْيُ لَجُرَازَ لَ كَنْ لَكُوتُ المُنْخَنَالِ عَنْيُ لَجُرَازَ لَ اللَّهِ ال المُجَرَازُ لَمُشْرِفُ الصَّهُوَاتِ سَاطِي الصَّهُوَاتِ سَاطِي الصَّهُوَاتِ سَاطِي السَّهُوَاتِ سَاطِي السَّيْنَ لَمُ الْحَقُ وَلَا سَلْيُتُ لُو اللَّهُ الْحَقُ وَلَا سَلْيُتُ لُو اللَّهُ ال

النفوة: الكبر. والمختال: ذو الحيلاء. والجراذ: السيف الماضي في الضّريبة برشبه بالعقيقة من البرق في لـمَعانه. والصهوات: جبع صَهْوَة، وهو موضع اللّبُند من ظهر الفرس. والشئيت: الذي يَقْصُرُ واللّمَتَةُ : الذي يُعطّبُقُ حافراً رجليه عافري يديه بخلاف الأقدار . والشّئيتُ الذي لا يَعرُقُ والشّئيتُ العَنُور، وقيل: الأحق الذي لا يَعرُق والسّئيتُ العَنُور، وقيل: الأحق الذي لا يَعرُق والسّئيتُ العَنُور، وقيل: الأحق يديه وحمد الذي يجاوز وقيل: الأقدر الذي يجاوز وقيل: الأقدر الذي يجاوز وقيل: الأقدر الذي يضع رجليه حيث ينبغي . والقيد و على عبر قباس . الأزهري: القيد مؤنثة عنا على غير قباس . الأزهري: القيد و المتناه المؤدر الذي المؤدر عبيع العرب، بلاهاء، فإذا صغرت قلت لها قدد يُر

وقُدُ يُمر ، بالهاء وغير الهاء ، وأما ما حكاه ثعلب من قول العرب ما وأبت قِدْراً غلا أَسْرَعَ منها فإنه لبس على تذكير القِدْرِ ولكنهم أرادوا ما رأيت شيئًا غلا؛ قال : ونظيره قول الله تعالى : لا يَعِيلُ ۚ لِكَ النساء من بَعْدُ ؛ قال : ذكر الفعل لأن معناه معنى شيء، كَأَنَّهُ قَالَ : لا مجل لك شيء من النساء . قَـالَ ابن سيده : فأما قراءة من قرأً : فناداه الملائكة ، فإنما بناه على الواحد عندي كقول العرب ما رأيت قِـدْرآ غَلَا أَمْرَعَ مَنْهَا ، ولا كقوله تعالى : لا مجــل لكِ النساء من بعد ، لأن قوله تعالى ؛ فناداه الملائكة ، ليسَ بجِجد فيكون شيء مُقَدَّر فيه كما قُنْدَّرَ في ما رأيت قِدْراً غَلَا أَسْرَعَ ، وَفِي قُولُه : لا يجــل لك الْنَسَاء ، وإنما استعمل تقدير شيء في النفي دون الإيجاب لأن قولنا شيء عام لجميع المعلومات، وكذلك النفي في مثل هذا أَعَم من الإيجاب ، ألا ترى أنْ قولك : ضربت كل وجل ، كذب لا محالة ? وقولك : مــا ضربت رجلًا قد يجوز أن يكون صدقاً وكذباً، فعلى هذا ونحوه يوجد النفي أُعم من الإيجاب ، ومن النفي وَقُولُهُ تَعَالَى : لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لِحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا ، إِنَّا أواد لن ينالَ اللهُ شيءٌ من لحومهـا ولا شيء من دمامًا ؛ وحَمْعُ القِدْرِ قُدُورٌ ، لا يُكَسِّرُ على غير ذلك .

عير دلك .
وقد رَ القد رَ يَقد رَها ويقد رُها قد رَا: طَبَخَها ،
واقت رَ القد رَ يَقد رَها ويقد رُها قد رَا: طَبَخَها ،
واقت رَ أَيضًا بعنى قد رَ مثل طبخ واطبخ .
ومر ق مقد ور وقد ير أي مطبوخ . والقد ير :
ما يطبخ في القد ر ، والاقتدار : الطبخ فيها ،
ويقال : أتقت رون أم تستثرون . الليث : القدي ما طبخ من اللحم بتوابل ، فإن لم يكن ذا ما طبخ من اللحم بتوابل ، فإن لم يكن ذا توابل فهو طبيخ . واقت در القوم : طبخوا في توابل فهو طبيخ . واقت در القوم : طبخوا في

قِدْ و . والقُدَارُ : الطَّبَّاخُ ، وقيل الجَّزَّارُ ، وقيل

الجَنَوُّار هو الذي يلي خَزْرُ الجَنَرُورِ وطَّسَيْخُهَا ؛ قال مُهلَّفُهِلُّ :

#### إنَّا لنَضْرِبُ بالصُّوادِم هامَهَا ، ضَرْبَ القُدادِ نَقْيِعةَ القُدَّامِ

الْقُدَّام : جمع قادم ، وقيل هو المَـَلِكُ. وفي حديث عُمَـيْر مولى آبي اللحم : أمرني مولاي أن أقَـْدُر ّ لحماً

أي أطبُّخ قدراً من لحم . والقُدارُ والفلاء الحدِّدُ إلى الصَّدَ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ

والقُدارُ : الغلام الحَفيف الروح النَّقِفُ اللَّقِفُ . والقُدارُ : الحية ، كل ذلك بتخفيف الدَّال . والقُدارُ :

الثعبان العظيم .

وفي الحديث : كان يَتَقَدَّرُ في مرضه أين أنا اليومَ ؟ أي يُقدَّرُ أيامَ أزواجه في الدَّوْرِ عليهن .

والقدَرة : القارورة الصغيرة . وقدار بن سالف : الذي يقال

وقُدارُ بن سالِف : الذي يقال له أَحْمَرُ عُود عَاقر ناقة صالح ، عليه السلام ؛ قال الأزهري : وقالت العرب للجزَّارِ قُدارُ تشبيهاً به ؛ ومنه قول مُهمَلْهِل:

# ضراب القدار نتقيعة القدام

اللحياني: يقال أقست عنده قدّر أن يفعل ذلك ، قال : ولم أسمعهم يطرحون أن في المواقيت إلا حرفاً حكاه هو والأصمعي ، وهو قولهم : ما قعدت عنده الأربيّث أعْقِد شِسْمي ، وقيّدار " : اسم .

قلاحو: اقلدَ حَرَّ للشر: تهياً ، وقبل: تهياً للسباب والتقال ، وهو القِلْدَ حَرْرُ. والقَلْدَ حَوْرُ : السيء الحُمْلُتُق . وذهبوا شَعالِيلَ بقِدَّ حَرْرَةً وقِلْدَ حَرْرَةً أي مجيث لا يُقدرُ عليهم ؛ عن اللحياني ، وقبل : إذا تقر قوا .

قَدْر : القَدْرُ : ضدّ النظافة ؛ وشيء قَيْدُر ُ بَيْنُ ُ القَدْارةِ : قَيْدُرَ الشيءُ قَيْدَرًا وْقَيْدَرَ وَقَيْدُرَ بِمَّذُرُرُ قَدْارةً ، فهو قَدْرِ ْ وَقَدْرُ ْ وَقَدْدَرُ ْ وَقَدْرُ ْ وَقَدْرُ ْ ، وقد

قَدْرَ، قَدَرَاً وتَقَدَّره واسْتَقَدْره . اللّهِ : يقال قَدْرْتُ اللّهِ ، بالكسر، إذا استقدرته وتَقَدَّرْت منه ، وقد يقال الشيء القدر قَدْرُ أيضاً ، فمن قال قدر جعله على بناء فعل من قدر يقذر عَدْدُر ، فهو قدر من جزم قال قدر يقذر قدارة ، فهو فهو قَدْرُ .

وفي الحديث : انقوا هذه القاذُورة التي نهى الله عنها ؟ قال خالد بن جنبية : القاذورة التي نهى الله عنها الفعل القبيح واللفظ السيء ؟ ورجل قَدَرُرُ وقَدَرُرُ . ويقال : أَقَدْرُ تَنَا يَا فَلَانَ أَي أَضْحَرُ تَنَا . ورجل مَقْدَرُ " . والقَدْرُ " . والقَدْرُ من النساء: المتنحية من الرجال ؟ قال :

#### لقد زادني نُحبًّا لسَمْراء أنها عَمُوفُ لِإصهارِ اللِّئَامِ ، فَكَذُورُ

والقَدُورُ من النساء: التي تننزه عن الأقدار . ورجل مقد ور" : تجتنبه الناس ، وهو في شعر الهدلي . ورجل قد ور" وقاد ور" وقاد ور" " لا مخالط الناس . وفي الحديث : وببقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرتضوهم وتقد وهم نقش الله عز وجل ؛ أي يكره خروجهم إلى الشام ومقامهم بها فلا يوفقهم لذلك ، كقوله تعالى : كر ق الله انشيعائهم فتتبطهم . فتنبطهم فتنبطهم . يقال : قد ر" الشيء أقد ر" وإلقاد ور" والقاد ور" الني تبر لك ناحية منها وتستبعد وتنبافر ها عند الحلب ، قال : والكندو مثلها إلا وتستبعد أصوات الناس :

إذًا بَرَ كُنَ لَم يُؤْدِها صوتُ سامِرٍ ، ولم يَقْصُ عن أَدْنَى المَيْخاص قَـَذُورُها

أبو عبيد: القاذورة من إلوجال الفاحش السيء الحُمُلُتُق. اللّبيث: القاذورة الغَيُورُ مِن الرجال. ابن سيده: والقاذورة السيء الحلق الغيورُ، وقيل: هو المُتَقَرَّرُهُ. وذو قاذورة: لا 'يخالُ الناسَ لسوء 'خلُقه ولا ينازَلهم ؛ قال مُتَمَنَّمُ بنُ ننُو يُورَة يوثي أخاه:

فإن تَلَقَه في الثَّرْب، لا تَلَثَّى فاحِشاً على الكاسِ ، ذا قاذُورَةٍ مَثَرَيُّها

والقاذورة من الرحال : الذي لا يبالي ما قال وما صنع ؛ وأنشد :

أَصْغَتُ إليه نَظَرَ الْحَسِيِّ ، تَخَافِنَهُ مِن قَذْرِدٍ تَحْرِي

قال ؛ والقذر ُ القاذ ُورَة ، عنى ناقة وفَحْلاً . وقال عبد الوهاب الكلابي ؛ القاذ ُورة المُنطَرِّسُ ، وهو الذي يَتقَدَّرُ كُلَّ شيء لبس بنظيف . أبو عبيدة ؛ القاذورة الذي يتقذر الشيء فلا يأكله . وروي أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان قاذ ُورة لا يأكل الدجاج حتى تعليف . القاذورة ههنا : الذي يَقْذُرُ الأَشياء ، تعليف أن تُطعم الشيء الطاهر ، والهاء للبالغة . وأراد بعليفها أن تُطعم الشيء الطاهر ، والهاء للبالغة . وفي حديث أبي موسى في الدجاج : وأيته يأكل القذر . وفي حديث أبي موسى في الدجاج : وأيته يأكل القذر . فقد رث أكله كأنه وآه يأكل القذر . أبو الهيم : يقال قدر ث الشيء أقدد و ، قال العجاج :

## وفَدَري ما ليس بالمَقْدُ وورِ

يقول: صرّت أقد ر ما لم أكن أقد ره في الشاب من الطعام. ولما رَجَم النبي ، صلى الله عليه وسلم ا ماعِز بن مالك قال: اجتنبوا هذه القاذورة يعني الزنا وقوله ، صلى الله عليه وسلم: من أصاب من همذ القاذورة شيئاً فلمُسَتَسِر بسِسْرِ الله ؛ قال ابن سيده أراه عنى به الزنا وسماه قاذورة كما سماه الله عز وجل فقال : إنه كان فاحشة ومقتاً . وقال ابن الأثيو في تفسيره : أراد به ما فيه حد كالزنا والشروب . ورجل قاذ ورد : وهو الذي يَتَسَرَّمُ بالناس ويجلس وحده . وفي الحديث : اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها . قال ابن الأثير : القاذورة همنا الفعل القبيح والقول السيء . وفي الحديث : هلك المُتَقدّرُونَ يعني الذين بأتون القاذورات .

ورجل قُلْذَرَة ، مثال 'همنزة : يتنزه عن المكاثيم ملائم الأخلاق ويكرهها .

وقَدْرُورْ : اسم امرأة ؛ أنشد أبو زياد :

ولمني لأكثني عن فتَذُورٍ بغيرها ، وأُعْرِبُ أَحياناً بِهَا فأَصادِحُ

وقَيْدُو بن إسمعيل: وهو أبو العرب، وفي التهذيب: قَيْدُار، وهو حَدِثُ العرب، يقال: بنو بنت ابن إسمعيل. وفي حديث كعب: قال الله تعالى لرومية: إني أَقْسِمُ بعزَّتِي لأَهْبَنَّ سَلِيكَ لبني قاذِر أي بني إسمعيل بن إبراهيم، عليهما السلام، يويد العرب. وقاذر : اسم ابن إسمعيل، ويقال له قَيْدُر وقَيْدُار.

قذحو: أبو عمرو: الاقند حرار سوء الخنائق؛ وأنشد: في غير تعتَّعة ولا اقند حرار وقال آخر:

> ما لَـُكُ ، لا نُجزيتَ غيرَ شَرِّ! من قاعدٍ في البيت 'مُقْذَحِرِ ّ

الأصمعي: ذهبوا قِدْعُرَةً ، بالذال ، إذا تفرَّقوا مَنَ كُلُ وجه . النضر : ذهبوا قِدَّحُرَةً وقِدْعُمْهَةً ، بالراء والميم ، إذا ذهبوا في كُلُ وجه .

. والمُتَّفَذَ حَرِثُ : المُتهيِّءُ للسَّبابِ والشر تراه الدَّهْرَ

مُنتَفَخًا مِسْهُ الغضان ، وهو بالدال والدال جبيعًا ؟ قال الأصعي : سألت خلفاً الأحسر عنه فلم يتهيأ له أن يُخرج تفسيره بلفظ واحد ، وقال : أما رأيت سنّو را مُنوح حشاً في أصل داقلود ? وأنشد الأصعي لعمرو بن جَمِيل :

مثل الشَّيَيْخِ المُقْذَحِرِ الباذي ، . أوفى على رُباوَ ٍ يُباذِي

ابن سيده : القندَ حَرْ والمُقدَ حِرْ المنهي، للسباب المُعيدُ للشر ، وقيل المُقدَ حِرْ العابسُ الوجه ؛ عن ان الأعرابي .

وذهبوا سُعاليلَ بقِدَّحْرَةٍ وقِنْدَحْرَةٍ أي بجيث لا يُقْدَرُ عليهم؛ عن اللحياني ، وهو بالدال أيضاً.

قذعو: المُتَفَذَعِرُ مثل المُقَدَحِرِ : المتعرّض للقوم ليدخل في أمرهم وحديثهم. واقنْدَعَرَ نحوهم بَقْدَعِرّ: دمى بالكلمة بعد الكلمة وتَزَحَّفَ إليهم.

قَدْمُو : القُدْمُورُ : الحِوانَ مِن الفِضَّةِ .

قوو: القُرُّ: البَرْدُ عامة "، بالضم ، وقال بعضهم : القُرُّ في الشتاء والبرد في الشتاء والصيف ، يقال : هذا يوم ذو قُرر أي ذو بَرْد . والقِرَّةُ : ما أصاب الإنسان وغيره من القُرْ .

والقراة أيضاً : البرد ، يقال : أشدُ العطش حراة والقراة أيضاً : البرد ، يقال : أشدُ العطش حراة على قرآة ، على قرآة ، ويقال أيضاً : ذهبت قرآتها أي الوقت الذي يأتي فيه المرض ، والهاء العلة ، ومشَلُ العرب للذي يُظهر خلاف ما يُضير : حراة تحت قرآة ، وجعلوا الحال الشديد من قولهم استنصر القتل أي اشتد ، وقالوا : أسخن الله عينه ! والقرأ : اليوم البارد . وكلُ بارد : قرر .

ابن السكيَّت : القَرْ ورْ الماء البارد يعسل به . يقال :

قد افتتر رُث به وهو البر ود ، وقر " ومنا ، من القر". وقر " الله : من القر" ، فهو مقر ور" ولا إليه أن الله : من القر" ، فهو مقر ور" على غير قياس كأنه بني على قر" ، ولا يقال قر" ، وأقر" القوم ، دخلوا في القر" ، ويوم مقر ور" وقر" وقار" : بارد ، وليلة قر" وقار" وقار" أي باردة ، وقد قر" وقار" تقر" ، وليلة ذات برد ، وأصابنا قر" وقر" وقر" وقر" وطعام قار" .

وروى عن عبر أنه قال لابن مسعود البدري : بلغنيَّ أَنْكُ تُفْتِي ، وَلَّ حَارَهَا مِن تَوَلَّى قَارُهَا ؛ قَالَ شهر : معناه وَلَّ شَرُّها مِن تُولَّى تَحْيْرُها ﴿ وَلَاَّ شديد تها من تولى هَانتها ، جعل الحر" كناية عن الشر، والشدَّةَ والبودَ كَنَابَةَ عَنَ الْحِينِ وَالْهَيْنِ . وَالْقَالُ : فاعل من القُرِّ اللرد ؛ ومنه قول الحسن بن على في كَمِلُ الوليد بن عُقْبَة : وَلَّ حَارَّهَا مِن تُولِّي قَارَُّهَا، وامتنع من جلنده. إن الأعرابي: يُوم قدَّر ولا أقول قار" ولا أقول يوم حر". وقال: تَحَرَّقت الأرض واليوم قَرُّ . وقيل لرجل: ما نَـُشَرَ أَسْنَانَـكُ؟ فقال : أَكُلُ الحار" وَشُرْبُ القار" . وفي حديث أم ذَرْعٍ: لا حَرٌّ وَلَا قُدُّ ؛ القُرُّ : البَرَّهُ ، أوادت أنه لا ذو حر ولا ذر بزد فهو معتبدل ، أوادت بالحر والبرد الكناية عن الأذي ، فالحر" عن قليله والبود عن كثيره؛ ومنه حديث 'حذَّيفة في غزوة الخُنثدَق : فلما أُخبرتُه خَمْرَ القوم وقَرَرَتُ قَرَرِرُتُ ۚ أَي لَمَا سَكُنْتُ ۗ وحَدَّتُ مَسَّ البُود ، وفي حديث عبد الملك بن عميرًو: لَقُرْصُ أَبِرِ عِنْ بِأَبْطَحَ قُرْ عِيْ ؟ قال أَن الأَثير : سئل شمر عن هذا فقال : لا أعرفه إلا أن يكون من القُرِّ البُود . وقال اللحساني : قَـَرَ يُومُنَا يَقُرُ ۖ ﴾ و يَقَرُّ لَغَة قليلَة .

والقُرارة : ما بقي في القيدُو بعد الغَرَّفِ منهـا .

وقَرَّ القِدْرُ كَيْتُرُهُما قَرَّا : فَرَّغُ مَا فِيهَا مِن الطَّبِيخُ وصِّ فِيهَا مَاءَبَارِدَةً كَيلًا نَجْتَرَقَ . والقَرَرَةُ والقُررَ وَ والقَرَارَةُ والقَرَارَةُ والقُرُورَةُ ، كُلِّتَهُ : اسم ذلك الماء وكُلُّ مَا لَزَقَ بَأَسْفُلُ القِدْرُ مِن مَرَقٍ أَو يُحطاء تَابِلُ مِحْتَرِقَ أَو سَمِن أَو غَيْرِه : قُدْرَة وقُدُرار وقُررُزَة ، بضم القاف والراء ، وقَدْرَرَة ، وتَقَرَّرَهُ

واقترَّها: أُخدُها واثنتكَ مَ بها . يقال: قد اقتَّتَرَّتُ القِدْرُ وقد قَرَرُ ثُهَا إذا طبخت فيها حتى يَلْصَوَ بأَسفلها ، وأقثرَرُ ثها إذا نزعت ما فيها مما لتصق بها عن أَبي زيد .

والقرُّ : صبُّ الماء توفّعة واحدة . وتَقَرَّدَتِ الْإِبلُ صَبِّتُ بُولِهَا عَلَى أَرْجَلُهَا . وتَقَرَّدُنَ : أَكَلَتُ الْبَيْسِ فَنَخَشَّرَت أَبُوالُهُمَا

والاقترار: أن تأكل الناقة البيس والحية فيتعقق والاقترار: أن تأكل الناقة البيس والحية فيتعقق عليها الشعم فتبول في رجليها من 'خشُورة بولها ويقال: تقررت الإبل في أسؤقها ، وقرت تقر تهيلت ولم تعل عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد:

حتى إذا قرت ولها تقرر ؟ وجَهَرَت آجِنةً ؟ لم تَجْهَر

ويروى أجنة ". وجَهَرَتْ : كَسَعَتْ . وآجنة متغيرة ، ومن رواه أجنة أراد أمواها مندفنة ، ا التشبيه بأجنة الحوامل. وقتر رت الناقة ببولها تقر إذا رمت به قررة بعد فثرة أي دفعة "بعد دفه خاثراً من أكل الحبة ؛ قال الراجز :

يُنَشَقْنَهُ فَصْفَاضَ بَوْلُ كَالصَّبَرُ ، فِي مُشْخُرُيْهِ ، قَبُرُوا ۚ بَعْدَ قَبُرَكُ

قرراً بعد قرر أي خُسُوءَ بعد جُسُوءَ ونَسُقَةً ؛ نَشُقَة . ابن الأعرابي : إذا لَقَحَبُ الناقة فهي مُعَ وقارح ، وقيل : إن الاقترار السَّمن ، تقول

اقْتُنَرَّتِ النَّاقَةُ سَمِنِنَتُ ؛ وأنشد لأبي ذؤيب الهذلي يصف ظبية :

> به أَمِلَت شَهُرَي رَبِيعٍ كلاهما ، فقد مان فيها نَسْؤُها واقترارُها

نَسُوْهَا: بَدْ أَ سَبَهَا ، وذلك إِنَّا يَكُون فِي أُوسُلُ اللهِ عَالَى الرَّعْثُ الرَّعْثُ الرَّعْثُ الرَّعْثُ الرَّعْثُ الرَّعْثُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وقَرَّ الكلامَ والحديث في أدنه يقُرُّه قَرَّا : فَرَّغه وَ وَسَّ : فَرَّغه وَصَّ الكلام في أدن الأبكر حتى يفهسه . القَرُّ تَرْديدُك الكلام في أدن الأبكر حتى يفهسه . شر : قَرَرَرْتُ الكلام في أدنه أقدرُه قَرَّا ، وهو أن تضع فاك على أدنه فتجهر بكلامك كما يُفعل بالأَصم، والأَمر : قرَّ . ويقال: أقررَرْتُ الكلام لفلان إقراراً أي بينته حتى عرفه .

وفي حديث استراق السمع: يأتي الشيطان فَيَتَسَمَّعُ الكَامَةَ فَيأَقَ السَّالُ فَيَتَسَمَّعُ الكَامَةَ فَيأُونَ الكَامَةَ فَيأَوْدَهُ كَا أَنْقَرُ الكَامَةَ فَيأُونَ إِذَا أَفْرِعُ فِيها، وفي رواية: فيَقْدُفها في أَذَنَ وَلِيَّمَه كَفَرَ الدجاجة ؛ القَرَ : ترديدك الكلام في أَذَنَ المخاطب حتى يفهمه .

يُغْتَسَل به . واقْتُرَرَثُ بالقَرُور : اغتسلت به . وقَرَّ عليه الماءً يَقُرُهُ : صبه . والقَرُهُ : مصدر قَرَّ علي دأسه عليه دَلُو َ ماء يَقُرُهُا قَرَّا ، وقَرَرَرْتُ على دأسه دلواً من ماء بارد أي صببته .

والقُرْ"، بالضم : التَمرار في المكان ، تقول منه قَـر رِ"ت ُ بالمكان ، بالكسر ، أقررُ قَراراً وقَرَرَرُتُ أَيضاً ، بالفِتْح ، أُقِرُ ۚ كَوْرَارًا ۚ وَقُمُرُورًا ، وَقُمَرٌ بِالْمَكَانُ يَقَيرُ ۗ ويَقَرُّ ، والأولى أعلى ؛ قال ابن سيده : أعنى أن فَعَلَ يَفْعِلُ هَمْنَا أَكُثُو مِنْ فَعَلَ يَفْعَلُ ۖ تَقْوَاوَا وقُرُوراً وقَرًّا وتَقُرُارةً وتَقَرُّةً، والأَخيرة شاذة؛ واسْتَقَرَّ وتَقَارَ وافْتُرَّه فيه وعليه وقَرَّره وأُقَرَّه في مكانه فاستتر". وفلان ما يَتَـقَارُ في مكانه أي ما يستقرُّ . وفي حديث أبي موسى : أُقِرَّت الصلاة بالبو والزكاه ، وروي : قَـرَّتْ أَي اسْتَقَرَّت معهمــا وقُـُر نَتُ بِهِما ، يعني أن الصَّلَاة مقرونة بالبر ، وهو الصدق وجماع الخير ، وأنها مقرونة بالزكاة في القرآن مذكورة معها . وفي حديث أبي ذر : فلم أتَّقار ً أن قَمْتُ أَي لَمُ أَلْسُتُ ، وأُصله أَتَقَارَرَ ، فأُدغمت الراء في الراء . وفي حديث نائل مولى عثمان : قلنـــا لرَباح ابن المُعْتَر ف : غَنْنَا غناء أهل القرار أي أهل الحَيْضِرِ المستقرِّين في منازلهم لا غناءً أهل البَدُّو الذن لا يزالون متنقل بن اللَّيثُ : أَقَدْرُوْتُ الشيء في مَقَرُّهُ لَيَقَرُّ. وفلان قارُّ : ساكن ، ومَا يَتَهَارُ فَي مكانه . وقوله نعالى : ولكم في الأرض 'مسْتَقَرَّ ؛ أي قَـرَان وَثَبُوت . وقوله تعالى : لكل نَبَا مُسْتَقَرَّ ؛ أي لكل ما أنبأتكم عن الله عز وجل غاية ونهاية ترونه في الدنيا والآخرة . والشمسُ تجري لمُسْتَقَرُّ لها ؟ أي لمكان لا تجاوزه وقتاً ومحلاً وقيل لأَجَل ُ فدِّر لها. وقوله تعالى : وقَمْرُ نَ وقرَ نَ ، هو كَقُولَكَ ظَلَمْنَ وظلننَ ؛ فقَرَّنَ عَلِيْ أَقَدْرَنَ كَظَلَيْنَ عَلِي

أَظْلُلُنْ وَقُولُ عَلَى أَقْرُونَ كَظِّلُنْ عَلَى أَظْلُـكُنَّ . وقال الفراء : قِرْنَ في بيوتكنَّ ؛ هو من الوَّقَارُ . وقرأ عاصمُّ وأهل المدينة : وقَـَرُّنُ في بيوتكن ؛ قال ولا يكون ذلك من الوَّقار ولكن يُوكَى أَنْهُمْ إِنْمَا أَرَادُوا أَ: وَاقْتُورُونَ ۚ فِي بِيُونَكُنُّ ۖ ، فحذف الراء الأولى وحُوَّلت فتحتها في القاف ، كما قالواً : هل أَحَسْتُ صَاحِبَكُ ، وكما يقال فَطَلِمْم ، ويد فَظَلَاتُهُم ؛ قال : ومن العرب من يقول : واقْـُر رُانَ فِي بِيُونَكُن ، فإن قال قائــل : وقرَّرُن، يريد واقدر وْأَنْ فَتُنْجَوَّالُ كَسْرَةَ الرَّاءَ إِذَا أَسْقَطْتُ إلى القاف؟ كان وجهاً ؛ قال: ولم نجد ذلك في الوجهين مَسْتَعْمَلًا فِي كَلَامُ العَرْبِ إِلَّا فِي فَعَلَنْتُمْ وَفَعَلَنْتُ وفَعَلَنْنَ ، فأَمَا فِي الأَمْرِ وَالنَّهِي وَالْمُسْتَقِبَلُ فَلا ، إِلاَّ أَنه جو ّز ذلك لأن اللام في النسوة سَاكنة في فَعَلَـٰن ويَفْعَلَن فجاز ذلك ؛ قال : وقد قال أعرابي من بني عَيْد : يَنْعِطْنَ مِن الجبل ، يويد ينْعَطِطْنَ ، فهـٰذَا يُقَوِّي ذلك . وقـال أبو الهيثم : وقِرْنَ في بيوتكن ، عندي من القرار ، وكذلك من قوأ : وقَرَرْنَ ﴾ فهو من القرارِ، وقال : قَرَرَثُ بالمكان أَقِرِهُ وقَدَرَرُاتُ أَقْدَرُهُ .

وقار" مماورة أي قر" معه وسكن . وفي حديث ابن مسعود : قار والصلاة ، هو من القرار لا بمن الوقار ، ومعناه السكون ، أي اسكنوا فيها ولا تتعر"كوا ولا تعبينوا، وهو تفاعل"، من القرار . وتقرير الإنسان بالشيء : جعله في قراره ؟ وقرار " عنده الحبر حتى استقرار .

وقرول من النساء: التي تَقَيَرٌ لما يُصْنَعُ بَهَا لا تَرُدُّ المُنْقَبَّلَ والمُسُراودَ ؛ عن اللحياني ، كأنها تَقرِرُ وتسكن ولا تَنْفُرُ من الرَّبِةَ .

والقَرْ قَرْ : القياعُ الأَمْلَسُ ، وقيلُ : المستوني

الأملس الذي لا شيء فيه .
والقرارة والقرار ': ما قر" فيه الماء . والقرار والقرارة والقرار ': ما قر" فيه الماء . والقرار القرارة 'من الأرض: المطبئ المستقر" وقيل : هو القاع المستدير ، وقال أبو حنيفة : القرارة كل مطبئ اندفع إليه الماء فاستقر" فيه ، قال : وهي من مكارم الأرض إذا كانت سُهولة" . وفي حديث ابن عباس وذكر علي فقال : علمي إلى علمه كالقرارة في المشتخر القرارة في المشتخر القرارة ألمطبئ من الأرض وما يستقر" فيه ماء المظر وجمعها القرار ' . وفي حديث محيى بن يَعْمَر وحائية طائفة" بقرار الأودية .

وفي حديث الزكاة : 'بطح له يقاع قرقر ؟ ه المكان المستوي . وفي حديث عبر : كنت زميل في غَرْوة قرقرة الكُدُّر ؛ هي غزوة معروفة والكُدُّرُ : ماء لبني سلم . والقرْقرُ : الأره المستوية ، وقيل : إن أصل الكُدُّر طَيَّرٌ 'غَبْرُ " سه الموضع 'أو الماء بها ؛ وقول أبي ذؤيب :

> بقرار قيمان سقاها وابل" واه ، فأَنْشِمَ بُرْهَةً لا يُقْلِعُ

قال الأصعي: القرار همنا جمع قرارة ؟ قال ا سيده: وإنما حمل الأصعي على هذا قوله قيع ليضف الجمع إلى الجمع ، ألا ترى أن قراراً همنا كان واحداً فيكون من باب سل وسكة لأضا مفوداً إلى جمع جوهذا فيه ضرب من التناكر والتناف ابن شميل : 'بطون' الأرض قرار ها لأن الماء يسة فيها . ويقال : القرار 'مستقر الماء في الروضة . الأعرابي : المقراة الحوض الكبير يجمع فيه الما والقرارة القاع المستدير ، والقر قرة الأرض الما ليست بجيد واسعة ، فإذا اتسعت غلب عليها التذكير فقالوا قر قر ، وقال عبيد :

نُوْخِي مَرابِعَهَا فِي قَرْقَرِ ضَاحِي قَالَ وَالْقَرَقَ مُ مَلُ الْقَرْقَرِ سُواء . وقال ابن أحمر: القرَّقَرَ قَرَ وَسُطُ الْفَائِطُ الْمُكَانُ الْأَجْرَدُ الْقَرْقَرَ وَسُطُ الْقَائِطُ الْمُكَانُ الْأَجْرَدُ مَهُ لَا شَجْرَ فِيهِ وَلَا دُفَّ وَلَا حَجَارَة ، إِنَّا هِي طَيْنَ لِيسَتَ بَحِبلِ وَلا قَنُفِّ ، وعَرَّضُهَا نحو مِن عَشَرة أَذْرَع أَو أَقُل ، وكذلك طولها ؛ وقوله عز وجل المنادع أو أقل ، وكذلك طولها ؛ وقوله عز وجل المنادع أو أقل ، وكذلك طولها ؛ وقوله عز وجل المنادع أو أقل ، وكذلك طولها ؛ وقوله عز وجل المنادع أو أقل ، وكذلك طولها ؛ وقوله عز وجل المنادع أو أقل ، ومعين ؛ هو المكان المطبئ الذي يستقر فيه الماء . ويقال للوضة المنخفضة : القرارة . وصاد الأمر إلى قرارة ومستشرة والمنادة : تناهي وثبت .

الشدّة للى قَرَارها ، وربا قالوا : وَقَعَتَ بِقُرِيّ ، وقال ثعلب : معناه وقعت في الموضع الذي ينبغي . أبو عبيد في باب الشدّة : صابت بقرّ إذا نزلت بهم شدّة ، قال : وإنما هو مَثَل . الأَصْعَي : وقع الأمر ، بقرّ أي بمُسْتَقَرّه ؛ وأنشد :

لعَمْرُكَ ، ما قَـكَنِي على أهله مجُرُ"، ولا مُقصِر ، يوماً ، فيأْتيني بقُرُّ أي بمُسْتَقَرَّه ؛ وقال عَدي ُ بنُ زيد :

تَرَجِّيهِا ، وقد وَقَعَتْ بِقُرْرٍ ، كَا تَرْجُو أَصَاغِرَ هَا عَتَيِبٍ ُ

ويقال للثائر إذا صادف تَثَارَهُ: وقَعَنْتَ بِقُرْكَ أَي صَادَفَ فَتَقَرَّ ؛ قال صادَفَ فَتَقَرَّ ؛ قال للشَّالَةِ فَاللَّهِ فَتَقَرَّ ؛ قال للشَّادِ

كَأَنْهَا وَابَنَ أَيَامٍ تُوَبِّئُهُ ، مَا مِنْ نُوبِئُهُ ، مَنْ نُورِيَّهُ ، مَنْ نُورِيَّهُ ، مَنْ نُورِيِّ

ي كأنهما من رضاهما بمرتعهما وترك الاستبدال به مجتابا ثوب فاخر فهما مسروران به ؛ قال المنذري : عُرُضَ هذا القول على ثعلب فقال هذا الكلام أي سَكُن الله عينه بالنظر إلى ما يجب .

ويقال للرجل : قَـرْقَارِ أَي قِـرُ واسكن .

قال ابن سيده : وقَرَّتْ عينُه نَقَرَّ ؛ هذه أعلى عن ثعلب ؛ أعني فَعِلَت ْ تَفْعَلُ ْ ، وقِتَرَّت نَقَر ْ قَرَّة وقُنُرَّةً ؟ الأَخْيَرَةَ عَنْ تُعلب ، وقال : هي مصدر ، وقُرُ وُورًا ﴾ وهي ضدُّ سَخَنتُ، قال : ولذلك اختار بعضهم أن يكون قَرَّت فَعلَت ليجيء بها على بناء ضدُّها ، قال : واختلفوا في اشتقاق ذلك فقال بعضهم: معناه بَرَدَتُ وَانقطع بَكَاؤُها واستحرارُها بالدمع فإن السرور دَمْعَةً باردةً وللحزن دمعة حارة ، وقيل : هُو مِن القَرَارِ ، أي رأت ما كانت متشوِّفة إليه فقَرَّت \* ونامت. وأَقْرَ اللهُ عينَه وبعينه ، وقيل : أعطاه حتى تَقَرُّ فلا تَطُّمُحَ ۚ إلى من هو فوقه؛ ويقال: حتى تَسُر ُدَ وَلَا تُسْخُنَ ، وقال بعضهم : قَرَّت عينُه مأخود مِنْ القَرْ ُورَ، وهو الدمع البارد يخرج مع الفرح، وقيل: : هو من القَرادِ ، وهو الهُدُوءُ ، وقال الأصبعي : أبرد اللهُ كَمْعَتَهُ لأَنْ كَمْعَـةُ السرور باردة . وأَقَرَّ الله عينه : مشتق من القرُّور، وهو الماء الباود ، وقيل : أَقَىرَ ۚ اللهُ عَيْنَكَ أَي صادفت ما يُرضيك فتقرُّ عَيْنَكُ مِنْ النظر إلى غيره، ورضي أبو العباس هذا القول واختاره، وقال أبو طالب : أقرَّ الله عينه أنام الله عينه ، والمعنى صادف سروراً يذهب سهره فينام ؛ وأنشد:

## أَقْرَ به مواليك العُيُونا

أي نامت عيونهم لما طفر وا بما أرادوا. وقوله تعالى : فكلي واشربي وقرّي عيناً ؟ قال الفراء : حاء في التفسير أي طبي نفساً ، قال : وإنما نصبت العين لأن الفعل كان لها فصيرته للمرأة ، معناه لِتَقَرَّ عينك ، فإذا مُحوّل الفعل عن صاحبه نصب صاحب الفعل على التفسير . وعين قريرة " : قارة " ، وقرّ "ثها : ما قررت به عنك ، والقرّة " . .

مصدر قَـَرَّت العين قُـرَّةً ﴿ وَفِي النَّازِيلِ العزيزِ : فلا تعلم نفس ما أَخْفِي َ لهم مِن 'قرَّة ِ أَعْيُن ِ ؛ وقرأَ أَبو هريرة : من تُوَّاتِ أَعْيُن ؛ ورواه عَن النبي ؛ صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الاستسقاء: لو وآك لْقُرَّتْ عِيْدَاهُ أَيُّ لَـنُّهُمَّ بِذَلِكُ وَفَرْحَ ﴾ قال : وحقيقته أَبْرَ دَ اللهُ كَمْعَةَ عينيه لأنَّ دمعة الفرح باردة، وقيل : أَقَرُ الله عينـك أي بَلَّـعَكُ أَمْنِيِّتُكُ حَيّ َ رَوْضَى نَفْسُكُ وتَسَلَّكُنَّ عَيْنُكُ فَلَا تَسْتَشْرِفَ إلى غيره ؛ ورجل قَـرَ بِرِ ۗ العِينِ وقَـرَ رِثُ بِهِ عَيْـاً فَأَنَا أَقَرَرُ وقَرَرُوْتُ أَقِرُ ۖ وقَرَرِوْتُ ۚ فِي المُرضَعُ مثلها . ويومُ القَرِّ : اليوم الذي يلي عيد النحر لأن السَّاس يَقُورُونَ فِي مَنَاوَلِهُمْ ، وقيلَ : لأَنْهُمْ يَقُورُونَ بُنِّي ؟ عن كراع ، أي يسكنون ويقيمون . وفي الحديث : أَفضَلُ الأَيام عند الله يومُ النحر ثم يوم القَرِّ ؛ قال أَبو عبيد : أواد بيوم القرُّ العَــدَ من يوم النجر > وهو حادي عشر ذي الحجمة ، سبي يومُ القَرِّ لأَنْ أَهِل المكوسم يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر في تعب من الحج ، فإذا كان الفدُّ من يوم النحر قَـَـرُّوا بمنَّــى فسمي يومَ القَرُّ ؛ ومنه حديث عثمانُ : أَقِرُّوا الأَنفس حتى تَزْهَنَ أَي سَكِئْنُواْ الدَّبَائِحِ حَتَى 'تَفَارَقُهَا أرواحها ولا 'تعبُّولُوا سَلُّمُهَا وتقطيعها. وفي حديث البُراق : أنه استصعب ثم ارْفَضٌ وأَقَرَّ أي سكن

وانقاد . ومقر الرحم: آخر ها، ومستقر الحسل منه وقوله ومقر الرحم: آخر ها، ومستقر الحسل منه وقوله تعالى : في مستقر ومستقر في فلكم في الأرحام ومستقر دع وقرى : فيستقر في الرحم، وقيل : مستقر في الدنيا موجود ، ومستودع في الأصلاب لم يخلق بعد ؛ وقال الليث : المستقر ما ولد من الحلق وظهر على الأرض، والمستودع ما في الأرحام، وقيل :

مستقرّها في الأصلاب ومستودعها في الأرحام ، وسيأتي ذكر ذلك مستوفى في حرف العين، إن شاء الله تعالى ، وقيل : مُسْتَقَرِّ في الأحياء ومستودع في الشَّرَى .

والقارورة : واحدة القوارير من الرشجاج ، والعرب تسمي المرأة القارورة وتكني عنها بها . والقارور : ما قرّ فيه الشراب وغيره ، وقيل : لا يكون إلا من الزجاج خاصة . وقوله تعالى : قَوَارِيرَ قُوارِيرَ مَن فَضَة ؛ قال بعض أهل العلم : معناه أواني أزجاج في بياض الفضة وصفاء القوارير . قال ابن سيده : وهذا حسن ، فأما من ألحق الألف في قوارير الأخيرة فإنه زاد الألف لتعدل رؤوس الآي . والقارورة : حَدَّقة العين ، على التشبيه بالقارورة من الزجاج لصفائها وأن المتأمّل يوى شخصه فيها ؛ قال رزية :

قد قَدَّحَتْ من سَلْبِهِينَ سَلْبِا قارورة / العينِ ، فصارت وقيا

إِن الأَعرابي : القَوارِيرُ شَجْرِ يَشِهِ الدُّالْبَ تُعْمَلُ مِنهُ الرَّحَالُ والمُوائد . وفي الحديث : أَن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بالقوارير وفَقاً بالقوارير ؛ أَواد ، صلى الله عليه وسلم ، بالقوارير النساء ، شبهين بالقوارير لضعف عزائمين وقلة دوامهن على العهد ، والقواريرُ من الزُّجَاجِ يُسْرِع إليها الكسر ولا تقبل الجَبْرَ ، وكان أَنْجَشَةُ يُحدو بهن وكابَهُن ويرتجز بنسب الشعر والرجز وراءهن ، ضلم يُؤمَن أَن يصيبهن ما يسمعن من رقيق الشعر فيهن أو يَقَع وحُدائه حدار صَبُو تَهَن إلى غير الجميل ، وقيل في قلوبهن حدار صَبُو تَهَن إلى غير الجميل ، وقيل أَراد أَن الإبل إذا سعت الحُداء أَسْرعت في المشو واستدت في المشور واستدة الحركة . وواحدة

القوادير: قارورة "، سببت بها لاستقرار الشراب فيها . وفي حديث علي : ما أَصَبْت مُنْدُ وَلِيت علي إلا هذه القُويَرْرِيرة أَهداها إلي الدَّهْقان ؛ هي تصغير قارورة . وروي عن الحُطيئة أنه نزل بقوم من العرب في أهله فسمع شبّانهم يَتَعَبَّوْن فقال : أَعْنُنُوا أَعَاني "شبّانكم فإن الفناء رُقْية الزنا . وسمع سلمان أغاني "شبّانكم فإن الفناء رُقية الزنا . وسمع سلمان له ، فبعث إليه من يُحضر و وأمر أن يُخصَى وقال : ما تسمع أنثى غناه إلا صَبَت إليه ؛ قال : وما من سُمّت إليه إلا بالفحل يُوسلُ في الإيهل يُهدّر فيهن فيصَابية إلا بالفحل يُوسلُ في الإيهل يُهدّر فيهن فيصَابية إلا بالفحل يُوسلُ في الإيهل يُهدّر فيهن فيصَابية الإيها المهدّر فيهن فيصَابية المنابقة الإيها الفحل يُوسلُ في الإيها يُهدّر فيهن فيصَابية المنابقة الم

والاقسترار ': تتبع ما في بطن الوادي من باقي الرشط ب وذلك إذا هاجت الأرض ويتبست متونها. والاقترار ': استقرار ماء الفحل في رحم الناقة ؛ قال أبو ذؤيب :

فقد مار فيها نسؤها واقترارها

قال ابن سيده: ولا أعرف مثل هذا ، اللهم إلا أن يكون مصدراً وإلا فهو غريب ظريف ، وإغا عبر بذلك عنه أبو عبيد ولم يكن له بمثل هذا علم ، والصحيح أن الاقترار تنتبعها في بطون الأو دية النبات الذي لم تصبه الشمس. والاقترار الشبع . وأقر ت الناقة : ثبت حملها . واقتر ماء الفحل في الرحم أي استقر " أبو زيد: اقترار ماء الفحل في الرحم أن تبول في رجليها ، وذلك من تخورة البول بما جرى نبول في رجليها ، وذلك من تخورة البول بما جرى في لحمها . تقول : قد اقتر " ت ، وقد اقتر " المال إذا عقد ت ماء الفحل في الناس وغيرهم . وناقة مقر " : عقد ت ماء الفحل في الناس وغيرهم . وناقة مقر " : عقد ت ماء الفحل في الناس وغيرهم . وناقة مقر " : عقد ت ماء الفحل في الناس وغيرهم . وناقة مقر " : عقد ت ماء الفحل فأ مسكته في رحمها ولم تلقيه . أقر " وقد قر " ره عليه و قر " د الحق أي اعترف به . وقد قر " ره عليه و قر " د الحق أي اعترف به . وقد قر " ره عليه و قر " د الحق أي اعترف به . وقد قر " ره عليه و قر " د الحق أي اعترف به . وقد قر " ره عليه و قر " د الحق أي الحق أي اعترف به . وقد قر " ره عليه و قر " د الحق و الحقول و المور " و الحقول و المور " و الحقول أي اعترف به . وقد قر " ره عليه و قر " و الحقول و المور " و الحقول و المور و الم

بالحق غير'ه حنى أَقَـرُ .

والقَرَّ : مَرَ كَبُّ للرجال بين الرَّحْــل والسَّرْج ، وقيل : القرُّ الهَوْدَجُ ؛ وأنشد :

كالقرّ ناسَت فوقته الجَـزاجِزِرُ وقال امرؤ القيس :

فإمَّا تَرَيْنِي فِي رِحالةِ جابرِ على حَرَج كالقَرِّ، تَخْفِقُ أَكَفَانِي وقيل : القَرِّ مَرَّكَبِ للنساء .

والقَرَارُ : الغنم عامَّة ً ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد : أَسْرِعْت في قَرَادِ ،

كأنما ضراري أردت با جعار

وحص معلب به الضأن . وقال الأصمعي : القرار والقرارة النَّقَدُ ، وهو ضرب من العَنَم قصار الأرْجُل قِباح الوجوه . الأصمعي : القرار النَّقَدُ من الشاء وهي صفار ، وأَحدودُ الصوف صوف النَّقَد ، وأَسد لعلقمة بن عبدة :

والمال صُوف قَرَادٍ يَلْعَبُونَ بَه ، وَ على نِقادَتِه ، وَافٍ ومُجْلُمُومُ أي يقل عند ذا ويكثر عند ذا .

والقُرُرُ : الحَسَا ؛ واحدتها قُرَّه ؛ حكاها أبو حنيفة ؛ قَال أَنِ سيده : ولا أَدري أَيَّ الحَسَا عَى أَحَسَا المَاء أَم غيره من الشراب . وطنوك الثُوْب على قَرَّه : كقولك على غَرَّه أَي على كَسْرِه ، والقَرُّ والمَعَرُ والمَعَرُ المُنوب .

والمَـقَرَّ : موضعُ وسط كاظمة ، وبه قبر غالب أبي الفرزدق وقبر امرأة جرير ؛ قال الراعي :

فصَبَّعْنَ المَقَرَّ ، وهن ّخُوص ، على رَوَح لِمُ يُقلِّبْنَ المَعارا

وقيل : المُتَقَرَّ ثنية كاظِمة َ . وقال خالدُ بن جَسَلَة : زعم النَّمَيْرِي أَن المُتَقَرَّ جبل لبني تميم .

وقَرَّتِ الدَّجَاجَةُ تَقِرَّ قَرَّا وَقَرَبِواً : قَطَعَتْ صُوتُهَا وَقَرَبِواً : قَطَعَتْ صُوتُها وَقَرَرِهِا ابن سيده عن الهروي في الغريبين .

والقرِّيَّة : الحَوْصلة مثـل الجِرِّيَّة . والقَرُّ : الفَرُّ وَجِهُ } . الفَرُّ وَجِهُ }

ِ كَالْقُرِّ بِينَ قَنُوادِ مِ زُرُعُبِرِ

قال ان بري : هذا العَجُزُ مُغَيَّر ، قال : وصواب إنشاد البيت على ما روته الرواة في شعره :

> حَلَقَتْ بنو غَزُوانَ جُوْجُوَهُ والرأْسَ ، غيرَ فَنَانِعٍ نَرُغْرِ فَيَظَلُ دَفَّاهُ له حَرَساً ؛ ويَظَلُ بُلْجِئْهُ إلى النَّحْرِ

قال هذا يصف ظليماً . وبنو غزوان: حي من الجن، يريد أن حُوْحُو هذا الظلم أجرب وأن رأسه أقرع ، والزعر : جناحاه ، والماء في له ضمير البيض ، أي يجعل جناحيه حرساً لبيضه ويضمه إلى نحره ، وهو معنى قوله يلجئه إلى النحر .

وقُرْسَى وقُرْبَانُ : موضعان .

والقر قرة: الضعك إذا استُغرب فيه ورُجِّع . والقر قرة: الهدير ، والجيغ القر أقر . والقر قرة: دعاء الإبل ، والإنتاض : دعاء الشاء والحمير ؛ قال شظاظ :

رُبِّ عَجُوزٌ مِن نُمَيْرٍ سَهْبَرَهُ، عَلَّمْتُهُا الْإِنْقَاضَ بَعَدَ القَرْقَرَهِ أي سبيتها فعو لتها إلى ما لم تعرفه . وقَرْقَرَ البعيرُ

قَرْقَرَة : هَدَر، وذلك إذا هَدَلَ صوتَه ورَجَعَ والاسم القَرْقارُ . يقال : بعير قَبَرْقارُ الهَدير صافي الصوت في هديرِه ؛ قال 'حميد" :

> جاءت بهـا الوُرَّادُ يَحْجَزُ بِينَهَا سُدَّى، بِين قَرَّقارِ الهَدِيرِ، وأَعْجَنَا

وقولهم : قَرَّقَارِ ؛ بُنِيَ على الكسر وهُو معدولُ قال : ولم يسمع العدل من الرباعي إلا في عَرْعِـاد وقَرَّقَارِ ؛ قال أبو النجم العِجْلِيُّ :

> حتى إذا كان على مطار ثيناه ، واليُسْرى على التَّر ثارِ قالت له ربح الصَّبا:قَرْقار ، واخْتَلَطَ المعروف بالإنْكارِ

يويد : قالت للسحاب قَـَر ْقَالِ كَأَنَّهُ يَأْمُو السَّحَاء بِذَلَكَ . وَمُطَارِ وَالثُّرُّ ثَالَ ﴾: موضعانَ ؟ يقول : ح إذا صاد نُمْنَى السحاب على مطار ويُسْمَراه على الشَّرْثَا قالت له ويح الصَّبا : 'صبُّ ما عندك من الماء مقاتر بِصوت الرعد ، وهو قَـَر ْقَـَر آنَه ، والمعنى ضربته و الصَّبا فدَرَّ لها ، فكأنها قالت له وإن كانت لا تقول وقوله : وْاخْتَلْطُ الْمُعْرُوفِ بِالْإِنْكَارُ أَيْ اخْتَّلْطُ مُ عرف من الدار بما أنكر أي حجلـًالُ الأرضُ كلِـَّم المطر' فلم يعرف منها المكان المعسروف من غسيره والقَرْقَرَة : نوع من الضعك ، وجعلوا حكاية صو الربح قَـَر ْقَارْ ] . وفي الحديث : لا بأس بالتبسم مَا يُقَرُّ قِرْ ۚ ﴾ القَرُّ قَدَرة : الضحك العالي . والقُرُّ قَدَرَة لقب سعد الذي كان يضحك منه النعمان بن المنذو والقَرْ قَرْهُ : مَنْ أَصُواتُ الْحِمَامُ ، وقد قُـرْ قَـرْ قَـَر ْقَـَرَ ۚ ةَ وَقَـَر ْقَـَر بِوا ۚ نَادِر ۗ ؛ قال ابن جِني ؛ القَـر ْقِ فَعُلْمِلُ ۗ ، جعله رُباعيًّا ، والقَرْ قارَة : إناء ، سم بذلك لقَر ْفَرَتْهَا .

وجمعه قـَراقير ؛ ومنه قول النابغة :

فَتُرافِيرُ النَّبيطِ على النَّالالِ

وفي حديث صاحب الأخدود : اذهبُوا فاحبلُوه في قُرْقُود ؟ قال : هـو السفينة العظيمة . وفي الحديث : فإذا كخل أهل الجنة الجنة وكب شهداء البحر في قراقير من در" . وفي حديث موسى، عليه السلام : وكيبُوا القراقير حـتى أنوا آسِية امرأة فرعون بتابُوت موسى .

وقُرُ افْرِ ُ وَقَرَ ْ فَرَى وَقَرَ وَ رُى وَقُرُ النَّوقُرُ افْرِيَّ : مواضع كلها بأعيانها معروفة . وقُرُ ان ُ : قرية بالهامة ذات نخل وسُيُوح ِ جارية ٍ ؟ قال علقمة :

> 'سلاَّةَ كَعَصَا النَّهَادِيُّ عُلَّ لَهَا 'دُو فِيئَةَ عَمِن نَـوى قَـُرُّانَ ، مَعْجُومُ

ابن سیده : قُرْاقِر ُ وقَرَ قَرَى ، عَلَى فَعَلَّلَى ، مُوضِعان ، وقيل : قُرْاقِر ُ ، عَلَى فَعَالَل ، بضم القاف ، اسم ماء بعينه ، ومنه غَرَاة ُ قُرْاقِر ؛ قال

وَهُمْ ضَرَّبُوا بَالْحِنْوِ، حِنْوِقْتُراقِرٍ، ... مُقَدِّمَةَ الهَامُرُازِ كَحَتَّى تَوَلَّتُ ِ

قـال ابن بري : البيت للأعشى ، وصواب إنشاده : مُمُ ضربواً ؛ وقبله :

> فدًى لبني 'ذهل بن تشبان ناقتي، وواكبها يوم اللقاء ، وقلسّت

قال : هذا يذكر فعل بني ذهل يوم ذي قار وجعل النصر لهم خاصة دون بني بكر بن وائل . والهامُورُ: . رجل من العجم ، وهو قائد من قُوَّاد كِسْرى . وقُر اقِرُ : خلف البصرة ودون الكوفة قريب من ذي قار ، والضمير في قلت يعود على الفدية أي قَلً لم أن أفديهم بنفسى وناقيق . وفي الحديث ذكر

وقر قر قر الشراب في حلقه : صوات . وقر قر قر الطن بطنه صوات . قال شهر : القر قرة قر قرة قر قرة ألبطن ، والقر قرة نحو القه قه ، والقر قرة قرة قرة الفحل إذا عدر ، وهو القر قر قرة .

ورجل 'قراقِرِيُّ : جَهيرُ الصّوت ؛ وأنشد : قد كان عَدَّارًا قَـُراقَر بَّا

وَالقُرْ اقْرِرُ وَالقُرُ اقْرِرِي ۖ : الْحَسَنُ الصَّوتُ ؟ قال :

فيها عِشاشُ الهُدُّهُدِ القُراقِر

ومنه : حاد قُدُراقِر ُ وقُدُراقِر ِيُّ جِيد الصوت من القَر ُقَدَهُ ؟ قَالِ الرَّاجِزِ :

> أصبّع صورت عامر صليبًا، من بعد ما كان قُرُاقريًا، فمن يُنادي بعدك المطيّا ?

وَالْقُرُاقِرِ ُ : فرس عامر بن قبس ؛ قال : وكان صداءً قُراقِر يًا

والقراريُّ: الحَضَريُّ الذي لا يَنْتَجَعُ بِكُـونُ مَن أهل الأَمصار ، وقيل : إن كل صانع عند العرب قَراريُّ . والقرارِيُّ : الحَيَّاط ؛ قال الأَعْشى :

يَشْقُ الأُمُورُ ويَجْتَابُهَا ، كَشَقَ الْأَمُورُ ويَجْتَابُهَا ، كَشَقَ الْقَرَادِيِّ وَبَ الرَّدَنُ

قال: يريد الحَيَّاطَ ؛ وقد جعله الراعي قَـَصَّاباً فقال: ودَّارِيِّ سَلْمَخْتُ الجِلْدُ عنه ،

كا سَلَخ القَرارِي الإهابا

أن الأعرابي: يقال للخياط القَرَارِيُّ والفُضُولِيُّ، وهو السَيطَرُ والشَّاصِرُ .

والقُرْ قَوْلُ : ضرب من السفن ، وقيل : هي السفينة العظيمة أو الطويلة ، والقُرْ قَدُورُ من أطول السفن ،

قُرُ اقر ، بضم القاف الأولى ، وهي مفازة في طريق اليامة قطعها خالد بن الوليد ، وهي بفتح القاف ، موضع من أعراض المدينة لآل الحسن بن علي "، عليهما السلام . والقر قر مرض لم يبق منه إلا قر قر هما أي ظهرها .

والقر قر قر قر علاة الوجه . وفي الحديث : فإذا قر قر قر قر قر وجهه ؛ حكاه ابن سيده عن الغريبين للهروي . قر قر قر قر وجهه أي جلاته . والقر قر قر قر قر قر وجهه أي الوجه به ، وقيل : إنما هي رقر قة وجهه ، وهو ما تو قر ق من محاسنه . ويووى : فر وجهه ، وهو ما بالفاء ؛ وقال الزمخسري : أراد ظاهر وجهه وما بدا منه ، ومنه قبل للصحراء البارزة : قر قر قر . والقر قر قر والقر قر قر القر قر قر .

والقَرِّتَانِ : العَدَاةُ والعَشِيُّ ؛ قال لَبيد : وجَوارِ نُ بيضُ وكُلُّ طِمْرَّةً ، يَعْدُو عليها ، القَرَّتَيْنَ ۖ ، عُلامُ

الجَمَوارِنُ : الدروع . ان السكيت : فلان يأتي فلاناً القرَّتِينَ أي يأتيه بالفداء والعَشييّ .

وأيوب بن القر "ية : أحد الفصحاء . والقر " في شعر الضاف كنة . وقر ان إلى رجل . وقر ان في شعر أي ذويب : اسم واد . ابن الأعرابي : القر سرة أي تصغير القر " ف وهي ناقة تؤخذ من المتغنم قبل قسمة الغنام فتنحر وتصلح ويأكلها الناس يقال لها قدر " العين . قال ابن الكلي : عير " هواز ن وبنو أسد بأكل القر " ف وذلك أن أهل اليمن كانوا إذا حلقوا رؤوسهم بنتى وضع كل رجل على رأسه قسم فن فاذا حلقوا رؤوسهم سقط الشعر مع ذلك الدقيق فإذا حلقوا رؤوسهم سقط الشعر مع ذلك الدقيق

ويجعلون ذلك الدقيق صدقة فكان ناس من أسد وقيس

يأخذون ذلك الشعر بدقيقه فيرمون الشعر وينتفعون بالدقيق ؛ وأنشد لمعاوية بن أبي معاوية الجكر مي :

ألم تَوَ جَرْمًا أَنْجَدَتُ وأَبوكُمُ ، مع الشَّعْرِ ، في قَصَّ المُلكَبَّد ، سارعُ مع الشَّعْرِ ، في قَصَّ المُلكَبَّد ، سارعُ إذا قَدُرَ \* ماءت يقولُ : أُصِبُ بها سوى القَمْل ، إني من هواز ن ضارعُ موري القَمْل ، إني من هواز ن ضارعُ

النهذيب : الليث : العرب نخرج من آخر حروف من الكلمة حرفاً مثلها ، كما قالوا : رَماد و رُمهُ د ه من الكلمة حرفاً مثلها ، كما قالوا : رَماد و رَمْهُ و سلان وعشيش مداة ، فإن جعلت ود خلله ، والباء في رعشيش مداة ، فإن جعلت مكانها ألفاً أو واواً جاز وأنشد يصف إبلا وشر بها : حراً عهن المنتحد و صورت حوات ، إذا قال : قرر و

فأظهر حرفي التضعيف ، فإذا صرّ فوا ذلك في الفعل قالوا: قر قر فيظهرون حرف المضاعف لظهور الراء في قر قر كما قالوا صر يصر صريراً ، وإذا خفف الراء وأظهر الحرفين جميعاً تحوّل الصوت من المد إلى الترجيع فضوعف، لأن الترجيع يضاعف كله في تصريف الفعل إذا رجع الصائت، قالوا: صرصر وصلصل ، على توهم الملة في حال ، والترجيع في حال ، التهذيب : واد قر ق وقر قر قر وقر قون فوس أي أملس ، والقرق المصدر . ويقال السفينة : القر قوو والصر صور

والمُتُمَثِّرُ والعُجارِمُ والجُرَّدُانُ . قَمَعُ : القَسْرُ : القَهْرُ على الكُرَّاهُ . قَسَرَهُ يَقْسِرُهُ قَسْرًا واقْسَسَرَهُ : عَلَمَهُ وقَهَرُهُ ، وقَسَرَهُ على

قزير: التهديب: من أسماء الذُّكر القَسْسَريّ

والقَرْ بَرِيِّ . أبو زيد: يقال للدُّكر القَرْ بَرُ ۗ والفَيْخُرَ

الأمر قسراً: أكرهه عليه ، واقتسر ته أعم . وفي حديث علي، وضي الله عنه : مَرْ بُوبُونَ اقْتُسِاراً؟ الاقْتُسِارُ افْتِمال من القَسْر ، وهو القهر والغلبة . والقَسْوَرَة : العزيز يَقْتَسِر غيرَه أي يَقْهَرُه ، والمَسْوَرَ : الرامي ، وقيسل : والجمع قساور . . والقَسْوَرُ : الرامي ، وقيسل : الصائد ؛ وأنشد الليث :

## وشراشر وفتسوك يتصري

وقال: الشّر شر الكاب والقسور الصياد والقسور الأسد ، والجمع قسورة وقد وفي التنزيل العزيز: فَرَّتُ مِن قَسُورة ، قال ابن سيده: هذا قول فَرَّتُ مِن قَسُورة ، قال ابن سيده: هذا قول المل اللغة وتحريره أن القسور والقسورة السمان للأسد ، أنثوه كما قالوا أسامة إلا أن أسامة معرفة . وقيل في قوله: فَرَّت من قَسُورة ، قيل : هم الرماة من الصيادين ؛ قال الأزهري : أخطأ الليث في غير شيء مما فسر ، فمنها قوله : الشّر شر الكلب ، وإنما الشوشر نبت معروف ، قال : وقد دأيته في البادية تسمن الإبل عليه وتنفر و بوقد ذكره ابن الأعرابي وغيره في أسماء نبوت البادية ؛ وقوله : القسور السادية ؛ وقوله : القسور السادية ؛ وقوله : وي ثعلب عن ابن الأعرابي أنه أنشده الجابيها في صفة معرزي بحسن القيول وسرعة السّمين على أدني

فلو أنها طافت علمن معجم ، نتفى الرق عنه جدابه ، وهو صالح خاة ت كأن الفسور الجون كجها عساليجه ، والثامر المستناوخ

قال: القَسُوْرُ صُرب من الشجر، واحدثُهُ قَسُورَةٌ. قال: وقال الليث القَسُورُ الصَّيَّادُ، والجمع قَسُورَة، وهو خطأً لا يجمع قَسَورُ على قَسَورَة إِنمَا القَسُورة

اسم جامع للرئماة ، ولا واحد له من لفظه . ابن الأعسر ابي : القسورة الرئماة والقسورة الأسد والقسورة الليل والقسورة الأسد ضرب من الشجر . الفراء في قوله تعالى : فترئت من قسورة ، قال : الرئماة ، وقال الكلي بإسناده : هو الأسد . وروي عن عكرمة أنه قبل له : القسورة ، الأسد ، والأسد ، فقال : القسورة الرئماة ، والأسد ، بلسان الحبشة ، الأسد ، فقال : القسورة الرئماة ، والأسد ، بلسان الحبشة عنبسة ، فال : وقال أبن عينة : كان ابن عباس يقولي القسورة نكر الناس ، عينية : كان ابن عباس يقولي القسورة نكر الناس ، ويد حسم م وأصواتهم . وقال إبن عرفة : قسورة ت

والقَيَاسِرُ والقَيَاسِرَةُ : الإبل العظام ؛ قال الشاعر: وعلى القَيَاسِرِ فِي الحُنُدُورِ كُواعِبِ . رُجُحُ الرَّوادِ فِ ، فالقَياسِرُ 'دلَّف'

فَعُو َلَـةٌ من القَسْر، فالمعنى كأنهم ُحسُر ُ أنفرها مَن ُ

نَفُرَهَا بُرمِي أَو صيد أَو غير ذلك . قال ابن الأثير :

وورد القَسُورَة في الحديث ؛ قال : القَسُورَة الرُّماة

من الصيادين ، وقيل الأسد ، وقيـل كل شديد .

الواحد : قَيْسَرِيُّ ، وقال الأَزهرِي : لا أَدري ما واحدها . وقَسَوْرَةُ اللَّيل : نصفه الأُول ، وقَسِل مُعْظَمه ؛ قال تَوْبَةُ بن الحُسَيِّر :

وقَـُسُورَةُ الليلِ التي بين نصفهِ وبين العِشاء ، قد دَأَبْتُ أَسِيرُها

وقيل : هو من أوله إلى السَّحَر . والقَسُورَ : ضرب من النبات سُهُلِي ، واحدته قَسُورَة . وقال أبو حنيفة : القَسُورَ ، حَمْضَة من النَّجِيل ، وهو مثل بُحِنَّة الرَّجِل يطول ويَعْظُهُم والإبل مُحرَّاص عليه ؛ قال مُجبَنَّهُا الأَشْمُجَعِيَّ في صفة شاة من المعز :

ولو أَشْلِيَتْ في لَيْلَةٍ رَحَبِيَّةٍ ، لأَرْواقِها قَطَرْ من الماء سافح

لجاءت كأن القَسُورَ الجَوَّنَ بُجَّها عَسالِيجَه ، والتَّسامِرِ المُثَنَّاوِحُ

يتول: لو 'دعيت هذه المعز في مثل هذه الليلة الشَّتَويَّةِ السُّديدة البرد لأَفْسَلَتْ حتى تُحْلَب ، ولجاءت كأنها تَمَانَّتْ من القَسُورَ أي تجيء في الجَلَدُ ب والشّناء من كرَمها وغَزَارتها كأنها في الحصب والربيع . والقَسُورِيُّ : صَرْبُ من الجِعْسلانِ أحمر . والقَيْسُرِيُّ من الإبل : الضخم الشديد القويِّ ، وهي القيامِرة . والقيْسُرِيُّ : الكبير ؟ عن الأعرابي ؟ وأنشد :

تَضْعَكُ مِنْيَ أَنْ رَأَتْنِي أَشْهُقُ ' والحُنُبْزُ فِي حَنْجَرَ تِي مُعَلَّقُ ' وقد يَغَصُ القَلْسَرِيُ الأَشْدَقُ

ورُدّ ذلك عليه فقيل : إِنَّا القَيْسُرِيِّ هَنَا الشَّدَيِّـُدُ القوي ؛ وأما قول العجاج :

> أَطْرَبًا وأنتَ قَلْسُرِيُّ ? والدَّهْرُ بالإنسان دُوَّارِيُّ

فهو الشيخ الكبير أيضاً ، ويروى وتنسري ، بكسر النون . وقال اللبث : القيسري الضخم المنبع الشديد . قال ابن بري : صوابه أن يسذكر في فصل قنسر لأنه لا يقوم له دليل على زيادة النون ، وسنذكره هناك مُسْتَوْ في-.

والقو سَرَة والقو سَرَة ، كلتاهما : لغة في القو صَرَة والقو صَرَة والقو صَرَة . وبنو قَسَر : بطن من بَحِيلَة ، إليهم ينسب خالد بن عبد الله القَسْرِيُّ من العرب وهم رَهُطُهُ . والقَسْرُ : اسم رجل قيل هو راعي ابن أَحْمَرَ ، وإياه عنى بقوله :

أَظُنْتُها سَمِعت عَزْفاً ، فَتَحْسِبُهُ أَشَاعَه القَسْرُ ليلًا حين يَنْتَشِرُ

وقَبَسُرُ": موضع ؛ قال النابغة الجعدي : تشرِ قداً عماء الذَّوْبِ تَجِمُعُهُ . في طَوْد أَيْسَنَ مِن قُدْرَى قَسْمرِ

قسير: القِسْبَارِ والنَّسْبُرِي والقُسَابِي : الذَّكَرُ الشَّدَيد.
الأَزْهَرِي فِي رُبَاعِي العَبْن : وفلان عِنْفاش اللحية
وعَنْفَشِي اللحية وقِسْبَارُ اللحية إذا كان طويلها .
وقال في رُبَاعِي الحَاء عن أبي زيد : يقال للعصا القِنْ رَحْلَة والقِسْبَارة . ومن القِنْ رَحْلة والقِسْبَارة . ومن أسماء العصا القِسْبَار ومنهم من يقول القِسْبَار ؛ وأنشد أبو زيد :

لا بَدْشَتَوي من الوَ بيل القِسْبَارْ ، وإن تَهَرَّاه بها العَبدُ الهَارُ

قسطو : القَسْطَرُ والقَسْطَرِيّ والقَسْطَارُ : مُنْتَقَدُ الدراهم ، وفي التهذيب : الجِهْبَـاِدُ ، بلغة أهل الشام ، وهم القَسَاطِرَة ؛ وأنشد :

كنانيو'نا من قدر'ن تكور، ولم تكن مر من الذهب المساطر والمراد من الذهب المراد والمساطر والمراد القساطر والمراد القساطر والمراد القساطر والمراد القساطر والمراد المراد القساطر والمراد المراد ال

وقد قَسُطُرها. والقَسُطُريُّ : الحَسِمُِ .

قشر : القَشْرُ : سَحْقُكُ الشيء عن دَبه . الجوهري القشْرُ واحد القُشُور ، والقشْرَة أَخْصَ منه . قَشَرَ الشيء يَقْشِرُه ويَقَشْرُه قَشْرًا فَأَنْقَشَرَ وَتَقَشْرُه وَتَشْرَا فَأَنْقَشَرَ ووَقَشْرَه وَقَشْرَة أَو حِلْدَه وَقَشْرَه ، واسم ما سُحمِ وفي الصحاح : نَزَعْتُ عنه قِشْرَه ، واسم ما سُحمِ

العُودُ وتَقَشَّر بمعنَّى . والقُشارة : ما تَقْشِرُ وَ عَوَ شَجِرة من شيء رقيق . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : إذا أنا حركته ثارً لي فُشارُ أي فِشُرُ . والقُشارة : ما يَنْقَشِرُ عن الشيء الرقيق والقِشرةُ

منه القشارة . وشيء مُقَشَّر وفُسْتُقُ مُقَشَّر

وَفِشْرُ كُلُّ مِنْيِءَ غَشَاؤُه خِلْقَةً ۚ أَو عَرَضًا. وَانْقُشَرُ

الثوب الذي 'يلنبَس' . ولباس' الرجل : قِشْره . وكل أَ ملبوس : قِشْرْ ' إ أنشد ابن الأعرابي :

> مُنْعِتُ حَنَيْفَةُ وَاللَّهَازِمُ مَنْكُمُ قَشْرَ العِراقِ ، وما يَلَـنَهُ الحَنْجُورُ

قال أن الأعرابي: يعني نبات العراق، ورواه ابن دريد: ثمر العراق، والجمع من كل ذلك فيُشور". وفي حديث معاذ أو دا قِسْر طَمْعَ بَصَرِي إليه. وفي حديث معاذ ابن عفراء: أن عمر أرسل إليه مجللة فباعها فاشترى بها خمسة أروش من الرقيق فأعتقهم ثم قال: إن رجلا آثر قِسْر تَدُن يَكْبُ سُهما على عِنْق خمسة أعبد لغبين الرأي ؟ أواد بالقشرت بن الحاكة كأن الحلة فوان إذار ورداعه وإذا عرقي الرجل عن ثيابه ، فهو منه تشر ؟ قال أبو النجم يصف نساء:

يُقَلَّنُ ۚ لَلَّهُ نَتُم ِ مِنَا الْمُقْتَشِرِ ۚ : وَيُعَكَّ ! وَارِ اسْتَكَ مِنَا وَاسْتَتِرِ ۗ !

ويقال الشيخ الكبير: مُقْنَشِرْ لأنه حين كبير مُقْنَشِرْ الله حين كبير المُقَلِمَتْ عليه ثبابه فألقاها عنه . وفي الحديث: إن المَكَ يقول اللهي المنفوش خرجت إلى الدنيا وليس عليك فيشر . وفي حديث ان مسعود ليلة الجن الأرى عيد في حديث ان مسعود ليلة الجن المؤرد منكشفة ولا أرى عليهم ثباباً . وتَمَرْ قَشِرِ أي كثير القيشر . وفيشرة الهنبرة وقائشر تنها : جلاها إذا مص ماؤها وبقيت هي . وقم قشير وقشير " : كثير القيشر . والأقشر . والأقشر . والأقشر . والأقشر أنفه من شدة الحر ، وقيل : هو الشديد الحيرة كأن " بشرته منتقشرة ، وبه سمي الأقيشر أحد شعراء العرب كان يقال له ذلك فيغضب ؛ وقد قشر قشر قشر القشر ، وحيل أقشر من القشر ، القشر المنا القشر المنافية المنا

بالتحريك ، أي شديد الحمرة . ويقال للأبرص الأدْقَعُ ، والأسلَّعُ والأَقْشَرُ والأَعْرَمُ والمُلْكَمَّ والأَصْلَخُ ، والأَدْمَلُ . وشجرة قَشْرًا ؛ مُنْقَشِرَة ، وقيل : هي التي كأنَّ بعضها قد قُشْرَ وبعض لم ينقشر . ورجل أَقْشَرُ إِذَا كَانَ كثير السؤال مُلْحَاً . وحية قَشْرًا ؛ سالِخ " ، وقيل : كأنها قد قُشِرَ بعض من سلَخها وبعض " لَمَا .

والقشرة والقشرة : مطرة شديدة تقشير وجه الأرض والحصى عن الأرض و مطرة قاشرة منه : ذات قشر . وفي حديث عبد الملك بن محسير : قدر ص بلبن قيشري " ، هو منسوب إلى القشرة ، وهي التي تكون فوق رأس اللبن ، وقبل : إلى القشرة والقاشرة ، وهي مطرة شديدة تقشير وجه الأرض ، يريد لبناً أدرً المتر عمى الذي يُنابيته مشل هذه المطرة . وعام أقشف أقشر أي شديد . وسنة قاشور وقاشورة : مهدية تقشو كل شيء ، قاشور وقاشورة : مهدية تقشو كل شيء ،

فَانْعَتْ عَلِيهِم سَنَةً قَاشُورَه ، تَحْتَلِقُ النُّورَهِ ا

والقَشُورُ : دواء يُقْشَرُ به الوجه ليَصْفُو لونُه . وفي الحديث : لنُعِنَتِ القاشرةُ والمَقْشُورة ؛ هي التي تَقْشِرُ بالدواء بشرة وجهها ليصفو لونه وتعالج وجهها أو وجه غيرها بالغُمْرة . والمَقْشُورة : التي يفعل بها ذلك كأنها تَقْشِرُ أعلى الجلد .

والتاشور والقشرة : المَشْؤوم ، وقَسَرَم قَسْراً : المَشْؤوم ، وقَسَرَم قَسْراً : شَامَهم . وقولهُم : أشأم من قاشر ؛ هو اسم فعل كان لبني 'عوافة بن سعد بن زيد مناة بن تميم ، وكانت لقومه إبل تُذَكِر فاستطرقوه رجاء أن تُؤسِث إبلهم فعاتت الأمهات والنسل . والقاشور : الذي يجيء في الحكشة آخر المكشؤوم . والقاشور : الذي يجيء في الحكشة آخر

الليل ، وهو الفِسْكُولُ والسُّكُمِيْتُ أَيضاً . والقُشْرانِ : والقَشْرانِ : حناحا الحرادة الرقبقان . والقاشرة : أول الشَّجاج . له:

عَمَاحًا الْجَرَائِيَّةِ الرَّفِيَّةِ فِي وَالْفَائِمِيَّةِ ۚ ` أَوْنَ السَّبَاءِ الأَنْهَا تَقْشُرِهُ الْجَلَدُ . وإن قَائِشُ \* ون تُحكُنا . وقَنْشُهُ \* : أَنَّهِ قَسَلَةً ؟

وبنو قَايَشَرِ : من محكل ، وقَاشَيْرَ : أبو قبيلة ، وهو اقشَيْر الله الله الله وهو اقشير أبن كعب بن ربيعة بن عامر بن صفصعة ابن أمعاوية بن بكر بن هوازن . غيره : وبنو قاشكير من قيس .

قشير: اَلأَزهري في رُباعي الحاء عن أبي زيد: يقال العصا القِرْ لاَ حُلْمة والقَحْرَبة والقِسْبارة والقِسْبارة عيره: ومن أسماء العصا القِسْبار والقِسْبار ؛ وأنشد أبو زيد للراجز:

لا يَلْتُنُوي مِن الْوَبِيلِ القِشْبَادُ ، وإن تَهَرَّاه بها العِبْـدُ الهـادُ .

أَلِحُوهُرِي : القِشْبَادُ مَنِ العَصِيِّ الْحُشْنِةُ .

قشعو : الفَشْعُر : القِئْنَاء ، واحدته 'قَشْعُرة ، بلغة أهل الحَدُوْف من البَسَن .

والتُشَعْرُ بِرة : الرَّعْدَة واقْشَعْرَارُ الجَلا ؛ وأَخَذَ تُهُ قَنْشَعْرُ بِرة : الرَّعْدَ واقْشَعْرَ" : أمقشَعْرِ" ، والجُمع فهو 'مقشَعْرِ" ؛ أمقشَعر " ، والتُشاعِرُ : فقشَعر " ، والتُشاعِرُ : الحَشْنُ المُسَّ . الأَزهري : اقْشَعَرَّت الأَرضُ أَفَى المَسَّ . الأَزهري : اقْشَعَرَّت الأَرضُ إِذَا المَّيْنُ المُسَّ . وفي حديث كعب : إن الأَرض إِذَا لمَ بِنول عَلَيها المطر اربَبدات واقشَعَرَّت أي لم ينول عليها المطر اربَبدات واقشَعَرَت أي المَّرب أبا سفيان بالدرَّة : لررب واقشَعَرَت أي المَانُ مَكة ! فقال : أَجَل " . واقشَعَرَ المَانُ المَانُ المَانُ المَانُ الذَا لمَ يُصِب ويقال أبو وَقال أبو زَبيَدُ :

أَصْبَخَ البيتُ بيتُ آلِ بَيانِ مُقْشَعِرًا، والحَيُّ حَيُّ خُلُوفُ

اللفراء في قوله تعالى : كتاباً متشابهاً مَثَانِيَ تَقَشَعِر منه 'جلود' الذين مَخْشَوْنَ رَبَّهِم ؛ قال : تَقْشَعِر من آية العداب ثم بلين عند نزول آية الرحمة . وقال ابن الأعرابي في قوله تعالى : وإذا 'ذكر اللهُ وحد اشْمَازَتُ ؛ أي اقْشَعَرَاتُ ؛ وقالَ غيره: نَفَرَتُ. واقْشَعَرَ جلدُه إذا قَبَفَ .

قصر : القَصْرُ والنَّصَرُ في كل شيء : خلافُ الطُّنُولِ أنشد ابنِ الأعرابي :

عادْتُ مُحُورَاتُهُ أَنِي قَنَصْرِ

قال : معناه إلى قِصِر، وهما لغنَّان. وقَصُرَ النَّبيُّ بالضم، يَقْصُرُ قَصَراً : خلاف طال ؛ وقَصَرُ ت من الصلاة أَقَـْصُر قَـصُـراً. والقَصِيرُ: خَلَافِ الطَّويل وفي حديث سُبَيْعَة : نولت سورة النساء القُصْرَ وَ بعد الطُّولَى ؛ القُصْرَى تَأْنَيثِ الأَقْـُصَرَ، يريد سوو الطلاق ، والطُّولى سورة البقرة لأن عدَّة الوفاة ، البقرة أربعة أشهر وعشر ، وفي سؤرة الطلاق وضَّ الحمل ، وهو قوله عز وجل : وأولات الأَحْمَال أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعُننَ حَمَلَتُهِنَّ . وفي الحديثُ : أ أعرابيًّا جاءه فقال : عَلَّمْني عَمَلًا يُدْخِلُني الْجُنَّة فِتَالَ : لَئُنَ كُنْتُ أَقْنُصُرْتُ الخِطْبَةِ لَقَدِ أَعْرَضْتُ المسألة ؛ أي حنت بالحطشة قصيرة وبالمسألة عريضة يع قَــُــُـّــُـــُ الخِطْنَـةُ وأعظيت المسألة . وفي حذيه عَلْقَهَمْ : كَانَ إِذَا تَخْطَبُ فِي نَكَاحٍ فَتَصَّرَ دُونَ أَهُ أَي تَخْطُبُ ۚ إِلَى مَن هُو دُونُهُ وَأَمْسُكُ عَمَن هُو فَوَقَا وقد فَتَصُرُ ۚ فَضَرَاً وقَتَصَارَةً ﴾ الأخيرة عن اللحياني فهو قَسَصِيرٍ ، والجمع قَنْصَرَاء وقيصار" ، والأَنْ قصيرة، والجمع قيصار". وقَـصَّر "تُه تَقْصِيراً إِذَا صَيَّر"

قَصِيراً. وقالوا: لا وفائيت نَفَسِي القَصِيرِ؛ يَعْنُونَ النَّفَسَ لَقِصَرِ وقته ، الغائيتُ هنا هو الله عز وجل. والأقاصِرُ : جمع أقاصَر مثل أصْغَر وأصاغِر ؛ وأنشد الأخفش:

> إليكِ ابنة الأغيادِ ، خافي بسالة ال رَّجَالِ ، وأَصْلالُ الرِّجَالِ أَقَاصِرُهُ ولا تَذْهَبَنْ عَيْنَاكِ فِي كُلِّ شَرْمَحٍ طوال ، فإن الأَقْصَرِينَ أَمَازِرُهُ

يقول لها : لا تعييني بالقصر فإن أصلال الوجال ودماتهم أقاصر هم ، وإنما قال أقاصره على حد قولهم هو أحسن الفتيان وأجمله ، يريد: وأجملهم ، وكذا قوله فإن الأقصرين أمازره يريد أمازره م ، وواحد أمازر أمزر أمزر أمنا أقاصر وأقدص في البيت المتقدم ، والأمزر أمن هو أفعل ، من قولك: مزار الرجل مزارة ، فهو مزير ، وهو أمزر أمنه ، وهو الصلب الشديد والشر مت الطويل . وأما قولهم في المثل : لا يطاع والشر مت الطويل . وأما قولهم في المثل : لا يطاع مجذيمة الأبرش . وفرس قصير أي ممتر به لا يطاع مجذيمة الأبرش . وفرس قصير أي ممتر به لا يطاع أبي متر ك أن ترود لنفاستها ؛ قال مالك بن زاغبة ، وقال ابن بري : هو لزاغبة الباهلي وكنيته أبو شقيق ، يضف فرسه وأنها نصان لكرامتها وتنبذل إذا يضف فرسه وأنها نصان لكرامتها وتنبذل إذا

وذات مناسب جرادا بكر، مشيق مناسب براتها كر مشيق مناسب الخيل عالم ، تنيف بصلهب الخيل عالم ، كان عمود، جذع سكوق تراها عند قبينا قصيرا ، وتبذالها إذا باقت بؤوق بوق

البَوْوقُ : الداهيةُ . وباقتُنْهم: أَهْلُكَتُنْهم ودهَنَّهم.

وقوله : وذات مناسب يريد فرساً منسوبة من قبل الأب والأم . وسرائها : أعلاها . والكرث ، بفتخ الكاف هنا: الحبل . والمتشيق : المداول . وتنيف : تششرف . والصلاب : العنت الطويل . والستعوق من الخل : ما طال . ويقال للمحبوسة من الحيل : قصر ؟ وقوله :

لو كنت ُ حَبْلًا لَسَقَيْتُهُا بِيَهُ ، وَأُو بِيَهُ ، وَأُو بِيَهُ ، وَأُو بِيَهُ

قال ابن سيده : أراه على النسّب لا على الفعل، وجاء قوله ها بيه وهو منفصل مع قوله ثوبيه لأن ألفها خينئذ غير تأسيس ، وإن كان الروي حرفاً مضمراً مفرداً ، إلا أنه لما اتصل بالياء قوي فأمكن فصله .

ونقاصر : أظهر القصر . وقصر الشيء : جعله قصيراً . والقصير من الشعر : خلاف الطويل . وقصر الشعر : خلاف الطويل . وقصر الشعر : كف منه وغض حتى قصر . وفي النزيل العزيز : مصلقين أرؤوسكم ومقصر من شعره والاسم منه القصار ؛ عن ثعلب . وقصر من شعر تقصيراً إذا حذف منه شيئاً ولم يستأصله. وفي حديث عمر ، وضي الله عنه : أنه مر برجل قد قصر الشعر في السوق فعاقبه ؛ قصر الشعر إذا حزه ، وإنا عاقبه لأن الربح نحمله فتلقيه في الأطعمة. وقال الفراء: قلت لأعرابي بني: آلقصار أحب إليك أم الحكش وإنه يويد : التقصير أحب اليك أم حلق الوأس . وإنه لقصير العلم على المتكل .

والقَصْرُ : خلاف المدّ ، والفعل كالفعل والمصدر كالمصدر . والمقصّور : من عروض المديد والرمل ما أسقيط آخر وأسرين نحو فأعلان حذفت نونه وأسكنت تاؤه فيقي فاعلات فنقل إلى فاعلان ، نحو قوله :

لا يَغْرُّنَّ امْرَأً عَيْشُهُ ، كُلُّ عَيْشُهُ ، كُلُّ عَيْشُهُ الزَّوالُ

وقوله في الرمل :

أَبْلِغِ النَّعْمَانَ عَنْي مَأْلُكًا : انتَّنِي قد طال حَبْسِي وانْتِظارُ

قال ابن سيده: هكذا أنشده الحليل بتسكين الراء ولو أطلقه لجاز ، ما لم يمنع منه مخافة القواء ؛ وقول ابن مقبل:

> نازُعتُ أَلباكِها لُبْنِي بُقْنَصِرِ من الأحاديثِ، حتى زِدْنَنِي لِينَا

إَمَّا أَرَادَ بِقَصْرَ مِنَ الأَحَادِيثَ فِرْدُ نَنَيْ بِذَلْكَ لِيناً . والقَصْرُ : الغاية ؛ قاله أبو زيد وغيره ؛ وأنشد :

> عِشْ ما بدا لك، قَـصُرْكَ المَـوَّتُ ، · · لا مَعَقَـِـلُ مَنــه وَلا فَوَّتُ ·

. تَبِيْنَا غِنِي كَبِيْتِ وَبَهَجْنِهِ ، ذال السغنِي وتَقَسُوسَ البَيْتُ ﴿

وفي الحديث: من سُهيد الجمعة فصلى ولم يُوذ أحداً بِعَصْرِه إِن لم يُعْفَرُ له مُجمعته قلك دُنوبُه كلّها أَن تَكُونُ كَفَارِتُه في الجمعة التي تليها أي غايته. يقال: قصر لا أَن تفعل كذا أَي حسبك و كفايتك وغايتك وكذلك قيُصار لا وقيُصار الا وهو من معنى القصر الخبيس لأنك إذا بلغت الغابة حبستك و والباء فول السوّه و وجمعته منصوبة على الظرف وفي ولن السوّه و وجمعته منصوبة على الظرف وفي حديث معاذ: فإن له ما قصر في بيته أي ما حبسه. عصورات مقصورات وفي حديث عمر النساء عمورات مقصورات وفي حديث عمر ارضي الله عنه: فإذا هم ركب قد قيصر بهم الليل أي حبسهم. وفي حديث ابن عباس: قيصر الرجال على أربع من أجل أموال اليتامي أي محبسوا أو منعوا عن من أجل أموال اليتامي أي محبسوا أو منعوا عن من أجل أموال اليتامي أي محبسوا أو منعوا عن من أجل أموال اليتامي أي محبسوا أو منعوا عن

نكاح أكثر من أربع . ابن سيده : يقال قَصْرُكُ وقُصُارُكُ وقُصُارُ الكَ أَن تَفعل كذا أَي بُجهدُكُ وغايتُكُ وآخرُ أَمرك وم اقتَصَرُت عليه ؟ قال الشاعر :

لها تَفراتُ تَحْتُهَا ، وقُمُصارُهـا إلى مَشْرَةٍ لم تُعْتَلَقُ بِالنَّحَاجِينِ

وقال الشاعر :

إنما أَنْفُسُنا عَادِيَّـة ۗ ، والعَوادِيُّ قُنُصارَى أَن تُرَدِّ

ويقال : المُتَمَنِّي قُصاراه الحَيْبة ُ. والقَصْرُ كَفَّا نَفْسَكُ عَن أَمر وكَفَّكُها عَن أَن تَطْبَحَ بها غَرْ دِ الطَّبَع . ويقال : قَصَرْ تُ نَفسي عَن هذا أَقَّصُر قَصْراً . ابن السكيت : أَفْصَر عَن الشيء إذا نَنَ عنه وهو يَقَدْ ر عليه ، وقَصَر عنه إذا عجز عنه و يستطعه ، وربما جاءًا بمني واحد إلا أن الأغلب عا الأول ؛ قال ليد :

فلست '، وإن أقاصر ثن عنه ، بمقصر قال المازني : يقول لست وإن لمتني حتى تنقصر ممقصر عما أديد ؛ وقال امرؤ القيس : فتقصر عما أحد ' عنها خطو ' وتبوص'

ويقال : قَلَصَرْتُ بَعْنَى قَلَصَّرْتَ ؛ قَالَ 'حَمَيْد : فلئن بَلِمَغْت ' لأَبْلُهُمَن مُتَكَمِّلِهُمَّا ، ولئن قَلَصَرْت الكارِها ما أَقْصُرُ '

وأقاصَر فلان عن الشيء 'يقصر' إقصاراً إذا كفَّ وانتهى. والإقاصار : الكف عن الشيء. وأقاصر عن الشيء : كففت' ونارَعت مع القدرة عليه ، فعجزت عنه قلت : قصر ثن ، بلا ألف . وقدصر عن الشيء قصوراً : عجزت عنه ولم أبله فه .

سيده: قَصَرَ عن الأمر يَقْصُر قُصُوراً وأَقْصَرَ وقَصَرَ وتَقاصَر ، كله: انتهى ؛ قال:

إذا غَمَّ خِرْشَاءُ الشَّمَالَةِ أَنْفَهُ ، تَقَاصَرَ مَنها للصَّرِيعِ فَأَقْنَعَا وقيل : التَّقَاصُر هنا من القِصَر أي قَصَرُ عُنْقُهُ عنها ؛ وقيل : قَصَرَ عنه تركه وهو لا يقدر عليه ، وأقاصر

تركه وكف عنه وهو يقدر عليه .
والتَّقْصِيرُ فِي الأَمر : النواني فيه . والاقتْتِصارُ على
الشيء : الاكتفاء به واستتقْصَره أي عَدَّه مُقَصَّراً ،
وكذلك إذا عَدَّه قَصِيراً . وقَصَّرَ فلانُ فِي حاجي
إذا وَنْي فَهَا ؛ وقوله أنشده ثعلب :

يقولُ وقد نَكَبْنتُها عن بلادها: أَتَفْعَلُ هذا يا نُحيَيُ على عَمْدِ ? فقلتُ له: قد كنتَ فيها مُقَصِّراً ، وقد ذهبت في غير أَجْرٍ ولا حَمْدِ

قال : هذا لص ؛ يقول صاحب الإبل لهذا الله تأخذ إبلي وقد عرفتها ، وقوله : فقلت له قد كنت فيها مقصراً ، يقول كنت لا تَهبَ ولا تَسقي منها قال اللحياني : ويقال للرجل إذا أرسلته في حاجة فقصر دون الذي أمرته به إما لحر وإما لفيره : ما منعك أن تدخل المكان الذي أمرتك به إلا أنك أحببت القصر والقصر والقصرة أي أن تفصر . وتقاصر الظل : دنا وقلص الظل . دنا وقلص الظل .

وقَصْرُ الظلام: اختلاطُه، وكذلك المَقْصَر، والجبع المَقاصر ؛ عن أبي عبيد؛ وأنشد لان مقبل يصف ناقته:

> فَبَعَثْنُهُم تَقِصُ المَقاصِرَ ، بعدما كَرَ بَتْ حياةُ الناوِ المُتَنَوِّرِ

قال خالد بن جَنْبَة : المقاصَر ُ أُصول ُ الشَّجر ، الواحد مَقْصُور ﴾ وهذا البيت ذكره الأزهري في ترجمة وقص شَاهداً على وقَـصَتُ الشيء إذا كَسَرْتَه ، تَقِصُ المقاصر أي تَدُنُّقُ وتكسر . ورَضِيَ بَمَقْصِرٍ ، بخسر الصاد ، مماكان 'مجاول' أي بدون مــاكان يَطْلُبُ . ودضيت من فلان عَقْصِر ومَقْصَر أي أمرٍ 'دُونْ . وقَصَرَ سهمُه عن الهَدَف قَنْصُوراً : خَبا فلم ينته إليه . وقَصَرَ عني الوجعُ والغَضَبُ يَقْصُر قُصُوراً وقَصَّر : سكن ، وقَيَصَرْتُ أَنا عنه، وقَصَرُ تُ له من قيده أَقَصْر قَصْراً : قاربت . وقَصَرُتُ الشَّيءُ على كذا إذا لم تجاوز به غيره . يقال : قَـصَر ْتُ اللَّـقْيْحةُ على فرسي إذا ﴿ جعلت دَرُّها له . وأمرأة قاصرَةُ الطَّرُّف : لا تَمُدُّه إلى غير بعلها . وقال أَبو زيد : قَـصَرَ فلان ُ على فرسه ثلاثاً أو أربعاً من حلائبه كِسُقيه ألبانها . وثاقة كمقصورة على العيال: يشربون لبنها ؛ قال أبو ذؤب :

قَصَر الصَّبوح لها فَشرَّجَ لَحْمَها بِالنَّيُّ ، فهي الإصْبَعُ

وقَصَره على الأمر قَصْراً: رَدّه إليه . وقَصَرْتُ السّتْر : أُوخِيته . وفي حديث إسلام تشامة : فأبي أن يُسلم قَصَراً فأعتقه ؛ يعني حبساً عليه وإجباراً . يقال : قَصَرْتُ نفسي على الشيء إذا حبستها عليه وألزمتها إياه ، وقيل : أراد قهراً وغلبة ، من القسر، فأبدل السين صاداً ، وهما يتبادلان في كثير من الكلام ، ومن الأول الحديث : ولتقصرانه على الكلام ، ومن الأول الحديث : ولتقصرانه على الحق قصراً . وقصراً : حبسه ؛ ومنه مقصورة الجامع ؛ قال أبو دواد يصف فرساً :

فَقْصِرْنَ الشِّنَاءَ بَعْلُهُ عَلَيْهِ ، وَهُو لَلذَّوْدُ أَن يُقَسَّمْنَ جَارُ

أي 'حبيسن عليه يَشْرَب ألبانها في شدة الشتاء . قال ابن جني : وهذا جواب كم ، كأنه قال كم قُصِر ن عليه ، وكم ظرف ومنصوبه الموضع ، فكان قياسه أن يقول سنة أشهر لأن كم سؤال عن قدر من العدد محصور ، فنكرة هذا كافية من معرفته ، ألا ترى أن قولك عشرون والعشرون وعشروك فاثلاته في العدد واحدة ? لكن المعدود معرّفة في جواب كم مرة ، ونكرة أخرى، فاستعمل الشتاء وهو معرفة في جوابَ كم ، وهذا تطوَّع بما لا يلزم وليس عيباً بل هو زائد على المراد، وإنما العبيب أن يُقَصِّرَ في الجواب عن مقتضى السؤال ، فأما إذا زاد عليه فالفضل له ، وجاز أن يكون الشتاء جواباً لكم من حيث كان عدداً في المعنى ، ألا تراه ستة أشهر ? قالُ : ووافقنا أبو علي ، رحمه الله تعالى ، ونحن نجلب على هذا الموضع من والكتاب وفسره ونحن مجلب فقال : إلا في هذا البلد فإنه عَالَمَةِ أَشْهُر ؛ ومعنى قوله :

#### وهو للذود أن يقسبَّمن جار

أَي أَنه 'يجيرها من أَن 'يغار عليها فَتَنْفُسُمَ ' وموضع أَن نصب' كأنه قال : لئلا 'يقَسَّمْن ومن أَن 'يقَسَّمْن ، فَحذف وأوصل . ومرأة قَصُورة وقَصورة في البيت لا تُتُورُكُ أَن تَخُرُج ؟ قال كَنْشَر :

وأنت التي تحبَّبُت كُلُّ فَتَصِيرَةٍ لَا إِلِيَّ ، وما تدري بذاك القَصائرِ ُ .

عَنَيْتُ قَصِيراتِ الحِجالِ ، ولم أَرِدْ قِصارَ الحِيْطَى ، شَرَّ النساء البَجَاتِرِ ُ '

رُ فِي النّهٰذَبِبِ : عَنَبَتُ مُ قَصُوراتِ الحِجالِ ، ويقالَ الجارية المَصونة التي لا بُروزَ لها : قَصِيرة وقَصُرُو َهَ؟

وأنشد الفراء :

وأنت التي حبيت كل قيصورة وسر النساء البهاتر ، التهذيب : القصر الحبيس المساء البهاتر ، التهذيب : القصر الحيام ، أي على الله تعالى : مور مقصورات في الحيام ، أي عبوسات في خيام من الدر المحكد والله على أدواجهن في الجنات؛ والرأة مقصورة أي محكد و قال الفرا في تفسير مقصورات ، قال : قصر أن على أزواجهن أي محيد فلا يُودُن غيرهم ولا يطمعن إلى من سواهم . قال : والعرب تسمي الحبكة المقصورة والقصورة ، وتسمي المتصورة من النساء القصورة والحيم القصورة أواجه القصورة ، وتسمي المتصورة من النساء القصورة المرأة قصيرة ، وتُعمم أوادوا قصر القامة قالوا وعندهم قاصرات الطرف أوراب ، وأما قوله تعالى وعندهم قاصرات الطرف مور قد قصر أن أنفسهن عوارا من عالى غيرهم ؛ ومنه قول المرك أزواجهن فلا يطبع عرف ألى غيرهم ؛ ومنه قول المرك

من القاصرات الطئر في ، لو دب محول من من القاصرات الطئر في الإثب منها الأثرا من الذراء : امرأة مَقْصُورة الحَطْنُو، شبهت بالمق

الذي قَصَرَ القيدُ تَخطُوهُ ، ويقال لهـا : قَصِ

الخُطَى ؛ وأنشه :

قَصِيرُ الحَطَى ما تَقَرُّبُ الجِيرَةَ القُصَى ، وَ لَا الْأَنَسَ الأَدْنَيُنَ إِلَا تَجَشَّا

التهذيب : وقد تُحْمَعُ القَصِيرةُ من النساء قِصارَةُ ومنه قول الأعشى :

لا ناقصي حَسَبِ وَلَا ِ أَيْدٍ ، إذا مدَّتْ قِصارَه

قال الفراء : والعرب تدخل الهاء في كل جمع على فِعاا

يقولون: الجِمالَة 'والحِبالَة والذ"كارَة والحِبجارة، قال:

حِمالات صفر . ابن سيده : وأما قول الشاعر : وأهوى من النسوان كل قصيرة ، لها نسب ، في الصالحين ، قصير ُ

فيعناه أنه يَهْوى من النساء كل مقصورة يُغْنى بنسبها إلى أبيها عن نسبها إلى جدّها. أبو زيد: يقال أبلغ هذا الكلام بني فلان قصرة ومقصورة مقصورة أي دون الناس ، وقد سبيت المتقصورة مقصورة كقصورة لأنها قصيرت على الإمام دون الناس. وفلان قصير النسب إذا كان أبوه معروفاً إذ ذكره للابن كفاية النسب إذا كان أبوه معروفاً إذ ذكره للابن كفاية النسب إذا كان أبوه معروفاً إذ ذكره للابن كفاية النسب إذا كان أبوه معروفاً إذ ذكره للابن كفاية النسب إذا كان أبوه معروفاً إذ ذكره اللابن كفاية النسب إذا كان أبوه معروفاً إذ ذكره اللابن كفاية النسب إذا كان أبوه معروفاً إذ أبوه المعروفاً إذ أبوه معروفاً إذ أبوه المعروفاً إن المعروفاً إذ أبوه المعروفاً إذ أبوه المعروفاً إلى أبوه المعروفاً إلى المعروفاً إلى المعروفاً أبوه أبوه المعروفاً أبوه المعروفاً أبوه المعروفاً أبوه المعروفاً أبوه المعروفاً أبوه أبوه المعروفاً أبوه أبوه المعروفاً أبوه

قد رَفَعَ العَجَّاجُ ذَكُري فادْعُني بامْمٍ ؛ إذا الأنسابُ طالتُ ، يَكفِني

عن الانتاء إلى الجد الأبعد ؛ قال رؤبة :

ودخل رُوْبة على النسّابة البَّكْرِيّ فقال : من أنت ؟ قال : رؤبة بن العجاج . قال : قُصِرْت وعُرِفْت . وسَيْلٌ قَصِيرِ : لا يُسِيل وادياً مُسَسَّى إِنَّا يُسِيلُ فَرُوع الأَوْدية وأَفْناء الشَّمابِ وعزاز الأرض . والقَصْر من البناء : معروف ، وقال اللحياني : هو المنزل ، وقيل : كل بيت من حَجَر ، قُر سَيّة ، سي بذلك لأنه تُقصر نها الحرام أي تُحبس ، وجمعه قُصُور . وفي التنزيل العزيز : ويجْعَل لك قُصُوراً . قَصُوراً . والقَصُورة : الدار الواسعة المُحَصَّنة ، وقيل : هي أصغر من الدار ، وهو من ذلك أيضاً . والقَصُورة والمتقصورة : الحَجَلَة ، عن اللحياني . الليث : والمتقصورة : الحَجَلَة ، عن اللحياني . الليث : والمتقصورة مقام الإمام ، وقال : إذا كانت دار واسعة بحصّة الحيطان فكل ناحية منها على حيالها واسعة وجمعها مقاصر ومقاصير ، وأسيد ، وأنشد :

ومن دون ِ لَـيْلَى 'مصْمَتَات' المَـقَاصِرِ

المُصْمَتُ : المُعْكَمَ . وقُلْصارَة الدار : مَقْصُورة منها لا يدخلها غير صاحب الدار . قال أسيد : قصارة أن الأرض طائفة منها قصيرة قد علم صاحبها أنها أسمنه الرضا وأجودها نبتاً قدر خمسين ذراعاً أو أكثر ، وقُلُصارة ألدار : مَقْصورة منها لا يدخلها غير صاحب الدار ، قال : وكان أبي وعبي على الحيمى فقصرا منها مقصورة لا يطؤها غيرهما .

واقتُتَصَرَ على الأمر: لم 'بجاوزه. وماء قاصِر" أي بارد. وماء قاصِر": يَرْعَى المال' حوله لا بجاوزه ، وقيل: هو البعيد عن الكلا. ابن السكيت: ماء قاصِر" ومُقْصِر" إذا كان مَرْعاه قريباً؛

> كانت مياهِي نُنُوْعاً فتُواصِرًا ، ولم أكن أماريس الجَرَاثوا

وأنشد :

والنَّزُعُ : جمع النَّزُوعِ ، وهي البَّر التي 'ينْزَعُ منها باليدين نَنزُعاً ، وبَرْ حَبرُور ' : يستقى منها على بعير ؛ وقوله أنشده ثعلب في صفة نخل :

فَهُنَ ۚ يَرُو يَنْ بَطَلَ ۗ قَاصِر

قال : عنى أنها تشرب بعروقها . وقال أن الأعرابي : الماء البعيد من الكلا قاصر مم باسط مم مطلب . وكلا قاصر : بينه وبين الماء نتبعة كلب أو نظر لا باسط : قريب ؛ وقوله أنشده ثعلب :

اليك ابنة الأغيار ، خافي تسالة الرحال ، وأصلال الرجال أقاصر ،

لم يفسره ؛ قال ابن سيده : وعندي أنه عنى حبائسَ قَـَصَائِرَ .

والقُصَارَةُ والقصْرِيُ والقَصَرَةَ والدِّيْصُرَى والقَصَرُ ؛ الأُخْيَرِ والقَصَرُ ؛ الأُخْيَرِ عن اللَّحَالَ بعلم

عُبَاسِ فِي قُولِهِ بَعَالَى : إِنَّهَا تُرْمِي بِشُرُو كَالْقَصْرِ ؛ هُو

بالتحريك ، قال : كنا نوفع الحشب للشتاء ثلاث أُهُرعٌ

أَو أَقَلَ وَلُسْمِيهِ القَصَرَ، ۚ وَتَرَيِّدُ قَصَرَ النَّخُلِّ وَهُو مَا غَلَظَ من أسفلها أو أعناق الإبل، واحدتها قَصَره ؟ وقيل في قوله بشرر كالقَصَر ، قيل : أقصار ٌ جمع ٌ الجمع . وقال كراع : القَصَرة أصل العنق ، والجمع أَقْصَارَ ، قَالَ : وَهِذَا نَادُرُ إِلَّا أَنْ يَكُونُ عَلَى حَذَفَ الزائد . وَفِي حديث سلَّمَانَ : قال لأبي سفيان وقد مرَ بِهِ ﴾ أَوْ لَقَدَ كَانَ فِي قَـصَرَةُ هـذَا مُوضَعُ لسيوف المسلمين، وذلك قبل أن يُسلم، فإنهم كانوا حِراصاً على قتله ، وقيل : كان بعد إسلامه . وفي حــديث أبي رَيْحَانَةً : إِنِّي لأَجِلَهُ فِي بَعْضِ مَا أَنْـُورِلَ مَنِ الكَتْب الأَقْتُبَلُ القَصِيرُ القَصَرةِ صاحبُ العِراقَيْنِ مُبَدُّلُ أ السُّنَّة يلعنه أهل السَّماء وأهل الأرض ، وَيْلُ له ثم ويل له ! وقيل : القَصَر أعناق الرجال والإبل ؛ قال : لا تَدُّلُكُ الشَّبِسُ إِلاَّ حَدُّو مَنْكُسُهُ ا في خَوْمَةٍ تَحَثَّمُهَا الهَامَاتُ وَالقَصَرُ ۗ وقال الفراء في قوله تعالى: إنها ترمي بشَرَر كالقَصْر؛ قال : يُويدُ القَصْرِ مِن 'قَصُورِ مِياهُ العَرْبِ ، وتوحيد، وجمعه عربيان.قال:ومثله:سَيْهُوَمُ الحمع ويُولُثُون الدُّبُرْ ، معناه الأدبار ، قال : ومَنْ قَرأَ كَالْقَصَرَ ، فَهُو أصل النخل، وقال الضعاك: القَصَرُ هي أُصول الشجر العظام . وفي الجديث : من كان له بالمدينة أصل فَلْمُيْتَسَسَّكُ بِهِ ، ومن لم يكن فليجعل له بها أصاً ولو فَصَرَةً ؛ القَصَرَةُ ، بالفتح والتحريك : أصـــا الشجرة ، وجِمعها قَصَر ؛ أَراد فَليتخذ له بها ولو أَصَل نخلة واحدة . والقَصَرة أيضاً : العُنْثَق وأصل الرقبة قال : وقرأ الحسن كالقَصْر ، تَحْفَقًا ، وفسره الحِذْا من الحشب ، الواحدة قَصْرة مثل تمر وتمرة ؛ وقال

الانتخال ، وقبل : هو ما كيخُرُ جُ من القَتِّ وما يبقى في السُّنسُل من الحب بعد الدُّوسَةِ الأُولى ، وقيل: القِشْرِتَانُ اللَّمَانُ عَلَى الْحَبَّةَ سُفَلَاهِمَا الْحَشَرَةُ وعُلْيَاهِما القَصَرَةُ. اللَّيْتُ: والقَصَرُ كَعَابِيرُ الزَّوعِ الذي يَخُلُصُ مِن البُرِ ۗ وفيه بقية من الحب ، يقال له القِصْرَى ، على ﴿ فِعْلَى ﴿ الْأَزْهِرِي : ودوى أَبُو عبيد حديثاً عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في المُزَارَعَة أَن أَحدهم كَانَ يَشْتُرَ طُرُ ثَلَاثَة جَدَاوِلَ والقُصارَةَ ﴾ القُصارَةُ ، بالضم ؛ ما سَقَى الربيعُ ، فنهى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن ذلك . قال أبو عبيد: والقُصارة ما بقي في السنبل من الحب بما لا يتخلص بعدما يداس ، قال : وأُهل الشام يسمونه القصر يُّ بوزن القينطيي ، قال الأزهري : هكذا أقرأنيه ابن هاجَك عَن أَبْن حَجَلَة عَن أَبِي عَبِيدٍ ، بِكُسر القاف وسكون الصاد وكسر الراء وتشديد الباء ، قال : وقال عثان ابن سعيد : سبعت أحمد بن صالح يقول هي القُصَرامي إذا ديسَ الزوعُ فغُرُ بيل ، فالسنابل الغلطة هي القُصَرَّي ، على فُعَلَّى . وقال اللحياني : نَقْيَتُ مَن قَصَرُه وقَصَلِهِ أي مَن قُمُاشِهِ . وقال أبو عمرو : القَصَلُ والقَصَرُ أَصل التبن . وقال ابن الأعرابي : القَصَرةُ قِشْرُ الحِبَّةِ إِذَا كَانَتَ فِي السَّنْبِلَةِ ﴾ وهي القُصارَةُ . وذكر النضر عن أبي الحطاب أنه قال : الحبة عليها قشرتان : فالتي تلى الحبة الحُـشَرَةُ ، والتي فوق الحَشَرة القَصَرَاةُ . والقَصَرُ : قِشْر الحنطة إذا يبست . والقُصَيْراة ؛ ما يبقى في السنبل بعدما يداس . والقَصَرَة ، بالتحريك : أصل العنق. قال اللحياني : إنما يقال لأصل العنق قَصَرَة إذا غَلَظَتَ ، والجمع قَصَرُ ، وبه فسر ابن عباس قوله عز وجل : إنها قَرْمي بشَرَو كَالقَصَر ، بالتَّحريك ؛ وفسره قَـصَرَ النخل بِعني الأَعْنَاقُ . وفي حديث ابن

قتادة : كالقَصَرِ يعني أصول النخل والشجر . النَّضِر : القيصاد مينسم ' يُوسَم ' به قَصَرة ' العُنق . يقال : فَـصَر ْتُ الجمل فَـصْراً ، فهو مَقْصور ٌ . قال : ولا يقال إبل مُقَصَّرة . ابن سيده : القصار سبة على القَصَر وقد قَصَّرها. والقَصَرُ: أُصول النخل والشجر وسائر الحشب ، وقيل : هي بقايا الشجر، وقيل : إنها ترمي بشرر كالقَصْر، وكالقَصَر، فالقَصَر :أصول النخل والشجر ، والقَصْر من البناء ، وقيل : القَصْر هنــا الحطب الحَزْلُ ؛ حكاه اللحياني عن الحسن. والقَصْرُ: المجدُّلُ وهو الفَدَّنُ الضغمُ، والقَصَرُ: داء بأُخذ في القَصَرة . وقال أبو معاد النحوي : واحد قَصَر النخل قَصَرة ، وذلك أن النخلة 'تقطَّع' قَدْرَ ذراع يَسْتُو ْقِدُونَ بِهَا فِي الشَّنَّاءِ ، وهو من قولك للرجل : إنه لتَامُ القَصَرَةِ إذا كان ضَخْمَ الرَّقْبَةِ ، والقَصَرُ أينس في العنق ؛ قبصر كالكسر، يَقْصَر في قصر أ، فهو قَصِر " وأقتصر "، والأنثى قصراء ؛ قال ابن السكيت : هو داء يأخــٰذ البمير في عنقه فيلتوي فَيُكْتُنُوكَى في مفاصل عنقه فربما بَرَأَ . أبو زيد: يقال قَصِرَ الفرسُ يَقْصَرُ ۗ قَصَراً إذا أَخَــٰذه وجع في عنقه ، يقال : به قَصَرٌ . الجوهري: وقَصرَ الرجلُ إذا اشتكي ذلك. يقال : قَصَرَ البعير ، بالكسر ، يَقْضَر أ قَصَراً . والتَّقَيْصَارُ والتَّقْصَارَةَ ، بكسرُ النَّاء: القِلادة للزومها قَـَصَرَةَ العُنْقِ ، وفي الصحاح: قلادة شبيهة بالميخنَّقَة، والجمع النَّقاصِيرُ ؛ قال عَدِيُّ بن زيد العبَّادي :

> ولها كَلْبَيْ يُؤَرَّتُهَا ، عاقِد في الجِيدِ تِقصاداً وقال أبو وَجْزَة السَّعْدَى :

وغَدا نوائح مُعْوِلات بالضَّحى وُورُقُ تَكُلُوحُ ، فَكُلُلُّهُنَ قَصَارُها

قالوا : قِصارُها أطواقها . قال الأزهري : كأنه شه بقِصارِ الميسَمِ ، وهو العلاط . وقال 'نصيو: القَصَرَة' أصل العنق في مُرَكِّيهِ في البكاهل وأعلى اللِّيتَيْنِ، قال:ويقال لعُنْتُقُ الإنسانِ كُلَّهُ فَيَصَرَّةٌ . والقَصَرَّةُ : نُوبُورَةُ الحَدَّادِ ؛ عن تقطيرُ ب. الأَزهري: أبو زيد: قَتَصَرَ فلان مُ يَقْصُر ُ قَصَراً إِذَا ضِمَ شَيْسًا إِلَى أَصَلَهُ الأوال؛وقَصَرَ قَيَيْدَ بعيره قَصْراً إذا ضيقه،وقَصَرَ فلان صلاتَه يَقْضُرها فَيَصْراً فِي السفر. قال الله تعالى: ليس عليكم 'جناح' أن تَقْصُروا من الصلاةِ ، وهو أن تصلي الأولى والعصر والعشاء الآخرة ركعتـين ركعتين ، فأما العشاءُ الأولى وصلاة الصبح فلا قَـصْرَ فيهما ، وفيها لغات : يقال قَـصَرَ الضلاة وأقَـصَرَها وقَصَّرَ هَا ﴾ كل ذلك جائز ، والتقصير من الصلاة ومن الشُّعَرِ مثـلُ القَصْرِ . وقال ابن سيده : وقَـصَرَ ــ الصلاة > ومنها يَقَصُر قَصَراً وقَصَّرَ نَـقَصَ ورَخُصَ > ضِدٌ . وأَقَاْصَرُ تُ مَن الصلاة : لغة في قَصَرُ تُ . وفي حديث السهو: أَقْتَصُرَتِ الصلاة ُ أَم نُسبِت ؟ يروى عـلى مـا لم يسم فأعله وعلى تسمية الفاعل بمعنى النقص.وفي الحديث:قلت لعمر إقتصار الصلاة اليوم؟ قال ابن الأثير: هكذا جاء في رواية من أقبْصَرَ الصلاة؟، لغة شاذة في قَصَر.وأقْصَرَتِ المرأة : ولدت أولادًا قِصاراً، وأطالت إذا ولدت أولادًا طوالاً . وفي الحديث : إن الطويسلة قد 'تقصر' وإن القصيرة قد تُطيِل؛ وأَقْنُصَرَتِ النعجة ُ والمُتَعَزَّءُ فَهِي مُقْصِرٌ ، إذا أَسَنَتَا حَتَى تَتَفُّتُرَ أَطْرَافُ أَسْنَانُهُمَا ﴾ حَكَاهَا يعقوب. والقَصْرُ والمُتَفْصَرُ والمُتَقْصِرُ والمُتَقْصَرَةُ : العَشِيِّ. قال سيبويه : ولا 'يحَقَّرُ القُصَيْرَ ، اسْتَغْنُوا عَن تَخْفيره بتحقير المَساء. والمَقاصِر والمَقاصِير: العشايا؛ الأَخيرة نادرة ، قال ابن مقبل :

فَهَعَنْمُنُهُمْ تَقِيضُ الْمُقَاصِرَ ، بعدما كَرَبُتُ وَ عَلَيْهِ النَّالِ المُتَنَاوُدِ

وقَصَرُ نَا وَأَقْصَرُ نَا فَصَراً: دَخِلِنَا فِي فَصَرِ العَشِيُّ ؛ كَمَا تَقُولُ : أَمْسَيْنُ مَن المُسَاء . وَقَصَرَ العَشِيُّ يَقْصُرُ 'قَصُورًا إِذَا أَمْسَيْتَ ؟ قَالَ العَنْجَاجُ :

حتى إذا ما قَصَرَ الْعَشِيُّ

ويقال: أنيته هَيَصْراً أي عَشْيَّاً ؛ وقال كثير عزة:
كَأْمُمُ فَيَصْراً مَصَابِيحُ واهِبِ
عَوْلَانَ ، وَوَّى بالسَّلِيطُ وَباللَّها
هُمُ أَهلُ أَلُواحِ السَّرِيرِ وَيُشْهِ ،
قَدْرابِينُ أَوْدَافاً لَما وَشَمَالِهَا

الأرداف : الملوك في الجاهلية ، والاسم منه الرّدافة ، وكانت الرّدافة أني الجاهلية لبني يَرْبُوع . والرّدافة أن يُحلس الرّد ف عن عبن الملك ، فإذا شرب المملك شرب الرّد ف بعده قبل الناس ، وإذا غَرا المملك أقعد الرّد ف مكانه فكان خليفة على الناس حتى بعود المملك ، وله من الغنسة المررباع ، وقدرابين المملك : ملكساؤه وخاصته ، واحدهم أقر بان ، وقوله هم أهل ألواح السرير أي يجلسون مع الملك على سريره لنفاستهم وجلالتهم . وجاء فلان مقصراً حين قصر العشاء والديد يد ندو من الله ؟ وقال ابن حيازة :

آنسَتْ نَمَانًا ﴿ وَأَفَنْزَعَهَا اللهِ ناصُ قَصْراً ﴾ وقد دنا الإمساء

ومَقَاصِيرُ الطريق : نواحيها ، واحدَ نُنها مَقْصَرَة ، على غير قياس .

والقُصْرَ بَانَ والقُصَيْرَ بَانَ صَلَمَانَ تَلِيانِ الطَّفْطِفَةَ، وقيل: هما اللتان تَلَيانَ التَّرْ قُنُو تَيْنَ . والقُصَيرَى: أَسْفَلُ الأَضْلاعِ ، وقيل هي الضَّلَعُ التي تلي الشاكلة ،

وهي الواهينة ، وقيل : هي آخر ضلَع في الجنب . التهذيب : والقُصْرَى والتُصَيْرَى الصَّلَعُ التي تلي الشاكلة بين الجنب والبطن ؛ وأَنْشَد :

> كَهْدُ القُصَيْرَى يَوْيِنُهُ خُصَلُهُ وقال أبو دواد :

وقصركي تشيج الأنسا

أبو الهيثم : القصرَى أسفل الأضلاع ، والقُصيرَى أعلى الأضلاع ؛ وقال أوس :

> مُعَاوِدُ أَنَّا كَالَ القَّنْيِسِ ، شُواؤُهُ ﴿ مَنَالِكُمْ قُلُصُرَى وَخُصَةً "وَطَّفَاطِفُ '

قال: وقُصُرَى ههنا اسم ، ولو كانت نعتاً لكانت بالأَلف والـلام. قال: وفي كتاب أبي عبيـد ؛ القُصَيْرَى هي التي تلي الشاكلة ، وهي ضِلَـعُ الحُـُلـف ِ، فأَما قوله أنشده اللجياني :

لا تَعْدَلِنِي بِظُولُ اللَّهِ جَعْدِ ، كَنَّ القُصَيْرِكِي ، مُقْرِفِ المُعَدِّ

قال ابن سيده : عندي أن القُصَيْرَى أحد هذا الأشياء التي ذكرنا في القُصَيْرَى ؛ قال : وأماللحياني فحكي أن القُصَيْرَى هنا أصل العُنْتَى ، قال وهذا غير معروف في اللغة إلا أن يريد القُصَيْرَة وهو تصغير القُصَرة من العُنتَى ، فأبدل الهالاشتراكهما في أنهما علما تأنيث . والقصرة الكَسَلُ ؛ قال الأزهري أنشدني المُنتَذري ووا

وصادم يقطّعُ أغْسلالُ القَصَرُ ، كأنَّ في مَتْنَنَهِ مِلْحاً يُذَرَّ ، أَوْ زَحْفَ كَذَرِّ دَبِّ في آثارِ دَرِّ

ویروی :

كأنَّ فَوْقَ مَنْنِهِ مِلْحًا يُذَرُّ

ابن الأعرابي: القصر والقصار الكسل . وقال أعرابي: أودت أن آتيك فينعني القصار ، قال : والقصار والقصار كله أخرى والقصر ، كله أخرى الأمور . وقال عَمْر و النّصور . وقال عَمْر و ابن كلّشوم :

أباح لـَنا قُـُصُورٌ المَـَجَدِ دينا

ويقال : ما رضيت من فسلان بِمَقْصَر ومَقْصِر أَي بأمر من دون أي بأمر يسير ، ومن زائدة .ويقال : فلان جادي 'مقاصِرِي أي قَصَّرُ ُه مجذاء قَصَّرِي ؟ وأنشد :

لِتَذَهُبُ إِلَى أَقْنُصَى مُبَاعَدةٍ جَسُرُ، وَ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ

يقول: لا حاجة لي في جواره ، وجَسَر ": من محارب . والقُصَيْر كي والقُصْر كي : صرب من الأَفاعي ، يقال : قُلصْر كي قِبال . والقَصَر أَهُ : القطعة من الحشب .

وقَصَرَ الثوبَ قصارَة ؟ عن سببويه ، وقصَرَه ، كلاهما : حَوَّرَه ودَقَهُ ؟ ومنه سُمَّي القَصَّارُ . كلاهما : حَوَّرَه ودَقَهُ ؟ ومنه سُمِّي القَصَّارُ والمُقصَّرُ : وقصَرْتُ الثوب تقصيراً مثله والقصَّارُ والمُقصَرُ : المُنحوَّرُ للثياب لأنه يَدُقَهُا بالقصرَة التي هي القطعة من الحشب، وحرفته القصارة . والمقصرة : فشبة القصار . التهذيب : والقصَّارُ يَقْصُرُ الثوبَ

قَصَراً . والمُنْقَصَّرُ : الذي يُخِسُ العطاء ويقلله . والتَقْصِيرُ : إخساسُ العطية وهو ابن عمي قُصْرَةً ، بالضم ، ومَقْصُورة وابن عمي دِنْيا ودُنْيَا أي داني النسب وكان ابن عَمَة لَحَاً ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

رَهُطُ النَّلِبُ هُؤُلًا مُقْصُورةً

قال: مقصورة "، أي خَلَصُوا فلم مخالطهم غيرهم من قومهم ؟ وقال اللحاني: تقال هذه الأحرف في ابن العبة وابن الحاله . وتَقَوْصَرَ والقَوْصَرَ " الرجل ن : دخل بعضه في بعض . والقَوْصَرَة والقَوْصَرَة ن ، مخفف ومثقل: وعاء من قصب يوفع فيه التسر من البواري؟ قال: وينسب إلى علي "، كرم الله وجهه: أفْلُحَ من كانت له قَوْصَرَه ،

يأكل منها كل يوم مره مره فال ابن دريسد: لا أحسبه عربياً . ابن الأعرابي : العرب تكني عن المرأة بالقار ورة والقو صرة . قال ابن بري : وهذا الرجز ينسب إلى علي ، عليه السلام ، وقنالوا : أداد بالقو صرة المرأة وبالأكل النكاح . قال ابن بري : وذكر الجوهري أن القو صرة قد تخفف راؤها ولم يذكر عليه شاهداً . قال : وذكر بعضهم أن شاهده قول أبي يتعلى المنهلة بي :

وسَائِلِ الأَعْلَمَ ابنَ قَوْصَرَا ۚ :
مَنْنَى دَأَى بِي عَنِ العُلْمِ قَصْرًا ؟

قال: وقالوا ابن ُقَتَرْصَرة هنا المَنْبُوذ . قَال : وقال ابن حمزة : أهـل البصرة يسمون المنبوذ ابن قَـوْصَرة ، وجد في قَـوصَرة أو في غيرهـا ، قال : وهذا البيت شاهد عليه .

وقَيَضَرُ : اسم ملك يكي الرُّومَ ، وقيل : قَيَضَرُ مَا اللهِ الرَّومَ ، وقيل : قَيَضَرُ مَاكُ الروم . والأَقْيَضِرُ : صنم كان يعبد في الجاهلية ؛ أنشد ان الأعرابي :

وأنصاب الأقيُّصِرِ حين أَضْعَتُ تَسَمِّلُ عَلَى مُنَاكِيمًا ، الدَّمَاءُ

وابن أُقَيْصِر : رجل بصير بالحيل .

وقاصِرُونَ وقــاصِرِينَ : موضع ، وفي النصب والحفض قاصِرِينَ . فقال :

كأن بذفراهـا مناديلَ فارقتُ أَكُفُّ رِجالٍ، بَعْصِرُ ونَ الصَّنَوْ بَرَا

فظن أن ثمره يعصر ، وفي التنزيل العزيز : سَرَابِيلُهُم من قَطِرِان ، قَدِيل ، والله أعلم : إنها جعلت من القطران لأنه يُبالِغ في اشْتِعالِ النار في الجلود ، وقرأها ابن عباس : من قِطْر آن .

والقطورُ : النُّعـاسُ والآني الذي قد انتهى حَرَّهُ . والقَطِرانُ : امم رجل سبي به لقوله :

أَنَا الْفَطِرَانُ وَالشَّعْرَاءُ جَرَّ بِي ، وفي القَطرانِ اللجَرَّ بِي هِنَاءُ

وبعير مَقْطُورٌ ومُقَطَّرُ نَ ، بالنون كَأَنَه رَدُوه إلى أصله : مَطْلِيَ بالقَطِرِ انَ ؛ قال لبيد : بَكَرَ تَ ْ به نُجر سَيْنَهُ مَقْطُورَ هُ ، تَرْ و ي المَحاجِرَ بازل عُلْنَكُومُ

وة َعَطَرَ ْتُ البعير : طَلَكَيْتُهُ بِالْقَطِرِانِ ؛ قَالَ أَمَرُوْ القيس :

أَتَقَتْنُانِي ، وَقَدْ شَعَفَتْ مُؤَادَهَا ، ﴿ أَنَوْادَهَا ، ﴿ كُلِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

قوله: شففت فؤادها أي بلغ حبي منها شِغافَ قلبه كما يلغ القطران شِغاف الناقة المهنوءة ؛ يقول كيف تقتلني وقد بلغ من حبها لي ما ذكرته ؛ إذ ل أقدمت على قتله لفسد ما بينه وبينها، وكان ذلك داع إلى الفرقة والقطيعة منها.

إلى الفرقة والقطيعة مهم .
والقيطار ، بالكسر : النجاس الذائب ، وقيل : ضرَّم منه ؛ ومنه قوله تعالى : من قيطار آن . والقيطار ، بالكسر ، والقيطاريسة : ضرب من البُرود . وا الحديث : أنه ، عليه السلام ، كان مُتَوَسَّحاً بثوم قطو: قَطَرَ المَاءُ والدَّمْعُ وغيرهما من السَّيَّالِ يَقَطُرُ قَطَرًا وقَاطُوراً وقَطَرَاناً وأَقَطَر ؟ الأُخيرةُ عن أبي حنيفة ، وتقاطر ؟ أنشد ابن جني :

كأنه تَهْتَانُ يومٍ مَاطَوٍ ، من الربيع ، دائمُ التَّقاطُو

وأنشده دائب بالباء ، وهو في معنى دائم ، وأراد من أيام الربيع ؛ وقطره الله وأقطره وقد قطر الماء وقطر الله وقطر الماء وقطر الماء ، وتقطير الشيء : إسالته قطرة قطرة قطرة

والقَطُّرُ : المُطَرُ . والقِطَّارُ : جمع قَطُسُ وهو المطر . والقَطَّرُ : ما قَطَرَ من الماء وغيره، واحدته قَطَنُوهُ ، والجمع قطار. وسعابٌ قَطُنُونُ ومِقْطار: كثير القَطْرُ ؛ حكاهما الفارسي عن ثعلب . وأرض مَقْطُورة : أَضَابِهَا القَطُّر . واسْتَقَطَّر الشيَّة : رامَ قَطَرَانَهُ. وأَقْطَرَ الشيءُ : حان أَن يَقْطُرُ . وغيث قُطَارٌ : عظيم القَطْرُ . وقَطَرَ الصَّبغُ من الشجرة يَقَطُرُ قَطَراً: حرج. وقُطَّارة الشيء: ما قَطَرَ منه ؛ وخص اللحاني به قُطارة الحَبِّ ، قال: القُطارة ، بالضم ، ما قَـَطـَر من الحَـبِ ونحوه. وقَـَطَـرَتِ اسْتُهُ : مَصَلَـتُ ، وَفِي الْإِنَاءَ قَـُطَارَةً مَن ماء أي قليل م عن اللحياني. والقَطْرانُ والقَطِرانُ : عُصارَة الأَبْهَلِ والأَرْزُ ونحوهما يُطْبَخ فيُتحلب منه ثم تنهنئاً به الإيل . قال أبو حنيفة : زعم بعض من ينظر في كلام العرب أن القَطْرانَ هو عَصير ثمر الصَّنْوُ بَر ، وأن الصَّنَوُ بَر إنما هو أسم لـَوْزُوْ ذاك، وأن شجرته به سميت صَنَو ْبَراً ؛ وسمع قول الشماخ في وصف ناقته وقد كَرْشُحَتُ فِخْتُراهَا فَشَبَّهُ دفراها لما رشعت فاسور دَّت بمناديل عصارة الصَّنو بر

قِطْرِيّ . وفي حديث عائشة : قال أَيْمَنُ كَخَلَنْتُ عَلَى عَلَيْتُ وَخَلَنْتُ عَلَى عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَمْ عَلَى عائشة وعليها دراع في قطري " تُسَنّه خمسة دراه ؟ أبو عمرو : القِطْرُ نوع من البُرود ؟ وأنشد :

كَسَاك الْحَيْظَكِيّ كَسَاء صُوفٍ
وقِطْرِيّاً ؟ فَأَنْتَ بِهِ تَفَعَدُ

شبر عن البَكْر اوي قال: البُر ُود القطرية 'حير" لها أعلام فيها بعض الحشونة ، وقال خالد بن جنبه : هي حُلُل ' تعملُ ' بَكَان لا أدري أبن هو . قال: وهي جياد وقد رأيتها وهي حُمْر ' تأتي من قبل البحرين . قال أبو منصور: وبالبحرين على سيف وغمان المدينة يقال لها قبطر " قال: وأحسبهم نسبوا هذه الثياب إليها فخففوا وكسروا القاف للنسبة ، وقالوا: قطري " والأصل قبطري كما قالوا فيخذ ' وقال جرير:

/ لَـُدَى قَـَطَـر بِنَّاتٍ ، إذا ما تَغَوَّلُتُ ﴿ الْمَانِيا ﴿ إِذَا مَا تَغُوَّلُتُ الْمُانِيا ﴿ إِذَا مَا لَقَيَافِيا

أَداد بالقَطَرِيَّاتِ نَجَائبَ نَسَبُهَا لِمَا فَيَطَّرَ وَمَا والاها مَن البَرِّ وَقَالَ الراعي وجعل النعام فَـَطَرَيِّةً : الأَوْبُ أَوْبُ نَعائِمٍ قَطَرَيَّةٍ ،

والآل آل نتحائِص حُقْبِ نسب النعائم إلى قَـَطَـر ٍ لاتصالها بالسَّر ُ ومحاذاتها رِمالَ يَبُر بنَ

والقُطْر، بالضم: الناحية والجانب، والجمع أقتطار. وقومُك أقتطار البلاد على الظرف وهي من الحروف التي عزلها عرائب. وفي التنزيل العزيز: من أقطار السموات والأنها غرائب. وفي نواحيها، واحدها قُلُطْر، وكذلك أقتارُها، واحدها

و المحادث الم

قَدُرْ . قال ابن مسعود : لا يعجبنك ما ترى من المراحى تنظر على أي 'قطريه يقع أي على أي شقيه يقع في خاتمة عبله ،أعلى شق الإسلام أو غيره . وأقطار الفرس وما أشرف منه وهو كاثبته وعَجْزُ ، و كذلك أقطار الحيل والجمل ما أشرف من أعاليه . وأقطار الفرس والبغير: نواحيه . والتقاطير ': تقابل الأقطار . وطعمه فقطره أي جانبه ،

التَّارِكُ القِرْنَ مُصْفَرَ" أَنَامِلُهُ، كَأَنه من عقارِ فَهُوَ مَ عُيلُ مُجَدًّلا يتسقلَ جِلْدُه دَمَهُ، كَمَا يُقَطِّرُ مِذْعُ الدَّوْمَةِ القُطْلُلُ

ويروى: يَتَكَسَّى جِلْدُهُ . والقُطْلُ أَ: المَقْطُوعُ . وقوله : مُصْفَرَّا أَنَامِلُهُ يَرِيدُ أَنهُ الْوَفَ دَمُهُ فَاصُفُرَّتُ أَنامِلُهُ . والعُقار : الحَيْمُر التي لاز مَتَ الدَّنَّ وعاقرَ نَهُ . والنَّمِلُ : الذي أَخَدُ منه الشَّرابُ . الذي أَخَدُ منه الشَّرابُ . والمُحَدَّلُ : الذي سقط بالجُدَالَة وهي الأرض . والمدَّوْمَ وهو شجر المُقل . والحدة أُ الدَّوْم وهو شجر المُقل . الليث : إذا صَرَعْتَ الرجل صَرْعَتَ شديدة قلت الرجل صَرْعَتَهُ شديدة قلت قطر ثه ؟ وأنشد :

قىد عَلِيمَتْ سَكَنْهَى وجاداتُها ما قَنَطَّرَ الفارِسَ إلاَ أنا

وفي الحديث: فَنَفَرَتْ نَقَدَةٌ فَقَطَّرَتِ الرجلَ فِي الفُراتِ عَلَى أَحَد فَي الفُراتِ عَلَى أَحَد قَطْرَبُه أَي شَقِيْهِ . والنَّقَدُ : صِغارُ الفَنَم . وفي الحديث: أن رجلاً رمى امرأة يوم الطائف فما أخطأ أن قطرًاها ، وفي حديث عائشة تصف أباها ، وفي الله عنهما : قد جمع حاشيتيه وضم قَطرًيه أي جمع جانبيه عن الانتشار والتَّبَدُد والتَّقَرُقُ ، والله جمع جانبيه عن الانتشار والتَّبَدُد والتَّقَرُق ، والله عمه جانبيه عن الانتشار

أعلم . وقبطر و فرسه وأقبطر و وتقطر به ألقاه على تلك الهشة . وتقطر هو : رَمَى بنفسه من على تلك الهشة . وتقطر هو : رَمَى بنفسه من علي و . وتقطر الجيام القبطر : الذي لا يزال يقطر وله . الفراء : القطاري الحية مأخود من القطار وهو سبه الذي يقطر من كثرته . أبو عمرو : القطارية الحية ، وحية فطارية ": تأوي إلى تقطر الجل ، بني نفسالاً منه وليست بنسة على القطر والها تخرج أياري وفضاذي ؟ قال تأبيط شراً :

أَصَمُ 'قطاري يكون خروجه ' 'بعيد 'غروب الشس 'مختلف الرَّمْسِ

وتقطِّر القتال تَقَطُّراً: تَهَيَّاً وَنَحَرَّق له قال : والتَقطُّر لغة في التَّقَتُّر وهو التَّهَيُّو القتال والقطْر والقطُر ، مشل عسر وعُسُن : العُود الذي يُنبَخَر به ؟ وقد قطَّر ثوبه وتَقطَّرت المرأة ؛ قال امرؤ القيس :

كأن المندام وصوب العنام ، وربع الخنام ، وربع الخنام ، الخنوامي ونشر القطئر ، بعل بها بواد أنبايها ، إذا علراب الطائر المستحر ،

سُبُّهُ مَا قَيْهَا فِي طَيِّهِ عَنْدُ السَّجَرُ بِالْمُدَامُ وَهِي الْحَمْرِ ، وَصَوْبِ الْفُهَامُ : الذي يُمُزُجُ بِهِ الحُسر ، وريح الحُنْزامي : وهو خِيْرِي أُ البَرِّ .. ونتشر القُطُرُ : هو رائحة العود ، والطائر المُسْتَحِرُ : هو المُصوِّتُ عَنْدُ السَّحَرِ .

والمقطر والمقطرة: المجمر ؛ وأنشد أبو عبيد المررَقش الأصغر:

في كل يوم لها مقطرة"،

أي ماء حار 'تحمّ به . الأصعي : إذا تهيئاً النبت للبُنس قبل : اقتطار اقطيران ، وهو الذي يَنشَني ويعُوجُ ثم يَهِيجُ ، يعني النبات . وأقطر النبت واقتطار : ولتى وأخذ يجيف وتهيئاً للبُنس ؟ قال سببويه: ولا يستعمل إلا مزيداً . وأسرٌ د قطاري ا ضخم ؟ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

أَتَرْ جُو الحَيَاةَ يَا ابنَ بِشُو بَنِ مُسَهُو ؟
وقد عَلِقَتْ رِجُلاكَ مِنْ نَابِ أَسُودًا
أَصَمَ قُطُارِي ۗ ، إذا عَضَ عَضَةً ،
تَوَيَّلُ أَعْلَى جَلَدُهِ فَتَرَبَّدًا ؟

وناقة مقطار على النسب ، وهي الحكيفة ، وقد اقتطار : أن تَقطُر القطار : أن تَقطُر الإبل بعضا إلى بعض على نستني واحد . وتَقطير

الإبل : من القطار .
وفي حديث ابن سيرين : أنه كان يكسره القطر ؟ قال ابن الأثير : هو بفتحتين أن تيزن 'جلــة" من تمر أو عدالاً من متاع أو حب ونحوهما ويأخذ ما بقي

على حساب ذلك ولا يزنه > وهو المُـقاطـرة ؛ وقيل : هو أن يأتي الرجل إلى آخر فيقول له : بعني ما لك في هذا البيت من التمر ُجزافاً بلاكيل ولاوزن > فيبيعه وكأنه من قطار الإبل لانسّاع بعضه بعضاً . وقال

أبو معاد : القطر أهو البيع نفسه ؛ ومده حديث عمارة : أنه مرات به قطارة حسال ؛ القطارة والقطار أن تشد الإبل على نستي واحداً خلف واحد . وقطر الإبل يقطرها قطراً وقطرها

قَرَّبُ بَعْضَهُا إِلَى بَعْضُ عَلَىٰ نَسَقَى . وفي المشلِ النُّقَاضُ 'يُقَطِّرُ' الجَلَبَ ؛ معناه أَن القوم إِد

أَنْفَضُوا ونَفِدَتُ أَمُوالُمُ فَطَرَوا إِبلهم فساقوها البيع قِطاراً قِطاراً . والقِطارُ : قِطارُ الإِبل ؛ قال أبو النجم :

> وانشْحَتَّ من تحرَّ شَاءَ فَلَنْج يَحرُّ ذَكُهُ، وأَقْشِلَ النَّملُ فِطْلَارًا تَنْقُلُنُهُ

والجمع فيُطيُر وفيُطيُرات . وبَقَاطِرَ القوم : جاؤوا أرسالاً ، وهو مأخوذ من

قطار الإبل : وجاءت الإبل قطاراً أي مَقطورة . الرَّياشِيُّ : يقال أَكْرَيْتُهُ مُقاطَرَةً إذا أَكراه ذاهباً وجائياً ، وأكريته وضعة وتوضعة اإذا أكراه دَفْعة . ويقال : اقبطر ت الناقة اقبطر اراً ، فهي مُقطرة "، وذلك إذا لتقحت فشالت بذنبها وشبَخت برأسها. قال الأزهري : وأكثر ما سبعت العرب تقول في

هذا المعنى : اقشمَطَرَّت ، فهي مُقْمَطَرَّة ، وكأن

الميم زائدة فيها .
والقُطَيْرة: تصغير القُطْرَة وهوالشيء التافه الحسيس.
والمُقْطَرَة أ : الفَكَ أ ، وهي خشة فيها خروق ، كل خرق على قدر سعة الساق ، يُد خَلُ فيها أرجل المحبوسين فيها المحبوسين ، مشتق من قطار الإبل لأن المحبوسين فيها على قيطار واحد مضوم بعضهم إلى بعض ، أرجلهم في خروق خشبة مفلوقة على قدر سعة شوقهم ، وقطر مُطنوراً : ذهب وقيطر أ مطنوراً : ذهب

فأسرع . وذهب ثوبي وبعيري فما أدري من قـَطـره ومن قـَطـرَ به أي أخذه، لا يستعمل إلا في الجـَحـد . ويقال : تَقَطَّرَ عَني أي تَخَلَّفَ عَني ، وأنشد :

إنسِّي على مَا كَانَ مِن تَقَطِّرُي عِنكَ مِن تَقَطُّرُي عِنكَ مِن تَأْشُري

والمُقطَّئِرةُ : العَصَانُ المُنْتَشِرُ مَنَ النَّاسِ .

۱ قوله « وضعة وتوضعة » كذا بالاصل .

وقَطُوراً ، ممدود : نبات ، وهي سَواديّة . والقَطُوراً ، ممدود: موضع ؛ عن الفارسي . وقَطَرُ : موضع بالبحرين ؛ قال عَبْدَة ، بن الطبيب :

تَذَكِرُ ساداتُنا أَهْلَـهُمْ ، وخافوا عمان وخافوا قَـطَرْ

والقَطَّارُ : ماء معروف . وقَطَرَ يُ بُنُ فُجاءَةً المَازِنِيُّ وَعَمْدِيَّ اللَّهِ مَأْخُوذُ مِن قَطَرَيِّ النَّعَالِ ِ. النَّعَالِ .

قطعو : اقتطعَرَ الرجل : انقطع نَفَسُه من بُهْــر ، وكذلك اقتْعَطَر ً .

قطمو: القطنبير والقطنسار : تشق النواة ، وفي الصحاح : القطنبير الفرفة التي في النواة، وهي القشرة الدقيقة التي على النواة بين النواة والتمر ، ويقال : هي النحنة البيضاء الـتي في ظهـر النواة التي تنبت منها النخلة . وما أصبت منه قيطنبيرا أي شيئاً .

قعو: قَعْرُ كُلُ شيء: أقصاه ، وجمعه قُعُور . وقَعَرَ البَّرَ وغيرها : عَبَقَهَا . ونهر قَعِيرِ " : بعيد القَعْرِ ، وحَد قَعُر تَ قَعَارة قَعَرَ البَّرَ يَقْعَرُ هَا وقصعة قَعَيرة : كذلك . وقعَر البَّرَ يَقْعَرُ هَا قَعْراً : انهى إلى قَعْرها ، وكذلك الإناء إذا شمر بنت جبيع ما فيه حتى تَنْتَهِي إلى قَعْرها . وأقعر البئر : فَعَر البئر : وقعر البؤر : أكلها من قَعْرها . وأقعر البئر : بعد لها قعراً . وقال ابن الأعرابي : قعر البئر يقعر هما عَمَّقها ، وقعر الحَقْر كذلك ، وبثر قيعره أي الفور ، على المتكل . وقعر ألفم : داخل ، وبثر وقعر في كلامه وتقعر تشدّق وتكلم بأقصى قعر وقعر في كلامه وتقعر تشدّق وتكلم بأقصى قعر وقيعر . ورجل قيعر قيعر في كلامه وتقعر في كلامه . والتقير : النعيق .

والتَّقْعير في الكلام: التَّسَدُّق فيه . والتَّقَعُر: التَّعَدُّق. وقَعَدُ الرَّحِلُ إذا رَوَّى فنظر فيا يَغَمُضُ من الرأي حتى يستفرجه . ابن الأَعرابي : القَعَرُ العقل النام . يقال : هو يَتَقَعَر في كلامه إذا كان يَتَنَحَّى وهو لَحَانة ، ويَتعاقلُ وهو هلباجة . أبو زيد : يقال ما خرج من أهل هذا القَعْر أحد من أهل هذا القَعْر أحد من أهل هذا العَابط مثل البصرة أو الكوفة .

وإناء قَعْرانُ : في قَعْرهشيء. وقصعة قَعْري وقَعَرة : فيها ما يُغَطِّي قَعْرُها، والجمع قَعْرِي، واسم ذلك الشيء القَعْرَةُ وَالقُعْرَة . الكسائي : إناء نَصْفانُ وشَّطُو انْ بلغ ما فيه تشطُّوء، وهو النصف. وإناء تَهْدَانُ وَهُوَ الذِّي عَلَا وأَشْرِفَ ، وَالْمُؤْنَثُ مِنْ هَـٰذَا كله فَعْلَى . وقَعْبُ مِقْعَاد : واسع بعيد القَعْر . والقَعْرُ : حَوْبَة " تَنْجابُ من الأَرض وتنهبط يَصْعُبُ الانحدار فيها . والمُتَعَثَّر : الذي يبلغ قَـعَرْ َ الشيء . وامرأة قعرة وقعيرة : بعيدة الشهوة ؟ عن اللحياني ، وقيل : هي التي تجد الغُلْمة َ في قَعْسُر فرجها ، وقبل : هي التي تويه المبالغة ، وقيه : امرأة قتعراة وقتعِــيرة" نَعْتُ سُوء في الجساع ، والقُعَرُ من النمل : التي تَنتَّخِذُ القُرْ يَّاتِ . وضربه فَقُكْرَهُ أَى صَرَعَهُ . ابن الأعرابي قال : صحف أبو عبيد يوماً في مجلس واحد في ثلاثة أحرف فقـال: ضربه فانتَّعَقَر ، وإنما هو فانتَّقَعَر ، وقال : في صدر. حشبك"، والصحيح حسك"، وقال : 'شلسَّت' يَدُونُ والصوابِ سَلَتُتْ.

وقَعَرَ النَّخَلَةُ ۚ فَانْفَعَرَ تُ هِي : قَطَعَهَا مِنْ أَصَلَهَا فَسَعَمُا مِنْ أَصَلَهَا فَسَقَطَتُ وَلَّمَ أَصَلَهَا وَانْصَرَعَتُ فَضَيَّهُ مِنْ أَصَلَهَا وَانْصَرَعَتُ مِنْ أَصَلَهَ وَالنَّضَوِ عَتْ أَنْهُم أَعْجَازُ نَحْلُ مُنْفَعِرٍ ؟ وَالْمُنْقَعِرُ \* المُنْقَلِعِ مِنْ أَصَلَه . وقَعَرَ تُ النَّخَلَةَ وَالْمُنْقَعِرُ \* المُنْقَلِعِ مَنْ أَصَلَه . وقَعَرَ تُ النَّخَلَة

إذا قَلَعْنَهَا مِن أَصلها حَتَى تَسْقُط ، وقد انْقَعَرَتْ هِي . وفي الحديث : أن رجلًا تَقَعَر عن مال له ، وفي روابة : انْقَعَر عن ماله أي انْقَلَع مِنْ أَصله . يقل إنّ مات عن مال له . وفي حديث ابن مسعود:أن عمر لقي شيطاناً فصارَعَه فقعَره أي قَلَعَه ، وقيل : كلُّ ما انْصَرَع آ، فقد انْقَعَر وَتَقَعَر ؟ قال له :

وأرْبُد فارِس الهَيْجا، إذا ما تَقَمَّرُتِ المشاجِرُ بالفِسُامِ

أي انقلبت فانصرعت ، وذلك في شدّة القتال عند الانهزام . ابن الأعرابي : فالت الدُّبَدَريَّة القَعْر الجَنْفَ وَكَذَلَكُ المِعْجَنُ والشَّيْزِي والدَّسِيعَة ، وَ وَعَدَّت روي ذلك كله الفراء عن الدُّبَيْريَّة . وقَعَرت الشاة ' : ألقت ولدها لغير تمام ؟ عن ابن الأعرابي ؟ وأنشد :

أَبقى لنا اللهُ وتَقْعِيرُ المَّحَرُ ﴿ الْمُحَرِّ الْمُحَرِّ ﴾ أَطْلَالُ الْحَجَرَ

والقَمْراء: موضع . وبنو المِقْعادِ : بطن من بني ِ هلاكٍ . وقَدَح مُ قَعْران أي مُقَعَّر .

قعبو: القَمْبَرِيّ: الشديد على الأهل والعشيرة والصاحب. وفي الحديث: أن رجلًا قال: يا رسول الله ، من أهل أهل النار ? فقال: يا رسول الله ، وما القَمْبَرِيّ ؟ ففسره بما تقدّم . وقال المرويّ : سألت عنه الأزهري فقال لا أعرفه . وقال الزخشري: أرى أنه قلب عنقريّ ، يقال: رجل عنقريّ ، يقال: رجل عنقريّ وظالم عنقريّ شديد فاحش .

قعثر: القَعْشَرَة: اقْسُلاعُ الشيء من أَصله . قعسر: القَعْسَرة: الصلابة والشدة . والقَعْسَريِ والقَعْسَر ، كلاهما: الجَمِلَ الضخم الشديد

والقَعْسَرَيِّ : الصُّلْبُ الشديد . والقَعْسَرِيِّ فِي صَفَة الدهر ؛ قال العجاج في وصف الدهر : والدَّهْرُ بالإنسان دَوَّارِيُّ، أَفْنَى القُرُونَ وَهُو قَعْسَرَيُّ أَفْنَى القُرُونَ وَهُو قَعْسَرَيُّ

شبه الدهر بالجل الشديد. والقَعْسَرِيُّ: الحُشبة التي تُدار بها الرَّحى الصغيرة يُطبَّحَنُ بها باليد؟ قال: النزَمْ بِقَعْسَرِيها، وأَلْهِ فِي نُحْرُنْيِها، تُطُعِمْكَ مِن نَفَيِّها؟ أَي ما تَنْفي الرَّحى. وحُرُنْيَها: فَمُها الذي تُلْتَى فيه لَهُو تُها، ويروى خَرْبِيّها. والقَعْسَرِيُّ من الرجال: الباقي على الهَرَمِ. وعِزْ قَعْسَرِيُّ من الرجال: الباقي على الهَرَمِ. وعِزْ قَعْسَرِيُّ : قديم.

وقعُسْرُ الشيءَ : أخذه ؛ وأنشد في صفة دلو :

دَلُو ْ عَمَّاى 'دَبِغَتْ الْحُلُبُ ،

ومن أعالي السَّلَمِ المُضَرَّبِ
إذا اتَقَمَّكَ النَّفِي ِ الأَسْهَبِ ،

فلا تُقَعْسِرْها ، ولكن صَوَّبِ

قعصر: ضربه حتى اقدعنصر أي تقاصر إلى الأرض. قعطو: اقدعطر الرجل : انقطع نفسه من بُهْر ، وكذلك اقطعر الشيء : ممالاً . ممالاً . الأزهري : القعطرة شدة الوثاق، وكل شيء أوئتقت فقد قعطر ثه ، وقعطره أي صرعه وصبعه أي صرعه .

قَفُو : الْقَفْرُ والقَفْرَة : الْحَلاَّةُ مَنَ الأَرْضَ، وَجَمَعُهُ فِفَارُ ۗ وَقُنْفُورٌ ؟ قَالَ الشَّمَّاخُ :

َيخُنُوصُ أَمامَهُنَ المَاءَ حتى تَبَيَّنَ أَن ساحَتَه قُفُورُ

وربما قالوا : أَرَضُونَ قَنَفُرُ ۚ . ويقال : أَرض قَنَفُرُ ۗ ومَفَازَة قَنَفُر وَقَنَفُرة أَيضاً ؛ وقيل : القَفْر مَفَازَة

لا نبات بها ولا ماء ، وقالوا : أرص مِقْفَار أيضاً . وأَقْفَرُ الرَّجِلُ : صار إلى القَفْر ، وأَقْفَرُ الكذلك. وذَئب قَفِر " : منسوب إلى القَفْر كرجل نَهْبِر ؛ أَنشد ان الأَعرابي :

فلئن غادَر تنهم في وَرَّطَةٍ ، لأَصِيرَ نَ مُهْزَةً الذَّلْبِ الْقَفِرْ

وقد أقنقر المكان وأقنقر الرجل من أهله: حلا . وأقنقر المكان وأقنقر المكان وأقنقر المائه فقراً قلل . قال أبو زيد: قنفر الله فلان وزمر يقفر وينز مر قفراً وينز مر قفراً والمرا إذا قل المان وهو قفر المال زمره . الليث : القفر المكان الحكاء من الناس، ورعا كان به كلا قليل . وقد أقنفرت الأرض من الكلا والناس وأقنقرت الدان : خلت الأرض من الكلا والناس وأقنقرت الدان : خلت وأرض قفر ودار قفار أنج مع على واقفر ، وأرض قفر ودار قفار أنج مع على واله قفر الموضع على حاله قفر الموضع على حاله قفر من الأرض ، ويقال : أو أفردت قلت انتهنا إلى قفرة من الأرض ، ويقال : أقنفر فلان من أهله إذا انفرد عبهم وبقي وحده ؟ وأنشد لعبيد :

أَقْفُرَ من أَهلهِ عَبِيدُ ، فاليومَ لا يُبِدِي ولا يُعِيدُ

ويقال : أَقَـْفَر حِسدُه من اللحم ، وأَقَـْفَر رأْسُه مِن الشعر ، وإنه لقَفِر ُ الرأس أي لا شعر عليه، وإنه لقَفِر ُ الجسم من اللحم ؛ قال العجاج :

لا فَنَفِراً غُشَا ولا مُهَبِّجًا

ابن سيده: رجل قَفَرُ الشعر واللحم قليلُهما؛ والأنشى قَفِرة وقَفُرة ، وكذلك الدابة؛ تقول منه : فَمَفِرَ تَ المرأة ، بالكسر ، تَقَفَرُ مُ فَفَراً ، فهي قَفِرَ ة أي قليلة

اللحم . أبو عبيد : القَفِرة من النساء القليلة اللحم. ابن سيده : والقَفَرُ الشعر ؟ قال :

. قَدِ عَلَمْتِ خُورُدُ مِسَاقَتُهُمُ القَفَرُ ﴿

قال الأزهري: الذي عرفناه بهـَـذا المعنى الغَفَر ُ ، ربالغين ، قال: ولا أعرف القَفَر .

وَسُنُو بِتِي قَـَفَارُ ۗ : غَيْرِ مَلْتُوتَ . وَخَبْرُ قَـَفَارُ ۗ : غَيْر مَأْدُومَ . وقَدَرَ الطّعامُ قَنَفَراً : صار قَنَفَاراً . وأَقْتُفُو الرحلُ : أكل طعامَه بلا أَدْم . وأكل نُخبزُه قَـُفَاراً : بِغَيْرِ أُدُّم. وأَقَـُفُرُ الرَّجِلُ إِذَا لَم يَبْقَ عَنْدُهُ أَدْمُ ۚ . وفي الحديث : ما أَقْنُفَر ببتُ فيه خُلَّ أي ما خلا من الأَّدام ولا عَدمَ أَهِلُهُ الأَدْمَ؟ قال أَبوعبيد: قال أبو زيد وغيره : هو مأخود من القَفَار ، وهو كل طعام يؤكل بلا أدم . والقَفَار ، بالفتح : الخـبز بلا أدم . والقَّفار : الطعام بلا أدم . يقال : أكلت اليوم طعاماً قَـَفَاراً إذا أكله غير مأدوم ؛ قال : ولا أرى أصله إلا مأخوداً من القفر من البلد الذي لا شيء به. والقفاز والقَفير : الطعام إذا كان غير مَأْدُوم . و في ّ حديث عمر ، رَضَى الله عنه : فَإِنِّي لَمْ آتَهُمُ ثَلَاثَةً أَيَّامُ وأحْسبُهم مُقْفُر بن أي خالين من الطعام ؟ ومنــه حديثه الآخر: قال للأعرابي الذي أكل عنده: كأنك مُقْفِر .

والقَفَارُ ؛ شَاعر ؛ قال ابن الأعرابي: هو خالد بن عامر أحدُ بني عَميرَ قبل أخفَاف بن امرىء القيس ، سمي بذلك لأن قوماً نؤلوا به فأطعمهم الحبز قفاراً ، وقيل : إنما أطعمهم خبراً بلبن ولم يذبح لهم فلامه الناس ، فقال :

أَنَا القَفَارُ خَالَدُ بنَ عَامِرٍ ، لا تَبْأَسَ بالخُبْنِ ولا بَالْحَاثِرِ أَتَت بهم داهِيَةُ الجَواعِرِ ، تِظْرُاءُ لِسَ فَرجُهَا بِطَاهِرٍ

والعرب تقول : نولنا ببني فلان فيتنّنا القَفْرَ إذا لم يُشْرَوا . والتَّقْفِير : تَجِمْعُكُ الْتُرابُ وغيره . . والقَفِير: الزَّبيل؛ بمانية . أبو غيرون القَفِير والقَلِيفُ والنجوية الحِلْكَة العظيمة البَحْرانية التي يُحْمَلُ فيها القياب ، وهو الكنْعَدُ المالِح .

وقَمَرَ الأَثرَ بِقَفْرُه قَمَرًا وَاقْتَمَوْهُ اقْتُعِاراً وَتَمَقَّرُهُ اقْتُعِاراً وَتَمَقَّرُهُ ، كُلُهُ : اقْتَفَاه وَتَنَبَّعَه . وفي الحديث : أنه سئل عمن يَرْمِي الصد فَيَقْتَفِرْ أَوْهُ أَي يَتِبعه . وفي حديث يحيى بن يَعْمَرَ : طَهَر قبلنا أناس يَتَقَفَّرُ وَنَ العِلْم ، ويووى يَقْتَفِرون أَي يَتَطَلَّمونه . وفي حديث أبن سيوين : أن بني إسرائيل كأنوا يَجْدُون محمداً ، صلى الله عليه وسلم ، مَنْعُوتاً عنده وأنه يَخْرُبُ من بعض هذه التُوك العربية وكانوا يقتَقُرُ ون الأَدْر ؛ وأنشد لأَعشى باهِلة يَر في أَخَاه للنَّنَيْسَرَ بن وَهُب :

أَخُو رَغَائِبَ 'يُعْطِيها ويُسْأَلُها ،
يَأْبِي الظُّلَامَةَ مَنْه النَّوْفَلُ الرُّفَرُ
مَنْ لَبِس فِي خَيْرِه شَرِّ يُكَدِّرُهُ
على الصَّديق ، ولا في صَفُوه كَدَرُ
لا يَصِعُبُ الأَمْرُ إلا حيث يَوْكَبُه،
وكلَّ أَمْرٍ سِوى الفَحْشاء يَأْتَمِرُ لا يَغْمِرُ الساق مِن أَيْن ومِن وَصَبِي،
ولا يَغْمِرُ الساق مِن أَيْن ومِن وَصَبِي،
ولا يَوْال أَمَامَ القَوْم يَقْتَفَرُ

قال ابن بري : قوله يأ بى الظلامة منه النوفل الزفر ، يقضي ظاهره أن النوفل الزفر بعضه وليس كذلك ، اقوله « والنجوية » كذا بالاصل ولم محدها سهذا الممنى فيا بأيدينا من كتب اللغة بل لم مجد بعد التصحيف والتحريف الا النحونة عوحدة مفتوحة وحاء مهملة ساكنة، وهي القربة الواسعة؛ والبحنانة بهذا الضبط الجلة العظيمة .

وإنما النوفل الزفر هو نفسه . قال : وهذا أكثر ما يجيء في كلام العرب بجعل الشيء نفسه بمنزلة البعض لنفسه، كقولهم: لأن وأيت زيداً لتتريّبَن منه السيد الشريف ، ولئن أكرمته لتكثّقيَن منه منجازياً للكرامة ؛ ومنه قوله تعالى : ولنتكُن منكم أمّه "يد عُون إلى الحير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ؛ ظاهر الآية يقضي أن الأمة التي تدعو إلى الحير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هي الحير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هي بعض المخاطبين ، وليس الأمر على ذلك بل المعنى : ولئس الأمر على ذلك بل المعنى : ولئس الأمر على ذلك بل المعنى : ولئس الأمر على ذلك بل المعنى : أيوب بن عياية في افتقر الأثر تتبعه :

فتُصْمِيحُ تَقَفُّرُهُا فِينْيةٌ ، كَمَا يَقْفُرُ النَّبِ فِيهَا الفَصِيلُ وقال أبو المُلتَّمِ صَخْرٌ :

فإني عن تقَفُّركم مَكِيثُ

والقَفُّور ، مثال التَّنُّور : كَافُورُ النخل، وفي موضع آخر : وِعاءً طَلَّمْعِ النخل ؛ قال الأَصعي : الكافور وعاء النخل ، ويقال له أيضاً قَفُورْ . قال الأَزهري: وكذلك الكافور الطيب يقال له قَفُور . والقَفُّورُ : نبت ترعاه القَطا ؛ قال أبو حنيفة : لم 'مُحِلَ لنا ؛ وقد ذكره ابن أَحمر فقال :

تَرْعَى القَطَاةُ البَقَل قَفُورهُ ، ثم تَعُرُهُ الماءَ فيين يَعْسُرْ

الليث : القَفُّورُ شيء من أَفاويهِ الطيب ؛ وأَنشد : مَثْواة عُطَّـارِينَ بالمُطُورِ

مسواه عطارين بالعطور أهضامها والمسئك والقفُور وقفيّرة : اسم اسرأة. الليث : قنفيْرة اسم أم

الفرزدق ؛ قال الأزهري : كأنه تصغير القَفِرة من النساء ، وقد مر تفسيره .

قَفْحُو: القِنْفَخُرْ والقُفَاخِرْ، بضم القاف، والقُفاخِرِيُّ: التارُّ النَّاعِم الضَّخْمُ الجُنْتَة ؛ وأنشد :

> مُعَدُ لَجُ مُن يَضُ قُفَاخِرِيُّ ورواه شهر :

درواه سمر : مُعَـَّدُ لَـَجُ مِيضَ قَـُفَاخِرَ يُ

قوله بيض على قوله قبله :

فَعُمْ بَنَاه قَنَصَبُ فَعُبْرِي

وزاد سببويه قَنْفَخْر ، قال : وبذلك استدل على أن نون قِنْفَخْر زائدة مع قُفاخِر ي لعدم مثل ِجر دَحْل . وفي الصحاح : رجل قَنْفَخْر أَيْضاً مثل جردحل ، والنوبن زائدة ؛ عن محمد بن السَّري . والقَنْفَخْر والقِنْفَخْر : والقَنْفَخْر : والقَنْفَخْر : أَلُو عَمْر و : امرأة أَصل البَر دي ، واحدته قِنْفَخْرة . أبو عمرو : امرأة قُفاخِرة حَسَنة الخَلْق حادِرتُه ، ورجل قُفاخِر .

قفندو: القَفَنُدُرُ: القبيح المَنْظَرِ؛ قال الشاعر: فما أَلُومُ البيضَ أَلَّا تَسْخَرًا، لمَّا رَأْيْنَ الشَّبَطَ القَفَشُدُرا،

يويد أن تسخر ولا زائدة . وفي التنزيل العزيز : ما منعك أن لا تسجد؛ وقيل : القَفَنْدَرُ الصغير الرأس، وقيل : الأبيض. والقَفَنْدَرُ أَيضاً: الضَّخْمُ الرِّجْل، وقيل : القصير الحادر ، وقيل : القَفَنْدَرُ الضخم من الإبل وقيل الضخم الرأس .

قلو: القيلارُ والقيلارِيّ : ضرب من النين أضخم من الطُبُّارِ والجُنُسِّيْزِ ؛ قال أبو حنيفة : أخبرني أعرابي قال : هو تين أبيض متوسط ويابسه أصفر كأنه يد هن بالدهان لصفائه، وإذا كثر لكرم بعضه بعضاً

 ١ قوله « لما رأين النح » مثله في الصحاح . ونقل شارح القاموس عن الصاغاني أن الرواية : « اذا رأت ذا الشيبة الفندرا » والرجز لابي النحم . كالنسر ، وقال : نَكْنُورُ مَنه في الحِبَابِ ثُمَّ نَصُبُرُ عليه ربُّ العنب العُقيد ، وكلما تشربه فنقص زدناه حتى يَوْ وَكَى ثُمْ نُـُطَمِّيْنُ أَفُواهِمَا فَيُمَكِّثُ مَا بَيْنَنَا السُّنَّة والسنتين فيكأنزكم بعضه بعضأ ويتلبد حتى يأقتككع بالصَّياصي ، والله تعالى أُعلِم .

قبو : القُمْرَة : لون إلى الخُضْرة ، وقيل : ابياض فيه كُدُّرَةً بُرِحِمَارٌ أَقْمَرُ . والعرب تقول في السباء إذا رأتها : كأنها بطن أنان قَمْراء فهي أمطر ما يكون . وسَنَمَة " قَمْراء : بيضاء ؟ قال ابن سياه: أعنى بالسَّنَمَة أطراف الصَّلِّيان التي أينْ سِلْهَا أي يُلْمُمِّهِا . وفي الحديث: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، ذكر الدجال فقال: هيجان أقشر . قال ابن قتيبة: الأَقْبِرِ الأَبِيضِ الشَّدَيْدِ البياضِ ، وَالْأَنْثَى قَبُّرُاءً . ويقال للسحاب الذي يشتد ضوءُه لكثوة مائه: سعاب أَقْسَرَ . وأَتَانَ قَبْرَاء أَي بِيضَاء . وفي حديث حليبة : ومَعَنَا أَتَانُ قَمَرًا ۚ ﴾ وقد تكرر ذكر القُمْرَة في الحديث . ويقال : إذا رأيت السعابة كأنها بطن ً أَتَانِ قَـَـسُرًا ۚ فَذَلِكَ الْجِيَوَ دُرُ . وَلَيْلَةَ قَـَـسُرًا ۚ أَي مَضَيَّةً . وأَقْسُرَتُ لِللَّمَا : أَضَاءَتَ . وأَقَسُرُ نَا أَيْ طُلَّعِ ، علمنا القَمَرُ .

والقَمَرُ : الذي في السماء . قال أبن سيده : والقَمَر يكون في الليلة الثالثة من الشهر، وهو مشتق من القُمْرة، والجمع أفشار. وأقشرُ : حاد قَسْرًا، وربما قالوا: أَقْسُرُ اللَّيلِ وَلا يَكُونُ إِلَّا فِي النَّالِثَةِ وَأَنْشُدُ الْفَارِسِي: يا حَبُّدُا العَوْصَاتُ لَيُّ

# لَا فِي لَيَالَ مُقْمَرات!

أبو الهيثم : يسمى القبر لليلتين من أول الشهر هلالًا ، ولليلتين من آخره ، ليلة ست وعشرين وليلة سبع وعشرين، هلالًا، ويسمى ما بين ذلك قَــَــَر ٱ. الجوهري:

القَمَرُ بعد ثلاث إلى آخر الشهر يسمى قمراً لبياضه ، وفي كلام بعضهم قُنْمَيُّو"، وهو تصغيره. والقَمَرانُ : الشمس والقمر . والقَمْراءُ : ضُوءُ القَمَرِ ، وليلة مُقْسِرَةُ وَلَيْلَةً قِسَرَاءُ مُقَسِرَةً } قال :

يا أَصِدًا القَمْراءُ والليلُ السَّاجُ ، وطُرُنُقُ مَشَلُ مُلاءِ النَّسَّاجِ

وحكى ابن الأعرابي : ليل قَــُمْراءً ، قال ابن سيده: وهو غريب ، قال : وعندي أنه عنى بالليل الليلة أو أَنتُه على تَأْنبُثُ الجمع . قال : ونظيره ما حكاه من قولهم ليل طَلْمًا\$ ، قال : إلا أن ظلماء أسهل من قمراء، قال : ولا أدري لأي شيء استسهل ظلما إِلاَ أَنْ يَكُونُ سَمَعَ الْعَرْبِ تَقُولُهُ أَكِثُو. وَلَيْلَةٌ فَسُمِرْ ۖ أَنَّ قَبَمْراءُ ؛ عِنَ ابن الأعرابي ، قال : وقيل لرجل: أي النساء أَحَبُ إليك ? قال : بَيْضاء بَهْتَرة ، حالية عَطْرَةً ، تَحْدِيَّةً "خَفَرَةً ، كَأَنْهَا لِللَّهِ فَسَمِرَةً ؛ قَالَ ابن سيده:: وقُمَرَةُ عندي عَلَى النَّسَبِ . ووجب

أَقْدُرُ : مُشَبُّه بِالقَسِ وأَقْمُهُمُ الرَّجِلُ : او ْتَقَبُ مُطلوعَ القَّمَرِ ؛ قال ابن أحمر الا تُقْبِرَنُ عَلَىٰ فَبَرْرِ وَلَيْلُنَّهُ ﴾

لا تَعَنْ وضاك، ولا بالكثر ومعتصا

ابن الأعرابي : يقال للذي قَـلَـصَتْ قُـلُـفُتُه حَى ب رأس ذكره عَضَّه القَمَرُ ؛ وأنشد :

فداك نكس لا يَبضُ حَجَرُهُ ، مُفَرَقُ العِرْضِ جَدِيدٌ مِنْطَرُهُ في ليل كانون شديد خَصَرُهُ ، عَضَ بأطرافِ الزُّباني فَسَرُهُ

يقول : هو أقلف ليس بمختون إلا ما حُنَقَصَ مَـ القَهَرُ ، وشبه قلفته بالزُّاباني ، وقبل : معناه أنه و والقبر في العقرب فهو مشؤوم . والعسرب تقول

اسْتَرْعَيْتُ مالي القَمَرَ إذا تركته هَمَلًا ليلًا بلا راع يحفظه ، واسْتَرْعَيْتُه الشمس إذا أَهْمَلته نهاراً ؟ قال طَرَفَة :

وكان لحساً جادان قابوس منهسا ويشرن ولم أسترعها الشبس والقبر

أي لم أُهْمِلُمُها ؛ قال وأواد البَعيثُ هذا المعنى بقوله: بَحَبْلُ أَميرِ المؤمنين سَرَحْتُهُمَا ،

وما غَرَّني منها الكواكب والقَمَر و وتَقَمَّر نه: أَتبته في القَمْراء. وتَقَمَّر الأَسد : خرج يطلب الصيد في القَمْراء ؛ ومنه قول عبد الله بن عَنْمة الصَّبِيِّ :

> أَبْلِيغُ عُنْسُمَةً أَنَّ رَاعِي إِبْلِيهِ سَقَطَ العَشَاءُ به على سِرْحَانِ سَقَطَ العَشَاءُ به على مُتَقَمَّرٍ ، حامي الدِّمانِ مُعاودِ الأَفْرانِ

قال ابن بري : هذا مثل لمن طلب خيراً فوقع في شر، قال : وأصله أن يكون الرجل في مفازة فيعوي لتجيبه الكلاب بنباحها فيعلم إذا نبحته الكلاب أنه موضع الحبي فيسمع الأسد أو الذئب عواء فيقصد إليه فيأكله؛ قال: وقد قبل إن سرحان همنا اسم رجل كان مُغيراً فيخرج بعض العرب بإبله ليُعشيها فهجم عليه سرحان فاستاقها ؛ قال: فيجب على هذا أن لا ينصرف سرحان للتعريف وزيادة الألف والنون، قال : والمشهور هو القول الأوس . وقسروا الطير : عشوها في الليل بالنار ليصيد وها، وهو منه ؛ وقول الأعشى :

تَقَمَّرَهَ الشَيْخُ عَشَاءً فأَصْبَحَتُ قَـضَاعِيَّةً ، تأْني الكواهِنَ ناشِصا يقول: صادَها في القَمْراء ، وقيل: معناه بَصْرَ بها

في القَمْراء ، وقيل : اخْتَدَعها كما 'مُخْتَدَعُ الطير ، وقال أبو عمرو : وقيل : ابْتَنَى عليها في ضوء القبر ، وقال أبو عمرو : تَقَمَّرها طلب غرَّتُها وخَدَعها ، وأصله تَقَمَّر الصَّيَّادُ الظِّباءَ والطَّيْرَ الليل إذا صادها في ضوء القبر فَتَقْمَرُ أبصارُها فَتُصارُ على الليل إذا صادها في ضوء القبر فَتَقْمَرُ أبصارُها فَتُصاد ؛ وقال أبو رُبَيْد يصف الأسد : وواح على آثارهم يَتَقَمَّرُ أ

أي يتعاهد غر تهم، وكأن القيمار مأخود من الحداع؟ يقال: قامره بالحداع، فقيرك . قال ابن الأعرابي في بيت الأعشى: تقيرها تزوجها وذهب بها وكان قللبنها مع الأعشى فأصبحت وهي قضاعية ، وقال ثعلب: سألت ابن الأعرابي عن معنى قوله تقيرها فقال: وقع عليها وهو ساكت فظنته شطاناً. وسحاب

سَقَى دارَها تَجُوْنُ الرَّبَابَةِ 'مُخْتَضِلُ' ، تَسْحُ فَضِيضَ الماء مِنْ قَـلَـعِ قُـسُرِ

أَقْدُمُو : مَلاَّن ٤ قَال :

وقسرت القرابة تقسر قسراً إذا دخل الماء بين الأدمة والبشرة فأصابها فضاء وفساد ؟ وقال ابن سيده : وهو شيء يصب القربة من القسر كالاحتراق . وقسر السقاء قسراً : بانت أدمته من بشرته . وقسر قسراً : بانت أدمته من بشرته . وقسرت الإبل : تأخر عشاؤها أو طال في القسر ، والقسر ، والقسر : تحير البصر من الثلج ، وقسر الرجل يقسر قسراً : قسراً البصر من الثلج ، وقسر الرجل يقسر قسراً : قر بصره في الثلج فلم يبصر ، وقسرت الإبل أيضاً : قريت من الماء . وقسر الكلا والماء وغيره : كثر . وماء قسر " : كثير ؟ عن ابن الأعرابي ؟ وأنشد : في وأسه نطافة ذات أشرون ،

وأَقْسُرَ تَ الْإِبلُ : وَقَعْتَ فِي كَلَا ٍ كَثْيَرٍ . وأَقَنْسُر

الثمر ُ إذا تأخر إيناعه ولم يَنْضَع عتى يُدُو كَه البَر دُ

وقاس الرجل مقاسرة وقياراً: واهنه وهو التقاس . والقياد : المتقاس في وقياراً: واهنه وهو التقاس . وقياراً: العبوا القيار . وقيام وقي ابن جني ، وجمعه أقشار ؛ عنه أيضاً ، وهو شاذ كنصير وأنصار ، وقد قسر من يقير وأنصار ، وقد قال تعال أقام و ك فليتصد ق بقد رما أواد أن يجعله خطراً في القيار . الجوهري: قسر ت الرجل أقشر ه ، بالكس ، قسراً إذا لاعبته فيه فعلبته ، وقام ت في فعلبته ، وتقسر الرجل فاخرته فيه فعلبته ، وتقسر الرجل أ: غلب من يقام و أو زيد : يقال في مشل : وضعت يدي بين إحدى مؤسرة يدي بين إحدى

والقيراء: طائر صغير من الدّخاخيل. التهذيب: القيراء دُخلة من الدّخل ، والقيري : طائر يُشبه الحَمام القير البيض . أن سيده: القيرية ضرب من الحمام . الجوهري: القيري منسوب إلى طير قيمر ، وقيمر إما أن يكون جمع أفيمر مثل أحمر وحمر ، وإما أن يكون جمع قيمري مثل رومي وروم وزنجي وزنج ؛ قال أبو عامر جد العباس بن مر داس:

لا نَسَبُ اليوم ولا مُخلَّة ، التَّسَعُ الفَتْقُ على الراتِقِ لا مُصلح بيني فاعلَّمُوه ، ولا بينكُمُ ، ما حَملَت عاتقي سيفي ، وما كنا بنجد ، وما قَرْفَرَ قُمْرُ الوادِ بالشاهق

قال ابن بري : سبب هذا الشعر أن النعمان بن المنذر

بعث جيشاً إلى بني سُلم لشيء كان وَجَدَ عليهم من أَجِله ، وكان 'مقدَّمَ الجيش عمرو بنُ فَرْتَنَا ، فمرَّ الجيش على غَطَهَانَ فاستحاشوهم على بني 'سلم ، فهز مت بنو مُسلَمَ جيشَ النعمان وأسَرُوا عبرو بن فَرَ تَنَا ؟ فأرسلت غَطَهُانُ إِلَى بني سُلَّمِ وَقَالُوا : ننشدكم بالرَّحِمِ التي بيننا إلاَّ ما أطلقتم عمرو بن فرتنا ، فقالُ أبو عامر هذه الأبيات أي لا نسب بيننا وبينكم ولا نخلة أي ولا صداقة بعدما أعنتم جيش النعمان ولم تُراعُوا حرمةِ النسبِ بيننا وبينكم، وقد تَفَاقَـمُ الأُمرُ بيننا فلا يُوجى صلاحُه فهو كالفَتْق ِ الواسع في الثوب يُتْعِبُ مِن يَوْومُ وَتُقَّهُ ، وقطع هيزة السع ضرورة وحَسَّنَ له ذلك كونه في أول النصف الثاني لأنه بمنزلة ما يبتدأ به ، ويووى البيت الأول : اتسع الحرق على الراقع ؛ قال : فين رواه على هذا فهو ۖ لأنبَس بن العباس وليس لأبي عامر جد العباس . قال : والْأَنْثَى مَن القَمَادِيِّ قُمُسْرِيَّة ﴿، وَالذَّكُسُ اللَّهُ مُحَرِّ ، والجمع قسّماري ، غير مصروف ، وقسّمر" .

وأَقْسُرَ البُسُرُ : لَمْ يَنْضَجُ حَتَى أَدَرَكَ البَودُ فَلَمْ يَكُن لِهُ حَلَاوَةً. وأَقْسُرَ النّبَر : ضربه البَرْدُ فَذَهبت حلاوته قبل أَن يَنْضَجَ ، ونخلة مِقْسَارُ : بيضًا البُسْر .

وبنو قَسَرِ : بطن من مَهْرَهُ بن تَحَيْدان . وبنا قُسُيْرِ : بطن منهم . وقَسَالِ : موضع ، إليه ينسب العُود القَبَادِي . وعُود قَسَادِي " : منسوب إلى موض ببلاد الهند . وقَسَرْهُ عنز : موضع ؛ قال الطرماح " ونحن تحصد نا . . . . صر خد

قمجو: المُقَمَّجِرُ : القَوَّاسُ ، فارسيَّ معرَّب ؛ قا أبو الأَخْرُرَ الْحُمُانِيُّ واسمه قتيبة ووصَفَ المَطاير الكَّانِيانِ بأُصله .

ُوقد أَقَلَتُنَا المطايا الضُّمَّرِ ،

مثل القسي عاجها المنقمجر شبه ظهور إبله بعد دووب السفر بالقسي في تقوسها وانحنائها . وعاجها بمعنى عوجها . قال : وهو القدر أيضاً ، وأصله بالفارسية كانكر . قال أبو حنيفة : والقميجرة رصف بالعقب والغراء على القوس إذا خيف عليها أن تضعف سيائها ، وقد قميجروا عليها . ويقال في ترجمة غمجر : الغيمجار شيء يصنع على القوس من وهي يها ، وهي غراة وجلد ، ورواه ثعلب عن ابن الأعرابي قميجار ، وجلد ، ورواه ثعلب عن ابن الأعرابي قميجار ، بالقاف . التهذيب : الأصعي : يقال لغلاف السكين

السَّيْنَيْنِ العَقَبَ ليتغطى الشَّعَتُ الذي كَيْدُتُ وَ السَّعَتُ الذي كَيْدُتُ وَ اللهُ أَعلَمَ السَّعَتُ الذي كَيْدُتُ وَ اللهُ أَعلَمَ السَّعَتُ الذي اللهُ أَعلَمُ السَّعَتُ الذي اللهُ ا

القِمْجارُ . قال ابن سيده : وقد جرى المُقَمُّجِرُ في

كلام العرب ؛ وقال مَرَّةً ؛ القَمْحَرَة إلباسُ طهورِ

قبدو: القَمْدَرُ: الطويل. قبطو: القِمَطُرُ: الجمل القوي السريع، وقيل: الجمل الضَّخْمُ القوي ؟ قال جَمِيلُ :

قِمَطُورٌ كِلِنُوحُ الوَدْعُ تَحَتَ لَبَانِهِ ، إذا أَرْزَمَتْ من تحتِهِ الرَّبِحُ أَرْزَمَا

ورجل قِمَطُنْرَ : قصير ؛ وأنشد أبو بكر لعُبُمَيْرِ السُّلُولِيَّ :

فِمَطُنْرُ كَحُوازِ الدَّحارِيجِ أَبْنَرُ والقِمطُنْرِيُّ: القصير الضخم. ومرأة فِمَطُنْرَة: قصيرة عريضة ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد: وهَبَنْهُ من وَثْنَى قِمُطُنْرَه ،

مَصْرورة الحَقُورَيْن مثلَ الدَّبْرَهُ والقِمَطُورُ والقِمَطُورَة : شِبْهُ سَفَطٍ يُسَفُ من قَصَيَ

وذنْب قِمَطْنُو ْ الرِّجْلِ ِ: شدید ُها . وکلب قِمَطْنُو ُ الرِّجْلُ إِذَا کَانَ بِه نُعَقَّالُ ۚ مِن اعْدِ جَاجِ سَاقِیه ؛ قَالَ الطِّرِ مَّاحِ يصف کلباً :

مُعِيدُ فَمَطُورُ الرِّجْلِ مُعَنْتَلِفُ الشَّبا ، شَرَنْبُثُ سُولُكِ الكَفَّ ، سَثْنُ البَراثِن

وشَرُ قِمَطُرُ وَقُمَاطِرِ وَمُقَمَّطِرِ . واقْمُطَرَ عليه الشيءُ : تَوَاحِم . وَاقْمُعَطَرَ للشَّرِ : نهياً . ويقال : اقْمُمَطَرَّت عليه الحِجَارِة أَي تَوَاكَمَت وأَظَائَتُ \* قالت تَخْنُسَاهُ تَصْف قبراً : مُقْمَطَرِ ات وأحجار . والمُنْقَمَطِرِ : المجتمع . واقْمُمَطَرَات

العقربُ إذا عطفت ذنبها وجمعت ننفسها . وقَـمُـطـرَة :

نكحها . وقَمَّطُرَ القِرْبَة : سَدَّها بالوكاء . وقَمَّطُرَ القِرْبَة أَيْضاً : ملاَّها ؛ عن اللحياني . وقَمَّطُرَ العَدُو أَي هرب ؛ عن ابن الأَعرابي . ويوم مُقْمَطُر وقُمُاطِر وقَمُطُر بِنْ : مُقَبِّض مَا بين العينين لشدته ، وقيل : إذا كان شديد مَا عَلَيظاً ؟

َبَنِي عَمِيْنَا ، كَفَلْ تَذْكُرُونَ بِلاءَنَا عليكم ، إذا ماكان يومٌ فَمُماطَّسُ ؟

قال الشاعر:

> وكنت ُ إذا قومي رَمَوني رَمَيْتُهُم بُمُشْقِطَة ِ الأَحْمَالِ ؛ فَقُمَاءَ وَمُطْرَرِ

ويقال : اقشَّمَطُرَّتِ الناقة ُ إذا رفعت ذنبها وجمعت فَطُرْرَيْهَا وزَمَّت ُ بَأَنفها . والمُتَمْمَطر ٌ : المنتشر .

واقْمُطَرَّ الشيء : انْتَشَر ، وقيل : تَقَبَّضَ كَأَنهُ ضِيدٌ ؛ قَالَ الشَاعر : فَيَدِّ ؛ قال الشَاعر :

قد تُجعَلَتُ تَشَبُّواً أَنْزَائِثُونُ ﴾ تَكُنْسُو اسْتُنَها لَحْماً وتَقْسُطِّرِهُ

التهديب : ومن الأحاجي : ما أبيض سطرا ، أسود كل منطرا ، أسود كل منطرا ، ويبول قطرا ؟ وهو القدفة فد . وقوله : يمني قبطرا أي مجتمعاً . وكل شيء جمعته ، فقد قد في طر ته ، والقمطر والقيطر وأن ما تصان فيه الكتب ؛ قال ابن السكيت : لا يقال بالتشديد ؛ وينشد :

ليس بعلم ما يَمي القِمَطُورُ ، ما العَلْمُ إلا ما وَعَاه الصَّدُورُ

والجمع فتماطير .

قنبو: قَنْسُرُ ، بالفتح: اسم وجل. والقنسيورُ والقُنْسُبيورُ : ضَرْبُ من النبات ، اللبث : القُنَسْسِرُ نبات تسميه أهل المراق البقر نُمَشِّي كدَواء المَشَيِّ. اللبث : القُنْسُرُ ضَرَّبُ من الحُمْسِ .

الليث: القَنْبُرُ صَوْبُ مِن الحَمْرِ.
قال: ودجاجة قَنْبُرُ انيَّة وهي التي على وأسها قَنْبُرَة أَي فضلُ ويش قائمة مَثْلَ ما على وأس القُنْبُر . وقال أبو الدُّقَيَش: قَنْبُرْتها التي على وأسها ؟ والحَمْ القَنْبُراء ؟ لفة فيها ؟ والجمع القنابِر ، وقد ذكر

قنار: القَنْشَرُ : القصير .

قنجو: ابن الأعرابي: القُنْجُورُ الرجل الصَّايِّ الرأس الضعيف العقل .

قنخو : القِنَّخْرُ : الصُّلْبُ الرأس الباقي على النَّطَاحِ ؟ قال الليث : ما أدري ما صحته ، قال : وأَظن الصواب القِنَّحْر . والقُناخِرِيَّ والقِنَّدْرُ والقِنَّخْرة مِشْهُ

صغرة تنقلع من أعلى الجبل وفيها كرخاوة ، وهي أصغر من الفنديرة .

والقِنْخِيرَةُ والقُنْخُورَة : الصخرة العظيمة المُتَفَلَّقة . والقِنْخُر والقُنَاخِرُ : العظيم الجُنْتَة . وأنف قُنْناخِرُ " : ضغم . وامرأة قُنْناخِرَة : صَخْمَة . الليث : القِنْخُر الواسع المنْخُرَيْنِ والقم الشديدُ الصوت .

قندفو : التهذيب في الخماسي : ابن دريد : القَنْدَ فِيرُ العجونُ .

قنسى : القِنسَّسُ والقِنسُّريّ : الكبير المُسَنِّ الذي أتى عليه الدهر ؛ قال العجاج :

> أَطَرَباً وأَنتَ قِنَّسْرِيُ ? والدَّهْرُ بالإنسانَ دَوَّادِيُّ أَفْنَى القرونَ ، وهو قَعْسَرِيُّ

وقيل: لم يسمع هذا إلا في بيت العجاج وذكره الجوهري في ترجمة قسر ؟ قال ابن بري: وصوابه أن يذكر في فصل قنسر لأنه لا يقوم له دليل على زيادة النون. والطرّب : خفة تلحق الإنسان عند السرور وعند الحزن، والمراد به في هذا البيت السرور، يخاطب نفسه فيقول : أَتَطرْرَبُ إلى اللهو طَرَبَ الشّبانِ وأَنت شيخ مُسين ؟ وقوله دَو الري أي في ذو دَو رَدان يدُور بالإنسان مرة كذا ومرة كذا. والقَعْسَري ": الشوي الشديد. وكل قديم: قِنْسَرْ، وقد تَقَنْسَرَ وقد تَقَنْسَرَ

وقتنسترته أمور فاقستأن لها ، وقد حنى ظهرة كفر وقد كبيرا

قد قَـَـنــُـــَرَهُ الدهرُ ﴾ ومنه قول الشاعر :

ان سیده : وقینسٹرین وقینسٹرین وقینسٹرون وقینسٹرون کورہ بالشام، وہی أحد ُ أجنادها،فعن

قال قنسَّرون فالنسب إليه قنسَّرييّ ، ومن قال وَوجه الجمع ألمه جعلوا كل ناحية من قنسَّريّ كأنه ووجه الجمع ألمهم جعلوا كل ناحية من قنسَّرين كأنه مونتان و كأنه ينطق به مفرداً ، والناحية والجهة مونتان و كأنه قد كان ينبغي أن يكون في الواحد هاء فصار قنسَّر المُقدَّدُ كأنه ينبغي أن يكون في الواحد فنسَّرة ، فلما لم تظهر الهاء وكان قنسَّر في القياس في نية الملفوظ به عوضُوا الجمع بالواو والنون ، والقول في ذلك مُجْرَى أرض في قولهم أرضُون ، والقول في ذلك مُجْرَى أرض في قولهم أرضُون ، والقول في ونسيين ويبرين وتصيين وصريفين وعاندين اكالقول في قبسَّرين وتصيين وصريفين وعاندين اكالقول في قبسَّرين الجوهري في توجمة قسر : وقنسَّرون بلد بالشام ، بكسر الفتح هذا البيت لهكرسَّة الضبيّ يوثي بنيه :

سَقَى اللهُ فِينْيَاناً ورائِي تَرَكْتُهُم بِحَاصِرِ فِنْسُورِن ، من سَبَلِ القَطْـُورِ

قال ابن بري : صواب إنشاده :

سقى الله أجداثاً ورائي تركتها

وحاضِر ُ قِنَسْرِينَ : موضع الإقامة على الماء من قِنْسُرِين ؛ وبعد البيت :

لَعَمَدِي ! لقد وارت وضبَّت فَبُورُهُمُ

یُذکٹر'نیہیم کل خیر رأیت وشرّ ، فعا أنفاك منهم علی 'ذکر

يويد أنهم كانوا يأتون الحير ويجتنبون الشر ، فإذا وأيت من يأتي خيراً ذكر ثهم ، وإذا وأيت من يأتي شراً ولا ينها عنه أحد ذكرتهم .

١ قوله « وعاندين » في ياقوت : بلفظ المثنى .

قنشو : القُنْـشُورَةُ : التي لا تحيض .

قنصو : التهذيب في الرباعي : قُـُناصِرِينُ موضع بالشام. قنصعو : القِنْصَعْرُ من الرجال : القصير العنق والظهر المُنكَتَالُ ؛ وأنشد :

> لا تعدي ، بالشيظم السبطر الباسط الباع الشديد الأمر ، كل كنيم حمق فينصعر

قال الأزهري : وضربته حتى اقنعنصر أي تقاصر لكى النون الأرض ، وهو مقعنصر ، قد ما العين على النون حتى يحسن إخفاؤه فإنها لو كانت بجنب القاف ظهرت ، وهكذا يفعلون في افنعندلك يقلبون البناء حتى لا تكون النون قبل الحروف الحلقية ، وإنما أدخلت هذه في حد الرباعي في قول من يقول : البناء رباعي والنون زائدة .

قنطو: القَنْطَرَة ، معروفة: الجِسْرُ ؛ قال الأَزهري : هو أَزَجُ بِبنَى بالآَجُرُ ۖ أَو بالحَجَارِة على المَـاء يُعْبَرُ ؛ عليه ؛ قال طَرَفَة :

ُ صَفَيْطُرَ ۚ الرُّومِيِّ أَفْسَمَ ۖ رَبُّهَا لَـٰتُكُنِّنَفَنْ ۖ عَى تُشَادَ بِقَرْ مَدِ

وقيل: القَنْطَرَة ما ارتفع من البنيان. وقَنْطَرَ الرجلُ: ترك البَدُّو وأقام بالأمصار والقُرَّى ،وقيل: أقام في أيّ موضع قام.

والقنطار': معيار''، قبل: وَزَنْ أَرْبِعِينَ أُوقِيةً مَنْ ذهب، ويقال: ألف ومائة دينار، وقبل: مائة وعشرون رطلا، وعن أبي عبيد: ألف ومائتا أوقية، وقبل: سبعون ألف دينار، وهو بلغة بَرْبَرَ ألف مثقال من ذهب أو فضة، وقال ابن عباس: ثمانون ألف دره، وقبل: هي جملة كثيرة مجهولة من المال، وقال السُدِّيّ: مائة رطل من ذهب أو فضة، وهو

بالسُّريانية مِل \* مَسْكُ ثَنَو و ذهِباً أَوْ فَضَة ﴾ ومن قولهم : قَتَنَاطِيرُ مُقَيِّنْطُرَةٌ . وفي التَّنْزِيسُلِ العَرْيْزِ : والقَنَاطِيرِ المُقَنَّطَرَةِ . وفي الحديثِ : من قَـامَ بِأَ لَفَ آيَة كَثِبَ مِن المُقَنْظِرِينَ ؟ أَي أَعْطِي َ فِنْطَاداً من الأَجْر . وروى أبو هريرة عـن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : القينطار ُ اثنا عشر أَلْف أُوقية ، الأوقية خير نما بين السناء والأوض. وروى ابن عباس عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قبال : من قرأً أربعمالة آية كتب له قِنْطان ؛ القِنْطان مائة مثقال، المثقال عشرون قيراطاً ، القيراط مثل وأحد.أبو عبيدة: القَناطِيرِ واحدِها قِنْطَارَ ، قال : ولا نُجِـد العرب تعرف وزَّنه ولاً واحد له من أفظه ؟ يقولون ؛ هــو قَدَّرُ وَزُنْ مَسْكُ أَوْرٍ ذَهِبًا . وَالْمُقَنَّطُونَ : مُفَنَّعُلَة مِن لفظه أي مُنتَمَّة ، كما قالوا ألف مُؤَلَّفَة مُتَسَّمة عَ ويجوز القناطين في الكلام ، والمُنْقَدُّطُ رَهُ تُسْعَةً ، والقناطير ثلاثة ، ومعنى المُقَدُّطُ رَهَ المُضَعَّفة . قال ثعلب : اختلف الناس في القنطار منا هو ، فقالت طائفة : مَائَة أُوقية مِن دُهُبٍ ، وقيل : مائة أوقية من الفضة ، وقيل : أَلْفَ أُوقِية مِن الذَّهِبِ، وقيل : أَلْفَ أُوقية من الفضة ، وقيل : مِلْ \* مُسَيْك ثور ذهباً ، وقيل : مل مسك ثور فضة ، ويقال : أربعة آلاف دينار ، ويقال : أُديعـة آلاف درهم ، قال : والمعمول عليه عند العرب الأكثر أنه أربعة آلاف دينان . قال : وقوله المُقَدَّطُوة ، يقال : قد قَسْطَرَ وَبِدُ إِذَا مِلْكُ أُوبِعِهُ آلاف دِينِادٍ ، فَإِذَا قَالُوا قتناطير 'مُقَنْظَرَة فيعناها ثلاثة أَدُوابِ دُوْرُ ودُورُ ودُورُ وكورهم، فمحصولها اثنيا عشر ألف ديثان، وفي الحديث : أَنْ صَفُوانَ بِنَ أُمُنِّيَّةً فَتَنْطَسَ فِي الجَاهَلَيَّة وقَعْظُرُ أَبُوهُ } أي صادله قنطار من المال . ابن سيده : قَنْطَرَ الرجل ملك مالاً كثيراً كأنه يوزن بالقنطار.

وقِنْظَار مُقَنْظَر : مُكَمَّل . والقِنْظار : العُقْدة المُحْكَمة من المال . والقِنْظار : طِلامًا لَعُود البَّخُود .

والقِيْطِيرُ والقِيْطِرِ ، بالكسرِ : الداهية ؛ قبالُ الشاعرِ :

إنَّ الغريفَ يَجُنُّ ذاتُ القِنْطِرِ

الغريف : الأَجْمَةُ . ويقال : جاء فلان بالقِيْطِير ، وهي الداهية ؛ وأنشد شمر :

وكلُّ امرىء لاق من الأمر قِنْطِراً وأنشد محمد بن إسحق السَّعْدي :

لَعَمَّرِي لَقَدَّ لَاقَى الطَّلَمَّلِيُ قَنْطُواً من الدَّهُو ، إنَّ الدَّهُو جَمَّ قَنَاطُورُهُ

أي دواهيه . والقِنْطِرِ أَ : الدُّبْسِيُ مَن الطير ؟ عانية . ون وتطُوراء وبنو قَنْطُوراء روي عنه في حديثه فقال : يُوشِكُ بنو قَنْطُوراء أَنْ يُخْرِجُوا أَهْلِ العراق من عراقهم ، ويُر وَى : أَهُلَ البَصْرة منها ، كأني بهم خُزْ رَ العُيُون خُنْسُ الأَنْوف عراض الوجوه ، قال : ويقال إن قَنْطُورا كانت جارية لإبراهيم ، على نبينا وعليه السلام، فولدت الولاد ، والترك والصين من نسلها . وفي حديث ابن عمرو بن العاص : يُوشُكُ بنو قَنْطُوراء أَد يُغْرِجوكم من أَرْضِ البَصْرة . وفي حديث أَيْ بَنُو عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قنفو : القَنْفَر : شجر مثل الكَبَر إلا أنها أغلظ سُوسَر وعُوداً وثرتها كثمرته ولا ينبت في الصخر ؛ حكم أبو حنفة .

قوله « والقنطار طلاء » عبارة القاموس وشرحه : والقنطار بالكسر ، طراء لمود البخور. هكذا في سائر النسخ،وفي اللسا طلاء لمود البخور .

قنفو: النَّقِنفيرِ والقُنافِرِ : القصير . قنوو: القَنَوَّرُ ، بتشديد الواو : الشديَّدُ الضَّخْمُ الرَّأْسُ مِن كُلُ شِيءً . وكُلُّ فَطَّ عَلَيظٍ : فَمَنَوَّرُ ۖ ؛ الرَّأْسُ مِن كُلُ شِيءً . وكُلُّ فَطَّ عَلَيظٍ : فَمَنَوَّرُ ۗ ؛

وأنشد : حَمَّال أَثقالٍ بها فَـَنُورٌرُ

وأنشد ابن الأعرابي : أرسَلَ فيها سَسِطاً لم يَقْفَرٍ، فَسَوَّراً زادَ على القَنَوَّرِ

والقَنَوَّر : السيءُ الخُلْتُق ، وقيل : الشَّرِسُ الصعب من كل شيء . والقِنَّوْرُ : العبد ؛ عن كراع . قال ابن سيده: والقِنَّوْرُ الدَّعِيِّ، وليس بثبَت ي وبعير قَنَسُوَّر . ويقال : هو الشَّرِسُ الصعب من كل شيء. قال أبو عبرو : قال أحمد بن بحيى في باب فعوْل : القِنَّوْرُ الطويل والقِنَّوْرُ العبد ؛ قاله ابن الأَعرابي ؛

وأنشد أبو المكارم: أضْعَت حَلاثِل ُ قِنَّو ر مُجَدَّعَة ، لِمَصْرَع ِ العبدِ قِنَّو ر بن قِنُورِ

والقِنَّادُ والقِنَّادَةُ : الحُشبة يُعلَنِّقُ عليها القَصَّابُ اللهُمَ ، ليس من كلام العرب. وقد الله الله وقدَّدُورٌ : اسم ماء ؛ قال الأعشى :

بَعْرَ الْكُرِيُّ بِهِ بُعُورَ سَيُوفَةٍ كَانُوْدٍ كَانُفًا ﴾ وغادرُه على قَنُورِ

قىال الأزهري : ووأبت في البادبة مكلَّحة 'ندْعى قَنُتُورَ ، بوزْن سَقُودٍ ، قال : وملَّحها أجود ملّح وأبته .

وفي نوادر الأعراب: رجل مُقَنُّورَ ومُقَنَّرٌ ورجل مُكَنُّورَ ومُقَنَّرٌ ورجل مُكَنُّورِ ومُكَنَّرٌ ورجل مُكَنُّورِ ومُكَنَّرٌ إذا كان ضَخْماً سَمِعاً أو مُعْنَمَــًا عِمَّةً جافية .

قهو: القَهَرْ : العَلَمَة والأَخد من فوق. والقَهَّارُ : من صفات الله عز وجل. قال الأَزهري : والله القاهرُ

القَهَّار، قَهَرَ خَلْقَهُ بسلطانه وقدرته وصَرَّفهم على ما أراد طوعاً وكرهاً، والقَهَّار للمبالغة. وقال ابن الأثير: القاهر هو الغالب حمد الحلق. وقبَّرَ، مَقْتُرَ،

القاهر هو الغالب جميع الحلق . وقَهَرَ مَ يَقْهَرُ مُ يَقْهُرُ مُ وَفَهُرَ مَ يَقْهُرُ مُ فَهُورًا : فَلِهُ . وتقول: أَخَذْ تُهُمُ قَهُورًا أَي مَن غير رضاهم . وأقفهرَ الرجلُ : صاد أصحابُه مَقْهُورِينَ . وأقبهرَ الرجلُ : وَجَدَهُ مَقْهُورًا ؟ وقال المُنْخَبَّلُ وأَقْهُرَ الرجلُ : وَجَدَهُ مَقْهُورًا ؟ وقال المُنْخَبَّلُ السَّعْدِي يهجو الزَّبْرِقَانَ وقومه وهم المعروفون

تَمَنَّى حُصَيَّنُ أَن يَسُودَ جِذَاعَهُ ، فَأَمْسَى حُصَيْنُ قد أَذَلُ وَأَقْهِرًا

بالجذاع:

على مَا لَمْ يَسَمَ فَاعَلَهُ أَي وَجِدَ كَذَلَكُ ، وَالْأَصَبَّعِيَ يُونِهِ:قَدَّ أَذَٰلُ وَالْقَهُر. يُونِهِ:قَدَّ أَذَٰلُ وَالْقَهُر. وفي الأَزْهِرِي : أي صار أَصِحَابُهُ أَذِلْاً مَمْهُورِينَ ، وهو من قياس قولهم أَحْسَدَ الرجلُ صار أَمره إلى

الحمد . وحُصَين : اسم الزّبْر قان ، وحِداعُه : رَهْطُهُ مِن تَمْم ، وقَهْر : عُلْب . وفَخَدْ قَهْر َ " : قليلة اللحم . والقهيوة : تَحْضُ يلقى فه الرّضْفُ فاذا غَل دُورً عليه الدقية ، وسيط به ثم

فيه الرَّضْفُ فإذا عَلَى دُرَّ عليه الدَّفَيْقُ وسيطَّ به ثُمَّ أكل ؛ قال ابن سيده: وجدناه في بعض نسخ الإصلاح ليعقوب .

والقَهْر : موضع ببلاد بني جَمَّدة ؛ قال المُسْبَبِّبُ بن عَلَسَ : سُفْلَى العراق وأنتَ بالقَهْرِ

سفلى العراق وانت بالفهر ويقال : أُخِذْتُ فلاناً 'فَهْرَءَ ' بالضم ، أي اضطراراً. وقُهُرَ اللحم' إذا أُحذته النار وسال ماؤه ؛ وقال : فلما أَن تَلَهُو َجْنَا شُواءً ، به اللهمان' مقهوراً ضَبِيحا

يقال : ضبَحَتْه النارُ وضَيَتْه وقَهَرَ تَه إِذَا غيرته . قهقو : القَهْقَرُ والقَهْقَرُ ، بنشديد الراء: الحجر الأَمْلَسُ الأَسود الصُلْبُ ، وكان أَحمد بن يحيى يقول وحده القَهْقَارُ ، وقال الجَعْدي :

بأخضر كالقَهْقر" يَنْفُضُ رأْسَه ، أمام رعال الخَيْل، وهي تُقَرَّبُ قال الليث : وهو القَهْقُور . ابن السكيت : القُهْقُرُّ قِشْرَة حمراء تكون على لنُبِّ النخلة ؛ وأَنشد :

أَحْمَرُ كَالْقُهُٰقُرُ ۗ وَضَّاحُ البَكَقُ وقال أَبُو خَيْرَة :القَهْقَرُ والقُهَاقِرُ وهو ما سَهَكُنْتَ

وقال ابو خيرة: القهقر والقهافر وهو ما سهمت به الشيء؛ وفي عبارة أخرى: هو الحجر الذي يُسهكُ به الشيء ، قال : والفهر أعظم منه ؛ قال الكميت:

وَكُأَنَّ ، خَلَفَ حِجَاحِهَا مِن وأُسِهَا وأمامَ تَجْمَعَ أَخْدَعَيْهَا ، القَهْقُوا

وغراب قَهْقُرَّ : شديد السواد . وحنْطَة قَهْقَرَ . قد اسْوَدَّت بعد الخُصْرَة ، وجعها أيضاً قَهْقَرَ . والقَهْقَرَ : الصَّغْرة الضخة ، وجعها أيضاً قَهْقَرَ . والقَهْقَرَ ى : الرجوع إلى خلف ، فإذا قلت : رَجعت الرجوع الذي القَهْقَرَ ى ، فكأنك قلت : رجعت الرجوع الذي يعرف بهذا الاسم لأن القَهْقَرَ ى ضرب من الرجوع ؛ يعرف بهذا الاسم لأن القَهْقَر كى ضرب من الرجوع ؛ وقَهْقَر الرجل في مشيئته : فعل ذلك . وتقهْقر : تراجع على ففاه . وبقال : رجع فلان القهْقر كى . والرجل يُقهقر أي مشيئته إذا تواجع على ففاه قهرة . والقهقر كى : مصدر قهقر إذا تواجع على ففاه القهقر كى والحور كى : ابن الأنساري : إذا تشيئت على الله على الله على الله على الله على التثنية وياء التثنية ، وقد جاء في حديث رواه عكرمة التثنية وياء التثنية ، وقد جاء في حديث رواه عكرمة ، عن ابن عاس عن عمر : أن الذي ، صلى الله عليه وسلم،

قال : إني أمسك بمخبر كم هكه عن الناو وتقاحمون فيها تقاحم الفراش وتردون علي الحوض ويد هب بكم ذات الشال فأقول: يا رب أمتي ا فيقال : إنهم كانوا يمشون بعدك القهقرى و قال الأزهري: معناه الاوتداد عما كانوا عليه وتكور في الحديث ذكر القهقرى وهو المشي إلى خلف من غير أن يُعيد وجمه إلى جهة مشه ، قيل : إنه من باب القهر .

بات إن أدماء أيسامي القهقوا

الأوعية مَنْضُوداً ؛ وأَنْشَد :

قال شهر: الطعام الكشير الذي في العَسَة . والقَهْقُرُ العَلَهُ النَّهُ . النَّصَر : القَهْقُرُ العَلَهُ اللَّهُ . وَالقَهْقُرُ العَلَهُ اللَّهُ . وَالْحُسِهُ القَرْهُ العَلَهُ . وَأَحْسِهُ القَرْهُ بَ

قور ؛ قانَ الرجلُ يَقُورُ ؛ مَشَى على أطراف قدمه لِيُغْفِي مَشْبَه ؛ قال :

وَحَمَّتُ اللها، بَعْدَ مَا كَنْتُ مُوْمِعاً على صَرْمِها، وانستبت بالليل قائرا وقان القائص الصيد بَقُورُ، قَوْرًا : خَتَله.

والقادَةُ : الجُنْسُلُ الصغير ، وقال اللحياني : هو المُنْسِلُ الصغير المُنْقَطَع عن الجبال ، والقادَةُ : الصغرة السوداء ، وهي الصغرة العظيمة ، وهي أصغر من الجبل ، وقيل : هي الجبيل الصغير الأسود المنفردُ شيهُ الأكمة ، وفي الحديث : صعد قادةً الجبل ، كما يقال الجبل ، كما يقال صعد قدية الحبل ، كما يقال صعد قدية الحبل أي أعلاه ، ابن شميل : القادة مُجبيل مُستَد ق مكموم طويل في السماء لا يتقود أ فجبيل الأرض كما نه عبد والقادة ، وهو عظيم مستدير ، والقادة ألم المراح الأسكون : الأسكون :

هل تَعْرِفُ الدَّارَ بِأَعَلَى ذِي القُورُ ؟ قد دَرَسَتُ ، غَيْرَ رَمَادٍ مَكْفُورُ مُكْتَئِبِ اللَّوْنِ ، مَرُوحٍ مَمْطُلُورُ ، أَرْمَانَ عَيْنَاءً سُرُورُ المَسْرُورُ

قوله: بأعلى ذي القور أي بأعلى المكان الذي بالقور، وقوله: قد درست غير رماد مكفور أي درست مع رماد مكفور أي درست على معاليم الدار إلا رماداً مكفوراً، وهو الذي سفت عليه الربح التواب ففطاه و كفره، وقوله: مكتلب اللون يويد أنه يتضرب إلى السواد كما يكون وجه الكثيب، ومروح : أصابته الربح، وممطور: أصابه المطر، وعناء مبتداً وسرور المسرور خبوه، والجبلة في موضع منداً وسرور المسرور خبوه، والجبلة في موضع خفض بإضافة أزمان إليها، والمعنى: هل تعرف الدار في الزمان الذي كانت فيه عيناء سرور من رآها وأحبها ؟ والقارة ألي ألي أرض ذات حجارة سود، والجمع والقارة وقار وقدر ويوران . وفي الحديث : فله مرشل قدر حسم ، وفي قد عيد كعب :

وقد تَلَفُّع بالقُورِ العَساقِيلُ ﴿

وفي حديث أم زرع : على رأس قنور وعث . قال الليث : القور جمع القارة ، الليث : القور حمع القارة والقيران حمع الآكام ، وهي مفرقة حشنة كثيرة الحجارة .

ودار قَـَوْراءُ : واسعة الجوف .

والقار : القطيع الضخم من الإبل. والقار أيضاً : اسم للإبل ، قال الأغلب العيمالي :

ما إن رأيسًا مَلِكًا أغاراً . أكثر منه قِرَةً وقيارا ، . وفاديسًا يَسْتَكِبُ الهِجيادا

القِرَ والقارُ : الغنم. والهيجار : طَوْقُ المَلَكِ، بلغة حِمْيَر ؛ قال ابن سيده: وهذا كله بالواو لأن انقلاب

الألف عن الواو عيناً أكثر من انقلابها عن الياء .
وقار الشيء قبوراً وقبوره: قطع من وسطه خرقاً
مستديراً . وقبوراً الجيب: فعمل به مثل ذلك .
الجوهري: قبوراه واقتتوره واقتتاره كله بمعنى قطعه .
وفي حديث الاستسقاء : فتقورا السحاب أي تقطع وتفراق فرتقاً مستديرة ؛ ومنه تقوارة القبيص والجيب والبطيخ . وفي حديث معاوية : في فنائه والجيب والبطيخ . وفي حديث معاوية : في فنائه أعناز كواهن غبر نعبر من باطن حافره يعني صغراً البعير أي ما استدار من باطن حافره يعني صغراً المحلب وضيقه ، وصفه باللوم والفقر واستعار للبعير حافراً عافراً .

والقُوارَة: مَا 'قَوِّرَ مِنَ النُّوْبِ وَغَيْرِهِ، وَخَصَ الْلَحِيانِي به 'قوارة َ الأديم . وفي أمشال العرب : قَـوُّو ي والنَّطُنُفِي ؟ إِنَّا يَقُولُهُ الذِّي يُو ْكُنِّبُ ۚ بِالظُّلُّمْ فَيُسَأَّلُ صاحب فيقول : اد فتُق أبق أحسن ؟ التهذيب : قال هذا المثل رجل كان لامرأته خد"ن مطلب إليها أن تتخذ له شِراكيْن من شَرَج ِ اسْت ِ زُوجِها ، قال : فْفَظِعَتْ بِذَلِكَ فَأَنِي أَنْ يَوْضَى دُونَ فَعَلَ مَا سَأَلَهَا ، فنظرت فلم تجد لها وجهاً توجو به السبيل إليه إلا بفساد ان لها و فَعَمَد ت فعصبت على مباله عَقبة فأخفتها فَعَسُمُ عَلَيْهِ الْبُولُ ۚ فَاسْتِغَاثُ بِالْبِكَاءُ ، فَسَأَلُمَا أَيُّوهُ عَيْمٌ ۗ أبكاه، فقالت : أخذه الأُسْرِرُ وقد نُـعتَ له دواؤه ، فقال: وما هو? فقالت: كطريدة " تُقَدُّ له من شَرَج اسْتِكَ ، فاستعظم ذلك والصبي يَتَضُوَّرُ ، فلما رأى ذلك تَخِيعَ لها به وقال لهـا : قَـُورْ ي والنَّطُّفي ، فقطعت منه طريدة تَرْضية لخليلها ، ولم تَنْظُرُ سَدَادَ بَعْلِهَا وأَطلقت عن الصي وسَلسَّمَتِ الطُّريدةَ إلى خليلها؛ يقال ذلك عند الأمر بالاستينقاء من الغرير أو عنـــد المَـرُونَة في سُوء الندبير وطَـكـتب ِ مــا لا يُوصَلُ إليه . وقارَ المرأة : خَتَنَها ، وهو من ذلك؛

قال جرير :

تَفَلَّقَ عَن أَنْفِ الفَرَزُ دَقِ عَادِ دُ ، له فَضَلَاتُ لم تَجِيدُ مَن يَقُورُهـا

والقارَة: الدُّبِيَّةُ. والقارَةُ : قومُ رُماة مَن العرب. وفي المثل: قد أَنْصَفَ القارَةُ مَنْ راماها. وقارَةُ : قبيلة وهم عَضَلُ والدِّيشُ ابنا الهُونِ بن خُزَيْمةً مِن كِنانَة ؟ سُمُشُوا قارَة لاحتاعهم والنَّيْفافهم لما أراد ابن الشَّدَّاخِ أَن يُفَرِّقهم في بني كنانة ؟ قال شاعرهم:

دَعَوْنَا قَارَةً لا 'تَنْفِرُ وَنَا ' . فَنُجُفْوِلَ مثلَ إِجْفَالِ الظَّلِيمِ ِ

وهم ثرماه ". وفي حديث الهجرة: حتى إذا بَلَتَع بَر ْكَ الْعَسَادِ لِقَيه ابن الدَّغِنَةِ وهو سَيَّدُ القَارة ؛ وفي التهذيب وغيره: وكانوا رُماة الحَدَق في الجاهلية وهم اليوم في اليمن ينسبون إلى أَسْد ، والنسبة إليهم قاري " ، وزعموا أن رجلين التقيا : أحدهما قاري " والآخر أَسْدي " ، فقال القاري ": إن شئت صاوعتُك وإن شئت واميتُك ، فقال : اخْتَر ْتُ المُراماة ، فقال القاري ": قد أَنْصَفْتَني ؛ وأنشد :

قد أَنْصَفَ القَارَّةَ مِن وَامَاهَا ، إِنَّا ، إِذَا مِنْ فِئْلَةً مِنْ الْنُقَاهَا ، تَرْدُدُ أُولَاهِا عَلَى أَخْرَاهِا

ثم انتزع له سهماً فَشَكُ مُؤادَه ؛ وقيل : القارَة في هذا المثل الدُّبَّة ، وذكر ابن بري قال : قال بعض أهل اللغة إنما قيل : ﴿ أَنْصَفَ القارَة من واماها ﴾ لحرب كانت بين قريش وبين بكر بن عبد مناة بن كنانة ، قال : وكانت القارَة مع قريش فلما التقى الفريقان واماهم الآخرون حين رَمَتْهُم القارَة ، فقيل : قد أنصفكم هؤلاء الذين ساوَو كم في العمل الذي هو

صناعَتُ كُم، وأَراد الشَّدُّاخُ أَن يُفَرِّق القارَّةَ فِي قبائل كنانة فأَبَوْا ، وقيل في مثل ٍ: لا يَفْطُنُ الدُّبُّ الحجارة .

ابن الأعرابي: القَيِّرُ الأُسِوارُ مِن الرُّمَاةِ الحَادَقُ ، مِن قارَ يَقُود .

ويقال: 'قر'ت' خُف" البعير قواراً واقْتَرَاتُهُ إِذَا قَوَارَّتُهُ، وقُرْتُ البطيخة قَوَّرَتها. والقُوارَة : مشتقة من قُوارَة الأديم والقراطاس ، وهو ما قَوَّرَّتَ من وسطه ور مَيْت ما حَواليّه كَثُوارة الجَيْب إذا قَرَّرُ ته وقر ته . والقُوارة أيضاً: اسم لما قطعت من جوانب الشيء المُتقور . وكل شيء قطعت من وسطه خرقاً مستديراً ، فقد قَوَرْته .

والإقنورادُ : تَشَنَّجُ الجَلدُ وانحناءُ الصلبِ هُوَالاً وَكَيْمَاءُ الصلبِ هُوَالاً وَكَيْمَاءً : تَشَنَّجَ ؟ كَا قَالَ رُوْبَةُ بن العَجَّاجِ :

وانعاجَ عُودِي كَالشَّطْيِفِ الأَخْشَنِ ﴾ بعد اقدورارِ الجِلْتُ والنَّشَنَّنِ

يقال : مُعجْنُه فانعاج أي عطفته فانعطف . والشظيف من الشجر: الذي لم بجد ويه فصلُب وفيه ند و ق من الشجر: الذي لم بجد ويه فصلُب وفيه ند و ق السبنية القرن البالية ؛ وناقة مُقورَة وقد اقدور جد علائها وانحنت وهر لت . وفي حديث الصدف : ولا مُقور ق الألياط ؛ الاقدوران : الاسترخاء في الجُلُود والألياط ؛ الاقدوران : الاسترخاء في الجُلُود والألياط ؛ وهو قشر العود ؛ شبا بالجلد لالتزاقه باللحم؛ أواد غير مسترخية الجلود له وفي حديث أبي سعيد : كحد البعير المنقور وقت واقتر الليل إذا تَهور ؟ قال ذو الرمة :

حنى تَرَى أَعْجازَه تَقَوَّرُ

أَي تَذْهَبُ وَتُدْبِرُ . وانْقارَتِ الرَّكِيَّةِ انْقياراً إِذَا تَهَدَّمَتُ عَلَيْهُ انْقياراً إِذَا تَهَدَّمت ؟ قال الأَزهري: وهو مأْخوذ من قولك 'قر'تُه فانْقار ؟ قال الهُذَلِي :

جادَ وعَقَّتُ مُزُّنَهُ الربحُ، وانْ عقارَ بِـه العَرْضُ ولم يَشْمَلُ

أراد : كأن عرض السعاب انتقار أي وقعت منه قطعة لكثرة انصاب الماء ، وأصله من 'قر'ت' عَيْنَه إذا قلعتها .

والقَوَرُ : المَورُ ، وقد 'قرأتُ فلاناً إذا فقأت عينه، وتَقَوَّرَتِ الحَيْمُ إذا تَتَنَّت ؛ قال الشاعر يصف حية :

نَسْرِي إلى الصَّوْتِ ، والظلماة داجِنَةُ ، تَسْرِي إلى الصَّوْتِ ، والظلماة داجِنَةُ ، تَقُوثُرَ السَّيْلِ لاقي الحَيْدَ فاطَّلْمَا

وانتقارَتِ البئرُ : انهدمت .

ويومُ ذي قاد : يومُ لبني سَيْبانَ وكان أَبْرَ وَيِرُ أَغْزَاهُمُ جِيشاً فَطَـُفِرَتُ بِنُو شَبِبانَ ، وهُو أُول يُومُ

انتصرت فيه العرب من العجم . وفلان ابن عبد القاري : منسوب إلى القارة ، وعبد

'مُنَوَّنَ وَلَا يَضَافَ . والاخْدُورِارُ : الضَّمْرُ والتَّغَيْرُ ، وهو أَيضاً السَّمَنُ ُ شَاءً ، ثَالَ .

ضيه ؛ قال : قَرَّبْنَ مُقُورَاً كَأَنَّ وَضِينَهُ

بِنِيقٍ ، إذا ما رامة العُقْرَ أُحْجَما والقَوْرُ : الحَبْلُ الحَبَّدُ الحديثُ من القطن؛ حكاه

أبو حنيفة وقال مرة: هو من القطن ما زُوع من عامه. ولفيت منــه الأقنورينَ والأَمَرِّينَ والبُرَحِينَ والأَقنورَيِّاتِ : وهي الدواهي العظام ؛ قال نَهارُ

ابن تَوْسِعَةَ : وكنا ، قَمَالَ مُلكُ مِن سُلمَهُ ،

وكنا ، قَبُلُ مُلْكِ بني سُلَيْمٍ ، نَسُومُهُمُ الدَّواهِي الأَقْورَيِنا

والقُورُ : الترابُ المجتمع . وقَوْرُوانُ : موضع . الليث : القَادِيةُ طَائرُ مِن ٱلسُّودانِيَّاتِ أَكْثَرُ مَا

تأكل العنبُ والزيتون'، وجمعها قنوادي، سبيت قارية السوادها؛ قال أبو منصور:هذا غُلط، لو كان كما قال سبيت قارية السوادها تشبيها بالقار القيــل

كما قال سبيت قارية السوادها تشبيها بالقار القيل قارية، بتشديد الياء، كما قالوا عارية من أعار يُعير، وهي عند العرب قارية من بتخفيف الياء . وروي عن الكلام التاريخ على الكلام التاريخ على الكلام التاريخ على الله عند الله من الله التاريخ على الله عند الله التاريخ على الله التاريخ ا

وهي عند العرب قارية "، بتخفيف الياه . وروي عن الكسائي : القارية طير نخضر ، وهي التي تُدعَى القوارير .قال: والقري أول طير فيُطوعاً ، مُخضر " سود المناقير طوالها أَضْخَم من الخُطاف ، وروى أبو حاتم عن الأَصعي : القارية الهير أخضر وليس بالطائر الذي نعرف نحن، وقال ابن الأعرابي: القارية المؤلى المؤلى المؤلى القارية المؤلى المؤل

طائر مشؤوم عند العرب ، وهو الشقر ًاق . واقتورَّت الأرضُ اقتوراراً إذا ذهب نباتها. وجاءت الإبل مُقورَّة أي شاسفة ً ؛ وأنشد :

ثم فَلَنْ فَنَلَلُا مُقُورًا

قَـَهُلُـنُ ۚ أَي ضَمَرُ ْنَ وَيَهِسُنَ ۚ ﴾ قال أبو وَجُزْةً يصف ناقة قد ضَمُرَتُ :

> كأنما الحثورَ" في أنساعها لهكنّ مُومَعَّ ، بسوادِ الليلِ ، مَكْحُولُ ، والمُنْقُورُ أيضاً من الحيل : الضامر ؛ قال بشر :

يُضَمَّرُ بِالأَصَائِسُ فَهُو نَهُدُ . أَقْسَبُ مُعَلَّصٌ ، فيه اقْلُودارُ

قير : القير والقار : لفتان ، وهو 'صعه مد يذاب' فيُستَخَرَّجُ منه القار وهو شيء أسود تطلى به الإبل والسفن يمنع الماء أن يدخل ، ومنه ضرب تُحشي به الحَلاخيل والأَسْوِرَة . وقيَرَّت السفية : طليتها بالقار ، وقيل : هو الزّفت ؛ وقد قير الحهب في قور. والزّق، وصاحبه قياً د ، وذكره الجوهري في قور. والقار : شجر ثمر ؛ قال بِشْر ن بن أبي خاذم :

يَسُومُونَ الصَّلاحَ بِذَاتَ كَهُفُو ،

وما فيها لهم سَلَع وقار وقار في أبو حنيفة عن ابن الأعرابي : هذا أقشير من ذلك أي أمر . ورجل في ورد : خامل النَّسَب . وقيار في البُر جُمِي :

فين يَكُ أَمْسَى بالمدينة وَحُلُه ،
فإني ، وقتياراً بها ، لغريب وما عاجلات الطير تدني من الفتى نجاحاً ، ولا عن ويشين تحيب ورب أمور لا تضير ك ضيرة " ،
ولا تنيز فيمن لا يُوطِّن نفسه ولا تنير فيمن لا يُوطِّن نفسه على نائبات الدهر ، حين تنيوب وفي المزم في قدوه ،

قوله: وما عاجلات الطير يريد التي تُلقَدَّمُ للطيران فَيَرْ جُرُ بَهَا الإنسانُ إِذَا تَحْرَجَ وَإِن أَبطاًت عليه وانتظرها فقد رائت ، والأول عندهم محمود والثاني مذموم ؛ يقول : ليس النَّجْحُ بأن تُعَمَّلُ الطيرُ وليس الحَيْبَةُ في ابطالها . التهذيب : سمي الفرس قيار آلسواده . الجوهري : وقياد قيل اسم جمل ضابيء بن الحرث البُرْجُمْمِي " ؛ وأنشد :

#### فإني وقيَّارُ بها لِتَغَريبُ

قال : فيرفع قَسَّارٌ على الموضع ، قبال ابن بري : قَسَّار قيل هو اسم لجمله ، وقيل : هو اسم لفرسه ؛ يقول: من كان بالمدينة بيته ومنزله فلست منها ولا لي

بها منزل ، وكان عثمان ، وضي الله عنه ، حَبَسَهُ لَفِر ْ يَةُ افتراها وذلك أنه استعار كاباً من بعض بني تَهْشَل يقال له قر حان ، فطال مكثه عنده وطلبوه ، فامتنع عليهم فعر ضُوا له وأخذوه منه ، فغضب فر مَى أُمَّهم بالكاب ، وله في ذلك شعر معروف ، فاعْتَقَله عثمان ! في حبسه إلى أن مات عثمان ، وضي الله عنه ، وكان هم " بقتل عثمان لما أمر مجبسه ؛ ولهذا يقول :

هَمَمْتُ ' ، ولم أَفْعَلُ ، وكِدُّتْ ولَـٰهُنَي تَرَكَّتُ على عِبْانَ تَبْكِي حَلائِلُهُ

وفي حديث مجاهد : يَغَدُّ و الشيطانُ بِقَيْرُ وَانِهِ إِلَّهِ السُّوق فلا يَوْال مِهْ العرش مما يَعْلَمَ اللهُ مَا لا يَعْلَمَ قَال ابن الأَّثير : القَيْرَ وان معظم ُ العسكر والقافل من الجماعة ، وقيل : إنه مُعرَّب «كاروان » وهو بالفاوسية القافلة ، وأواد بالقَيْرُ وان أصحاب الشيطان وأعوانه ، وقوله : يعلم الله ما لا يعلم يعني أَنه بجنل الله الناس على أَن يقولوا يعلم الله كذا لأَسْناء يعلم الله خلافة ، ويعلم الله من ألفاظ القسم .

#### فصل الكاف

كبر: الكبير في صفة الله تعالى: العظيم الجليد والكبير عن ظلم عباده، والكبير عن ظلم عباده، والكبير عظم عباده، والكبير أي الأثير في أسماء الله تعالى المتكبر والكبير أي العظيم فالكبرياء، وقبل: المتعالى عن صفات الحلق، وقبل المتعالى عن صفات الحلق، والتخصيص المتكبر على عماة كلف، والتاء فيه للتفرد والتحكيث

والكبيرياء : العَظَمَة والملك ؛ وقيل : هي عبا عن كمال الذات وكمال الوجود ولا يوصف بُها إلا ا في اللغة ؛ وأنشد بعضهم :

نَأْتِي النساءَ على أطنهارِ هِن ، ولا نأْتِي النساءَ إذا أَكْبَرُونَ إَكْبَاراً.

قَالَ أَبُو مُنْصُورٌ : وَإِنْ صَحْتُ هَذَهُ اللَّفَظَّةُ فِي اللَّغَةُ بَعْنَى الحيض فلها مَخْرَجٌ حَسَنٌ ، وذلك أن المرأة أوَّلَ ما تحيض فقد خرجت من حدّ الصُّغُر إلى حد الكبر، فقيل لها : أَكْنَبَرَ تَ أَي حاضت فدخلت في حــد الكيبَر المُنوجِبِ عليها الأَمْرُ والنهي . وروّي عن أبي الهيثم أنه قال : سألت رجلًا من طيِّ وقلت : يا أَخَا طَيُّ ، أَلَكَ زُوجِة ? قَالَ: لا وَالله مَا تُزُوَّجِت وقد 'وعِد'ت' في ابنة عم لي ، قلت : وما سينُّهما ? قال : قد أكثبَرَت أو كَبيرَت ، قلت : ما أَكْبَرَ تَ \* قال : حاضت . قال أبو منصور : فلغة الطائي تصحح أن إكتبار المرأة أول حيضها إلا أن هاء الكناية في قُوله تعالى أكثبُر نه تنفي هذا المعنى، فالصعيح أنهن لما رأين يوسف راعَهُنَّ جَمَالُه فأعظمنه. وروى الأَزهري بسنده عن ابن عباس في قوله تعالى : فلما رأينه أكبرنه ، قال : حضَّن ؟ قال أبو منصور : فإن صحت الرواية عن ابن عباس سلمنا له وجعلنا الهاء في قوله أكبرنه هاء وقفة لا هاء كناية، والله أعلم بما أراد. واسْتَكْسِارُ الكفار ! أن لا بقولوا لا إله إلا الله ؟ ومنه قوله : إنهــم كانوا إذا قيل لهــم لا إله إلا الله يستكبرون ؛ وهذا هو الكيشرُ الذي قال النبي، صلى الله عليه وسلم : إن من كان في قلبه مِثْقـال ُ `ذو"ة من كيبر لم يدخل الجنة ، قال : يعني به الشرك ، والله أعلم ، لا أن يتكبر الإنسان على مخلوق مشله وهو مؤمن بربه . والاستكبار : الامتناع عن قبول الحق مُعاندة وتَكَبُّراً . ابن بُزُوْجٍ : يقال هذه الجارية من كُنْبُركى بناتٍ فلان ومن صُغْرَى بناته، يريدون من صغار بناته، ويقولون من وُسُطى بنات تعالى، وقد تكرر ذكرهما في الحديث، وهما من الكيش ، بالكسر ، وهو العظمة .

ويقال كَبُرُ ۚ بِالنَّمِ يَكُبُرُ ۚ أَي عَظُمُ ۗ ، فهو كبير. ابن سيده : الكيبَرُ نقيض الصّغَرِ ، كَسُرَ كِبْرَا وكُبْراً فِهُو كَبِيرٍ وكُبُارٍ وكُبُّارٍ ، بالتشديد إذا أَفرط ، والأَنش بالهاء ، والجمع كيبار ٌ وكُبَّارون ّ. وأستعمل أبو حنيفة الكرِبَرَ في البُسْمَر ونحوه من الثمر، ويقال : علاه المَـكْسِر ، والاسم الكَسْر َ أَ ، بالفتح، وكَبُرَ بالضم بَكْبُر أي عظم . وقال مجاهد في قوله تعالى: قال كَبِيرُهُم أَلَمُ تعلموا أَن أَباكَ؟ أَي أَعْلَمُهُم لأنه كان رئيسهم وأما أكبرهم في السَّنِّ فَرُوبِيلٌ وَالرَّئِسُ ۚ كَانَ تَشْمُعُونَ ﴾ وقال الكسائي في روايته : كَبِيرهم يَهُوذا . وقوله تعالى : إنه لكبيركم الذي علَّمُكُمُ السَّحْرُ ﴾ أي 'معلِّمُكُ ورئيسكم. والصبي بالحجاز إذا جاء من عند مُعلِّمه قال: جئت من عند كبيري. واسْتَكُنْبُر الشيءَ : وآه كبيراً وعَظُمُ عنده ؛ عن ابن جني . والمتكثبُوراء : الكيبَارُ. ويقال: سادُوك كايِراً عن كايِرٍ أي كبيراً عن كبـير ، ووريْنُوا المَجْدُ كَابِراً عَنْ كَابِرٍ ، وَأَكْبَرُ أَكْبَرُ . وفي حديث الأقدرَع والأبرَصِ : ورثنتُه كابِراً عن كايِر أي ورثته عن آبائي وأجدادي كبيراً عن كبير في العز والشرف. التهذيب : ويقال ورثوا المجد كابراً عن كابر أي عظيماً وكبيراً عن كبير . وأكشرنت الشيءَ أي استعظمته . الليث: المُنْلُوكُ الأَكَابِرُ جِمَاعَة الأَكْبُورِ ولا تجوز النَّكورَةُ فلا تقول مُملوك أكابِو ُ ولا رجال ُ أَكَابِرُ لأَنه ليس بنعت إنما هو تعجب . وكَبِّرَ الْأَمْرَ : جعله كبيراً ، واسْتَكْبُرَه : وآه كبيراً ؛ وأما قوله تعالى : فلما كَأَيْنَهُ أَكْبَرُ نَهُ ؛ فأكثر المفسرين يقولون : أعظمَنْكَ . وروي عن مجاهد أنه قال : أكبرنه حَيْضُنَ وليس ذلك بالمعروف

فلان يريدون من أوساط بنات فلان ، فأما قولهم : الله أكبر ، فإن بعضهم يجعله بمعنى كبيير ، وحمله سيبويه على الحذف أي أكبر من كل شيء، كما تقول: أنت أفضل ، تريد : من غيرك .

وكبَّر : قال : الله أكبر . والتكبير : التعظيم . وفي حديث الأذان : الله أكبر . التهذيب : وأما قول المصلي الله أكبر وكذلك قول المؤذن ففيه قولان: أحدهما أن معناه الله كبير فوضع أفعل موضع فعيل كقوله تعالى: وهو أهو ن عليه ؛ أي هو هيَّين عليه ؛ ومثله قول معن بن أوس :

لَعَمَرُ لُكَ مَا أَدْرِي وَإِنِي لأُو جَلُ

معناه إني وَجِلِ ، والقول الآخر أن فيه ضيراً ، المعنى الله أَكْبَرُ كَبِيرٍ ، وكذلك الله الأَعَزُ أي أَعَنُ عَزِيزٍ ؛ قال الفرزدق :

> إن الذي سَمَكَ السَّمَاءَ بَنَى لنا بيتاً ، دعائِمهُ أعَزُ وأطُولُ

أي عزيزة طويلة ، وقيل : معناه الله أكبر من كل شيء أي أعظم ، فحدف لوضوح معناه ، وأكبر خبر ، والأخبار لا ينكر حذفها ، وقيل : معناه الله أكبر من أن يُعيرف كنه كبريائه وعظمته ، وإنما قدار من أن يُعيرف كنه كبريائه وعظمته ، وإنما قدار الإضافة كالأكبر وأكبر القوم ، والراء في أكبر في الأذان والصلاة ساكنة لا تضم للوقف ، فإذا يُوصِل يكلام صُم . وفي الحديث : كان إذا افتتح الصلاة على : الله أكبر كبيراً منصوب بإضاد فعل كأنه قال أكبر كبيراً ، كبيراً منصوب بإضاد فعل القطع من اسم الله . وروى الأزهري عن ابن جُبير ابن مطعيم عن أبيه : أنه وأى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يصلى قال : فكبيراً وقال : الله أكبر كبيراً وقال : الله أكبر كبيراً

ثلاث مرات ، ثم ذكر الحديث بطوله ؛ قال أبو منصور ! نصب كبيراً لأنه أقيامه مقام المصدر لأن معنى قوله الله أكبر أكبر الله كبيراً بعنى تكسيراً ، يدل على ذلك ما روي عن الحسن ؛ أن نبي الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان إذا قام إلى صلاته من الليل قال : لا إله إلا الله ، الله أكبر كبيراً ، ثلاث مرات ، فقوله كبيراً بعنى تكبيراً فأقام الاسم مقام المصدر الحقيقي ؛ وقوله : الحمد لله كثيراً أي أحمد الله حمداً كثيراً .

والكبر أ: في السن ؛ وكبر الرجل والدابة أيكابر أ كبراً ومكبراً ، بكسر الباء ، فهو كبير : طعن في السن ؛ وقد عليه كبر أق ومكبر ومكبر أ ومكبر وعلاه الكبر أإذا أسن ". والكبر أ: مصدر الكبير في السن من الناس والدواب ويقال للسف والنصل العنبي الذي قدام : عليته كبر أه ؟

> سلاجم ُ يَشُرِبَ اللَّانِي عَلَمَتُهَا ﴾ بِبِيَشُرِبَ ، كَبْرَة ُ بعد المُرُونِ ِ

ان سيده : ويقال للنصل العنيق الذي قد علاه صَدَّ أَ فَافَسده : علته كَبْرَ قُ . وحكى ان الأعرابي : ما كَبَرَ فِي إِلَا لِللهِ اللهِ أَي ما زاد عَلَيَّ إِلا ذَلْك . الكسائي:هو عَجْزَ قُ وَلَد أَلِوبه آخِرُ مُم وكذلك كَبْرَ قُ ولد أبويه أي أكبوهم . وفي الصعاح : كبر قُ ولد أبويه إذا كان آخرهم ، يستوي فيه الواحد والجمع ، والمذكر والمؤنث في ذلك سواء ، فإذا كان أقعد مم في والمذكر والمؤنث في ذلك سواء ، فإذا كان أقعد مم في بوزن إفتها ، والمرأة في ذلك كالرجل . قال أبو منصور ؛ معنى قول الكسائي وكذلك كبر قُ ولا أبو أبويه ليس معناه أنه مشل عِجْزَة أي أنه آخرهم ، أبويه ليس معناه أنه مشل عِجْزَة أي أنه آخرهم ، ولويه لا كرية الله عليه تصركا في القاموس .

ولكن معناه أن لفظه كلفظه ، وأنه للمذكر والمؤنث سواء ، وكبرة ضِدُ عِجْزة لأن كِبْرة بمعنى الأَكْبَرَ كَالصَّغْرَة بمِعني الأَصْغَرَ ، فافهم . وروى الإيادي عن شمر قال : هذا كِبْرَة ولد أبويه للذكر والأنثى ، وهو آخر ولد الرجل ، ثم قــال : كِــُـرَــَة ولد أبيه بمعنى عِجْزة . وفي المؤلف للكسائي : فلان عِجْزَةٌ وَلَدِ أَبِيهِ آخَرِهُم ﴾ وكذلك كِبْرَة ولد أبيه . قِمَالُ الأَزْهِرِي : ذهب شِمرُ إِلَى أَنْ كَيْبُرَةُ مَعْنَاهُ عِجْزَةً وَإِنَّا جَعَلَهُ الكَسَائيُ مَثْلُهُ فِي اللَّفْظُ لَا فِي اللَّمَني . أَبُو زيد : يقال هو صِغْرَةٌ ولد أبيه وكِيْرَنُّهُم أي أكبرهم ، وفيلان كِيْرَةُ القوم وصِغْرَةُ القوم إذا كَان أَصْغَرَهُم وأكبرهم . الصحاح: وقولهم هو كُنْبِرْ قومه ، بالضم ، أي هو أَقَنْعَـدُهُم في النسب . وفي الحديث : الوَّلاءُ للكُبْرِ ، وهــو أن يموت الرجل ويترك ابناً وابن ابن ، فالولاء للابن دون ابن الابن . وقال ابن الأثير في قوله الولاء للكُنْبُر أي أَكْبَرِ دُرية الرجل مثل أن يمـوت عن ابنين فيرثان الولاء ، ثم يموت احد الابنين عن أولاد فيلا يرثون نصيب أبيهما من الولاء ، وإنما يكون لعمهم وهــو الابن الآخر . يقال : فلان كُنبُر قومه بالضم إذا كان أَقْعَدُهُم فِي النَّسِبِ ، وهو أَن ينتسب إلى جده الأَكبر بآباء أقل عدداً من باقي عشيرته . و في حديث العباس : إنه كان كُنْـرُ قومه لأنه لم يبق من بني هاشم أقرب منه إليه في حياته . وفي حديث القسامـــة : الكُنــُرَ الكُنْبُرَ أَي لِيَبْدُرُ إِلاَّكُنْبُرُ ۖ بِالكلامِ أَو قَسَدْمُوا الأَكْبَرُ إِرشَادًا إِلَى الأَدبِ فِي تقديمِ الأَسَنِّ، ويروى : كَنْتُر الكُنْبُرُ أي قَنَدُّمُ ِ الأَكْبُر . وفي الحديث : أَن رجلًا مات ولم يكن له وارث فقال : ادْ فعوا ماله إلى أَكْبَرِ خُزَاعة أي كبيرهم وهو أقربهم إلى الجد الأعلى . وفي حديث الدفن : ويجعل الأكْسُرُ

و كَبُرُ الأَمْرُ كَبُراً و كَبَاوَة : عَظْمُ . وكلُ ما جَسُم ، فقد كَبُر . وفي التنزيل العزيز : 'قلْ كُونُوا حجارة أو حديداً أو خلقاً بما يَكْبُر في صدوركم ؛ معناه كونوا أشد ما يكون في أنفسكم فإني أميتكم وأبيليكم . وقوله عز وجل : وإن كانت المميزة إلا على الذبن هدى الله ' ؛ يعني وإن كان اتباع هذه التبلة يعني قبلة بيت المقدس إلا فعلة كبيرة ؛ المعنى أنها كبيرة على هلا المخلصين ، فأما من أخلص فلبست بكبيرة عليه التهذيب: إذا أردت عظم الشيء فلبست بكبيرة عليه التهذيب: إذا أردت عظم الشيء قلت : كَبُر كبراً ، كما لو قلت : عظم المي يعظم عظماً . وتقول : كبراً الأمر أ يكثر المن يكثر المن يعظم عظماً الشيء أيضاً : معظمه . ابن يعظم عظماً الشيء أيضاً : معظمه . ابن تعلى : والذي تولى كبراً همنهم له عذاب عظم ؛ تعلى : والذي تولى كبراً همنهم له عذاب عظم ؛ القراء على كسر الكاف وقرأها 'حميد الأعراء المتعلم القراء على كسر الكاف وقرأها 'حميد الأعراج القراء على كسر الكاف وقرأها 'حميد الأعراج القراء على كسر الكاف وقرأها 'حميد الأعراج القراء المتعلم القراء على كسر الكاف وقرأها 'حميد الأعراج القراء على كسر الكاف وقرأها 'حميد الأعراء المتعلم القراء على كسر الكاف وقرأها 'حميد الأعراج القراء على كسر الكاف وقرأها 'حميد الأعراء المتعلم القراء على كسر الكاف وقرأها 'حميد الأعراء على كسر الكاف وقرأها 'حميد الأعراء على كسر الكاف وقرأها 'حميد المتعرب المتعرب

وحده كُنْرَه ، وهو وجه جيد في النحو لأن العرب تقول : فلان تولى محظم الأمر ، يويدون أكثره ؟ وقال ابن البزيدي : أظنها لغة ؛ قبال أبو منصور : قاس الفراء الكُبْرَ على العظم وكلام العرب على غيره . ابن السكيت : كِبْرُ الشيء مُعْظَمَه ، بالكسر ؛ وأنشد قول قَيْسَ بن الحَطِيم ; نام عن كَبْرِ سُأْنِها ، فإذا

قَامَتُ ۚ رُورَيْداً ۚ، تَـكَادُ تَنْغَرَ فُ وورد ذلك في حديث الإفك : وهــو الذي تَوَالَـّى

وورد دلك في حديث الإقاع : وهمو الدي دو لي كبراء أي معظمه ، وقبل : الحبر الإثم وهو من الكبيرة كالحط ء من الحكطيئة . وفي الحديث أيضاً : إن حسان كان بمن كبر عليها ومن أمثالهم : كبير سياسة الناس في المال . قال : والكبير من الشكبر ولد أيضاً ، فأما الكبير ، بالضم ، فهو أكبر ولد الرجل . ابن سيده : والكبير الإثم الكبير وما وعد الله عليه النار . والكبير أن كالكبير ، التأنيث على المالغة .

وفي التنزيل العزيز: الذين تجتنبون كيائر الإثم والفواحش. وفي الأحاديث ذكر الكبائر في غير موضع ، واحدتها كبيرة ، وهي الفعلة القبيحة من الذوب المنهي عنها شرعاً ، العظيم أمرها كالقتل والزنا والفرار من الزحف وغير ذلك ، وهي من الصفات العالمة . وفي الحديث عن ابن عباس : أن رجلا سأله عن الكبائر : أسبع هي ? فقال : هي من السبعمائة أقرب إلا أنه لا كبيرة مع استعفار ولا صغيرة مع إصوار . وروى مسر وق قال : ما بين فاتحة النساء ألى رأس الثانين .

ويقال : رَجُلُ كَنِيرِ وَكُبُارِ ۗ وَكُبُّارِ ۗ } قَالَ اللهِ عز وجل : ومَكرَرُوا مَكْراً كُبُّاراً . وقوله في

الحديث في عذاب القبر : إنهما ليعذبان وما يُعَدَّبَان في كبير أي ليس في أمر كان يَكْبُر عليهما ويشق فعله لو أراداه ، لا أنه في نفسه غير كبير ، وكيف لا يكون كبيراً وهما يعذبان فيه ? وفي الحديث : لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة خردل من كبر؟ قال ابن الأثير : يعني كبئر الكفر والشرك كقوله تعالى : إن الذبن يستكبرون عن عبادتي سيدخلون

جهنم داخرين ؟ ألا ترى أنه قابله في نقيضه بالإيمان فقال : ولا يَدْخُلُ النارَ مِن في قلبه مثل ذلك من الإيمان ؟ أراد دخول تأييد ؛ وقيسل : إذا تُدخُلَ الجنة أنوع ما في قلبه من الكبر كقوله تعمالي :

ونزعنا ما في صدورهم من غيل إ ؛ ومنه الحديث ؛ ولكن الكيش من بَطِيرَ الحَتَّ ؛ هذا على الحذف، أي ولكن ذا الكبرمن بَطِيرَ ، أو ولكن الكِيشِ

كِيْرُ مِن تَبْطِرِ ، كَقُولُهُ تَعَالَى : وَلَكُنَّ البِّرَّ مِنْ

اتقى . وفي الحديث : أَعُودُ بك من سُوءُ الكِبر ؟ يوى بسكون الباء وفتحها ؟ فالسكون من هـذ المعنى ، والفتح بمنى الهرّم والحرّف . والكِبْر الرفعة في الشرف . إن الأنباري : الكِبر ياء الملك في

قوله تعالى: وتكون لكما الكبرياء في الأرص؛ أي الملك. ابن سيده: الكبير، بالكسر، والكبري الفظيمة والتجبر؛ قبال كراع: ولا نظير له إلا السيمياء العكلمة ، والجر بياء الربح التي بين الصا

والحَنُوب، قال: فأما الكيمياء فكاسة أحسبه-أعصة، وقد تَكَبَّر واستكْبَر وتَكابَر وقيا تَكَبَّرُ: من الكِبْر، وتَكابَر: من السّن

والتكبَّر والاستكباد : التَّعظيم . وقوله تعالى سأَصْر فِ عن آيَاتِيَ الذَّنِ يَتَكَبَّرُون فِي الأَرْن

بغير الحق ؛ قالَ الزجاج: أي أَجْعَلُ جزاءَهُم الإضلا عن هداية آياتي ؛ قال : ومعنى يتكبرون أي أنهـ

يَوَوْنَ أَنْهُم أَفْضُل الْحُلْقُ وأَنْ لهُمْ مِنْ الْحِقُّ مِنَا لِيس لغيرهم ، وهذه الصفة لا تكون إلا لله خاصة لأن الله، سيحانه وتعــالى ، هو الذي له القدرة والفضــل الذي ليس لأَحد مثله ، وذلك الذي يستحق أن يقــال له المُتَكَبِّر ، وليس لأحد أن يتكبر لأن الناس في الحقوق سواء،فليس لأحد ما ليس لغيره فالله المتكبر، وأعْلـتم اللهُ أن هؤلاء يتكبرون في الأرض بغير الحق إَي هؤلاء هذه صفتهم ؟ وروي عن ابن العباس أنــه قال في قوله يتكبرون في الأرض بغير الحـق : من الكيبَر لا من الكِبرِ أي يتفضلون ويَرَوْنَ أَنهم أَفْضُلُ الْحُلُّـقُ . وقبوله تعالى : كَلِّمَانُو ُ السَّمُواتُ والأرض أكبر من خلق الناس ؛ أي أعجب , أبو عمرو:الكابير السيد ، والكابير الجنه الأكثبر . والإكتبر ْ والأكتبر ْ : شيء كأنه خبيص يابس فيه بعض اللين ليس بشمع ولا عسل وليس بشديد الحلاوة ولا عذب ؛ تجيء النحل به كما تجيء بالشمع . والكُبْرى : تأنيث الأكثبر والجمع الكُبْر ، وجمع الأَكْبَرِ الأَكَابِيرُ والأَكْبَرُونَ ، قال : ولا يقال كُنْمُورٌ لأَنْ هِذِهِ البنية جعلت للصفة خاصة مثل الأحسر والأسود ، وأنيت لا تصف بأكبر كما تصف بأحمر ، لا تقول هذا رجل أكبر حتى تصله بمن أو تدخل عليه

ولا عدب بالجيء النحل به كما يجيء بالتسمع .
والكُبُرى : تأنيت الأكبر والجمع الكبر وجمع الأحبر الأكبر والأحبر كنر ولا يقال كبر ولا يقال كبر لأن هذه البنية جعلت الصفة خاصة مثل الأحمر والأسود ، وأنيت لا تصف بأكبر كما تصف بأحبر ، لا تقول هذا وجل أكبر حتى تصله بمن أو تدخل عليه الألف واللام وفي الحديث : يتوم الحبح الأكبر أيم الحبح الأكبر وفيال : يوم عرفة ، وإنما سمي الحج الأكبر لأنهم يسمون العمرة الحج الأصغر . وفي حديث أبي هويوة : سجد أحد الأكبر رين في : إذا السماة انشقت ؟ أراد الشيخين أبا بكر وعمر . إذا السماة انشقت ؟ أراد الشيخين أبا بكر وعمر . وفي حديث مازن ي : بعث نبي من مُضر بدين الله الكبر ، جمع الكبرى ؟ ومنه قوله تعالى : إنها لإحدى الكبر ، جمع الكبرى ؟ ومنه قوله تعالى : إنها لإحدى الكبر ، وفي الكلام مضاف محذوف تقديره

بشرائع دين الله الكُبُر ِ . وقوله في الحديث : لا

تُكَابِرُوا الصلاة عَبْلها من التسبيح في مقام واحد كأنه أراد لا تغالبوها أي خففوا في التسبيح بمد التسليم ، وقيل : لا يكن التسبيح الذي في الصلاة أكثر منها ولتكن الصلاة زائدة عليه . شر : يقال أتاني فلان أكبر النهار وشباب النهار أي حين ارتفع النهار ؛ قال الأعشى :

ساعة" أكثير النهار ، كما شد" ... اعتاما ... ... اعتاما

يقول: قتلناهم أول النهار في ساعة قَدَّرَ مَا كَيْشُدَّ المُنْحِيلُ أَخْلافَ إِبِلِهِ لئلا يَرِّضُعَهَا القُصْلانُ . وأَكْبَرَ الصِيُّ أَي تَغَوَّطَ ، وهو كِثاية .

والكبئر يت : معروف ، وقولهم أعَز من الكبريت الأحمر ، إنما هو كقولهم: أعَز من بَيْضِ الأَنْوقِ . ويقال : ذَهَب كبئر يت أي خالص ؛ قال أوؤبة ، ابنُ العَجَّاج بن رؤبة :

هل يَنْفَعَنَى كذب ُ سِخْتَيت ُ ، أَو فِظَة ُ أَو تَذْهَب ُ كَبِئْرِيت ُ ؟

والحَبَرُ : الأَصَفُ ، فارسي معرب . والحَبَرُ : نبات له شوك . والحَبَرُ : طبل له وجه واحد . وفي حديث عبد الله بن زيد صاحب الأذان : أنه أَخَذَ عوداً في منامه ليتخذ منه حَبَراً ؛ رواه شهر في كتابه قال:الحبر بفتحتين الطبل فيا بَلَغنا ، وقيل : هو الطبل دو الرأسين ، وقيل : الطبل الذي له وجه واحد . وفي حديث عطاء : سئل عن التعويد يعلق واحد . وفي حديث عطاء : سئل عن التعويد يعلق على الجائط ، فقال : إن كان في حَبَر فلا بأس أي في طبل صغير ، وفي روانه : إن كان في قصتة ، في طبل صغير ، وفي روانه : إن كان في قصتة ،

والأكابير أ: أحياء من بكر بن وائل ، وهم سَيْبان وعامر وطلبعة من بني تَيْم الله بن تعلبـة بن عُكابَةَ

کٹر .

أصابتهم سنة فانتُتَحَمُّوا بلادَ تَمْمِ وَضَبَّةَ وَنَزُلُوا عَلَى بَدْرُ بِن حَمْرَاء الصِّي فَأَجَارَهُمْ وَوَفَى لَمْمَ ، فَقَالَ بَدْرُّ في ذَلَك : وَفَيْتُ وَفَاءً لَمْ يَرَ النَّاسُ مِثْلَـهُ مَـ

بِتِعِشَانَ ، إذ تَحْبُو إليَّ الأَكَابِرُ والكِيُبُرُ فِي الرَّفْعَةِ والشَّرَف ؛ قال المَرَّالُ : ولِيَ الأَعْظَمُ مِن يُسلَّفْهَا ، ولِيَ المَّامَةُ فِها والكَبُرُ

وذُو كِبَار : رجل . وإكْبِيرَة ُ وأَكْبَرَة ُ : من بلاد بني أَسد ؛ قال المَرَّارُ الفَقْعَسيّ :

فَمَا تَشْهَدَتْ كُوادِسْ إِذْ رُحَالِنَا ، ولا عَتَبَتْ بِأَكْبَرَةَ الوُعُولُ

كو: الليث: جوز كل شيء أي أو سطه ، وأصل السنام: كتر كل شيء جوز فه ويقال للجمل الجسم: جوز فه ؟ جَبل عظيم الكتر ، ويقال للجمل الجسم: إنه لعظيم الكتر ، ورجل وفيع الكتر في الحسب ونحوه ، والكتر : بناء مشل القبشة ، والكتر في الحسب والكتر والكتر ، بالتحريبك ، والكتر أن السنام أل القبشة ، وقيل : السنام العظيم شبه بالقبة ، وقيل : هو أعلاه ، وكذلك هو من الرأس؛ وفي الصحاح : هو بناء مثل القبة 'يشبه السنام به . وأكثر ت الناقة : عظم كتر ها ؛ وقال علقة أن بن عبد أن يصف ناقة :

قَد أُعْرِيْنَ خِفْيَةً حَتَى اسْتَظَفَّ لها كِتْرْ ، كَافَة كِيرِ القَيْنَ ، مِلْمُومُ

قوله عُرِيْت أي عُرِيِّت هذه النَّاقة من رحلها فلم تركب بُرْهَة من الزمان فهو أقوى لهنا . ومعنى اسْتَظَف ارتفع ، وقيل : أشرف وأمكن . وكيرُ الحداد : زِقْه أو جلد غليظ له حافات . ومكشوم :

عِتبع . قال الأصعي : ولم أسمع الكِتْرَ إلا في هذا البيت . ابن الأعرابي : الكِتْرة القِطْعة من السنام . والكِتْرة : القُبّة . والكَتْر أَيْضاً :

الهَوْدَجُ الصغير . والكَثْرَةُ : مِشْيَةٌ فَيَهَا تَعْلَجُ . كُثُو : الكَثْرَةُ والكِثْرَةُ والكُثْرُ : نقيض القلة . التهذيب : ولا تقل الكِثْرَةُ ، بالكسر ، فإنها لغة وديثة ، وقوم كثير وهم كثيرون. الليث : الكَثْرَة

عَاء العدد . يقال : كَثُرُ الشيءُ يَكُثُرُ كَثُرُهُ ؟ وَقُلْتُهُ : فَهُو كَثُرُهُ ؟ وقُلْلُه : فَهُو كَثُرُهُ ؟ وقُلْلُه : أَكْثَرُهُ ؟ وقُلْلُه : أَقُدُلُه : الكثيرُ ؟ أَفُلُه : الكثيرُ ؟

يِقَال: ُمَا لَهُ قَائِلٌ وَلَا كُنْتُونٌ ﴾ وأنشد أبو عمرو لرجل

من ربيعة ;

فإن الكُثر أعياني قديمًا ، ولم أفتر لدن أنس علام

قال ابن يري: الشعر العبرو بن تحسَّان من بني الحرث ابن كيميّام ؟ يقول : أعياني طلبُ الكثوة من الميّال وإن كنيتُ عَيْر مُقْتِيرٍ مِن صِغْرَي إلى كبيري ؟ فلسلت مِن المُنكِنْدِرِ بن ولا المُقْتِيرِ بن ؟ قال : وهذ

يقوله لامرأته وكانت لامته في نابين عترهما لضيف نزل به يقال له إساف فقال :

أفي نابين نالهما إساف تأوّه طلتي ما أن تنام ? أَجَد له على وأيت أبا فنبيس ، أطال جياته النّعم الرّكام ? أطال جياته النّعم الرّكام ? بنى بالغمر أرْعَن مشمخراً ، تعني في طوائقه الحمام من تعضّت المنون له بيوم م

#### وكيسرى، إذ تَقَسَّمَهُ 'بَنُوهُ' بأسيافٍ ، كما اقْنَنُسِمَ اللَّحامُ

قُولُه : أَبَا قَبِيسَ يَعْنِي بِهِ النَّعْمَانِ بِنَ المُنذُرُ وَكُنْيَتُهُ أَبُو قابوس فصغره تصغير التوخيم . والركام : الكشير ؟ يقول : لو كانت كثرة المال تُخْلِيدُ أحدًا لأَخْلَـدَتْ أبا قابوس . والطوائق : الأبنية التي تعقد بالآجُرُّ . وشيء كثيير وكثار": مثل طَويسل وطنوال . ويقال: الحمد لله على القال" والكُنْمُورِ والقِلِّ والكِثْرِ. وفي الحديث : نعم المالُ أربعون والكُنْثُرُ مِسْتُونَ ؛ الكُنْثُرْ ' ، بالضم : الكثير كالقُلِّ في القليل ، والكُنْشُرْ ' معظم الشيء وأكثرُه ؛ كثرُ الشيءُ كثارَة فهو كَثِيرِ وَكُثَارٌ وَكَثَرْ ۗ . وقوله تعالى : والْعَنَّهُم لَعْنَاً كَثْيُراً ، قال ثعلب : معناه 'دمْ عليه وهــو راجع إلى هذا لأنه إذا دام عليه كَثْرَ . وكَثْرُ الشيء : جعله كشيراً , وأكثر : أنى بكثير ، وقيل: كَنْتُرَ الشيء وأكننَره جعله كثيرًا . وأكثرَ اللهُ فينا مِثْلَـكُ : أَدْخَلَ ؛ حِكَاه سيبويه. وأَكْشَر ُ الرجلُ أي كَثْرُ مالُهُ.وفي حديث الإفْكُ: ...ولها صَرائِر ُ إِلا كَتُرُونَ فيها أي كَتُرُونَ القولِ فيها والعَنَتَ لَمَا ؛ وفيه أيضاً : وكان حسانٌ ممن كَنْرَ عليها ، ويروى بالباء الموحدة ، وقد تقدّم . ورجل مُكْثِرٌ": ذو كُنْثُر مِن المال؛ ومِكْثَارٌ ومِكْثَير: كثير الكلام، وكذلك الأنثى بغير هـاء ؛ قال سيبويه : ولا يجمع بالواو والنون لأن مؤنثه لا تدخله الهاء . والكاثير ' : الكَنْهِ . وعَدَدُ كَاثِر ُ : كَثْهُو ؛ قال الأعشى :

> ولسنت بالأكثر منهم تحصى، وإنسا العِسزة للكاثر

الأَكْثُر ههنا بمعنى الكثير ، وليست للتفضيل ، لأَن

الألف واللام ومن يتعاقبان في مثل هذا ؛ قال ابن سيده ؛ وقد يجوز أن تكون للتفضيل وتكون من غير متعلقة بالأكثر ، ولكن على قول أو س بن حجر :

فإنَّا رَأَيْنَا العِرْضَ أَحْوَجَ ، ساعَةً ،. إلى الصَّدْقِ من رَيْطُ يَمَانٍ مُستَهَّمَ

ورجل كثير": يعني به كثرة آبائه وضر وب عليائه . ابن شبيل عن يونس : دِجال" كثير ونساء كثيرة . والكثار' ، الخشير : الكثيرة . والكثار' ، الخضم : الكثيرة . وفي الدار كثار وكثار "من الناس أي جماعات ، ولا يكون إلا من الحيوانات . وكاثر وهم فكثر ناهم أي غلبناهم بالكثرة . وكاثر وهم فكثر وهم " يكثر ونتهم : كانوا أكثر منهم ؟ ومنه قول الكميت يصف الثور والكلاب :

وعاتَ في غابِر منها بعَثْعُتُهُ نَحْرُ المُكَافَىءَ ، وَالمَكَثُورُ يَهْنَبِلُ

العَنْعَنَة : اللَّيْنُ من الأرض والمُكافئ : الذي يَدْبَحِ سَاتِن إحداهما مقابلة الأخرى للعقيقة . ويَمْتَال . والسَّكائش : ويَمْتَال . والسَّكائش : المُكاثرة . وفي الحديث : إنهم لمع خليقتينن ما كانتا مع شيء إلا كثرتاه ؛ أي غلبتاه بالكثرة وكانتا أكثر منه . الفراء في قوله تعالى : ألها كم البكاثو حتى ذر ثنم المقابو ؛ نولت في حيينن تفاخر وا أيهم أكثر كعدة وهم بنو عبد مناف وبنو سهم في البكش تنو سهم : فقالت بنو سهم المناز بنو سهم والأموات . فكثر تنهم بنو سهم » فقالت بنو سهم والأموات . فكثر تنهم بنو سهم » فأنول الله تعالى : والأموات . فكثر تنهم بنو سهم » فأنول الله تعالى : وقال عيره : ألها كم النفاخر بكثرة العدد والمال حتى زرتم المقابر أي حتى ذرتم الأموات ؛ وقال غيره : ألها كم النفاخر بكثرة العدد والمال حتى زرتم المقابر أي حتى ذرتم المأخطل :

#### زَّارَ القُبُورَ أَبُو مَالَكُ ، فأَصْبَحَ أَلاَّمَ زُوَّارِهَا ١

فجعل زيارة التبور بالموت ؛ وفلان يَتَكَثَّرُ عِمَالُ غيره . وكاثره الماء واستتكثره إياه إذا أراد لنفسه منه كثيراً ليشرب منه ، وإن كان الماء قليلًا . واستكثر من الشيء : رغب في الكثير منه وأكثر منه أيضاً .

ورجل مَكْثُور عليه إذا كَثُر عليه من يطلب منه المعروف ، وفي الصحاح : إذا نفيد ما عنده و كَثُر تُ عليه الحُقوق مثل مَثْبُود ومَشْفُوه ومَضْفُوف . وفي حديث قَرَعَة : أنبت أبا سعيد وهو مَكْثُور عليه . يقال : رجل مكثور عليه إذا كثرت عليه الحقوق والمطالبات ، أراد أنه كان عنده جمع من الخقوق والمطالبات ، أراد أنه كان عنده جمع من الناس يسألونه عن أشياء فكأنهم كان لهم عليه حقوق فهم يطلبونها . وفي حديث مقتل الحسين ، عليه السلام: ما رأينا مَكْثُوراً أَجْراً مَقْدَماً منه ؛ المكثور : المغلوب ، وهو الذي تكاثر عليه الناس فقهروه ، أي ما رأينا مقهروه ، أو فداماً منه .

والكُو ثُمَّرُ ؛ الكثير من كل شيء . وَالكُو ثَمَّر ؛ الكثير أنه الكثير الكثير ؛ أهدَّ لية " ؟ قال أميَّة أيصف حماواً وعانته ؛

المجامي الحقيق إذا ما احْتُندَمْن ؟ وحَمْعَمْنَ في كُواثْرَرِ كَالْحَلَالُ

أراد : في غُبار كأنه جلالُ السفينة . وقد تَكُو ْتُرَ الغُبار إذا كثر ؛ قال حسّان بن نُشْبَة :

أَبَوْا أَن يُبِيهِ وَا جَارَهُمْ لَعَدُوهِمْ ، وقد ثارَ نَتَقَعُ المَوْتِ حَى تَكُوْثُورُا وَكَنْ ثَنَ مِنْ وَرَجَالِ كُوْثُورٍ ، كُثُورُ العَطَّ

، وقد تَكُوْثُرَ . ورجل كُوْثُرَ" : كثير العطاء والحير .

١ وفي رواية أخرى : فكان كألأم ِ زُو ار ها .

والكو ثر : السيد الكثير الحير ؛ قال الكميت : وأنت كثير " ، عا ابن كر وان ، طيب " ، وكان أبوك ابن العقائل كو ثرا وقال لملك :

وعِنْدَ الرِّداعِ بيتُ آخِرَ كُوْتُرُ.

والكو ثر : النهر ؛ عن كراع . والكوثر : نهر في الجنة يتشعب منه جميع أنهادها وهو للنبي ، صلى الله عليه وسلم ، خاصة . وفي حديث مجاهد : أعطيت الكو ثر ، وهو نهر في الجنة ، وهو فو عل من الكثرة والواو زائدة ، ومعناه الحير الكثير . وجاء في التفسير : أن الكوثر القرآن والنبوة . وفي التنزيل العزيز : إنا أعطيناك الكوثر ؛ قيل : الكوثر ههنا الحير الكثير الذي يعطيه الله أمته يوم القيامة ، وكله واجع إلى معنى الكثرة . وفي الحديث عن النبي ، واجع إلى معنى الكثرة . وفي الحديث عن النبي ، وباط من اللهن وأحلى من العسل ، في حافقته قباب الدائرة بياضاً من اللهن وأحلى من العسل ، في حافقته قباب الدائرة المناجوة في ، وجاء أيضاً في النفسير : أن الكوثر قد الإسلام والنبوة ، وجميع ما جاء في تفسير الكوثر قد

الدين الذي بعث به على كل دين والنصر على أعدائه والشفاعة لأمته ، وما لا يحصى من الحير ، وقد أعطي من الجنة على قدر فضله على أهل الجنة ، صلى الله عليا وسلم . وقال أبو عبيدة : قال عبد الكريم أبو أمية ، قدر فلان بكو ثر كثير، وهو فوعل من الكثرة أبو تراب : الكيشر على الكثير ؛ وأنشد :

أعطيه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أعطي النبو"ة و إظهار

َ هَلِ الْعَزْ ۚ إِلَّا اللَّهُى وَالثَّرَا \* وَالْعَدَّدُ الْكَيْشَرُ الْأَعْظَـمُ ۚ ?

فالكَيْشَرُ والكَوْثَـرُ واحد . والكَشُرُ والكَشَرُ والكَشَرُ . بفتحتين : 'جمَّاد النخل ، أنصارية ، وهو شحمه الذب

في وسط النخلة ؛ في كلام الأنصار : وهو الجـَـذَبُ أيضاً . ويقال : الكَنْرُ طلع النخل ؛ ومنه الحديث : لا قَطْعُ فِي تُسَرِّ ولا كَثَرْ ٍ ، وقبل : الكَثَرْ ُ الجِمْمَّارُ عامَّةً ، واحدته كَشَرَةٌ ·. وقد أكثر النخلُ أي أطالتع .

وكَثْيِر : امم رجل ؛ ومنه كُنْنَبِّر ْ بن أبي 'جمعْة َ ، وقد غلب عليه لفظ التصغير . وكَثْبِيرَةٌ : اسمَ امرأة. والكَثْبِيراءُ : عِقْيْرِ مُعْرُوف .

كَحْنُ : قال الأَزْهَرِي : أَهْمَلُهُ اللَّيْثُ وَغَيْرُهُ ؛ وَقَالَ أَبُو زيد الأنصاري : في الفخذ الغُرُ ور ُ ، وهي غُضُون في ظاهر الفخذين، واحدها غَرُّ ، وفيه الكاخرِرَةُ ، وهي أَسفل من الجاعرة في أعالي الغُرور . . . .

كدو : الكَدَرُ : نقيص الصفاء ، وفي الصحاح : خلاف الصِّفْوِ ؛ كَدَرَ وكَـدُرْ ، بالضم ، كَدَارَةً وكدرٌ ، بالكسر ، كدراً وكدُوراً وكدُرةً وكُدُورَةً وكدارَةً واكُدُرًا ؛ قال ابن مَطيعٍ الأسدى :

وكائن ترى من حال أدنيا تَعَيَّرت، وحال ٍ صَفَا ، بعد اكدرارٍ ، غُدَيْرُهَا وهو أَكِنْدَرُ وَكَدِرِ ۗ وَكَدِيرٌ ۚ ؛ يَقَالَ : عَيْشُ أَكْدَرُ كَدِرْ"، وماءُ أَكَدَرُ كُدِرْ"؛ الجوهري: كَــدِنَ الماءُ ، بالكسر ، يَكْدُرُ كِدَرَاً ، فهو كَدِرِ وَكَدُّرُ ، مثل فَخِذٍ وفَخْدٍ ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

لو كنت ماءً كنت غير كدر

وكذلك تَكَدَّر وكَدَّره غيرُه تَكْديرًا : جعله كَدرًا ، والاسم الكنُّدرة والكنُّدُورَة . والكنُّدُرَّةُ ' من الأَلُوان : ما نَيَحا نَيْحُو َ السَّوادُ والغُبُّرُ ۚ ۚ ۚ ۚ قَالَ بعضهم : الكُدُّرة في اللون خاصة ً ، والكُدُّورة في

المـاء والعيش ، والكَدَرُ في كُلِّ . وكَدرَ لونُ الرجل ، بالكسر ؛ عن اللحياني . ويقال : كَـدُرَ عيش فلان وتَكَدَّرَتْ معبشته ، ويقال : كَدرِرَ الماء وكَدُرُ ولا يقال كَدِرَرَ إِلا فِي الصبِّ . يقال : كَدَرَ الشيءَ بَكُنْدُرُهُ كَنَدُورًا إِذَا صِبْهُ ؛ قَالَ الْعِجَاجِ ىصف حىشاً:

### فإن أصاب كدراً مَدَّ-الكدّرُ، سَنابِكُ الْحَيْلِ بُصَدِّعْنَ الأَيْرِ"

والكنَّدَرُ": جمع الكنَّدَرَة، وهي المُندَرَةُ التي يُشهرها السُّنُّ ، وهي ههنا ما تُثير ْ سَنابِكُ الحيل .

ونُطفة كَدُواء : حديثة العهد بالسماء ، فإن أُخِذَ لبن حليب فأنْ قيع فيه تمر بَرْ نِي ، فهو كُدُ يُراء . وكَدَرَةُ الحوض ، بفتح الدال : طينه وكدَّرُه ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وقال مرة : كَدْرَتْهُ مَا عَلَاهُ مِنْ ُطَحُلُبٍ وعَرْمُض ِ ونحوهما ؟ وقال أبو حنيفة : إذا كان السحاب رقيقاً لا يواري السماء فهو الكَدَرَة ، بفتح الدال . ابن الأعرابي : يقال خذ ما صفا ودَعُ ما كَدَرَ وكدُرُرَ وكدِرِي، ثلاث لفـات . ابن السكيت : القَطَا ضربان : فضرب نُجُونِيَّة ، وضرب منها الغطاط٬ والكُندُري، والجِنُونيُّ ما كان أكُندَرَ الظهر أسود باطن الجناح 'مصْفَرَ الحُلقَ قصير الرجلين، في ذنبه ويشتان أطول من سائر الذنب . ابن سيده : الكُدُّرِيُّ والكُدُارِيِّ ؛ الأخيرة عن ابن الأعرابي : ضرب من القطا قصار الأذناب فضيعة تنادي باسمها وهي ألطف من الجُنُوني ؟ أنشد ان الأعرابي :

تَكفّى به بيض القطا الكداري تَوائِماً ، كالحَدَقِ الصّغادِ

واحدته كُدْريَّة ۗ وكُداريَّة ، وقيل : إنما أراد الكُدُر ِيَّ فحرَّكَ وزاد أَلفاً للضرورة ، ورواه غيره

الكداري" ، وفسره بأنه جمع كدرية. قال بعضهم : الكدرية منسوب إلى طير كدر ، كالدرية منسوب إلى طير كدر ، الجوهري: القطا كالدرسية منسوب إلى طير درس ، الجوهري: القطا للائة أضرب : كدري وجُونية وعَطاط" ، فالكدرية ما وصفناه وهو ألطف من الجرونية ، كأنه نسب إلى معظم القطا وهي كدر" ، والضربان الآخران مذكوران في موضعهما .

والكَدَنُ : مصدر الأَكَدُرَ ، وهو الذي في لونه كَدُرَة ؛ قال رؤبة :

## أَكَنْدَ رُ لَفَّافٌ عِنادَ الرُّوعِ

والكدَّرَةُ : القُلاعَـة الضَّخْمَة المُثارة من مَدَرَ الأَرض . والكدَّرُ : القَبضات المحصودة المتفرِّقة من الزَّرع ونحوه ، واحدته كدَّرَة ؛ قال ابن سيده : حكاه أبر جنيفة .

وانْكَدَرَ يَعْدُو : أَسرع بعض الإسراع ، وفي الصحاح : أَسرع وانْقَضَ . وانكَدَر عليهم القومُ إذا جاؤوا أرسالاً حتى يَنْصَبُّوا عليهم . وانْكَدَرَتِ النجومُ : تَناثَرَتُ . وفي التذيل : وإذا النجومُ إنْكَدَرَتْ .

والكُدُ يُواءُ: حليب يُنْقَع فيه قر بَوْ نَيْ ، وقيل : هو لن يُمْرَس بالتمر ثم تسقاه النساء ليَسْمَن ، وقال كراع : هو صنف من الطعام ، ولم ايحك .

وحماد كُندُرُ وكُنندُر وكُنادِرُ: غَليظٌ ؛ وأنشد:

نَجَاءُ كُدُرُ مِن َحَمِينِ أَتِيدَةً ﴿ ﴾ بِفَائِلُهُ وَالصَّفْحَتَيْنَ نَنْدُوبُ

ويقال : أَتَانَ "كُدُرُة . ويقال الرجَل الشاب الحادد القوي المكتنز : كُدُرُ ، بتشديد الراء ؛ وأنشد : تفوص يدعن المرزب الكُدُرُ ا ،

لا يَبْرَحُ المَازَلَ إلا تُحراً ا

وروى أبو تراب عن سُجاع : غلام قيد رُرُ وكَنْدُرُ . وهو التام دون المنخزل ؛ وأنشد :

خوص يدعن العزب الكدرا

ورجل كُنْدُرُ وكُنَادُرُ ؛ قصير غليظ شديد ، قال ابن سيده ؛ وذهب سيويه إلى أن كُنْدُراً دباعي ٤ وسندكره في الرباعي أيضاً .

وبناتُ الأَكْدَرِ : تَحَمِيرُ وَحُشْ مِنْسُوبِةً إِلَى فَعَلَّ منا

وأَكَيْدُ رِنُ : صَاحِبُ أَدُومَةَ الْجَنْدُ لَ . وَالْكَدُّواءَ الْمُدُواءَ الْمُدُواءَ الْمُدُواءَ الله الله وَكُوْدُرُ : ملك من ملوك حِمْيَر ؛ عن الأَصعي؛ قال النابغة الجعدي :

ويوم كُمَّا و لندائكم عِنْدَ كُوْدُو ، فَ فَلَمُلَا فَعَمَالُهُا لَذِي الدَّاعِي ثُمَوْيِدًا مُقَلَّمُلَا

وتكادّرت العين في الشيء إذا أدامت النظر إليه . الجوهري : والأكدريّة مسألة في الفرائض ، وهي

زوج وأم وجَد" وأخت لأب وأم . كور : الكَرْ : الرجوع . يقال : كَرَّ ه وكرَّ بنفسه،

الحديث و كر كر ثه إذا رددته عليه . و كر كر ثر في عن كذا كر كر ثر الرجو عن كذا كر كر أو الكر الكر الكر المراب المر

تِفْعَالَ وِتَفْعَالَ ? فَقَالَ : تِقْعَالُ اسْم ، وتَفْعَالُ ، بالفتح ، مصدر . وتَكُرَ ْكُرَ الرجلُ في أمره أي تردُّد . والمُكْكَر ر

مَنَ الحَرُوفُ : الرَّاءُ ، وذلك لأَنكُ إذا وقفت عليه رأيت طرف اللسان يتغير بما فيه من التكوير ، ولذلك احْتُسُبُ في الإمالة بجرفين .

والكَرَّةُ : البَّعْثُ وتُجْديدُ الْحَكْثُقُ بِعِدُ الفِّنَاءُ . وكَرَّ المريضُ يُكِرِهُ كَرَبِيواً : جاد بنفسه عنــد الموت وحَشْرَجَ ، فإذا عَدَّيته قلت كَرُّه ۚ يَكُرُّهُ إذا رَدُّه . والكُّرير : الحَشْرُ جَة ، وقيل : الحشوجة غند الموت ، وقيل : الكَرْيِرُ مُوت في الصدر مثلُ الحَـنشْرَجَة وليس بها ؛ وكذلك هو من الحيل في صدورها؛ كُرَّ يُكِرِثُ، بالكسر ، كَريرِاً مثل كريرِ المُخْتَنَقِ ؟ قال الشاعرا :

يَكِوهُ كِكُويِوَ البِكُو الشِكُو الشُدُ خِناقَتُهُ الْمُ ليَعْتُلُنِّي ﴿ وَالْمُوا لِيسَ مِقْتَالُ

والكَرْبِيرُ : صوت مثل صوت المُنْخَنَنْيِق أو المُنْجَمُود ؛ قال الأعشى:

فأَهْ لِي الفِداءُ غَداهُ النَّزالِ ، إذا كان دَعْوَى الرَّجَالِ الْكُورِيرَ ا

والكَرْرِيرُ : بُحَّة تَعْتَرِي من الغباد . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليـه. وسلم ، وأبا بنحر وعمر ، وضي الله عنهما ، تَضَيَّقُوا أَبَا الْهَيْثُتُم فَقَالَ لامرأَته:ما عندك ? قالت : شعير ، قـال : فكر كري أي اطْحُنْيٍ. . والكُرْ كُرة ; صوت يردّده الإنسان في جوفه . والكَرُ<sup>ه</sup> : قَـيْدُ<sup>ر</sup> مِن ليـف أو خوص .

رُوالكُرْ" ، بالفتح : الحبل الذي يصعد به على النخل ، وجمعه كُرُورْ"؛ وقال أبو عبيد : لا يسمى بذلك

غيره من الحبال ؛ قـال الأزهري : وهكذا سماعي ١ الشاعر هو امرؤ القيس .

من العرب في الكرّ ويُسَوَّى من حُرُّ اللَّهِف ؟ قال الراجز :

كالكرِّ لا سَخْتْ ولا فيه لَوَى وقد جعل العجاج الكَرّ حبلًا ثُقاد به السفن في الماء،

جَذْبَ الصَّرَ اربِّينَ بالكُرورِ

والصَّرارَيُّ : المُمَلَّاحُ ، وقيل : الكَّرُّ الحبل الغليظ . أبو عبيدة : الكُو" من الليف ومن قِتْشُرِ العراجـين ومن العَسِيبِ ، وقيل : هو حَبْل السُّفيينة ، وقال ثعلب : هو الحبل ، فَعَمَّ به.والكُو ْ : حبل ْ شِراعِ السفينة ، وجمعه كرُور ۗ ؛ وأنشد بيت العجاج :

جذب الصراريتين بالكرور والكِرَ ارانِ :ما نحت المِيرَ كَةِ من الرَّحْل؛وأنشد :

وَقَلْتُ فَيَهَا ذَاتَ وَجُهُ سَاهِمٍ سَجْحاء ذات مَحْزرم جُراضِم، تنشبي الكوادئين بصلئب واحمر

والكَرِّ: ما ضم ُ طَلِفَتي الرَّحْل ِ وَجَمَع بينهما ، وهو الأديم الذي تدخل فيه الظُّـلِفاتُ من الرحل ، والجمع أكرار؛والبيدادان في الفَتَب ِ بَمْنُولَة الكُوَّ في الوحل ، غير أن البيدادَينِ لا يظهران من قسد"ام الظُّلُّفِة . قَـال أَبُو مِنصور : والصواب في أكثران الرحل هذا، لا ما قاله في الكِرارَيْن ما تحت الرحل. والكَرَّتَانِ : القَرَّتَانَ ، وهما الغداة والعشيّ ؛ لغــة حكاها يعقوب . والكر" والكرُّ : من أسماء الآبار ، مذكر ؛ وقيل : هو الحِيشيُّ ، وقيل : هو الموضع يجمع فيه الماء الآجِينُ ليَصْفُو ۖ، وَالجمع كُوارَه ، قال

> أُحِبُكِ، ما دامَتْ بنَجْدٍ وَشِيجَةً"، وماً تُبَنَّت أَبْلَى به وتِعَارُ

وما دامَ غَيْثُ من نِهَامَةَ طَيْبُ ، بُه قُلُبُ مُ عَادِيَّة \* وكِرارُ

قال ابن بري : هذا العجز أورده الجوهري : بها قَدُرُبُ عادية، والقُلُب: جمع قَدُرِبُ عادية، والقُلُب: جمع قَدَرِب وهو البئر . والعاديّة : القديمة منسوبة إلى عاديّ . والوشيجة : عر قُ الشجرة، وأبلى وتبعار ": جبلان .

والكُرُ : مكيال لأهل العراق ؛ وفي حديث ابن سيرين : إذا بلغ الماء كُرُ الم يَحْمِلُ نَجَساً ، وفي رواية : إذا كان الماء قد ر كُر الم يَحْمِلُ القَدَرَ ، والكُرُ : ستة أوقار حمار ، وهو عند أهل العراق ستون قفيزاً . ويقال للحسني : كُرُ أيضاً ؛ والكُرُ : واحدُ أَكْرِ الرافعام ؛ ابن سيده : يكون بالمصري واحدُ أكر الرافعام ؛ ابن سيده : يكون بالمصري قفيزاً ، والقفيز غانية مكاكيك ، والمكُوكُ والكُرُ من هذا الحساب اثنا عشر وسقاً ، كال وسقون والكُرُ من هذا الحساب اثنا عشر وسقاً ، كل وسق ستون صاعاً . والكُرُ أيضاً : الكساء . والكُرُ : والكُرُ : والكُرُ : والكُرُ : والكُرُ : والكُرُ أيضاً . الكساء . والكُرُ : والكُرْ اللَّهُ المُنْ العَلَمْ والكُرْ الكُرْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الكُرْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللللللل

والكُرَّة ؛ البَعَرُ ، وقيل : الكُرَّةُ سِرْقَينُ وتراب يدق ثم تجلى به الدروع ، وفي الصحاح : الكُرَّة البَعَرُ العَفِنُ تَجَلَى به الدُّدوع ؛ وقال النابغة يصف

> علِينَ بكد يُون وأشعر ن كُرَّهُ ، فَهُنُنَ إِضَاءً صافياتُ الغلائل

وفي التهذيب: وأبطن كراة فهن وضاء . الجوهري: وكرار مثل فكام خرزة بُؤخسة بها نساة الأعراب . ابن سيده : والكرار خرزة يُؤخشة بها النساة الرجال ؟ عن اللحياني ، قال : وقال الكسائي

تقول الساحرة باكر الركر"يه ، يا هَمْرَةُ اهْمِرِيه ، إن أُقبل فَسُرَّتِه ، وإن أَدْبَر فَضُرَّيه ، والكَرْ كَرةُ : تصريف الربيح السحاب إذا جمعته بعد نفر أَق ؟ وأنشد :

تُكرَ كراه الجنائب في السداد

وفي الصّحاح : باتَتْ تُكَرَّ كُرَّ وَ الْجَنْنُوبِ ، وأَصَلَّهُ تُكرَّرُّو، من التَّكْثُرِيرِ، وكَرَّ كُرَّتُهُ : لم تَدَعْهُ يَمْضِي ؛ قَالَ أبو ذَوْيَبِ :

ئَكُرُ كُرُهُ مَا نَجُدُيَّةٌ وَتَبُدُهُ مُسَفِّسِفَةً مَا فَوْقَ النَّرَابِ ، مَعُوجُ أَ

وتكر كرَّ هو : تَرَدِّى في الهواء . وتَكَرُّ كُرَّ الماءُ: تَراجَع في مُسيلِهِ . والكُرُ كورُ : وَادْ بَعِيدُ القَعْرِ يَتَكُرُ كُرُ فَيهِ المَاهِ . وكُرُ كُرَ هُ : حَبَّسَه . وكُرْ كُرَاه عن الشيء : كَفَعَه وَوَكَّاه وحَلَسه.وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : لما قَـَـدُمَ الشَّامَ وَكَانَ بِهَا الطَّاعُونُ تُكُرُّ كُرَّ عَنْ ذَلِكِ أَي رجع؛ من كَرْ كَرْ ثُنَّه عِنسِي إِذَا كَفَعْشَهُ وَرَأَدَدِْ تَهُ ۗ. وفي حــديث كنانة : تَكُرْ كَرَ الناسُ عنــه . والكَرَ "كُرَ"ة : ضرب من الضحك ، وقيل : هوَ أَن يَشْتَدُ الضَّحِكُ . وفـلان يُكَرُّ كِرْ في صوته : كَيْقَهُ فِيهُ أَنو عمرو : الكَرْ كَرَ ۚ هُ صوت يودُّهُ الإنسانُ في جوفِه . ابن الأعرابي : كَرُ كُرُ كُرَ فِي الضعك كر كر"ة إذا أغرَبْ ، وكر كر الرَّحْم كَرْ كُرَّةً إذا أدارَها . الفراء : عَكَائِنُهُ أَعْكُرُ و كَرْ كُرْ أَنَّهُ مِثْلُهُ . شهر : الكُرْ كُرَّةُ مُ الإدارَةِ والنَّرْدِيدِ . وكَرْ كُرَ بالدَّجاجة : صا بها . والكرُّ كرَّةٌ : اللبن الغليظ ؛ عن كراع . والكير كرَّهُ : رَحَى زُور ِ البعيرِ والناقةِ ، وَهــ إحدى الثَّفينات الحبس ، وقيل : هو الصَّدُّرُ من ك

ذي ضفّ . وفي الحديث : ألم ترووا إلى البَعير بكون بكر توريد الكسر بكون بكر توريد الكثة من جَرَب? هي بالكسر وور البعير الذي إذا برك أصاب الأرض، وهي ناتئة عن جسمه كالقر صة ، وجمعها كراكر أ. وفي حديث عبر : ما أجهل عن كراكر وأسنيمة ؛ يويد إحضارها للأكل فإنها من أطابب ما يؤكل من الإبل ؛ وفي حديث ان الزبير :

عَطَاؤُكُمُ لَلْضَّارِبِينَ رِفَابَكُمُ ، ونُدْعَى إِذَا مَاكَانَ حَزَّ الكَرَاكِرِ

قال ابن الأثير:هو أن يكون بالبعير داء فلا يَسْتَوْرِي إذا برك فَيُسُلُ مِن الكِر كُر ۚ عِر قُ ثُمْ يُكُو ِّي؟ يريد:إنما تَدْعُونا إذا بَلَغَ مَنكُم الجُهُدُ لعلمنا بالحرب، وعند العَطاء والدُّعة غَيْرُنا . وكرُّكُو الضاحِكُ : شُبَّة بكر اكر أ البعير إذا رَدُّهُ صوته . والكر اكر أن في الضحك مثل القَرْ قَرَة . وفي حديث جابر : من ضحك حتى 'بكتر كر في الصلاة فلنيُعيـدِ الوضوة والصلاة ؛ الكُو ْ كُورَة ْ شَبِّه ْ القَهْقَهَة فُوقَ القَرْ قَـرَة ؛ قال ابن الأثير : ولعل الكاف/مبدلة من القاف لقرب المخرج. والكُرْكُرَةُ : من الإدارَةِ والتَّرْديد، وهو من كَرَّ وكَرْكَرَ . قَـالَ : وكَرْكَرَةُ الرَّحي تَرَّدادُها . وأليح على أعرابي بالسؤال فقال : لا تُكرَّ كِرُونِي ؛ أَراد لا تُرَدَّدُوا عَــليَّ السؤال فأغْلُطَ. وروى عبد العزيز عن أبيه عن سهل بن سعد أَنه قال : كَنَا نَفُرَحُ بيوم الجمعة وكانت عجوز لنا تَبْعَثُ لِل ابضاعَة فتأخُذ من أصول السَّلْتُقِ فتَطَمْرُ حُهُ فِي قِدْرٍ وَتُكَرُّ كِرِ ُ حَبَّاتٍ مِن شَعِيرٍ ، فكنا إذا صَلَّينا انصرفنا إليها فتُقَدَّمه إلينا، فَنَفْرَحُ بيوم الجمعة من أُجله ؛ قال القَعْنَبِي: 'تَكُرُ كُورُ أَي

تَطْحُنُنُ ، وسنَّيت كَرْ كُرَّةً لترديــد الرَّحى على

الطُّحْن ؛ قال أبو ذؤيب :

إذا كر كرته رياح الجنو ب ، ألثقع منها عجافاً حيالا والكر كر : وعاة قضيب البعير والتبسي والثور. والكر اكر : كراديس الجيل ، وأنشد : نحن بأرض الشرق فيناكر اكر "، وخيل جياد " ما تحيف البود ها

والكراكر : الجماعات ، واحدتها كر كر فر الجوهري : الكو كر الجماعات من الناس .
والمسكر الم الفتح : موضع الحرب . وفرس مكر المفر إذا كان مؤد الله عليه فر اله . الجوهري : وفرس مكر المواد واكبه الفرار عليه فر اله . الجوهري : وفرس مكر المصلح للكر والحملة . ابن الأعرابي : كر كر كر إذا انهزم ، ور كرك إذا جبئن . وفي حديث سهيل بن عشر و حبن استهداه الذي ، صلى الله عليه وسلم ، ما تو مرزم : فاستعانت امرأته بأثيلة الله عليه وسلم ، ما تو مرزم : فاستعانت امرأته بأثيلة فقر كا مرزاد تين وجعلناهما في كر الله الم فوطين . فالله أبو موسى .

وأبو مالك عبرو بن كر كر َ : رجل من علماء اللغة .

كوبر : حكاه ان جني ولم يفسره .

كُوْبِوَ : الكُوْرُبُرَة : لفة في الكُسْبَرَة ؛ وقبال أبو حنيفة : الكُوْرُبُرة ، بفتح الباء ، عربية معروفة . الجوهري : الكُوْرُبُرَة من الأبازير ، بضم الباء ، وقد تفتح ، قال : وأظنه معرّباً .

كسع : كَسَرَ الشيء يَكْسِرُه كَسْراً فَانْكَسَرَ وتَكَسَّرَ شُدُدُ للكثرة ، وكَسَّرَه فَنْكَسَّر ؟ قال سيبوبه : كَسَرْتُه انكساراً وانْكَسَر كَسْراً ، وضعوا كل واحد من المصدرين موضع صاحبه لاتفاقهما في المعنى لا مجسب التَّعَدَّي وعدم التَّعدَّي . ورجل كاسرُ من قوم كُسَّر ، وامرأة كاسِرَة من نسوة كواسِر ؟ وعبو يعقوب عن الكرَّه مِن قوله رؤبة : وخاف صَقْع القارِعاتِ الكُرَّه

بأنهن الكُسُّر ' ؛ وشيء مَكْسور . وفي حديث العجين : قد انْكَسَرُ، أِي لَانَ وَاخْتَسَر . وَكُلُّ شِيءَ فَتَر ْ، فقد انْتُكَسَر ؛ يويد أنه صَلَح لأَنْ 'يُخِبُّزُ . ومنه الحديث: بسكوط متكسوراً ي لكين ضعيف وكسر الشِّعْرَ يَكْسِرُهُ كَسُراً فانْكسر: لم يُقِمْ وَوْنَهُ، والجمع مَكَاسِيرٌ ؛ عـن سببويه ؛ قال أبو الحسن : إنما أذكر مثل هذا الجمع لأن حكم مثل هذا أن يجمع بالواو والنون في المذكر ، وبالألف والناء في المؤنث، لأنهم كَسُرُوه تشبيهاً بما جاء من الأسماء على هذا الوزن . والكسير' : المتكسور ، وكذلك الأنثى بغیر هاه ، والجمع کشرکی وکساری، وناقة کسیر كما قالوا كُفُّ خَضِيبٍ . والكَّسيرِ من الشاء : المُنتُكسرةُ الرجـل . وفي الحديث : لا يجوز في الأضاحي الكسير' البِّيِّنة 'الكسر ؛ قال أن الأثير: المُنْكَسِرَةُ الرَّجْلِ التي لا تقدر عملي المشي ، فعيل بمعنى مفعول . وفي حديث عبر : لا يزال أحدهم كاسِراً وسادَه عند امرأة مُغْزِيَّةٍ يَتَحَدَّثُ إليها أي يَتُني وسادَه عندها ويتكيء عليها ويأخذ معها في الحديث ؟ والمُغْزِيَةُ التي غَزَا زُوجُهَا . وَالْكُواسِرُ : الْإِبْلُ التي تَكْسِرُ العُودَ. والكِسْرَةُ : القِطْعَة المَكْسورة من الشيء ، والجمع كيسَرُ مثل فيطُّعَة ٍ وقبِطُع . والكُسارَةُ والكُسارُ : ما تَكَسَّر من الشيء . قال

ابن السكيت ووصَف السُّرْفَة فقال : تَصَنعُ بِيناً مِن كُسارِ العيدان ، وكُسارُ الحَطَب : دُفَاقَهُ. وجَفْنَةُ أَكُسارُ : عظيمة مُوصَلَّة لَكِبَرِهَا أَو قَدْمُ ، وإناء أكسار كذلك ؛ عن ابن الأعرابي ، وقد و كسر وأكسار ": كأنهم جعلوا كل جزء منها كسر أثم جمعوه على هذا .

والمكشير : موضع الكبير من كل شي ، ومكشير الشجرة : أصلها حيث تُكسر منه أغصانها ؛ قال الشوريعير :

فَمَنَ واسْتَبْقَى ولم يَعْتَصِرُ من فَرْعِهِ مَالًا ، ولا المتَكْسِرِ

وعُود صُلَبُ المسكسر، بكسر السين، إذا نُعرِفَتُ عَوْدَ تُنَهُ بكسره . ويقال : فلان طلب المسكسر إذا كان محبوداً عند الحيشرة . ومكسر كل شيء أصله . والمسكسر : المسخسر : ومكسر كل شيء المسكسر : ورجل صلب المسكسر : باق على الشدة ، وأصله من كسرك العود كشرك العود كثير كه عمودة : إنه لطب المسكسر ويقال الرجل ويقال الرجل ويقال : فلان هش المسكسر ، وهو مدح وذم ، وإذا أرادوا أن يقولوا ليس مُصلد القد ح فهو مدح وإذا أرادوا أن يقولوا هو خوار العود فهو مدح ودم ، وإذا أرادوا أن يقولوا هو خوار العود فهو مدح ودراه وبطن وبطن وبطنون وقطنف وقاطنوف ، وأم ما يجمع على حركة أواله فمثل صالح وصالحون ومسلمون .

وكَسَرَ من بَرْدِ الماء وحَرِّه يَكْسُرُ كَسُرْاً فَسَتَّرَّ، وانْكَسَر الحَرِّ : فَتَر . وَكُلَّ مَن عَجَز عِ شيء ، فقد انْكَسُر عَنه . وكُل شيء فَتَر عن أم يَعْجِز ' عنه يقال فيه : انْكَسَر، حتى يقال كَسَر 'ت

من برد الماء فانكسر. وكسر من طوفه بكسر كسر من طوفه بكسر كسراً: غض . وقال ثعلب: كسر فلان على طرفه أي غض منه شيئاً. والكسر : أخس القليل. قال ابن سيده : أواه من هذا كأنه كسير من الكثير ، قال ذو الرمة :

إذا مَرَ فَيْ باعَ بالكَسْرِ بِنْنَهُ ، فَمَا دَبِحَتْ كَفُ الْرِيءَ يَسْتَفِيدُهَا

والكسُرُ والكِسُرُ، والفتح أَعلى: الجُنُوءُ من العضو ، وقيل : هو العضو الذي على حدّته لا يخلط به غيره، وقيل هو نصف العظم بما عليه من اللحم ؟ قال :

وعاذلة هَبَّتُ عَلَيَّ تَلُومُني ، وفي كفَّها كَسُرْ أَبَحُ كَذُومُ

أبو الهيثم : يقال لكل عظم كيسُر " وكسُر"، وأنشد البيت أيضاً . الأمَوي " : ويقال لعظم الساعد مما يلي النصف منه إلى المِرْفَق كَسُر ' فَسَيح ، وأنشد شمر : لو كنت عَيْر مَذَك مِهْ ، كنت عَيْر مَذَك مِهْ ، أو كنت كيسُر ا كنت كيسُر أو كنت كيسُر ا فتبيع ما أو كنت كيسُر ا فتبيع ما أو كنت كيسُر ا فتبيع من الم

وهذا النيت أورد الجوهري عجزه :

ولو كنت كِسْراً ، كنت كِسْرَ قَسِيحِ

قال ابن بري : البيت من الطويل ودخله الحَرَّمُ من أُوله ، قال : ومنهم من يرويه أو كنت كسراً ، والبيت على هذا من الكامل ؛ يقول : لو كنت عيراً لكنت شر الأعيار وهو عير المذلة ، والحير عنده شر ذوات الحافر، ولهذا تقول العرب : شر الدواب ما لا يُذَكَّى ولا يُزَكَّى ، يَعْنُون الحمير؛ ثم قال : ولو كنت من أعضاء الإنسان لكنت تشرَّها لأنه

مضاف إلى قبيح،والقبيح هو طرفه الذي پُلي طَرَفَ

عظم العَضُد؛ قال ابن خالوبه: وهذا النوع من الهجاء هو عندهم من أقبح ما يهجى به ؛ قال : ومثله قول الآخر :

لو كُنْتُهُمُ ماةً لكنتم وَشُكلا ، أو كُنْتُهُمُ نَخْلًا لكُنْتُهُمْ دَقَلَا وقول الآخر :

لو كنت ماة كنت قسطويوا، أو كننت ربحاً كانت الدَّبُورا، أو كنت 'مختاً كننت مختاً ديوا

الحوهري : الكَسْر ُ عظم ليس عليه كبير لحم ؛ وأنشد أيضاً :

وفي كَفَّها كِيَسْرُ ۗ أَبِعُ ۚ رَذُ ومُ

قال: ولا يكون ذلك إلا وهو مكسور، والجمع من كل ذلك أكسار وكسور . وفي حديث عبر، وضي الله عنه ، قال سعد بن الأخر م: أتبته وهو يُطعم الناس من كسود إبل أي أعضائها، واحدها كسر وكسر ، بالفتح والكسر، وقيل: إنما يقال ذلك له إذا كان مكسوراً ؛ وفي حديثه الآخر : فدعا بخنبز يابس وأكسار بعيو ؛ أكسار جمع فلة للكيشر ، وقد يكون الكسر من الإنسان وغيره ؛ وقوله أنشده ثعلب : قد أنتجي للناقة العسيير ،

قد أنْ تَنْجِي للناقئةِ العَسْيِيرِ ، إذِ الشَّبَابُ لَيَّنُ الكُسُورِ

فسره فقال: إذ أعضائي تمكنني. والكُسُر ' من الحساب: ما لا يبلغ سهماً تامياً ، والجمع كُسور ". والكَسُر والكِسُر ' : جانب البيت ، وقيل : هو ما انحدر من جانبي البيت عن الطريقتين ، ولكل بيت كِسُر ان ِ. والكَسُر ' والكِسُر ' : الشُّقَة السَّفْلي من الحباء ،

والحسر 'أسفل الشُّقَة التي تلي الأرض من الحباء، وقيل: هو ما تكسَّر أو تثنى على الأرض من الشُّقَة السُّفلى. وكسر الحل شيء ناحبتاه حتى يقال لناحبي الصَّحراء كسر اها. وقال أبو عبيد: فيه لغتان : الفتح والكسر، الجوهري : والكسر '، بالكسر ، أسفل 'شُقَّة البيت التي تكي الأرض من حيث ' يُكْسَرُ جانباه من عن عينك ويساوك ؛ عن ابن السكيت . وفي حديث م عينك ويساوك ؛ عن ابن السكيت . وفي حديث م معبد : فنظر إلى شاة في كسر الحيشة أي حانبها. ولكل بيت كسران : عن يمن وشيال ، وتفتح ولكل بيت كسران : عن يمن وشيال ، وتفتح الكاف وتكسر، ومنه قبل: فلان مُكاسِري ومُؤاصِري أي النها ميشر بيق إلى جنب كسر بيته ، وأوض دات كسرو وهنوطي .

وكسُورُ الأودية والجال : معاطفها وجر قتها وسيمانها ، لا يُفرد لها واحدُ ، ولا يقال كسرُ الوادي . وواد مُكسَّرُ : سالتُ كُسُوره ؛ ومنه قول بعض العرب : ميلنا إلى وادي كذا فوجدناه مُكسَّرُ : بالفتح ، كأن الماء كسره أي أسال معاطفة وجر قته ، وووي قول الأعرابي : فوجدناه مُكسَّراً ، بالفتح ، وكسُور الثوب والجلد : غضونه .

وكسر الطائر بكسر كسرا وكسورا : ضما جناصه حتى ينقض بيد الوقوع ، فإذا ذكرت الجناص قلت : كسر جناصه كسرا ، وهو إذا ضم منهما شيئاً وهو يويد الوقوع أو الانقضاض ؛ وأنشد الجوهري للعجاج :

تَقَضَّيَ البازِي إذا البازِي كَسَرُ

والكاسرُ: العُقابُ ، ويقال : بازٍ كاسِرُ وعُقابُ كاسِرُ وعُقابُ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَعُقَابُ مِنْ

كأنها كاسر" في الجنو" فَتَنْخَـاهُ

طرحوا الهاء لأن القعل غالب". وفي حديث النعمان: كأنها جناح تُقاب كاسر ؛ هي التي تكسر 'جناحيها وتضبهما إذا أزادت السقوط ؛ ابن سيده: وعُقاب كاس ؛ قال :

### كَانَهَا ، بعد كلال الزاجر ومستحيه ، مَنْ عُقابٍ كاسِرِ

أراد : كَأَنَّ مَرَّهَا مَنْ عُقابٍ ؛ وأنشده سلبويه : ومَسِمْع مَنْ عُقابٍ كَاسِرِ

يريد : ومُسْجِهِ فَأَحْقَى الْهَاءِ . قال ابن جني : قال سيبويه كلاماً يظن به في ظاهره أنه أدغم الحاء في الهاء بعد أن قلب الهاء حاء فصارت في ظاهر قوله ومستح"، واستدرك أبو ألحسن ذلك عليه ؛ وقال : إن هذا لا يجوز إدغامه لأن السين ساكنة ولا يجمع باين سَأَكِنْ مِنْ وَاقْدَالُ وَالْهِمِنْ لَا لَعْمَرِي تَعْلَقُ بِطَاهِر لفظه فأما حقيقة معناه فلم يُود كفض الإدغام ؛ قال ابن جني : وليس ينبغي لمن نظر في هذا العلم أدنى نظر أن يظن بسيبويه أنه يتوجه عليه هذا الغلط الفاحش حتى مخرج فية من خطإ الإعراب إلى كسر الوزن ، لأن هذا الشعر من مشطور الرجز وتقطيع الجـز، الذي فيه السين والحاء ومسحة « مفاعلن » فالحاء بإزا. عين مفاعلن ، فهل يليق بسيبويه أن بكسر شعر آ وهو ينبوع العروض ومجبوحة وزن التفعيل ، وفي كتاب أماكن كثيرة تشهد بمعرفته بهذا العلم واشتاله عليه فكيف بجوز عليه الخطأ فيا يظهر ويبدو لمن يَتُسانَد إلى طبعه فضلًا عن سببويه في جلالة قدره ? قبال ولعل أبا الحسن الأخفش أيما أرأد التشنيع عليه وإا فهو كان أعرف الناس بجلاله؛ويُعَدَّى فيقال : كَسَرَ تَجِنَاحَيْهُ الفَرَاءُ ؛ يِقَالَ رَجِلَ دُو كُسَرَاتٍ وَهَزَرَاتٍ وهو الذي يُغْبَنُ في كل شيءٍ ، ويقال : فـــلار

يَكْسِرُ عليه الفُوقَ إذا كان غَضْبانَ عليه ، وفلان يَكْسِرُ عليه الأَرْعاظَ غَضَباً . ابن الأَعرابي : كَسَرَ الرجلُ إذا باع مناعه وَاباً وُاباً ، وكَسِرَ إذا كَسِلَ . إذا كَسِلَ . إذا كَسِلَ .

و كسرى وكسرى ، جميعاً بفتح الكاف وكسرها: اسم ملك الفراس ، معراب ، هو بالفارسية الحسرو أي والسع الملك فعراب نه العسرب فقالت : كسرى ؟ وورد ذلك في الحديث كثيراً ، والجمع أكاميرة وكساميرة وكساميرة وكسور على غير قياس لأن قياسه كيسرون ، بفتح الراء ، مثل عيسون ومؤسون ، بكسر الكاف وتشديد الياء ، مثل حرسي وكسروي ، بكسر الكاف وتشديد الياء ، مثل حرسي وكسروي ، بفتح الكاف . والمنكسر : فرس الكاف والمنكسر : فرس الكاف . والمنكسر : فرس الكاف . والمنكسر : فرس الكاف . والمنكسر : فرس الكاف .

به و عال نُو مَتْ حتى ادتُقي بنقالِها منالليل قُصُوى لابَة والمُنكَسَّرِ والمُنكَسَّرِ والمُنكَسَّرِ والمُنكَسَّرِ والمُنكَسَرِ لا تَؤُوبُ حِيادُه إلا غَوانِم ، وهي غَيْرُ يَواءِ إلا غَوانِم ، وهي غَيْرُ يَواءِ

كسبو: الكُسْبُرَة: نبات الجُلْمَجُلانِ. وقال أبو حنيفة: الكُسْبَرة ، بضم الكاف وفتح الباء، عربية معروفة.

كشو: الكشرُ : 'بدُو ُ الأسنان عند التبسم ؛ وأنشد: إن من الإخوان إخوان كشرَ أَ ، وإخوان كيف الحال والبال كله

 ١ قوله « كسر الرجل اذا باع النع » عبارة المجد وشرحه : كسر الرجل متاعه اذا باعه توباً ثوباً .

قال: والفعلة نجيء في مصدر فاعل ، تقول هاجر وهدرة وعاشر عشرة مواغا يكون هذا التأسيس المها بدخل الافتعال على تفاعلا جبيعاً . الجوهري: الكشر النبسم . يقال : كشر الرجل وانكل وافتر وابتسم كل ذلك تبد و منه الأسنان . ابن سيده : كشر عن أسنانه يكشر كشرا أبدى بيكون ذلك في الضحك وغيره ، وقد كاشر أبدى بيكون ذلك في الضحك وغيره ، وكشر البعير عن بابه أي كشر أن كالعشرة . وكشر البعير عن نابه أي كشر في وجوهم . وكاشر وإن قالوداه : إنا أي نبسم في وجوهم . وكاشر السبع عن نابه إذا صحيك في وجه وباسطه . ويقال : كشر السبع عن نابه إذا محد هر الجراش ، وكشر فلان المغافرة المناقد المناقد وأو عدا ما عليه وألقى فهو الكشر الناع العناقد المناقد الكام ما عليه وألقى فهو الكشر .

والكشر' : الخُبْر' الياس . قال : ويقال كشر َ إذا كشر َ إذا كشر َ . والكشر' : ضرب من النكاح ، والبَضع الكاشر' : ضرب منه . ويقال : باضعها بُضعاً كاشراً، ولا يُشْتَق منه فعل . كشمو : كشير أنفة ، بالشين بعد الكاف: كسرو.

كصو: أبو زيد: الكتصير ُ لغة في القصير لبعض العرب. كظو: الكُظُر ُ: حـرف الفَـر ج. أبو عمرو: الكُظُر ُ جانب الفرج ، وجبعه أكُظار ؛ وأنشد:

واكنتشفت لناشي؛ دَمَكُمْكُ عن وارم، ' أكنظار'، عَضَنْكُ

قال ابن برّيّ : وذكر ابن النحاس أن الكُظْرُ رَكُبُ المرأة ؛ وأنشد :

١ قوله « و انما يكون هذا التأسيس الغ » كذلك بالاصل .

وذات كظئر تسيط المشافير

ان سده: والكظر والكظرة أسعم الكليتين المحط المها والكظرة أيضاً : الشعة التي قدام الكلية كان موضعها الكلية كان موضعها كلظراً ، وهما الكظران والكظر : ما بين الترقورتين ؛ قال الجوهري : هذا الحرف نقلته من كتاب من غير سماع والكظر : عَزَ القوس الذي نقع فيه حلقة الوتر ، وجمعه كظار ، وقد كظر القوس المخطر القوس المنظراً الأصعي في سبة القوس الكظر أ ، وهو الفرض الذي فيه الوتر ، وجمعه الكظران ، ويقال : اكظر كزيد تك أي محز الكيفارة .

كعو: كعر الصبي كعراً ، فهو كعر ، وأكعر ، وأكعر ، وأكعر ، المثلاً بطنه من كثرة الأكل . وكعر البطن ونحوه : يُمَـلُكُ ، وقيل : اللّك . وقيل : الكعر مملك بطن الصبي من كثرة الأكل . وأكعر البعر أن اكتنز سنامه .وكعر الله وكوعر : اعتقد في سنامه الشعم ، فهو محمو ، وإذا جمل الحيوان في سنامه الشعم ، فهو محمو ، وإذا جمل الحيوان في سنامه شعماً ، فهو محمو ، وإذا جمل الحيوان في سنامه شعماً ، فهو محمو . ويقال : مر فلان محمو عا . والكعرة : مو فلان معدد كالفدة .

الذراع كثيرة الشوك ثم تجرّج له سُعَبُ وتظهر في دووس شِعبه تجنات أمثال الرّاح يُطيفُ بها شوك كثير طوال ، وفيها وردة حبراء مُشَر قة تَجْرُسُها النحل ، وفيها تحب أمثال العُصفُر إلا أنه شديد وله « والكفل عز القوس النه » هذا والذي قبه بغيم الكاف

 ١ قوله « والكظر عز القوس النج » هذا والذي قبله بضم الكاف كالذي بعده ، وأما بكسرها فهو العقبة تشد" في أصل فوق السهم ؛
 نه عليه المحد .

السواد 📗 🚊

والكَيْعُرُ مَن الأَسْبَالَ : الذي قد تُسمِنَ وَجَدِرَ لَنَّا اللهِ الذي قد تُسمِنَ وَجَدِرَ لَنَّحْمُهُ . وَكُوْعُرُ : امْمَ .

كعبر: الكَعْسَرَةُ من النساء: الجافية العليجة الكعباء

في خَلَقْهَا ؛ وأَنشِه :

عَكْبَاءُ كَعْبَرَةُ اللَّحْيَيْنِ جَعْبَرِشْ وَالسَّبِلِ

ونحوه، والجمع الكفاهر أوالكفشرة والكفيورة ألم كل مجتبع مكتل أو والكفينورة ، ما حاد من الرأس ؛ قال العجاج :

#### كعابر الرؤوس منها أو نسرا

و كُعْبُرُةِ الكَتَف : المستديرة فيها كالحرزة وفيها مَدَارُ الوابِلَة . الأَزهِرِي : الكُعْبُرة من اللحم الفَدَّرَةُ البِسِيرةَ أَو عظم شديد مُتَعَقَّد ؛ وأَنشد :

> لو تَتَعَدَّى جَملًا لَم يُسْثِرِ منه ؛ سوى تَكْفَيْرَةٍ وَكُعْبُرَ

ابن شبيل: الكِعابِرُ رؤوس الفخدين، وهي الكراديس.

وقال أبو زيد : يسمى الرأس كله كعبورة وكعبير . أبو عمرو : كعبرة الوظيف معتمير وكعابير . أبو عمرو : والكعبرة والكعبرة والكعبرة : ما يُومى من الطعام كالرثوان وغوه ، وحكى اللحياني كعبرة . والكفيرة : والكفيرة : والكعبرة واحدة الكعابر، وهو شيء عزج من الطعام إذا نتقي غليظ الرأس محتبع ، وهذه سببت وؤوس العظام

الكِعابر . اللحياني : أخرَجْتُ مِن الطِعام كِعابِرَ ، وسَعابِرَ ، وسَعابِرَ ، وسَعابِرَ ، الكوع. وكَعْسَرُ الشيءَ : قطعه . والمُكَعْسِرُ : العَجَسِيُ لأَنه يقطع الرؤوس، والمُكَعْسِرُ : العَرَبِيُ ؛ كلناهما عن ثعلب . ، هوله « كعابر الرؤوس النه » كذا بالاصل .

والمُنكَعْبَرُ والمُنكَعْبِرِ : من أساء الرحال . وبعَكرَ الشيء : قطعَه ككعْبَره. ويقال: كَعْبَره بالسيف أي قطعه ، ومنه سبي المُنكَعْبِرِ الضّبِيُّ لأنه ضرب قوماً بالسيف.

كعتر : كَمْتَر في مشيه : نمايل كالسكران .

كعور : الأزهري : الكَعُورَةُ من الرجال الضَّخْمُ الأَنْفِ كَهِيئَةِ الرَّانْجِيِّ .

كُفُو ﴿ الْكُفُر ُ : نقيض الإيمان ؛ آمنًا بالله وكَفَر ْنَا بالطاغوت ؛ كَفَرَ بالله يَكْفُر كُفْراً وكُفُوراً وكُفُراناً . ويقال لأهل دار الحرب : قد كَفَر ُوا أي عَصَو ا وامتنعوا .

والكُفُرُ : كُفُرُ النعمة ، وهو نقيض الشكر . وقوله والكُفُرُ : كِجود النعمة ، وهو ضد الشكر . وقوله تعالى : إنا بكل كافرون ؛ أي جاحدون . وكَفَر بها : نعمة الله يَكْفُرها كُفُوراً وكُفُراناً وكَفَر بها : جَحدَه الله يَكْفُرها كُفُوراً وكُفُراناً وكَفَر بها : بعده ها وسترها في وكافر ، حقة : جحد ه . ورجل محدق : بجحود النعمة مع إحسانه . ورجل كافر : محدد لأنفهم الله ، مشتق من السينر ، وقيل : لأنه منطقى على قلبه . قال ابن دريد : كأنه فاعل في معنى مفعول ، والجمع كفار وكفر وكفرة وكفار مثل معنى مفعول ، والجمع كفار وكفرة وكفار مثل جائع وجياع وناثم ونيام ؛ قال القطامي : :

وسُنْقُ البَحْرُ عن أصحابِ موسى ، وغُرُّ فِمَتِ الفَراعِنةُ الكِفَارُ

وجمع الكافرة كوافر . وفي حديث القننوت : واجعَل قلوبهم كقلوب نساء كوافر ؟ الكوافر محمع كافرة ، يعني في التعادي والاختلاف ، والنساء أضعف قلوباً من الرجال لا سيا إذا كن كن كوافر ، ورجل كفار وكفور : كافر ، والأنثى كفور أيضاً ، وجمعهما جميعاً كفر "، ولا يجمع جمع السلامة

لأن الهاء لا تدخل في مؤنثه ، إلا أنهم قد قالوا عدو"ة الله ، وهو مذكور في موضعه . وقوله تعمالى : فألمى الظالمون إلا كُفُوراً ؛ قال الأخفش : هو جمع الكُفر مثل بُر د وبرود . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : قيال المسلم كُفر وسيبابه فيستق ومن رغيب عن أبيه فقد كَفَر ؟ قال بعض أهل العلم : الكُفر على أربعة أنحاء : كفر إنكار بقرف به ، وكفر جعود ،

فستق ومن رغب عن أبيه فقد كفر ؟ قال بعض أهل العلم : الكفر على أربعة أنحاء : كفر إنكار بأن لا يعرف الله أصلا ولا يعترف به ، وكفر جحود ، وكفر معاندة ، وكفر نفاق ؟ من لقي ربه بشيء من ذلك لم يغفر له ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . فأما كفر الإنكار فهو أن يكفر بقلبه ولسانه ولا يعرف ما يذكر له من التوحيد ، وكذلك روي في تعرف ما يذكر له من التوحيد ، وكذلك روي في قوله تعالى : إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم تنذرهم لا يؤمنون ؟ أي الذين كفروا بتوحيد الله ، وأما كفر المحود فأن يعترف بقلبه ولا يقر بلسانه فهو كافر جاحد ككفر إبليس وكفر أمية بن أبي الصلت ، ومنه قوله تعالى : فلما جاءهم ما عر فنوا الصلت ، ومنه قوله تعالى : فلما جاءهم ما عر فنوا خور أن يعرف الله بقلبه ويقر بلسانه ولا يدين به خبو أن يعرف الله بقلبه ويقر بلسانه ولا يدين به حسداً وبغياً ككفر أبي جهل وأضرابه ، وفي التهذيب : يعترف بقلبه ويقر بلسانه ويأبي أن يقبل كأبي طالب حيث يقول :

ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البكرية دينًا لولا المتلامة أو حذار مسبئة ، لو حَدَادُ مُسَبَّة ، لو حَدَادُ مُسَبَّة ،

وأما كفر النفاق فأن يقر بلسانه ويكفر بقلبه ولا ع يعتقد بقلبه . قال الهروي: سئل الأزهري عمن يقول بخلق القرآن أنسميه كافراً ? فقال : الذي يقوله كفر، وقوله سبحانه وتعالى : ومن لم يحِكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ؟ معناه أن من زعم أن حكماً من أحكام الله الذي أنت به الأنبياء ، عليهم السلام ، باطل فهو كافر . وفي حديث ابن عباس : قيل له : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وليسو كمن كفر بالله واليوم الآخر ، قال : وقــد أجمع الفقهاء أن من قال : إن المحصنَين لا يجب أن يوجه إذا زنيا وكانا حرين، كافر ، وإنما كفر من رُدُّ 'حكم من أحكام النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لأنه مكذب له ، ومن كذب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فها كافر . وفي حديث ابن مسعود ، رضي الله عنه : إذ قال الرجل للرجل أنت لي عدو" فقد كفر أحـــدهـ بالإسلام ؛ أواد كفر نعبته لأن الله عز وُجِل أَلْهُ بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخواناً فمين لم يعرفها فة كفرها . وفي الحديث : من ترك قتل الحيات خش النار فقد كفر أي كفر النعمة ، وكذلك الحديد الآخر: من أتى حائضاً فقد كفر ، وحديث الأنــُوا، إن الله 'ينْزرِل' الغَيْثَ فيُصْبِح' قوم" به كافرين يقولون: مُطرِ ثَا رِبْنُو ۚ وَكَذَا وَكَذَا ءَ أَي كَافَرِينَ بِذَلَّا دون غيره حيث يَنْسُبُونَ المطر إلى النوء دون الله ومنه الحديث : فرأيت أكثر أهلها النساء لكفرهن قِيلٍ : أَيَكُفُرُ 'نَ بَاللهُ ? قال : لا وَلَكُنْ يَكُفُرُ ' الإحسانَ وَيَكُفُرُ نَ العَشْيِرَ أَي يَجِعُدن إحس أَزُواجِهِنَ ؛ والحديث الآخرُ : سَبَابِ المُسَلَّمُ فَسَوِّ وقتاله كفر ، ومن رغب عن أبيه فقد كفر ومن تر كثيرة ، وأصل الكفر تغطية الشيء تغطية نستهلكم وقال اللبث : يقال إنما سمي الكافر كافراً لأن ال غطى قليه كله ؛ قال الأزهري : ومعنى قول الد هذا مجتاج إِلَى بيان يدل عليه وإيضاحه أن الكفر

فأعيد عليه السؤال ثلاثاً ويقول ما قال ثم قال في الآخر: قد يقول المسلم كفراً . قال شمر: والكفر أَيضاً بمعنى البراءة، كقول الله تعالى حكاية عن الشيطان في خطيئته إذا دخل النار : إني كفرت بما أشرك شُمُون من قَسَلُ ؛ أي تبوأت . وكتب عبد ُ الملك إلى سعيد بن ُجِيْر يسأَّله عن الكفر فقال : الكفر على وجوه : فكفر هو شرك يتخذ مع الله إلهاً آخر، وكفر بكتاب الله ورسوله ، وكفر بادِّعاء ولدلله ، وكفر 'مدَّعي الإسلام ، وهو أن يعمل أعبالًا بفسير ما أنزل الله ، ويسعى في الأرض فساداً ويقتل نفساً محرَّمة بغير حق، ثم نحو ذلك من الأعبال كفران ِ: أحدهما كفر نعمة الله ، والآخر التكذيب بالله . وفي التنزيل العزيز : إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنـوا ثم كفروا ثم ازدادوا كِفراً لم يكن الله ليغفر لهم؟ قال أبو إسحق: قيل فيه غير قول ، قال بعضهم : يعني به اليهود لأنهم آمنوا بموسى، عليه السلام، ثم كفروا بعزير ثم كفروا « بعيسى ثم ازدادوا كفراً بكفرهم عحمد؛ صلى الله عليه وسلم؛ وقبل: جائز أن بكون 'محارب' آمن ثم كفر، وقيل : جائز أن يكون منافِق أظهر الإِيمان وأبطن الكفر ثم آمن بعد ثم كفر وازداد كفرآ بإقامته على الكفر ، فإن قال قائل : الله عز وجل لا يعقر كفر مرة ، فلم قبل هينا فيمن آمن ثم كفر ثم آمن ثم كفر لم يَكُن الله ليغفر لهم ، ما الفائدة في هذا ? فالجواب في هذا، والله أعلم، أن الله يففر للكافر إذا آمن بعد كفره، فإِن كَفَرُ بَعِدُ إِيمَانُهُ لَمْ يَعْفُرُ اللَّهِ لَهُ الكَفْرُ الأَوْلُ لأَنْ الله يقبل التوبة، فإذا كَفَر بعد إيمان قَمَـُلْمَهُ كَنْفُرْ فهو مطالب بجميع كفره ، ولا يجوز أن يكون إذا آمن بعد ذلك لا يَغْفَر له لأَن الله عز وجـل يغفر أكل مؤمِن بعد كفره ، والدليل على ذلك قوله تعالى : وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ؛ وهذا سيئة بالإحماع.

الثاني من أهل الردة لم يرتدوا عن الإيمــان ولكن أنكروا فرض الزكاة وزعموا أن الخطباب في قوله تعالى : خذ من أموالهم صدقة ؛ خاص بزمن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ولذلك اشتبه على عمر ، رضي الله عنه ﴿ قِتَالُمُ لَإِقْرَارُهُمْ بِالتَّوْحِيدُ وَالصَّلَاةُ ﴾ وثبت أبو بكر ، رضي الله عنه ، على قتالهم بمنع الزكاة فتابعه الصحابة على ذلك لأنهم كانوا قَـَر بِني العهد بزمان يقع فيه التبديل والنسخ ، فلم 'يقَر"وا على ذلك ، وهؤلاء كانوا أهل بعي فأضفوا إلى أهل الردة حسث كانوا في زمانهم فانسحب عليهم اسمها ، فأما بعد ذلك فمن أنكر فرضية أحد أركان الإسلام كان كافراً بالإجماع؟ ومنه حديث عمر ، رضي الله عنه : ألا لا تَضْرِبُوا المسلمين فتنذ لثوهم ولا تنمننكوهم حقتهم فتككفروهم لأُنهم ربما ارتدُّوا إذا 'منعوا عن الحق . وفي حديث سَعْدُ ، رضي الله عنه : تَمَنَّعْنَا مع رسول الله ، صلى الله عليه وسِلم ، ومُعاوية كافر بالعُرُسُ قبل إسلامه ؛ والعُرُش : بيوت مكة ، وقيل معناه أنه مقيم المختبيي المكت لأن التمتع كان في حجة الوداع بعد فتح مكة ، ومُعاوية أسلم عام الفتح، وقيل : هو من التكفير الذُّلُّ والخضوع ِ . وأكْفَرْتُ الرجلُ : دعوته كافراً . يقال : لانْكُفِيرْ أَحداً من أهل قبلتك أي لا تَنْسُبْهِم إلى الكفر أي لا تَدْعُهم كفاراً ولا تجعلهم كفاراً بقولك وزعمك. وكفَّرُ الرجلُ : نسبه إلى الكفر . وكل من ستو شبئاً ، فقد كَفَرَ-وكفَّره . والكافر : الزرَّاعُ لستره البذر بالتراب. والكِنْفَارُ : الزُّرَّاعُ . وتقول العرب للزَّرَّاعِ : كافر لأَنه يَكُفُرُ البَدْرُ المَيْدُورَ بِتُوابِ الأَرضِ المُثارة إذا أُمَرِ" عليها مالقَه ؛ ومنه قوله تعالى : كَمُثُلِّ عَيْثُ أَعْجَبَ الكفارَ أنباتُه ؛ أي أعجب الرُّوَّاعَ نياته ﴾ وإذا أعجب الزراع نباته مع علمهم به فهو غابة

اللغة التغطية ، والكافر ذو كفر أي ذو تغطية لقلبه بكفره ، كما يقال للابس السلاح كافر ، وهو الذي غطاه السلام ، ومثله رجل كاسٍ أي ذو كُسُوَّة ، وماه دافق ذو كفئق ٍ ، قال : وفيه ڤول آخر أحسن نما ذهب إليه ، وذلك أن الكافر لما دعاه الله إلى توحيده فقد دعاه إلى نعمة وأحبها له إذا أجابه إلى ما دعاه إليه، فلما أبي ما دعاه إليه من توحيد. كان كافراً نعبة الله أي مغطيًا لها بإبائه حاجبًا لها عنه . وفي الحديث : أَن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال في حجة الوداع : ألا لا تَرْجِعُنْ بعدي كُفَّاراً بَضْرِب بعضُكم رقابَ بعض ؛ قال أبو منصور : في قوله كفاراً قولان : أحدهما لابسين السلاح متهيئين للقتال من كَغَرَ فوقَ دِرْعِهِ إذا لبس فوقها ثوبًا كأنه أراد بذلك النهيّ عن الحرب ، والقول الثاني أنه 'يُكَفَرُرُ الناسَ فيكُنْفُر كما تفعل الحوارجُ إذا استعرضوا الناسَ فيُكَفَّرُونهم ، وهوكقوله ، صلى الله عليه وسلم : من قال لأَخيه ياكافر فقد باء به أحدهما ، لأَنه إما أَن يَصْدُ قَ عَلَيْهِ أَو يَكَذِّبُ ، فإنْ صَدَّق فَهُو كَافَر ، وإن كذب عاد الكفر إليه بتكفيره أخاه المسلم. قال: والكفر صنفان : أحدهما الكفر بأصل الإيمان وهو ضِده ، والآخر الكفر بفرع من فروع الإسلام فلا يخرج به عن أصل الإيَّان . و في حديث الردَّة : وكَثَر من كفر من العرب ؛ أصحاب الردّة كانوا صنفين : صنف ارتدواعن الدين وكانوا طائفتين إحداهما أصحاب مُسَيِّلِمَةٌ والأَسُّودِ العَنْشِيِّ الذين آمنوا بنبوتهما ، والأخرى طائفة ارتدوا عن الإسلام وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية وهؤلاء انفقت الصحابة على قتالهم وسبيهم واستولد علي" ، عليه السلام ، من سبيهم أم" محمد بن الحنفية ثم لم ينقرض عصر الصعابة ، وضي الله عنهم ، حتى أجمعوا أن المرتد لا يُسْبَى ، والصنب

ما يستحسن، والغيث المطر همنا ؛ وقد قيل : الكفار في هذه الآية الكفار بالله وهم أشد إعجاباً بزينة الدنيا وحرثها من المؤمنين .

والكفر' ، بالفتح : التغطية . وكفرت الشيء أكثفر'ه ، بالكسر، أي سترته . والكافر : الليل ، وفي الصحاح : الليل المظلم لأنه يستر بظلمته كل شيء وكفر الليل الشيء وكفر عليه : عَطاه . وكفر الليل على أثر صاحبي : عَطاه بسواده وظلمته . وكفر وكفر وكفر الجهل على علم فلان : عَطاه ، والكافر : البحر لستره ما فيه ، ويُجمع الكافر وكفارا ؟ وأنشد اللحاني :

. وغُرُّقت ِ الغراعِنَةُ ُ الكِفَارُ

وقول ثعلب بن صُعَيْرة المازني يصف الظليم والنعامة ورَواحَهما إلى بيضهما عند غروب الشمس :

> فَتَذَكُرًا ثَقَلًا دثيداً بَعْدَمَا أَلْنَقَتْ 'ذَكَاة بَيْنَهَا فِي كَافِرِ

ود كاء: امم للشس . ألقت عينها في كافر أي بدأت في المغيب ، قال الجوهري : ومحتمل أن يكون أراد الليل ؛ وذكر ان السكيت أنْ لَـبِيداً مَرَى هـذا

حتى إذا أَلْفَتْ بِداً في كَافِرٍ ، وأَجَنَّ عَوْراتِ الثُّغُورِ طَلامُها

قال : ومن ذلك سبي الكافر كافراً لأنه ستر نعم الله على عز وجل ؛ قال الأزهري : ونعبه آياته الدالة على توحيده ، والنعم التي سترها الكافر هي الآيات الـتي أبانت لذوي النمييز أن خالفها واحد لا شريك له ؛ وكذلك إرساله الرسل بالآيات المعجزة والكتب المنزلة والبراهين الواضعة نعبة منه ظاهرة ، فمن لم يصد ق بها ورد ها فقد كفر نعبة الله أي سترها وحجبها عن نفسه.

ويقال: كافرني فلان حقي إذا جعده حقه ؟ وتقول: كفر نعمة الله وبنعسة الله كفراً وكفراناً وكفراناً وكفوراً . وفي حديث عبد الملك: كتب إلى الحجاج: من أقر" بالكفر فيخل سبيله أي بكفر من خالف بني مر وان وخرج عليهم ؟ ومنه حديث الحجاج: عُرض عليه رجل من بني تميم ليقتله فقال: الحجاج: عُرض عليه رجل من بني تميم ليقتله فقال: عن كدمي تَخدَعُني ؟ إنسي أكفر من حمار؟ وحمار: وحمار: وحمار: ورجل كان في الزمان الأول كفر بعد الإيمان وانتقل رجل كان في الزمان الأول كفر بعد الإيمان وانتقل العظيم، والنهر كذلك أيضاً . وكافر ": نهر بالجزيرة؟ العظيم ، والنهر كذلك أيضاً . وكافر ": نهر بالجزيرة؟ قال المُتَلَمَةُ من محميفته :

وأَلْنَقَبْتُهُا بِالنَّنْشِ مِنْ جَنْبِ كَافِرٍ } كذلك أَقْنْشِ كلَّ فِطَّ مُصْلَلِ

وقال الجوهري: الكافر الذي في شعر المتلمس النهر العظيم ؛ ابن بري في ترجمة عصا : السكافر المطر ؛ وأنشد :

وحَدَّثَهَا الرُّوَّادُ أَنَّ لِيسَ بِينَهَا ﴾ وبين قُدرَى نَجْرانَ والشامرِ ، كافررُ

وقال : كافر أي مطر. الليث : والكافر ُ من الأرض ما بعد عن الناس لا يكاد بنزله أو يمر " به أحــد ؟ وأنشد :

> تَبَيَّنَتُ لَمُحَةً مَن فَرَّ عِكْرَشَةٍ في كافر ، ما به أمنتُ ولا عِوَجُ وفي روابة ابن شميل :

فأبْصَرَتْ لمعة من وأس عِكْرِشَةٍ

وقــال ان شــيل أيضاً : السكافر الغائط ُ الوَّطِيءُ وأنشد هذا البيت . ورجل مُكتَفَّرُ : وهو المِحْسان الذي لا تُشكّرُ عِمْمَتُ . والكافرُ : السحاب المظلم . والكافرُ : السحاب المظلم . والكافر والكفرُ : الظلمة لأنها تستر ما تحتها ؛ وقول لبيد :

فاجْرَ مَّزَتُ ثُمُ سَارَتُ ، وَهِي لَاهِيَهُ ، في كافِر ما به أمنتُ ولا تَشْرَفُ يجوز أن يكون ظلمة الليل وأن يكون الوادي .

والكَفُرْ : الترابُ ؛ عن اللحياني لأنه يستر ما تحته . ورماد مَكُفُور : مُلْبُسُ تُرابًا أي سَفَتُ عليه الرباحُ الترابُ حتى وارته وغطته ؛ قال :

> هل تَعْرِفُ الدارَ بأَعْلَى ذِي القُورُ ؟ قد دَرَسَتْ غَيرَ رَمادٍ مَكْفُورُ مُكْنَئِبِ اللَّوْنِ مَرَوْحٍ تَمْطُورُ

والكَفْرُ : ظلمة الليل وسوادُه، وقد يكسر ؛ قال حميد :

فَوَرَدَتْ قبل انْجِلاجِ الفَجْرِ ، وابْنُ 'ذَكاءِ كَامِنُ ۚ فِي كَفْرِ

أي فيا يواريه من سواد الليل . وقــد كَفَر الرجلُ مناعَه أي أوْعاه في وعاءٍ .

والكُفْر : القير' الذي تُطلى به السُفُنُ لسواده وتعطيته ؛ عن كراع . ابن شيل : القير' ثلاثة أَضْرُ بِ : الكُفْرُ والزَّفْتُ والقِيرِ ، فالكُفُرُ تُطلى به السُفُنُ ، والزفت يُجْعَلَ في الزفاق ، والقير يُداب ثم يطلى به السفن .

والكافر': الذي كفر درعه بثوب أي غطاه وليسه فوقه . وكلُّ شيء غطى شيئاً ، فقيد كفرَه . وفي الحديث : أن الأوس والحَزَّورَجَ ذكروا ماكان منهم في الجاهلية فثار بعضهم إلى بعض بالسيوف فأنزل الله تعالى : وكيف تكفرون وأنتم تُتْلَى عليكم

آيات الله وفيكم رسوله ? ولم يكن ذلك على الكفر بالله ولكن على تغطيتهم ما كانوا عليه من الألفة والمودة . وكفر درعه بثوب وكفركا به : لبس فوقها ثوباً فقعساها به . ان السكيت : إذا لبس الرجل فوق درعه ثوباً فهو كافر . وقد كفر فوق درعه ثوباً فهو كافر . وقد كفر . وقنه قبل لليل كافر لأنه ستر بظلمته كل شيء وغطاه . ورجل كافر ومكفر في السلاح : داخل فيه . وراكفر ألم الموثق في السلاح : داخل فيه .

وسُتِرَ . والمُنتَكَفَّرُ : الداخل في سلاحه . والتُكَنْفِيرِ :

أَنْ يَتَكُفُّرُ الْمُحَارِبُ فِي سَلَاحَهُ } ومنه قول

الفرزدق:

هَيْهَاتَ قَدِ سَفَهَتْ أُمِيَّةٌ رَأْيَهَا ، فاستَجْهَلَتَ حُلْمَاءَها سُفهاؤها حَرْبُ تَرَدُدُ بِينها بِتَشَاجُرِ ،

قد كفرّت آباؤها ، أبناؤها رفع أبناؤها بقوله تررّدُد ، ورفع آباؤها بقوله قد كفرّت أي كفرّت آباؤها في السلاح . وتكفّر

البعير بجباله إذا وقعت في قوائمه ، وهو من ذلك .

والكفارة: ما كفر به من صدقة أو صوم أو نحو ذلك ؛ قال بعضهم : كأنه غطي عليه بالكفارة . وتكفير البين : فعل ما يجب بالحنث فيها ، والاسم الكفارة . والتكفير في المعاصي : كالإحباط في المواب ، التهذيب : وسبيت الكفارات كفارات كفارات لأنها تكفر الذنوب أي تسترها مثل كفارة الأيمان وكفارة الظهار والقتل الحطإ ، وقد بينها الله تعالى في كتابه وأمر بها عباده . وأما الحدود فقد روي عن أيني ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قيال : ما أدري أليمان أليمد ود كفارات للهما أم لا . وفي حديث قضاه

كوافر ؛ قال لبيد :

جَعْلُ قِصَارُ وعَيْدَانُ يَنْفُوا به ، من الكُوافيرِ ، مَكْمُومُ ومُهْنَصَرُ

والكافئور: الطَّلَّع.التهذيب: كافئورُ الطلعة وعاقرَها الذي ينشق عنها ، سُمَّيُ كافئوراً لأَنْهُ قَدْ كَفَرَها أَي غطَّاها ؛ وقول العجاج:

كالكرام إذ نادى من الكافئور

كَافُورُ الْكَبَرُ مُ : الْوَرَقُ الْمُغَطِّي لَمَا فِي جُوفُهُ مِن العُنْـُقُود، شبهه بكافور الطلع لأنه ينفرج عمًّا فيه أيضاً. وفي الحديث : أنه كان اسم كِنانَة ِ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، الكانئور تشبيهاً بغيلاف الطَّلْـُع وأكَّمام الفَواكه لأنها تسترها وهي فيها كالسَّهام في الكِنانة . والكافورُ : أَخْلَاظُ تَجِمع من الطيب تُرَكُّبُ من كافورَ الطُّلُّع ؛ قال ابن دريد : لا أحسب الكافور عَرَ بِيًّا لأَنْهُم رَبًّا قَالُوا الْقَفُورِ وَالْقَافُورِ . وقدولُه عَز وجل : إن الأبوار يَشْرُ بُون من كأس كان مِزاجُها كَافُوراً ؛ قيل : هي عين في الجُنة .قال : وكان ينبغي أن لا ينصرف لأنه اسم مؤنث معرفة عـلى أكثر من ثلاثة أحرف لكن إنما صرفه لتعديل ورُّوس الآي، وقال ثعلب: إنما أجراه لأنه جعله تشبيهاً ولو كان اسماً للعين لم يصرفه ؛ قال ابن سيده : قولهُ جعله تشبيهاً ؛ أراد كان مزاجُها مثل كافور . قال الفراء : يقال إنها عَيْنُ تسمى الكافور، قال : وقد يكون كان مِزاجُها كالكافور لطيب رمجه ؛ وقال الزجاج ؛ يجوز في اللفة أَنْ يَكُونَ طَعُمُ الطَّيْبِ فَيُهَا وَالْكَافُورُ ، وَجَـائُزْ أَنْ يمزج بالكافور ولا يكون في ذلك ضرر لأن أهــل الجنة لا تَبَسُّهم فيهما نَصَبُّ ولا وَصَبُّ . الليث : الكافورَ نبـات له نَوْرُ أَبِيضَ كَنَوْرُ الْأَفْحُوَانَ ، والكافور' عين' ماءٍ في الجنة طيبِ الريح ، والكافور

الصلاة: كَفَّارتُهَا أَن تصليها إذا ذكرتها ، وفي رواية: لا كفارة لها إلا ذلك . وتكرر ذكر الكفارة في الحديث اسماً وفعلًا مفرداً وجمعاً ، وهي عبارة عن الفعلمة أي تمحوها وتسترها ، وهي فعالمة للمبالغة ، كقتالة وضرابة من الصفات الغالبة في باب الأسمية ، ومعنى حديث قضاء الصلاة أنه لا يازمه في تركها غيو قضائها من غرُّم أو صدقة أو غير ذلك ، كما يلزم شيئاً من نسكه نما نه تجب عليه الفدية . وفي الحديث المؤمن مُكفَّر أي مُرزَّا أَ في نفسه وماله لتكفَّر خطاياه .

والكَفَرْ : العَصَا القصيرة ، وهي التي تَفْطَع من سَعَفُ النخل . ان الأعرابي : الكَفَرْ الحُشبة الغليظة القصيرة .

والكافئور : كيم العنب قبل أن يُنوس والكفر : والكفر والكفر والكفر ي والكفر ي والكفر ي والكفر ي والكفر ي والكفر ي ويقال له الكفر ي والجفر ي ويقال له الكفر ي والجفر ي ويقال له الطبيع في كفر اه ؟ الطبيع ثن الحسن : هو وكفر اه ، بالضم وتشديد الراء وفتح الفاء وضها ، هو وعاء الطلع وقشره الأعلى ، وكذلك كافوره ، وقيل : هو الطبع وقشره الأعلى ، وكذلك كافوره ، في الحديث قشر الكفر ي ينشق ويشهد للأول ا قول في الحديث قشر الكفر ي وقيل : وعاء كل شيء في الحديث قشر الكفر ي وقيل الويا وهذا من النبات كافوره . قال أبو حنيفة : قبال ابن الأعرابي : سبعت أم " رباح نقول هذه كفر " ي وهذا الأعرابي : سبعت أم " رباح نقول هذه كفر " ي وهذا الأعرابي و وجمع الكافر و كفر " و وجمع الكافر و وجمع الكافر ، وجمع الكافر ، وجمع الكافر

لا قوله «ويشهد للاول النم» هكذا في الاصل . والذي في النهاية :
 ويشهد للاول قوله في قشر الكفرى .

من أخلاط الطيب . وفي الصحاح : من الطيب ، والكافور وعاء الطلع ؛ وأما قول الراعي : تَكُرْسُو المَّفَارِقَ واللَّبَاتِ ، ذا أَرَجِ مِنْ الكَفُورِ دَوَّاجٍ مِنْ قُصْبِ مُعْتَلِفِ الكَافُورِ دَوَّاجٍ مِنْ قُصْبِ مُعْتَلِفِ الكَافُورِ دَوَّاجٍ

قال الجوهري : الظبي الذي يكون منه المسك إنما يرعَى سُنْبُلَ الطب فجعله كافوراً . ابن سيده : والكافور من النخل . والكافور من النخل . والكافور أيضاً : الإغريض ، والكفراك فيراك الكافور أيضاً . وقال أبو حنيفة : مما يتجري متحرك الصَّمُوغ الكافور . والكافور من الأرضن : ما بعد واتسع .

وفي التنزيل العزيز؛ ولا تُسَسَّكُوا بِعصَم الكُوافِر؛ الكوافر' النساءُ الكُفَرة، وأراد عقد نكاحهن.

والكَفْرُ : القَرْية ، صُرْيانية ، ومنه قيل كَفْرُ تُـوْتَـى وكَفُرُ عَاقِبٍ وكَفُرُ بَيًّا ولِمَمَا هِي قرى نسبت إلى رَجَالُ ، وجمعه كُفُور . وفي حديث أبي هربرة ، وضي الله عنه ، أنه قال : لَـتُخْرِجَنْكُمُ الرومُ منهـا كَفُراً كَفُراً إلى سُنبُكُ مِن الأرض ، قيل : وما ذلك السُّنْبُكُ ? قال : حِسْمَى جُدْام أي من قرى الشَّام . قال أَبو عبيد : قوله كفراً كفراً يعني قرية قرية ، وأكثر من يتكلم بهذا أهل الشــام يسمون القرية الكفر . وروي عن مُعَاوِية أنه قال : أهل الكُفُورِ هم أهل القُبُود. قال الأزهري : يعني بالكفور القُرَىُ النائية عن الأمصار ومُجتَّمَع ِ اهل العلم ، فالجمل عليهم أغلب وهم إلى البيدَع والأهواء المُضِلَّة أسرعُ ؛ يقول: لمنهم بمنزلة الموتى لا يشاهدون الأمصار والجسم والجماعاتِ وما أَسْبِهها . والكَفَرْ : الْقَبْرُ ، ومن قيل : اللهم اغفر لأهـل الكُفُور . ابن الأعرابي : اكْتَنَفَر فلانْ أي لزم الكُفُورَ . وفي الحديث : لا تسكُن الكُفُورَ فـإن ساكنَ الكُفور كساكن

القُبُور. قال الحَرْبِيّ : الكُفُور ما بَعْدَ من الأرض عن الناس فلا يرّ به أحد ، وأهل الكفور عند أهل المدن كالأموات عند الأحياء فكأنهم في القبور . وفي الحديث : عُرِضَ على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، ما هو مفتوح على أمَّنة من بعده كَفُراً كَفُراً فَسُرٌ بذلك أي قرية قرية . وقول العرب : كَفُرْ على المَّن بعض .

وأكنفر الرجل مطيعة : أحوجه أن يعصية . التهذيب : إذا ألجأت مطيعك إلى أن يعصيك فقد أكنفرت م. والتكفير : إياء الذي برأسه ، لا يقال : صحد فلان لفلان ولكن كفر له تكفيراً . والكفر : تعظيم الفادسي لملكه . والتكفير لأهل الكتاب : أن يطاطىء أحد م رأسة لصاحبه كالتسليم عندنا ، وقد كفر له . والتكفير : أن يضع يده أو يديه على صدره ؛ قال حرير مخاطب الأخطل ويذكر ما فعلت قبس بتغلب في الحروب التي كانت بعدهم :

وإذا تسيعنت بجر ب قيس بعدها، فضعُوا السلاح وكَفْرُوا تَكْفِيرًا

يقول: جَعُوا سيلاحكم فلستم قادرين على حرب قيس لعجزكم عن قتالهم، فكفتروا لهم كما يُحكفر العبد للولاه، وكما يُحكفر العبلج للدهقان يضع يده على صدره ويتنطامن له واخضعوا وانتقادوا. وفي الحديث عن أبي سعيد الحدري رفعه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفير للسان، تقول: اتق الله فينا فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوج المنان أي تذل وتقور الطاعة له وتخضع لأمره. والتكفير: هو أن ينحني بالطاعة له وتخضع لأمره. والتكفير: هو أن ينحني الإنسان ويطأطى، وأسه قريباً من الركوع كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه. والتكفير: تتويج الملك بتاج من يريد تعظيم صاحبه. والتكفير: تتويج الملك بتاج إذا ردي كُفير له . الجوهري: التكفير أن يخضع

الإنسان لغيره كما يُكفَرُّ العِلْجُ للبَّهاقِينِ ، وأنشد بيت جرير . وفي حديث عمرو بن أمية والنجاشي : وأى الحيشة يدخلون من خوضة مُمكفَرُين فوكلُّه ظهره ودخل . وفي حديث أبي معشر: أنه كان يكره التكفير في الصلاة وهو الانجناء الكثير في حالة القيام قبل الركوع ؛ وقال الشاعر يصف ثوراً : ملكُ يُلاثُ بوأسه قَكْفيرُ

قال ان سيده: وعندي أن التكفير هنا أسم الساج سماه بالمصدر أو يكون اسماً غير مصدر كالتَّمْنِينِ والتَّنْسِيتِ .

والكفر' ، بكسر الفاء : العظم من الجبال ، والجمع كفيرات ؛ قال عبد الله بن نُمَيْرِ الثَّقَفِي :

له أَرَجُ مِن مُجْمِرِ الهِنْدُ سَاطِعِ ، تُطَلَّعُ دَيَّاهُ مِنَ الكَفِراتِ

والكَفَرُ : العَيِقَابُ مَنَ الْجِسَالُ . قَالَ أَبُو عَمْرُو :

الكَفَرُ الثنايا العِقَابِ ، الواحدة كَفَرَّةُ ؛ قال أُمية: وليس يَبْقَى لوَجُهِ اللهِ مُخْتَكَنَّ ، إلا السماء وإلا الأرْضُ والكَفَرُ

ورجل كفر "ين": داه ، وكفر نى : حامل أحمق. الله : رجل كفر "ين" أي عفريت خبيث. التهذيب : وكلمة كله جُون بها لمن يؤس بأس فيعمل على غير ما أس به فيقولون له: مكفور" بهك يا فلان

والكافيلتان الأليتان . كنهو: المُكنَّفَهِرُ من السحابُ: الذي يَعْلُطُ ويَسُورَهُ ويُركَبُ بعضُهُ بعضًا ، والمُكثر َهَفُ مثله ، وكلُّ

عَنَّانِتَ وَآذَ بِنْتَ . وفي نوادر الأعراب: الكافرَ تانِّ

مُتَرَاكِبٍ : مُكَفَهُرِ ". ووجه مُكَفَهَرِ ": قليل اللحم غليظ الجلد لا يَسْتَحِي من شيء ، وقبل : هو

العَبُوس' ، ومنه قول ابن مسعود : إذا لقت الكافر فالقَهَ بوجه منقبض لا طلاقة فيه، فالقَهَ بوجه منقبض لا طلاقة فيه، يقول : لا تَلْقَهَ بوجه مُنْبَسِط. وفي الحديث أيضاً: النّقو'ا المُخالفين بوجه 'مكْفَهَر" أي عابس قطوب وعام مُمكُفَهِر كذلك . ويقال : رأيته 'مكفهر" الوجه . وقد اكْفَهَر الرجل إذا عبس ، واكفهر النجم إذا بدا وجهه وضواه في شدة ظلمة الليل ؟ النجم أذا بدا وجهه وضواه في شدة ظلمة الليل ؟

إذا الليل أدَّجَى واكفَهَرَّتُ مُجُومُهُ، وصاحَ من الأفشراطِ هامٌ جواثِيمُ والمُكْرَهِفُ : لغة في المُكفَهِرَّ. وفلان مُكفّهِرُهُ

الوجه إذا صَرَبَ لوْنُهُ إلى الْعُبُرة مع العِلَظ ؛

قال الراجز : قام إلى عَدْراء في الفُطاطِ

قامَ إلى عَدْراء في العُطاطِ يُشْدِي عِيثُلِ قائِم الفُسطاطِ يُكُفّهِر اللّونِ ذي حَطاطِ

أَوْ بِكُو : فلان مُكْفَهِر أَي منقص كالع لا يُوكى فيه أَثُرُ بِشْرِ ولا فَرَحٍ . وجَبَسَل مُكْفَهِر : صلب شديد لا بناله حادث : والمُكْفَهِر : الصَّلَاب الذي لا تغيره الحوادث .

كمو: الكَمْرَقُ: رأس الذكر، والجمع كَمَرُ . والمَكَمْمُور مِن الرجال: الذي أصاب الحاق ُ طرف كَمَرَته، وفي المعكم، الذي أصاب الحاق كمَرَة والمَكَمْمُورُ : العظيم الكَمَرَة، وهم المَكْمُوراء

ورجل كيمراى إذا كان ضغم الكمراة ، مثال الزمركي .

رَ مِحْكُمُ . وتَكَامَرَ الرجلانِ : نَـظُـرا أَيْهِما أَعظمُ كَمَرَةً وقد كامَرَه فكمَمرَه : غلبه بعِظمَمِ الكَمَرَة ؛ قال

تالله لولا تشيخنا عَسَادُ ،
لَكَامَرُ ونا اليومَ أو لَـكَادُوا

ويروى : لَـُكَـمَرُونَا اليومَ أَو لـكادوا . وامرأة مَكْمُورَة : منكوحة .

والكيمر من البُسر: ما لم يُوطب على نخله ولكنه سقط فأرطب في الأرض . قال ابن سيده : وأظنهم قالوا نخلة مكمار . والكيمر ي : القصير ؛ قال :

قد أر سُلَت في عير ها الكِمِرِسَى والكِمِمِرَّى: موضع ؛ عن السيراني .

كهتو: الكَمْتُوَةُ: مِشْيَةٌ فيها تَقَارُبُ مثل الكَرْدَخة، ويقال: قَمْطُوة وكُنْتُوَة بِعني ، وقيل: الكَمْتُورَة مِن عَدْو القصير المُتَقَارِبِ الحُطي المُتَعَارِبِ الحُطي المُتَعَارِبِ الحُطي المُتَعَارِبِ الحُطي المُتَعَادِ فِي عَدْوهِ ؟ قال الشاعر:

حيثُ تَرَى الكَوَأَلَلَ الكُمارِّوا ، كالمُبَعَمِ الصَّيْفِيُّ ، يَكْنُو عَـارِّوا

وكمشر إناء والسقاة : ملأه . وكمشر القربة : سدّها بوكامًا . والكُمشُرُ والكُماتِرُ : الصَّلْبُ الشديد مثل الكُنْدُر والكُنادر .

أَنْ : الكَمْنَرَةُ: فعلُ مُهات، وهو تداخل الشيء بعضه في بعض . والكُمْنَثُرَى : معروف من الفواكه هذا الذي تسبيه العامة الإحاص ، مؤنث لا ينصرف ؟ قال ابن مَنَادَة :

أَكُمُ شُوكَى ، يَزِيدُ الْحَلَثَى ضِيقاً ، أَحَبُ إليكَ أَم قِينٌ نَضِيبٍ ؟ ؟

واحدته كُمَّشُراة ، وتصفيرها كُمَيْمِشُرة ، وحكى تعلب في تصفير الواحدة : كُمَيْمِشُراة ؛ قال ابن سيده : والأقيس كُمَيْمِشُرة كما قَدَّمنا. والكُماثِر: القصير . قال الأزهري : سألت جماعة من الأعراب

كُنْمَيْسِيْرَى يِزَيدُ الحَكِنْقَ ضِيقاً

كمعو: كَمْعُو سَنامُ البعيو: مثل أَكْعُرَ..

كنو: الكِنَّارَةُ ، وفي المحكم : الكِنَّارُ الشُّقَّة من ثياب الكَنَّانِ ، دُخيلُ . وفي حديثُ معاذ : نهى وسول الله ، عن لُبُس الكِنَّار؛ هو نُشقة الكتان ؛ قال ابن الأثير : كذا ذكره أبو موسى .

قال أبن سيده : والكنَّاراتُ مُختلف فيها فيقال هي العيدان التي يضرب بها ، ويقال هي الدُّفتُوف ؛ ومنه حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ، وضي الله عنهما : إن الله تباوك وتِعالى أَنْزَلَ الحقُّ ليُذُّ هِبَ يه الباطل ويُبْطِلُ به اللَّعِبُ والزَّفْنُ والزَّمَّاراتِ والمَزاهِرَ والكنَّارات . وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم ، في التوراة : بعثتك تمحو المتعارف والكنارات ؛ هي ، بالفتح والكسر ، العيدان ، وقيل البرابط ، وقبل الطُّنْسُورُ ، وقال الحربي : كان ينبغي أن يقال الكرانات ، فقد مت النون على الراء ، قال : وأظن الكرانَ فارسيًّا معرّباً . قـال : وسبعت أبا نصر يقول : الكُو ينهَ الضادبة بالعُود ، سبيت به لضربها بالكِرانِ ؛ وقال أبو سعيد الضريو : أحسبها بالباء ، جمع كبارٍ ، وكبار جمع كبرٍ ، وهو الطبل كَجَمَلُ وجِمَالُ وَجِمَالَاتُ . ومنه حديث على ، عليه السلام : أمرنا بكسر الكوبة والكنارة والشّياع . ابن الأعرابي : الكنانير ُ واحدتها كنَّارَة،

قال قوم : هي العندان ، ويقال : هي الطنابير ، ويقال الطنبول .

التهذيب في توجهة قنر : رجل مُقَنَّورٌ ومُقَنَّرٌ ومُكَنَّورٌ ومُكَنَّر إذا كان صَخْماً سَبِحاً أو مُعْنَبَّا عَبَّةً جافية .

كنبر: الكنّبارُ: تحبّلُ النّادَجِيلِ، وهو نخيل الهندَ تتخذ من ليفه حبال السفن يبلغ منها الحبل سبعين ديناداً.

والكِنْبِرَةُ : الأَرْنَبَةِ الضَّعَمَةِ .

كناثر : رجل كنشر وكناثر : وهو المجتبع الخلق . كندر : الكندر والكنادر والكنيدر من الرجال : الفليظ من مُحمُر الفليظ من مُحمُر الفليظ من مُحمُر الوحش . وروى شمر لابن شميل كنيدر " على فعيلل ، وكنيدر " تعفير كندر ؟ وحمار كندر وكنادر " : عظيم ، وقيل غليظ ؛ وأنشد العجاج : كنادرا ،

َجَأَبًا قَطَوْطَي يَنْشَجُ الْمَشَاجِوا يقال: حماد كَدُرُ وكُنْدُرُ وكُنْادُرُ الفليظ.

يقال: حمار كندر وكندر وكندر ولعليط. والجأب: الغليظ، والقطوطى: الذي يمشي مقطوطياً، وهو ضرب من المشي سريع . وقوله: يَنشَيخُ المَشَاجِر أَي يصو"ت بالأشجاد ، وذهب سببويه الحائد رباعي ، وذهب غيره إلى أنه ثلاثي بدليل كدر، وهو مذكور في موضعه ، وقال أبو عبرو: إنه لذو كندر و وأشد:

يَنْبَعْنَ ذَا كِنْهِ يِنَ يَحْفَلُسَا ؟ إذا الغرابان به تَمَرُّسا ؟ لم يجدا إلا أدياً أملكسا

ابن شيل ؛ الكُنْدُر الشديد الخَلَقِ، وفيتْيان "

كَذَادِرَة . وَالكُنْدُر : اللَّبَانُ ، و في المحكم : ضربُ من العلك ، الواحدة كُنْدُرة . والكُنْدُرة الباذي من الأرض : ما عَلَّظُ وارتفع . وكُنْدُرة الباذي بحثيه الذي بُمِيّاً له من تخشب أو مَدَرَد، وهو دخيل ليس بعربي ، وبيان ذلك أنه لا بلتقي في كلمة عربية حرفان مثلان في حشو الكلمة إلا بفصل لازم كالمقتنقل والحقيقد ونحوه ، قال أبر منصور : قد يلتقي حرفان مثلان بلا فصل بينهما في آخر الأسم ؛ يقال : وماد ومدد وفرس سُقدد إذا كان يقال : وماد والحقيد وفرس سُقدد إذا كان وقال المبرد : ما كان من حرفين من جنس واحد فلا إدغام فيها إذا كانت في ملحقات الأسماء لأنها تنقص عن مقادير ما ألحقت به نحو : قردد ومهدد لأنه ملحق يجعفر ، وكذلك الجمع نحو قرادد ومهادد مثل تجعافر ، فإن لم يكن ملحقاً لزمه الإدغام نحو مثل تحود ، فإن من جيس مالحق يجعفو ، وكذلك الجمع نحو قرادد ومهادد مثل تجعافر ، فإن لم يكن ملحقاً لزمه الإدغام نحو

أَلَـٰدٌ وَأَصَمٌ . والكَنْـٰدُو : ضرب من حساب الروم ، وهو حساب النجوم .

وَكُنْدُ بِرْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ السيالِي . كُنُعُو: الكَنْعُرَةُ : الناقة العظيمة الجسيمة السينة ،

وجمعها كناعراً . الأزهري : كَنْعَرَ سَنَامُ الفصيل إذا صاد فيه شعم ، وهو مثل أكتَّعَرَ .

كنهو : الكَنَهُورَ من السحاب : المتراكب النخب ؟ قال الأصمي وغيره : هو قطع من السحاب أمثال الحيال ؛ قال أبو نُخيَلكة :

كَنَهُورَ كَانَ مِنْ أَعْقَابِ السَّمِيِّ ا

واحدته كَنْهُورَة ، وقبل : الكَنْهُورَ السحابِ المتراكم ؛ قال ابن مُقْبِيل :

١ هذا الشطر لا وزن له معروف .

لها قائد" دهم الرئاب ، وخَلَفَهُ الرَّابِ ، وخَلَفَهُ الرَّابِ ، وخَلَفَهُ الرَّابِ الْعَمَامُ الكَنْهُورا

وفي حديث على ، عليه السلام : وَمَيْضُهُ فِي كُنَهُو رَ رَبَابِه ؛ الكَنَهُورَ ، العظيم من السَّحَاب ، والرَّبَابُ الأبيض منه ، والنون والواو زائدتان . وناب كَنَهُورَة \* : مُسِنَّة . وقال في موضع آخر : كُنَهُورَة مُوضِع بالدَّهْنَاء بين جبلين فيها قِلات علوها ماءُ الساء ، والكَنَهُورَ ومنه أَخِذ .

كهو : كَهَرَ الضُّعى : ارتفع ؛ قال عَدِي ُ بن زيد العَبَّادي :

> مُسْتَخِفَّانَ بلا أَزْوادِنا ، ثقة بالمُهْرِ من غيرِ عَدَمْ فإذا العانية في كَهْرِ الضَّعى ، دونها أَحْفَبُ ذو لَيَعْم رِزِيمَ

يصف أنه لا يجمل معه زاداً في طريقه ثقة بما يصده بمبر و . والعانة : القطيع من الوحش . والأحقب : الحمار الذي في رحمة ويه بياض . ولحم زيم : للم منفرق ليس بمجتمع في مكان . وكهر النهاد يكهر كمر النهاد يكهر كهر الأزهري : كهر النهار ارتفاعه في شدة الحر .

والكَهْرُ : الضحك واللهو . وكَهْرَ ، يَكُهُرُ ، كَهْرًا : زَبَرَ ، واستقبله بوجه عابس وانتهره تهاوناً به . والكهر ' : الانتهار ' ؛ قال ابن دارة الشّعْلَى " :

> فقامَ لا يَجْفِلُ ثُنَمَّ كَهُوا ، ولا يُبالي لو يُلافي عَهُوا

قال : الكَهْرُ ُ الانتهارُ ، وكَهْرَ ، وقَهُرَ ، بعني . وفي قراءة عبدالله بن مسعود ، رضي الله عنه : فأما

اليتيم فلا تَكْهَرُ ؛ وزعم يعقوب أن كافه بدل من قاف تَقَهْرُ . وفي حديث مُعاوية بن الحكم السلمي أنه قال : ما رأيت مُعلماً أحسن تعليماً من النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فأبي هو وأمي ما كَهَرِ في ولا تُستمني ولا ضربني . وفي حديث المسعى : أنهم كانوا لا يُدعُون عنه ولا يُكهرون؛ قال ابن الأثير : هكذا يروى في كتب الغريب وبعض طرق مسلم ، قال : والذي جاء في الأكثر يُكر هُون بتقديم الراء من الإكراه .

ورجل كُهْرُ ورَّةُ : عابس ، وقيل : قبيح الوجه ، وقيل : ضحًّاك لعَـّاب . وفي فـلان كُهْرُ ورة " أي انتهار لن خاطبه وتعبيس الوجه ؛ قال تريّد الحيل:

ُ وَلَسْتُ بِذِي كُهْرُ وَرَةٍ غَيْرَ أَنَّتَنِي ، إذا طَلَعَتَ ۚ أُولَى المُغَيِّرَةِ ، أَعْبَسُ ْ

والكُنَهُورُ : القَهَرُ ، والكَهْرُ : عُبُوسُ الوجه . والكَهْرُ : الشَّنَمُ ؛ الأَرْهَرِي : الكَهْرُ المُصاهَرة؛ وأنشد :

> يُوَحَّبُ بِي عند بابِ الأميرِ ، وتُكُهُرُ سَعْدُ ويُقْضَى لها أي تُصاهَرُ .

كور : الكُور ، بالضم : الرحل ، وقبل : الرحل بأدانه ، والجمع أكثوار وأكثور ، قال :

أَناخَ بِرَمْلِ الكُو ْمَحَيْنِ إِنَاخَةَ الْهُ بَيْلُ الكُو ْمَحَيْنِ إِنَاخَةَ الْهُ بَيْلُو وَلَا اللّهُ ال مَيَانِي وَلَاصاً ، تَحَطَّ عَنَهِنَ أَكُو وُوا والكثير كُورانُ وكُؤورٍ ؛ قَالَ كُثَيْرِ عَزَّةً :

على جِلَّة كَالْهَضْبِ تَخْتَالُ فِي البُرى، فأَحْمَالُهَا مَقْصُورَةً ﴿ وَكُؤُورُهَا

قال ابن سيده : وهذا نادر في المعتل من هذا البناء

وإنما بابه الصحيح منه كبننود وجُننُود . وفي حديث طَهْفة : بأكنوار المكس ترتنبي بنا العيس ؟ الأكثوار بحيع كثور ، بالضم ، وهو رَحْل الناقة بأداته ، وهو كالسر ج وآلته للفرس، وقد تكرّ ر في الحديث مفرداً ومجموعاً ؛ قال ابن الأثير : وكثير من الناس يفتح الكاف ، وهو خطأ ؛ وقول خالد بن زهير المذلى :

نشأت عسيواً لم تُدَيَّث عريكتي، ولم يَسْتَقِر ً فوق طَهْرِي كُورُها

"استعار الكُور لتذليل نفسه إذ كان الكُور مما يذلل به البعير ويُوطئ ولا كُور منالك. ويقال للكُور ، وهو المُكرون ، إذا فتحت الميم خففت الراء ، وإذا ثقلت الراء ضممت المسيم ؟ وأنشد قول الشاعر :

قلاص مَمَانِ خطَّ عنهن مَكُورَا فخفف، وأنشد الأصعي :

كَأَنَّ فِي الحَمْلِكُيْنِ مِن مُكُورَّهُ مِسْحَلَ عُونٍ فَيَصَدَّتُ لَضَرَّهِ

وكُورُ الحَدَّاد : الذي فيه الجَمَّر وتُوقَدُ فيه النار وهو مبني من طين ، ويقال : هو الزَّقُ أيضاً . والكورُ رُ : الإبل الكثيرة العظيمة . ويقال : على فلان كورُ من الإبل ، والكورُ رُ من الإبل : القطيعُ الضَّغُم ، وقيل : هي مائية وخمسون ، وقيل : هي مائية وخمسون ، وقيل : هي مائية وخمسون ، وقيل : مائيان وأكثر . والكورُ : القطيع من القري ؛ قال أبو ذؤيب :

ولا تشبُوبَ من الثّيّرانِ أَفْـرُدَه ، من كوروه، كثّرَة الإغراء والطَّـرَدُ والجمع منهما أكثوار ؛ قال ابن بري هــذا البيت

أورده الجوهري : .

ولا 'مشب" من النايران أفراده ، عن كواره اكثراة الإغراء والطارد بكسر الدال ، قال : وصوابه : والطرد ، برفع الدال؟ وأول القصدة :

> تالله كينقى على الأيَّامِ مُسْتَقِلُ ، حَوْنُ السَّراةِ وَباعٌ ، سِنْهُ عَردُ

يقول : تالله لا يبقى على الأيّام مُسْتَقِلْ أي الذي يَوْعَى البقل . والجّوْن : الأسور دُ . والسّراة أن الظّهْسِر . وغر د أن مصوّات ألله ولا أمشي من النيوان : وهو المنسن أفرده عن جماعته إغراء الكاب به وطرَد دُ . والكّور رُ الزيادة . الليث : الكور رُ لوث ألعمامة يعني إدارتها على الرأس ، وقد كَور رُ تُها تَكُور مِن العمامة كَور رُ نُها وكل دور من العمامة كور رُ العمامة : كور رُ ها . وكل دور من كور رُ العمامة : كور رُها . وكل دور العمامة على الرأس يكور ها كور رُها . وكار العمامة على الرأس يكور ها كور رُها . وتكوير العمامة : كور رُها . وكار العمامة على الرأس يكور ها كور را : لائتها على وأدارها ؟ قال أبو ذؤيب :

وصُرَّادِ عَيْمٍ لا يَزَالُ ، كِأَنَّهُ مُملاً بَأَشْرَافَ الجِبالِ صَكُورً

وكذلك كورد العبامة . والمكور والمكورة والمكورة والمكورة والمكورة : العبامة . وقولهم : نعوذ بالله من الحور و بعد الكور : الزيادة ، أخذ من كور العبامة يقول : قد تغيرت حاله وانتقضت كما ينتقض كور العبامة العبامة بعد الشد ، وكل هذا قريب بعضه من بعض وقبل : الكورد تكوير العبامة والحور نقضها وقبل : معناه نعوذ بالله من الرجوع بعد الاستقاه والنقصان بعد الزيادة . وروي عن النبي ، صلى الله على والنقصان بعد الزيادة . وروي عن النبي ، صلى الله على

وسلم ، أنه كان يتعوَّدْ من الحَـوْر بعد الكَـوْرِ أي من النقصان بعد الزيادة ، وهو من تَكُورِير العمامة ، وهو لفها وجمعها ، قال : ويروى بالنون . وفي صفة زرع الجنبة : فيبادر ُ الطُّرُّ فَ نَبَاتُهُ واستحمادُهُ وتَكُورِيرُهُ أَي جَمَعُهُ وَإِلْقَاؤُهُ .

سيده : والكيوارَةُ لوث تَلْتَاثُهُ المرأَةُ عَلَى رأْسُهَا بخمارها، وهو ضَرُّبٌ مِن الحَيْسُرَةِ ؛ وأنشد: عَسْراءُ حِينَ تُوَدُّي مِن تَفَحُّشها ، وفي كوادَتِها من بَعْثَيِها كَمِيلُ

جافية مَعْوى ملاث الكَوْر

قال ابن سيده : بجوز أن يعني موضع كوُّر ِ العمامة. والكِوارُ والكِوارَة : شيء يتخذ للنحل من القُصْبان، وهو ضيق الرأس .

ُونَكُورِيرُ اللَّيلِ والنهار:أن يُلمُحَقُّ أَحِدُهُما بالآخر، وقيل : تَكُورِيرُ اللَّيلِ والنَّهارِ تَغَشِّينَهُ ۚ كُلُّ وَاحْدُ منهما صاحبه ، وقيل : إدخال كل واحــد منهما في صاحبه ، والمعاني متقاربة ؛ وفي الصحاح : وتَكُورِيرُ الليل على النهار تَغْشيته إياه ، ويقــال زيادته في هـــذا من ذلك . وفي التنزيل العزيز : 'يُكُوِّر' اللَّيلَ عــلى النهاد ويُحكَّو َّرُ النهارَ على الليل ؛ أي يُدْخِلُ هذا على هذا، وأصله من تكثُّويْرِ العمامة، وهو لفها وجمعها. وكُوْرُتِ الشُسُ : 'جبيع ضوُّهـا ولنُفُّ كما

والكِوارَ : خرقة تجعلهـا المرأة عـلى رأسها . ابن

و أوله أنشده الأصْمَعِيُّ لبعض الأغْنفال :

تُلَكَفُ ۗ العمامة ، وقيل: معنى كَيُو ّرَت ۚ 'غُورّرَت ْ، وهو بالفارسية « كُورْبِكِرْ » وقال مجاهد : كُوْرُت اضمحلت وذهبت . ويقــال : كُنُوْتُ العمامة على

رأْسي أَكُورُهـا وكَوَّرْتُهَا أَكُوِّرُهَا إِذَا لفَفْتُها ؟ وقال الأَخْشُ : تُلُفُ ۚ فَتُمُوْمَى ؛ وقال أَبُو عبيدة :

كُورْرَتْ مثل تَكُورِ العسامة تُلْكُ فُتُنْهُعَى ، وقال قتادة : كُوْرَتْ ذَهب ضوءُها ، وهو قول الفراء ، وقال عكرمة : 'نزع ضوءُها ، وقال مجاهد: كُورَات دُهُورات ، وقال الرَّبيع بن خَيْشُم : كُبُورًنَّ وْمِيَ بِهَا ، ويقال : دَهْوَرَنْتُ الحَائِطَ إِذَا طرحته حتى يَسْقُطَ، وحكى الجوهري عن ابن عباس؛ كُوْرَتْ ْ نْحُوْرَتْ ، وفي الجديث : 'يجباءُ بالشبس والقمر َ تُوْدَيِّسُ مُكِكُوَّرُانٌ فِي الناريوم القيامة أي يُلكَفَّانِ ويُجْمَعَانِ ويُلْقَيَانِ فيها ، والرواية ثورين، بالثاء ، كَأَنْهِما 'يُسْخَانِ ؛ قال ابن الأثيو : وقد روي بالنون ، وهو تصحيف .

الجوهري : الكُورَةُ المدينة والصُّقْعُ ، والجمع كُورَ". ابن سيده : والكُورَ"، من البلاد الميخلاف، ، وهي القرية من 'قرك اليمن ؛ قال ابن دريــد : لا أحْسبُه عربيًّا .

والكارَةُ : الحالُ الذي يحمله الرجِل على ظهره، وقد كادها كوراً واستكارها. والكارة : عِكم الثَّاب، وهو منه ، وكارة ُ القَصَّار من ذلك ، سميت به لأنهُ يُكَوَّرُ ثيابه في ثوب واحد ويجمِلها فيكُون بعضُها على بعض . وكوَّر المتاعُ : أَلقى بعضه على بعض . الجوهري : الكاوة ما 'مجمل على الظهر من الثَّماب ، وتَكُنُوبِرُ المتاع : جمعُه وشدّه .

والكارُ : سُفُن مُنحدِرة فيها طعام في موضع واحد. وضربه فكُنُورُه أي صرّعه، وكذلك طعنه فكُورَّهُ أي ألقاه مجتمعاً ؛ وأنشد أبو عبيدة :

> ضَرَ بِنناه أمَّ الرَّأْسِ ، والنَّقْع ' ساطِع"، فَخَرً صَرِيعاً لليدَيْنَ مُكُوَّرًا

و كَوَّرْته فتكوَّر أي سقط ، وقد تكوَّر هو ؛قال أبو كبير الهذلي :

مُنْكُورِينَ على المتعارِي، بينهم ضرَبُ كَتَعْطَاطِ المَزَادِ الأَنْجَلِ

وقيـل : التَّكُوبِرِ الصَّرْعِ \* ضَرَّبُهِ أَوْ لَمْ يَضَرُّبُهُ . والاكتيار : صرع الشيء بعضه على بعض . والاكتبار في الصَّراع : أن يُصرَع بعضه على بعض. والتَّكُورُ : التَّقَطُّر والنَّشَيُّر . وَكَانَ الرَّجَلُ في مشيته كوثرًا، واستنكار: أشرع. والكيار: رَفْع الفرَّس ذنيه في حُضْره ؛ والكَيِّر : الفرس إذا فعلُ ذلك . ابن بزرج : أكارَ عليه يضربه، وهما يَتَكَايِرانِ، بالياء . وفي حديث المُنافق: يَكبير في هذه مر"ة وفي هذه مر"ة أي يجري . يقال : كان الفرس يتحير الذا جرى رافعاً دُنبه،ويروى يَكْسِنْ. واكتار الفرسُ: رفع دُنَبِه في عَدُوهِ . واكتارَت النَّافة : شالت بِدُنْهِا عند اللِّقاحِ . قال ابن سيده : وإيمًا حملنا ما جُهُل مِن تصرّفه مِن بابِ الواو لأن الألف فيه عين ، وانقلاب الألف عن العين واواً أَكْثُرُ مَنَ انقلابُهَا عَنْ الياء . ويقــال : جاء الفرس مُكتَّاراً إذا جاء مادًّا دنبه نحث عَجُن ه ؟ قال الكست يصف ثوداً :

> كأنه، من يَدَيُ فِينُطِيَّة ، لَهِقاً بالأنخميَّة 'مكتارٌ" ومُنتَقَبِ

قالوا: هو من اكتار الرجلُ اكتياداً إذا تعمَّم. وقال الأصمعي: اكتارت الناقة أكثياداً إذا شالت بذنبها بعد الاتقاح، واكتار الرجل للرجل اكتياداً إذا تهياً ليسابه ، وقال أبو زيد: أكر ت على الرجل أكيرُ كيارة إذا استذلاته واستضعفته وأحلنت عليه إحالة نحو مائة .

والكُورُ : بنَّاء الزَّنابير ؛ وفي الصحاح : موضع الزَّنابير . والكُوَّارات : الحَلايا الأَهْلِيَّـة ؛ عن أَبي حنيفة، قال: وهي الكُوائر أَيضاً على مثال الكُواعِر؛

قال ابن سيده ؛ وعدي أن الكوائر ليس جمع كوارة إنما هو جمع كوارة ، فافهم ، والكواد والكوارة : بيت يُتَّجد من مُفضان ضيَّق الرأس للحل تُعسَّلُ فيه الجوهري : وكُوارة النحل عملها في الشمع ، وفي حديث علي ، عليه السلام : ليس فها مُخترج أكوار النَّحل صدقة ، واحدها كور ، بالضم ، وهو بيت النحل والرَّاابير؛ أداد أنه ليس في العمل صدقة ،

وكرات الأرض كواراً: حفرتها . وكور وكورير والكوار : حبال معروفة ؛ قال

وفي يَدُومَ الذَا اغْبُرَاتُ مُنَاكِبُهُ ، وَفِي يَدُومَ الكِيهُ ، وَذِرِ وَا الْكُورُ وِعَنْ مَرْ وَانَ مُعْنَدُو لُ

ودارة الكوري : القصير العريض ، ورجل مكراع . والمكوري : القصير العريض ، ورجل مكروري القيارة أي النبي . والمكوري : الرواق به العظيم روثة الأنف سيبويه صفة ، فسرها السيرافي بأنه العظيم روثة الأنف وكسر الميم فيه لغة ، مأخوذ من كوره إذا جمعه ، قال : وهو مفقلل ، بتشديد اللام ، لأن فعللي فال : وهو مفقلل ، بتشديد اللام ، لأن فعللي لم يجيء ، وقد يحذف الألف فيقال مكوره ، والأنثى مكورة : فاحش مكار ؛ عنه ، قال : ولا نظير له مكورة : فاحش مكار ؛ عنه ، قال : ولا نظير له أيضاً . ابن حبيب : كورة أوض باليامة .

حمير: الكبيرُ: كبيرُ الحدّاد، وهو زقّ أو جلد غليظ ذو حافات ، وأما المبنى من الطبن فهو الكُورُ ، ابن سيده: الكبير الزّق الذي يَنفُخ فيه الحدّاد، والجمع أكثيارُ وكبيرة ، وفي الحديث : مثلُ الجليس السّوّ، مثلُ الكبير، هو من ذلك ؛ ومنه الحديث المدينة كالكبير تنفي حَبّها وينصع طيبها ؛ ولم

فسر ثعلب قول الشاعر :

ترَى آنُهُا 'دُغماً فِياحاً ، كَأَنها مُقادِيم أَكْنيا مُقادِيم أَكْنيار ، ضغامَ الأرانيب

قال : مُقَادِيم الكيرانِ تسودُ من النار ، فكسّر كيراً على كيران ، وليس ذلك بمعروف في كتب

اللغة ؛ إنمنا الكبيران جمع الكثور ، وهو الرّحل ، ولعل ثعلباً إنما قال مقاديم الأكثيار . وكبير : بلد ؛ قال عروة بن الورد :

إذا حَلَّتْ بأرض بني عليّ ، وأهلُكُ بن إمَّرَة وكير

ان بزرج : أكار عليه يضربه، وهمًا يتكايران؛بالياه. وكبير : اسم جبل .

## فصل اللام

لهبر : ابن الأثير : في الحديث لا تَشَرَّ وَ جَنَّ لَهُمْرَ هَ ۗ } هي الطويلة الهزيلة .

## فصل الميم

ماو: المشرّة ، بالهمزة : الذّحسلُ والعدّاوة ، وجمعها مِشَرَّ . ومشر عليه وامتاًر : اعتقد عداوته . ومأر بينهم يَمَّارُ مَأْراً وماءر بينهم مُمَّارة وأغرى وعادى . مماءرة وماءرة ، مماءرة ، مماءرة ، على فاعلته ، وامتاً و فلان على

وتَمَاءَرُوا : تفاخروا . وماءَرَهُ ثُمَاءَرَهُ ": فَاخْرَهُ... وماءَرَهُ فِي فِعْلَهِ : ساواه ؛ قال :

فلان أي احتقد عليه ، ورجل مَشْرٌ ومِثْرُ ": مفسد

بين الناس ﴿

دَعَتْ سَاقَ 'حَرِّ ،فَانْتَكَعَى مِثْلُ صَوْتِهَا ثَمَاثِر ُهُـا فِي فِعْلُـه ، وتُسَائِر ُهُ

وَتَمَاءَرَا : تَسَاوِياً ؛ عَنَ ابْ الأَعْرَابِي ؛ وأَنشد : مَنَاءَرْتُمُ فِي العِزْ حَتَّى مَلَكَتُهُمْ ،

كما أهلك الغار النساء الضرائرا وأمر مئير ومنيون شديد . يقال : هم في أمر مئيرٍ أي شديد . ومأر السقاء مأراً : وسعة .

هتر : مَتَزَهُ مَتْراً : قطعة . ورأيته يَتَمَاتُرُ أي بتحاذب ، وتَمَاتُ تُ الناهُ عند القَدْم كذلك .

يتجادب ، وتَمَاتَرَ تِ النَّارُ عند القَدْحِ كَذَلَكَ . قَالَ اللَّيْثُ : والنَّارُ إِذَا قُدْحَتْ وَأَيْتُهَا تَتَمَاتَرُ ؟ قَالَ أَبُو منصور : لم أَسِمَ هذا الحرف لفير اللَّث . والمَثَرُ : السَّلَّحُ إِذَا رُمِي به . وَمَثَرَ بِسَلَّحِهِ وَالمَثَرُ : السَّلَّحُ إِذَا رُمِي به . وَمَثَرَ بِسَلَّحِهِ

إذا رَمَى به مثل مَتَحَ . والمَتَرُ : المَدُ . وَمَتَرَ الْحَبُلُ عَيْشُرُ : المَدُ . وَمَتَرَ الْحَبُلُ عَيْشُرُ وْ : مَدُ وْ . والْمَتَرُ " هو:المُتَدُ " ، قال: وربما كني به عن البيضاع . والمَتَثُرُ : لَغَهُ فِي

البَتْرِ، وهو القطع . عو : المَحْرُ : ما في بُطون الحوامل من الإبل والغم؟ والمَحْرُ : أن يُشتَرَى ما في بطونها ، وقبل : هو أن يشترى البعير بما في بطن الناقة ؛ وقد أمجر في

البيع ومَاجَرَ نَمَاجَرَةٌ ومِجَاراً. الجوهري والمَجْرُ أَنْ يباع الشيء بما في بطن هذه الناقة . وفي الحديث : أَنْ يَبَى عَنْ المَجْرِ أَي عَنْ بِيعِ المَجْرِ ، وهو ما في البطون كنهيه عن الملاقيح، ويجوز أن يكون سُمَّي بيعُ المَجْرِ مَجْراً انساعاً ومجازاً، وكان من بِباعات

الجاهلية . وقال أبو زيد : المَجْوُ أَن يُبِاعِ البعيرِ أَو غَيْرِهُ بَا يُبَاعِ البعيرِ أَو غَيْرِه بَا فِي بطن الناقة ، يقال منه : أَمْجَرُتُ فِي البيع إِمْجَاراً وماجَرُتُ مُمَاجِرَةً ، ولا يقال لما في البطن تجرُرُ إلا إذا أَنْ قَلَتَ الحامِلُ ، فالمَحْرُ المعم

اللحَمْلِ الذي في بطن الناقة ، وحَمَلُ الذي في بطنها حَمِلُ الذي في بطنها حَمِلُ الخَمِلَةِ . وَمَجِلُ الخَمِلَةِ . وَمَجِلُ الخَمِلَةِ . وَمَجِلًا أَنْ فَهُو تَجُرُدُ : تَمَمَّلًا

ولم يَرْوَ، وزعم بعقوب أن ميمه بدل من نون تنجير، ويقال : وزعم اللحاني أن ميمه بدل من باء بجيرً . ويقال : محيز ونتجر إذا عَطِش فأكثو من الشرب فلم يَرْو، لأَنهم يبدلون الميم من النون ، مثل نَخَجْتُ الدَّلُو ومَخَحْتُ . ومَجرَت الشاه بحَراً وأَمْجَرَت وهي مُمْجِر إذا عَظُم ولدها في بطنها فَهُرْ لِنَتْ وثَعَلْمَت ولم تطق على القيام حتى تقام ؛ قال :

> تَعْوِي كِلابُ الحَيِّ مِن 'عُوَّامُهَا ، وتَعْمِلُ المُمْجِرَ فِي كِسَامُهَا

> > فإذا كان ذلك عادة لها فهي مِمْجَارٌ .

والإمجارُ في النُّوق مثلُه في الشاء؛ عن ابن الأعرابي. غيره : والمُنجَرُ ، بالتحريـكُ ، الاسم من قولك أمجرت الشاة ، فهي ممجر" ، وهو أن يعظم ما في بطنها من الحمل وتكون مهزولة لا تقدر على النهوض. ويقال: شاة تحيرة من بالتسكين ؛ عن يعقوب، ومنه قبل للجيش العظيم تحر" اِلْبِقَالِهِ وَضِخَمِهِ . وَالْمُجَرُّ : انتفاخ البطن من حَبَّل ٍ أَوْ تَحْبَن ٍ } يقال: تجيرً بطنها وأَمْجَرُ ﴾ فهي تجرَّة ومُنجِر ۗ . والإمْجَارُ : أَن تَكَنْقُحَ النَّاقَةُ والشَّاهَ فَتَمَرَّضَ أَو تَحَدَّبَ فَلَا تَقَدَّر أَنْ تَشَيُّ وَرَبَّا شَقَ بِطِّنْهَا فَأَخْرِجِ مَا فَيَهَ لِيُرَّبُّوهَ . والمَنجَرُ : أن يعظم بطن الشاة الحامل فَتُهُزَّلَ ؟ يقال : شَاةَ مُمْجِرٌ وغَنَمَ مُمَاجِرٌ . قال الأَزهري : وقد صع أن بطنَ النعجة المُجرَّ . . . شيء على حدة وأنه يدخل في البيوع الفاسدة، وأن المُـجَرَ شيء آخر، وهو انتفاخ بطن النعجة إذا هزلت. وفي حديث الحُليل ، عليه السلام : فيلتفت إلى أبيه وقد مسخه الله ضَبْعَاناً أَمْجَرَ ؛ الأَمْجَرُ : العظيمُ البطنِ المهزول الجسم . ابن شميل : المُمنجر الشاة التي

١ كذا بياض بالاصل المنقول من مسودة المؤلف .

يصيبها مرض أو مُهزال وتعسر عليها الولادة . قال : وأما المَـَجْرُ فهو بيع ما في بطنها . وناقة مُمْجِرِ ﴿ لَهٰهَا جازت وثنها في النّتاج ؛ وأنشد :

> وَنَتَحُوها بَعْدَ طُولٍ إِمْجَار وأنشد شير ليعض الأعراب :

أمنجر ت إدباء ببيع غالي ' محرام عليك ، لا حلال أعطيت كبشاً وادم الطحال ، بالعد ويالت وبالفصال وعاجلا بآجل السخال ، في حلق الأدعام ذي الأفنقال في حلق الأدعام ذي الأفنقال ، والمتحر بنيع اللحم بالأحبال ، في المتحر بنيع اللحم بالأحبال ، في المتام والآبال ، في المتام والآبال ، في الفتار ذي الآجال والشن بالضياد ذي الآجال والشن بالضياد ذي الآجال والشن بالناق لا تبالي والشن المناق لا تبالي والشنا

والمجار : العقال : والأعرف الهجار . وجيش مَجْو : كثير جداً . الأصعي: المجر : وجيش مجود : كثير جداً . الأصعي: المجر أي بالنسكين ، الجيس العظم المجتمع . وما له تجر أي ما له عقل . وجعل ابن قتية تفسير نهيه عن المحبر غلطاً ، وذهب بالمجر إلى الولد يعظم في بطن الشاة ، قال الأزهري: والصواب ما فسر أبو زيد. أبو عبيدة المحر ما في بطن الناقة ، قال : والثاني حبسل الحبك ، والثالث القميس ؛ قال أبو العباس : وأبو عبيدة ثقة . وقال القتيي : هو المتجر ، بفتح الجم ؟ عبيدة ثقة . وقال القتيي : هو المتجر ، بفتح الجم ؟ قال ابن الأثير : وقد أخذ عليه لأن المتحر داء في الشاء وهو أن يعظم بطن الشاة الحامل فتهزل وربا

رَمَتْ بولدها، وقد تجرَتْ وأَمْجَرَتْ. وفي الحديث: كُلُّ تَجْرُ حِرَامْ ؛ قال:

> أَلَمُ تَكُ مُجُورًا لا تَحِلُ لِمُسْلِمٍ ، ` نهاه أمييرُ المِصْرِ عَنْهُ وعامِلُهُ ؟

ابن الأعرابي: المتجر الولد الذي في بطن الحامل والمتجر : الرابا . والمتجر : القيمار . والمتحاقلة والمترابئة في بعل الأزهري: فهؤلاء الأثمة أجمعوا في تفسير المجر ، بسكون الجيم ، على فيء واحد إلا ما زاد ابن الأعرابي على أنه وافقهم على أب المجر ما في بطن الحامل وزاد عليهم أن المجر الربا. وأما المتجر فإن المنذري أخبر عن أبي العساس أنه أنشده :

أَبْقَى لَنَا اللهُ ونَقْعِيرَ المُجَرَّ

قال : والتقعير أن يسقط فيذهب. الجوهري: وسئل ابن ليسان الحُهرَة عن الضأن فقال : مال صدق قر قصر يُمَة لا محمَّل بها إذا أفلت من مجر تَها ؟ يعني من المَجر في الدهر الشديد والنشر ، وهو أن تنتشر بالليل فتأتي عليها السباع ، فسماهما مجر تَيْن كا يقال القمران والعمران ، وفي نسخة 'بندار : كا يقال القمران والعمران ، وفي نسخة 'بندار : حر تَيْن مِن مَالها والصوم في وأنا أَجْزي به، يَذَر طعامة وشرابه أمثالها والصوم في وأنا أَجْزي به، يَذَر طعامة وشرابه عجر اي أي من أجلي ، وأصله من حر اي ، فحذف النون وخفف الكلمة ؟ قال ابن الأثير : وكثيرا ما يود هذا في حديث أبي هريرة .

عو : الليث: المَحَارَةُ دابة في الصَّدَ فَيَنْ ، قال: ويسمى بأطن الأُدن تجارَةً ، قال : وربما قالوا لها محارة

١ قوله « يسقط » أي حملها لغير تمام .

٢ قوله « حمى» كذا ضبط بنسخة خط من الصحاح يظن بها الصحة،
 ويحتمل كسر الحاء وفتح المج

٣ قوله « وربما قالوا لها الخ α كذا بالاصل .

بالدابة والصدفين . وروي عن الأصمعي قال: المحارة الصَّدَفَةُ . قال الأزهري : ذكر الأصمعي وغير

هذا الحرف أعني المحارة في باب حار يحور ، فدل ذلك على أنه مَقْعَلَتَه وأن الميم ليست بأصلية ، قال و وحالفهم الليث فوضع المحارة في باب محر ، قال : ولا نعرف محر في شيء من كلام العرب .

عنى: تَحْرَتُ السفينةُ تَمْخَرُ وَنَمْخُرُ تَحْراً وَمُخُوداً: جرت تَشْنَقُ المناءَ مع صوت ، وقيسل : استقبلت الربح في جريتها ، فَهِي ماخِرَةٌ . وَمُخَرَتِ السفينةُ تَحْراً إذا استقبلتَ بها الربح . وفي التغزيل : وترى

الفُلُنُكُ فيه مَوَ اخِرَ ؛ يعني جَواري ، وقيل: المواخر التي تراها مُقْسِلة ومُدْ بِرة عَريح واحدة ، وقيل: هي التي تسمع صوت جريها ، وقيل : هي التي تشق الماء ، وقال الفراء في قوله تعالى مواخر : هو صوت جري الفلك بالرياح ؛ يقال : كَخَرَت مَنْخُرُ وتَمْخَرُ ،

وقيل : مواخِرَ جوارِيَ . والماخِرُ : الذي يشق الماء إذا سبَح ؛ قال أحمد بن مجي : الماخرة السفينة التي تَمْخُرُ الماء تدفعه بصدرها؛ وأنشد ابن السكيت: مُمْخُرُ الماء تدفعه بصدرها؛ وأنشد ابن السكيت: مُمْخَرُ مُمَات أَبْديَ المتواخر

يصف نساء يتصاحبن ويستعن بأيديهن كأبهن يسبحن. أبو الهيثم : تخر السفينة شقشها الماء بصدرها . وفي الحديث : لتتميّخر ن الرقوم الشام أربعين صباحاً ؟ أراد أنها تدخل الشام وتخوضه وتجوس خلاله وتتبكن فيه فشبهه بمنض السفينة البحر . وامتخر الفينة البحر . وامتخر الفينة البحر . وامتخر لنفسه ؟ قال الراجز يصف الذائب :

بَسْتَمْخِرِ ُ الرِّبِحُ إِذَا لَمْ بِسْمَعِ ِ عِيثُل مِقْراع ِ الصَّفَا المُثُوَقَّع ِ وفي الحديث : إذا أواد أحد ُكم البَوْلَ فَلْمُيْتَمَخَّر

الرِّيعَ أي فلينظُّر من أين تجرُّراها فلا يستقبلُها كي لا ترُّدُ علمه البول ويَتَرَسَّشَ عليه بَوْلُه ولكن يستديرُها . والمُنخسُرُ في الأصل : الشُّقُّ . تَخَرَتِ السفينة الماء : شقَّتُه بِصَدُّرها وجُرَّتُ . ومَخَرَ الأرضَّ إذا شقها للزراعة . وقال ابن شميل في حديث مراقة : إذا أتيتم الغائط فاسْتَمْخِرُوا الربح ؛ يقول: اجعلوا كظهور كم إلى الربح عند البول لأنه إذا ولاها ظهره أخذَتُ عن بمينه ويساره فكأنه قد شقها به . وفي حديث الحرث بن عبد الله بن السائب قال لنافع ابن جبير : من أين ? قال : خرجت ُ أَنْسَخُرُ ُ الربح َ كَأَنْهُ أَرَادُ أَسْتَنْشُقُهُمَا . وفي النوادر : تَمَنَغُرَتَ الإبلُ الربحَ إذا استَقْبَلَتُها واستنشَتْها، وكذلك تَمَيْظُرت الكلاِّ إذا استقبلتُهْ . ومَخَرَّتُ الأَرضَ أَى أَرْسَلَتُ مُهَا المَاءِ . وَمَخْرَ الْأَرْضُ كَخُرًّا : أَرْسَلَ فِي الصيُّف فيها الماءَ لتَبَجُّودَ ، فَهِي مَمْخُورَ أَنَّهُ. ومَخَرَتُ الأَرضُ : جادَت وطابَّتُ من ذلكَ إلماء. وامِنْتَخَرَ الشيءَ : اخْتَارَه . وامْنَتَخَرَ ْتُ الْقِومَ أَي اَنْتَقِيْتُ خيارَهُم ونُنْخُبِتُهُم ؟ قال الراجز :

مِنْ 'نخبة ِ الناسِ التي كانَ امْتَخَرُ

وهذا بخرة المال أي خياره. والميفرة والمنفرة والمنفرة والمنفرة والمحسر أعلى . وحكر البيت يمخره بحثراً: أخذ خيار متاعه فذهب به . ومخر الغروز الناقة يمغخرها بحثراً إذا كانت غزيرة فأكثير حلبها وجهدها ذلك وأهز لها . وامتخر العظم : استخرج محله ؟

مين 'محبّة الناس التي كان امتخر

واليُمْغُور واليَمْغُور : الطويل من الرجال ، الضمُّ على الإتباع، وهو من الجمال الطَّويلُ العُنْثَقِ. وعُنْقُ

يَمْخُورُ : طويلُ . وجَمَـلُ يَمْخُورُ العُنْقِ أَي طويله ؛ قال العجاج يصف جملًا :

> في شَعَشَعَانِ نُعَنُق بَسَغُور ؛ حابي الحُنيوهِ فارضِ الحُننجور:

وبعض العرب يقول : تَخَرَ الذَّبُ الشَّاةَ إِذَا سُتَقَّ المُشْتَهَا .

والماخُورُ: بَيْتُ الربية، وهو أيضاً الرجل الذي يلي ذلك البيت ويقود إليه . وفي حديث زياد حين قدم البصرة أميراً عليها : ما هذه المتواخيرُ الشرابُ عليه حرامُ حتى تُسَوَّى بالأرضِ هَدْماً وإحراقاً ؛ هي جمع ماحُورٍ ، وهو تجلسُ الرّبية ومتحمَّعُ أهل الفِسْق والفَسادِ وبُيوتُ الحَمَّارِينَ ، وهو تعريب مَيْ خُور ، وقيل : هو عربي لتردّد الناس إليه من تعريب السفينة الماء .

وبنات كنو: سحائب يأتين أقبل الصيف منتصبات رقاق بيض حسان وهن بنات المتخرع قال طرفة:

> كَبَنَاتِ المَخْرِ يَمُأُدُنُ ، كَلَّ . أَنْبَتَ الصَّيْفُ عَسَالِيعَ الْحَضِرُ

وكل قطعة منها على حيالها : بنات مخر ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

كأن بنات المَخْرِ، في كُرْالْ قَنْبَرَ، مُوَالِ قَنْبَرَ، مُوَالِّ قَنْبَرَ، مُوَالِّ شَمْنَاً لُ

إِمَّا عَنَى بِبِنَاتِ الْمَخْرِ النَّجْمَ ؛ شَبَّهَ فِي كُرْ زِ هَذَ الْعَبْدِ بَهِذَا الضَّرْبِ مِن السَّحَابِ ؛ قال أَبَو علي: كَانَ أَبو بَكُر محمد بن السَّرِيِّ يَشْنَقُ هَذَا مِن البُخَادِ ؛ فَهذَا يَدُ لُنُكَ عَلَى أَنَّ المَم فِي مَحْدِ بدل مِن البَاء فِي مَحْدِ بدل مِن البَاء فِي مَحْدِ ؛ قال : ولو كَذْهَبُ ذَاهِبُ إِلَى أَن المَم في مَحْدِ

أَصْلُ أَيضاً غَيْرُ مُبُدَلَة على أَن تجعله من قوله عز " اسه : وترى الفُلك فيه مواخِر ، وذلك أَن السحاب كأنها تَمْخُرُ البحر لأنها فيا تَذْهَبُ إليه عنه تَنْشَأ ومنه تَبْدَأْ الكان مصباً غير مُبْعِدٍ ؛ أَلا ترى إلى قول أَبِي ذَوْبِ :

شَرِبْنَ عِاءِ البَخْرِ ، ثَمْ تُرَفَّعَتْ مَنَى لُجَجِ نُخْشَرِ لَلَهُنَّ نَكْبِيجٌ

مدو: المدّرُ : قطعُ الطينِ اليابِسِ ، وقيل : الطينُ العِلمِكُ الذي لا رمل فيه ، واحدته مدّرَة " ؛ فأما قولُهُم الحِجارَةُ والميدارَةُ فعلى الإنباعِ ولا يُتَكَلَّم به وحدَه مُكَسَّراً على فِعالَة ، هذا معنى قول أبي رياش .

وامنتذر المدر : أخذ ، ومدر المكان يمدر و أمدر المكان يمدر و . ممدر و المدر و

إنما هو مَدَرُ أَي مَصْبُوغُ بِالْمَدَرِ . والمِمْدَرَةُ والمَمْدَرَةُ ، الأَخيرةِ نادرة : موضع فيه طين مُحرُ 'يسْتَعَدُ لذلك ؛ فأما قوله :

أي كليُّناه وأصلحاه بالمدر ، وهو الطين المتاسك ، لئلا

يخرج منه آلماء ؟ ومنه حديث عبر وطلحة في الإحرام:

ُ بِهَا أَيُّهَا السَّاقِي ، تَعَجَّلُ بِيسَعَرُ ، ' وأَفْرِغِ الدَّلُو على غَيْرِ مَدَرُ

قال ابن سيده : أراد بقوله على غير مدر أي على غير المحال المحوض ؛ يقول : قد أنتك عطاشاً فلا تنتظر الصلاح الحوض وأن يَمْتَلَى وَصُبُ على رُوْوسِها كالموا دلوا ؛ قال : وقال مرة أخرى لا تصبه على مدر وهو القلاع فيذوب ويذهب الماء ، قال : والأوال أبين . ومدرة الرجل : بَيْتُه .

والأو"ل أبين . ومدرة الرجل : بَيْتُهُ . وبنو مدراة : أهل الحضر . وقول عامر النبي ، صلى الله عليه وسلم : لنا الوبر ولكم المدر ؛ إغا عنى به المدن أو الحضر لأن مبانيها إغا هي بالمدر ، وعنى بالوبر الأخبية لأن أبنية البادية بالوبر . والمدر : ضخم البيطنة . ورجل أمدر : عظيم البيطن والجنبين متشر بهما ، والأنشى مدراة . وضبع مدراة .

وضِبْعان أَمْدَرُ : على بَطْنَهِ لَهُمَع مِن سَلْعِهِ . ورجل أَمْدَرُ بِين المدر إذا كان منتفع الجنين. وفي حديث إبراهم النبي ، صلى الله عليه وسلم : أنه يأتيه أبوه يوم القيامة فيسأله أن يشفع له فيلتفت إليه فإذا هو بضيعان أمدر ، فيقول : ما أنت بأبي ! قال أبو عبيد : الأمدر المنتفيع الجنبين العظيم البطن ي ا قال الراعي يصف إبلا لها قيتم :

> ﴿ وَقَبِّهِمِ أُمُّدُرِ الْجَنْلَبَيْنِ كُمْنُخُرِقٍ عنه العَبَاءَةُ ﴾ قَوَّام على الْهَمَلُ ِ

قوله أمدر الجنبين أي عظيمهما . ويقال : الأمدر الذي قد تترّب جنباه من المكدر ، يذهب به إلى التواب ، أي أصاب جسد التواب . قال أبو عبيد : وقال بعضهم الأمدر الكنير الرّجيع الذي لا يَقْدر و على حبسه ؛ قال : ويستقيم أن يكون المعنيان جميعاً في ذلك الضّبْعان . ان شميل : المكدراة من الضّباع في ذلك الصّبْع أبا أو لهما . ومدرت الضّبُع اذا سَلَحَت . الجوهري : الأمدر من الضباع الذي في سَلَحَت . الجوهري : الأمدر من الضباع الذي في

فقال الشاعر:

لَقَدُ تَجِلُنُاتُ خُزُياً هلال بن عامر ، تَبني عامِرٍ عُطرًا ، بيسلنحة مادر

فأف لَكُم إلا تَذكروا الفَخْرَ بَعْدُها، بني عامِرٍ ، أَنْشُمُ مِثْرَانُ الْمُعَاشِرِ ﴾

ويقال للرجل أَمْدُكُ وهو الذي لا يَمْنَسُحُ بالماء ولا بالحجر .

والمكدُّويَّةُ : رِماحٌ كَانْتُ تُرْكَبُ فيها القُرونُ ْ المُتَحَدُّدُهُ مِكَانُ الْأَسْنَةَ ﴾ قيال لبيد يصف البقرة

> والكلاب : فَلْحِيثُنَ وَأَعْنَكُمْ أَنَّ لَهُمَّا مَدَر بِلَّهُ مُ

كالسبهرية خندها وتمامها

يعني القرون . وِمَةَ وَكِيَا ؛ مَوَ صَيغٌ ﴿ وَثُنَائِيَّةٌ \* مِنْ أَنْ اِنْ اَ \* مَنْ

مَسَاجِهِ رَسُولُ اللهُ ، صَلَّى اللهِ عليه وسلم ، بين المدينة وتَبْنُوكَ . وقال شير : سبعت أحمد بن هانيء يقول : سَمِعت خالد بن كلثوم يووي بيت عمرو بن

ولا تُبُقِي خُمُورُ الأَمْدَرِينَا

بالم ، وقال: الأماد ُ الأقلت ، والعرب تسمي القَرَّيَةُ المبنية بالطين واللَّبينِ المُدَرَّةُ ، وكَذَلك المدينة الضُّخْمَةُ يُقال لها المَكَارَةُ ، وفي الصحَّاحِ :

والعرب تسمي القرية المكدَّرَّةَ ﴾ قيال الراجز يصف

وجلًا مجتمِداً في رَغْيُهُ الإبل يقوم لوردها من آخر الليل

بَشْدًا على أَمْرِ الوَّرُّ ود يَمَثُرُونَ ﴿ إِنَّالُونَ وَ ﴿ إِنَّالُونَ وَ ﴿ إِنَّالُونَ وَالْمَ لَـُلَّا ﴾ وما نادَى أَدْينُ المُلدَرَةُ

۱ قوله « مدری موضع » فی یاقوت : مدری ، بفتح او"له و ثانیه
 والقض : جبل بتعمائ قربُ مكة . و مدری ، بالفتح ثم السكون : موضع .

جسده لنُمَع من سَلَجه ويقال لرَّ نُ له. والْأَمْدَرُ : الحارىء في ثبابه ؛ قال مالك بن الريب : إن أك مضروباً إلى توب آلف

منَ القَوْمَ ، أَمْسَى وَهُو َ أَمْدُو ُ جَالِبُهُ ۗ

ومادر" ؛ وفي المثل : ألأم من مادر ، هو جد بني هلال بن عامر ، وفي الصحاح : هو رجل من هلال بن عامر بن صَعْصَعَة ۖ لأنه سقى إبله فبقي في أسغل الحوَّضِ

ماء قليل ، فَسَلَحَ فيه ومدَّرَ به حَوْضَهُ 'بَجُلَّا أَنْ يُشْرَبُ مِن فَضْلِهِ ؛ قال ابن بري : هذا هلال جد" لمحمد بن حرّب الهلالي ، صاحب شرطة البصرة ، وكانت

بنو هلال عَيَّرَتْ بني فَزَارَةَ بَأَكُلِ أَيْورِ الجِيادِ ؟ ولما سبعت فزارة بقول الكميت بن ثعلبة : نَـَشَدُ تِنُكَ مَا فَرَادُ ؟ وأنت شَيْخٌ ؟ إذا تُحَبِّرُ تُ مُخطىءُ فِي الحِيارِ

أصنعانية أدمت يسنن أَحِبُ إليكَ أَمْ أَيْرُ الحمارِ ؟

بَلِّي أَيْرُ الْحِمَالَ وَخُصَّيْنَاهُ ﴾ أَحَبُ إِلَى أَفَرَارَةً ﴾ إِنَّ فَرَارٍ

قالت بنو فزارة : أليس منكم يا بني هـ لال من قرى في حوضه فسقى إبله ، فِلما دَوْيِيَتُ سلح فيه

ومدره بخلًا أن مُشرب منه فَضِلُهُ ? وكانول جَعَلُوا حَكَماً بينهم أنس بن 'مدُّرك ، فقضى على بني هلال بعظم الحزي، ثم إنهم ومَوَّا بني فَنُرَّاوَءَ ﴿ يَخِزْ بَيْ إِ

آخرٌ ، وهو إتيان الإبل ؛ وَلَمْذَا يَقُولُ سَالُم بن دَارَةً : ِ لَا تُأْمُنَينَ ۚ فَرَالَ بِيَّا ﴾ تَخْلُو ْتَ بِهِ ﴾ على فَكُنُوصِكُ ، واكْتُشْهَا يِأْسْبَادِ

لا تأمَّننه ولا تأمن بواثقه ، بعد النَّذي امْتَكَ أَيْرَ العَيْرِ فِي النَّارِ ١

١ وفي رواية أخرى امثل ً .

والأذينُ هُمنا : المُؤذَّن ؛ ومنه قول جرير : هَلُ تَشْهَدُونَ مِنَ المشاعِرِ مَشْعَراً ، أَوْ تَسْمَعُونَ لَكَ يَ الصَّلَاةِ أَذْنِنا ؟

وَمَدَر : قرية باليمن ، ومنه فلان المَدَرِيُّ . وفي الحديث : أحَبُّ إليَّ من أن يكون لي أهلُ الوبَر والمَسدر ؛ يويد بأهل المَدر أهل القُرى والأَمْصار . وفي حديث أبي ذر ": أما إن العُمْرة ومن مدركم أي من بَلدكم . ومسدرة الرجل : بَلْدَتُه ؛ يقول : من أراد العُمْرة البَتْدا أَهُمَا على سَفَراً جديداً من منزله غير سفر الحج ، وهذا على الفضيلة لا الوجوب .

مذو : مذورت البيضة مذراً إذا غر قلت ، فهي مذورة : فسدت ، وأمدرتها الدهاجة ، وإذا مذورة مدورة مذورة البيضة أنهي الشعطة ، وامراأة مدورة وفي قدرة : والمحتملة البيضة المسدرة . وفي الحديث : مثر النساء المدورة الودورة ، المدرد : المنساء المدورة النساء المدورة ، فهي مسدورة ، النساء ومنه : مدورت البيضة أي فسدت .

والتَّمَدُوُّ : خُبُثُ النفس . ومَــَـذِرَت نَفَسُهُ ومَعِدَتُهُ مــذَراً وتَمَدُّرَتُ : خَبُثُتُ وفسدت ؛ قال شُوَّال بن نعيم :

فَتَمَدَّرُتْ نَفْسِي لِذَاكِ ، ولَهُمُ أَزَلُ مَدْلِكُ نَهْنَادِي كُلُلَّهُ حَتَّى الْأَصُلُ \* مَذْلِكُ نَهْنَادِي كُلُلَّهُ حَتَّى الْأَصُلُ \*

ويقال : وأيت بيضة مَذرِرَة فَمَذرِرَت الذلك نفسي أي خبثت .

وذهب القوم مُ سَنْدَرَ مَذَرَ وَشَّذَرَ مِنْدَرَ مِنْدَرَ أَي متفر قين . ويقال : تفرقت إبله سَنْذَرَ مَنْدَر وشْذَرَ مِذَرَ إِذَا تفرقت في كل وجه ، ومَذَرَ إتباع .

ورجل هَذرِرٌ مَذرِرٌ : إتباع .

والأَمْذَرُ : الذي يكثر الآختلاف إلى الحلاء . قال شمر : قال شيخ من بني ضبة : المُمْذَوَرُ من اللبن يَمَسُهُ المَاءُ فَيَتَمَذَرُ ؟ قلت : وكيف يَتَمَذَرُ ؟ فقال : يُمَذَرُهُ المَاءُ فيتفرق؟قال : ويَتَمَذَرُ بُنفرِق، قال : ومنه قوله : نفرَ ق القومُ شذر مذر .

مَدْقُو : امْذَ قَدَرُ اللَّهِ أَنْ وَاذْ مُقَرُّ : تَقَطُّع وَتَعَلُّقُ ، والثانية أعرف ، وكذلك الدم ؛ وقيل ﴿ المُسْهُ تُورُهُ المختلط. ابن شميل : الممذقر" اللبن الذي تفلُّق شدئاً فإذا مُخِضَ اسْتَوى . ولنَبَنْ مُمْذَقُوا إذا تَقَطُّع حَمَّضاً . غيره : المُمنَّدُ قِرْ اللَّبِنُ المُتَقَطَّع . يقال : امذَ قَرَ الرائب المُنذِ قِبْراداً إذا انْقَطَعَ وحاد اللبن ناحية والماء ناحية. وفي حديث عبد الله بن خَبَّاب: أنه لما قتله الحواوج بالنَّهْروانُ سال دمهُ في النهر فما امْذَ قَرَّ دمُهُ بالماء وما اختلط، قال الراوى : فأتبعته بصري كأنه شراك أحمر ؟ قال أبو عبيد : معناه أنه ما اختلط ولا امتؤج بالماء ؛ وقال محمد بن يزيد : سال في الماء مستطيلًا ، قال : والأوَّل أعرف ؛ وفي التهذيب : قال أبو عبيد معناه أنه امتزج بالماء ؛ وقال شِهر : الامَّذِ قرادُ أَن يجتبع الدم ثم يَتَقَطَّعَ وَطَعَاً ولا يختلط بالماء ؛ يقول : فسلم يكن كذلك ولكنه سال وامتزج بالماء ؟ وقال أبو النضر هاشم بن القاسم : معنى قوله فما امْذَ قَرَّ دَمْهُ أي لم يتفرّق في الماء ولا اختلط ؛ قال الأزهري : والأوَّل هو الصواب،قال : والدليل على ذلك قوله : وأيت دمَّـه مثل الشَّراك في الماء ، وفي النهاية في سياق الحديث : أنه مر فيــه كالطريقة الواحدة لم يختلط به ، ولذلك شبهه بالشراك الأَحْبَرُ ، وهو سَيْرِ من سُبِيُورِ النَّعَلَ ؛ قال : وقد ذكر المبرد هذا الحديث في الكامل ، قال : فأخذوه وقرَّبوه إلى شاطىء النهر فذبجوه فامْذَقَرَّ

دمه أي جرى مستطيلا متفرقاً ، قال : هكذا رواه بغير حرف النفي ، ورواه بعضهم فما ابلد قر " دمه ، وهي لغة ، معناه ما تَفَرَق ولا تَمَدَّر ؛ ومشله قوله : تَفَرَق القَوْمُ سَنْدَرَ مَذَرَ ؛ قال : والدليل على ما قلناه ما رواه أبو عبيد عن الأصعي : إذا انقطع اللبن فصار اللبن ناحة والماء ناحة فهو ممذ قر " مر" عليه وبه يَمُن مر"ا أي اجتاز . ومر" يَمُن مر"ا ومروراً : ذهب ، واستمر" مثله . قال ابن مر" ومر" به يتعد" يحرف وغير حرف ، ويجوز أن يكون مما يتعدى محرف وغير حرف ، ويجوز أن يكون مما حذف فيه الحرف فأوصل الفعل ؛ وعلى هذين الوجهين محمل بيت جريو :

تَمُرُّونَ الدِّيانَ وَلَهُ تَعُوجُوا ، كلامُكُمُ عِليَّ إذاً جَرَّامُ لَ

وقال بعضهم : إنما الرواية :

## مررتم بالديار ولم تعوجوا

فدل هذا على أنه فَر ق من تعدّيه بغير حرف. وأما ابن الأعرابي فقال : مُرَّ زيداً في معنى مُرَّ به ، لا على الخدف ، ولكن على التعدّي الصحيح ، ألا ترى أن ابن جني قال : لا تقول مردت زيداً في لغة مشهورة إلا في شيء حكاه ابن الأعرابي ? قال : ولم يروه أصحانا .

وامْتَرَ به وعليه : كَمَرَ ، وفي خبر يوم عَسِيطِ المَدَرَةِ : فَامْتَرُ وَا عَلَى بَنِي مَالِكَ ، وقوله عز وجل : فلما تَفَشَّهُ الله تَعَمَّدًات مُ حَمَّلًا تَضَيفاً فَمَرَّت به ؟ أي استمر ت به يعني المني ، قيل : قعدت وقامت فلم شقلها .

وأَمَرَّهُ على الجِيسُرِ : سَلَّكُهُ فَيْهُ ؛ قَالَ اللَّحِيانِي :

أَمْرَ رَثُتُ فَلَاناً عَلَى الجَسر أَمِرِهُ ۚ إِمْرَاراً إِذَا سَلَكَتَ به عليه ، والاسم من كل ذلك المَرَّة ؛ قال الأعشى:

أَلَا قُلُ لِنِيًّا قَبَلُ مَرَّتِها : اسْلَمَي ! تَحِيِّـةَ مُشْنَاقِ إليها مُسَلِّمِ !

وأَمَرَ " به : تَجْعَله بَمُر " . ومار " ، ثمر " معه . وفي حديث الوحي : إذا نزل تسمعت الملائكة " صو"ت مرار السلاسيلة على الصفا أي صو"ت انتجرار واطرادها على الصغر . وأصل المرار : الفشل لأنه يُمَر " أي يُفتل . وفي حديث آخر : كإمرار الحديد على الطست الجديد ؛ أمر ر " " الشي أمر " وأمرار أوا إذا جعلته يَمُر أي يذهب ، يريد كجر الحديد على الطست ؛ قال : وربا روي الحديث الأول " . ووتا روي الحديث الأول " . ووتا روي الحديث الأول " . ووتا روي الحديث الأول .

واستبر الشيء : مضى على طريقة واحدة . واستبر الشيء : قوي على حمله . ويقال : استبر مرير أي استحكم عزمه . وقال الكلابيون : حملت حملا تخفيفاً فاستمر ت به أي مر ت ولم يعرفوا فبرت به ؟ قال الزجاج في قوله فبرت به : معنا استبرت به قعدت وقامت لم يثقلها فلما أثقلت أع دنا ولادها . ابن شميل : يقال للرجل إذا استقام أمر بعد فساد قد استبر ، قال : والعرب تقول أرجى الغلمان الذي يبدأ مجمئي ثم يستبر وأنشد للأعشى مخاطب امرأته :

َا الْحَيْنُ ؛ إِنَّى قَدْ الْجَعَلُنْتُ أَسْتُنْمِرٌ ؛ أَرْفَعُ مِنْ أَبُرُدُيُّ مَا كُنْنْتُ أَجُرُّ

وقال الليث : كلُّ شيء قد انقادت مُطرَّقَتُه ، فر مُستَسَرِّ ، الجوهري : المسرَّةُ واحدة المسرَّ والميرار

قال ذو الرمة :

لا بَلْ 'هو الشُّوْقُ' مِنْ دارٍ تَحَوَّنَهَا ، مَرَّا سَمْالُ وَمَرَّا بَادِح ُ تَرْبُ

يقال: فلان يَصْنَعُ ذلك الأَمْرَ ذاتَ المِرادِ أَي يَصْنَعُ مِراداً . والمَمْرُ : موضع يَصْنَعُ مِراداً . والمَمَرُ : موضع المُمُرودِ والمَصْدَدُ . ابن سيده : والمَرَّةُ الفَعْلة الواحدة ، والجمع مَرِّ ومِرادُ ومِرَدُ ومُرُودُ ؛ عن أَبي علي ويصدقه قول أَبي ذويب :

نَنَكُرُوْت بَعدي أم أصابك حادث من الدَّهْرِ، أمْ مَرَّتْ عَلَيْكُ مُرُورُ ؟

قـال ابن سيده : وذهب السكري إلى أن مر ورآ مصدر ولا أبْعيد أن يكون كما ذكر ، وإن كان قد أنث الفعل ، وذلك أنَّ المصدر يفيد الكثرة والجنسية . وقوله عز وجل : سَنْعَذَّ بُهُمُ مُوتِينَ ﴾ قال : بعدُون بِالْإِيثَاقِ وَالْفَتْلُ ، وقيل : بِالْقَتْلُ وَعَذَابِ الِقْبُو ، وقد تكون التثنية هنا في معنى الجمع ، كقوله تعالى : ثم الرجع البَصر كر"تَيْن ِ؛ أي كَرَّات ٍ، وقوله عز وجل: أو لئك مُؤتَّونَ أَجْرَهُم كُمَرَّتَيْنَ عِمَا صَوْوا ؟ جاء في التفسير : أن هؤلاء طائفة من أهل الكتاب كانوا يأخذون به وينتهون إليه ويقفون عنده ، وكانوا يحكمون بحكم الله بالكتاب الذي أنزل فيه القرآن، فلما يُعَثُ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وتلا عليهم القرآن ، قالواً:آمَنَّا به ، أي صدقنا به ، إنه الحق من ربنا،وذلك أَنْ ذَكْرَ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل فلم يعاندوا وآمنوا وصدُّقوا فأثنى الله تعالى عليهم خيراً،ويُعْطَون أُجِرهم بالإِيمان بالكتاب قبل محمد ، صلى الله عليه وسلم، وبإيمانهم بمحمد، صلى الله عليه وسلم .

وَلَـقِيهَ ذَاتَ مُرَّةٍ ؛ قال سببويه : لا يُسْتَعْمَلُ ُ

ذات مَرة إلا ظرفاً . ولقيه ذات المرار أي مراراً كثيرة . وجثته مَرًا أو مَرَّيْنِ ، يريد مرة أو مرتين . بريد مرة أو مرتين . ابن السكيت : يقال فلان يصنع ذلك تارات، ويصنع ذلك ذات المرار ؟ معنى ذلك كله : يصنعه مراراً ويَدعُه مراراً . والمَرَّ ارَّةُ : ضِدُ الحلاوة ، والمُرُ نقيضُ الحُلْو ؟ والمَرَّ القيضُ مراراً ، مرارة ، مرارة ، مرارة ، وقال ثعلب : يَمَرُ مرارة ، والشد ؛ وأنشد :

لَـنُنْ مَرَّ فِي كِرْمَانَ لَـيْلِي ، لَطَالَـمَا تَحْلا بَيْنَ تَشْطَّـيْ بَابِـلِ فَالْمُضَيَّحِ وَأَنشد اللحياني :

لِتَأْكُلُنِي، فَمَرَ الْهُنُ لَحْمَي، فأذر ق مِن حذاري أو أناعا

وأنشده بعضهم : فأفرَق ، ومعناهما : سَلَح . وأَتَاعَ أَي قَاءَ . وأَمَر " كَبَر " ؛ قال ثعلب : تُمير تُ عَلَيْنَا الأَرض ُ مِن أَن نَرَى بها أَنْيساً ، ويَحْلُلُو ْلِي لَنَا البَلَكَ ُ القَفْرُ ُ

عدّاه بعلى لأن فيه مَعْنَى تَضِيقُ ؛ قال : ولم يعرف الكسائي مَرُ اللَّهُمُ بغير أَلْفٍ ؛ وأنشد البيت :
لِيَمْضُعَنِي العِدَى فأَمَرُ لَحَمْنِي ،
فأَشْفَقَ مِنْ حِذادِي أَوْ أَتَاعا

قال: ويدلك على مَرَّ، بغير ألف ، البيت الذي قبله: ألا تلك التَّعالِبُ قد تَوالَتُ عَلَيَّ، وحالَفَتْ ثُحرْجاً ضِاعاً لِتَأْكُلُنَي ، فَمَرَّ لَهُنَّ لَيَحْمِي

ابن الأُعرابي : مَرَّ الطعامُ يَمَرُّ ، فهو مُرَّ ، وأَمَرَّهُ غَيْرُهُ وَمَرَّهُ ، وَمَرَّ يَمُرُّ مِن المُرُودِ . ويقال : لـَقَدْ مَرِرْتُ مِن المِرَّةِ أَمَرُ مَرَّا وَمِرَّةً ، وهي

الاسم ؛ وهذا أُمَرُ من كذا؛ قالت امرأة من العرب : صغراها مُمرًاها . والأَمَرَّانِ : الفَقْرُ : والهَرَمُ ؛ وقول خالد بن زهير الهذلي :

فَلَمْ أَيْفُن عَنْهُ أَخَدُاعُهُما ، حِينَ أَنْ مُعَتْ

صريمتها ، والنَّفْسُ مُرَّ صَدِيدُها المرادة ؛ إلما أراد : ونفسها خبيثة كارهة فاستعار لها المرادة ؛ وشيء مُرَّ والجمع أمْرارَ والمُرَّة : شَجَرَة أو بقلة ، وجمعها مُرَّ وأَمْرارَ ؛ قال ابن سيده : وعندي أنَّ أَمْراراً جمع مُرَّ ؛ وقال أبو حنيفة : المُرَّة بقلة تنفر ش على الأرض لها ورق مثل ورق المنسديا أو أعرض ، ولها يَوْرة صُفَيْراء وأرومة بيضاء وتقلع

مع أرُومَتِها فتفسل ثم تؤكل بالحل والحبز ، وفيهــا

عليقية يسيرة ؛ التهذيب : وقيل هذه البقلة من أمرار البقول ، والمر" الواحد . والمُـرارَةُ أَيضاً : بقلة مرة ،

وجمعها أمراد". والمأراد : شعر أمر" ، ومنه بنو آكيل المأران قوم" من العرب ، وقيل : المأراد حَمَّض" ، وقيل : المراد شعر إذا أكلته الإبل قلصت عنه مَشَّافِر ها ، واحدتها أمرادة" ، وهو المأراد ، بضم الميم .

وآكِلُ المُرارِ معروف ؟ قال أبو عبيد : أخبرني ابن الكلي أن مُحجراً إنما سُسي آكِلِ المُرارِ أن ابنة كائت له سباها ملك من ملوك سليح يقال له ابن هُبُولَة ، فقالت له ابنة حجر : كأنك بأبي قد جاء كأنه جمل آكِلُ المُرارِ ، يعني كاشراً عن أنيابه ، فسبي بذلك ، وقبل : إنه كان في نفر من أصحابه في سبقر فأصابهم الجوع ، فأما هو فأكل من المُرارِ حتى شبع ونجا ، وأما أصحابه فلم يطيقوا ذلك حتى هلك أكثرهم فقضل عليهم بصرة على أكبله المُرارِ . هذا ودو المُرارِ : أرض ، قال : ولعلها كثيرة هذا النبات فسست بذلك ؛ قال الراعي :

مِنْ دِي المُرادِ الذي تُلْقِي حوالِبُهُ مِنْ أَلْدُونِ الدِي المُرادِ الذي تُلْقِينُ مِنْدُ فِقُ الْ

الفراء: في الطعام زُوُّانَ وَمُرَيِّرًا ۚ وَرُعَيِّداءً ، وكله ما يُرِّمَى به وينُخْرَجُ منه .

والمُسُرُّ : كواءٌ ، والجمع أَمْرارُ ، قال الأعشى يصف حماد وحش :

رَعَى الرَّوْضَ والوَسْمِيُّ احْنَ كَأَغَا يَوَى بِيبَيِسِ الدَّوِّ أَمْرَارَ عَلَّقَمِمِ

يصف أنه رعى نبات الوسبي" لطيبه وحكاوته ؟ يقول: صار البيس عنده لكراهته إياه بعد فقدانه الرطب وحين عطش بمنزلة العلقم. وفي قصة موله المسيع ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام: خرج قوم معهم المرث، قالوا بخبر به الكسير والجرع ؟ المرث دواء كالصبر ، سمي به لمرارته ، وفلان ما نمير وما يُعلِي أي ما يضر ولا ينفع . ويقال : يشتمني فلان فما أَسْرَرْتُ وما أَحْلَيْتُ أي ما قلت مُرة ولا يُراً ولا مُحلواً ؛ وفي حديث الاستيستاء :

وأَلْفَى بِكَفَيْهِ الفَنِيُّ اسْنِكَانَةً مَا مُرَّهُ وَمَا مُحَلِي

أي ما ينطق بخير ولا شر من الجوع والضعف ، وقال ابن الأعرابي : ما أمر وما أحلي أي ما آتي بكلما ولا فتعلمة أردت أن تكود مر"ة أمر" وأحلو ، فإن أردت أن تكود مر"ة أمر" وأحلو ، وأمر وأحلو ، وعيش أمر" ، على المثل ، كما قالوا أحلو وأمر ولقيت منه الأمر" في والله والأقورك بن أبح الشر" والأمر العظيم ، وقال ابن الأعرابي ؛ لقيت منه الأمر" في على التثنية ، ولقيت منه المثر" في منه المثرة في المؤون ال

على لفظ الجماعة، بالنون، عن العرب، وهي الدواهي، كما قالوا مرقه مرقين! . وأما قول النبي ، صلى الله عليه ﴿ وَسَلَّمُ : مَاذَا فِي الْأَمَرُ أَيْنِ مِنَ الشَّفَاءِ ، فَإِنَّهُ مَثْنَى وَهُمَا النُّفَّاءُ والصَّبِر ُ ، والمَرارَ ۚ فِي الصَّبِرِ دون النُّفَّاءِ، فَغَلَّبَهُ عَلَيْهِ ، والصَّبِرُ هو الدواء المعروف، والثُّقَّاءُ هو الحَرَّدُلُ ؛ قَالَ : وإنما قال الأَمْرَءُنِي ، والمَثرُ أَحَدُهُما ، لأنه جعل الحُرُوفَةُ والحَـدُّةُ إِلَيْ فِي الحردل بمنزلة المرارة وقد يغلبون أحد القرينين على الآخر فيذكرونهما بلفظ واحد، وتأنيث الأمَّ " المُرَّ " وتثنيتها المُرَّيَانِ ؛ ومنه حديث ابن مسعَود ، رضي الله عنه ، في الوصية : هما المُرَّيان : الإمْساكُ في الحياةِ والتَّبُّذِيرُ عَنْدَ المُّمَاتِ ؛ قال أبو عبيد : معناه هما الحصلتان المرتان ، نسبهما إلى المرارة لما فيهما من مرارة المأثم . وقال ابن الأثير : المُرَّيان تثنية ثمرَّي مثل صفری و کبری و صفر کان و کئیر کان ، فہی فعلى من المرارة تأنيث الأمَر"كالجُلْتُي والأَجِل"، أي الحصلتان المفضلتان في المرارة على سائر الحصال المُرَّة أن يكون الرجل شعيعاً بماله ما دام حيًّا صعيعاً ، وأن يُبَدِّرَه فيما لا يجِنْدِي عليه من الوصايا المبنية على , هوى النفس عند 'مشارفة الموت .

والمرارَة : هَنَهُ لازقة بالكَبد وهي التي تُمْرِىءُ الطعام تكون لكل ذي رُوحٍ إلاَّ النَّعامَ والإبــل فإنها لا مَرارة لها.

فإنها لا مرارة لها.
والماردُورَةُ والمُرَيِّرَاءُ : حب أسود يكون في الطعام 
يُحَرُّ منه وهو كالدَّنْقَةَ ، وقيل : هو ما يُخرج منه 
فيُرْمَى به . وقد أَمَرَّ : صار فيه المُرَيْرِاء. ويقال : 
قد أَمَرَ هذا الطعام في في أي صار فيه مُرَّآ ، وكذلك 
كل شيء يصير مُرَّآ ، والمترارَة الاسم. وقال بعضهم : 
مَرَّ الطعام يَمُرَّ مَرارة ، وبعضهم : يَمَرُهُ ، ولقد 
الله هرقه مرقب مكذا بالاصل .

مَرَرُتَ يَا طَعَامُ وَأَنتَ تَمَرُ ۗ ؛ وَمَنْ قَالَ تَمَرُ ۗ قَالَ مَرِرُتَ يَا طَعَامُ وَأَنتَ تَمَرُ ۗ ؛ قَالَ الطرمَّاحِ :

لَنُونْ مَرَ فِي كِرْمَانَ لَيْلِي ، لَرُبُّهَا يَعَلَى عَلَمُ لِيَّهَا يَعَلَى عَلَمُ لَا يُهَا يَعَالِمُ اللَّهُ اللَّالِي الللْحُلِيْ اللْحُلِيْمُ الللِّلِمُ الللِيْمُ الللِّهُ اللْمُواللِمُ اللَّهُ الل

والمرارة : التي فيها المر"ة ، والمر"ة : إحدى الطبائع الأربع ؛ ابن سيده : والمر"ة مزاج " من أمر جة البدن . قال اللحياني : وقد ثمر رأت به على صيغة فعل المفعول أمر " مر"ة : المر المصدر والمر"ة الاسم كما تقول محيث حبي ، والحيى الاسم والمر"ة الاسم كما تقول محيث حبي ، والحري القو"ة والمرسر أي قتوي ذو مرة . وقا الحديث : لا تحيل الصدقة أن قتوي ذو مرة . وفي الحديث : لا تحيل الصدقة أن الفتري " ولا لذي مر"ة سوي " المر"ة أن القو"ة والمتريرة والمرريرة أن العزية ، والمرريرة الما المناعر :

ولا أَنشَنَى مِن طيرة عَن مَريرة ، إذا الأخطَب الدَّاعي على الدَّوح صَرْصَرا والمِرَّة : 'قوَّة 'الحَلثق وشيدَّته '، والجمع مِرَرَ '، وأمرار ' جمع الجمع ؛ قال :

> قَطَعْتُ ، إلى مُعْرُوفِها مُنْكُواتِها، بَأْمُوادِ فَتُلاءِ الذَّراعَـين سُوْدَحِ

ومر"ة الحبال : طاقته ، وهي المتريرة ، وقيل : المريرة ، وقيل : المتريرة الحبل الشديد الفتل، وقيل : هو حبل طويل دقيق ؛ وقد أمر رَثه و المبشر أ : الحبل الذي أحيية فتله ، ويقال الميرار والمتر أ . وكل مفتول نمير ، موكل قو"ة من قوى الحبل مير" ، وجمعها مير رر" . وفي الحديث : أن رجلا أصابه في سيره الميرار أي الحبل ؛ قال ابن الأثير : هكذا فسر ، وإنما الحبل الحبل ؛ قال ابن الأثير : هكذا فسر ، وإنما الحبل

المَرُ ، ولعله جمعه. وفي حديث علي في ذكر الحياة :
إن الله جعل الموت قاطعاً لمراثر أقرابها ؛ المراثر أن الحيال المفلولة على أكثر من طاق ، واحدها تمرير ومريرة أن . وفي حديث أن الزبير : ثم استنبرات مريرته على كذا إذا استحكم أمره عليه وقويت تشكيبته فيه وألفة واعتاده وأصله من فتل الحبل. وفي حديث معاوية : أسجلت مريرته أي بُعل حبله المنررم ستحيلا ، يعني وخوا ضعيفاً . والممرث ، بفتح المم : الحبل ؛ قال :

نَ وَ حِنْكِ يَا ذَاتَ الشَّنَايَا الغُرِ \* )
والرَّبَلاتِ والجَبِينِ الحُرِ \* )
أَعْيَا فَنُطُنَّنَاهُ مَسْاطَ الجَرِ \* )
ثم تشدَدُنَا فَوَقْمَه بِمَر \* )
كَيْنَ خَشَاشَي \* باذِل جِور \* \*

الرَّبكاتُ : جمع رَبكَ وهي باطن الفخد . والجَرُ همنا : الرَّبيلُ . وأَسُرَرْتُ الحَبلُ أُمِرُه ، فهو مُمَرَّ، إذا شَدَدُت فَتْلَه ؟ ومنه قوله عز وجل : سيحُرُ مُستَمِرٌ ؛ أي مُحْكَمَ قَوِيٌ ، وقبل مُستَمِرٌ أي مُورِ أي معناه سَيدُهُ بَ ويبطُلُلُ ؛ قال أب منصور : جعله من مَرَّ يُمُرُ إذا ذهب . وقبل أب الزجاج في قوله تعالى : في يوم تخسي مُستَمِرٌ ، أي الزجاج في قوله تعالى : في يوم تخسي مُستَمِرٌ ، أي دائم الشّؤم ، وقبل : هو القويُ في نحوسته ، وقبل : هو القويُ في نحوسته ، وقبل : مستمر أي مُر ، وقبل : مستمر الشيءُ واستُتَمرٌ وأمر ، من المرارَة . وقوله تعالى : مَرَّ والساعة أدْهَى وأمر ؛ أي أشد مرارة ؛ وقبل الأصعى في قول الأخطل :

إذا المِنْونَ أُمِرَّتُ فَوقَهُ حَمَلًا \*وصف رجلًا يَتَحَمَّلُ الحِمَالاتِ والدَّياتِ فيقول :

إذا استُوثِي منه بأن يحمل المئين من الإبل ديات فأمرَّت فوق ظهره أي نشدّت بالمراد وهو الحبل ، فأمرَّت فوق ظهره أي نشدّت بالمراد وهو الحبل ، كما نيسته على ظهر البعير حمله ، حملها وأدّاها ؛ ومعنى قوله حملًا أي ضين أداة ما حمل وكفل . الحوهري : والمرير من الحبال ما لطف وطال واشتد فتله ، والجمع المرائر ، ومنه قولهم : ما والله فلان مجر فلاناً ويماره أي يعالجه ويتلكو ي عليه ليصرع . ابن سيده : وهو مجاده أي يتلكو ي عليه ، وقول أبي ذؤيب :

وذلك مَشْبُوحُ الذَّرَاعِيْنِ خَلْسَجَمْ ﴿ الذَّرَاعِيْنِ خَلْسَجَمْ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مِرَارُهَا ﴿ تَخَشُونُ ﴿ مُوارِّهَا ﴿ مِرَارُهَا ﴿

فسره الأصمعي فقال: مرارُها مُداورَ تُهَا ومُعالِحُتُها. وسَأَلُ أَبِو الْأَسود الدَّوْلِي غَلَاماً عن أَبِيه فقال : ما فَعَلَتِ الْمُرَاةُ أَبِيكَ ؟ قال: كانت تُسارُه وتَجَارُهُ وَتُجَارُهُ وَتُجَارُهُ وَتُجَارُهُ وَتُجَارُهُ وَتُجَارُهُ البعيرَ أَي تَلتَوي عليه وتخالفُه وهو من فتل الحبل. وهو بُحارُ البعيرَ أي يويسد ليصرعه. قال أبو الهيم : ماررَ ت الرجل مُمارَّةً ليصرعه وأداد ذلك منك أيضاً . قال : والمُبَرَّ الذي يُدْعي لِلبَكْرَةِ الصَعْبَةُ قال : والمُبَرَّ الذي يَدْعي لِلبَكْرةِ الصَعْبَة مَا يُولِيهُ اللهُ والمُبَرَّ الذي يَدْعي لِلبَكْرةِ الصَعْبَة مَا يُولِيهُ اللهُ والمُبَرَّ الذي يَدْعي لِلبَكْرةِ الصَعْبَة مَا يُولِيهُ اللهُ والمُبَرِّ الذي يَتَعَمَّلُ لا تَجُرَّهُ الذي يَعْمَلُ الرائِض . قال ؛ والمُبَرَّ الذي يَتَعَمَّلُ لا تَجُرَّهُ الذي أَرادتِ الإفلاتَ ، وأَمَرَهُما بذلك فإذا ذلت بالإمرار أرسلها المُنتِ عن يذللها بذلك فإذا ذلت بالإمرار أرسلها إلى الرائض .

وفلان أمَرُ عَقْداً من فلان أي أحكم أمراً من وأونى ذمة .

وإنه لذو مرَّة أي عقل وأصالة وإحْكامٍ ، وَهُوْعُ

١ قوله « وسأل أبو الاسود النع » كذا بالاصل .

٢ قوله « يتعقل » في القاموس : يتغفل .

المثل. والمرعة: القوة، وجمعها المركة. قال الله عز وجل : ذو مرعة فاستوكى، وقيل في قوله ذو مرعة: هو جبريل خلقه الله تعالى قويتاً ذا مرعة شديدة، وقال الفراء : ذو مرة من نعت قوله تعالى : عليه شديد الفراء : ذو مرعة ، قال ابن السكيت : المرعة القوة ، قال : أمرً قال : وأصل المرعة إحكام الفتل . يقال : أمرً الحبل إمراداً . ويقال : استسمرعة مريعة الرجل إذا قويت تشكيميته .

والمكريرَةُ : عِزَّةُ النفس . والمَريِرُ ، بغير هاء : الأَرض التي لا شيء فيها ، وجمعها مَرائِرُ . وقيرْبة مَمُوورة : مملوءة.

والمَرُ : المِسْحَاةُ ، وقيل : مَقْسِضُها ، وكذلك هو من المِحراث ِ. والأَمَرُ : المصادِينُ يجتمع فيها الفَرْثُ ، جاء اسماً للجمع كالأَعَمَّ الذي هو الجماعة ؛ قال :

> ولا 'تهٰدي الأَمَر" وما يَلِيهِ ، ولا 'تهٰدن" مَعْرُوقَ الْعِظَامِ

قال أبن بري ; صواب إنشاد هذا البيت ولا ، بالواو ، أَمُّدِي ، بالياء ، لأنه يخاطب امرأته بدليل قوله ولا تهدّت ، ولو كان لمذكر لقال: ولا تُهْدِينَ ، وأورد ، الجوهري فلا تهد بالفاء ؛ وقبل البيت :

إذا ما كُنْتُ مُهْدِيَةً ، فَأَهْدِي

يَأْمُرُهَا بَكَادِمِ الْأَخْلَاقِ أَي لَا تَهْدِي مِن الْجَرَّوْدِ الْمَامُونِ الْعَلَمِ الذِي عليه اللحم فإذا أَكِلَ خَمِه قبل له مَعْرُوقٌ. والمَانْنَةُ الطَّفْطَنَةُ . وفي الحديث: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، كره من الشّاء سبّعاً: اللهم والمرار والحمياة والفُدَّةُ والذَّكر والأنتيين والمَنانَة ؟ قال القتيبي: أراد المحدث أن يقول الأَمَرَ فقال المَرار ، والأَمَرُ والمَرار ، والأَمر المحدث أن يقول الأَمر فقال المَرار ، والأَمر المُرار ، والأَمر المحدث أن يقول الأَمر فقال المَرار ، والأَمر المُرار ، والأَمر المُرار ، والأَمر المُراد ، والأَمر المُراد ، والأَمر المُمر المُراد ، والمُراد المُراد المُراد المُراد المُراد المُراد الشّائل المُراد ، والمُراد المُراد المُ

المصارينُ . قال ابن الأثير : المَرارُ جمع المَرارَةِ ، وهي التي في جوف الشاة وغيرها يكون فيها ماء أخضر مُرَّ ، قيل : هي لكل حيوان إلا الجمل.قال: وقول القتيي ليس بشيء . وفي حديث ابن عمر : أنه جرح إصبعه فألثمَهَا مَرارَةً وكان يتوضأ عليها .

ومَرْمَرَ إذا غَضِبَ ورَمْرَمَ إذا أَصلح سَأْنَه . ابن السكيت : المَرْيرَةُ من الحِبال ما لَطُنْف وطال واشته فتله ، وهي المتوائر في واستهر مريره إذا قتوي بعد ضعف .

وفي حديث شريح: ادّعى رجل دَيْناً على ميّت فأراد بنوه أن يحلفوا على علنهم فقال شريح: لَـتَـر كَـبُنَّ منه سَرَارَةَ الذَّقَـنِ أَي لَـتَـعلِفُنَ ما له شيء ، لا على العلم ، فيركبون من ذلك ما يَمَر في أفرواهم وألسنتهم التي بين أذقائهم .

ومَرَّانُ شَنَدُوَءَ : موضع باليمن ؛ عن ابن الأَعرابي. ومَرَّانُ ومَرُ الظَّهْرانِ وبَطْنُ مَرَّ : مواضعُ الحِجازِ ؛ قال أَبو ذويب :

أَصْبَحَ مِنْ أُمِّ عَمْرُ و بَطَنْ مَرَّ فَأَكُ نافُ الرَّجِيعِ ، فَذُو سِدْرٍ فَأَمْلاحُ

. وَحْشَاً سِوَى أَنَّ فَرُّاطَ السَّبَاعِ بِهَا ، كَأَنْهَا مِنْ تَبَعِّي النَّسَاسِ أَطْلاحُ

ویروی : بطن مَرِی فَوَزْنُ ﴿ رِنْ فَأَكُ ﴾ علی هذا فاعلُن ْ . وقوله رَفَاكُ ، فعلن َ وهو فرع مستعمل ، والأوسّل أصل مَر ْفُوض . وبَطْنُنُ مَرَیّ : موضع ، وهو من مکه ، شرفها الله تعالی ، علی مرحله . وتَمَرَ مُرَ الرجل ' : مار ک

والمَرْ مَرَا : الرَّخَامُ ؛ وفي الحديث : كأنَّ مُمَاكَ مَرْ مَرَ أَ ؛ هي واحدة للمَرْ مَرِ ، وهو نوع من

١ قوله « وتمرس الرجل النع » في القاموس وتمرس الرمل .

الرخام 'صلب' ؛ وقال الأعشى :

كدُمْيَةٍ 'صُولَّنَ بِحُرائِهِـاً

يُمُذُهُبِ ذِي مَرْمَرٍ مائِرٍ
وقال الراحز :

مَرْمَارَةُ مِثْلُ النَّقَا المُرْمُورِ

والمرّ مر أن ضرّ ب من تقطيع ثياب النساء. والمرأة مر مُورَة ومر مارة ن ترتيج عند القيام . قال أبو منصوو : معنى كرّ تبح وتسرّ مر أو واحد أي كرّ عُد أمن رُطوبتها ، وقيل : المرّ منارة أن الجيارية الناعمة الرّجر اجة أن والتّبر مر أمار ومر مُورة أن والتّبر مر أمر الإهتران . وجرام مر مر مار ومر مُورة ومر مورد ومر المرس ناعم . ومر مار : من أسباء الداهية ؛ قال :

قَدُ عَلِيتِ سَلَّمَةُ بِالْغَمِيسِ ، الْمَيْلُسَةَ مَرْمَادٍ ومَرْمَرِيسِ

والمسرّ مان : الرُّمَّانُ الكثير الماء الذي لا شعم له . ومَرَّالُ ومُرَّةُ ومَرَّانُ: أَسماء . وأَبُو مُرَّةَ : كنية إيليس . ومَرُرَيْرَةٌ والمُررَيْرَةُ : موضعَ ؛ قال :

كَأَدْمَاءَ هَزَّتْ جِيدَهَا فِي أَرَاكَةٍ ﴿
تَعَاطَى كَنَاثاً مِنْ مُرَيْرَةَ أَسُورَدَا
:

قال :

وتَشْرُبُ أَسْآرَ الحِياضِ تَسُوْفُهُ ، ولو وَرَدَتُ ماءَ المُرَيْرَةِ آجِما

أراد آجنا ، فأبدل . وبَطْنُنُ `مَرَّ : موضع ُ . والأَمْرَانُ : مياه معروفة في ديار بني فَزَارَة َ ؛ وأما قول النابغة يخاطب عبرو بن هند :

> مَنْ مُبُلِيغٌ عَمْرَو بنَ هِنْدِ آيَةً ؟ ومِنَ النَّصِيحَةِ كَثُرَةً إلْإِنْدُارِ لا أَعْرِفَنَكَ عارضاً لِرَماحِنا ، في مُجفً تَعْلَبُ واردِي الأَمْرَارِ

فهي مياه بالسادية مرة قال ابن بري : ورواه أبو عيدة : في جف ثعلب، بعني ثعلبة بن سعد بن ذكان، وجعلهم حقاً لكثرتهم. يقال للحي الكثير العدد: جف، مثل بكر وتغلب وتميم وأسد، ولا يقال لمن دون ذلك جف . وأصل الجف : وعاء الطلع فاستعاره المكثرة ، لكثرة ما حوى الجف ، وعاء الطلع فاستعاره المكثرة ، في جف تغلب ، أراد أخوال عمرو بن هند ، وكانت في جف تغلب ، أراد أخوال عمرو بن هند ، وكانت والأخرى الشهباء ؛ وقوله : عارضاً لرماحنا أي لا مكنني من عُرْضك ؛ يقال : أعرض لي فلان أي لا أمكنني من عُرْضه حتى رأيته . والأمرار : مياه مرة معروفة منها عُراعر وكنيب والأمرار : مياه مرة معروفة منها عُراعر وكنيب والأمرار : مياه مرة معروفة منها عُراعر عراعر وكنيب والعُريبة ألم المراد إلى المراد المراد إلى المراد إلى المراد إلى المراد المرا

رأم مُثُورًايَ لُباخِيَّة ، وعِنْدَها المُرتِيُّ والكامَخُ

وفي حديث أبي الدوداء ذكر المُرَّيُّ ، هـ و من ذلك. وهذه الكلمة في التهذيب في الناقص: ومُرامِرُ السم رجل. قال شَرْقِيُّ بن القُطامي: إن أوَّل من وضع خطف هذا رجال من طيء منهم مُرامِرُ بن مُرامِرُ بن مُرَّةً ؟ قال الشاعر:

تَعَلَّمْتُ ُ بَاجِبَاداً وَآلَ مُمَرَامِرٍ ﴾ وسَوَّدُنتُ أَثْنُوانِي ، ولستُ بَكَانَبِ

قال : وإنما قال وآل مرامر لأنه كان قد سمى كل واحد من أولاده بكلمة من أبجد وهي ثمانية . قال ابن بري : الذي ذكره ابن النجاس وغيره عن المدايني أنه مرامر رُ بن مَر وَ قَ ، قال المدايني : بلغنا أن أو ل من كتب بالعربية مرامر رُ بن مروة من أهل الأنبار، ويقال من أهل الحيرة، قال: وقال سمرة بن جندب:

نظرت في كتاب العربية فإذا هو قد مَرَّ بالأنبار قبل أَن يَمُرَّ بالحِيرَةِ . ويقال إنه سئل المهاجرون : من أَنِ تعلمتم الحُط?فقالوا: من الحيرة؛وسئل أهل الحيرة: مَن أَنِ تعلمتم الحُط? فقالوا : من الأنبار .

والمُرَّانُ : شَجَرِ الرماح ، يذكر في باب النون لأنهُ مُعَّالُ مِنْ.

ومر ": أبو تميم ، وهو مر " بن أد" بن طابيضة " بن النياس بن مُضر . وَمَر " أبو قبيلة من قريش ، وهو مُر " أبو قبيلة من قريش ، وهو مُر " فبن النضر . ومر " أبو قبيلة من قيس عيلان ، مالك بن النضر . ومر " أبو قبيلة من قيس عيلان ، وهو مر " أن بن عو ف بن سعد بن قيس عيلان . مر امرات " : حروف وها اقديم لم يبق مع الناس منه شيء ، قال أبو منصور : وسمعت أعر الميا يقول لهيم " وذك " وذك " كير مر مر "زة " ويك وجه الأرض . ويقال : أصله نير " أي يك حوها على وجه الأرض . ويقال : وعي بنو فلان المر " تين " وهما الألاة والشيخ . ويعضهم يكسرها ، وهي عند الحديبية ؛ وفيه ذكر بطن مر " ومر " الظهران ، وهما بفتح الميم وتشديد بطن مر " ومر " الظهران ، وهما بفتح الميم وتشديد بطن مر " ومر " الظهران ، وهما بفتح الميم وتشديد بطن مر " ومر " الظهران ، وهما بفتح الميم وتشديد بطن مر " ومر " الظهران ، وهما بفتح الميم وتشديد بطن مر " ومر " الظهران ، وهما بفتح الميم وتشديد بطن مر " ومر " الظهران ، وهما بفتح الميم وتشديد بطن مر " ومر " الظهران ، وهما بفتح الميم وتشديد المديد و يقوب مكة .

الجوهري: وقوله لتَجِيدَنَ أَفلاناً أَلْوَى بَعِيدَ المُسْتَمَرَ ، بِفتح المُم الثانية ، أي أنه قدري في الخُصُومَة لا يَسْأُمُ المِراسَ ؛ وأنشد أبو عبيد :

إذا تخازر أن ، وما بي من خَزَر ، مَ مَ مَن عَدْر و ، مَ مَ مَن عَدْر عَوَر ، مُ مَ كَسَر عَوَر ، مُ كَسَر عَور و مَد تني ألوى بعيد المُسْتَسَر ، أحْسِل ما حُمَّلُتُ مِن خَيْر و شَر المَّسْد مِن خَيْر و شَر المُ

قال ابن بري : هذا الرجز يروى لعمرو بن العاص ،

القام و ما ي كذا بالاصل .
 إلا عن الله التحقية بعد الراء بدل التاء المثناة .

قال : وهو المشهور ؛ ويقال : إنه لأرْطاهَ بن سُهَيَّةً تمثل به عبرو ، رضي الله عنه .

مؤو: المزرْرُ: الأصل. والمزرُ: نتبيدُ الشعير والحنطة والحبوب ، وقيل : نبيذ الدُّرَة خاصَّة. غيره: المجزّر ضرّبُ من الأشربة ، وذكر أبو عبيد : أن ابن عبر قد فسر الأنبذة فقال البيتع نبيذ العسل ، والجيعة نبيذ الشعير ، والمزر من الذرة ، والسّكر من التبرى والحير من العنب ، وأما السُّكر كنة ، بتسكين الراء ، فخير الحبيش؛ قال أبو موسى الأشعري : هي من الذرة ، ويقال لها السُّقر قَع أيضاً كأنه معرب سكر كنة ، ويقال لها السُّقر قَع أيضاً كأنه معرب سكر كنة ، وهي بالحبشية .

والمَزُورُ والتَّمَزُورُ : التَّرَوُقُ والشُّرْبُ القَلِيلُ ، وقيل : الشرْبُ الأَحْمَقُ . وقيل : الشرْبُ عَرَّةٍ ، قال : والمِزْرُ الأَحْمَقُ . والمَزْرُ ، الأَحْمَقُ . والمَزْرُ ، الفَّتِ : الحَسْوُ لِلذَّوْقِ . يقال : تَمَزَّرْتُ الشرابُ إذا شَرَبْتَه قَلْيلًا قَلْيلًا ، وأنشد الأُموي يصف خمراً :

تَكُونُ بَعْدَ الحَسُو والتَّمَزُونِ ، ﴿
فَي فَسِهِ ، مِثْلَ عَصِيدٍ الشُّكُرِ ا

والتَّمَزُّرُ وهو أقل من التمزر ، وليلا قليلا ، بالواء، ومثله التَّمَزُرُرُ وهو أقل من التمزر ، وفي حديث أبي العالية : اشرب النبيذ ولا تُمَرَّرُ أي اشربه للتلذذ مرة بعد أخرى كما يصنع شارب الحير إلى أن يَسْحَرَ . قال ثعلب : ما وجدنا عن النبي، صلى الله عليه وسلم : اشربوا ولا تمروه في طلقي واحد كما يشرب الماء ، أو الركن اشربوه في طلقي واحد كما يشرب الماء ، أو الركن ولا تشربوه شربة بعد شربة . وفي الحديث : المنزرة والترورة والتَّمَرُ والذوق شيئاً بعد شيء ؛ قال ابن الأثير : والتَّمَرُ والله الله الله المناه ، قال الله المنورة والتَّمَرُ والله الله المناه ، أي المحة أي الماء ، قال الله الأثير : والتَّمَرُ والله الله الله المناه ، أو الركو والتَّمَرُ والله الله الأثير :

وهذا بخلاف المرويّ في قوله: لا تُحَرَّمُ المَصَّةُ ولا المَصَانُ ، قال : ولعله لا تحرم فحرَّفه الرواة وَمَزَرَ السَّقَاءَ أَولا السَّقَاءَ مَزْراً : مَلَأَه ؛ عن كراع . ابن الأَعرابي : مَزَّرَ فَرْبَتَه تَمَنْزِيراً ملاَّها فلتم بَتْرُكُ فيها أَمْنَا ؛ وأنشد شَهر :

فَشَيَرِبَ القَوْمُ وأَيْقَوْا سُوْوا، ومَزَّدُوا وطابَها تَمْزِيرا

والمتزير : الشَّديد ألقلب القَوي النافذ بَيِّنُ المَارِي النافذ بَيِّنُ المَارَرُ اللَّهِ اللَّهِ المُرْرَرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

تَرَّى الرَّجُلُ النَّحِيفَ فَتَزَّ دُّرِيهِ ،
وفي أَثْدُوابِهِ رَجُـلُ مُرْيِرُ
وي : أسد مَز برُ ، والحبع أماز رُ مثل

ويروى : أسد مَزير ، والجمع أمازر مثل أفيل وأفائيل ؛ وأنشد الأخفش :

النيك ابنية الأغيار ، خافي بسالة ال رجال ، وأصلال الراجال أقاصر ، ولا تَذْهَبَنْ عَبْناك في كُلِّ شَرْ مَج طوال ، فإن الأقضرين أمار د ،

قال : يويد أقاصر ُهُم وأماز رَهُم كما يقال فلان أخيث الناس وأفستُهُ ، وكل تَمْرُ جارية وأفضلُهُ . وكل تَمْرُ استحكم، فقد مَرُن يَمْزُنُ مَزَادَةً . والمَزيرُ : الظّريف ، والمَزيرُ : الظّريف ، والمَزيرُ :

فلا تدهن عيناك في كل شرمح طوال ، فإن الأقصرين أمازره

أراد : أمازو ما ذكرنا ، وهم جمع الأمزو .

همر : مُسَرَ الشيءَ يُمْشُرُه مَسْراً : استخرجه من ضيق ، والمَسْرُ فعـل المـاسِرِ . ومُسَرَ النـاسَ يُسْرُهُمُ مُسْراً : غَسَنَ بِمَ . ويقال : هو يَشْرُ

الناسَ أي 'يغْرِيهِمْ. ومَسَرْتُ به ومَحَلَّتُ به أي سَعَيْتُ به . والماسِرُ : الساعِي .

مستقشر : من المعرّب : النُسْتَفَشَّارُ ، وهو العسل المعتَّصَرُ بِالأَيدي إذا كان بسيراً ، وإن كان كثيراً فبالأرجل ؛ ومنه قول الحجاج في كتابه إلى بعض عماله بفارس: أن ابْعَثْ إلى بعسَل من عسَل خُلُر، من النَّعْشَادِ، الذي لَم تَعَسَّه نار.

مشر : المَشْرَةُ : شَبِه خُوْمَة تَخْرِج فِي العِضَاه وفي كثير من الشجر أيام الحريف ، لها ورق وأغصان رَخْمَة . ويقال : أمشرَت العضاهُ إذا خرج لهـا

ورق وأغصان ؛ وكذلك مَشْرَت العضاه تمشيراً . وفي صفة مكة ، شرفها الله : وأمشر سلسمها أي خرج و دقه واكتسى به . والمشر : شيء كالحدوص مخرج في السلكم والطلح ، واحدت مشررة ". وفي حديث أبي عبيد : فأكاوا الحبط وهو

يومنذ دو منشر . والمَشْرَةُ من العُشْب : ما ا يَطُلُ ؛ قال الطرماح بن حكم يصف أَدُويَّةً : لها تَفَرَاتُ تَحْتَهَا ، وقُصُارُها

إلى مَشْرَة ، لم تُعْمَلُق بالمَحاجِنِ والتَّقْرَاتِ : ما تَسَاقَ طُ من ورَقِ الشَّجْرَرِ

والمَسْرَةُ : مِا يَمْنَشُورُ الراعي من ورق الشَّجر بِمِحْجَنَهِ ؛ يقول : إنَّ هَذَهُ الأُرُوبَّةَ تَرَعَى مَوْ ورق لا يُسْتَشَرَّ لها بالمحاجن ، وقاصارُ ها أن تَأْكُلُ هذه المَشْرَةُ التي تحت الشَّجر من غير نعب .

وأرض ماشرة " : وهي التي اهتر " نباتها واستوت ورويت من المطر ، وقال بعضهم : أرض ناشرة بهذا المعنى ؛ وقد مشر الشجر ومشر وأمشر وأمشر وتبشر أن يكس الورة خضرة " . وتبسر الشجر إذا أصابه مطر فخرج

رقته أي وَو قَته . وتَمَشَّرَ الرجل إذا اكتسى بعد عر ي . وامر أن مشرة الأعضاء إذا كانت ربا . وأمشرت الأرض أي أخرجت نباتها . وتمشر الرجل : استغنى ، وفي المحكم : رُوْي عليه أثر غنتى ؛ قال الشاعر :

ولتو قَدْ أَتَانَا بُوثُنَا ودَقِيقَنَا ، قَدَسَتُنَا ، قَدَسَتُنَا مُنْ وَأَيِنَاهُ أَمُعُدِمَا

ومَشَرَّه هو : أعطاه وكساه ؛ عن ابن الأعرابي . وقال ثعلب : إنما هو مَشَرَه ، بالتخفيف . والمَشْرَة : الكُيسُوَة . وتَمَشَرَّ لأهله : اشترى لهم مَشْرَة . وتَمَشَرَّ القوم : لبسئوا الثياب . والمَشْرَة : البسئوا الثياب . والمَشْرَة : البسئوا الورَّقة قبل أن تتَشَعَبُ وتَنْتَشِير .

ويقال: أَذُنْ حَشْرَة مَشْرَة "أَيّ مُؤَلَّلَة" عليها مَشْرَة العِتقِ أَي نَضارَتُه وحُسْنُه ، وقيل: طَغَة "حَسَنَه ، وقيل: طَغَة" حَسَنَه ، وقيل:

﴿ وَأَذْنَ لَمُ الْمُشْرَةِ \* مَشْرَة \* ، كَاعْلِيطِ مَرْخٍ ، إذا ما صَفِرْ

إنما عنى أنها دقيقة كالورقة قبل أن تتشقّب . وحشرة وحشرة : مُحدَدة الطرف ، وقيل : مشرة والباع حشرة . قال ابن بري : البيت للنمر بن تولب بصف أذن ناقته ورقتها ولطفها ، شبهها بإغليط المسرخ ، وهو الذي يكون فيه الحب ، وعليه مشرة أغنى أي أثر أغينى . وأمشرت الأرض : طهر نباتها ، وما أحسن مشر تها ، بالتحريك ، أي نشر تها ونباتها . وما أرض أبو خيرة : مشر تها ورقها ، ومشرة الأرض أيضا ، بالتسكين ؛

إلى مَشْرَ أَوْ لَمْ تُعْتَلَقُ اللَّمَاجِينِ وتَمَشَّرَ فلان إذا رُوْي عليه آثارُ الغِنِي. والشَّمْشِيرُ:

حُسْنُ نَبَاتِ الأَرض واستواؤه. ومَشَرَ الشيءَ يَشْرُهُ مَشْراً : أَظهره. والمَشاوَةُ : الكرَ دَهُ ؟ قال ابن درید : ولیس بالعربی الصحیح . وتمَشَرَ لأهله شیئاً : تَكَسَّبه ؟ أنشد ابن الأعرابی : تُرَكَّنْهُمْ كَسَّدِهُمْ كَالْصُغْمَ ،

تُرَكَنْهُمْ كَبْرِونَهُمْ كَالأَصْغَرِ، عَجْزًا عَنِ الحِيلَـةِ وَالتَّـكَثُرُ نشعهُ : العَسْمَةُ ... وَمَا تَا اللهُ عَنْ

والتَّمْشِيرُ : القِسْمَةُ . ومَشَّرَ الشيءَ : قَسَّمَهُ وفَرَّقَهُ، وخَصَّ بعضهُم به اللحمَ ؛ قال :

فَقُلْنَتُ لَأَهْلِي : مَشَرَّرُوا القِدَّرَ حَوَّلُكُم ، وأيَّ زمان قِدْرُنَا لَمْ تُمَثَّرُ !

أي لم يُقسَّمُ ما فيها ؛ وهـذا البيت أورد الجوهري عجزه وأورده ابن سيده بكماله ؛ قال ابن بري:البيت للمَرَّارِ بن سعيدٍ الفَقْعَسِيِّ وهو :

وقَمُلُمُنْتُ ؛ أَشْبِهَا مَشَرّا القِدْرَ حَوْ لِكَنا ، وأيَّ. زمان عِدْرُنَا لَمْ تُمَشّرِ !

قال: ومعنى أشيعًا أظهرا أنَّا نُقَسَّمُ ما عندنا من اللحم حتى يَقْصِدُنا المُسْتَطْعِمون ويأتيسا المُسْتَطْعِمون ويأتيسا المُسْتَرُ فِدُون ، ثم قال: وأيّ زمان قدرُنا لم تمشر أي هذا الذي أمرتكما به هو خُلْتَق لنا وعادة في الأزمنة على اختلافها ؛ وبعده:

فَبَيْنُنَا بِخِيْرِ فِي كَرَامَةٍ ضَيْفِنَا ، وَبِيْنَنَا نَـُودٌي طَعْمَةً عَيْرَ مَيْسِرِ

أي بِتُنَا نَـُودَّي إلى الحيّ من لَيَحْمِ هذه الناقة مـن غير قمارٍ ، وخسص بعضهم به المُقَسَّم من اللحم ، وقيل : المُمَسَّرُ المُفَرِّقُ لكل شيء . والتَّمْشِيرُ : النشاطُ للجماع ؛ عن ابن الأَعرابي . وفي الحـديث : إنتي إذا أَكلَـتُ اللحم وجدت في نفسي تَمَشيراً أي نتشاطاً للجماع ، وجعله الزنخشري حديثاً

مرفوعاً . والأمشرُ : النَّشيطُ .

والمُشَرَّةُ : طَائِرُ صَغِيرِ مُدَبِّعِ كَأَنَهُ ثَنَوْبُ وشْنِي .

ورجل مِشْرَ : أَقْشَرُ شَدِيدُ الْحُمُورَةِ . وبنو المُشَرِّ : بَطْن مِن مَذَّحِج .

معو : مصر الشاة والناقسة بمصرها مصراً وتبكرها مصراً وتبكرها : حلبها بأطراف الثلاث ؛ وقبل : هو أن تأخذ الضرع بكفك وتصير إبهامك فوق أصابعك، وقبل : هو الحكث بالإبهام والسبابة فقط . الليث : المصر حكث بأطراف الأصابع والسبابة والوسطى والإبهام ونحو ذلك . وفي حديث عبد الملك قال لحالب ناقبته : كيف تحليها مصراً أم فكراً ?وناقة مصور القبت كيف تحليها مصراً أم فكراً ?وناقة مصور والتبكر : حلب بنايا اللبن في الضرع بعد الدر وصاد مستعملا في تنتسع القلة ، يقولون : يمتصرونها . وصاد مستعملا في تنتسع القلة ، يقولون : يمتصرونها . الجوهري قال ابن السكيت : المصر كعلب كل ما في الضرع . وفي حديث علي ، عليه السلام : ولا يُخْصَر لبنها فَيَنضر " ذلك بولدها ؛ يويد لا أيكشر أمن أخذ لبنها . وفي حديث الحسن ، عليه السلام : والمن من أخذ لبنها . وفي حديث الحسن ، عليه السلام :

من احد لبنها . وفي حديث الحسن ، عليه السلام :
ما لم تمصُر أي تحدُّب ، أراد أن تسرق اللن .
ونافة ماصر ومصور ومصور : بطيئة اللن ، وكذلك الشاة
والبقرة ، وخص بعضهم به المعنى ، وجمعها مصار في
مثل قلاص ، ومصائر مثل قلائص . والمصر :
قلة اللين . الأصعي : نافة مَصُور وهي التي يُتمَصَّر أ
لبنها أي مُحلَّب قليلًا قليلًا لأن لبنها بَظِيء الحروج ،
المنان وهي التي قد غَرَق ت لا قليلًا ، قال : ومثلها
الحوه ي : أبو ذيد المصور من المتعز خاصة دون
الضأن وهي التي قد غَرَق ت لا قليلًا ، قال : ومثلها
من الضأن الحدوث . ويقال : مصرت العشن أ
مضيراً أي صارت مَصُوراً ، ويقال : نعجة ماصر "
ولحبّه وجد ود" وغر وز" أي قليلة الله . وفي

حديث زياد : إن الرجل ليَتَكَلَّمُ بالكلمة لا يقطع بها كذنب عَنْز مَصُور لو بلغت إمامة سَفَكَ دَمَه. حكى ابن الأثير : المصور من المعز خاصة وهي التي انقطع لبنها .

والتَّمَصُّر : القليل من كل شيء ؛ قال ابن سيده : هذا تعبير أهل اللغة والصعيح التَّمَصُّر القِلَّة أ . ومَصَّر عليه العَطاء تَمْصِيراً : قَلَله وفَرَّقَه قليلاً قليلاً . ومَصَّر ومَصَّرَ الرجل عَطِيلته : قَطَّعَها قليلاً قليلاً ، مشتق من ذلك .

ومُصِرَ القرَّسُ: اسْتُخْرَجَ جَرْيهُ. والمُصارَةُ: المُوضِع الذي تُمُصَرُ فيه الحيل ، قال : حكاه صاحب العين . والتبصر : النتبع ، وجاءت الإبل إلى الحوض مُتَسَصَّرة : مُتَسَصَّرة بَ ضَاقت من موضع والسعت من آخر .

والمَصْرُ : تَقَطَّعُ الغز ل وَتَبِسَخُهُ . وَقَد المَّطَرَ الغز ل الغز ل الغز ل الغز ل الغز ل المُستَقِرَةُ : كُبَّةُ الغز ل المُعرَّدُ : الحَاجِزُ والحِدُ بِنِ السَّيْنِ المُستَقَرَةُ . والمِصْرُ : الحَاجِزُ والحِدُ بِنِ الشَّيْنِ المَّالِمُ المَّالِمُ المُعالِمُ المُعالِ

وجَعَلَ الشبسَ مِصْراً لا تَخْفَاءً به ، بين النهارِ وبين الليلِ قد فَصَلا

قال ابن بري : البيت لعدي بن زيد العبادي وهذا البيت أورده الجوهري : وجاعل الشيس مصراً ، والذي في شعره وجعل الشيس كم أوردناه عن ابن سيده وغيره ؛ وقبله :

والأرض َ سَوَّى بِسَاطًا ثُمْ قَدَّرَهَا وَ تَحْتَ السِمَاءِ ، سَواءً مثل ما ثَلَقَلا.

قال: ومَعنى ثَـقَـلَ تَرَوَقُعَ أَي جعل الشَّمَسِ أَحَدُّا وعَلامةً بِين اللَّيلِ والنَّهارِ ؛ قال ابن سيده: وقَيلَ هو الحدُّ بِين الأرضين ، والجمع مُصُور . ويقال:

اشترى الدارَ بِمُصُورِها أي مجدودها . وأهلُ مضرَ يَحْتَبُونِ فِي شَرُوطَهم : اشترى فلان الدارَ بِمُصُورِها أي مجدودها ، وكذلك يَكْتُبُ أهلُ هَجَرَ . والمصر : الحد في كل شيء ، وقبل : المصر الحك في الأرض خاصة .

الجوهري : مِصْر هي المدينة المعروفة ، يَذَكُر وتؤنث ؛ عن ابن السراج. والمصر: واحد الأمصاد. والمصر: الكُورَة '، والجمع أمصار . ومَصَّروا الموضع : جعلوه مِضْراً . وتُمَعَّرُ المكانُ : صاد مِصْراً . ومصر : مَدينة بعينها، سبيت بذلك لتُسَصَّرِها، وقد زعبوا أن الذي بناها إنما هو المِصْرُ بن نوح ، عليه السلام ؛ قال ابن سيده : ولا أدري كيف ذاك ، وهي تُصْر فُ ولا تُصْرَفُ . قال سببويه في قوله تعالى : الهبيطُوا مصَّراً ؟ قال : بلغنا أنه يويد مصَّرَ بعينها . التهذيب في قوله : اهبطوا مصراً ، قال أبو إسحق : الأكثر في القراءة إثبات الألف ، قال : وفيه وجهان جائزان ، يراد بها مصر" من الأمِصاد لأنهم كانوا في تيه ، قال : وجائز أن يكون أراد مضر بعينها فبعمل مصرآ اسماً للبلد فَصَرفَ لأَنه مذكر ، ومن قرأ مصر بغير ألف أراد مصر بعينها كما قال : ادخلوا مصر إن شاء الله ، ولم يصرف لأنه اسم المدينة ، فهو مذكر سمي به مؤنث . وقال الليث : المِضْر في كلام العرب كل كُورة تقام فيها الحُدُود ويقسم فيها الفيءُ والصدَّفاتُ من غير مؤامرة للخليفة . وكان عمر ، رضي الله عنه ، مَطَّر الأمصارَ منها البصرة والكوفة . الجوهري : فلان مَصَّرَ الأَمْصارَ كَمَا يَقَالَ مَدَّنَ المُدُنَّ ، وحُمُوُّ مَصادٍ . ومُصادِي \* : جمع مِصْرِي ۗ ؛ عن كراع ؛ وقوله :

> وأَدَمَتُ نُخبُزِيَ مِنْ نُصِيْدِ ؟ من صِيرِ مِصْرِينَ أَو البُّحَيْدِ

أراه إنما عني مصر هذه المشهورة فاضطر إلىها فحمعها على حدّ سنين ؟ قال ابن سيده : و إنما قلت إنه أراد مصر لأن هذا الصَّيرَ قلما يوجد إلا بهـا وليس من مآكل العرب ؛ قال : وقد يجوز أن بكون هـذا الشاعر غَلَطَ بَصِر فقال مصْرِينَ ، وذلك لأنه كان بعيداً من الأرياف كمصر وغيرهـا ، وغلط ُ العرب الأَقْتُحاحِ الجُنْفاةِ في مثل هذا كثيرٍ ، وقد رواه بعضهم من صِيرِ مِصْرَيْن كأنه أواد المِصْرَيْن ِفحــٰذف اللام. والمُصَران: الكوفة ُ والبصرة ُ ؛ قال ابن الأعرابي: قيل لهما المصران لأن عبر ، رضى الله عنه ، قال : لا تجعلوا البحر فيما بيني وبينكم، مُصَّروها أي صيروها مِصْراً بين البحر وبيني أي حداً . والمصر : الحاجز بين الشيئين . وفي حديث مواقيت الحج : لماً فتسح هذان المصران ﴾ المصر: البكد، وتويد نهما الكوفة والبَصْرَة . والمصرُ : الطِّينُ الأَحْمَرُ . وثوب مُمَصَّرُ مصوع بالطين الأحمر أو بحُمْرة خففة . وفي التهذيب : ثنَوْب مُمَصَّرُ مصيوغ بالعشر ق ، وهو نبات أَحْمَرُ طُلُّبُ الرائحَة تستعمله العرائس؟

## مختنكِطاً عِشْرِقُه وكُو كُنُّهُ

أبو عبيد : الثياب المُمصَّرَةُ التي فيها شيء من صفوة البست بالكثيرة . وقال شهر : المُمصَّرُ من الثياب ما كان مصوغاً فعسل . وقال أبو سعيد : التهصير في الصَّبُوعُ مُمبَقَعاً لم يُستَحْكُمُ في الصَّبُوعُ مُمبَقَعاً لم يُستَحْكُمُ صَبْعُهُ . والتمصير في الثياب : أن تتمسَّق تَحَرُقاً من غير بلي . وفي حديث عبسي ، عليه السلام : ينزل من غير بلي . وفي حديث عبسي ، عليه السلام : ينزل بين مُمصَّر تَبِين ؟ المُمصَّرةُ من الثياب : التي فيها بين مُمصَّر تَبِين ؟ المُمصَّرة ومنه الحديث : أنى علي تطلعهة "، وضي الله عنهما ، وعليه ثمو بان مُمصَّران .

والمَصِيرُ : المِعي ، وهو فَعيلُ ، وخص بعضهُم به

الطير ودوات الخف والظلف ، والجمع أمصرة ومصران مثل رغيف ورغفان ، ومصارين جمع الجمع عند سببويه . وقال اللبث : المصارين خطأ ؛ قال الأزهري : المصارين بمع المنصران ، جمعته العرب كذلك على توهم النون أنها أصلية . وقال بعضهم : مصير إنما هو مفعل من صار إليه الطعام ، وإنما قالوا مصران كما قالوا في جمع مسيل الماء مسلان ، شهوا مفعلا بقعيل، وكذلك قالوا قعود وقعدان ، مقادين جمع الجمع ، وكذلك توهموا المم في المصير أنها أصلية فجمعوها على مصران كما قالوا لجماعة مصاد الجسل مصدان كما قالوا لجماعة مصاد الجسل مصدان كما قالوا لجماعة

والمصر : الوعاء ؟ عن كراع . ومصر : أحد أولاد نوح ، عليه السلام ؟ قال ابن سيده : ولست منه على ثقة . التهذيب : والماصر في كلامهم الحبل يلقى في الماء ليمنع السفن عن السير حتى يؤدي صاحبها ما عليه من حتى السلطان ، هذا في دجلة والفرات. ومصران الفارة : ضرب من رديء التمر ،

مُصْطَارَة ذَهَبَتْ فِي الرأْسَ نَسَوْتُهَا ، سَكَانَ شَارِبَهَا عَا بِهِ لَمَتُمُ

قال عدى بن الرقاع :

أي كأن شاربها بما به ذو لمم ، أو يكون التقدير : كأن شاربها من النوع الذي به لمم ، وأوقع ما على من يعقل كما حكاه أبو زيد من قول العرب : سبحان ما 'يسبع الرعد' بجمده ، وكما قالت كفاد قريش النبي، صلى الله عليه وسلم ، حين تلا عليهم : إنكم وما تعبدون من دون الله حصب مهنم أنتم لما واردون ؟ قالوا : فالمسبح معبود فهل هو في جهنم ? فأوقموا ما على من يعقل ، فأنزل الله تعالى : إن الذين سبقت لهم منا

الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال: والقياس أن يكون أراد بقوله: وما تعبدون ، الأصنام المصنوعة؛ وقال أيضاً فاستعاره للبن:

نَقْرِي الضَّنُوفِ ، إذا ما أَزْمَة أَزَّمَت ، مُصْطار مَاشِيةً لَم يَعْدُ أَنْ عُصِراً

قال أبو حنيفة : جعل اللبن بمنزلة الحمر فسماه مصطاراً؟ يقول : إذا أجدب الناس سقيناهم اللبن الصريف وهو أحثى اللبنن وأطيبه كما نسقي المنصطار . قال أبو حنيفة: إنما أنكر قول من قال إن المنصطار الحامض لأن الحامض غير مختار ولا بمدوح ، وقد اختير المصطار كما ترى من قول عدى بن الرقاع وغيره ؛ وأنشد الأزهري للأضطل يصف الحبر :

قَدْ مَى ، إذا طَعَنُوا فيها بِجَائِفَةٍ ، فَوَقَ الزُّجَاجِ ، عَنِيقٌ غَيرُ مُصْطَارِ ا

قالوا: المصطار الحديثة المتغيرة الطعم ، قال الأزهري: وأحسب الميم فيها أصلية لأنها كلمة رومية ليست بعربية محضة ولمقا يتكلم بها أهل الشام ووجد أيضًا في أشعار من نشأ بتك الناحية .

مضر : مَضَرَ اللَّبَنُ يَمْضُرُ مُضُوداً : مَمْضَ وابْيَضَ ، وكذلك النبيذ إذا حَبُضَ . ومَضَر اللنُ أي صاد ماضِراً ، وهو الذي تجذي اللسان قبل أن يَرُوبَ .

ولبن مضير : حامض شديد الحنموضة ؛ قال اللبث يقال إن مُضَر كان مُولَعاً بشربه فسمي مُضَر به قال ابن سيده : مُضَرُ اسم رجل قبل سبي به لأنه كا مولعاً بشرب اللبن الماضر ، وهو مُضَرُ بن نزار ب معكد بن عدنان ، وقبل : سبي به لبياض لونه م مضورة الطبيخ .

إن الأحطل : غير منطار ، بالسين ، والمن هو هو ا
 كاتا الشفائين .

والمتضيرة: أمر يُقة تطبخ بلبن وأشياء ، وقيل : هي طبيخ يتخذ من اللبن الماضر . قال أبو منصور : المضيرة عند العرب أن تطبخ اللحم باللبن البحت الصريح الذي قد حذى اللسان حتى يَنْضَجَ اللحمُ وتَخَشَرَ المضيرة، وربا خلطوا الحليب بالحقين وهو حينئذ أطيب ما يكون .

ويقال: فلان يَتَمَضَّرُ أَي يَتَعَصَّبُ لَمْ ، ونقل لي مُتَحَدِّثُ أَن في الروض الأنف للسهيلي قال في الحديث: لا تَسَبُّوا مُضَرَ ولا وبيعة فإنهما كانا مُؤمنيَّن . الجوهري: وقيل لمُضَرَ الحَمْرِ الْحَمْرِ الدَّهِبَ ، وهو لأنهما لما اقتسا الميراث أعظي مُضَرُ الدَّهِبَ ، وهو يؤنث ، وأعطي وبيعة الحيل . ويقال: كان شعارهم في الحرب العمامُ والراياتِ الحُمْرِ ولأهل اليمن الصفر. وقال الجوهري: سمعت بعض أهل العلم يفسر قول أي عام يصف الربيع:

'مُحْسَرَّة مُصْفَرَّة فَكَأَيْهَا 'عصُبُّ' تَيَسَنَّنُ فِي الوغي وتَمَضَّرُ

ابن الأعرابي : لبن مَضِر ، قال ابن سيده : وأراه على النسب كَمَضِر وطَعَمِ لأن فِعله إنما هو مَضَر ، بفتح الضاد لا كسرها ، قال : وقلما يجيء اسم الفاعل من هذا على فَعِل .

من هدا على فعل .
ومنظر أن اللبن : ما سال منه . والماضر أن اللبن الذي كهذي اللسان قبل أن يُدرك ، وقد مضر كيف من مضوراً ، وكذلك النبيد . وفي حديث حديف ، مضوراً ، وكذلك النبيد . وفي حديث معها مُضر أن مضر ها الله في النار ، أي جعلها في النار ، فاشتق مضرها الله في النار ، أي جعلها في النار ، فاشتق لذلك لفظاً من اسمها ؟ يقال : مَضَر فا فلاناً فلاناً في صيرناه كذلك بأن نسبناه إليها ؟ وقال الزيمشري : مَضَرها جَمَعها كما يقال جند الجُنود ، وقيل: مَضَرها أهلكها، من قولهم: ذهب دمه من خضراً

مضراً أي هَدَراً، ومضر إتباع، وحكى الكسائي بضراً، بالباء؛ قال الجوهري: نُرَى أَصِلَه من مُضُورِ اللَّنِ وهو قَرَّصُهُ اللَّسَانَ وحَدَّبُهُ له، وإِنَّا شدد للكثرة والمبالغة.

والتَّمَثُّرُ : النشبه بالمُضَرِيَّة . وفي الحديث : سأله رجل فقال : يا رسول الله ، ما لي مِن ولدي ؟ قال : ما قدَّمْتُ خلَّفْتُ بَعْدِي ؟ قال : لك منهم ما لمضر من ولده أي أن مُضَر لا أَجْر له فيمن مات من ولده اليوم ولها أجره فيه .

وخذ النبيء خضراً مضراً وخضراً مضراً أي غضاً طريبًا . والعرب تقول : مَضَّرَ اللهُ لك النباء أي طيبًه . وتُماضِرُ : اسم امرأة ، مشتق من هـذه الأشياء ؛ قال ابن دريد : أحسبُه من اللبن الماضر .

مطو: المَطَرُ : المَاء المنسكب من السَّحَابِ والمَطرُ: ماءُ السحابِ و الجمع أمطارُ . ومَطرَ : أسم وجل ، سمي به من حيث سمي غَيْثًا ؛ قال :

لامَنْكَ بِنْتُ مَطَّرٍ ، مَا أَنْتُ وَابِنْنَةَ مُطْرَرُ

والمَطَرُ : فِعْلُ الْمَطَرِ ، وأكثر ما يجيء في الشَّعر وهو فيه أحسن ، والمَطرَّ : الواحِدَة . ومَطَرَّ تَنْهُمُ السَّمَاءَ تَمْطُرُ هُمْ مَطْرًا وأَمْطَرَ تَنْهمٍ:

'ذو مطر ؛ الأخيرة على النسب . ويوم مَطير '' : ماطر . ومكان مَمْطُنُور ' ومطير : أَصَابِه مَطَر . وواد مُطير : تَمْطُور '' . وواد مُطَرِ '' بَعْلِير يَاءٍ ، إذا كان تُمْطُنُوراً ؛ ومنه قوله :

فَوَادٍ خُطَاءٌ وَوَادٍ مُطَرِّ

وأرض مطير ومطيرة كذلك ؛ وقوله :

يُصَعَّد في الأَحْناء دُو عَجْرَفيَّة ، أَحَمُّ حَبَرُ كَى مُزْحِفِّ مُعَاطِرُ

قَالَ أَبُو حَنْيَفَةَ : المُمَاطِرِ الذي يَمْطُرُ سَاعَةً وَيَكُفُ الْحُرْى . ابن شميلُ : من دعاء صبيان العرب إذا رأوا حالاً للمطرّ : مُطَيِّرُك .

والمبطر والمبطرة : ثوب من صوف يلبس في المطر يُتَوَقَى به من المطر؛ عن اللحاني. واستنطر الرجل ثوب م المطر . واستنطر الرجل أي استكن من المطر . قالوا : وإنما سبي المبطر لأنه يَسْتَظِلُ به الرجل ؛ وأنشد :

أَكُلُّ بِوم خَلَقِي كَالْمِنْطَر ، اليَّوْمَ أَضْعَى وَغَلَدًا أَظْلَلُا

واستَمَّطُرَ السياطِ : صَارَ عليها . والاستَمِطاد : الاستَسْقَاءُ ؛ ومنه قول الفرزدق :

استَمْطُورُوا مِنْ قُرْرَبْشِ كُلُّ مُنْخَدِعِ أي سلوه أن يعطي كالمطر مثلًا. ومكانُ مُسْتَمْطُورٌ: محتاج إلى المطر وإن لم يُمْطَر ؛ قال خفاف بن ندبة:

لَمْ يَكُسُ مِنْ ورَقِ مُسْتَسْطُورٌ عُودًا

ويقال: نزل فلان بالمستمطر أي في براني من الأرض منكسف ؛ قال الشاعر:

ويَعِلُ أَخْيِبًا ﴿ وَرَاءٌ كَبُوتِنِبًا ﴾ حَذَرُ الصَّاحِ ﴾ ونتَحْنُ اللُّسْتَمُطَرَ

إلى قوله : كالمطر ، وقوف على حرف غير ساكن ، وهذا من
 عيوب الثمر .

ويقال: أراد بالمُستَعظر مهووى العادات ومُختر قَها ويقال: لا تستعظر الحيل أي لا تعرض لها الفراه: إن تلك الفعلة من فلان مطرة أي عادة ، بكسر الطاء . وقال ابن الأعرابي : ما زال على مطرة واحدة ومطرة واحدة ومطر واحد إذا كان على رأي واحد لا يفارقه . وتلك منه مطرة أي عادة ورجل مستعظر " : طالب للخير ، وقال الليث : طالب خير من إنسان ومطركي بخير : أصابي . وما أنا من حاجي عندك بمستعظر أي لا أطمع منك فيها ؛ عن ابن الأعرابي ، ورجل أطمع منك فيها ؛ عن ابن الأعرابي ، ورجل أستمطر " وقوله أنشده ابن الأعرابي :

وصاحبٍ ، قَالَمْتُ له ، صالحٍ : إنك للخَسير للمُسْتَمَظَّرُ ،

فسره فقال : معناه إنك صال الله . قال أبو الحسن : وتلخيص ذلك إنك للخير مستبطر أي مطفع . ومرَرَ قر بَتَه ومطرَها إذا ملاها . وحيكي عن مبتكر الكلابي : كلمت فلاناً فأمطر واستينطر إذا أطرق . وقال غيره : أمطر الرجبل عرق تجبيئه ، واستبطر سكت . يقال : ما لك مستنطراً أي ساكناً . ابن الأعرابي : المطرز التر بة ، مسموع من العرب .

القرابة ؟ مساوع من العرب . ومُطَرَّتُ الطيرُ وتَمَطَّرَتُ :أَشْرَعَتُ في هُو لِبُهَا وتَمَطَّرَتُ ِ الحَيـلُ : ذهبت مسرعة . وجناءه

وتبطرت الحيل ؛ تعبب مسرع بعضا بعضاً ؛ قال متملط بعضاً ؛ قال من المنتمطرات إلجانبيها ؛

إذا ما بَـلُ مَحْزُرِمُهَا الْحَسِيمُ

قال ثعلب : أراد أنها ٢ ... من نشاطها إذا عَرِقَكَ ١ قوله: صال ، هكذا في الأصل، وربما كانت من صلي بالأمر اذا قاسي شد ٢ كذا بياض بالاصل . تحتى إذا كان على مطادٍ، بُسْراه والبُسْنى على الثَّرْثادِ، قالت له ربيح الصَّبا: قَرْقادِ

قَالُ عَلَيْ بن حَمْزَةَ : الرواية مُطَارَ ، بضم الميم ، قال : وقد يجوز أن يكون مُطار مُفْعلًا ومَطَارَ مَفْعلًا ، وهو أُسبق . التهذيب : ومَطَارِ مُوضِع بن الدهناء والصَّمَانِ . والمَاطِر ون : موضع آخر ؛ ومنه قوله :

> ولهما بالماطر ُونَ ، إذا أكلَ النَّمَلُ الذي حَمَعا وأبو مطرَر : من كُناهم ؛ قال :

إذا الرَّكابُ عَـرَفَتُ أَبَا مَطَرَ ، مَشَتُ ثُورَيْداً وأَسَفَّتُ فِي الشَّجرُ ،

يقول : إن هذا حاد ضعيفُ السَّوْقِ للإبل ، فإذا أَحَسَّتُ به تَرَفَّقَتُ فِي المَّشِي وأَخَذَتُ فِي الرعي ، وعدّى أَسَفَّتُ بفي لأَنه فِي معنى دخلت ؛ وقال :

أَنَطْ لُلُبُ مَنْ أُسُودُ بِلَّشَةَ دُونَهَ، أَبُو مَطَرَ وعامِرٌ وَأَبُو سَعْدِ ؟

معور: مَعِرَ الطَّنْفُرُ ، يَمْعَرُ مَعَراً ؛ فهو مَعِرْ : نَـصَلَّ من شيء أصابه ؛ قال لبيد :

و تَصُكُ المَرْوَ ، لَهُا هَجَّرَتْ ، وتَصُكُ المَرْوَ ، لَهُا هَجَّرَتْ ، ينكب مَعِيد دَاهِ الأَمْا ا

بنكيب معسر دامي الأظال والمتعر : سُقوط الشّعر . ومعير الشعر والرايش معرا ، فهو معرا ، وأمعر : قال . ومعيرات الناصية معرا وهي معراء : ذهب شعر ها كلله حتى لم يبق منه شيء ، وخص بعضهم به ناصية الفرس . وتسعر وأسه إذا تسعط . وتسعر شعر ، تساقط . وشعر أمعر : لا شعر عليه . وأمعر : دهب شعر هو ووره . والأمما الرسنع الحافر : الشعر الذي يَسْمُع عليه من مُقدًم الرسنع الحافر : الشعر الذي يَسْمُع عليه من مُقدًم الرسنع

الحيل ؛ وقال رؤبة :

والطَّيْرِ ُ تَهُوِي فِي السَّمَاءِ مُطَّرِا وفي شعر حسَّان :

تَظَلُ جِيادُنَا مُتَمَطِّرُاتٍ ، مُلِكَطَّنَهُ نَ بِالْحُمُرِ النِساءُ

يقال : تَمَطَّرَ بِهِ فَرَسُهُ إِذَا جَرَى وأَسُرِعَ . والمُشْمَطِّرُ : فرس لبني سَدُوسٍ ، صفة غالبة . ومَطَرَ في الأرض مُطُوراً : ذهب ، وتَمَطَّرَ بهذا المعنى ؛ قال الشاعر :

كَأَنَّهُنَّ ، وقد صدر ن من عَرَّق ،

سِيد تَمَطُّر جُنْح الليل مَبْلُول ُ
تَمَطُّر : أَسرع في عداوه ، وقيل : تَمَطُّر بَرَزَ للمطر وبرده. ومر الفرس بمُطُر مطر مطراً ومُطوراً أي أسرع ، والتَّمَطُّر مثله ؛ قال لبيد يوفي قيس بن جَزْه في قتلي هوازن :

> أَيَّتُهُ المُنَاياِ فَوْتَىَ جَرَّدَاءَ شُطِئْيَةٍ ، تَدُّفُ كَفِيفَ الطَائِرِ المُنْشَطَّرُ

وراكبه مُتمَطِّر أيضاً. وذهب ثوبي وبعيري فلا أدري من مَطر بهما أي أخذهما. ومطر أن الحوض: وسطنه . والمنظر أن شنبول الذارة . ورجل منطور إذا كان كثير السواك طيب النكهة. وامرأة مطرة : كثيرة السواك عطرة طيبة الجرم ، وإن مطرة : كثيرة السواك عطرة طيبة الجوم ، وإن لم تنطيب . والعرب تقول : خير النساء الحفيرة ألعكرة وشرهن المندرة الودرة القدرة والقدرة المنطرة المنطرة الفليظة الشفين أو التي رجها ربح الودر وهو اللحم ؛ قال ابن الأثير : والعطرة المنظرة هي التي تتنظف بالماء ، أخذ من لفظ المطر كأنها مُطرت في مطرة أي صارت ممطورة مفسولة .

ومُطَارٌ ومُطَارٌ ، بضم الميم وفتحها : موضع ؛ قال :

لأنه متهيء لذلك ، فإذا ذهب ذلك الشعر قيل: معرر الحافر معراً ، وكذلك الرأس والذنب . قال ابن شيل: إذا تفقاً ت الرهضة من ظاهر فذلك المتعر، ومعرت معرت معرت معرد وخف معرد : لا شعر عليه . وقال أبو عبيد : الزّعر والمعر القليل الشعر . وأرض معرة إذا انجر د "نبتها . وأدض معرة : قليلة النبات . وأمعرت الأرض : لم يك فيها نبات . وأمعرت المواشي الأرض إذا رعت شيراً نبات الماهلي في قول شجرها فلم تدع شيئاً يُوعى ؛ وقال الباهلي في قول هشام أخي ذي الرمة :

حتى إذا أمْعَرُوا صَفْقَيْ مَبَاءَتِهِمْ ، \_ وجرَّدَ الْحَطُبُ أَنْبَاجَ الْجَرَاثِيمِ ِ

قال: أمْ عَرُوه أكلوه . وأمْ عَرَ الرجل : افتقر . وأمْ عَرَ الرجل : افتقر . وأمْ عَرَ الرجل : افتقر . وأمْ عَر النبي عنده شيء كرجًاج فط أي ما افتقر حتى لا يبقى عنده شيء والحجاج : المنداو م للحج " وأصله من مَعَر الرأس وهو قلة شعره . وقد مَعِر الرجل ، بالكسر ، فهو معر " . والأمْ عَمَر : القليل الشعر والمكان القليل النبي ؛ والمعنى ما افتقر من كي بج " . ويقال: أمْ عَر الرجل ومعر ومعر إذا أفنى زاده . وورد رؤبة الرجل ومعر وعليه فتية " تسقي صر مة لأبيها ، ماء لمكل ، وعليه فتية " تسقي صر مة لأبيها ، فأعجب بها فخط بها فقالت: أدكى سنتًا فهل من ورق إقال : لا . قال : يا لَمُكُل المَكِل الكبرا وإما ما الما . قال . لا . قال : يا لَمُكُل المَكْل الكبرا وإما الما . فقال رؤبة :

ائا از دُرَت (نَقْد ي، وقَلَّت ابْلِي تَأَلِّقَت ، واتَّصَلَت بِهُ كُلْ خِطْبِي! وهَزَّت وأُسَها تَسْتَبْلِي، تِسَأَلُنِي عَن ِ السِّنِينَ كُمْ لِي ؟ تَسَأَلُنِي عَن ِ السِّنِينَ كُمْ لِي ؟

وأَمْعَرَهُ عُيرُهُ : سَلَبَه مالَهُ فَأَفَقَرَهُ ؛ قال دريد ابن الصَّبَّة :

كَبَرْكِيْتُ عِياضاً كُفُرَهُ وَفُجُوْرَهُ ، وَمُجُورَهُ ، وَأَمْمُورَهُ ، وَالْمُحْرِدَةُ اللَّهُ مُ

ورجل مَعرِ ": بخيل قليل الخير ، وهو أيضاً القليل اللحم . والمَعر : الكثير الله س للأرض. وغضب فلان فتسَعَر ووجه : تغير وعكنه مُ صغرة ". فلان فتسَعَر ووجه أي تغير ، وأصله قلة النَّضَارة وعدم إشراق اللون ، من قولهم : مكان أمْعَر وهو الجُدّب الذي لا خضب فيه . ومعر وجهة : غير ، والمستعور أن المقطب غضباً لله وجهة : غير ، والمستعور أن المقطب غضباً لله تعالى ؛ وأورد ابن الأثير في هذه الترجمة قول عمر ، وضي الله عنه : اللهم إني أَبْر أَ إليك من معر قول عر وسنذكر وفن في موضعه .

مغو : المتقرّةُ والمتقرّةُ : طِينُ أَحَمرُ يُصَبِعُ بِهِ وَوَوِبُ مُعَقَّرَ : مصبوغ بالمقرة . وبُسْرَ مُعَقَّر : لونُه كلونِ المتقرّة . والأَمْقَرُ من الإبل : الذي على لون المتقرّة . والمتقرّ والمنقرّة : لون إلى الحُمْرَة . وفرس أَمْقَرُ ؛ من المتقرّة : ومن شيات الحيل أشتقر أَمْقَرُ الذي ليس بناصيه الحُمْرة وليست إلى الصفرة ، وحمرته كلكون المتقرّة وليست إلى الصفرة ، وحمرته كلكون المتقرّة في ولون عرّفه وناصيته وأذنيه كلون الصّبه ليس فيم من البياض شيء وقبل : هو الذي ليس بناصع الحمرة وهو نحو من الأشقر ، وشقر تَهُ تَعلوها مُعْرَة أي كُدُورة ، والأشقر ، وشقر تَهُ تَعلوها مُعْرَة أي كَدُورة ، والأشقر ، ويقال : إنه لأمْقر المُحْرَة ، الجوهري المَّمْرَة ، الجوهري المَّمْرَة ، الجوهري المَّمْرَة ، الحَمْر ، والمَكْرُ أن المَعْرَة ، الجوهري المَّمْرة ، الجوهري المَّمْرة ، من المُستقر ، وهو الذ

مُشَرِّته تعلوها مُعْرَةً أي كدرة ". وفي حديث بأجوج ومأجوج: فر مَوْ البيالهم فخرت عليهم مُمَّسَعَرَةً دماً أي محسرة بالدَّم. وصقر أمغر أن السعر ليس بناصع الحيرة. والأمغر أن الأحير الشعر والحلا على لون المنعَرة. والأمغر أن الذي في وجهه حيرة "وبياض صافي ، وقيل: المنعَر حيرة ليست بالحالصة. وفي الحديث: أن أعرابياً قدم على الذي مصلى الله عليه وسلم ، فرآه مع أصحابه فقال: أيكم أرادوا بالأمغر الأبيض الوجه ، وكذلك الأحير أرادوا بالأمغر الأبيض الوجه ، وكذلك الأحير المنتحى على مر فقه ، مأخوذ من المنعرة ، وهو هذا المدر الأبيض لأنهم يسبون الأبيض أحير أراد هر الأبيض أحير ألذي يُصبح به ، وقيل: أراد هذا المدر الأبيض لأنهم يسبون الأبيض أحير ، ولهن مغير ": أحير بخالطه دم ".

مغيو": احبر مخالطه دم".
وأمغرت الشاة والناقة وأننغرت وهي تمغو":
احبر" لبنها ولم تُخرط ، وقال اللحياني: هو أن
يكون في لبنها شكلكة من دم أي حبرة واختلاط،
وقيل: أمغرت إذا تحليت فخرج مع لبنها دم من
داء بها ، فإن كان ذلك لها عادة فهي ممثقاد". ونخلة

ومغرّ فلان في البلاد أذا دهب وأسرع . ومفرّ به بعيره . بعيره . بعيره . ودأيته يُغفَرُ به بعيره . ومفرّتُ في الأرض مَفرّتُ من مطرّ في الأرض مَفرّتُ من مطرّ في الأرض مَفرّتُه من مطرّ في . هي مطرة صالحة .

وقال ابن الأعرابي: المنفرَّةُ المطرَّةُ الحَفيفة. ومَغَرَّةُ ا الصيف وبَغُرَّتُهُ : شدة حره .

وأوْسُ بن مَغْرَاء : أحد شِعراء مُضَر . وقول عبد الملك لجرير : يا جرير مَغْرُ لنا أي أنشِد لنا قول ابن مَغْرَاء ، والمغراء تأنيث الأمغر . ومَغْرَان :

اسم رجل . وماغِرَة ' : اسم موضع ؛ قال الأزهري : ورأيت في بلاد بني سعد رَكِيَّة تعرف بمكانها ' ، وكان يقال له الأمغر ' ، وبجذاتها ركية ' أخرى يقال له الحيارة ' ، وهما شر روب ' . وفي حديث الملاعنة : إن جاءت به أمَيْغِر سَبِيْطاً فهو لزوجها ؛ هو تصغير الأمغر .

مَعْنِ : المُكَثِّرُ : كَنَّ العَنْقِ . مَقَرَ عَنْقَهُ كَمْ تُعْرُهُا مَقْرًا إذا دقها وضربها بالعصا حتى تكسَّر العظم ، والجـلد صحيح". والمَـقُرُ : إنقاعُ السبكُ المالح في المـاء. ومقَرَ السبكة المالحة مَقْراً : أَنْـْقَعَهَا في الحُلِّ. وكُلِّ مَا أَنْ قَدْمُ ، فَقَدْ مُقَرَّ ؛ وسَمَكُ تَمْقُورٌ . الأَزْهِرِي: الممقور من السمك هو الذي يُنقع في الحُــل والملح فيصير صباغاً بارداً 'يؤند م به . ابن الأعرابي: سبك تَمْقُورٌ أي حامض. ويقال: سبك مليح ومبالوح ، ومالح لغة أيضاً . الجوهري : سمك تَمْقُورُ مُيْقَرُرُ في ماء وملح؛ ولا تقل مَنْقُورٌ". وشيء 'مُثَيِّر" ومَقير": كِيِّنُ المُقَرُّ حَامَضُ ، وقسل : المُقرُّ والمُقرُّ والمُمْقِرُ المُرُهُ ؟ وقال أبو حنيفة: هو نبات يُنتبتُ ورَقاً في غير أفنان . وأمقر الشرابُ : مَرَّرَهُ . أبو ويد: المنر والمنقر اللَّان الحامض الشديد الحموضة، وقد أَمْقَرَ إِمْقَارًا . أبو مالك : المُنْ القليل الحيوضة، وهو أطبب ما يكون ، والمُسْقيرُ : الشديد الموارة، والمكتر : شبيه بالصَّبِيرِ وانس به ، وقيل: هو الصَّبِيرُ ﴿ نفسه ، وريما سكن ؛ قال الراجز :

> أَمَرَ مِنْ صَبْرٍ وَمَقْرٍ وَحُطَظْ وَصَوَابِ إِنشَادَهُ أَمَرُ ، بِالنَصِبِ ، لأَنْ قبله : أَرْفَتُش طَهَآنَ إِذَا يُحِثِّ لَـُفَظْ

يصف حيَّة ؛ واختلاف الألفاظ في 'حظَّظ كل منها مذكور في موضعه ، وقيل : المـَقر' السُّم ُ ، وقال أبو

عبرو: المقررُ شجر مُرَّ. ابن السكيت: أَمْقُرَ الشيءُ ، فهو مُمُقرِرُ إذا كان مرَّا. ويقال الصو: المُقررُ ؛ قال لبيد:

مُغْمِرٌ مُرُا على أعدائه ، وعلى الأدنسَيْنَ مُحلَّوُ كَالْعَسَلُ

ومَقرَ الشيءُ ، بالكسر، يَنْقَرُ مَقَراً أي صار مرًّا ، فهو شيء مَقرَ . وفي حديث لقمان : أكلتُ المَقرَ وصَبَرَ وأكلت على ذلك الصَّبير ؛ المَقرِ : الصَّبير وصَبَرَ على أكله. وفي حديث علي ": أمَر من الصّبير والمقرِ . ورجل مُعْقَرُ النَّسَا ، بتشديد الراء : ناتِيءُ العِرْق ؛ عن ان الأعرابي ؛ وأنشد :

وَلَكُونَ أَمَامَهُ عَاجِزًا تَرْعِيَّةً ﴾ مُنَشَقِّلُ الرَّحِلَيْنِ مُمْقَرً النَّسَا

الليث : المُستقر من الركايا القليلة الماء ؛ قدال أبو منصور : هذا تصحيف ، وصوابه المُنتقر ، بضم المم والقاف ، وهو مذكور في موضعه .

مكو: الليث: المكثر احتيال في خفية، قال: وسمعنا أن الكيد في الحروب حلال ، والمكر في كل حلال حرام . قال الله تعالى : ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون . قال أهل العلم بالتأويل : المكر من الله تعالى جزاء 'سمي باسم مكر المنجاز"ى كما قال تعالى: وجزاء سبئة سبئة مثلها، فالثانية ليست بسبئة في الحقيقة ولكنها سبيت سبئة لازدواج الكلام، وكذلك قوله تعالى : فمن اعتدى عليم فاعتدوا عليه، فالأول ظلم والثاني ليس بظلم ولكنه سمي باسم الذنب ليعلم أنه عقاب عليه وجزاء به ، ويجري تجرك هذا التعلل قوله تعالى : مخادعون الله وهو خادعهم والله يستهزىء بهم ، مما جاء في كتاب الله عز وجل . ابن سيده : المكثر الحكديمة والاحتيال، مكر مكر محكر محكر

مكراً ومكر به.وفي حديث الدعاء: اللهم المكر ليه في ولا تَمْكُر بي ؛ قال ابن الأثير : مكر الله إيقاع بلائه بأعدائه دون أوليائه،وفيل: هو استدراج العبد بالطاعات فينتوهم أنها مقبولة وهي مردودة ؛ المعنى:أليحق مكرك بأعدائي لا بي.وأصل المكر الحيداع. وفي حديث علي في مسجد الكوفة : جانبه الأيسر وفيها يقع المكر والحداع . ورجل مكار ومكرور : ماكر ومكرور : ماكر ومكرور : ماكر الماكر والحداع . ورجل مكار ومدا المنا المنا

التهذيب: رجل مَكُورَ يَّى نعت للرجل، يقال: هو القصير اللهم الحلقة. ويقال في الشتيعة: ابنُ مَكُورَ يَّى، وهو في هذا القول قذف كأنها توصف بِزَنْيَةٍ ؟ قال أبو منصور: هذا حرف لا أحفظه لغير الليث فلا أدبي أعربي هو أم أعجمي ، والمَكُورَ يَّى : اللهم ؟ عن أبي المَهمَيْثُلُ الأعرابي . قال ابن سيده : ولا أنكر أن يكون من المكر الذي هو الحديمة ، والمَكُورُ : المَهمُرَةُ .

وثوب تمكنور ومُمَّنتكر : مصبوغ بالمكثر ، وقد مكر و فامْتكر أي خَضَبه فاخْتَصَب ؟ قبال القُطامي :

بِضَرْبِ تَهْلِكُ الأَبْطَالُ مِنهُ ، وتَمْتَكُورُ اللَّحْى منه امْتَكَادَا

أَي تَخْتَنَصِّبُ ، شَبَّه حَمَّرة الدَّمَ بِالْمَغْرَةِ . قَالَ ابَنَّ بِرِي: الذِي فِي شَعْرِ القُطامِي تَنْعَسُ الأَبطالُ مِنه أَي مُتَنَرِّ نَتَّحُ كَمَا يَتَرَبَّتُحُ النَّاعِسُ . ويقال الأَسد: كَأَنَّهُ مُكِرِ بَالمَكْرِ أَي طلي بَالمَغْرَةِ .

والمَكُورُ: سَقَيُ الأَرْضَ؛ يَقَالَ: اَمْكُورُوا الأَرْضَ فَإِنَمَا صُلْبُهُ ثُمُ احرثوها ، يريد اسقوها. والمَكُورَةُ: السقية للزرع . يقال : مررت بزرع تمكُورٍ أي مَسْقِي مِّ . ومَكَرَ أَرْضَه يَمْكُورُها مَكْراً : سقاها. والمكثر أ: نبلت والمكثرة أن بنية عبيرا أو مكينا الم المناوة المناوة المناوة المناوة المناوة المناوة المناوة المناوة المناوة المنافق ا

قال : وإنما سبيت بذلك لاوتوائها ونُسُجُوع السُّقْي فيها؟ وأودد الجوهري هذا البيت :

ْ فَحَطَّ فِي عَلَمْقَى وَفِي مُكُورِ

الواحد مَكْرُ ، وقال الكميت يصف بكرة :

تَعَاطَى فِرَاخَ المَكُورِ طَوْراً ، وتارَةً تُثْيِرُ 'رْخَامَاها وَتَعْلَقُ' ضَالَهَا

فراخ المكثر ثمره . والمكثر ُ : ضرَّب من النبات، الواحدة مَكْرَة ، وأما 'مكور الأغْصان فِهي شجرة عـلى حدة ، وضُرُوبُ الشجر تسمى المُنكورَ مثل الرُّغُلُ ونحوه. والمُكثّرة: شجرة، وجمعها مُكور. والمُكَثِّرَةُ ':الساقُ الغليظة الحسناء.ابن سيده:والمُكثَّرُ ' ُنْجِسَنُ تَخْدَالُنَةِ السَّاقِينِ . وامرأة تَمْكُنُورَةُ : مستديرة الساقين ، وقيل : هي المند مُجَـة ُ الحَكْتَقِ الشديدة البَضْعَةِ ، وقيل : المَمْكُنُورَةُ المطوية الحَلْقِ . يقـال: امرأة تمُكُورَةُ الساقين أي تُخدُ لاء . وقال غَيْرِه : كَمْ كُورَة مُ مُر تَبُوبِيَّة الساق خَد ْلَيَّة م شَبِّهِت بالمَكْر من النبات. ابن الأعرابي: المكثرَة الرُّطمَة الفاسدة . والمُكثرَةُ : التدبير والحيلة في الحرُّب . ابن سيده : والمُتَكُمْرَةُ الرُّطْسَبَةُ التي قد أُرطبت كلما وهي منع ذلك 'صلبَّة لم تنهض ؛ عن أبي حنيفة . والمَكُوَّةُ ۚ أَيضاً : البُسْرَةُ ۗ المُرْطِبةِ ولا حلاوة لها. ونخلة مِمْكارٌ : يكثر ذلك من 'بسرها .

مهو: المنهر : الصداق ، والجمع مهور ؛ وقد مهر المرأة يُمهرها ويسمهرها مهراً وأمهرها . وفي حديث أمّ حبيبة : وأمهرها النجاشي من عنده ؛ ساق لها مهرها، وهو الصداق وفي المثل: أحمق من المسمهورة إحدى خد مستمها ؛ يضرب مثلاً للأحمق البالغ في الحمق الغاية ؟ وذلك أن وجلا تروج امرأة فلما دخل عليها قالت : لا أطبعك أو تعطيني مهري ! فنزع إحدى خدمتيها من رجلها ودفعها إليها فرضيت بذلك لحمقها ؛ وقال ساعدة بن جؤية :

إذا مُهرت صُلْباً قليلًا عِراقُهُ تَقُولُ: أَلَا أَدَّيْنَنِي فَتَقَرَّبِ وقال آخر:

أُخِذُانَ اغْنَصَاباً خِطْبَةً عَجْرَ فَيْلَةً ﴾ وَأُمْهِرُانَ أَرْمَلَحاً مِنَ الْحَطَّ 'دُبُلا

وقال بعضهم : مَهَرْتها ، فهي بمهورة ، أعطيتها مهراً. وأمهرتها : ذو جتها غيري على مهر . والمسَهيرة : الغالية المهرُ .

والمتهاوة : الحذق في الشيء . والماهر : الحادق بكل عبل ، وأكثر ما يوصف به السابح المنجيد ، والجمع مهر ق قال الأعشى يذكر فيه تفضيل عامر على علقمة ابن علائة :

إن الذي فيه عاريشها بين الذي بين السامي والناظر ما جعل الجند الظنون الذي مجتب صواب النجب الماطر مثل الفراني ، إذا ما طما يقذف بالبوصي والماهر

قال : الجُنْدُ البئو ، والظَّنون : التي لا يوثق عامًا ، والفراتيّ : الماء المنسوب إلى الفرات، وطما : ارتفع،

والبُوسي : الملاّج ، والمساهر : السابح . ويقال : مَهَرَ ْتُ بِهذَا الأَمر أَمهَرُ به مَهسارة أَي صرتُ به حاذقاً . قال ابن سيده : وقد مَهَر الشيءَ وفيه وبه يَمْهُر مَهْراً ومُهُوراً ومِهارة وميارة .

وقالوا: لم تفعل به المهرَّة ولم 'تعطه المهرَّة ، وذلك إذا عالجت شيئًا فلم توفَّق به ولم نحسن عمله، وكذلك إن غَدَّى إنسانًا أو أدَّبه فلم يحسن. أبو زيد: لم تعط هذا الأمر المهرَّة أي لم تأته من قبل وجهه. ويقال أيضًا: لم تأت إلى هذا البناء المهرَّة أي لم تأته من قبل وجهه ولم تَبينه على ما كان ينبغي وفي الحديث: قبل وجهه ولم تَبينه على ما كان ينبغي وفي الحديث: مَثَلُ الماهر بالقرآن مَثَل السَّفَرَة ؛ الماهر: الحاذق بالقراءة ، والسفرة ؛ الملائكة .

بالقراءة ، والسفرة : الملاكمة .
الأَّزهري : والمُنهُّر ولد الرَّمَكَة والفرس، والأُنثى مُهُرة ، والجمع مُهُر ومُهُرات ؛ قال الربيع بن ذياد العبسي بحرَّض قومه في طلب دم مالك بن زهيو العبسي، وكانت فزارة قتلته لما قَتَلَ حذيفة بن بدر الفزاري:

أَفِيعُدَ مَقْتُلِ مَالِكَ بَنِ أَرْهَيْرِ تَرْجُو النَّسَاءُ عَواقِبَ الأَطْهَارِ ? مَا إِنْ أَرَى فِي قتله لِدُوي الحَجِي ، إلا المَطِي " 'تَشَدُ بَالأَكُوارِ ومُجَنَّبات مِنا يَذُونُنَ عَدُوفاً ومُجَنَّبات مِنا يَذُونُنَ عَدُوفاً يَقَدُوناً والأَمْهادِ المُهرات والأَمْهادِ ا

المجنبات : الحيل نَجَنَّب إلى الإبل ابن سيده : المُهُو ولدُ الفرس أوّل ما يُنتَّج من الحَيل والحُـمُر الأهلية وغيرها ، والجبع القليل أمهاد ؛ قال عدي بن ذيد : وذي تَناويو مَهْمُون ، له صَبَح ،

ذي رَبْنَاوِيرَ تَمْعُونَا ﴾ له صبح ؟ يَغْذُو اَوَابِدُ عِنْدُ أَفْلُنَيْنَ أَمْهَاداً

١ وقوله «عذوفاً » كذا أورده المؤلف هنا وأورده في عدف بمهلتين وها، تأتيث .

يعني بالأمنهار ههنا أولادً الوحش ، والكثير ميهـار ومهارة ؛ قال :

> كأن عَتِيقاً مِن مِهارة تَفلِب ، بأَيْدِي الرِّجالَ الدَّافِنِينَ انَ عَتَّابُ وقد فَرَّ حَرْبُ هارباً وابنُ عامِرٍ ، ومن كان يرجو أنْ يؤوب ، فلا آبُ

قال ان سيده: هكذا روته الرواة بإسكان الباء ووزن نَعَتْتَابُ ، ووزن فلا آب مفاعيل ، والأنثى مُهْرَة ؛ قال الأزهري: ومنه قولهم لا يَعْدَمُ شَقِي " مُهْيَراً.

يقول : من الشّقاء مُعالَجَة المِهارَةِ. وفرس مُمُهِرُ : ذات مُهُور . وأمُّ أَمُهاو : اسم قارَةً ، وفي التهذيب: هَضْبَة ، وقال ابن جبلة : أمُّ أَمُهاد أَكُمُ مُكُور بَأَعْلَى الصّبَّان، ولهلها شبهت بالأَمْهاد من الحيل فسميت

> بذلك ؛ قال الراعي : مَرَّتُ على أمَّ أَمَّهارِ مُشَـَّرُهُ \* \* تَهْوِي بِها مُطرُقُ \* ، أُوساطُها مُرُورُ

وأما قول أبي زبيد في صفة الأسد : أقنبل يَرْدِي، كما يَرْدِي الحِصان، إلى مُسْتَعْسِبِ أَرْبِ مِنْهُ بِبَسْهِيرِ

أرب : ذي إرْبَة أي حاجة . وقوله بِتَمْهُ يِنْ أَعِ يَطْلُلُب مُهْزاً . ويقال للخَرَزَة : المُهْرة ، قال

وما أواه عربيًّا . والمِمارُ : مُعود غليظ ُ مُجْعَلِ في أَنْفِ البُخْيُّ .

والمُهُرُ : مَفاصِلُ مُتلاهِكَهُ فِي الصَّدُرِ ، وقبلَ هَي غَرَاضِيفُ الصَّلُوعِ ، وقبلَ أَ هي غَرَاضِيفُ الصَّلُوعِ ، واحدتها مُهْرَ أَهُ ، قالَ أَ حاتم : وأَراها بالفارسية ، أَراد فُصُوصَ الصدُرِ أَ خَرَوَ الصدُرِ فِي الزوْرِ؛ أَنشد انِ الأَعرابي لفُداف

عن مُهْرَةً الزُّورِ وعن كرحاها

وأنشد أيضاً :

جافي اليدّين عن 'مشاش المُهْر

الفراء: تحت القلب عظميم يقال له المُهْرَ والزَّرُ ، وهو قِوامُ القلب ، وقال الجوهري في تفسير قوله مشاش المهر : يقال هو عَظمٌ م في زُوْر الفرس . ومَهْرَةُ بن حَيْدان : أبو قبيلة ، وهم حي عظم ،

ولمبل مَهْرِيَّة منسوبة إليهم، والجمع مَهارِيُّ ومَهارٍ ومَهارَى ، مخففة الياء ؛ قال رؤبة :

به تمَطَّت عُول كل ميك بنا حَراجيج المَهارَى النَّفَّهِ

وأمهرَ الناقةَ: جعلها مَهْرِيَّة . والمَهُرِيَّة : ضَرْب من الحِنْطَة ، قال أبو حنيفة: وهي حبراء، وكذلك سَفَاها، وهي عظيمة السُّنْبُل غَليظة القَصَب مُرَبَّعة. وماهر ومهيَّر : اسمان .

ومَهُورَ " : موضع ؛ قال ابن سيده : وإنما حملناه على فَعُول دون مَفْعُل من هار يَهُور ُ لأَنه لو كان مفعلاً مِنهُ كان مُعْمَلاً ولا يجمل على مُحكر و لأَن ذلك شاذ للعلمية . ونَهَر مُهُران : يَهُر بالسند، وليس بعربي . المَهِيرَة أَلَّارَ " والمَهاثِر الحرائِر " الحرائِر" ، وهي ضيد السَّرائِر .

موو : مار الشيء كيور' مَوْراً: كَرَهْيَاً أَي تحرّك وجاء وذهب كما تتكفأ النخلة العَيْدانَة'، وفي المحكم: كَردّدَ في عَرْض ؛ والتَّمَوُّرُ مثله .

والمَوْرُ : الطريق ؛ ومنه قول طرفة :

تُبارِي عِنَاقاً ناحِياتٍ ، وأَنْسَعَنَ وَظِيفاً وَظِيفاً فَوْقَ مَوْرٍ مُعَبَّدِ

تُبارِي : 'تعارِض . والعِناقُ : النُّوقُ الكورامُ . والناجِياتُ : السريعاتُ . والوظيفُ : عظم الساق . والمُعبَّدُ : المُدَالُ . وفي المحكم : المَوْرُ الطريق

المَوطوء المستوية. والمور : المَوْجُ . والمَوْرُ : السرْعَة ؛ وأنشد :

ومَشْيَهُنَ بالحَبِيبِ مَوْد

ومارَتِ الناقةُ في سيرها مَوْراً: ماحَتُ وتَردَّدَتُ؛ وناقة مَوَّارَّةُ اليد ، وفي المحكم : مَوَّارَةُ سَهُلْلَةُ السيرِ سَريعة ؛ قال عنترة :

خطاًرة في غب الشرى مَوَّارَة في ، تَطِسُ الإكامَ بِذَاتِ نُخَفَّ مِيثَمَرٍ ا

وكذلك الفرس . التهذيب : المُنُورُ جمع ناقة مائرِر ومائرِرَة إذا كانت نَشْيِطة في سيرها فَتَثْلاَءَ في عَضُدها. والبعير كَمُورُ عضداه إذا تَردّدا في عَرْضِ جنبه ؟ قال الشاعر :

على ظهر موال الملاط حصان و مان : جَرى ، ومان كيور مواراً إذا جعل كيد همب و ويكره و ويكرد و ومنه قوله تعالى : يوم تسمور السياء عال في يوم تسمور السياء كمواراً وتسير الجبال سيراً ؛ قال في

الصحاح: تَمُوجُ مَوْجًا ، وقال أبو عبيدة: تَكَفَّأُ، والأخفش مثله ؛ وأنشد الأعشى:

كأن مشيئها من بيئت جارتها مَوْرُ السَّعَابةِ ، لا رَيْثُ ولا عَجَلُ'٢

الأصمي : سايَر تُه مسايَرة ومايَر ثُنُه مُمايَرة ، و وهو أن تفعل مثل ما يَفْعل ؛ وأنشد :

نماييرُها في حَجرُبِهِ وتُمايِرُهُ

أي تباريه . والمساراة : المثعارضة . ومار الشيء موراً : اضطرب وتحرك ؛ حكاه ابن سيده عن ابن الأعرابي . وقولهم : لا أدري أغاراً أم ماراً أي أتى غوراً أم داراً فرجع إلى نتجد . وسهم ماثر " :

١ في معلقة عنترة: زيّافة ١٠، ووخد خفّ ، في مكان مو ارة وذات خفّ.
 ٢ في قصيدة الأعثى : مَر أُ السحابة .

خَفِيفُ الْفِدْ دَاخِلُ فِي الأَجسام ؛ قال أَبو عامر الكلابي :

لَـقَدُ عَلِمِ الذُّرُنْبُ، الذي كان عادِياً على الناسِ، أنسِّي مائرِرُ السَّهْم نانِرِعُرُ

ومَشَنِي مُوارَث: لَيَئِنَ . والمَنَوارُ : ترابُ . والمَنور: أن تَشُورَ به الرَّبح .

والمنور'، بالضم: الغنار' بالربح . والمنور': الغنبار' المنتر دُدْ، وقيل: التواب تشير'ه الربح'، وقد مار مَوْراً وأمار نَهُ الربح'، وويح' مَوَّارة، وأدياح مُورْ والعرب تقول: ما أدْرِي أغار أمْ مار ؛ حكاه ابن الأعرابي وفسره فقال: غار أتى الغوار'، ومار أتى نَجْداً . وقصاة ماريّة أن نَجْداً . وقصاة ماريّة أن البك تشور عليها أي تذهب وتجيء وقد تكون الماريّة فاعولة من المرّي ، وهو مذكور في موضعه .

والمتورد : الدوران . والمتورد : مصدر أمرت الصوف موراً إذا نتنفيته وهي الموردة والمراطة : ومردت الوبر فانشتف .

والمُوارَةُ : نَسِيلُ الحِمَارِ ، وقد تَمَوَّرَ عَنهُ نَسِيلُهُ أَي سقط. واغارَتُ عقيقةُ الحِمَارِ إذا سقطت عنه أيام الربيع . والمُورَة والمُوارَةُ : ما نَسَلَ من عقيقة الحِمْش وصُوفِ الشاة ، حيَّة كانت أو مَسْنَةً ؟ قال :

أُوَيْتُ لِعَشْرَةً فِي رأْسِ نِيقَ ، ومُورَةً نَعْجَةً ماتَتُ مُقرالا

قال: وكذلك الشيء يسقط من الشيء والشيء يغنى فيبقى منه الشيء. قال الأصمعي: وقع عن الحمار مُوارَّتُه وهو ما وقع من نـُسالهِ .

ومارَ الدمعُ والدمُ : سال . وفي الحديث عن ابن

مُو مُز عن أبي هريرة عن رسول الله ، صلى الله عُليه وسلم، أنه قال : مَثَلُ المُنْفَقِ والبخيل ِ كَثُلُ وَجَلَيْنَ عليهما جبتان من لدن تواقيهما إلى أيديهما ، فـأما المُنْفِقُ فَإِذَا أَنْفُقَى مَارَتُ عَلِيهِ وسَبَغَتْ حَى تَبَاشُغَ قَدَمَيَّهِ وَتَعْفُو َ أَثَرَاهُ ، وأَمَا البخيل فإذا أَزَادَ أَنْ أينفق أخذت كل تحلقة موضيقها ولترمتنه فهو يريد أن 'يُوسِّعُهَا ولا تَنَسِّعِ ؟ قال أبو منصور : قوله مارت أي سالت وتردّدت عليه وذهبت وجاءت يعني نفقته ؛ وابن ُهر ُمُز هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج . وفي حديث ابن الزبير : يُطْلَقُ عِقَالُ ْ الحَرْبِ بِكَتَائِبَ تَسُورُ كَرِجُلِ الجراد أي تتردُّد وتضطرب لكثرتها . وفي حديث عِكْرُرَمَة : لما نُـفيخ في آدمَ الروحُ مانَ في رأْسِهِ فَعَطَسَ أَي دار وتَرَدُّد. و في حديث قُس ۗ : وَنَجُوم تَـمُورُ أَي تَذَهَبُ ُ وَنَجِيءٍۥ وفي حديثه أيضاً : فتركُّ المَوْرُ وأَخِذُنْ في الجلل؟ المَـوْرْ ، بالفتح : الطريق ، سميّ بالمصدر لأنه 'مجاء فيه ويُذْهِبِ ، والطِعنة تَمُورُ إذا مالت بميناً وشمالًا ، والدُّماءُ تَمورُ على وجه الأرض إذا انْصَبَّتْ فتردّدت . وفي حديث عديٌّ بن حاتم : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال له : أُمِرِ الدم عا سُئْت ، قال شبر : من رواه أمِرْ هُ فيعناه سَيِّلُهُ وأَجْرُ ۗ ؟ يقال: مانَ الدمُ يَمُونُ مَوْزًا إذا حَرِي وسالُ ، وأَمَرْ ثُهُ أَنَا ؟ وأُنشد :

سوف تدنيك من لتميس سبندا ف أمادت ، بالبول ، ماء الكواض

ورواه أبو عبيد : امر الدم بما شئت أي سيّله واستَنَفْر جُه ؛ مِن مَرَيْتُ الناقة إذا مَسَحَث صَرَّعها لتَدُرُ . الجوهري : مان الدم على وجه الأرض يَمُورُ مَوْرًا وأمارَه غيرُه ؛ قال جرير بن الحَطَفى:

نَدَسُنَا أَبَا مَنْدُوسَةَ القَيْنَ بِالقَنَا ، ومارَ دمُ من جارِ رَبَيْبَةَ ناقِعُ

أبو مَنْدُوسَة: هو مُرَّة بن سُفيان بن مُجاشع، ومجاشع قبيلة الفرزدق، وكان أبو مندوسة قبله بنو يَوْبُوع يوم الكُلابِ الأُوْل. وجار بَيْبَة : هو الصَّبَّة بن الحرث الجُشْمَي قبله ثعلبة اليربوعي، وكان في جوار الحرث ابن بيبة بن قُنُو ْط بن سفيان بن مجاشع. ومعنى مَدَسُناه: طعنًاه. والناقيع : المُر ْوي. وفي حديث سعيد بن المسيب: سئل عن بعير نحروه بعنود فقال: ين كان مار مَوْراً فكلوه، وإن ثَرَّد فيلا. والمائي قول رُشَيْد بن رُمينش، والمناف وغير معجمة ، العنزي:

َحَلَفْتُ عِاثِراتِ حَوْلُ عَوْضٍ ، وأنْصابِ تُركِنَ لَدَى السَّعِيرِ

وعَوَّضُ والسَّعِيرُ : صَانَ . وَمَارَ مَرْجِسَ : مُوضِع وَهُو مَذَكُورَ أَيْضًا فِي مُوضِع وَهُو . الجُوهُرِي : مَارَ مَرْجِسَ مِن أَسِماء العجم وهما اسمان جعلا واحداً ؛ قال الأخطل :

لما رأونا والصليب طالعا ، ومارسَر جيس وموناً ناقعا ، خلو التنازادان والمتزارعا ، وحيطة طيساً وكر ما يانعا ، كأنها كانوا غراباً واقعا

إلا أنه أشبع الكسرة لإقامة الوزن فتولدت منها الياء. ومورد : موضع وفي حديث ليلى : انستهيئتا إلى الشُّعيَثَة فَوَجَد نا سفينة وقد جاءت من مورد ؛ قبل : هو اسم موضع سعي به لِمَور الماء فيه أي جَرَيانه .

مير: الميرة : الطعام عشاره الإنسان . ابن سيده :
الميرة بُحكتب الطعام ، وفي التهذيب : جلتب الطعام
المبيع ؛ وهم يمتار ون لأنفسهم ويتميير ون غيرهم ميراً،
وقد مار عيالته وأهله يمييرهم ميراً وامتار لهم .
والمتيار : جالب الميرة . والمثيار : جَلابة ليس
يجشع ميار إنا هو جمع مارر . الأصعي : يقال

مارَ ه يُمُورُ ه إذا أَتَاه يِمِيرَ قَ أَي بِطِعام ، ومنه يقال : ما عنده خَيْر ولا مَيْر ، والامْتِيارُ مِثْلُه ، وجنع المائير مُيَّارُ مثل كُفَّارٍ ، ومَيَّارَة "مثل رَجَّالةٍ ، يقال : نحن ننتظر مَيَّارَتَنَا ومُيُّارَنَا . ويقال للرُّفْقة

التي تنهض من البادية إلى القُرى لِتَمْنَار : مَيَّارَةً " .

وفي الحديث: والحَمَّولَة المائرَةُ لهم لاغية ' ؛ يعني الإبل التي تُحْمَلُ عليها الميرة وهي الطعام ونحوه مما يجلب للبيع ، لا يُؤخَذُ منها زكاة لأنها عَوامِلُ . ويقال مارَّم بَمِيرُهم إذا أعطاهم الميرة .

وغاير ما بينهم : فسك كتاء . وأمار أوداجه : قطمها ؛ قال ان سيده : على أن ألف أمار قد يجوز أن تكون منقلبة من واو لأنها عين . وأمار الشيء : أذابة . وأمار الإعفران : صب فيه الماء ثم دافه ؟ قال الشماخ يصف قوساً :

كأن عليها زَعْفَرَاناً شهيو. خُوازِن عَطار يَان كوانز ُ

ويروى : ثمان ، على الصفة للخوازن . ومِرْتُ الدواءَ: 'دَفْتُنُه . ومِرْتُ الصُّوفَ مَيْراً : نفشتُه . والمُوارَةُ : ما سقط منه ، وواوه منقلبة عن ياه للضمة التي قبلها . ومَيَّارُ : فَرَسَ قَرْطِ بِنَ التَّوْأُم .

#### فصل النون

نارَت ناثِرَة في الناس: هاجَت هائجة ، قال:
 ويقال نارت بغير همز ، قال ابن سيده: وأراه بدلاً.

والنَّــُــُورِرُ : دخان الشَّحْم. والنَّــُـُـُورُ : النَّــلَــُنْجُ ؛ عن ابن الأَعرابي .

نبو : النَّبَيْرُ بالكلام ِ : الهَمْنُو . قال : وكلُّ شيء رفع شَيْئاً ، فقد نَبَرَه . والنبْرُ : مصدر نَبَرَ الحَرْفَ يَنْسِرُ و نَبُورًا هَمَزَ و . وفي الحديث : قال دجل للنبي ، صلى الله عليه وسلم : يا نَسِيءَ الله ، فقال : لا تَنْسِر باسبى أَى لا تَهْمِز ۚ ، وَفَي رُوايَةً : فَقَالَ إِنَّا مَعْشَنَرْ ۚ قَرَيْشَ لَا تِنَتْهِـر ۚ ﴾ والنبُّر ُ : هَمُّورُ ۖ الحَرُّفَ إِ ولم تكن قريش تَهْمَـز ُ في كلامها . ولما حــج المهدي قدُّم الكسائيُّ يصلي بالمدينة فهمز فأنكر أهل المدينــة عليه وقــالوا : تنبر ُ في مسجّد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بالقرآن . والمَـنْبور: المهموز. والنبْرَةُ : الهَمْزَةُ . وفي حديث على ، عليه السلام : اطْعُنُنُوا النَّيْرَ وانظروا الشَّرُّو َ النَّهِرُ ۚ الحَكَلُسُ ۗ ، أَي اخْتَكِسُوا الطمئنَ . ورجل نَـبَّارُ : فصيحُ الكلام ِ ، ونَـبَّارُ ۗ بالكلام : فصيح بَلِيغُ ، وقال اللحياني : رجل نبار صَيَّاحٌ . ابن الأنباري : النبْر عند العرب ادتفاع الصوت . يقال : نبَرَ الرجلُ نبْرَةً إذا تكلم بكلمة فيها تُعلُّونٌ ﴾ وأنشد :

إنتي لأَسبَعُ نَبْرَةً مِن قَوْلِهَا ، فَأَكَاهُ أَن يُغْشَى عَلِيٌّ شُرُورًا

والنبر ': صيحة الفرزع . وبدة المغني : رفع صورته عن خفض . ونكبر الغلام ': تَرَعْرَع . والنبرة : وسط 'النَّقْرَ ف . وكل شيء ادتفع من شيء : نَبْرَ وَ لا نَتباره . والنبر آن : الورم في الجسد ، وقد انتبر ومنه حديث عمر ، رضي الله عنه . إياكم والتخلس بالقصب فإن الغم يَنْتَبير ' منه أي يَنَنَقَط ' . وكل مرتفع منتبير " . وكل ما رفعت وروم ، الجوهري : نبرا . وانتبر الجرح ': ارتفع وروم . الجوهري :

نَبَرَ ْتُ الشَّيَّ أَنْبِرِهُ نَبْرًا وَفَعَتُهُ وَفِي حَدَيْثُ: نَصَلَ رافع ُ بَنْ خَدَيج ٍ غير أَنَه بقيَ مُنْتَبَرًا أَي مُرتَفِعاً في جسمه ، وانْتَبَرَت ْ يدُه أَي تنفطت .وفي الحديث : إن الجرح ينتبر في رأس الحول أي يَوم .

والمنشر : مَر قاة الخاطب ، سبي مِنْسِراً لاوتفاعه وعُلُوه . وانتبر الأمير : ارتفع فوق المنبر .

والنُّبَرُ : اللُّقُمُ الضَّخامُ ؛ عن ان الأعرابي ، وأنشد: أخذتُ من جَنْبِ السَّريدِ نُبَوا

والنَّسِيرُ : الجُنْبُنُ ، فارسي ، ولعل ذلك لِضِخَمَهُ وَارْتَفَاعَهُ ؛ حَكَاهُ الْمَرَوِيُّ فِي الْغُرْبِينِ .

والنَّبُورُ : الاست عن أبي العلاء ؛ قال ابن سيده:
وأرى ذلك لانتبار الأليتين وضغيها .
ونبرَ وبلسانه ينبرو نبراً : نال منه ، ورجل نبر " :
قليل الحياء ينبر الناس بلسانه ، والنبر أ : القراد الوقيل : النبر ، بالكسر ، دويبة شبيه بالقراد إذا كربت على البعير تورام مد بها ، وقيل : النبر دويبة أصغر من القراد تلسم فينبر موضع لسعها ويرم ، وقيل : هو الحر قدوس ، والجمع نباد وأنبار " ؛ قال الراجز وذكر إبلا سمينت وحملت

كأنها من بُدُن واستيقار ، كوبّت عليها ذريات الأنبار

يقول: كأنها لسعتها الأنبار فورمت جُلُودُها وحَسَطَتُ ؟ قَمَالُ ابن بري : البيت لشبيب بن البر صاء، ويروى عارمات الأنبار، يويد الحَسِيثات، مأخوذ من العُرام ؟ ومن روى دربات فهو مأخوذ من الذرب وهو الحديث ، ويروى كأنها من سيس وإيقار ؟ وقوله من بُدن واستيقار ، هو بمعني إيقار يويد أنها قد أوقِرَت من الشّخم ، وقد روي أيضاً واستيفار ، بالفاء ، مأخوذ من الشيء الوافر . وفي حديث حديث حديفة أنه قال : تُقْبَضُ الأمانة من قلنب الرجل في ظلَل أنسر ها كأثر جَمْر حَمْد كم حَمْد كم حَمْد كما على رجلك فَنفط تراه مُنتَبراً وليس فيه شيء ؟ قال أبو عبيد : المُنتَبر المُتنَقط .

والنبر : ضرب من السباع ، الليت : النبر من السباع ليس بد ب ولا ذنب ؛ قال أبو منصور : ليس النبر من جنس السباع إلما هي دابة أصغر أمن القر اد قال : والذي أواد الليث البير ، بباءين ؛ قال : وأحسبه كوليس من كلام العرب ، والفرس تسميه بقوا . والفرس تسميه بقوا . والموانس المرب ، والمناز : أهر الخالط عام ، واحد ها تبر ، ويبح على ألبير جمع الجسع ، ويسمى الهراي نبرا لأن

والقراس قسميه بقرا .
والأنبار : أهر اله الطعام ، واحد ها نبر " ، ويُجمع أ
أبابير جمع الجسع ، ويسمى الهراي نبراً لأن
الطعام إذا صب في موضعه انتبر أي ارتفع .
وأنبار الطعام : أكداسه ، واحد ها نبر " مشل في نفس وأنقاس . والأنبار : بيت التاجر الذي ينتضد فيه متاعة ، والأنبار : بيت التاجر الذي ينتضد فيه متاعة ، والأنبار : بلك " الس في الكلام اسم " مفرد على مثال الجمع غير الأنبار والأبواء والأبدواء والأبلاء ، وإن جاء فإنما يجيء في أسماء المواضع لأن شواذ ها كثيرة " وما سوى هذه فإنما بأتي جمعاً أو وسراويل أسماط " ونحو ذلك . والأنبار : مواضع وسراويل أسماط " ونحو ذلك . والأنبار : مواضع معروفة " بن الربيف والبر " ، وفي الصحاح : وأنبار الم بكد .

نتر : النشر : الجدّ ب بجفاء ، نشر أ ينشر و له : نشراً فانشر . واستنتر الرجل من بوله : اجشد به واستخرج بقيته من اللاكر عند الاستنجاء. وفي الحديث : إذا بال أحدكم فلمينشر ذكر و نلاث نترات يعني بعد البول ؛ هدو الجديث : أما أحدهما فكان لا يَسْتَنْشِر من بوله .

قال الشافعي في الرجل يَسْتَبْرِيءَ ذَكَرَهُ إِذَا بَالَ : أَن يَسْتُرُهُ لِنَا الشَّافِعِي في الرجل يَسْتَبْرِي كَأْنَه يَجَهْ بِهُ الْجَدَابِاً . وفي النهاية: في الحديث: إِنَّ أَحدكم يُعدَّبُ في قبره ، فيقالُ إِنه لم يكن يَسْتَنْشِرُ عند بوله ؟ في قبره ، فيقالُ إِنه لم يكن يَسْتَنْشِرُ عند بوله ؟ قال: الاستينارُ استيفعالُ من التشر ، يريد الحرص عليه والاهتام به، وهو بَعث على التشكر بالاستبراء من البول ، ونتشر الثوب نشراً: شقة بأصابعه أو من البول ، ونتشر الثوب نشراً: شقة بأصابعه أو من البول ، وطعن نتشر ": مبالغ فيه كأنه ينشر ما مر به في المطعون ؛ قال ابن سيده : وأراه وصف بالمصدر .

ابن السكيت : يقال رَمْيْ سَعْرُ وضَرَّب هَبُرُ وطَعْنُ نَشْرُ ، وهو مشل الحكش يتختلسها الطاعن اختلاساً . ابن الأعرابي : النَّثْرَةُ الطَعنة النافذة ، وفي حديث علي ، كرم الله وجهه ، قال لأصحابه : اطعمنوا النَّرْ أي الحَلْس وهو من فعل الحُدْاق ؟ يقال : صَرْب هَبُر وطعَنْ نَشْر ، ويووى بالباء بدل الناة .

والنَّتَرُ ، بالتحريك : الفسادُ والضَّاعُ ؛ قال العجَّاج: واعلم بأن ذا الجَلالِ قَدْ قَدَرُ ، في الكُتُبِ الأولى التي كان سَطَرَ ، أَمْرَكَ هذاً ، فاجْتَنِب منه النَّتَرُ

والنَّسْرُ : الضَّمْفُ في الأَسْرِ والوَهَنْ ، والإِنسانُ يَنْتُرُ فِي مشيهِ نَتَرَّ آكَأَنهُ يَجْذَبِ شَيْئاً . ونتَرَ في مشيّتِه وانتَتَرَ : اعتبد . والنَّواتِرُ : القِسِيُ المنقطعة الأُوتار . وقدَوْسُ ناتِرَ أَهُ : تَقَطَّعُ وتَرَها لصلابتها ؛ قال الشماخ بن ضرار يصف حمازاً أورد أثنت الماء فلما رويت ساقها سَوْقاً عنيفاً خوفاً من صائد وغيره :

> فَجَالَ بِهَا مَن خِيفَةِ المَوْتِ وَالِهَا ، وبادَرَها الخَلَاتِ أَيَّ مُبادَرِ

يَوْرُ القَطَا منها ، ويضُرِبُ وجُهَهُ قَطُنُوفٌ بِرِجْلٍ ، كَالْقِسِيِّ النَّوَاتِرِ قَالَ ابن بري : والذي في شعره :

... يُضرب وجهُهُ . يِمُخْتَلِفاتٍ كالقِسِيِّ النَّوَاتِرِ

وقوله يَوْرُدُ: يَعَضُ والقطا: جمع فَطَاةً وهو موضع أ الرَّدُف . وألحلات : جمع خَل وهو الطريق في الرمل ، كلما عَـض الحمار أكفال الأثن نقحتُه بأرجلها . والقطروف من الدواب : البطيء السَّيْر ؛ يريد أن الأنه كل رويت من الماء وامتلأت بطونها منه بَطرُة سَيْرُها .

نش ؛ الليث: النَّسْرُ نَشْرُكُ الشيءَ بيدك ترامي به متفرقاً مثل نَشْرِ الجَسُورُ واللَّوْرُ والسَّحَرِ ، وكذلك نَشْرُ الحَبِ إذا 'بذر ، وهو الشَّارُ ؛ وقد نَشَرَ ، يَنشُرُ وُ وَيَنشُو وَ نَشَرا وَيَشاراً وَيَشاراً وَيَشَرَ وَ فانشَتْرَ وَالشَّارَ وَ فانشَتْرَ وَالشَّارَ وَ السَّمَرَ وَ فانشَتْرَ وَ فانشَتْرَ وَ فانشَتْرَ وَ فانشَتْرَ وَ فانشَتْرَ وَ فانشَتْرَ مِن المائدة فَيُوكِل فيوجى فيه الثواب . المهذيب : والشَّارُ فَتُناتُ مَا يَتناشَرُ حَوالي الجوانِ من المثنورُ حَوالي الجوانِ من الشيء . ودُرَّ مُنشَرَ وَ فو ذلك من كل شيء . الجوهري : الشَّارُ ، بالضم ، ما تناثر من الشيء . ودُرَّ مُنشَرَّ : مُنشَرَّ : مُنشَرَّ : مُنشَرَّ : مُنشَرِّ : مُنشَرِ : مُنشَرِّ : مُنشَرِّ : مُنشَرِّ : مُنشَرِّ : مُنشَرِّ : مُنشَرِ : مَنْ الله وَ كَذَلِكُ الجَبِع ؛ قال :

حَدًّ النهارِ تُراعِي ثِيْرَةً نَشَرًا

ویقال : سَهُدِدَتُ نِثَادَ فَلَانَ ؛ وقوله أَنشده ثعلب :
هذر هذااءة من عند مناهة من عند علي المناه المناه

ِهِذُو بِانْ هَذُورٌ هَذَاءَهُ ، مُوسُلِكُ السَّقْطَةِ ، إِذُو لِلْبَ ِّ نَشِر

قال ابن سيده : لم يفسر نَشَراً ، قال : وعندي أنه مُتَناثِر ٌ مُمتساقط ٌ لا يَثْنبُت ُ . وفي حــديث ابن

مسعود وحديفة في القراءة : هَـذَّا كَهَدُّ الشَّعْرِ وَنَصْراً كَنَشْرِ الدَّقَالِ أَي كَمَا يَسَاقَطُ الرُّطَبُ البِابِسِ مِن العِدْقِ إِذَا هُزَّ . وفي حديث أبي ذر : يُوافقكُم العَدُونُ حَلَّب شَاةٍ نَشُورٍ ؟ هي الواسعة الإحليل كأنها تَنْشُر اللَّبنَ نَشْراً وتَغْنَتُ مُ سَيِيلَه ، ووجأه فَنَشَر أَمْعَاءَهُ . وتَنَاثَرَ القوم : سَييلَه ، ووجأه فَنَشَر أَمْعَاءَهُ . وتَناثَرَ القوم : المَشْيرُ الولد ، وتخذلك المرأة ، وقد نَشَرَ ولدا ونثر كلاماً : أكثره ، وقد نَشَر ولدا ونثر كلاماً : أكثره ، وقد نَشَر تُ له ذا يَطْنُها . وفي الحديث : فلما خلا منتي ونشرت له ذا يَطْنُها . وفي الحديث : كانت شابّة تَلِيدُ الأولادَ عنده ، وقيل لامرأة : أي البُغاة أبغض إليك ؟ فقالت : التي إن غَمَدَتُ البُغَاة أَبغض إليك ؟ فقالت : التي إن غَمَدَتُ البُغَاة أَبغض إليك ؟ فقالت : التي إن غَمَدَتُ بَكَرَتُ ، وإن حَدَّقَتُ نَشَرَتُ .

ورجل أنشر "بَيْن النَّشَر ومنشَر"، كلاهُما: كثير الكلام، والأنش نشرة فقط.

والنَّنْرِهُ : الحَيْشِومُ وما والاهِ . وشاة ناتير ونَسُورُ : الحَيْشِومُ وما والاهِ . وشاة ناتير والنَّنْورُ : يَطُورَ > مِن أَنْهَا كَالدُّودِ والنَّشِيرُ للدَّوابِ للاَّوابِ : كَالْعُطَاسِ لِلنَّاسِ ؛ زادِ الأَزهِرِي : إلا أَنِه لِيسِ بِغَالَب له ولكنه شي يُع يفعله هو بأَنْه ؛ يقال : نَسُرَ الحِيهِ والنَّسْرةُ للدواب شِبهُ العَطْسَةَ ، يقال : نَشَرَت الشاة أَ إِذَا للدواب شِبهُ العَطْسَة ، يقال : نَشَرَت الشاة أَ إِذَا والنَّسْرةُ والنَّرِ أَنْ الشَّارةُ لَمْ الله المُحت مِن أَنْهَا الله أَذِي . قال الأصعي : النافر والناثيرُ الشاة تسمعُلُ فَيَنْسَتُهُ مِن أَنْهَا شِيءٌ . وفي وحديث ابن عباس: الجرادُ نَشَرةُ الحوتِ أي عَطْسَتُهُ وَ وحديث ابن عباس: الجرادُ نَشْرة الحوتِ أي عَطْسَتُهُ وَ وحديث ابن عباس: الجرادُ نَشْرة الحوتِ أي عَطْسَتُهُ وَ وحديث ، وقد نَشْرَ وقد نَشْرَ الله عرايي :

فما أَنْجَرَتْ حتى أَهَبِّ بِسُدْفَةٍ علاجِيمَ ، عيرُ ابني صباحٍ نَشْيِرُها

واسْتَنْشُر الإِنسانُ : اسْتَنْشَقَ الماء ثم استخرج ذلك بِنَفَسِ الأَنفِ. والانتيثارُ والاستِنْثارُ بمعنى: وهو

نَــُثُورُ مَــا فِي الْأَنفُ بِالنَّفَسِ . وفي الحــديث : إذا استَنْشَقْتَ فَانْشُر ، وفي التهذيب : فَانْشُر ، وقد ووي : فأنشر ْ ، بقطع الألف ، قال : ولا يعرفه أهل اللغة ، وقد وُجِدَ بخطه في حاشية كتابه في الحديث: من نوضاً فَكُنِّينَشُو ، بكسر الشاء ، يقال : نَـشَرَ الجوز والدُّر يَنْشُر ، بضم الثاء ، ونَشَرَ من أنفه يَنْشُر ُ ، بكسر الثاء ، لا غير ؛ قال : وهذا صحيح كذا حفظه علماء اللغة. ابن الأعرابي: النَّشُوَّةُ طَرَّفُ ۗ الْأَنْفِ ، ومنه قول النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في الطهارة : استَنشر ؟ قال: ومعناه استنشق وحر اك النَّشَرةُ . الفراء : نَشَرَ الرجلُ وانْتَشَرَ واسْتَنْشَرَ إذا حَرُّكَ النُّثُرَّةَ في الطهارة؛ قال أبو منصور: وقد روي هذا الحرف عن أبي عبيد أنه قال في حديث الني، صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فأنشر ، من الإنشار، إِمَّا يِقَالَ : نَتُشَرَ يَنْشِرُ وَانْتُتَشَرَ يَنْتَشِرُ وَاسْتَنْشَرَ يَسْتَنْثُرُ \* وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريوة، وضي الله عنه ، أنه قال : إذا توضًّا أحد ُ كم فليجعل ِ الماءَ في أَنْفِه ثم لِيَنْثِر ؟ قال الأزهري: هكذا رواه أهل الضبط لألفاظ الحديث،قال: وهو الصحيح عندي، وقد فسر قوله لِيَنشِر واسْتَنشِر على غير ما فسره الفراء وابن الأعرابي ، قــال بعض أهل العــٰلم : معنى الاستنثارِ والنَّـنْر أن يستنشق الماء ثم يستخرج ما فيه مَنْ أَذَى أَو 'مُخَاطَ ، قال : وبما يدل على هذا الحديث الآخر : أن النبي، صلى الله عليه وسلم ، كان يَستنشيق ثلاثاً في كل مرة يَسْتَنَشَرُ ؛ فَجَعَــل الاستنشــار غير الاستنشاق ، يقال منه : نَــُنُو يَـنَـُـُو ، بِكسر الثاء . وفي الحديث : من توضأ فلنينشر ، بكسر الثاء ، لا غير . والإنسان يستنثر إذا استنشق الماء ثم استخرج نَشْيرَهُ بِنَفَسَ الأَنفَ . ابن الأَثيرِ : نَشَرَ يَنشَرُ ،

بالكسر، إذا امتخط، واستَنْثُرَ استفعل منه : استنشق

الماء ثم استخرج ما في الأنف ؛ وقيل: هو من تحريك النشرة ، وهي طرف الأنف ؛ قال : ويروى فأنشر بألف مقطوعة، قال : وأهل اللغة لا يجيزونه والصواب بألف الوصل . ونَشَر السُّكُر يَنْشُره ، بالضم ، قال : وأما قول ابن الأعرابي النَّشُرة وطرف الأنف فهو صحيح ، وبه سبي النجم الذي يقال له نَشُرة الأسد كأنها جعلت طرف أنفه . والنثرة : نفر جة ما بين الشادبين حيال وترة الأنف ، وكذلك هي من الأسد ، وقيل : هي أنف الأسد . والنَّشُرة : نَجْم من نَجُوم الأسد ينزلها القهر ؛ قال :

كادَ السَّمَاكُ بِهَا أَو نَكُثُّرُهُ ۗ الأَسَدِ

التهذيب: النشرة كوكب في السماء كأنه لكطنخ سماب حيال كوكبن، تسبيه العرب نثرة الأسد وهي من مساؤل القبر، قال: وهي في علم النجوم من بُوج السرطان. قال أبو الهيثم: النثرة أنف الأسد ومنخواه، وهي ثلاثة كواكب خفية متقادبة، والطرف عن عينا الأسد كوكبان، الجبهة أمامها وهي أدبعة كواكب. الجوهري: النثرة كوكبان بينهما مقدار شبر، وفيهما لكطنخ بياض كأنه قيط عة سعاب وهي أنف الأسد ينزلها القبر، والعرب تقول: إذا طلبعت النشرة على إثشر طلبوع النشرة على إثشر طلبوع الشرة على إثشر طلبوع الشرة عن فرسه أي ألقاه على انشرقه ؟ قال:

إن عليها فارساً كَعَشَرَهُ ؛ إذا رَأَى فارسَ قَوْمٍ أَنْشَرَهُ

قال ثعلب : معنساه طعنته فأخرج ننفسه من أنفه ،
ويروى رئيس . الجوهري : ويقال طعنه فأنشره أي

١ قوله «كوكبان، الجبة امامها» كذا بالاصل. وعبارة القاموس:
 الطرف كو كبان يقدمان الجبة .

أرعفه ؛ وأنشد الراجز :

إذا رأى فارس قوم أنثره

والنثرة : الدّرع السَّليسة المَلَابَس ، وقبل : هي الدرع الواسعة . ونَشَر دِرْعَه عليه: صَبَّها، ويقال للدّرع : نشرة ونشئلة .

قال أَن جِني : ينبغي أَن تكون الراء في النثرة بدلاً من اللام لقولهم نَشَلَ عِليه درْعَه ولم يقولوا نثرها ، واللام أعم تصرفاً ، وهي الأصل ، يعني أَن باب نشَلَ أَكثر من باب نثر ، وقال شمر في كتابه في السلاح : النثرة والنشلة اسم من أسساء الدرْع ، قال : وهي المنشولة ، وأنشد :

وضَاعَفُ مِنْ فَوْقِهَا نَشُرَةً ، تَرُدُدُ القَواضِ عَنها فُلْدُولا

وقال ابن شيل: النَّمْلُ الأَدْراعُ ، يقال نَصْلَها عليه ونَصَّلَها عليه ونَصَّلَها عليه إذا لَبِسَها . ونَصَّلَها عليه إذا لَبِسَها . قال الجوهري: يقال نَشَر درْعه عنه إذا أَلقاها عنه ، قال : ولا يقال نَشَلَها . وفي حديث أم ذرع : ويسبِس في حيلتي النَّرة ، قال : هي ما لَطَنْف من الدَّرُوع ، أي يَشَبَخْنَر مُ في حيلتي الدَّرع ، وهو ما لطنف منها .

نجار کل إبل نجار ها ، ونار إبل العالمبين نار ها

هذه إبل مسروقة من آبال شئتى وفيها من كل ضرب وليون أمثالهم في ولكون وسية ضرب الجوهري : ومن أمثالهم في المخلط كل نجار ها أي فيه من كل لكون من الأخلاق وليس له رأي بثبت عليه عن أبي عبيدة. وفي حديث علي : واحتكف النّجر وتشتئت الأمر ؟

النَّجْر: الطبُعُ والأصل. ابن الأعرابي: النجر مُنكلُ الإنسان وهيئتُه ؛ قال الأخطل:

وبينضاء لا تنجر النجاشي تنجر ها ، إذا النهست منها القلالد والنَّحْرُ

والنَّجْرِ : النَّطَّع ، ومنه تَجْرِ النَّجَّارِ ، وقد تَجْرَ النَّجَّادِ النَّجَّادِ اللَّجَّادِ وَفَدَ تَجْرَ اللَّجَّادِ وَفَتْنُه ، والنَّجْرُ أَخْتُ الْحُسَّبَة ، تَجْرَهَا يَنْجُرُهَا يَخْرِاً : تَجْرَهَا يَنْجُرُهَا يَخْرِاً : تَجْرَهَا يَخْرِاً : تَجْرَهَا يَخْرِاً : تَجْرَهَا يَخْرِاً : تَجْرَهَا يَخْرِاً : تَخْرَاً : تَخْرَاً : تَخْرَاً : تَخْرَاً : تَخْرَاً : تَالَّجْرِ وَحِرْفَتُهُ النَّجْرِ وَحِرْفَتُهُ النَّجْرِ وَحِرْفَتُهُ النَّجْرِ وَحِرْفَتُهُ النَّجْرِ وَحِرْفَتُهُ النَّجْرِ وَحِرْفَتُهُ النَّيْ تَدُورُ فَيها رِجْلُ النَّجُارِ ؛ وأنشد :

صَبَبْتُ الماء في النَّجْرانِ صَبَّاً ، تَرَكْتُ البابَ لِيس له صَرِيرُ

ابن الأعرابي يقال لأنف الباب الر"تاج"، وليدر و تند و النجران ، وليسترسه القناح والنجاف ؛ وقال ابن دريد : هو الحَشِة التي يد ور فيها . والنو جر ؛ الحَشِة التي تكرّب بها الأرض ، قال ابن دريد : لا أحسبها عربية محفة . والمنجور في بعض اللغات : المحالة التي 'يسنى عليها . والنجيرة أن سقيفة من خصب ليس فيها قصب ولا غيره ، ونتجر الرجل ينخره أبادا جمع يده ثم ضربه بالبر جمعة الرسطى ، الليث : تجرّت فلاناً بيدي ، وهو أن يضرب بها وأسه ، فضر بن كذا المرابحة المناسعة الوسع الوسطى ثم تضرب بها وأسه ، فضر بنكة النجر وقال الأزهري: فلم أسعه لغيره والذي سعناه تجرّت أنه إذا دفعت ضرباً ؛ وقال ذو الرمة :

يَنْجُرُونَ فِي جَانِبَيْهَا وَهُنِيَ تَنْسَلِبُ وأَصَله الدقُّ . ويُقال لِلهاورُن : مِنْجارٌ .

والنَّجِيرِةُ : بَيْنَ الحَسُوا ۚ وبينَ العَصِيدة ِ ؛ قال :

ويقال انتجري لِصِيبانِك ورعائِك ، ويقال : ماء منجُود أي مُستَخَنْ ؛ ابن الأعرابي : هي العصدة مُ النجيرة : لَبن وطبحين مُ النجيرة : لَبن وطبحين نَعِظان ، وقبل : هو لبن حليب يجعل عليه سَمَن، وقبل : هو ماء وطبحين يُطبخ .

ونَعَرَثُ للماء نَجْراً أَسْخَنَه بالرَّضَفَة . والمَنْجَرة : حجر 'محْمَّى يُسِخَّن به المناء وذلك المَناء تَجْيِرة ''. ولأَنْجُرُنَ نَجِيرَتَك أي لأَجْزِينَك جَزاءَك ؟.عن ابن الأعرابي .

والنَّجَرُ والنَّجَرَانُ ؛ العطشُ وسَّدَ قالسَرْ ب، وقيل ؛ هو أَن يُمْ يَعْ بَطْنهُ مِن المَاءُ واللّبَنِ الحَامضُ ولا يَوْ وَى من المَاءُ واللّبَنِ الحَامضُ ولا يَوْ وَى من والمَاءُ بُخِرَ بُخِرَ أَهُ فَهُو تَجْرِدٌ والنَّجَرُ ؛ أَن تأكل الإبل والغنم بُوْ وَر الصحراء فلا تَرْ وَى والنَّجَرُ ، بالتحريك ؛ عطسَ يُمْ يَاخِينَا الإبل فتشرب فلا تروى وقرض عنه فتموت ، وهي إبل بخرى ونتجارى ونتجرة . فتموت ، وهي إبل بخرى ونتجارى ونتجرة . النَّجَرُ ، بالتحريك ، عطش يصب الإبل والغنم عن أكل الحبية فلا تكاد تروى من المَاء إيقال ؛ والغنم عن أكل الحبية فلا تكاد تروى من المَاء إيقال ؛ تخرير ت الإبلُ ومَجَرِ ت أيضاً ؟ قال أبو محمد الفقعي :

حتى إذا ما اشتئد للوبانُ النَّجَرُ، ووشَفَتُ مناءَ الإضاء والفُـدُرُ

ولاح لِلعَيْنِ سُهَيْلُ بِسَحَرُ ، كَشُعْلَةِ القابِسِ تَرْمِي بالشَّرَرُ

يروك . قال يعقوب : وقد يصب الإنسان ؟ ؛ ومنه شهر ناجر . وكل شهر في صبيم الحَرَّ، فاسمه نامجر " لأن الإبل تَنْجَرُ فيه أي يَشْنَدُ عطشها حتى تَيْبُسَ بُجلُودُها . وصَفَرَ كان في الجاهلية يقال له ناجر " ؟ قال ذو الرمة :

صَرَّى آجِنْ يَزْوِي له المَرْءُ وجْهَهُ، إذا ذاقه الظَّمْآنُ في شهر ناجِرٍ ابن سيده: والنَّجْر الحرُّ ؛ قال الشاعر: دُهُبَ الشَّنَاءُ مُولَلِّياً هَرَبَاً ، وأتنك وافيدة من النَّجْرِ

وشهرا ناجر وآجر : أشد ما يكون من الحر" ، ويزعم قوم أنهما حرريران وتسوّر ، قال : وهذا غلط إنما هو وقت طلوع نجمين من نجوم القينظ ؟ وأنشد عركة الأسدى :

تُبَرَّدُ ماء الشَّنِّ في ليلة الصَّبا ، وتستُقينِيَ الكُرْ كُورَ في حَرِّ آجِرِ وقيل : كل شهر من شهور الصيف ناجر ؛ قال الحطيثة : كنيعاج وجررة ، ساقتهُن ّ إلى ظلال السَّدْرُ ناجِرْ

وناجر": رَجَب"، وقيل : صفر ؛ سني بذلك لأَن المال إذا ورد شرب الماء حتى يَنْجَرَ ؛ أنشد ابن الأعرابي :

صَبَحْنَاهُمْ كأَساً مِن الموتِ مُرَّةً بناجِرَ ، حتى اشتَكَ جَرُّ الودائِقِ وقال بعضهم : إنما هو بِناجِرَ ، بفتح الجيم ، وجمعها نواجر . المفضل : كانت العرب تقول في الجاهليـة

للمحرُّ مُؤتِّسُونُ وَلَصْفُرِ تَاجِرُ وَوَلِيْعُ الْأُولُ تَعُوان " . والنَّجْر : السُّوقُ الشَّديد . ورجل مِنْجَر أى شديد السُّوق للإبيل .

و في حديث النجاشي ": لما دخل عليه عَمْرُو بنُ العاصِ والوَّقَنْدُ قَالَ لَهُمْ : نَجْرُ وِا أَي سَوَّقُوا الْكَلَامُ ؟ قال أبو موسى : والمشهور بالخاء ، وسيجيء . ونُتَجَّرُ الإبل يَنْجُرُ هَا نَجُراً : سَاقَهَا سُوْقًا شَدِيداً } قال

تجواب أرفن منجر العَشْيَات

قال ابن سيده : هكذا أنشده أبو عبيدة جواًاب أوض ، قال : والمعروف جوَّابُ لَـيُّلُ ، قالَ : وهو أقعد بالمعنى لأن الليل والعَشيِّ زَمَانَانَ ﴾ فأمن الأرص فللسُّت بزمان . ونتجَرَ المرأة نتجُراً ؛ بُكَحما • والأَنْجَرُ : مِرْسَاةٌ السَّفينَةِ ، فارسي ؟ ﴿ فَي النَّهَ لِيبِ: هو اسم عِراقيٌّ ، وهوا تَجنشبات 'مُخَالَفُ' بينهَا وبين رؤوسها وتُشدُّ أوساطها في موضع وأحدثم يفرغ بينها الرَّصاص المذاب فنصير كأنها صغرة، ورؤوسها الحشب

من أنجَرة ، والإنجارُ : لغة في الإجَّارِ ، وهو السَّطْعُ ؛ وقول

ناتثة تشد بها الحبال وتُرسل في الماء فإذا كَسَتْ كَسَتْ

السفينة فأقامت ﴿ وَمِن أَمْنَالُهُمْ يَقَالُ : فَلَانَ أَثَنَّقَالُ

رَكِيتُ مَنْ قَصْدِ الطريق مَنْجَرَةُ

قال ابن سيده : فهو المُـقَصِدُ الذي لا يُعْدِلُ ولا كيجُور عن الطريق ...

والمنجادُ : لُعْبَة للصِيانَ كِلْعَبُونَ بِهَا ؟ قال :

والورود يسعى بعضم في رحالهم" كأنه لاعب يسعى يمنجار

والنُّجَيرُ : يَحَصَّنَ بَالْيَمَنَ ؛ قالَ الْأَعْشَى :

وأَبْتَعِثُ العِيسَ المَراسِيلَ تَفْتَلِي ﴿ مَسَافَةً مَا بِينَ النَّجَيْرِ وصَّرْخُدًا

وَبِنُو النَّجَّارِ : قَبِيلَةً مِنْ الْعَرِبِ } وَبِنُو النَّجَّسَادِ : الأنصارا ؟ قال حسان :

نَــُنَّـدُ تُنَّ بَنِي النَّجَّادِ أَفْعَالَ وَالَّذِي ﴾ إِذَا العَارُ لَمْ أَيُوجَدُ لَهُ امْنَ أَيُوَارِعُهُ \*

أَى مُناطِبُّهُ ، وَبُرُوى : يُواذِعُهُ .

والنَّجيرَ أَنْ : نَبُّت عَجِرَ قَصِيرٌ لا يَطُولُ ا الجوهري : نَجْرُرُ أَرْضُ مَكُةً والمدينة ، ونَجْرَ ان: بلد وهو من اليمن ؛ قال الأخطل :

> مِثْلُ القَنَافِذِ عَدِ اجُونَ قَدْ بَلَغَتُ نَيْجُرُ اللَّهُ أَوْ بَلِنَغُتُ يُسُوآتِهِم هَجُرٌ ٢

قال : والتافية مرفوعة وإنما السوأة هي البالغة ۖ إلاَّ أَنه قَلَبَهَا . وفي الحديث : أنه كُفَّن في ثلاثة أثواب نَجْرُ انبَّةً ؟ هي منسوبة إلى نَجْرَانَ ، وهو موضع معروف بين الحجاز والشام واليمن . وفي الحديث : قدم عليه نتصاري نتجر ان .

نحو : النَّحْرُ : الصَّدُّو . والنُّحُورُ : الصدُّوو . أَن سيده : نَتَحْنُ الصدر أعلاه ، وقيل : هو موضعُ القلادة منه ، وهو المُنْحَرَ ، مدكر لا غير ؛ صرح

اللحياني بذلك ، وجمعه تُنحور لا يُكسَّر على غير ذَلُكَ .. وَنَحَرُهُ بِنْجَرُهُ نَحْرًا : أَصَابُ نَحْرُهُ ، ونَحَرَ البِعيرَ ينحَره نحراً : طَعَنه في مَنْحُره حيث يبدو الحُلقوم من أعلى الصدو ؛ وجَمَلُ تُحير في

جِمَالُ نُتَحْرَى وَنُحَرَاءِ وِنُجَائِرَ ﴾ وَنَاقَبُهُ نُجِيعٍ ونَحِيرَة فِي أَنشُق نَصْرَى وَنُحْرَاء وَنَحَالُرَ ويومُ النَّحرِ : عاشر ذي الحجـة يومُ الأَضعى لأر

١ قوله « وبنو النجار الأنصار » عبارة القاموس : وبنو النجار

و ديوان الأخطل : على العيارات هذا جون .

البُدُّنَ تُنعر فيه . والمنْحَر : الموضع الذي يُنعر فيه الهدْي وغيره .

وتناحَرَ القومُ على الشيء وانتَّتَحَرُوا: تَشَاحُوا عليه فكاد بعضهم يَنْحَرَ بعضاً من سِثدَّة حِرْصِهم، وتناحَرُوا في القِتال.

والنَّاحِرَ أَنِّ وَالنَّاحِرَ تَانِّ : عِرْقَانَ فِي النَّحْرِ ، وَفِي الصحاح : الناحِران عِرْقَانِ فِي صَدْرُ الفُرْسُ . المحكم : والناحر َتان ضلعان من أضلاع الزُّور ، وقيل : هما الواهِنــَتانِ ، وقــال ابن الأعرابي : الناحِرَ تان النَّرُ قُنُو تَانَ مِن النَّاسِ والإبيل وغيوهم . غيرُه : والجُّوانِح مِا رُفِع عليه الكُّنف من الدابة والبعير ، ومن الإنسان الدَّأْيُ ، والدُّأْيُ ما كان من ِقِبَلِ ِ الظهر، وهي يست ثلاث من كل جانب ، وهي من الصدر الجوانح لِجُنْوحِها على القلب ؛ وقال : الكتف على ثلاثة أضلاع من جانب وستة أضلاع من جانب ، وهذه الستة يقال لها الدَّأياتُ . أبو زيد : الجوانح أدنى الضلوع من المنحر ، وفيهن الناحرات وهي ثلاث من كل جانب، ثم الدُّأياتُ وهي ثلاث من كل شق" ، ثم يبقى بعد ذلك ست من كل جانب متصلات بالشَّراسيف لا يسمونها إلا الأضلاع ، ثم ِضُلَعُ الْحُلَمْفُ وَهِي أُواخُرُ الضَّلُوعُ .

متصلات بالشراسيف لا يسمونها إلا الأضلاع ، ثم متصلات بالشراسيف لا يسمونها إلا الأضلاع ، ثم ضلح الحكمة وهي أواخر الضلوع . ونتحر النهاد أي أوله ، وأتبته في نتحر النهاد أي أوله ، وكذلك في نتحر الظهيرة . وفي حديث المجرة : أتانا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في نتحر الظهيرة ؛ هو حين تبلغ الشمس منتهاها من الارتفاع كأنها وصلت إلى النحر، وهو أعلى الصدر . وفي حديث الإفلى : حتى أتبنا الجيش في نتحر وفي حديث الإفلى : حتى أتبنا الجيش في نتحر الظهيرة . وفي حديث وابيصة : أتاني ان مسعود في نتحر الظهيرة . وفي حديث وابيصة : أتاني ان مسعود في نتحر الظهيرة . والنامي والنامي المثهود : أوائيلها ، وكل ذلك على المتل . والناميرة أن الشهود : أوائيلها ، وكل ذلك على المتل . والناميرة أن

أوَّل يوم من الشهر ، ويقال لآخر ليلة من الشهر نَحِيرَةٌ لأَنها تَنْحَرُ الهلال ؛ قال الكميت :

> فَبَادَرَ لَيْلُلَةَ لا مُقْمِرٍ، نَحِيرَةَ شَهْرٍ لِشَهْرٍ مِمَرَّارًا

أراد ليلة لا رَجُل مُقْمِر ، والسّرار ، مردود على الليلة ، و نَحِيرة ، فعيلة بمنى فاعلة لأنها تَنْحَر الهلال أي تَستقبِله ، وقبل ، النَّحِيرة آخر يوم من الشهر لأنه يَنْحَر الذي يَدخل بعده ، وقبل ، النَّحِيرة لأنها تنحَر التي قبلها أي تستقبلها في نحرها ، والجمع ناحِر ات و نواحر ، نادران ؛ قال الكميت يصف فعل الأمطار بالديار :

## والعَيْثُ بِالْمُتَأَلِّقَا تُواحِرُ ١

وقال: النَّحِيرة آخر ليلة من الشهر مع يومها لأنها تَنْحَر الذي يدخل بعدها أي تصير في نحره، فهي ناحرة؛ وقال ابن أحمر الباهلي:

> ثم استمر عليه واكف كميع ، في ليلة نَحَرَت شُعبانَ أَو رجبا

قال الأزهري : معناه أنه يَستقبل أوّل الشهر ويقال له ناحر". وفي الحديث : أنه خرج وقد بَكّروا بصلاة الضحى ، فقال : نَحَرُوها نَحَرَهُمُ الله أي صَلَّوْها في أول وقتها من نَحْر الشهر ، وهو أوله ؟ قال ابن الأثير : وقوله نحرهم الله يحتمل أن يكون دعاءً لهم ، أي بكرهم الله بالحير كما بكروا بالصلاة في أول وقتها ، ويحتمل أن يكون دعاءً عليهم بالتَّحْر والذبح لأنهم غَيَروا وقتها ؛ وقوله أنشده ثعلب :

١٠ قوله « والنيث الخ » أورده الصحاح في مادة نحر، بالو او بدل في،
 ققال : والنواحر .

### مرفوعة أسمثلُ نَوْءَ السَّمَا كِ ، وافَقَ غَرُءٌ سَهْرٍ نَنْحِيرا

قال ابن سيده: أرى نَحْيِراً فعيلًا بمعنى مفعول، فهو على هذا صفة لِلْغُنُرَّة، قال: وقد مجوز أن يكون النَّحْيرُ لغة في النَّحْيرة.

والدَّارَانُ تَتَنَاحَرَّانَ أَي تَتَنَابِلانَ ، وإذا استقبلتُ دَارِ دَاراً قبل : هذه تَنْحَرُ تلك ؛ وقال الفرَّاء : سمعت بعض العرب يقول مناذِلُهم تَنَاحَرُ هذا بِنَحْرُ هذا أَي قُبُالَتِهِ ؟ قال وأنشدني بعض بني أسد:

أَبَا حَكُم ، هَلَ أَنتَ عَمَّ مُجَالِدٍ ، وَ وَسَيِّدُ أَهُلِ الأَبْطَحِ المُتناحِرِ ؟

وفي الحديث: حتى تُدْعَقَ الحيولُ في نَواحِرِ أَرْضِهم أَي مُقامِلاتِها ؛ يقال: مناذل بني فلان تَتَنَاحَرُ أَي تَنَقَابَلُ ؛ وقول الشاعر:

أوْرَدْتُهُم وصُدُورُ العِيسِ مُسْنَفَةُ '' والصبحُ بالكوكبِ الدُّرِّيِّ مَنْحُورُ

أي مستقبل". ونتحر الرجل في الصلاة يَنْجَرُ: انتصب ونهد صدوره . وقوله تعالى : فصل لربك وانحر ؛ قبل : هو وضع اليمين على الشمال في الصلاة ؟ قال ان سيده : وأزاها لغة شرعية ، وقيل : معناه وانحر البدن ، وقال طائفة : أمر بنحر النسك بعد الصلاة ، وقيل : أمر بأن ينتصب بنحره بإزاء القبلة وأن لا يلتفت عيناً ولا شبالاً ؛ وقال الفراء : معناه استقبل القبلة ينتحرك . ابن الأعرابي : النحرة انتصاب الرحل في الصلاة بإزاء المحراب .

والنَّحْرُ والنَّحْرِيرُ : الحَادَق المَاهِرِ العَاقَلِ المَجرَّبِ ، وقيل: النَّحْرِيرِ الرجل الطَّبِينُ الفطين المُتْقِن البصيرِ في كل شيء ، وجمعه النَّحارِيرِ ، وفي حديث تُحذيفة: وكلَّتَ الفتنة بيلانة : بالحادِ النحرير ، وهو الفطن

البصير بكل شيء .

والنَّحْرُ في اللَّبَّة : مثلُ الذبح في الحلق . ورجل مِنْحَار ، وهو السالغة : يوصف بالجود . ومن كلام العرب : إنه لَمَنْحَارُ بَواثِكَهَا أَي يَنْحَرُ سِمانَ الإبل .

ويقال السحاب إذا انعنق عاء كثير : انتَحَرَ انتيحاراً ؛ وقال الراعي :

> فمرَّ على مناوُ لِهَا ، وأَلقى بها الأَثْقَالَ، وانْتُنَحَّرُ انْتُبِحَارِا

> > وقال عديّ بن زيد يصف الغيث :

توح وَبْلُهُ يَسُعُ سُيُوبَ الـ جاء سَعَاً ، كَأَنه مَنْحُورُ

ودائرة الناحر تكون في الجران إلى أسفل من ذلك. ويقال : انتَحر الرجلُ اي نَحَر نفسه . وفي المثل: سُرِقَ السارِقُ فانتَحَر .

وَبَرَّنَ نَعْمُرُهُ : اسم رجل ؛ وأورد الجوهري في غر بيتاً لغيلان بن 'حريث شاهداً على 'منخوره لغة في الأنف وهو :

أَمَّن لَـدُ لَتَعْلِينِهُ إِلَى مُنْخُورِهِ

قال ابن بري : صواب إنشاده كما أنشده سيبويه إلى مُنْحُورِهِ ، بالحَاء . والمُنْحُورُ : النحر ؛ وصف الشاعر فرساً بطول العنق فجعله يستوعب من حبله مقدار باعين من لحيه إلى نتحره .

غو ؛ النَّخِيرُ ؛ صُوتُ الأَنْفُ . نَخَرَ الإِنسانُ والحماه والفرس بأَنفه يَنْخِرُ ويَنْخُرُ نَخِيرًا ؛ مدَّ الصوت والنفس في خياشيه . الفراء في قوله تعالى : أَنْدَا كَ عظاماً نَنْجَرَةً ، وقرىء : ناخِرَةً ؛ قال : وناخِرَةً أَجود الوجهين لأَن الآيات بالأَلْف ، ألا ترى أَن ناخر

مع الحافرة والساهرة أشبه بمجيء التأويل ? قال : والناخِرة والنَّخِرة سواء في المعنى بمزلة الطاميع والطبيع ؛ قال ابن بري وقال الهَمْداني يوم القادسية :

أَقْدُمْ أَخِا نَهْمَ عَلَى الأَساوِرَهُ ، ولا نَهْولَنْكُ رؤوسُ نادِرَهُ ، فإنما قَصْرُكُ تُرْبُ الساهِرَهُ ، فإنما قَصَرُكُ تَرْبُ الساهِرَهُ ، حتى تعود بعدها في الحافرة ، من بعد ما صرت عظاماً ناخرة

ويقال : تَخْرِ العَظَمْ ، فهو تَخْرِ إِذَا بَلِي ورَّمَ ، وقيل : ناخِرة أي فارغة يجيء منها عَند 'هبوب الربح كالنَّخير .

والمَنْخِرُ والمُنْخَرُ والمِنْخِرُ والمُنْخُرُ والمُنْخُرُ والمُنْخُورُ: الأَنف ؛ قال غيلان بن حريث :

> كِسْتُوْعِبُ البُوعَينِ من جَربِرِهِ من لكه لتحبيه إلى مُشْخُورِهِ

قال ابن بري : وصواب إنشاده كما أنشده سيبوبه إلى منعوره ، بالحاء ، والمنعور : الناهر ؛ وصف الشاعر فرساً بطول العُنْق فجعله تستوعب من حبله متدار باعين من لحسيه إلى تحره . الجوهري : والمتنخر ثُنَّة بُ الأَنْف ، قال : وقد تكسر الميم إتباعاً لكسرة الحاء ، كما قالوا منتين ، وهما نادران لأن مفملا ليس من الأبنية . وفي الحديث : أنه أخذ بننخرة السي أي بأنفه . والمنخران أيضاً : ثنقبا الأنف. وفي حديث الزار وقان : الأفيطس النخرة للذي وفي حديث الزار والكن أرادوا منخيراً ولذلك كان القياس منخراً ولكن أرادوا منخيراً ولذلك وفي حديث عمر ، وفي حديث عمر ، وفي الله عنه أنه أي بسكران في شهر رمضان فقال : وفي الله عنه أنه أي بسكران في شهر رمضان فقال :

كقولهم : أبعداً له وسنحقاً وكذلك للبدين والفكم . قال اللحياني في كل ذي كمنخر : إنه لكمنتفيخ المناخير كما قالوا إنه لمنتقيخ الجوانيب، قال: كأنهم فر قوا الواحد فجعلوه جمعاً . قال ابن سيده : وأما سيبويه فذهب إلى تعظيم العضو فجعل كل واحد منه كنفراً ، والفرضان مُقاتربان .

والنَّخْرة : وأس الأنف . وامرأة منخار : تَنْخُرُ عند الجماع ، كأنها مجنونة ، من الرجال من يَنْخُرُ عند الجماع حتى يُسع تخيره . وننخر تا الأنف : تخر قاه ، الواحدة انخثرة ، وقيل : نُخر ته مُقدّمه ، وقيل : فَر أَنْ بَنَتُهُ مِعْدِن للإنسان والشاء والناقة والفرس والحمار ؟ وكذلك النَّخَرة مثال الهُمَزة . ويقال : هَشَم انخرته أي أنفه . غيره : النَّخْرة والنَّبْرة ، مثال الهُمَزة ، مثال الهُمَزة ، مُقدّم أنف الفرس والحمار والخنزير .

ونتَخَرَ الحَالِبُ النَّاقَةُ : أَدخل يده في مَنْخُرِهَا ودلَّكُهُ أَو ضَرَبُ أَنْهَا لِتَدَرِّ ؛ ونَاقَة تخنُور : لا تَدَرِّ إِلَّا عَلَى ذَلْكَ . اللَّيْثُ : النَّخُور النَّاقَة التي يَهلِكُ ولَدُها فلا تَدَرِّ حتى تُنْخَرَ تَنْخَيرًا ؛ والتَّنْخِيرِ : أَن يَدلُكُ حَالَبُها مُنْخُرَيها بإبهاميه وهي مُناخَة فَتَتُور يدلُكُ حَالَبُها مُنْخُرَيها بإبهاميه وهي مُناخَة فَتَتُور درَّة . الجوهري : النَّخُور من النُّوق التي لا تَدرِّ حتى تَدخِل إصْبَعَكُ حتى تَدخِل إصْبَعَكُ في أَنْها ، ويقال : حتى تُدخِل إصْبَعَكُ في أَنْها .

ونتخِرَت الحُشَبة ، بالكسر ، تخَراً ، فهي تخِرِه : كَلِيَتْ وَانْفَتَتْ أَوَ اسْتَرْخَتْ تَتَفَتَّتْ إِذَا مُسَّت، وكذلك العظم ، يقال : عَظم تخير وناخِر، وقيل: النَّخِرَة من العظام البالية ، والناخِرة التي فيها بقية ٢٠

٩ قوله « فجعل كل واحد النع » لعل المناسب فجعل كل جزء .
 ٣ قوله «التي فيا بقية » كذا في الاصل. وعبارة القاموس: المجوفة التد .

والناخر من العظام الذي تَدخل الريح فيه ثم تخرج منه ، ولها تخيير . وفي حديث ابن عباس ، رضي الله عنهما : لما خلق الله إبليس نخَسَرَ ﴾ النَّخِــير : صوت الأنف . وَنَخَرَ نَخِيراً : مدَّ الصَّوت في خياشه وصو"ت كأنه نَعْمة جاءت مضطرية . وفي الحديث: وكيب عمرو بن العاص على بغلة تشيط وجهبُها هرَماً فقيل له : أَتَرَكَب بِغُلَةً وأَنتَ عَلَى أَكْرُمْ ِ فَاخْرَةً بجُصْرٌ ؟ وقيل : ناجيرة ، بالجيم ؛ قال المبرّد : قوله الناخيرة يويد الخيل ، يقال للواحد ناخِر وللحماعـة ناخرة ، كما يقال رجل حمَّار وبغَّال وللجماعة الحمَّارة والبغَّالة؛ وقال غيره : يريد وأنت على ذلك أكرم' ناخرة . يقال : إن عليه عَكَرَةً من مال أي إن له عَكَرة، والأصل فيه أنها تَر ُوحُ عليه ، وقيل للحمير الناخرة للصُّوت الذي خرج من أنوفها، وأهلُ مِصر أيكثيرون وكوبها أكثرَ من ركوب البيغال . وفي الحديث : أَفْضَلُ الأَشْيَاءِ الصَّلَاةُ عَلَى وقتْهَا أَي لُوقِتْهَا. وقال غيره: الناخِر الحِمار . الفراء : هو الناخِر والشَّاخِرِ، نخيرُه من أنفه وشَخْيرُه من حلقه. وفي حديث النَّجاشيُّ: لما دخل عليه عمرو والوفئد معه قال لهم : نَعَشَّرُوا أي تكانبوا ؟ قال ابن الأثير: كذا فُسر في الحديث، قال: ولعله إن كان عربيًّا مأخوذ من النَّخير الصُّوت، ويروى بالجيم ، وقد تقدم . وفي الحديث أيضاً : فتناخَرَتُ بَطَارِقَتُهُ أَي نَكَامِتُ وَكَأَنَّهُ كَلام مُع غضب ونُـفور .

ونُخْرَة الربح ، بالضم : شدّة مُعبوبها .

والنَّخْوَرِيُّ : الواسع الإحليل ؛ وقال أبو نصر في . قول عديِّ بن زيد :

بَعْدَ بنِي تُبَعِّ نَخَاوِرَ ۚ ' قد اطمأنت مهم مرازبها ١ قوله « وانت على ذلك أكرم الغ » كذا في الاصل .

قال: النَّخاورَ ة الأَشراف، واحدهم نِخُوارُ و نَخُورَ يُّ، ويقال : هم المتكبرون . ويقال : ما بها ناخر أي ما بها أحد ؛ حكاه يعقوب عن الباهلي . ونُخْير وَنَخَاو: اسمان .

فلو : تدر الشيء كندر ندورا : سقط ، وقبل : سقط وشد ، وقبل : سقط من تخوف شيء أو من بين شيء أو سقط من تجوف شيء أو من أشياء فظهر ، ونوادر الكلام تندر ، وهي ما شد وخرج من الجمهور ، وذلك لظهوره ، وأندر ، غير ه أي أسقطه . ويقال : أندر من الحساب كذا و كذا ، وضرب يد ، بالسيف فأندرها ؛ وقول أبي كير الهذلي :

وإذا الكُمَّاةُ تَنادَرُوا طَعْنَ الكُلِّي، نَدُرُ البِّكَارَةُ فِي الجَّزَاءُ المُضْعَفِ

يقول: أهدرَت دماؤكم كما تُندُرُ البكارة في الدّية وهي جمع بكر من الإبل ؟ قال ابن بري : يويد أن الكلى المطعوبة تُندُر أي تُسقط فلا محتسب بها كما يُندُر البَّحْر في الدبة فلا محتسب به . والجَرَاء هو الدبة ، والمُضعَف : المُضاعَف مَرَّة بعد مرة . وفي الحديث : أنه ركب فسرساً له فمرّت بشجرة فظار منها طائر فعادت فندر عنها على أرض غليظة أي سقط ووقع . وفي حديث زواج صفية : فعشرت الناقة وندر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وندرت . وفي حديث آخر : أن رجلا عص يد وفي مديث آخر : أن رجلا عص يد وفي حديث آخر : أن رجلا عص يد وفي من ماله كذا : أخرج . ونقده مائة ندرى : أخرجها له من ماله كذا : أخرج . ونقده مائة ندرى :

ولقيه ندرة و في النَّدرة والنَّدرة ونَّدَرَى والنَّدَرَة و في النَّدرَى أي فيا بين الأيام . وإن شئت قل :

لقيتُه في ندَرَى بلا ألف ولام . ويقال : إنما يكون ذلك في النَّدْرة بعدالنَّدْرة إذا كان في الأحايين مرة، وكذلك الحطيئة بعد الحطيئة .

ونَــُدَرَتِ الشَّجرةُ : ظهَرَت مُخوصَتُهُا وذلك حـــين كستمكين المال من وعبيها . وندك النبات يَنْدُون: خرج الورّق من أعراضِه . واستندرت الإبـل : أَراغَتُهُ للأَكُلُ ومارسَتُهُ. والنَّدُّوةُ: الْحَضْفَةَ بالعَجَلَة. وندَرَ الرجلُ : خَضَفَ . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أن وجلًا ندَرَ في مجلسِه فأَمَرَ القومَ كالهم بالتطهر لئلا كخِبْجَل النادِر ُ ؟ حـكاها المَرَويّ في الغُرْ يَبْيَنُ ، معناه أنه خرط كأنها ندرَت منه من غير اختيار . ويقال للرجل إذا تخضّف : ندّر بها ، ويقال : ندَرَ الرجلُ إذا مات ؛ وقال ساعدة الهذلي:

> كلانا ، وإن طال أيامُـهُ ، سَينْدُرُ عن سُزَن مُدْحِضٍ

سَيَنْدُورُ : سَيْمُوت : والنَّدُودَ : القَّطِعَة من الذَّهِب والقضة توجد في المَعْدِن . وقالوا : لو ندَرْت فلاناً لوجدتَه كما تُنعب أي لو جر"بتُه .

والأندَرُ : البَيْدَرُ ، شامِيَّة ، والجمع الأنادِر ؛ قال الشاعر :

كُونُّ الدَّياسِ عَرَّمَ الأَنادِرِ

وقال كُراع : الأنْدَر الكُدُّس من القبع خامة . والأندَرُون : فِيتْيَان من مواضع شي يجتمعون للشُّرب ؛ قال عمرو بن كلُّتوم :

ولا تُدُقِي نُحْمُور الأَنْدَرِينَا

واحدهم أندّريُّ ، لمنّا نسّب الحمرَ إلى أهــل القرية اجتمعت ثلاث ياءات فعفتُها للضرورة، كما قال الراجز: وما عِلْسِي بِسِحْرِ البابِلِينا

وقيل : الأندَرُ قرية بالشام فيها كروم فجمعها

الأندَرين، تقول إذا نسبت إلها: هؤلاء الأندَر يُون. قال : وكأنه على هذا المعنى أراد خمور الأندَريِّين فخفَّف ياء النسبة، كما قالوا الأَشْعَر بن بمعنى الأَشْعُر بن. وفي حديث على" ، كرم الله وجهه : أنه أقبل وعلمه أَنْدُو وَرَدْدِيَّةُ ۚ } قيل : هي فوق التُّبُّان ودون السراويل تُغطِّي الركبة،منسوبة إلى صانع أو مكان. أبو عمرو : الأَندَرِيّ الحَبْل الفليظ ؛ وقال لبيد :

### مُمَرِّ كَكُرِ الأَندَرِيِّ سَتيم

نَذُو : النَّذُورُ : النَّحْبُ، وهو ما يَنْذُ وه الإنسان فسجعله على نفسه تخبأ واجبأ ، وجمعه 'نذ'ور ، والثافعي تَستَّى في كتاب حِراحِ العَمْد ما يجب في الجِراحات من الدِّيات نَـَدُورًا ، قال : ولفة أهل الحجاز كذلك، وأهل العراق يسمونه الأرش . وَقَالَ أَبُو تَهُمُسُلَ : النَّذْرُ لا يكون إلا في الجِراح صِفارها وكِبارها وهي مَعَاقِلَ تَلْكَ الْحِرَاحِ . يَقَالَ : لِي قِبَلَ فَلَانَ نَذُو إِذَا كَانَ خُرْحًا واحداً له عَقْل ؛ وقال أبو سعيد الضرير: إنمَا قيل له نَـَـٰدُو لأَنه نُـُـذُورَ فيه أي أوجب،من قولك نَذَرَتُ على نفسي أي أوجبنت . وفي حديث ابن المسيَّب : أن عمر وعثمان ، رضي الله عنهما ، قَـَضَيًّا في المِلنُطاة بنصف نَـَذُو المُـُوضِحَة أي بنصف مــا يجِب فيها من الأرش والقييمة ؛ وقد نَـذَرَ على نفسه لله كذا كِنْدُورُ ويَتُنْدُرُو نَكَدُراً ونُكْدُوراً .

والنَّذيرة : مَا يُعطيه . والنَّذيرة : الابن يجعله أبواه قَيُّماً أو خادماً للكنيسة أو للمتعبَّد من ذكر وأنشى، وجمعه النَّذَائر ، وقد نَـذَرَ.

وفي التنزيل العزيز : إني نَـذَرْتُ لكَ مَـا في بطني مُحَرَّدًا ؛ قالته امرأة عِمران أمُّ مريم. قال الأخفش: تقول العرب نَـذَوَ على نفسه نَـذُورًا ونذَوتُ مــالي فأنا أنذُ رُهُ نذُراً ؛ رواه عن يونس عن العرب . وفي الحديث ذكر النّذ و مُكرّراً ؟ تقول : نذرت أنذو و وأنذ و نذوا أوجبت على نفسك شيئاً تبرعاً من عبادة أو صدقة أو غير ذلك . قال ابن الأثير : وقد تكرّر في أحاديثه ذكر النهي عنه وهو تأكيد لأر و وتحذير عن النّهاو ن به بعد إيجابه ؟ قال : ولو كان معناه الزّجر عنه النّهاو ن به بعد إيجابه ؟ قال : ولو كان معناه الزّجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال محكيه وإسقاط لأزوم الوقاء به ، إذ كان بالنهي يصير معصية فلا يكزم ، وإنما وجه الحديث أنه قد أعليهم أن ذلك أمر لا يجر لهم في العاجل نفعاً ولا يَصرف عنهم ضراً ولا يَورُد قضاء ، فقال : لا تنذ رُوا على أنكم تُدركون بالنّدر شيئاً لم م يعدد و الله لكم أو تصرفون به عنكم ما جرى به التضاء عليك ، فإذ انذر من ولم تعتقدوا هذا فاخر جوا عنه بالوقاء فإن الذي نذر ثنه و لازم لكم .

ونَذَرَ الشيء والعدو"، بكسر الذال ، نذْراً : علمة فحذرة . وأنذرة والأمرا إنذاراً ونُذْراً ؟ عن كراع واللحاني : أعلمه ، والصحيح أن النُذْر الاسم والإنذار المصدر . وأنذره أيضاً : خوقه وحداه . وفي التنزيل العزيز : وأنذره أيضاً : يوم الآزفة ، وكذلك حكى الزجاجي : أنذراته إنذاراً ونذيراً ، والجيد أن الإنذار المصدر ، والنذير الاسم .

وفي التنزيل العزيز : فستعلمون كيف نكذير . وقوله تعالى : فكيف كان نكذير ؛ معناه فكيف كان إنذاري . والنذير : اسمُ الإنذار . وقوله تعالى : كنَابَت ثَمَوُدُ بالنَّذُر ؛ قال الزجاج : النَّذُر جمع نكذير أو ننذراً أو ننذراً أو ننذراً ؟

١ قوله «وأنذره بالامر النع» هكذا بالاصل مضبوطاً ، وعبارة القاموس مع شرحه : وأنذره بالامر انذاراً ونذراً ، بالفتح عن كراع واللحياني ويضم وبضمتين ، ونذيراً .

قرئت : عُدُراً أو نُدُراً ، قال : معناهما المصدر وانتصابهما على المفعول له ، المعنى فالمُلْتُقيات فَكراً للإعدار أو الإندار . ويقال : أَندَرْتُه إنداراً . والندُر ، جمع الندر ، وهو الاسم من الإندار . والندرة : الإندار . والندر : الإندار . والندر : المُنْدر ، والجمع نُدُرُ ، وكذلك الندرة ؛ قال ساعدة بن جُويَّة :

وإذا تُعُومِيَ جانبُ يَرْعُوْنَهَ ، وإذا تَجيء ننذِيرة لم يَهْربوا

وقال أبو حنيفة : النبذيرُ صَوْتُ القَوْسُ لأَنهُ يُنْذِنِ الرَّمَيَّةُ ؛ وأَنشد لأوس بن حجر :

وصَفْراء من نَبُع كَأَن نَذَيرَها ، إذا لم تُخفَّضه عن الوَحْشِ ، أَفْكُلُ

وتناذر القوم: أنذر بعضهم بعضاً ، والاسم النَّذُو. الجوهري: تناذر القومُ كذا أي خَوَّف بعضهم بعضاً ؛ وقال النابغة النُّبياني يصف حَيَّة وقيل يصف أن النعبان توعَّده فبات كأنه لديغ يَسَلَّمل على فراشه:

فيت كأني ساورتني تضيلة من الرافش الله السم المافيع المافيع المافيون من سوء سبها ، تُطلقه طواراً ، وطواراً تراجع

ونَذْيِرة الجيش : طليعتُهُم الذي يُنشذُورُهُم أَمَّو عَدُّوَّهُمْ أَي يُعلمهم ؛ وأَمَا قول ابن أَحمر : كم دون لينلي من تَنُوفِيَّةٍ لَمَّاعَةٍ تُنْذَرُهُ فيها النَّذُرُهُ لَمَّاعَةٍ تُنْذَرُهُ فيها النَّذُرُهُ

فيقال : إنه جمع نتذار مثل رَهْن وَرَهُن . ويقال إنه جمع نتذير بمعني مَنْذُور مثل قتتيل وجَديد

والإنذار' : الإبلاغ ، ولا يكون إلا في التخويف ، والاسم النُّذُرُ . ومنه قوله تعالى : فكيف كان عذابي وننذر أي إنذاري . والنَّذير : المُحذَّر ، فعيـل بمعنى مُفْعِل ، والجمع نـُذار . وقوله عز وجــل : وجاء كُمْ النَّذْيِرُ ؛ قال ثعلبَ : هو الرسولَ ، وقال أهل التفسير : يعني النبي ، صلى الله عليه وسلم.، كما قال عز وجل : إنا أرسَلْناك شاهِداً ومُبْشَراً ونَذيراً. وقال بعضهم : النَّذير ههنا الشَّيْب ، قال الأَزهري : والأوَّل أَشْبَهُ وأُوضح . قال أبو منصور : والنذيرُ يكون بمعنى المُنشـذِر وكان الأصلَ وفعلُه الثُّلاثيُّ أميت ، ومثله السبيع بمغى المسيع والبديع بمعنى المُبدع . قال ابن عباس : لما أنؤل الله تعالى : وأنشذر عشيرتك الأقرَبِين ، أنى رسول الله ، صلى الله عليـه وسلم ، الصَّفا فصعَّد عليه ثم نادى : يا صباحا. ! فاجتمع إليـه الناسُ بـين رجُل يَجيء ورجُل يَبعثُ رسوله ، قال : فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يا بني عبد المطئلِب ، يا بني فــــلان ، لِو أَخْبُرُ ثُنَّكُمُ أَنْ خَيْلًا سَنَفْتُحُ ۚ هَذَا الْجَبَلَ ۗ تُرْيِدُ ۗ أَن تُغيِرَ عَلَيْكُم صدَّقتُموني ? قالوا : نعم. قال : فإني نَدْيِرِ الْمُ بِينَ يَدَي عذابٍ شديدٍ ، فقال أبو لهب: تَبًّا لَكُمْ سَائرٌ القَومِ ! أما آذنشتُمونا إلا لهذا ? فأنزل اللهُ تَعَالَى : تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبُّ . ويقال : أَنذَرْتُ القومَ سَيْرَ العدُو ۚ إليهم فنسَدْرِوا أي أعلمتُهُم ذلك فعَليموا وتحرّزوا . والتَّناذُرُ : أَن يُنسُدُو القومُ بَعضُهُم بعضاً شرًّا

والتَّناذُر : أَن يَنْسُدُر القومُ بَعْضُهُم بِعَامُ مُخُوفًا ؛ قال النابغة :

تَنَاذَرَهَا الرَّاقُنُونَ مِنْ شَرِّ سَمَّهَا يعني حيَّة إذا لَــُدَغَت ۚ قتلت .

ا قوله « ستنت هذا الجبل » هكذا بالاصل ؛ والذي في تنسير
 الحطيب والكثاف بسفح هذا الجبل .

ومن أمثال العرب: قد أعذر من أنذر أي من أعلمت أي من أعلمت أنه يستقبله أعلمت أنه يستقبله ثم أتيت المكرود فعاقبك فقد جَمَل لنفسه عُذْراً يكف به لائمة الناس عنه. والعرب تقول عُذْراك لا نُذراك أي أعْذر ولا تُنْذر .

والنَّذيرُ العُرْيانُ : رجُل من حَثَعَمَ حَسَلَ عليه يوم دَي الحَلَصة عَوْفُ بنُ عامر فقطع يده ويدَ امرأَتِه ؟ وحكي ابن بَرَّي في أماليه عن أبي القاسم الزجاجي في أماليه عن ابن دريد قال : سألت أبا حاتم عن قولهم أنا النَّذيرُ العُرْيان ، فقال : سمعت أبا عُبيدة يقول : هو الزبير بن عمر و الحُثْعَمي ، وكان ناكيما في بني رُزبيد، فأرادت بنو زبيد أن يُغيروا على حَثْمَمَ في بني رُزبيد، فأرادت بنو زبيد أن يُغيروا على حَثْمَمَ فافوا أن يُنذر قومة فألقو اعليه بَراذع وأهداما واحتفظوا به فصادف غرة فعاضرهم وكان لا يُعارى صدادًا

أنا المُنذُورُ العُرْيَان يَنْسِيدُ ثُنُوبَهِ ، إذا الصَّدُقُ لا يَنْسِيدُ لَكَ الثَّوبَ كاذِبِ

الأزهري : من أمثال العرب في الإنذار : أنا النَّذيرُ العريان العُرْيان ؟ قال أبو طالب : إنما قالوا أنا النذيرُ العريان لأن الرجُل إذا وأى الغارة قد فَجِيَّتْهُم وأُواد إنذار قومه تجرّد من ثيابه وأشار بها ليُعلم أن قد فَجِيَّتْهُم الغارة ، ثم صار مثلًا لكل شيء تخاف مُفاجأًته ؟ ومنه قول خُفاف يصف فرساً :

تَسَمِلُ إِذَا صَفَرَ اللَّهِامُ كَأَنَهُ رَجُلُ ، يُلوَّحُ بِالبِدَيْنِ ، سَلِيبِ

وفي الحديث : كان إذا خطب الحبر"ت عيناه وعلا صوائه واشند غضبه كأنه ممنذر بجيش يقول صَبَّحَكُم ومَسَّاكم ؛ المُنذر : المعلّم الذي يُعرّف القوم بما يكون قد دهمهم من عدو أو غيره ، وهو

المنو"ف أيضاً ، وأصل الإندار الإعلام . يقال :
أنذر ته أنذر را وإنداراً إذا أعلمته ، فأنا منذر وتذير
أي معلم ومنفو"ف ومنحذا . ونذرات به إذا
عليمت ؛ ومنه الحديث : الذر القوم أي احذار منهم واستعد لمم وكن منهم على علم وحذر .
ومنذر ومناذر : اسمان . وبات بليلة ابن المنذر

وبات بنو أمّي بِليلِ ابنِ مُنذِر ، وأبناءً أعمامي عذوباً صُواديا

عذاوب : وقانوف لا ماه لهم ولا طعام . ومُناذِر ومُناذِر وحُمد بن مَناذِر ، بفتح الميم : اسم ، وهُمُ المَناذِرة بويد آل المُنذِر أو جماعة الحي مشل المهالِبة والمسامِعة ؛ قال الجوهري : ابن مناذِر شاعر ، فمن فتح الميم منه لم يصرفه ، ويقول إنه جمع مُنذِر لأنه بحمد بن مُنذِر بن مُنذِر بن مُنذِر ، ومن ضها حرفه .

نؤو : النَّزْرُ : القليل النافِه . قال ابن سيده : النَّزْرُ والنَّزْرِرِ القليل مِن كُل شيء ؛ نَزْرُ الشيء ، بالضم ، يَنْزُرُ نَزْرُ وَنَزارة ونَنْزُورة ونُنْزُرَة . ونَنزُر عطاءه : قَلَلَكَ . وطَعام مَنْزُور وعَطاء مَنْزُور أي قليل ، وقيل : كل قليل نَزْر و مَنْزُور ومَانزُور ؛ قال:

بَطِيءُ من الشيء القَلَـلِ احْتِفَاظُـهُ عَلَى عَلَـمُ عَلَـهُ عَلَـهُ عَلَـهُ عَلَـهُ مَا عَلَـهُ مَا عَلَـهُ مَا عَلَـهُ مَا عَلَـهُ عَلً

لها بَشَرُ مثلُ الحَربِ ، ومَنْطِقُ وَخِيمُ الحَواشِي، لا مُعرالاً ولا نَزْرُرُ

يعني أَنْ كَلامُهُما مُخْتَصَرُ الأَطرافِ وهذا ضِدَّ الهَذَّرِ والإكثار وذاهِبِ في التخفيف والاختصار ، فإن قال قائل : وقد قال ولا نتزار ، فكسننا ندفع أن الحُنَفَرَ

يَقِلُ معه الكلام وتُحدَف منه أَحْناءُ المقال لأَنه على كل حال لا يكون ما يجري منه ، وإن شخفً ونتزر ، أقل من الجُهل التي هي قواعد الحديث الذي يَشُوق مَوْقِعُه ويَرُوق مَسْمَعُه . والتَّنَزُر: التَّقَلُل .

وامرأة رَنَزُور : قليلة الولد ، ونسوة نُنزُو . والسوة نُنزُو . والسَّرُور : المرأة النليلة الولند ؛ وفي حديث ابن مجبير : إذا كانت المرأة ننزرة وننزوه أو مقلاناً أي قليلة الولد ؛ يقال: امرأة ننزرة وننزوه ، وقد يُستعمل ذلك في الطير ؛ قال كُنْيَر :

رُبُعَاتُ الطَّيْرِ أَكْثَرُها فِراخاً ، وأُمُّ الصَّقْرِ مِقْلاتُ بَنَزُورٌ

وقال النضر : النَّزُورُ القليل الكلام لا يتكلم حتى تُنْزِرَه . وفي حديث أمَّ مَعْبَد : لا نَزْرُ ولا تَعْدَرُ ؛ النَّزْرُ القليل ، أي ليس بقليل فيدُلُّ على عي ولا كثير فاسد . قال الأصعي : نَزَرَ فلان فلاناً بَنْزُره نَزْرً إذا استخرج ما عنده قليلًا قليلًا . ونَزَرَ الرجل : احتقره واستقله ؛ عن ابن الأعرابي ؟ وأنشد :

قد كنت لا أنثرك في بوم النّهل ، ولا تَنفُون قُدُوني أن أَبْنَدَل ، ولا تَنفُون قُدُوني أن أَبْنَدَل ، حتى تَوَمَّل في وضّاح وقدَل وقدَل الله

يقول : كنت لا أستَقَلُ ولا أحتقر ُ حتى كبيرت. وتَوَشَّى : ظهر في كالشَّيَة . ووضَّاح : سَبُّب . وقَلُ : مُتَوَقِّل .

وقل . سنوص . والنَّزْرُ : الإلحاحُ في السؤال . وقولهم : فلان لا يُعطي حتى يُنْزَرَ أي يُلحَّ عليه ويُصغَّرَ من قَدرِهِ . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : وما كان لكم أن تَنْزُرُوا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على

الصّلاة أي تُلِحُوا عليه فيها . ونتزرَه نزراً : ألح عليه في المـ ألة . وفي الحديث : أن عمر ، رضي الله عليه وسلم ، في عنه ، كان 'يساير' النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في سفر فسألهُ عن شيء فلم 'يجبه ثم عاد يسألهُ فلم 'يجبه فقال لنفسه كالمُبكَّت لها : تَكِلَتُكَ أُمُكُ يَا ابنَ الحَطَّابِ ! تَوْرَدْتَ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، مراداً لا 'يجيبه في المسألة إلى الأزهري : معناه أنك مراداً لا 'يجيبه في المسألة إلى حاحاً أدّبك بسكوته عن جوابك ؛ وقال كثير :

لا أَنْوْرُو النَّائِلَ الحَليلَ ، إذا ما اعْتَلَ بَوْرُ الطُّيُّوورِ لم بَرَمِ

أراد: لم تراأم فحدف الهبزة. ويقال: أعطاه عطاء تروراً وعطاء منزوراً إذا ألح عليه فيه ، وعطاء غير مَنْزُور إذا لم يُلِح عليه فيه بل أعطاه عنوا ؟ ومنه قوله:

فَخُذُ عَفْوَ مَا آتاكَ لَا تَنْزُرُنَكُ ، فعند بلوغ الكدور رَنْقُ المَشارِبِ إ

أبو زيد : رجل ُ كَنْ ُ وَفَرْر ، وقد كَنْ ُ كَنْ ارَ كَوْارَة إِذَا كان قليل الحير ؛ وأنْ زَرَه الله وهو رجل ُ مَنْ وُ ُ ور . ويقال لكل شيء يَقِل : كَنْ ُ ور ُ ؛ ومنه قول زيد بن عدي :

> أو كماء المتشنود بعثد جمام ، رَدْمِ الدَّمْعِ لا يَؤُوبِ تَزُنُورا

قال : وجائز أن يكون النّز ُور بمدى المنزور فعول بمعنى مفعول . والنّز ُور من الإبـل : التي لا تَـكاد تَلقَحُ إلا وهي كارهة . وناقة تزوُرهُ : بينة النّزار . والنّزور أيضاً : القليلة اللبن ، وقد تزرُرَت تزرَّ تُوراً . قال : والنّاتِق التي إذا وجدت مس الفحل لقيحت ،

وقد نَتَقَت تَنتُنَ ُ إِذَا حَمَلَت . والنَّزُور : الناقة التي مات ولدها فهي تر أم ولد غيرها ولا يجيء لبنها إلا نزواً . وفرس تزور : بطيئة اللقاح . والنَّزُو : ورم في ضرع الناقة ؛ ناقة مَنْزُورة ، ونَزَرَ وْثَكُ فَأَكْوَت في ضَرع الناقة ؛ ناقة مَنْزُورة ، ونَزَرَ وْثُكُ فَأَكُوت أي أمرتُك . قال شمر : قال عداة من الكولابييين النَّزُو الاستعجال والاستيخات ، يقال : تزور ، إذا أعجلته ، ويقال : ما جئت إلا تزواً أي بطيئاً . ونزاد ؛ أبو قبيلة ، وهو نزاد بن ممد " بن عدنان . والتَنزُو : الانفساب إلى نزار بن معد . ويقال : تنزَر والرجل إذا تشبّه بالنّز ادبة أو أدخل نفسه فيهم .

وفي الروض الأُنتُف: سب بالسر اليه او الحل تفسه هيهم. وفي الروض الأُنتُف: سبي يزار يزار الله لأن أباه لما ولا له نظر إلى نور النبوة بين عينيه. وهو النور الذي كان يُنقل في الأصلاب إلى محمد ، صلى الله عليه وسلم ، ففرح فرحاً شديداً ونبَحَر وأطعم وقال: إن هذا كلة لننزو في حق هذا المولود، فسمي يزاراً لذلك .

نسو: نسر الشية: كشطة . والنيسر: طائرا معروف ، وجمعه أنستر في العدد القليل ، ونستور في العدد القليل ، ونستور في الحدد القليل ، ونستور في الكثير ، زعم أبو حنيفة أنه من العبتاق ؛ قال ابن سيده: ولا أدري كيف ذلك . ابن الأعرابي: من أسماء العثاب النسارية شبهت بالنسسر ؛ الجوهري: يقال النسسر لا يخللب له ، وإنما له الظنفر كظنفر الدجاجة والغراب والرخمة . وفي النجوم : النسسر الطائر ، والنسسر الواقع . ابن سيده : والنسسر الطائر، والنسسر الطائر، يقال لكل واحد منهما نسسر أو النسسر، ويصفونهما يقولون : النسر الواقع والنسسر الطائر . واستنسر فيقولون : النسر الواقع والنسر الطائر . واستنسر البنعات : صار نسسراً ، وفي الصحاح : صار كالنسسر.

عن شيخ الاسلام .

وفي المشل: إن البُغاث بأرضنا يستنسر أي أن الضعيف يصير قويتاً . والنَّسْر : ننف اللحم بالمِنْقار. والنَّسْر : نَنف اللحم بالمِنْقار . ونسَر الطائر اللحم يَنْسُرِه نَسْراً : نَنف .

والمَنْسِر والمِنْسَر : مِنْقَارَه الذي يَستنسِر به . ومِنقار البازي ونحوه : مَنْسِره . أَبُو دَيد : مِنْسَر الطَّالُو مِنْقاره ، بكسر المَم لا غير . يقال : نَسَره يمِنْسَره نَسْراً . الجوهري : والمِنْسَر ، بكسر المَم ، لسِباع الطير بمزلة المنقار لفيرها . والمُنْسَر أيضاً : قطعة من الجيش تمر قدام الجيش الكبير ، والمم زائدة ؛ قال لبيد يَرِثي قتلي هوازن :

سَمَّا لهم ُ ابن ُ الجَعْد حتى أَصَابِهم ُ بذي لَجَبِ ، كَالطَّودِ ، ليس يِمِنْسَرِ والمَنْسِر ، مثال المجلس : لغة فيه . وفي حديث

والمنسر ، مثال المجلس: لغة فيه . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : كلما أظل عليكم منسر من منامر أهل الشأم أغلق كل رجل منكم بابه . ابن سيده : والمتنسر والمينسر من الحيل ما بين الثلاثة إلى العشرة ، وقيل : ما بين الثلاثين إلى الأربعين ، وقيل : ما بين الأربعين إلى الحسين ، وقيل : ما بين الأربعين إلى الحسين ، وقيل : ما بين الماثة إلى الماثنين . والنسسر : لتحمة صلبة في باطن الحافير كأنها حصاة أو تواة ، وقيل : هو ما ارتفع في باطن حافر الفرس

سُوَ اهِمْ ﴿ جُدُوْعَانُهُمَا كَالْجِلَا مِ ، قد أَقرَحَ القَوْدُ مَنْهَا النَّسُووا

من أعلاه ، وقيل: هو باطن الحافر، والجمع 'نسُور ؛

ویروی :

قال الأعشى:

قد أقدرَحَ منها القِيادُ النَّسُورا التهذيب: ونَسَرُ الحافر لحمُه تشبّه الشعراء بالنوى

قد أَقَتْنَمَهَا الحَافِر ، وجمعه النُّسُور ؛ قال سلمة بن الحُرْشُب : .

عَدُواتُ بِهَا تُدَافِعُنِي سَبُوحُ ، فَرَاشُ نُسُورِهَا عَجَسَمٌ جَرِيمُ

قال أبو سعيد : أواد بفراش نُسنُورها حدها ، وفراشة كل شيء : حده ؛ فأراد أن ما تقشر من نُسنُورها مثل العَجَم وهو النّوى . قال : والنّسنُور الشّواخِص اللّواتي في بطن الحافر ، نشبهت بالنوى لصلابتها وأنها لا تَمَسَ الأرض .

وتَنَسَّر الجبلُ وانتَسَر طرَّفُ ونَسَره هو نَسْراً ونَسَّره: نَشَره. وتَنَسَّر الجُرْحُ : تَنَقَّسُ وانتشرت مِدَّتُه ؛ قال الأخطل:

> ، يَخْتَلَتُهُنَّ جَعِدًّ أَسَبَرَ نَاهِلَ ، ﴿ مَسُلِ السَّنَـانِ جِواحُهُ تُتَنَسَّرُ

والنَّاسُور : الفادُّ . التهذيب : النَّاسُور ، بالسين والصاد، عرق غَسِر ، وهو عرق في باطنه فَساد فكلما بدا أعلاه وجَع غَبِراً فاسداً . ويقال : أصابه غَبَرَ في عرقه ؛ وأنشد :

> فهو لا يَبْرَأُ مَا في صَدْرِهِ ، مِثْلُ مَا لَا يَبِرأُ العِرْقُ الْعَسِرِ ،

وقيل: النَّاسُور العرق الغَبِر الذي لا يَنقطع. الصحاح: النَّاسُور؛ بالسين والصاد، جميعاً علمة تحدث في مآتي العين يَسقي فلا يَنقطع؛ قال: وقد مجدث أيضاً في حوالي المتعدة وفي اللَّنة، وهو مُعرَّب. والنَّسْرِين: ضرَّب من الرَّياحين، قال الأَزهري: لا أدري أعربي أم لا .

والنّسار : موضع ، وهو بكسر النون ، قيل : هو ماء لبني عامر ، ومنه يوم النّسار لِبَني أَسد ودُ بُيان على تُجشّم بن معاوية ؛ قال بشر بن أبي خازم :

فلسًا , رأونا اللَّسار ، كأنَّنا نَشاصُ الثُّرَيَّا هَيَّجَتْهُ جَنُوبُها

ونَسَرُ وَنَاسِرِ: اسبان . ونَسْرَ وَالنَّسْرِ َ كَلَاهِما : أَسَمَ لِصَمْ . وَفِي النَّرْيِـلِ العزيز : وَلَا يَغْـُـونَ وَيَعْدُونَ وَنَسْرًا } وقال عبد الحق :

أَمَا ودِماءِ لا تَوَالُ كَأَنْهَا عَلَى قَالُهُ كَأَنْهَا عَلَى قَالُمُ العُزَّى ، وبالنَّسْر عَنْدُكُمَا

وكان يَغُوثُ لِمَذْحِج ويَعُوقُ لَمَمْدان من أصنام قوم نوح ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ؛ وفي شعر العباس يمدح سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : بل نَطْفة تَرْ كُبُ السَّفين ، وقد

الصحاح: نسر صنم كان لذي الكلاع بأرض حسير

أَلْحَمَ نَسْمَرًا وأَهْلَسُهُ الْفَرَقُ قال ابن الأثير : يويد الصنم الذي كان يعبده قوم نوح ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام .

نسطو: النُسْطُورِيَّة ا:أمة من النصارى يخالفون بقيتَهم، وهم بالرُّومية نَسْطُورِسْ، والله أعلم .

> شو : النَّشْر : الرَّيح الطيِّبة ؛ قال مُرَّقِّش : النَّشْر مِسْك ، والوُّجُوه كنا نِيرٌ ، وأطراف ُ الأَّكف عَنَمُ

أراد : النَّشْرُ مثلُ ربح المسك لا يكون إلا على دلك لأن النشر عَرضُ والمسكُ جنوعو ، وقوله : والرُّجوه دنانير ،الوجه أيضاً لا يكون ديناراً إنما أراد

مثل الدنانير ، وكذلك قال : وأطراف الأكف عَنَم إنما أراد مثل العَنَم لأن الجوهر لا يتحول إلى جوهر آخر ، وعَمَّ أبو عبيد به فقال : النَّشْر الربح، من غير أن يقيدها بطيب أو نَتْن ، وقال أبو الدُّقَيْش :

النُّـشُر رَبِّح فَمَ ِ الموأة وأنفها وأعْطافِها بعد النوم ؟

قال امرؤ القس :

كأن المُدامَ وصَوَّبَ الغَمَامِ وربع الحُنزامي ونَشْرَ القُطْرُ

وفي الحديث : خرج معاوية ونَـشُرُهُ أَمامَــه ، يعني ربح المسك؛ النَّـشُر ، بالسكون : الربح الطبية ،

أراد ُسطوع َ ربح المسك منه . ونَـشَر الله الميت يَنْشُره نَـشُراً ونُـشُـُوراً وأنـشره فَـنَـشَر المبِتُ لا غير : أحياه ؛ قال الأعشى :

> حتى يقولَ الناسُ بما رَأُو ا : يا عَجَباً للسِّت النَّاشِرِ !

وفي التنويسل العزيز : وانظر إلى العظام كيف ننشير ها ، وقرأها ابن عباس : كيف ننشير ها ، وقرأها الحسن : تنشرها ، وقال الفراء : من قرأ كيف ننشرها ، بضم النون ، فإنشار ها إحياؤها ، واحتج ابن عباس بقوله تعالى : ثم إذا شاء أنشر من قرأها نششرها وهي قراءة الحسن فكأنه قال : ومن قرأها نششرها وهي قراءة الحسن فكأنه

في برس فراك النشر والطيّ ، والوجه أن يقال : يَذْهُبُ بِهِ إِلَى النَّشْرُ والطيّ ، والوجه أن يقال : أَنشَرَ الله الموتى فَنَشَرُ وا هُمْ إِذَا حَبُوا وأَنشَرَ مُ اللهَ أي أَحْيام ؛ وأنشد الأصبَعي لأبي ذؤيب :

لوكان مدّحة ُ حَيِّ أَنْسَرَتْ أَحَدًا ، أَحْيا أَبُوْتَـكُ الشُّمَّ الأَمادِيعُ قال : وبعـض بني الحَرث كان به جَرَب فَيَنْشَر أَى

عاد وحَسِي . وقال الزجاج : يقال نَشَرهُ الله أي بعثهم كما قال نعالى : وإليه النَّشُور . وفي حديث الدُّعاء : لك المتحيا والمتمات وإليك النَّشُور. يقال : نَشَر الميتُ يَنشُر نَشُوراً إذا عاش بعد الموت ، وأنشره الله أي أحياه ؛ ومنه يوم النَّشُور . وفي حديث ان عمر ، وخي الله عنها : فَهَا لا إلى الشام

أرض المنشر أي موضع النشور ، وهي الأرض المقدسة من الشام بحشر الله الموتى إليها يوم القيامة ، وهي أرض المتحشر ، ومنه الحديث : لا رضاع إلا ما أنشر اللحم وأنبت العظم اأي شد وقواه من الإنشار الإحياء ، قال ابن الأثير : ويروى بالزاي وقوله تعالى : وهو الذي يوسل الرياح نششراً بين يدي وحمته ، وقرىء : نشراً ونشراً ، والنشر النشرا ونشراً والنشير الميان في أخياها بعد موت وأرسلها نشراً ونشراً ونهو جمع نشراً ونشراً ، فأما من قرأ نشراً فهو جمع نشور مثل رسول ورسل ، ومن قرأ نشراً فهو جمع المين الشين الشيخفافا ، ومن قرأ نتشراً فعناه احياء بينشر ألسحاب الذي فيه المطر الذي هو حياة كل بينشر ألسحاب الذي فيه المطر الذي هو حياة كل شيء ، ونشراً شاذ" ؛ عن ابن جني ، قال : وقرىء بها وعلى هذا قالوا ماتت الربح سكنت ؛ قال : وقرىء بها وعلى هذا قالوا ماتت الربح سكنت ؛ قال :

إنِّي لأرْجُو أن تَمُوتَ الرِّبعُ، فَأَقْمُنُ لَا اليُّومَ وأَسْتَرْبِحُ

وقال الزجاج: من قرأ نكشراً فالمعنى: وهـ والذي يُوسِل الرياح مُنتشرة نكشراً ، ومن قرأ نكشراً فهو جمع نكشور، قال: وقرىء بُشراً ، بالباء ، جمع بكشيرة كقوله تعالى: ومن آياته أن يُوسِل الرياح مُبكسرات. وقوله ونتشرت الريح : هبت في يوم غيم خاصة . وقوله تعالى : والناشرات نكشراً ، قال ثعلب: هي الملائكة تنشر الرحمة ، وقيل : هي الرياح تأتي بالمطر . ابن الأعرابي : إذا هبت الريح في يوم غيم قيل : قد نكشرت ولا يكون إلا في يوم غيم . ونكشرت الأرض تنشر نكشوراً : أصابها الربيع ، فأنبت . الأرض تنشر نكشوراً : أصابها الربيع ، فأنبت . وما أحسن نكشره الى يبدء ناتها . والنكشر : أن يخرج النبت ثم يبطىء عليه المطر فيبس ثم يصبه مطر العام وأبت العظم هكذا في الاصل وشرح القاموس والذي في الناية والمصاح : الا ما أنشر اللحم وأبت العظم هكذا في الاصل وشرح القاموس والذي في الناية والمصاح : الا ما أنشر اللحم وأبت العظم هكذا في الاصل وشرح

فننت بعد السُبْس ، وهو رَديء للإبل والغنم إذا وعنه في أوال ما يظهر يُصيبها منه السَّهام ، وقد نَسَر العُشْبِ نَـَشْرًا . قـال أبو حنيفة : ولا يضر النَّـشُورُ الحافيرَ ، وإذا كان كذلك تُركوه حتى يَجِفُّ فتذهب عنه أَبْلَتُهُ أَي شرُّه وهو يكون من البَقَل والعُشْب ، وقيل : لا يكون إلا من العُشْب ،وقد نَشَرَت الأرض . وعمَّ أبو عبيد بالنَّشْر جبيع ما خرج من نبات الأرض. الصّحاح: والنَّـشُرُ الكَّلَّأُ إذا تبيس ثم أصابه مطر في 'دبُرِ الصيف فاخضر" ، وهو رديء للراغية يهرأب الناس منه بأموالهم ؟ وقب نَــُشَرِتِ الأَرضَ فهي ناشِرة إذا أَنْبَنَتُ ۚ ذَٰلُكُ . وفي حديث مُعاذ : إن كلُّ نَـشُر أَرض يُسلم عليهــا صاحبِهُما فإنه يُنفُرِّج عنها ما أُعطِي َ نَشْرُها رُبْسِعُ المَسْقُوي" وعُشْرَ المَظْمَنْ يِ " ؛ قوله رُبغَ المَسْقُوي" قال: أواه يعني رُبع العُشْر . قال أبو عبيدة : لَنَشْمُ الأرض، بالسكون، ما خرج من نباتها ؛ وقيل : هِوِ في الأصل الكلا إذا يبس ثم أصابه مطر في آخر الصَّيف فاخضر ، وهو رديء الرَّاعية ، فأطلقه على كل نبات تجب فيه الزكاة . والنَّشْر: النَّيْشَار الورَّق، وقيل : إيراقُ الشَّجَر ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي : `

كأن على أكنافهم نتشر غَرْقَدْ وقد جاوزُوا نَيَّانَ كَالنَّبَطِ العُلْفُ

يجوز أن يكون انتشار الورق ، وأن يكون إيراق الشجر ، وأن يكون الرائحة الطبية ، وبكل ذلك فسره ابن الأعرابي . والنشير : الحرب ؛ عنه أيضاً . الليث : النشر الكلأ يهيج أعلاه وأسفله ندي أخضر تند فيء منه الإبل إذا وعنه ؛ وأنشد لعمير بن حباب:

أَلَا رُبِّ مَن تدعُو صَديقاً ،ولو كَرى مَقالتَه في الغَيب ، سَاءَكُ ما يَفْرِي

مقالته كالشعم ، ما دام شاهدا ،
وبالغيب مأثنور على ثغرة النعور
يسر ك باديه ، وتحت أدييه
نسية شري تبشري عصب الظهر
شيئ لك العينان ما هو كانيم
من الضفن، والشعناء بالنظر الشؤ و
وفينا ، وإن قيل اصطلعنا ، تضاغن 
كا طر أو بار الجواب على النششر
فريشني بخير طالما قد بَرَيْتني ،
فغير الموالي من يَرِيش ولا يبري

يقول: ظاهر ُنا في الصُّلح حسَّن في مُر ْ آة العين وباطننا فاسد كما تحسُّن أوبار الجِّر بي عن أكل النَّشُّر،وتحتها دا؛ منه في أجوافها ؛ قال أبو منصور : وقيل النَّشْر في هذا البيت نَشَرُ الجرَب بعد ذهابه ونَباتُ الوبَر عليه حتى يخفى ، قال : وهذا هو الصواب . بقال : نَشِيرَ الجرَب بَنْشَر نَشَراً ونُشُوراً إذا لهَيِي بعِد ذهابه . وإبل نـَشـَرى إذا انتشر فها الجرـَب ؟ وقد نَائِمِرَ البعيرُ إذا جَرَبِ . ابن الأعرابي: النَّشَر نَسِات الوبَر على الجرَبُ بعدما يَبُوأُ . والنَّشْر : مصدر نَشَرَت الثوب أنشره نَشْراً . الجوهري : نَشَر المتباعُ وغيرُه ينشرُ نَشْراً بَسَطَه ، ومنه ريح نَـشُور ورياح نُشُر . والنَّشْر أيضاً : مصدر نَشَرَتُ الحُشَّةُ بِالمُنشَّارُ نَشْرًا ، والنَّشْرُ : خلاف الطي". نَشْر الثوب ونحوه يَنْشُره نَشْر الثوب ونَشَّره: بَسَطه . وصحف مُنَشَّرة ، نُشدَّد للكبائرة . و في الحديث : أنه لم مخرُ ج في سَفَر إلا قال حين ينهَض من 'جلوسه : اللهم بك انتَشَرت؟ قال ابن الأثبر : أي ابتدأت سفَري . وكلُّ شيء أخذته غضًّا ، فقد نَشَرُته وانْتَشَرَته ، ومَرْجِعه إلى النَّشْر ضدّ

الطيُّ ، ويروى بالياء الموحدة والسين المهملة . وفي الحديث: إذا دَخَل أحدكم الحمَّام فعليه بالنَّشير ولا كِيْصِف ؛ هو المِنْزُر سبي به لأن بُنْشَر لَيُؤْتَزَرَ به . والنَّشيرُ : الإزار من نَشْر الثوب وبسطه . وتَنَشَّر الشيءُ وانتُشَر : انتُبَسُط . وانْتَشَر النهارُ وغيره:طال وامُّندٌ. وانتشَم الحيرُ إ انْذَاع . ونَشَرَت الحَبُو َ أَنشُره وأَنشُره أَي أَذَعَتُه. والنَّـشُر : أَن تَنْتَسُر الغنمُ بِاللَّيلُ فَتَرْعَى . والنَّـشُر: أن ترعَى الإبل بقلًا قد أصابه صف وهو بضرّها ، ويقال : انق على إبلك النَّـشَر ، ويتــال : أصابهــا النَّشَرُ أي وُنبيت على النَّشَر ، ويقال : رأيت القوم نَشَراً أي مُنْتشرين . واكتسى البازي ريشاً نَـشَراً أي مُنتشِراً طويلًا. وانتشرت الإبلُ والغنم: تفرّقت عِنْ غِرَّةً مِنْ رَاعِيهَا ، ونَـشَرَهَا هُو يِنشُرُهَا نَشْرًا ، وهي النَّـشَر . والنَّـشَر : القوم المتفرِّقون الذين لإ يجمعهم رئيس. وجاء القوم نَـشَراً أي متفر"قين. وجاء نَاشُورًا أَذُ نُهِ إِذَا جَاءَ طَامِعًا ؟ عَنِ ابْنِ الأَعْرَابِي . والنَّشَيْر ، بالتحريك : المُنتشير . وضَمَّ الله نَـشَرَكُ أي ما انتشَر من أمر ك ، كنولهم : لـَمَّ الله سُتَعَنَّكُ -وفي حديث عائشة ، رضي الله عنهـا : فرَّدُّ نَـشُر الإسلام على غُرَّه أي رَدًّ ما انتشر من الإسلام إلى حالته التي كانت على عهد سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، تعني أمرَ الرِّدة وكفاية أبيها إيَّاه ، وهو فَعَلَ مُعْنَى مَفْعُولَ. أَبُو العباس: نِيَشَو ُ المَاءَ، بِالتَّحْرِيكَ، ﴿ ما انتشر وتطاير منه عنــد الوضوء . وسأل رجل الحسَّن عن إنتيضاح الماء في إنائه إذا توضأ فقال: ويلك ! أَمْلَكُ نَـشَر الماء ? كل هذا محرِّكُ الشين من نَـشُر الغنم . وفي حديث الوضوء : فإذا اسْتَنْشَرتَ واستنثرت خرجت خطايا وجهك وفيك وخياشيمك مع الماء ، قال الخطابي : المحفوظ اسْتَـنْشبت بمعنى

استنشقت ، قال : فإن كان محفوظاً فهو من انتشار الماء وتفرّقه . وانتشر الرجل : أنعظ . وانتشر ذكر ُه إذا قام .

ونَسَرُ الحَشِهُ ينشُرها نشراً: تَحْتَها ، وفي الصحاح : قطعها بالمِنشار. والنشارة :ما سقط منه . والمِنشار: ما نُشرِ به . والمِنشار : الحَسَبَة التي يُذرَّى جها البُرُهُ ، وهي ذات الأصابع .

والنواشِر: عَصَب الذراع من داخل وخارج، وقبل:

هي عُرُوق وعَصَب في باطن الذراع ، وقبل : هي
العَصَب التي في ظاهرها ، واحدتها ناشرة . أبو عبرو
والأَّصعي:النواشِر والرَّواهِش عروق باطين الذراع؛
قال زهير :

مَواجِيعٌ وَشُمْ فِي كُواشِيرِ مِعْضَمْ

الجوهري : النَّاشِرة واحدة النَّواشِر ، وهي عروق باطن الذراع .

وانتشار غصب الدابة في يده: أن يصبه عنت فيزول العصب عن موضعه قال أبو عبيدة : الانتشار الانتفاخ في العصب للإنعاب ، قال : والعصبة التي تنتشر هي العباية . قال : وتحراك الشطك كانتشار العصب غير أن الفرس لانتشار العصب أشده احتالاً منه لتحرك الشطك .

شمر : أرض ماشرة وهي التي قد اهتزاً نباتها واستوت ورويت من المطر ، وقال بعضهم : أرض ناشرة بهذا المعنى .

ان سيده : والتّناشِير كتاب للغِلمان في الكُنتّاب لا أعرف لها واحداً .

والنَّشُرَة ؛ ثرقتية أيعالبج بها المجنّون والمريض تُغَسَّرُ عليه تَغْشَيراً ، وقد نسَسَّر عنه ، قال : وربحا قالوا للإنسان المهزول الهالك : كأنه نسْسَرة . والتَّنْشِير : من النَّشْرة ، وهي كالتّعويذ والرَّقية . قال

الكلابي: وإذا نشر المسفوع كان كأغا أنشط من عقال أي يذهب عنه سريعاً. وفي الحديث أنه قال : فلعل طباً أصابه يعني سعراً ، ثم نشره يثل أعوذ برب الناس أي رَقَاهُ ؛ وكذلك إذا كتب له النشرة . وفي الحديث : أنه سل عن النشرة فقال : هي من عَمَل الشيطان ؛ النشرة ، بالضم : ضرب من الراقية والعلاج يعالج به من كان يُظن أن به مَساً من الجن ، سبت نشرة الأنه يُنظن أن به مَساً من الجن ، سبت نشرة الأنه يُنشر بها عنه ما خامر ، من الداء أي يحشف وينزال . وقال الحسن : النشرة من الداء أي يحشف وينزال . وقال الحسن : النشرة من السعر ؛ وقد نشرت عنه تنشيراً .

وناشِرة : اسم رجل ؛ قال :

لقد عَيَّل الأَينام طعنه ُ ناشِرَه ۚ ، أَناشِرَ ۚ ، أَنَّاشِرَ ۚ ، أَنَّاشِرَ ۚ . أَنَّاشِرَ ۚ . أَنَّا

أراد : يا ناشِرَ أَ فرخَّم وفتح الراء ، وقيل : إنما أراد طعنة ناشِر ، وهو اسم ذلك الرجل، فألحق الهاء للتصريع ، قال : وهذا ليس بشيء لأن لم أيرُّو إلا أناشِر ، بالترخيم ، وقال أبو نُخَيلةً يذكر السَّمك :

> تَعَبَّهُ النَّشْرة والنَّسِيمُ ، ولا يَوْال مُعْرَقاً يَعُومُ ولا يَوْال مُعْرَقاً يَعُومُ في البحر، والبحر له تَخْمِيمُ ، وأمَّه الواحِدة الرَّقُومُ تَلْهَمُهُ جَهَلًا ، وما يَوِيمُ

يقول: النَّشُرَةُ والنسم الذي ُبحِيي الحيوان إذا طال عليه الحُثُمُوم والعَفَن والرُّطُوبات تَعْمُ السبكُ وتكرُّبُهُ ، وأُمَّة التي ولدته تأكله لأن السَّبكُ بأكل بعضه بعضا ، وهو في ذلك لا يَوِيمُ موضعه .

بعث وتو ي عدد الله الله المنظورة ومَشْنُورة إذا كانت المنظة كرية ، قال : ومن المَنشُورة قوله تعالى :

نشراً بين يَدَيُ رحمنِه ؛ أي سَخاء وكرَماً . والمَنشُور من كُنب السلطان : ما كان غير محتوم . ونشُورَت الدابة من عكفها فيشُواراً : أبقت من علفها ؛ عن ثعلب ، وحكاه مع المِشُوار الذي هو ما ألقت الدابة من عكفها ، قال : فوزنه على هذا نفعكت ، قال : وهذا بناء لا يُعرف . الجوهري : النشُوار ما تُبقيه الدابة من العكف ، فارسي معرب. نصر ، النشوار ما تُبقيه الدابة من العكف ، فارسي معرب. فعر : النصر : إعانة المظلوم ؛ نصره على عدوه ينصره ونصره ينصره ونصره ينصره نصره ينصره ونصره ينصره وصحب وأنصاد ؛ قال :

والله سمى نصرك الانتصارا ،

آثرك الله به إيشارا
وفي الحديث : انصر أخاك ظالِماً أو مظلوماً ،

وفي الحديث : انصر احاك ظالبها او مظلوما ، وتفسيره أن يمنّعه من الظلم إن وجده ظالبها، وإن كان مظلوماً أعانه على ظالمه، والاسم النّصرة ؛ ابن سيده : وقول خِداش بن زُهير :

> فإن كنت تشكو من خليل متخانة"، فتلك الحتواري عَقْها ونـُصُورُها

بجوز أن يكون نُصُور جمع ناصِر كشاهد وشُهُود، وأن يكون مصدراً كالحُمُروج والدُّخـول؛ وقول أمية الهذلي:

> أُولئك آبَائي ، وهُمْ ۚ لِيَ ناصر ۗ ، وهُمْ لك إن صانعت ذا مُعْقِل ُ ا

أراد جبع ناصر كقوله عز وجل: نَعْنُ جبيع مُنْتَصِر . والنَّصِير : النَّاصِر ؛ قال الله تعالى : نِعم المولى ونِعم النَّصِير ، والجمع أنْصَاد مثل شَريف وأشراف .

١ هـ أو لئك آبائي الغ » هكذا في الأصل والشطر الثاني منه نافس.

والأنصار: أنصار النبي ، صلى الله عليه وسلم ، غلبه عليهم الصّفة فجرى مُجَرَّى الأسماء وصار كأنه الم الحيّ ولذلك أضيف إليه بلفظ الجمع فقيل أنصاري .

الحي والدلك اصف إليه بلفظ الجمع فقيل انصاري .
وقالوا : وجل نصر وقوم نكسر فوصفوا المصد كرجل عدل وقوم عدال ؛ عن ابن الأعرابي . والنُّصْرة : حُسُن المَعُونة . قال الله عز وجل : مو

كان يَظُنُنَ أَن لَنْ يَنصُره الله في الدنيا والآخرة المعنى من ظن من الكفار أن الله لا يُظهر مجمد آصلى الله عليه وسلم ، على مَنْ خالفه فليتختنق غَبطً حتى يوت كَمَداً ، فإن الله عز وجل يُظهره ، ولا يَنفعه غيظه وموته حَنَقاً ، فالهاء في قوله أن لن

وانتَصَر الرجل إذا امتنع من ظاليه . قال الأزهري : يكون الانتصاد من الظالم الانتصاف والانتقام ، قال الله تعالى مخبيراً عن ناوح ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، ودعائيه إياه بأن يتنصره على قومه : فانتتصر

ففتحنا ، كأنه قال لِرَبِّه : انتقم منهم كما قال : رَبِّ

يَنْصُرُ ۚ للنبيُّ محمد ، صلى الله عليه وسلم .

لا تَذَرُ على الأرض من الكافرين دَيَّاراً. والانتصار:
الانتقام . وفي التنزيل العزيز : ولَـمَـن انْتَصَر بعد
ظلنيه ؛ وقوله عز وجل : والذين إذا أصابهم البغي
هم يَنْتَصِرُون ؛ قال ابن سيده : إن قال قائل أهُمُ

مَعْبُودُونَ عَلَى انتِصَارَهُمْ أَمْ لا ? قَيْل : مَنْ لَمِ يُسرِفُ وَلَمْ يُبُواوِزُ مَا أَمْرِ الله به فهو مَعْبُود . والاستينصار : استبنداد النَّصْر . واستَنْصَر على عَدُو ، والتَّنْصُر : على عَدُو ، أي سأله أن ينصُر ، عليه . والتَّنْصُر :

مُعَالَجَة النَّصْرَ وليس من باب تَحَلَّم وَتَسَوَّر. والتَّنَاصُر: التَّعَاوِن على النَّصْر. وتَنَاصَرُوا: نَصَر بعضُهم بعضاً. وفي الحديث: كلُّ المُسْلِم عَنْ مُسْلِم مُحَرَّم أَخُوان نَصِيران أي هما أَخُوان يَتَنَاصَران

ويتعاضدان . والنُّصِير فعيل بمعنى فاعيل أو مفعول لأن كل واحـد من المتناصِرَيْن ناصِر ومَنْصُور . وقد نصَره بنصُره نصرًا إذا أعانه عبلي عدُو"، وشكًّا منه ﴾ ومنه حديث الضَّيْف ِ المُحَرُّوم : فإنَّ نَصْره حق على كل مُسلم حتى يأخُذ بيقيرَى ليلته ، قيل : الشبه أن يكون هذا في المُضطّر الذي لا يجد ما يأكل ومخاف على نفسه الثلف، فله أن يأكل من مال أُخيه المسلم بقدر حاجته الضُروريَّة وعليه الضَّمــان . وتَنَاصَرَتُ الْأَخْبَارِ : صَدَّقَ بَعْضُهَا بَعْضًا .

والنَّواصِرُ: تجاري الماء إلى الأودية ، واحدها ناصِر، والنَّاصِرِ : أعظم من النَّلَاعَةِ بِكُونَ مِيلًا ونحوَّه ثم تمج النُّواصِر في النُّلاع.أبو خيرة: النُّواصِر من الشُّعاب ما جاء من مكان بعبد إلى الوادي فَنَصَرَ سَيْلَ الواديءَ الواحد ناصِر . والنُّواصِر : مَسَايِلُ المِياهِ ، واحدتها ناصِرة ، سبيت ناصِرة لأنها تجيء من مكان بعيد حتى تقع في مُجْتَبَع الماء حيث انتهت ، لأن كل مَسْيِل يَضْبِعُ مَاؤُهُ فَلاَّ يَقْعُ فِي مُجْتَبَعُ المَّاءُ فَهُو ظَالْمُ لمائه . وقال أبو حنيفة : الناصِر والناصِرة ما جاء من مكان بعيد إلى الوادي فنَصَر السُّيول . ونصَر البلاد بِنصُرِها : أَتَاهَا ؛ عن ابن الأَعرابي . ونُصَرُتُ أَرض بني فلان أي أتيتها ؛ قال الراعي مخاطب خيلًا :

إذا دخل الشهر' الحرام' فَوَ دُعِيُ ﴿ بيلادَ تميم، وانتصرِي أَرضَ عامِرٍ

ونَصر الغيثُ الأَرضُ نَصْراً: غَاثَهَا وسقاها وأنبتها ؟ قال:

من كان أخطاه الربيع ، فإنما نصر الحيجاز بيغيث عبد الواحد

ونَصَر الغيثُ البلك إذا أعانه على الحِصْب والنبات . ان الأعرابي : النُّصرة المَطرَّة النَّامَّة ؛ وأرض مَنْصُورة ومَضَبُوطَة . وقال أبو عبيد : 'نصرَت

البلاد إذا مُطرِرَت ، فهي مَنْصُورة أي تَمُطُورة . ونُصِر القوم إذا غيِشُوا . وفي الحديث : إنَّ هـذه السَّمابة كَنْصُر أَرض بني كَعْب أي تمطرهم. والنَّصر: العَطاء ؟ قال رؤية :

# إني وأسطار معطران سطرا

لَعَائِلٌ : يَا نَصْرُ أَنصْراً نَصْراً ونَصَره ينصُره نَصْراً: أعطاه . والنَّصَائِرُ : العطايا. والمُسْتَنْصِر: السَّائل. ووقف أعرابي على قوم فقال: انْصُرُونِي نَصَركم الله أي أعطُونِي أعطاكم الله . ونَصَرَى ونَصْرَى وناصِرَة ونَصُورِيَّة ! قرية بالشام؛ والنَّصَادَى مَنْسُوبُونَ إليها ؛ قال ابن سيده : هذا قول أهل اللغة ، قال:وهو ضعيف إلا أن نادر النسب يَسَعُهُ ، قال : وأما سبويه فقال أما نَصارَى فذهب الحليل إلى أنه جسع نَصْرِيٍّ ونَصْران ، كما قالو ندمان وندامي ، ولكنهم حذفوا إحدى الباءين كم حذفوا من أثَّفيَّة وأبدلوا مكانها ألفاً كما قالوا صَحَارَى قال:وأما الذي 'نوَجَّه نحن عليه فإنه جاء على نُصَّر ال لأنه قمد تكلم به فكأنك جمعت نَصْراً كا جمعت مَسْمَعًا والأَشْعَث وقلت نَصارَي كما قلت نَدامي فهذا أَقْلِس ، والأول مذهب ، وْإَغَا كَانَ أَقَلْيُسَ لَأَ لم نسمعهم قالوا نَصْرِيٌّ . قالِ أَبو إسحق : واحِب

النصارَى في أحد القولين نُصْرَ ان كما ترى مثل نَدْمَا ونَدامى ، والأَبْشِي نَصْرَانَة مثل نَدُمانَة ؛ وأَنشْ لأبي الأخزر الحباني يصف ناقتين طأطأتا رؤوسهما م الإعياء فشبه رأس الناقة من تطأطئها برأس النصرار

إذا طأطأته في صلاتها : فَكِلْنَاهُمُ اخْرَاتْ وأَسْجَدَ رأْسُها ، كَمَ أَسْحَدَت نَصْرانَة لم تَحَنَّف

 ١ قوله « وتصورية » هكذا في الاصل ومتن القاموس بتشديد اليا وقال شارحه بتخفيف الياء .

فَنَصُرانَة تأبيث نَصُران، ولكن لم يُستعبل نَصُران الله بياءي النسب لأنهم قالوا رجل نَصُراني وامرأة نَصُرانية ، قال ابن بري : قوله إن النصارى جبع نَصُران ونَصُرانة إلما يريد بذلك الأصل دون الاستعمال ، وإلما المستعبل في الكلام نَصُرانية ونَصُرانية ، بياءي النسب ، وإلما جاء نَصُرانة في البيت على جهة الضرورة ؛ غيره : ويجوز أن يكون واحد النصارى نَصُرياً مثل بعير مَهْري وابيل واحد النصارى نَصُرياً مثل بعير مَهْري وابيل مهادى ، وأسجد : لغة في سَجد . وقال الليث : رَعَمُوا أَنْهُم نُسِبُوا إلى قرية بالشام اسبها نَصُر ونة . التهذيب : وقد جاء أنصار في جمع النصران ؛ قال:

بمعنى النَّصَارى . الجوهري : ونَصَرَانُ قرية بالشَّام ينسب إليها النَّصَارى ، ويقال : ناصِرَةُ . والتَّنَصُّرُ : الدخول في النَّصْرَانية ، وفي المحكم :

والشنصر : الدخول في النصرانية ، وفي المحكم : الدخول في دين النصري ! و و تصر ، جعله نصر انياً . وفي الحديث : كلُّ مولود يولد على الفيطرة حتى يكون أبواه اللذان 'بهو دانيه وينتصرانيه ؛ اللهذان رفسع بالابتداء لأنه أضر في يكون ؛ كذلك رواه سيبويه ؛

# إذا ما المرء كان أبنو. عَبْسُ، فَ فَحَسْبُكُ مَا 'تَرْيِد' إِلَى الكلامِ

أي كان هو. والأنتصر : الأقتلتف ، وهو من ذلك لأن النصارى أقلف . وفي الحديث : لا يَوْمَّنَّكُمُ أَنْصَر أَي أَقْلُف . وفي الحديث . أَنْصَر أَي أَقْلُف ؛ كذا فُسِّر في الحديث . ونُصَّر أَن صَنَم ، وقد نَفَى سببويه هذا البناء في

خَرَّب بيت المقدس؛ عَمَّره الله تعالى. قال الأَصمَعي: . . قوله « في دين النصري » هكذا بالاصل .

الأَسباء . وبُغَنْنُنَصَّر : معروف ، وهو الذي كان

إنما هو 'بوخَنْنَصَّر فأعرب ، وبُوخَت ابن ' ، ونَصَّر ' صَنَم ، وكان 'وجد عند الصَّنَم ولم 'يعرف له أب فقيل : هو ابن الصنم ، ونَصْر وننصيْر وناصِر ومَنْصُور : أسماء ، وبنو ناصِر وبنو نصر : بَطَّنان ، ونصر : أبو قبيلة من بني أسد وهو نصر ابن قمْعَيْن ، و قال أوس بن حَجَر مخاطب وجلًا من بني لنبيين بن سعد الأسدي وكان قد هجاه :

عَدَدَتَ رِجِالاً مِن 'فَعَيْنِ تَفَجُساً ، فَمَا ابنُ لُنْهِيْنِي والتَّفَجُسُ والفَخْرُ '؟ شَأَنْكَ 'فَعَيْنِ ' غَنْهَا وسَمِينُها ، وأنت السَّهُ الشَّفْلي ،إذا 'دعيتَ نَصْرُ '

التَّفَجُسُ : التعظمُ والتَّكبُو . وشأَتك : سَبَقَتْك . والسَّه : لغة في الاسْت ِ .

نضر : النَّضْرة : النَّعْمة والعَيْش والغِني ، وقيـل : الحُسْن والرَّوْنَق ؛ وقد نَضَر الشَّجرُ والورقُ والوَجهُ واللون ، وكل شيء يَنْضُر نَضْراً ونَضْرة ونتخارة ونتُضُوراً ، ونتَضِر ونتَضُر ، فهو ناضر ونتضير ونتضر أي حسن ، والأنثى نتضرة . وأنْضَر : كَنَضَر . ونَضَره الله ونَضَّره وأَنْضَره ونَضَر اللهُ وجهه يَنْضُره نَضْرة أي حَسَّن . ونَضَر وجهه يتعدي ولا يتعدى . ويقال : نتضر ، بالضم ، نَـضَارة ، وفيه لغة ثالثة نَـضر ، بالكسر بجحكاها أبو عبيد . ويقال : نَخَر الله وجهه ، بالتشديد ، وأَنْخَر الله وجهه بمعنى . وإذا قلت : نَـضَر الله امرأ يعني نَعَمَهُ . وفي الحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم: نصّر اللهُ عبداً سميع كمقالتي فكو عاها ثم أدّاها إلى من يسمها ؛ نَضَره ونَضَّره وأنْضَره أي نَعَّمَه، يروى بالتخفيف والتشديد من النَّضارة ، وهي في الأصل مُحسنن الوجه والبَر بِق'، وإنما أراد ُحسنَ خلُقِه وقَدْر ه، قال

سَمِر : الرُّواة يَوْوُون هذا الحَديث بالتخفيف والتَّشديد وفسره أَبو عبيدة فقال : جعله الله ناضِراً ؟ قال : وروي عن الأصبَّعي فيه التشديد : نَصَّر الله وجهه ؟ وأنشد :

نَضَّرَ الله أَعْظُماً دَفَنُوها ، بِسِجِسْنانَ ، طَلْحَةً الطَّلْحَاتِ

وأنشد شبر في لغة من رواه بالتخفيف قول جرير: والرَّجُّه لا رَحسَناً ولا مَنْضُورًا

ومَنْضُور لا يكون إلا من نَضَره ، بالتخفيف . قال شمر : وسمعت ابن الأعرابي يقول : نـَّضَره الله فَنَضُر يَنْضُر ونَضِرَ يَنْضَر . وقال ابن الأعرابي : بَصْر وجهه ونتضِر وجهه ونتضر وأنتضر وأنتضره الله، بالتخفيف، ونتَضَره، بالتخفيف أَيضاً . أبو داود عن النَّضْر: نَنَضَّر الله امراً وأننْضَر الله امراً فعل كذا ونَنضَر الله امراً ؟ قال الحسن المؤدَّب : ليس هذا من الحُسن في الوجه إنما معناه حسَّن الله وجهه في تُخلُـقه أي جاهـه وقَدُرُوهِ ، قال: وهو مثل قولة: اطْلُلُبُوا الحوائج إلى حسان الوُجوه، يعني به آذوي الوجُوه في النَّاس وذُّوي الأَقدار . أبو الهُزَيل : نَضَر الله وجهَه ونَضَر وجهُ الرجل سُواء . وفي الحديث : يا مَعْشَر 'بحارب، نَضَّرَكُمُ اللهُ لَا تُسْتَقُونِي حَلَبِ امِرأَةً ؛ قال : كان حلنب النساء عندهم عيباً يَتعايَرُونَ عليه . وقال الفراء في قوله عز وجل : 'وجُوه'' يومئيذ ناضرة ، قال : 'مُشْرِقة بالنَّعيم ، قال وقوله : تَعْرُفُ في وجُوهِهم نتَضْرَ ۚ النَّعِيمِ ، قال : بَمِريقُه ونُكداه ، والنَّضْرُهُ نَعَيمُ الوجه . وقال الزجاج في قوله تعالى : وُجُوه يوميُّنُو نَاصِرةً إِلَى رَبِّهَا نَاظِرةً ، قَـالَ : نَصَرَتُ بنعيم الجنة والنَّظرَ إلى ربها عز وجل . وأنضَر النَّدْتُ : نَـضَر ورَقُهُ .

وغلام تضير : ناعم ، والأنثى تضيرة . ويقال : غلام غَضَّ تضير وجارية غضة تضيرة . وقد أنضر الشعر إذا اخضر ورقه ، وربما صار النصر بعتاً ، يقال : شيء تنضر وتنضير وناضر . والنساضر الأخضر الشديد الحضرة . يقال : أخضر ناضر كما يقال : أبيض ناصع وأصفر فاقيع ، وقد يبالغ بالناضر في كل لون . يقال : أحمر ناضر وأصفر تاضر في كل لون . يقال : أحمر ناضر وأصفر تاضر أبو ي ذلك عن ابن الأعرابي وحكاه في نوادره . أبو عبيد : أخضر ناضر معناه ناعم . ابن الأعرابي : الناضر في جبيع الألوان ؛ قال أبو منضور : "كأنه مجيز أبيض ناضر وأحمر ناضر ومعناه الناعم الذي له بريتي في صفائه .

والنَّضِيرُ والنَّضَارَ والأَنْضَرَ : اسم الذهب والفضة ؛ وقد غلب على الذهب ، وهو النَّضْرَ ؛ عن ابن جني ؛ وقال الأعشى :

إذا 'جر"دَت' يوماً حسبت تخييصة عليها وجر عال التضير الدالاميطا وجر عال التضير الدالاميطا وجمعه يضار وأنتضر ؟ قال أبو كبير الهذلي : وبياض وجه لم تحل أسراره ، مثل الوذيلة أو كشنف الأنتضر التهذيب : النّضر الذهب، وجمعه أنضر ؟ قال الشاعر : كناحِلة من زينها حلي أنضر ، بغير ندى من لا يبالي اغتطالها بغير ندى من لا يبالي اغتطالها

تَرَى السَّابِحَ الْحِنْذِيذَ منها ، كَأَمَّا جَرَى بِينَ لِيَنَّبُهِ إِلَى الْحَنَّ أَنْضُرُ والنَّضْرة : السَّيِيكة من الذهب . وذهب نُضَار صار ههنا نعناً . ونُضارة كلِّ شيء : خالِصُه والنُّضَار : الحالص من كل شيء ؛ قالت الحَرنِة

وأنشد الجوهري للكميت :

بنت هَفَّان :

لا تببعد تن فدوس اللذي هم مم المداد ، وآفة الجنزد الجنزد الحالم ، الحالطين نتحييتهم بنضادهم ، وذوي الغنى منهم بذي الفقر

ويروى هذا البيت لحاتم الطائي في قصيدة له مشهورة أولها:

> إِنْ كَنْتِ كَارِهَةَ لِعِيشَيْنَا هَاتًا ، فَحُلَّتِي فِي بَنِي بَدْرِ

والنَّضْر : أبو قُر يش ، وهو النَّضْر بن كِنانة بن مُخرَية بن مُدُوكة بن إلياس بن مُضَر . ابن سيده : النَّضِ بن كِنانة أبو قريش خاصة ، من لم يَلِد والنَّضَار : الأَدْل ، وقيل : النَّضْر فليس من قريش . والنَّضَار : الأَدْل ، وقيل : هو ما كان عِدْياً على غير ماء ، وقيل : هو الطويل منه المُسْتَقِم الغُصُون ، وقيل : هو ما نبت منه في الجبل ، وهو أفضله ؛ قال روبة :

فَرْعٌ نَمَا منه نُنْخَارُ الأَنْثُلِ ، كَالْمُسْلِ مَا الْأَصْلِ مِنْ الْأَصْلِ مِنْ النَّرَى فِي الأَصْلِ

قال أبو حنيفة : النّضار والنّضار لفتان ، والأول أعرف ، قال : وهو أجود الحشب للآنية لأنه يُعمل منه ما رَقَّ من الأقداح واتسع وما غلنظ ولا يحتمله من الحشب غيره . قال : ومنبر سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ننضار ، وقد ح ننضار " : اتشخذ من ننضار الحشب، وقيل : هو يُتخد من أثل ورسي " اللّون ، يُضاف ولا يُضاف ، يكون بالفور و . وفي حديث لمبراهيم النّخمي : لا بأس أن يَشرب في قدح النّضار ؟ قال شمر : قال بعضهم معني النّضار هذه النّضار الحيشانية سميت نضاراً. ابن الأعرابي : النّضار النّضار النّشار النّشار ، والنّضار شجر الأنبل ، والنّضار النّضار النّشار ، والنّضار شجر الأنبل ، والنّضار النّشار النّشار ، والنّضار النّشار ، والنّضار النّشار ، والنّضار النّشار ، والنّضار النّشار النّشار النّشار ، والنّضار النّشار النّشار ، والنّضار النّشار النّشار ، والنّضار النّشار النّشار النّشار ، والنّضار النّشار ، والنّشار النّسار ، والنّشار النّسار ، والنّشار ، والنّسار ، والنّشار ،

الحالِص من كل شيء . وقال يحيى بن نجيم : كل شجر أثـّل ينبت في جبل فهو 'نضار ؛ وقال الأعشى : تراموا به غَرَالًا أو 'نضاراً

والغَرَّب والنَّضار: ضَرَّبان من الشَّجر تُعبل منهما الأَقداح . وقال مؤرج: النَّضار من الحِلاف يُدفن خشبه حتى يَنْضُر ثم يعمل فيكون أَمكن لعامله في تَرْقِيقِه ؛ وقال ذو الرمة:

'نقلع حسمي عن 'نضار العُودِ ، بعد اضطراب العُنْثُقُ الأَمْلُودِ

قال : 'نظاره 'حسن 'عودِه ؛ وأنشد :

ألثقوام نتبع ونئضار وعشترا

وزعم أن النّضار تُنتَخذ منه الآنية التي يُشرَب فيها ؟ قال : وهي أجود العيدان التي تتخذ منها الأقداح . قال الليث: النّضار الحالص من جو هر النابر والحشب، وفي حديث عاصم الأحول : وأيت قد ح رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عند أنس وهو قدرَح عويض من نضار أي من خشب نضار، وهو خشب معروف ، وقيل هو الأنشل الورسي" اللون ، وقيل النبع ، وقيل الحيلاف ، وقيل أقداح النّضار من خشب أحبر .

شمر فياً روى عنه الإيادي : امرأة الرجل يقال لها هي الحِمَدُ ادَة وهي النَّضُر ، بالضاد ، قال : وهي شاعَتُه أي امرأته . والنَّاضِر : الطنُّحْلُنُب .

وبنو النَّضِير : حيَّ من يهود خيْبَرَ من آل هرون أو موسى ، عليهما السلام ، وقد دخلوا في العرب . والنَّضْرة والنَّضِيرة : امم امرأة ؛ قال حبّان :

> َحَيِّ النَّضِيرة رَبَّةَ الحِدْرِ ، أَسْرَتْ إلبـك ولم نكن تَسْرِي

طو: النَّاطِر والنَّاطور من كلام أهل السُّواد: حافظ الزرع والتَّمر والكرُّم، قال بعضهم: وليست بعربية عضة ، وقال أبو حنيفة: هي عربية لا قال الشاعر:

ألا يا جارتا بأباض ، إني رأيث الربح خيراً منك جارا تعدد المنت علينا ، وقد الطركم غبارا

قال : النّاطر الحافظ ، ويُروى: إذا هبّت حَنُوباً. قال أبو منصور : ولا أدري أخذه الشاعر من كلام السّواديّن أو هو عربيّ . قال : ورأيت بالبَيْضاء من بلاد بني جذيمة عرازيل سُويّت لمن محفظ غمر النخيل وقت الطّيرام ، فسألت رجلًا عنها فقال : هي مظال النّواطير كأنه جمع النّاطئور ؛ وقال ابن أحمر في النّاطئور :

وبُسْتَانَ ذي ثورَينَ لَا لَيْنَ عَندَ ﴿ } إِذَا مِنا طَغْمَى نَاطُنُورِهُ وَتَغَشَّمُوا

وجمع النَّاطِرِ 'نطَّار ونُطَرَاء ، وجمع النَّاطُورِ 'نواطِيرِ، والفعل النَّطْر والنَّطارة، وقد ُنطَنَ يَنْطُر. ابن الأعرابي: النَّطْرة الحفظ بالعينين ، بالطاء ، قال: ومنه أخذ النَّاطُور .

والنَّاطِرُون : موضع بناحية الشَّام؛ قال الجوهري: والقول في إعرابه كالقول في نتصيبين ؛ وينشد هذا البيت بكسر النون :

ولها بالنَّاطِرُونَ ، إذا أَكُلُ النَّهُ لُلُ الذي تَجِمُعا

٢ قوله «والناطرون موضع النج» عبارة القاموس: وغلط الجوهري
 في قوله ناطرون موضع بالثام ، وانما هو ماطرون بالم اه .
 ولهذا أنشد ياقوت في معجم البلدان البيت بالم فقال: ولها بالماطرون
 النع ولم يذكر ناطرون في فصل النون .

وذكره الأزهري في مَطَّر بالمِم ، وقد تقدم، فقال: هو موضع .

نظر : النَّظُر : رِحْنُ العَينِ ، نَظَرُهُ يَنْظُرُهُ ۖ تَظَرُرُ ومنظراً ومنظرة وتظر إليه والسنظر : مصدر نَظَر . الليث : العرب تقول َنظُرَ كَنْظُرُ َنظَراً ، قال : ويجوز تخفيف المصدر تحمله على لفظ العامة من المصادر، وتقول نَـُظـُـرتُ إلى كذا وكذا مِنْ نَظَرَ العَيْنِ وَنَظَرَ القلبِ ، ويقول القائمل للمؤمَّل يرجوه : إِنَّا نَسْظُرُ إِلَى اللهُ ثُمَّ إِلَيْكَ أَيْ إِنَّا أَتَوَ وَقُع فَضَل الله ثم فَضَاك . الجوهري : النَّظرَ تَأْمُلُ الشيء بالعين، وكذلك النَّظَرَانُ ، بالتحريك، وقد بُطَرَت إلى الشيء ، وفي حديث عِمرانِ بن مُحصَينَ قال : قال وسول الله ، صلى الله عليه وسلم : النَّظَّـرَ إلى وجه عليٌّ عبادة ؛ قال ابن الأثير : قبل معناه أن عليًّا ، كرم الله وجهه ، كان إذا بَرَزَ قال الناس : لا إله الله الله ما أشرف هذا الفتي ! لا إله إلا الله ما أعلم هذا الفي 1 لا إله إلا الله ما أكرم هـذا الفتى ! أي ما أَتْـْقَى ، لا إله إلا الله ما أَشْـُحَـع هذا الفتى ! فكانت رؤيته ، عليه السلام ، تحملُهم على كلمة

متجاورون ينظر بعضهم بعضاً .

التهذيب: وناظر العَيْنِ النَّقْطَة السوداء الصافية التي وسط سواد العين وبها يرى النَّاظر مما يَرَى ، وقيل: الناظر في العين كالمرآة إذا استقبلتها أبصرت فيها شخصك . والنَّاظر في المنْقُلَة : السواد الأَصغر الذي فيه إنشان العَيْن ، ويقال : العَيْن النَّاظرة ن الناظرة أن سيده : والنَّاظر النقطة السوداء في العين ، وقيل: ابن سيده : والنَّاظر النقطة السوداء في العين ، وقيل هي البصر نفسه ، وقيل : هي عرق في في الأنف ماء البصر . والناظران : عرقان على حوفي الأنف يسيلان من المنوقين ، وقيل : هما عرقان في العين يسيلان من المنوقين ، وقيل : هما عرقان في العين يسقيان الأنف ، وقيل : الناظران عرقان في مجرى الدمع على الأنف من جانبيه . ابن السكيت : الناظران عرقان مكتنفا الأنف ؛ وأنشد لجرير :

وأَشْفِي من تَخَلَّج ِ كُلُّ جِينٌ ، وأكوي النَّاظِرَ بْن ِ من الحُنَّانِ

والحتان : داء يأخذ الناس والإبل ، وقيــل : إنه كالزكام ؛ قال الآخر :

ولقد قَطَعْتُ كُواظِراً أُو ْجَمْتُها ، مِن تَعَرَّضَ لِي من الشُّعَراء

قال أبوزيد : هما عرقان في تجركى الدمع على الأنف من جانبيه؛ وقال عتبة بن مرداس ويعرف بابن فسوة :

قَلَيْكَةَ لَتَعْمِ النَّاظِرَيْنِ ، يَوْيِنُهُا سَبَابٌ ومخفوضٌ مَن الْعَيْشِ باوِدُ تَنَاهَى إلى لَهُو الحَدِيثِ كَأَنَهَا أَخُو سَقَطَة ، قَد أَسْلَكَمَنَهُ العَواثِدُ

وصف محبوبته بأسالة الحد" وقلة لحمه ، وهو المستحب . والعيش البارد : هو الممني الرَّغَدُ . والعرب تكني بالبَوْسِ ، وعلى هذا بالبَوْسِ ، وعلى هذا السَّيّ النّوْمُ مُ يَرْدًا لأنه راحة وتَنَعَمُ مُ . قال الله تعالى:

لا يذوقون فيها بَرْداً ولا شَراباً ؛ قيل ؛ نوماً ؛ وقوله: تناهى أي تنتهي في مشيها إلى جاراتها لِتَلَهُو مَعَهُنُ ، وشبها في انتهارها عند المشي بعليل ساقط لا يطيق النهوض قد أسلمته العوائد لشد"ة ضعفه .

لا يطيق النهوض قد أسلمته العوائد لشد"ة ضعفه . وتَناظَرَتِ النخلتان : ننظَرَتِ الأَنثى منهما إلى الفُحَّالِ فلم ينفعهما تلقيح حتى تُلْثَقَحَ منه ؛ قال ابن سيده : حكى ذلك أبو حنيفة .

والبُّنظار ُ: النَّظَّر ُ ؛ قال الحطينة :

فَمَا لَكَ غَيْرُ تَنْظَارِ إِلَيْهَا ، كَمَا نَظَرَ الْبَكَيْمُ إِلَى الْوَصِيَّ

والنّظر ' : الانتظار . يقال : نظر ' ت فلاناً وانتظر ' ت فلاناً فلاناً عبي واحد ، فإذا قلت انتظر ' ت فلانا عبود ' فعلك فمعناه وقفت وتمهلت . ومنه قوله تعالى : انظر ُ ونا نقتيس من ' نوركم ، قرى ، : انظر ُ ونا وأنظر ُ ونا بقطع الألف ، فمن قرأ انظر ُ ونا ، بضم الألف ، فمعناه انتظر ُ ونا ، بضم الألف ، فمعناه انتظر ُ ونا فمعناه أخر ُ ونا ؛ وقال الزجاج : قبل معنى أنظر ُ ونا انتظر ُ ونا أيضاً ؛ ومنه قول عمر و بن كلثوم: أبا هند فلا تعجل علينا ، وأنظر 'نا نتخبر لله علينا ، وأنظر 'نا نتخبر لله علينا ،

وقال الفر"اء: تقول العرب أنظر في أي انتظر في قليلا ، ويقول المتكلم لمن يُعجلُه: أنظر في أبتلع ربقي أي أمهلني . وقوله تعالى : وُجُوه من يومئذ ناضر ق للى وبتها ناظر ق ؛ الأولى بالضاد والأخرى بالظاء ؛ قال أبو إسحق : يقول تضرت ينعيم الجنة والنظر إلى وبها . وقال الله تعالى : تعرف في والنظر إلى وبها . وقال الله تعالى : تعرف في وجُوههم تضرة النعيم ؛ قال أبو منصور: ومن قال أن معنى قوله إلى وبها ناظرة يعنى منتظرة فقد أخطأ ، لأن العرب لا تقول نظر ت إلى الشيء بمعنى انتظرته ،

إنما تقول نَـَظَـُر ْتَ ْ فلاناً أَي انتظرته ؛ ومنه قول الحطيئة :

وقد نَظَرَ تُكُمُّ أَبْنَاءَ صَادِرَةً لِلنُّـوِرُّدِ، طَالَ بِهَا حَوْثَرِي وتَنْسَاسِي

وإذا قلت نَظَرَ تُ إليه لم يكن إلا بالعين ، وإذا قلت نظرت في الأمر احتمل أن يكون تَفَكُّراً فيه وتدبراً بالقلب .

وفرس نَظَّالٌ إِذَا كَانَ شَهْمًا طَامِعَ الطَّرُّ فِ حَدِيدَ القلبِ ؛ قال الراجز أبو ُنخَيْلَةَ :

يَسْبَعْنَ نَظَارِيَّةً لَمْ أَنْهُجُمْرِ

تظاريَّة : ناقة نحية من نتاج النَّظَّارِ ، وهو فحل من فحول العرب ؛ قال جرير :

والأرْحَسِيُّ وجَدُّها النَّظَّار

لم تنجم: لم تُحلُّب .

والمُناظرَةُ: أَن تُناظِرَ أَخَاكُ فِي أَمْرَ إِذَا نَظَرَ ثُمَا فيه مماً كيف تأثيانه .

والمنظر والمنظرة : ما نظرت إليه فأعصك أو ساوك ، وفي النهذيب : المنظرة منظر الرجل إذا نظرت إليه فأعصك ، وامرأة حسنة المنظر والمنظرة إيضاً . ويقال : إنه لذو منظرة بالنظر معفيرة . والمنظر : الشيء الذي يعجب الناظر إذا نظر إليه ويسره . ويقال : منظرة ومنظرة على منظرة . ورجل منظري ومنظراني ، الأخيرة على غير قياس: حسن المنظر ؟ ورجل منظراني ، الأخيرة مغير اني . ويقال: إن فلاناً لغي منظر ومستمع ، مغير الي ويقال: إن فلاناً لغي منظر ومستمع ، ويقال المنظر المنظر أي يعفر ل

فقيل:

قد كنت في مَنْظَر ومُسْتَسَع ، عن نَصْر بَهْرَاءَ، غَيْرَ ذي فَرَسِ

وإنه لسديد ُ النَّاظِرِ أَي بَرِيءَ من النهمة ينظر بمِلُ • عينيه .

وبنو نَظَرَى وبَظَرَى : أَهِلُ النَّظْرَ إِلَى النَسَاء والتَّغَرُ لُل بَهِن ؛ ومنه قول الأعرابية لبعلها : مُرَّ بي على بَنِي نَظَرَى ، ولا تَمُرَّ بي على بنات نَقَرَى ، أي مُرَّ بي على الرجال الذين ينظرون إليّ فأعجبهم وأردُوقُهم ولا يَعيبُونَني من ورائي ، ولا تَمُرَّ بي على النساء اللائي ينظرنني فيعيبُنني حسداً ويُنقرَّن

عن عيوب من مراجن .
وامرأة شمعنة "نظرانة " وسيمنت " نظرانة ا

كلاهما بالتعفيف ؛ حكاهما يعقوب وحده : وهي التم إذا تَسَمَّعَتْ أَو تَنَظَّرَتْ فلم تَرَ شَيْئًا فَظَنَّتْ والنَّظَرُ : الفكر في الشيء ثُقَدَّره وتقيسه منك.

والنظر : اللَّمْ عَنْ اللَّهِ وَمَنْهُ الْحَدِثُ: أَنْ النَّهِ وَمُنْهُ الْحَدِثُ: أَنْ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَمُنْهُ الْحَدِثُ: أَنْ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم ؟ قَالَ لَعْلِي : لا 'تَنْسِعِ النَّظُرُ' النَّظُرُ أَنْ النَّظِرُ أَنْ النَّظِرُ أَنْ النَّظِرُ أَنْ النَّظِرُ أَنْ النَّظِرُ أَنْ النَّظِرُ أَنْ النَّاعِلُ اللَّهُ اللّ

النظرة ، فإن لك الأولى وليست لك الاخرة والنظرة : الهيئة ، وقال بعض الحكماء : من يَعْمَلُ لسائه ومعناه أن النظرة إذا خرجت بإنكار القلب عَملَت في القلب ، وإخرجت بإنكار العان دون القلب لم تعمل، ومعناه أمن لم يَوْنَدع بالنظر إليه من ذنب أذنبه لم يرتد بالقول . الجوهري وغيره : ونظر الدهر الدهر الح بالقول . الجوهري وغيره : ونظر الدهر الماكم المكل

قال: ولست منه على ثقة . والمنظرة : والمنظر والمنظر موضع في وأس جبل فيه رقب ينظر العدو يتحر سُمُ المبروري: والمنظرة المبروسية .

ورجل نظرو ونظروة ونظروة ونظروة ونظروة . سَيَّد نُنظر له اله الواحد والجمع والمذكر والمؤنث في ذلك سواء . الفراء : يقال فلان نظروة فومه ونظيرة فومه ، وهو الذي ينظر إليه قومه فيتثلون ما امتثله ، وكذلك هو طريقتهم بهذا المعنى . ويقال : هو نظيرة القوم وسَيَّقتهم أي طليعتهم . والنظرو : الذي لا يُغفل النظر

والمتناظر: أشراف الأرض لأنه يُنظر منها. وتناظرت الداران : تقابلنا. ونظر إليك الجبل : قابلك. وإذا أخذت في طريق كذا فتنظر إليك الجبل فخد عن بينه أو يساره. وقوله تعالى : وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ؛ ذهب أبو عبيد إلى أنه أراد الأصنام أي تقابلك، وليس هنالك نظر كن لما كان النظر لا يكون إلا بمقابلة نظر كن لما كان النظر لا يكون إلا بمقابلة حسن وقال : وتراهم ، وإن كانت لا تعقل لأنهم يضعونها موضع من يعقل.

والنَّاظِرُ : الحافظ. وناظُورُ الزرع والنخل وغيرهما: حافِظُهُ ، والطاء نَبَطِيَّة.

وقالوا: انتظر في اي آصغ إلي ومنه قوله عز وجل: وقولوا انتظر نا واسعوا . والتظر ن : الرحمة . وقوله تعالى : ولا يتنظر إليهم يوم القيامة ؟ أي لا يوسمه م ، وفي الحديث : إن الله لا يتنظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إلى قلوبكم وأعبالكم ؟ قال ابن الأثير : معنى النظر ههنا الإحسان والرحمة والعكم ف لأن النظر في الشاهد دليل المحبة ، وترك النظر دليل البعض والكراهة ، ومتيل الناس إلى الصور المحبة والأموال الفائقة ، والله سبعانه يتقدس عن المخلوقين ، فجعل نظر أن إلى ما هو للسر شبه المخلوقين ، فجعل نظر أن إلى ما هو للسر والله بيا والنظر يقدع على والله والله يقدم على

الأجسام والمعاني ، فما كان بالأبصار فهو للأجسام ، وما كان بالبصائر كان المعاني . وفي الحديث : مَن ابتاع مصرّاة فهو بخير النظر ين أي خير الأمرين له : إما إمساك المبيع أو رده ، أيّهما كان خيراً له واختاره فعكم ، وكذلك حديث القصاص : من قتل له قتيل فهو بخير النظر ين ؛ يعني القصاص والدية ، أيّهما اختار كان له ؛ وكل هذه معان لا مُورَد . ونظر الرجل ينظره وانتظر وتنظر وتنظر ، تأنى عليه ؛ قال عمر و ق بن الورد :

إذا بَعُدُوا لا يأْمَنُونَ اقْتَرَابَهُ ، تَسَوَّفُ أَهُلِ الْعَالِبِ الْمُتَنَظَّرِ وَقُولُهُ أَنْشُدُهُ الْمُ الْعَرَانِي : وقوله أنشده ابن الأعرابي :

ولا أَجْعَلُ المعروفَ حلَّ أَلِيَّةٍ ، ولا عِدَةً في الشَّاظِرِ المُتَّغَيَّبِ

فسره فقال : الناظر هنا على النسّب أو على وضع فاعل موضع مفعول ؛ هذا معنى قوله، ومثلّك بسرّ كانم أي مكتوم . قال ابن سيده : وهكذا وجدته بخط الحامض ، بفتح الياء ، كأنه لما جعل فاعلا في معنى مفعول استجاز أيضاً أن يجعل مُتفعّلا في موضع مثقفعل والصحيح المتعبّب ، بالكسر والتنظّر أن توقّع ما توقّع الشيء . ابن سيده : والتنظير أن توقّع ما تنشيط والمنظرة ، والنظرة ، والنظرة ، بكسر الظاء : التأخير في تنشيط بوقراً بعضهم : فناظرة ، كقوله عز وجل : لبس وقرأ بعضهم : فناظرة ، كقوله عز وجل : لبس فلاناً فأنظر ثه أي أمهلته ، والامم منه النظرة ، بعث فلاناً فأضطر ثه أي أمهلته ، والامم منه النظرة . النعوي أخذ عن نمل ، صحبه اربين سنة وألف في الله النعوي أخذ عن نمل ، صحبه اربين سنة وألف في الله النعوي أخذ عن نمل ، صحبه اربين سنة وألف في الله النعوي أخذ عن نمل ، صحبه اربين سنة وألف في الله النعوي أخذ عن نمل ، صحبه اربين سنة وألف في الله النعوي أخذ عن نمل ، صحبه اربين سنة وألف في الله النعوي أخذ عن نمل ، صحبه اربين سنة وألف في الله النعوي أخذ عن نمل ، صحبه اربين سنة وألف في الله النعوي أخذ عن نمل ، صحبه اربين سنة وألف في الله النعوي أخذ عن نمل ، صحبه اربين سنة وألف في الله النعوي أخذ عن نمل ، صحبه اربين سنة وألف في الله النعوي أخذ عن نمل ، صحبه اربين سنة وألف في الله النعوي أخذ عن نمل ، صحبه اربين سنة وألف في الله النعوي المورد المحلة المحتور الم

غريب الحديث وخلق الانسان والوحوش والنبات ، روى عنه

أيو عمر الراهد وأبو جعفر الاصبهاني . مات سنة ٣٠٥ .

وقال الليث : يقال اشتريته منه بِنَظِرَةٍ وَإِنْظَالِ . وقوله تعالى ; فَنَظِرَاهُ إِلَى مَيْسَرَاةٍ } أَيَ إِنظَارٌ .وَ فِي الحديث: كنت أبايع الناس فكنت أنظر المُعسر؟ الإنظار : التأخير والإمهال.يقال: أَنْظَرَ ْتُهُ أَنْظِرِهِ. ونَظَرَ الشيءَ : باعه بِنَظِرَة . وأَنْظَرَ الرجلَ : باع مَنه الشيء بِنَظِرَةٍ . واسْتَنْظَرَه : طلب منه النَّظْرَةَ وَاسْتَمْهُلَهُ. ويقول أحد الرجلين لصاحبه : بينع "، فيقول: نِظْنُر " أي أَنشْظِر " في حتى أَشْنَتُر ي منك. وتَنظَرُه أي انتظره أني مُهلَّة .

وفي حديث أنس : نَظَمَرْنا النبيُّ، صلى الله عليه وُسلم، ُذَاتَ ليلة حتى كان سُطُورُ الليلِ . يقال : نَظَرَثُهُ ۗ والنَّيْظَرُ ثُنُّه إِذَا ارْتَقَبُّتَ حَضُورُهُ . ويقال : نَظَارِ مثل قَطامِ كقواك : انْتَظِرْ ، اسم وضع موضِع الأمر . وأَنْظَرَه : أَخْرَهُ . وفي التنزيل العزيز : قال أَنْظِرْ في إلى يوم 'يبْعَثُونَ' .

والتَّناظُـرُ : التَّرَاوُصُ في الأَمر. ونَظِيرُك : الذي يُواوِضُكُ وتُنساظِرُهُ ، وناظرَه من المُناظرَة . والنَّظيرُ : المِثْلُ ، وقيل: المثل في كل شيء. وفلان نَظِيرُكُ أَي مِيثُلُكُ لِأَنه إذا نَظَسَ إليهما النَّاظِرِ ۗ وآهمنا سواءً . الجوهري : ونَظِيرُ الشيء مِثْلُهُ . وحكى أبو عبيدة : النَّظُّر والنَّظِير بمعنَّى مثل النَّدُّ والنَّديد ؛ وأنشد لعبد يَغُونَ بن وَقَّاصِ الحَادِثِيُّ:

ألا هل أنى نظري مُلَبِّكَةَ أَنَّني أنا اللث ُ ، مَعْديًّا عليه وعاديا ١٦ وقد كنت تخار الجنزور ومُعمل الا مَطِيِّ، وأَمْضِي حَبْثُ لَا حَيُّ مَاضِيبًا

ويروى : عَرْمْمِي مُلمَّيْكَةً بدل نِظْنْرِي مليكة . قال الفرَّاء: يقال نَظيرَةُ أَوْمِهُ ونَظُنُورَةٌ قُومِهُ للذي

١ روي هذا البيت في قصيدة عبد يغوث على الصورة التالية :
 وقد عليمت عيرسي مُلمَيكة أنني أنا الليث ، مَمدُو ً علي وعادياً

يُنظَرَ إليه منهم ، ويجمعان على نَظَاثِر ۖ ، وجَمَعُ ۗ النَّظير 'نظرَاءٌ ، والأنثى نَظيرَةٌ ' ، والجمع النَّظائر في الكلام والأشياء كلها . وفي حديث ان مسعود : لقد عرفت ُ النَّظائِرِ َّ التي كان رسوَل الله ، صلى الله عليه وسلم ، يَقُومُ بها عشرين سُورَةٌ مِنَ المُنْفَصُّلُ ، يعني سُورَ المفضل، سبيت نظائر لاشتباه بعضها ببعض في الطُّول . وقول عَـديٌّ : لم 'تخطِّيءُ يِظارني أي لَمْ تَغَيْظِيءَ فِراسَتِي . والنَّظَائِرِ ُ : جَمَعَ نَظِيرِهُ ﴾ وهي المِثْـلُ والشَّبْـهُ في الأَسْكالُ ، الأَحْـلاق والأفعال والأقوال . ويقـال : لا تُناظِر بكتاب الله ولا بكلام رسول الله، وفي رواية : ولا بِسُنَّةِ وسول الله ؛ قال أبو عبيـد : أواد لا تجمل شيئًا نظيرًا لكتاب الله ولا لكلام رسول الله فتدعهما وتأخذ به ؛ يتول : لا تتسع قول قائل من كان وتدعمها له . قال أبو عبيد : ويجوز أيضاً في وجه آخر أن يجعلهما مثلًا للشيء يعرض مثل قول إبراهيم النخعي : كانوا يكرهـون أن يذكروا الآية عند الشيء يَعْرُونُ مَن أَمَرُ الدُّنيا ، كَقُولُ القَائلُ للرجل إذا جاء في الوقت الذي يُويدُ صاحبُه ؛ جنَّت على قَدَر يا موسى ، هذا وما أشبهه من الكلام ، قال : والأوَّل أشبه . ويقال : ناظَرَ بِ فلاناً أي صِرْتُ نظيرًا له في المخاطبة . وناظَّـر تُ فلانــاً بفلان أي جعلته نَظِيرًا له . ويقال السلطان إذا بعث أميناً يَسْتَبْرَىءَ أَمْرُ جِمَاعَةً ِ قُولِةً ۚ ; بَعْثُ نَاظِرِاً .

وقال الأصمعي : عَدَدْتُ إبيلَ فـلان نَظائرَ أي مَنْنَى مثنى ، وعددتها جَمَاراً إذا عددتها وأنتُ تنظر إلى جماعتها .

والنَّظِّرَةُ ؛ سُوءُ الهيئة . ورجل فيـه نَظُرَّةٌ أي الشيخوب ؛ وأنشد شبر :

وفي الهام منها نَظُوْءَ "وشُنُنُوعٌ ۗ

قال أبو عمرو: النَّظُورَةُ الشَّبْعَةُ والقُبْعُ . يقال: إن في هذه الجارية لَنَظُرَةً إذا كانت قبيعة . ابن الأعرابي: يقال فيه نَظُرَّةٌ وردَّةٌ أي يَوْتَكُ النظر عنه مَن قُبْعِهِ . وفيه نَظْرَةٌ أي قبع ؟ وأنشِد الرَّياشِيُّ :

لقد رَابَني أَن ابْنَ جَعْدَةَ بِادِنْ ، وفي حِسْم ِ لَـيْلى نَـظَـْرَة ۗ وشُكُوبُ

وفي الحديث: أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وأى جادية فقال : إن بها نظر و فاستر قدوا لها ؛ وقبل : معناه إن بها إصابة عين من نظر الجن إليها ، وكذلك بها سفعة " ؛ ومنه قوله تعالى : غير نظرين إناه ، قال أهل اللغة : معناه غير منتظرين بلوغه وإدراكه. وفي الحديث: أن عبد الله أبا النبي ، بلوغه وإدراكه. وفي الحديث : أن عبد الله أبا النبي ، فرأت في وجهه نثوراً فدعته إلى أن يَسْتَمْضُع منها فرأت في وجهه نثوراً فدعته إلى أن يَسْتَمْضُع منها للم أه هي كاظمة بنت من الإبل فأبي ، قوله : تنظير أي المرأة هي كاظمة بنت مر " ، وكانت منهودة قد قد قرأت الكتب ، وقيل : هي أخت ورقة بن قرأت الكتب ، وقيل : هي أخت ورقة بن نو فل . والنظير أو الطائف من الجن ، وقد نظير . والنظير أو درجل فه نظر أو الطائف من الجن ، وقد نظير . ورجل فه نظر أو الطائف من الجن ، وقد نظير . ورجل

والمنظور أن الذي أصابته ننظرة ".وصي منظره": أصابته العين . والمنظور أن الذي يُوجَى خَيْر أه . ويقال : ما كان ننظيراً لهذا ولقد أنظر ثه ، وما كان خطيراً ولقد أخطر ثنه . ومنظر أو بن سيّار : رجل ". ومنظر و " السم عجشي " ؟ قال :

ولو أَنَّ مَنْظُنُوراً وحَبَّةً أَسُلُماً لِي مَنْزَاكُما لِي مَنْزَاكُما

وحَبَّهُ : اسم امرأة عَلِقَها هذا الجني فكانت تَطَبَّب بما يُعَلَّمُها . وناظِرَة ُ : جبل معروف أو موضع . ونتواظِر ُ : اسم موضع ؛ قال ابن أحمر :

وصَدَّتْ عن نَواطِرَ واسْتَعَنَّتْ فَتَنَاماً ، هاجَ عَيْفِيًّا وآلاا

وبنو النَّظَّالِ : قوم من عُكْلُ ، ولمبل بَطَّاريَّة : منسونة إليهم ؛ قال الراجز :

يَنْبَعْنَ نَظَّادِيَّة سَعُومَا السَّعْمُ : صَرْبُ منَ سيو الإبل .

فعو : النَّعْرَةُ والنَّعْرَةُ : الحَيْشُوم ، ومنها يَنْعِرُ النَّاعِرُ . والنَّعْرَةُ : صوتُ في الحَيْشُوم ؛ قَـال الراجز :

إني ورب الكفية المستثورة ، والنَّعرات من أبي مخذورة

يعني أذانه . ونَعَرَ الرجلُ يَنْعَرُ ويَنْعِرُ نَعَيِراً ونُعاراً : صاحَ وصَوَّتَ بَخِيشُومه، وهو من الصَّوْتِ. قال الأزهري : أما قول الليث في النَّعييرِ إنه صوت في الحيشوم وقوله النَّعَرَةُ الحيشومُ ، فما سمعته لأحد من الأَثَة ، قال : وما أرى الليث خفظه .

والنّعير : الصّياح . والنّعير : الصّراخ في حرّ ب أو شرّ . وامرأة نعّارة " : صَخّابة " فاحشة ، والفعل كالفعل والمصدر كالمصدر . ويقال : غَيْر كى نعّر كى للمرأة ؛ قال الأزهري : نعّر كى لا يجوز أن يكون تأنيث نعران ، وهو الصّخّاب ، لأن فعلان وفعلى يجيئان في باب فعل يفعل ولا يحيثان في باب فعل يفعل .

قَالَ شَهْرَ : النَّاعِرُ عَلَى وَجَهِنَ : النَّاعِرِ ۗ المُنْصَوَّتُ ۗ والنَّاعِرُ العِرْقُ الذي يسيل دماً . ونَعَرَ عِرْقُهُ ١ قوله «عيفاً» كذا بالاصل .

يَنْعِرْ نَنْعُوراً وَنَعِيراً ، فَهُو نَعَسَّارٌ وَنَعُورُ : صَوَّتَ لَحُرُوجِ الدَّمِ ؛ قال العجاجِ :

وبَجَّ كُلُّ عَانِدٍ نَعُورٍ ﴾ وَيَخُورٍ الْمُصْفُورِ الْمُصْفُورِ

وهذا الرجز نسه الجوهري لرؤبة ؟ قال ابن بري :
وهو لأبيه العجاج، ومعنى بَج " شَق " يعني أن الثور طعن
الكاب فشق جلده . والعانيد : العرق الذي لا يَو قَا 
كمه . وقوله قنضب الطبيب أي قنطع الطبيب
النائط وهو العرق . والمصفور : الذي به الصّفار :
وهو الماء الأصفر . والنّاعُور : عر ق لا يوق دمه .
ونعر الجاء الأصفر . والنّاعُور : عرق لا يوق دمه .
ونعر الجر ع بالدم ينعر إذا فاد . وجر ع 
نعار " لا يوق . وجر ع نعور العرق ينعر من شد 
خروج دمه منه . ونعر العرق ينعر ، بالفتح 
غيهما ، نعر آأي فار منه الدم ؟ قال الشاعر :

صَوَّتُ نَظُرُهُ ۚ لَو صَادَفَتَ ۚ جَوَّزُ كَالرَّعِ غَدًا ﴾ والعَواصِي من دَم ِ الجَوْف ِ تَنْغُرُ ْ

وقال جندل بن المثنى :

رأيتُ نيرانَ الحُروبِ تُسْعَرُ ، منهم إذا ما لُبيسَ السَّنَوَّدُ ، ضَرْبُ دِرَاكُ وَطِعَانُ بِنَعْرُ ،

ويروى يَنْعِرْ، أي واسع الجراحات يفور منه الدم. وضرب دراك أي متتابع لا فُتُور فيه. والسَّنُورُ: الله وضرب دراك أي متتابع لا فُتُور فيه. والسَّنُورُ: الله وي حديث الله عباس ، وضي الله عنهما: أعوذ بالله من سَر عرق نعار ، من ذلك و نعر الجُرْحُ يَنْعَرُ : ارتفع دمه . ونعر العرق بالدم، وهو عرق نعار العرق بالدم : ارتفع دمه . قال الأزهري : قرأت في كتاب أبي عبر الزاهد منسوباً إلى ابن الأعرابي أبه قال : جرح تعار ، بالعين

والتاء ، وتَعَاّدُ ، بالغين والتاء ، ونَعَـارُ ، بالعين والنون ، يمنى واحد ، وهو الذي لا يَرْقَأَ ، فجعلها كلما لغات وصححها .

والنَّعْرَةُ : دَبَابِ أَزْرَقُ يدخلُ في أَنوف الحمير والحيل ، والجمع نُعَرَ . قال سيبويه : نُعَرَ من الجمع الذي لا يقارق والعده إلا بالهاء ، قال ابن سيده : وأراه سمع العرب تقول هو النُّعَرُ ، فحمله ذلك على أن تأول نُعَراً في الجمع الذي ذكرنا ، وإلا فقد كان توجيه على التكسير أو سَعَ . ونعيرَ الفرسُ والحمارُ يَنْعَرُ نَعَواً ، فهو تعر : دخلت النُّعَرةُ في أَنفه ، قال امرؤ القيس :

فَظُلُ أَيُرَتَّحُ فِي غَيْطُلُ ، كَا بَسْتَدِيرُ الحِمارُ النَّعِرِ ْ

أي فظل الكلب لما طعنه الثور بقرنه يستدير لألم الطعنة كما يستدير الحياد الذي دخلت النَّعْرَة في أنف. والغيطك : الشجر ، الواحدة غيطكة ". قال الجوهري : النَّعْرَة في ، مثال الهُمزَة ، ذباب ضغم أزوق العين أخضر له إبرة في طرف ذنبه يلسع بها دوات الحافر خاصة ، وربما دخل في أنف الحياد فيركب وأسه ولا يَرِدُه شيء ، تقول منه : نعر الحيار ، بالكسر ، ينعر نعر أنعر أن فهو حياد نعر " ، ورجل نعر أن فهو حياد نعر في مكان، وهو منه ، وقال الأحير : النَّعْرَة دبابة تسقط على الدواب فتؤذيها ؛ قال ابن مقبل :

تَوَى النُّعَرَاتِ الْحُضْرَ حَوْلُ لَبَانِهِ ، أَعَادُ ومِثَنِي ، أَصْعَقَتُهَا صَوَاهِلُهُ

أي قتلها صهيله. وَنَعْرَ فِي البلاد أي دَهْب. وقولهم: إِن فِي رأْسه نُعْرَةً أي كِبْراً . وقال الأُمَوِيُّ : إِن فِي رأْسه نَعْرَةً ، بالفتح ، أي أَمْراً يَهُمُّ به . ويقال : لأُطِيرَنُ نُعَرَّتُكَ أَي كبرك وجهلك من رأسك، والأصل فيه أن الحماد إذا تعير وكيب رأسة، فيقال لكل من ركيب وأسه : فيه نُعْرَةٌ . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : لا أقاليع عنــه حتى أَطِيرَ نُعُرَّتُهُ ، وروي : حتى أَنْزَعَ النُّعَرَّةَ التي في أنف ؛ قال ابن الأثير: هو الذباب الأزرق ووصفه وقال : ويَتَوَالَعُ بالبعير ويدخل في أنف فيركب وأُسَهُ ، سبيت بذلك لنَعيرِها وهو صوتها ، قال : ثم استعيرت للنَّخْوَة والأنكَنة والكبر أي حتى أَذْبِلَ نَخُوْلَتُهُ وَأُخْرِجَ جَهِلَهُ مِنْ وَأُسِهُ ، أَخْرِجِـهُ الهروي من حديث عمر ، رضي الله عنــه ، وجعله الزمخشري حديثاً مرفوعاً ﴾ ومنه حديث أبي الدرداء، رضي الله عنه : إذا رأيت نُعْرَةَ الناس ولا تستطيع أَن تُغَيِّرُهَا فَدَعْهَا حَتَى يَكُونُ الله يَغْيُرُهَا أَي كِبْرَهُمْ وجهلهم ، والنُّعَرَّةُ والنُّعَرُ : مَا أَجَنَّتُ حُمُرُ الوحش في أرحامها قبل أن يتم خلقه ، شب بالذباب ، وقيل : إذا استحالت المضفة في الرحم فهي نُعَرَّةٌ ﴾ وقيل: النُّعَرُ أولاد الحوامل إذا صَوَّتَتْ ۗ ، وما حبلت الناقة ' نُعْمَرُ ۚ قط أي ما حبلت ولدآ ؟ وجاءً بها العَجَّاجِ في غير الجَحْد فقال إ

والشُّدنيَّاتُ يُسَاقِطُنُ النُّعَرُ ١٠

يريد الأجنة ؛ سَبهها بذلك الذباب. وما حملت المرأة نُعرَة قط أي ملقوحاً ؛ هذا قول أبي عبيد ، والملقوح إنما هو لغير الإنسان . ويقال للمرأة ولكل أنثى : ما حملت نُعرَة قط ، بالفتح ، أي ما حملت ملقوحاً أي ولداً . والنُّعرُ : ويح تأخذ في الأنف فتَهُزْهُ ،

والنَّعُورُ مَن الرياح : مَا فَاجَأَكُ مِبْرَ دُ وَأَنْتَ فِي حَرَّ ، أَو مِحَرَّ وَأَنْتَ فِي بَرْدٍ ؛ عَن أَبِي عَلِي فِي د قوله « والشديات » الذي تقدم: كالشديات ، ولعلها روايتان .

التذكرة . ونكفر ت الربيع إذا هَبَّت مع صوت ا ودياح نتواعِر وقد نكفرت نفادًا . والنَّعْرَة من النَّوْء إذا اشتد به هُبُوبُ الربيع ؛ ومنه قوله : عَمِل الأَنامِل سافِط أَرْواقُه مُتَزَحَّر ، نَعْرَتْ به الجَوْزاء

مَعْرَ هُ وَلَنْاعُورَ وَ وَ اللَّهُ وَلَابُ . وَالنَّاعُورُ : جَنَاحُ الرَّحْقِ وَ النَّاعُورُ : جَنَاحُ الرَّحْقِ . وَالنَّاعُورُ : وَلَنْاعُورُ : وَلَوْ يَسْتَقَى مِا . وَالنَّاعُورُ : وَلَا يَدِيهِ اللَّهُ وَلَمَا صُوتُ . وَلَيْ وَأَسْهُ نَعْرَ وَ \* وَنَعْرَ وَ \* وَلَيْعَرَ وَ وَلَيْعَرَ وَ \* وَلَيْعَرَ وَ \* وَلَيْعَرَ وَ \* وَلَيْعَرَ وَ وَلَيْعَرَ وَ \* وَلَيْعَرَ وَ \* وَلَيْعَرَ وَ \* وَلَيْعَرَ وَ \* وَلِيْعَرَ وَ \* وَلَيْعَرَ وَ \* وَلِيْعَرَ وَ وَلَيْعَرَ وَ وَلَيْعَرَ وَ وَلَيْعَرَ وَ وَلَيْعَرَ وَ وَلَيْعَرَ وَ وَلَيْعَرَ وَ وَلَيْعَرُ وَ وَلَيْعَرَ وَ وَلَيْعَرَ وَ وَلَعْمَ وَلَهُ وَلِيْعَرْ وَلِيْعَرَ وَلَهُ وَلَمْ وَلَا وَلَمْ وَلَهُ وَلَمْ وَلَهُ وَلِيْعَرَالُوا وَلَمْ وَلَا وَلَمْ وَلَا وَلَمْ وَلَا وَلَمْ وَلَا وَلَمْ وَلَا وَلَمْ وَلَهُ وَلَمْ وَلَهُ وَلَمْ وَلَعْمَ وَلَا وَلِلْ وَلَا وَلَا وَلَا وَلِلْ وَلَا وَلِلْ وَلَا وَلِيْلُوا وَلِلْ وَلِلْ وَلِلْ وَلَا وَلِلْ وَلِلْ وَلِلْ وَلِلْ وَلِلْ وَلِلَا وَلِلْ وَلْمِلْ وَلِلْ وَلِلْلْمِلْ وَلِلْ وَلِلْ وَلِلْمِلْ وَلِلْمُولِلْ

وكنتُ إذا لم يَصِرُنِي الْهَوَى ولا حُبُنُها ، كان هَمَيْ نَعُورًا

وفلان نَعَيْرُ الْمَمَّ أَي بَعِيدُه . وهِمَّـة "نَعُورَ" : بعيدة". وَالنَّعُورُ مِنْ الْحَاجَات : الْعَيْدَة . ويقال : سَفَرَ "نَعُورُ" إِذَا كَانَ بعيداً ؟ ومنه قول طرفة : ومِثْلِني ، فاعْلَـنِي يا أُمَّ عَبْرُو ، إِذَا مَا اعْتَادَهُ سَفَرَ " نَعُورُ

ورجل نعّار في الفتن : خَرَّاج فيها سَعَّالا ، لا يراد به الصوت وإنما تُعْنَى به الحركة . والنَّعَار أيضًا : العاصي ؛ عن ابن الأعرابي . ونعر القوم : هاجوا واجتمعوا في الحرب . وقال الأصمعي في حديث ذكره : ما كانت فتنة الأنعر فيها فلان أي نهض فيها . وفي حديث الحسن : كلما نعر بم ناعر فيها . وفي حديث الحسن : كلما نعر بم ناعر انتَّعَو أي ناهض يدعوهم إلى الفتنة ويصيح بهم إليها . ونعر الرجل : خالف وأبي ؛ وأنشد ابن الأعرابي المُخبَل السَّعْدي :

إذا ما هُمُ أَصْلَكُوا أَمرَهُمْ ، وَالْمُوا الْمُخْدَعُ

يعني أنه يفسد على قومه أمرهم ، ونَعْرَةُ النَّجْمِرِ : هُبُوبُ الربح واشتداد الحر عند طلوعه فإذا غرب سكن . ومن أبن نَعَرَّتَ إلينا أي أَنبتنا وأَفبلت إلينا ؛ عن ابن الأعرابي . وقال مرة : نَعَرَ إليهم طراً عليهم .

والتُنْعِيرُ : إدارة السهم على الظفر ليعرف قَـوامه من عِوَجه ، وهكذا يَفْعَلُ من أَواد اختبار النَّبْلِ ، والذي حكاه صاحب العين في هذا إنما هو التَّنْفِيزُ . والنَّعَرُ : أَوَّلُ ما يُشْعِرُ الأَرَّاكُ ، وقد أَنْعَرَ أَي أَمْر ، وذلك إذا صار ثمره بقدار النَّعَرَةِ .

وبنو النَّعِيرِ : بطن من العرب .

نْغُو : نَتَغِرَ عَلَيْهِ ﴾ بالكسرَ ؛ نَعْسَ ؟ وَنَتَغَرَ يَنْغُورُ نَـَفُرَاناً وتَنَغُر : غُلَـي وغُضب ، وقيل: هو الذي يَغْلَى جَوفُهُ مِن الغَيْظُ ، وَرَجِلُ نَغُو ، وَامْرَأَةُ نَـَـغُـرَ ۚ : غَـيْـرَ كَى . و في حديث على ، عليه السلام : أن امرأة جاءته فذكرت له أن زُوجِها يأتي جاريتها ، فقال : إن كنت صادقة رجمناه ، وإن كنت كَاذَبِهُ ۗ جَلَكُ ۚ بَاكَ يَ مُقَالَتَ : رُدُّونِي إِلَى أَهْلِي غَيْرَى نَـَـفِرَ \* أَيْ مَعْتَاظِةً يَعْلِي جُوفِي عَلَـيَانَ ۚ القِـهُ لَرِ ؟ قَالَ الأصمعي : سألني سُعْبَة ُ عن هذا الحرف فقلت : هو مأخوذمن نـَغَر القِدر؛ وهو غُلـيّانُها وفـّورُها. يَقَالَ مِنْهُ : نَـَـَـْمُو تَـنِ القِيدِرُ تَنَـُّغُورُ أَ إِذَا عَلَتَ ﴾ فمعناه أنها أوادت أن جوفها يغلي من الغيظ والغُيْرُ ﴿ ٢ ثم لم تجد عند على" ، عليه السلام ، ما تويد . وكانت بعض نساء الأعراب عَلْقَة " ببعلها فتزوج عليها، فتاهت وتَدَلَّئَهَتُ مِن الغَيْرَ ۚ ﴾ فبرت يوماً برجل يوعى إبلًا له في رأس أبرق؛ فقالت : أيها الأبرق في رأس الرجل عسى وأيت جَرْيِواً كِجُرْهُ بَعِيدِاً ، فقال لها الرجل: أَغْيَرَى أنت أم نـَـَـفِرَ وْ\* ? فقالت له: ما أَنا بالغَـيْـرَـك ولا النَّفرَ ۚ ، أَذِيبُ ُ أَحْمَالِي وَأَرْعَى 'زَبْدَ نِي ؟ قال

### وعَجُن تَنْغِرُ للتَّنْفِيرِ

وروى بعضهم: تنفر للتنفير يعني تطاوعه على ذلك .
والنُّفَرُ : فرانخُ العصافير ، واحدته 'نَفَرَةٌ مثال هُمُزَةً ، وقيل : النُّعَرُ ضربٌ من الجُمْرُ حُمْرُ ، المناقير وأصُولِ الأَحْناكِ ، وجمعها نِغْران ، وهو البُلْمُبُلُ عند أَهِلِ المدينة ؛ قال يصف كَرَ ماً :

تحضيلن أزفاق المندام، كأغما في التغران التغران

سُنَبَّةَ مَعَالَقَ العِنْبِ بِأَطَافِرِ النَّعْرَانِ . الجوهري: النَّهْرَةُ ، مَثَّالُ الهُمُزَةَ ، واحدة النُّعْرِ ، وهي طير كالعصافير حُمْرُ المناقير ؛ قال الراجز :

> عَلِقَ حَوْضِي 'نَفَرَ مُكَبِهُ ، إِذَا غَفَلَتُ عَفَلَتَ يَعْبُهُ ، وحُمَّراتُ شُرْبُهُنَ غِبُ

وبتصفيره جاء الحديث عن النبي، صلى الله عليه وسلم ؟ قال لِبُنَيِّ كان لأبي طلحة الأنصاري وكان له 'نفرُرُ فمات فما فعل التُّفَير' يا أبا عُمَير ?قال الأزهري:النُّفَرُ طائر يُشبه العُصفُورَ وتصفيره 'نعَيْر''، ويجمع نِغْراناً مثل صُرَدٍ وصِرْدانٍ. شير : النُّفَرُ ورخ العصفور،

وقيل: هو من صفار العصافير تراه أبداً صفيراً ضاوياً. والنُّغَرُ : أولاد الحوامل إذا صَوَّنَتُ ووزَّغَتُ أي صارت كالوَزَغِ في خلقتها صغرَ ؛ قال الأزهري : هذا تصحيف وإنما هو النُّعَرُ ، بالعين ، ويقال منه : ما أَجَنَتُ الناقة 'نُغراً قط أي ما حملت ، وقد مر تفسيره ؛ وأنشد ابن السكيت :

#### كالشَّدَ نِيَّاتِ السَّافِطِينَ النُّغَرُّ .

ونَغِرَ من الماء نَعَراً: أكثر . وأَنْغَرَت الشاة أ : لغة في أَمْغَرَت ، وهي مُنْغِر " : احْمَر " لبنها ولم تخرط ؟ وقال اللحياني : هو أن يكون في لبنها مشكلة تدم فإذا كان ذلك لها عادة ، فهي منغار " . قال الأصعي : أمْغَرَت الشاة وأنْغَرَت ، وهي شاة مُغْفِر ومُنْفِر "إذا تحليت فخرج مع لبنها دم . وشاة منغار " : مثل مِمْغار . وجُرْح " نَعَار " : يسيل منه الدم ؟ قال أبو مالك : يقال نَعَرَ الدم ونَعَرَ وتَعَرَ كل ذلك إذا انفجر ، وقال المُكلي " : شخب العروق ونَعَر ونَعَل المُ

وعات فيهن من ذي ليَّة 'نتِقَت' ، أو نازيف' من عُر'وق ِ الطِّيَوْفِ نَعْارُ

وقال أبو عمرو وغيره : نَنْغَارُ ۗ سَيَّال ۗ .

نفو : النَّفْرُ : التَّقَرَّ قُ . يقال : لقيته قبل كل صَيْحٍ وَنَفْرٍ أَي أُولاً ، والصَّيْحُ : الصَّياحُ . والتَّفْرُ :التفرق ؟ نَفْرَ تَ الدابةُ تَنْفُرُ وتَنْفُر نِفاراً ونْفُوراً ودابة نَفْرِ " ، قال ابن الأَعرابي: ولا يقال نافر َ " ، وكذلك دابة نَفُور " ، وكل جازع من شيء نَفُور " . ومن كلامهم : كل أَزَب " نَفُور " ؛ وقول أبي ذوْبب :

إذا تَهَضَتْ فيه تَصَعَدَ نَفْرُها ، كَتَتْر الغِلاء مُسْتَدرً صيابُها

قال ابن سيده: إنما هو امم لجمع نافر كصاحب وصحب وزائر وزور ونحوه، ونفر القوم منفر ونفراً. وفي حديث حمزة الأسلمي: ينفر ون نفراً وتفيراً. وفي حديث حمزة الأسلمي: نقر بنا في سقر مع رسول الله عليه وسلم بعلنا منفر نا أي تفر قت إبل نافرة و ومنه حديث بعلنا منفر بن ذوي إبل نافرة و ومنه حديث زينك بنت رسول الله على الله عليه وسلم: فأنفر بها المشركون بعيرها حى سقطت . ونفر الظائمي وغيره نفراً ونفراناً: شرد . وظبي نيفور نفر الطائبي عن الشيء والتنفير عنه والاستنفار كالله بمعسى .

## ارْ بُطْ حِمَارَكَ ، إنه مُسْتَمَنْفِرِ في إنْشر أَحْسِرَةٍ عَسَدُنَ لِغُرَّبِ

أي نافر . ويقال : في الدابة نفار" ، وهو اسم ميثل الحيران ؟ ونقر الدابة واستنفر ها . ويقال : استنفر ت الوحش وأنفر نها ونقر فها بعش فتنفر ت الوحش وأنفر نها ونقر فها بعش واحد . وفي التنزيل العزيز: كأنهم حُمثر مستنفرة ، بكسر الفاء ، من قسور و أو ومن قرأ مستنفرة ، بكسر الفاء ، منقر أو أو المعنفرة ، بفتح الفاء ، فمعناها من قسور أو ومن قرأ مستنفرة ، بفتح الفاء ، فمعناها منقر أو أي لا تكفورة . وفي الحديث : بشر وا ولا بقل : نقر ينفر نفورة ونفارة إذا فر وذهب ؛ بقل : نقر ينفر نفورة ونفارة إذا فر وذهب ؛ بالناس بالغلظة والشدة في فينفرون من الإسلام والدين . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه : لا تنفر الناس . وفي الحديث عمر ، وضي الله عنه : لا تنفر الناس . وفي الحديث عمر ، وضي الله عنه : لا تنفر الناس . وفي الحديث عمر ، وضي الله عنه : لا تنفر الناس . وفي الحديث : أنه الشتر كا لمن أقطعه الناس . وفي الحديث : أنه الشتر كا لمن أقطعه الناس . وفي الحديث : أنه الشتر كا لمن أقطعه الناس . وفي الحديث : أنه الشتر كا لمن يعم من ماله الرضا أن لا ينقر ما له أي لا يُوجر ما يوعى من ماله

ولا يدفع عن الرعمي . واستنقر القوم فنفر وا معه وأنفر وه أي نصروه ومدوه و وتفروا في الأمر يتفرون نفاراً ونفوراً ونفيراً ؟ هذه عن الرجاع ، وتنافر وا : ذهبوا ، وكذلك في البتال . وفي الحديث : وإذا استنفر أسم فانفر وا . والاستنفار ، الاستنباد والاستنفار ، أي إذا ولاستنفار ، أي إذا ولاستنفار ، أي إذا ولاستنفار ، أي إذا المنفر وا خارجين إلى طلب منكم النصرة فأجيبوا وانفر وا خارجين إلى الإعانة . ونقر القوم جماعتهم الذي يتنفر ون في الأمر ، ومنه الحديث : أنه بعث جماعة إلى أهل مكة فنفر ت لهم هذين فلما أحسوا بهم لحدوا إلى فلما أحسوا بهم لحدوا إلى فلما أحسوا بهم لحدوا إلى القوم والنفر والنفير ، الما المحمد الدين بنفر والنفير ، والنفر والنفير ، والنفر والنفير ، والنفر والنفر ، والنفر والنفير ، والنفر والنفير ، والنفر والنفر ، والنف

إن لها فوارساً وفرطاً ؛ ونَهْرَةَ الحَيْ ومَرَعْى وَسَطَاً ؛ كِيْنُونَهَا مِن أَنْ 'تِسَامَ الشَّطَطَا

وكل ذلك مذكور في موضعه والنّفير : القوم الذين يتقد مُون فيه والنّفير : الجاعة من الناس كالنّفر ، والجمع من كل ذلك أنتقار . ويقير قويش: الذين كانوا نقر وا إلى بَد و ليمنعوا عيس أيي سفيان ويقال : جاءت نقر أن بني فلان ونفير مم أي جماعتهم الذين ينفر ون في الأمر . ويقال : فلان لا في العير ولا في النّفير ؟ قبل هذا المثل لقريش من بين العرب، وذلك أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لما هاجر إلى وذلك أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لما هاجر إلى قريش سمع مشركو قريش بدلك ، فنهضوا ولقوه ببدر ليأمن عير مم أبي سفيان ، فكان من أمرهم ما كان ، ولم يكن تقلق عن العيس والقتال إلا ما رمن لا خير فيه ، فكانوا يقولون لمن لا

يُستَصَلُّونَهُ لِمُهُمِّمٌ : فلانَ لا في العِيرِ ولا في النَّفِيرِ، فالعَينُ مَا كَانَ مَنْهُمَ مَعَ أَبِي سِفِيانَ ، والنفير مَا كَانَ مِنهم مِع تُعَنُّبُهُ بن ربيعة قائدهم يومَ بَدارٍ . واسْتَنْفُرَ الإمامُ الناسَ لجهاد العدو" فنفروا تَنْفِرُونَ إذا تَحَتُّهُمْ عَلَى النَّفِيرِ ودعاهم إليه ؛ ومنه قول النبي ، صلى الله عليه وسلم : وإذا استَنْفُو ثُيُّم فَانْفُو ُوا . ونَغَرَ الحَاجِ مِن مِنسَى نَغُرًا ونَغَرَ النَّاسُ مِن مِنْ يَنْفِرُونَ نَفْراً وَنَفَراً ﴾ وهو يوم النَّفُورِ والنَّفُور والنُّقُورِ والنَّفِيقِ ، وليلة النَّقْرِ والنَّقَرِ، بالتحريك، ويومُ النُّقُورِ ويومُ النَّقِيرِ ، وفي حديث الحج: يومُ النَّفُرِ الأوَّل ؛ قال أَنِ الأَثيرِ ؛ هو اليوم الثاني من أيام التشريق، والنَّفْرُ الآخِرُ اليومُ الثالث، ويقال: هِـوْ يُومُ النَّحْرِ ثِمْ يُومُ القَرَّا ثَمْ يُومُ النَّفُـرُ الْأُولُ ثم يوم النفر الثاني ، ويقال يوم النفر وليلة النفر لليوم الذي يَنْفُرُ الناس فيه من مني ، وهو بعد يوم القرُّ في وأنشذ لِنُصَيْبِ الأَسْوَادِ وَلَيْسَ هُوَ نُصَيِّبًا الأَسْوَادَ المَرْوانيُّ :

أماً والذي تحج المُللَّبُونَ بَيْنَهُ ، وعَلَّمَ أَيَامَ الذَبَائِحِ والنَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّعْرِ أَحْبًا ، وأهله ، لَيْ النَّعْرِ النَّالِي على الغَمْرِ وهل بَأْنَسَتْنِ اللهُ في أَن دَكر ثَهَا ، وعلكُلْتُ أصحابي بها ليلة النَّغْرِ وسكَنْتُ ما بي من كَلال ومن كرى، وما بالمَطايا من مُجنُوحٍ ولا خَشْرِ وما بالمَطايا من مُجنُوحٍ ولا خَشْرِ

ويروى: وهل بأنستني ، بضم الناه . والنَّقَرُ ، بالتعريك ، والرَّهُطُ نِما دُونَ العشرة من الرجال ، ومنهم من خصص فقال للرجال دُونَ النساء ، والجمع أنقاد . قال أبو العباس : النَّقَرُ والقومُ والرَّهُطُ

هؤلاء معناهم الجمع لا واحد لهم من لفظهم . قال سببويه : والنسب إليه نقري " ، وقيل : النّقر الناس كلهم ؛ عن كراع ، والنّقير مثله ، وكذلك النقر والنّقر أن وفي حديث أبي كر" : لو كان همنا أحد من أنفارنا أي من قومنا ، جمع نقر وهم ألانسان وعشيرته ، وهو اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة . وفي الحديث " ونقر ن أنفروف أي وجالنا . الليث : يقال هؤلاء عشر أن نقر أي عشرة وجالنا . الليث : يقال عشرون ننقر أولا ما فوق العشرة ، وهم النقر من القوم . وقال الفراء : ننقر أن الرجل ونقر أن رهنط المؤل الرقل النهرة ، وهم النقر من القوم . وقال الفراء : ننقر أن الرجل ونقر أن وهم النهرة ، وهم الن

فدعا عليه وهو يمدحه، وهذا كقولك لوجل يعجبك فعله:

ما له قاتله اللهُ أَخْزَاه اللهُ ! وأنت تريد غير معنى الدعاء
عليه . وقوله تعالى : وجعلنا كم أكشر نفيراً ؛ قال
الزجاج : النّفيو جمع نفر كالعبيد والكليب ،
وقيل : معناه وجعلنا كم أكثر منهم نصاداً . وجاءنا
في نفرته ونافرته أي في فصيلته ومن يفضب
لغضه . ويقال : نفرته ألرجل أسرته . يقال :

حَيِّتُكُ مُثَّتَ قالت : إنَّ تَفْرَ تَنَا أَلْبُومَ كَالَّهُمُ ، يَا نُحَرُّو ، مُشْتَغِلُ ُ

ويقال للأُسْرَةِ أَيضاً ؛ النَّفُورَةُ . يقال : غابتُ نُفُورَ تَهُمُ ، وورد نُفُورَ تَهُمُ ، وورد فُفُورَ تَهُمْ ، وورد فُلك فِي الحديث : غلبَت نُفُورَ تُهُم ؛ يقال لأصحاب الرجل والذين يَنْفِرُ ونَ معه إذا حزبَه أمر : نَفْرَ تُهُ ونَفُرُ وَنَ معه إذا حزبَه أمر : نَفْرَ تُهُ ونَفُرُ وَنُ مَعْهُ إِذَا حَزَبَهُ أَمْر : نَفْرَ تُهُ ونَفُرُورَ تُهُ .

ونافر ت الرجل منافرة إذا قاضيته والمنافرة : المعاكمة في المفاخرة والمعاكمة . والمنافرة : المعاكمة في الحسب . قال أبو عبيد : المنافرة أن يفتخس الرجلان كل واحد منهما على صاحبه ، ثم محكمه بينهما وجلا كفيعل علقمة بن علائة مع عامر بن مطبة الفزاري ؛ وفيهما يقول الأعشى يمدح عامر بن الطفيل ومجمل على علىقمة بن علائة :

#### قد قلت ُ شِعْرِي فَمَضَى فَيَكُمَا ، واعْتَرَفَ المَنْفُورُ للنَّـافِرِ

والمَنْفُورُ ؛ المغلوب ، والنَّافِرُ ؛ الغالب ، وقد نافرَ وُ فَنَفْرَ وَ بَنْفُرُ وَ بَالِضِمَ لَا غير ، أي غلبه ، وقيل : نَفَرَ وُ يَنْفُرُ وَ وَيَنْفُرُ وَ لَقُورًا إِذَا غِلِيه ، ونَفَرَ أَ لَقُورًا إِذَا غِلِيه ، ونَفَرَ الْحَاكُمُ أَحَدهما على صاحبه تَنْفِيرًا أي قَضَى عليه بالغلبة ، وكذلك أَنْفُرَ و . وفي حديث أي خدر إلى الله الله وفي الله الله الله وفي الله الله الله ونفارًا الشاعر ؛ أواد أنها تفاخرا أينهما أجور شعراً ونافر الرجل منافرة ونفاداً : حاكمت ، واستعمل منه النَّفُورَة ونفاداً : حاكمت ، واستعمل منه النَّفُورَة ونفاداً : حاكمت ، قال ابن كم مَنْه :

بَبْرُ قَنْنَ فَوَاقِ ُ رَوَاقِ أَبِيضَ مَاجِدٍ ، ﴿ يُرَاعَى ﴿ لِيومِ ﴿ لِنُفُورَ أَوْ ﴿ وَمَعَاقِلِ

قال ابن سيده : وكأنما جاءت المُنافَرَة في أوّل ما استُمُعَلِت أَنهم كانوا يسألون الحاكم : أَبُّنا أَعَــزُهُ نَفَراً ? قال زهير :

> فإنَّ الحَـّقُ مَقْطَعُهُ ثلاث : يَمِين أو نِفار أو جَلاهِ .

وأَنْفَرَهُ عليه وَنَفَرَهُ وَنَفَرَهُ يَنْفُرُهُ ، بالضم ، كل ذلك : عَلَبَه ؛ الأخيرة عن ابن الأعرابي ، ولم

يَعْرُفُ أَنْفُرُ ، بالضم ، في النّفارِ الذي هو المَرَبُ والمُنْجَانَبَةُ . ونَفَّرَه الشيءَ وعلى الشيء وبالشيء مجرف وغير حرف : عَلَبَهُ عليه ؛ أنشد ابن الأعرابي:

> نُـُفـُو ْتُنُمُ المُنَجِّلُةَ فلا كَوْجُونَـهُ ، وَجَلَـْ تُنُمُ القومَ كَاوْرِي كَابُلُونَهُ .

> > كذا أنشده نُفرِ ثُمُّ ، بالتخفيف .

والنّقارَة أن ما أَحَدَ النّافِر أَ مِن المُنْفُور ، وهو الفالد الم وقبل : بل هو ما أخده الحاكم . ابن الأعرابي : النّافِر القامر أن وشاة نافر : وهي التي المؤول فإذا سعلت انتثر من أنفها شيء الغة في النّاثور ونقر الجين وغيرها من الأعضاء تنفور نفوراً : هاجت العين وغيرها من الأعضاء تنفور نفوراً : هاجت عو : أن رجلا في زمانه تخلل بالقصب ؛ قال الأصعي : فيوه أي ورم وفي حديث فيوه أي ورم . قال أو عبيد : وأواه مأخوذا من نفاو الشيء من الشيء إلما هو تجافيه عنه وتباغد من نفاو الشيء من الشيء إلما هو تجافيه عنه وتباغد من فظهر ، فذلك نفاره . وفي حديث غز وان : منه فكان اللّه عنه فنفر أي ورمت . قال أن كر الداء الحادث بينهما نقر منه فطهر ، فذلك نفاره . وفي حديث غز وان :

وَرَجِلُ عَفُرْ لِنَفُرْ وَعَفَّرِيَةً لَا نَفْرَ وَعِفْرِيتَهُ وَعَفْرِيتَ وَعِفْرِيتَ وَعَفْرِيتَ وَعَفْرِيتَ فَالَّالِكُ فَاللَّهُ مَالِودًا . قَالَ أَنْ ضَيْئًا مَالِودًا . قَالَ أَنْ ضَيْئًا مَالِودًا . قَالَ أَنْ صَيْدً فَحَاءً بِالهَاء فَيْهَا ، وَالنَّفْرِيتُ وَرَجَلًا فَاللَّهُ لِلْعِفْرِيتَ وَوَكِيدٌ .

وبنو تَقُو : بطَنْ . وَذُو نَقُر : قَيْلُ مِن أَقِيالُ مِن أَقِيالُ مِن أَقِيالُ مِن أَقِيالُ مِن أَقِيالُ مِن أَقِيالُ الله يُبغض العِفْرِيةَ النَّقْرِيَةُ النَّقْرِيَةُ والعَفْرِيتُ إِنْ اللهِ وَقِيلُ : النَّقْرِيَةُ والعَفْرِيتِ . أَبن والنَّالُ مِن المناوب . أَبن النَّالُ مِن المناوب .

الأعرابي: النَّفائر ُ العصافيرا . وقولهم: نَفَرْ عنه أَي لَقَرْ عنه أَي لَقَدْهُ لَقَبْهُ لَقَبَاً كَأَنه عندهم تَنْفير ُ للجن والعين عنه. وقال أعرابي: لما ولدت ُ قبل لأَبي: نَقَرْ عنه، فسماني قَنْفُذا و كنَّاني أَبا العَدَّاء .

تغطو : التهديب في الرباعي ابن الأعرابي : النَّفاطِيرِ البَّشْرُ ؛ وأنشد المفضل :

> نَفاطِيرُ المِلاحِ بِوَجْهِ سَلْمُنَ زَمَاناً ، لا نَفاطِيرُ القِباحِ

قال الأزهري : وقرأت بخط أبي المَيْنَم بِيناً للحطيئة في صفة إبل تَوْعَتْ إلى نَبْتُ بَلْنَدْ فقال : طباهُنُ ،حتى أطنفل الليلُ دونها، نَفاطِيرُ وَسُنِي إِرَواءٌ بُجِدُورُها

أي دعاهن نفاطير وسني . والنفاطير : نَسَدُ مَنَ النَّبَ يَقِع في مواقع من الأَرض مختلفة . ويقال : النفاطير أول النبت . قال الأَرْهِري : ومن هذا أُخَذَ نَفاطير البَشر . وأطفل الله أي أظلم . وقال يعضهم : النفاطير من النبات وهو دواية الأَصعي . والتفاطير ، بالناء : النور .

نقو : النَّقُرُ : ضربُ الرَّحَى والحجرِ وغيره بالمِنْقَادِ . ونَقَرَهُ يَنْقُرُهُ بَهَا ، وفي غيره . والمِنْقَادُ : حديدة كالفأس يُنْقَرُهُ بها ، وفي غيره : حديدة كالفأس مُشكَّكَ مَ مستدرة لها يُخلفُ يُقطع بـ الحجادة والأرض الصَّلْبَةُ . ونَقَرَّتُ الشيء: تنقبتُهُ بالمِنْقَادِ . والمِنْقَرَ ، بكسر الميم : المِعْوَلُ ؛ قال ذو الرمة :

كأرْحاء رَقْنْدٍ رَلَّهُمُّنَّهَا الْمُنافِرِ ۗ

ونَقَرَ الطائرُ الشيءَ يَنْقُرُه نَقْراً : كذلك .

γ قوله α النقائر العصافير » كذا بالاصل . وفي القاموس : النفارير العصافير . ومنقار الطائر: منسكره لأنه يَنْقُر به . ونَقَرَ الطَائر الحَبَّة يَنْقُر به . ونَقَرَ الطَائر الحَبَّة يَنْقُر ها نَقْراً : التقطها . ومِنْقار الحَبُفّ: الطائر والنَّجَّار ، والجمع المناقير ، ومِنْقار الحَبُفّ: مُقَدَّمه ، على التشبيه .

وما أغنى عنبي نقرة عني نقرة الديك لأن إذا نقر أصاب . التهذيب : وما أغنى عني نقرة ولا نقرة ولا أخلى عني نقرة ولا فتلة ولا ربالاً . وفي الحديث : أنه نهى عن نقرة الغراب ، يريد تخفيف السجود ، وأنه لا يمكث فيه لا قدر وضع الغراب منقارة فيما يريد أكله . ومنه حديث أبي ذر : فلما فرغوا جعل يَنتُثرُ شيئاً من طعامهم أي يأخذ منه بأضعه .

والنَّقْرُ وَالنَّقْرَةُ وَالنَّقِيرُ : النَّكَنَّةُ فِي النَّواةَ كَأْنَّ ذلك الموضع نُقرَ مِنها . وفي التنزيل العزيز : فإذاً لا يُؤتُونَ الناس نَقيراً ؛ وقال أبو هذيل أنشده أبو عمرو بن العلاء :

> وإذا أرَّدْنا رِحْلَةٌ خَرِعَتْ ، وإذا أَقَسَنَا لَمْ تُنْفِدُ لِنَقْرا

> > ومنه قول لبيد يرثي أخاه أرْبُدَ :

وليس النَّاسُ بَعْدَكَ فِي نَقِيرٍ ، ولا 'همْ غَيْرُ أَصْدَاءِ وهَامِ أي ليسوا بعدك في شيء ؛ قال العجاج :

حد بندر في سيء ؛ قال العجاج : دافعت عنهم بنقير موثتي

قال ابن بري : البيت مفير وصواب إنشاده : `دَافَعَ عَنَّي َبِنَقِيرٍ . قال : وفي دافع ضير يعود على ذكر الله سبحانة وتعالى لأنه أخبر أن الله عز وجل أنقذه من مرض أشنفي به على الموت ؛ وبعده :

بَعْدَ اللُّنْتَيَّا واللَّتْتَيَّا والنَّيّ

وهذا بما يعبر به عن الدواهي . ابن السكيت في قوله:

ولا يظلمون نَـقيراً ، قال : النقير النكتة التي في ظهر النواة . وروي عِن أبي الهيثم أنه قال ؛ النَّقيرُ ' نُـقْرُ َةُ' في ظهر النواة منها تنبت النخلة . والنُّقيرُ : ما نُـُقبُ مَن الحَشُب والحِجر ونحوهما ، وقد نُـُقر َ وانْـُتُـُقر َ. خشب ؛ هو جِذْعٌ 'يُنْقَرُ 'وَيجعل فيه يِشْبُهُ ۚ المَراقي يُصْعَدُ عليه إلى الغُرَّ فِ . والنَّقيرُ أَيضًا : أَصَـل خشبة يُنْقَرُ فَيُنْتَبَذُ فيه فَيَشْتَكُ نبيدُه، وهو الذي ورد النهي عنه . التهذيب : النَّقيرُ أصل النخلة يُنتُقَرُ فَيُنْبُذُ فِيهِ ، ونهى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن الدُّبَّاء والحَـنْتُم والنَّفِيرِ والمُزَّفَّت ِ؛ قال أبو عبيد: أما النقير فإن أهل المامة كانوا يَنْقُرُ ونَ أَصَلِ النَّخَلَة ثم يَشْدَخُون فيها الرُّطَبَ والبُسْرَ ثم يَدْعُونه حتى يَهْدُورَ ثُمْ نَيْوَاتَ ؟ قال ابن الأَثير : النَّقِيرُ أَصل النخلة يُنْقَرُ وسُطُّه ثم ينبذ فيه التمر ويلقى عليه الماء فيصير نبيذًا مسكراً ، والنهي واقع على ما يعمل فيه لا على اتخاذ النقير ، فيكون على حــذف المضاف تقديره : عن نبيذ النَّقيرِ ، وهو فعيل بمعنى مفعول ؟ وقال في موضع آخر : النَّقيرُ النخلة تُنْقَرُ ْ فيجعــل فيها الحسر وتكون عروقها ثابتة في الأرض . وفقير" نَـقير ۗ : كَأَنه نُـقر َ ، وقيل إنباع لا غير ، وكذلك حقير نَـقيرُ وحَقَرُ نَـقُرُ إنباع له . وفي الحديث : أنه عطيسَ عنده رجل فقال : تحقيرُ تَ ونَقيرُ تُ ؟ يقال : به نَقِيرٌ أي قُرُ وح وبَثُر "، ونَقر أي صار نَقيراً ؛ كذا قاله أبو عبيدة ، وقيل نَقيَو الباغ

والمُنْقُرِ من الحشب: الذي يُنْقَرَ للشراب. وقال أبو حنيفة: المِنْقَرَ كل ما نُقِرَ للشراب، قال: وجمعه مناقير ، وهذا لا يصع إلا أن يكون جمعاً شاذ آجاء على غير واحده.

والنَّقْرَةُ : حفرة في الأرض صغيرة ليست بكبيرة . والنَّقْرَةُ : الوَّهْدَةُ المستديرة في الأرض ، والجمع نتقر و ونقار ". وفي خبر أبي العارم : ونحن في رَملة فيها من الأرطى والنقار الدَّقَيَّة ما لا يعلمه إلا الله . والنَّقْرَةُ في القف : منقطع القيمة لا يعلمه إلا الله . والنَّقْرَةُ فيها . وفلان كريمُ النَّقِيرِ أي الأصل . ونقر أن المعير أي الأصل . ونقر أن المناب القطعة المائة في وسطها . والنَّقْرَةُ من الذهب والفضة : النَّقِطَةُ النَّقَالُ : السَّيكَ مَن الرَّكِ النَّقَالُ : السَّيكَ مَن الذي يَنقُلُ الرَّكِ النَّقَالُ . النَّقَالُ : السَّيكَ مَن الذي يَنقُلُ الرَّكُ والنَّقَالُ : النَّقَالُ ، التهذيب : الذي يَنقُلُ الرَّكُ والنَّقُرُ الرَّكُ والنَّقُرُ : السَّيكَ الله الذي يَنقُلُ الرَّكُ والله والنَّقُرُ الرَّكُ والنَّقُرُ الرَّكُ والنَّقُرُ الرَّكُ والنَّقُرُ الرَّكُ والنَّقُرُ الرَّكُ والنَّقُرُ : الكتابُ في الحَبَورِ . ونقَدر الطائرُ في والنَّقُرُ : الكتابُ في الحَبَورِ . ونقَدر الطائرُ في والنَّقُرُ : الكتابُ في الحَبَورِ . ونقَدر الطائرُ في المُوفع : سَهُلُهُ لَيْمِيضَ فيه ؛ قال طرفة :

با لَـكِ مِن قَبْرَةٍ بِعَعْمَرِ، عَلَا لِكِ الْجَوْ فَبِيضِي وَاصْفِرِي، وَنَقْرِي مِنْ تُنْتَقِّرِي

وقيل : التَّنْقِيرُ مثلُ الصَّفِيرِ } وينشد :

وَنَقَارِي مَا شِئْتِ أَنْ تَنْقَارِي وَالنَّقَرِي وَالنَّقَرَةُ : مَبِيضُهُ ؟ قال المُخَبَّلُ السَّعْدِيُ :

القاريات من القطا الْقرار في جانبيه ، كأنها الرقام ،

ونقر البيضة عن الفرخ: نقبها . والنقر : ضمنك الإبهام إلى طرف الوسطك ثم تنقر فيسمع صاحبك صوت ذلك ، وكذلك باللسان . وفي حديث ابن عباس في قوله تعالى : ولا يُظلَمُونَ نقيراً ؟ وضع طرف أبهامه على باطن سبابته ثم نقرها وقال هذا التفسير . وما له نقر أي ماء . والمنقر والمنقر والمنقر ، بضم المم والقاف : بثر صغيرة ،

وقيل: بثر ضيقة الرأس تحفر في الأرض الصُّلْبُةِ لِثَلَّا فَهَشَّمَ، والجمع المُنَاقِرُ، ، وقيل: المُنْقُر والمِنْقَرُ بِثُو كثيرة الماء بعيدة القمر؛ وأنشد الليث في المِنْقَرِ:

أَصَّدُوكُهَا عَنْ مِنْقُورُ السَّنَابِيرِ نَقُرُ الدَّنَانِيرِ وَشُرْبُ الحَّاذِيرِ ، واللَّقَمُ فِي الفائدُورِ بالظَّهَائِيرِ

الأصعي: المُنْقُرُ وجعها مَنَاقِرُ وهِي آبَادِ صَعَادِ ضَيَّة الرَّوْوَسُ تَكُونُ فِي نَجَفَةً صُلَّبَة لِثَلاَ تَهَشَّمَ ؟ قال الآزهري: القياس مِنْقَرُ كَا قال اللبث ، قال : والأصعي لا يحكي عن العرب إلا ما سبعه. والمُنْقُرُ أَيْضاً: الحوض ؛ عن كراع . وفي حديث عثانَ البَتَّيِّ: ما بهذه النَّقْرَة أَعلم بالقضاء من ابن سيرين البَتِّيِّ: ما بهذه النَّقْرَة أَعلم بالقضاء من ابن سيرين وأداد بالبصرة . وأصل النَّقْرَة : مُعَنَّرَة " يُستَنَقَعُ فَهَا المَاء .

ونقر الرجل كنفره نقراً: عابه ووقع فيه، والاسم النقرى . قالت امرأة من العرب لبعلها : مُرا بي على بني نظرى ولا تسر بي على بنات نقرى أي مُرا بي على الرجال الذين ينظرون إلي ولا تسر بي على النساء اللواتي يعبننني، ويروى نظرى ونقرى ونقرى مشددين . وفي التهذيب في هذا المثل : قالت أعرابية لصاحبة لها مُراي بي على النظرى ولا تسر بي بي على النظرى ولا تسر بي بي على من ينظر إلى ولا أينقر أو قال إن الرجال بنو النظرى وإن النساء بنو النقرى وإن النساء بنو النقرى وإن النساء بنو النقرى .

والمُناقَرَةُ : المُنازَعَةُ . وقد ناقَرَهُ أَي نازَعه . والمُناقَرَةُ أَي نازَعه . والمُناقَرَةُ : مُرَاجَعَةُ الكلام . وبيني وبيئه مناقرَة ونقرة أي كلام ؛ عن اللحياني ؛ قال ان سيده : ولم يفسره ، قال : وهو عندي من المراجعة . وجاء في الحديث : متى ما

يَحْشُرُ تَحَمَّلَةُ القرآن يُنقَرُّوا ، ومن ما يُنقَرُّوا عَنلوا ؛ التَّنقِيرُ : التَّقْتِيشُ ؛ ورجل نقارُ ومنقُرُّ و النَّنقِيرُ : التَّقْتِيشُ ؛ ورجل نقارُ ومنقُرِّ . والمُناقَرَةُ : مراجعةُ الكلام بين اثنين وبَنَّهُما أَحَادِيتُهما وأُمُورَهما. والنَّاقِرَةُ : الداهيةُ . ورَمَى الرامي الغَرَضَ فَنَقَره أَي أَصابه ولم يُنفذهُ ، ورمَى الرامي الغَرَضَ فَنَقَره أَي أَصابه ولم يُنفذهُ ، وهي سهامُ نواقِرُ ، ويقال للرجل إذا لم يستقم على الصواب : أَخْطَاآتُ نُواقِرُ ، ويقال الرجل إذا لم يستقم على الصواب : أَخْطَاآتُ نُواقِرُ ، ويقال الرجل إذا لم يستقم على الصواب : أَخْطَاآتُ نُواقِرُ ، ويقال الرجل إذا لم يستقم على الصواب : أَخْطَاآتُ نُواقِرُ ، ويقال الرجل الذي مقبل :

وأَهْنَضِمُ الْحَالَ الْعَزَيْزُ وأَنْنَحِي عَلَيْهُ وَأَنْنَحِي عَلَيْهُ إِذَا ضَلَّ الطَّرِيقُ نُواقِرُهُ

وسهم ناقر": حائب". والناقر': السهم إذا أصاب الهدّف. وتقول العرب: نعوذ بالله من العواقر والنواقر، وإذا لم يكن والنواقر، وإذا لم يكن السهم حائباً فليس بناقر . التهذيب: ويقال نعوذ بالله من العقر والنقر، فالعقر الزامانة في الجسد، والنقر ذهاب المال. ودماه بنواقر أي بكلم صوائب، وأنشد ان الأعرابي في النواقر من السهام: خواطئاً كأنها نواقر أ

أَيْ لَمْ تَخْطَى ۚ إِلاَّ قُرِيبًا مِن الصواب.

وانتقر الشيء وتنقره ونقره ونقر عنه كل ذلك: محث عنه والتنقير عن الأمر: البحث عنه ورجل بقاره بمنقره عن الأمو والأخار . وفي حديث ان المسيب: بلغه قول عكرمة في الحين أنه سنة أشهر فقال: انتقر ها عكرمة أي استنبطها من القرآن وقال ابن الأثير: والتنقير البحث هذا إن أراد تصديقه ، وإن أراد تحديبه فمعناه أنه قالها من قبل نفسه واختص أراد تكذيبه فمعناه أنه قالها من قبل نفسه واختص بها من الانتقار الاختصاص ، يقال : نقر باسم فلان وانتقر إذا سماه من بين الجماعة . وانتقر القوم :

ودعاهم النَّقَرَ ي إذا دعا بعضاً دون بعض 'ينَقَرُ ' باسم

الواحد بعد الواحد . قال : وقال الأصبعي إذا دع جماعتهم قال : دَعَوْ تُهُم الجَفَلَتَى ؟ قال طرفة بَرْ العبد :

نجن في المَشْتَاةِ نَدْعُو الجَفَلَى، لا تَرَى الآدِبَ فينا يَنْتَقِرْ

الجوهري: دعوتهم النَّقَرَى أي دَعْوَةً خاصة ، وهو الانتتقار أيضاً ، وقد انتتقرَهُم ؛ وقيل : هو من الانتقار الذي هو الاختيار ، أو من نَقَرَ الطائر إذا لقط من ههنا وههنا .

قال ابن الأعرابي: قال العنقيلي ما ترك عندي نقارة الله انتقر ها أي ما ترك عندي لقظة منتخبة منتقاة الله انتقر ها أي ما ترك عندي لقظة منتخبة المنتقاة الله أخدها لذاته . ونقر باسمه : سماه من بينهم ، والرجل ينقر باسمه إذا سماه من بينهم ، فيدعوه ، يقال : نقر باسمه إذا سماه من بينهم ، وإذا ضرب الرجل وأس وجل قلت : نقر وأسة . والتقر وأسة . والتقر وأسة . والتقر وأنشد : في يصو تا السان ، وهو إلزاق طرفه بمخرج النون ثم يُصو تن به في نقر بالدابة لتسير ، وأنشد :

وخانِق ذي نخصة حِرْياض ، وأخيئت يوم النَّقْر والإنْقاض وأنشده ان الأعرابي :

وخانِقَيْ ذي نُحْطَةٍ تَجِرَّاصِ

وقيل: أداه بقوله وخانقي كمين تختفا هذا الرجل. وراخيت أي فرَّجْتُ . والنَّقْرُ : أن يضع لسانه فوق ثناياه بما يلي الحنك ثم يَنْقُرَ . ابن سيده : والنَّقْرُ أَن تُلْنُرِقَ طرف لسانك بجنكك وتفَيْتَحَ ثم تُصُوِّتَ ، وقيل : هو اضطراب اللسان في الفم إلى فوق ولما أسفل؛ وقد نقر اللابة نَقْراً وهو صويّت يزعجه ، وفي الصحاح : نقر اللفرس ؛ قال عبيد بن

ماويّة الطائي :

أَنَا أَينُ مَـٰاوِيَّةَ إِذَ جَلَّا النَّقُرُ ، وجاءَتُ الحَيْــلُ أَثَالِيًّ زُمُرَ

أواد النقر بالحيل فلما وقف نقل حركة الراء إلى القاف، وهي لغة لبعض العرب، نقول : هذا بَكُرُ ومروت بيكو ، وقعد قرأ بعضهم : وتواصوا بالصبير . وقال ابن سيده: ألقى حركة الراء على القاف إذ كان ساكناً ليعلم السامع أنها حركة الحرف في الوصل ، كما تقول هذا بيكر ومروت بيكر ، قال : ولا يكون ذلك في النصب، قال: وإن سنت لم تنقل ووقف على السكون وإن كان فيه ساكن ، ويقال ؛ أنتقر الرجل بالدابة يُنتقر بها إنتقاراً ونتقراً ؛ وأنشد :

طَلْح كَأَنَّ كَطَّنْهُ جَشِينُ ﴾ إذا مشى لكعشيه تتسيرُ

والنَّقُرُ : صُوَيَّتُ يسبع من قَرَّع الإبهام على الوسطى. يقال: ما أَتَابَهُ نَقَرَّةٌ أَي شَيْئاً ، لا يستعمل إلا في النفي ؟ قال الشاعر :

وهُنَّ حَرَّى أَن لا يُشِيِّنَكَ نَهُرَّةً ﴾ أَ

والنَّاقَاور: الصُّورُ الذي يَنقُر فيه المَلكُ أي ينفخ. وقوله تعالى: فإذا رُنقر فيه النَّاقَدُور ؟ قبل : الناقور الصور الذي يُنفَخُ فيه للحشر ، أي رُنفخ في الصور، وقبل في النفسير : إنه يعني به النفخة الأولى ، وروى أبو العباس عن إن الأعرابي قال : النَّاقدُور القلب ، وقال الفرّاء: يقال إنها أوّل النفختين، والنقير الصوت ، والنقير الأصل ، وأنقر عنه أي كف ، وضربه فما أنقر عنه حتى قتله أي ما أقلع عنه. وفي الحديث عن

ابن عباس: ماكان الله ليُنقر عن قاتل المؤمن أي ماكان الله ليُقلِيغ وليَكفُ عنه حتى يهلكه ؛ ومنه قول دؤيب بن زُنتَم الطُهُويُ :

لعَبَوْكِ مَا وَنَكِنَ فِي وُدَّ طَيِّهِ ، وَمَا أَنَا عَنَ أَعْدَاء قَوْمِي مِمُنْقُورِ

وحَشُونَ الفَيْظَ فِي أَضَلَاعِهِ ، وَخَشُونَ كَالنَّقِورُ الْمُنْظِينِ خَضَلَاناً كَالنَّقِورُ

ويقال: النَّقِرُ العضان. يقال: هو "نقرَ عليك أَيْ غَضَان ، وقد نقرَ القرآ . ابن سيده: والنَّقرَةُ دا يصب الغنم والبقر في أرجلها ، وهو التواء العرَّ قوبَينِ وبنو منقرَ : غضب . وهو منقرُ بن عبيد بو وبنو منقر بن عبرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة به مي . وفي التهذيب : وبنو منقر حي من سعد بونقر أَ : منزل بالبادية . والنَّقرَةُ : موضع بين الأحس مكة والبصرة . والنَّقيرةُ : موضع بين الأحس والبصرة . والنَّقيرةُ : موضع بين الأحس والبصرة . والنَّقيرةُ : موضع بين الأحس والبصرة . والنَّقيرة أَ : موضع بين الأحس والبعرة . والنَّقيرة أَ : موضع بين الأحس والبعرة . والنَّقيرة أَ : موضع بين الأحس والبعرة . والنَّقيرة أَ : وكينَّةُ معروفة كثيرة الم

في هَبْطَةٍ فهي النَّقْوِرَة'، ومنها سميت َنقِرَة' بطريَّا

مكة التي يقال لهما مَعْدِنُ النَّقْوَةِ . ونَقَرَى

موضع ؛ قال :

لما رَأَيْتُهُمُ كَأَنَّ اجْمُوعَهُمُ ، بالجِوْع ِمن نَـقَوَى ، نِجَاءُ خَو يِف ِ وأما قول المُذكِيِّ :

ولما رَأُوا نَـَقُرَى تَسِيلُ أَكَامُهِا بَأَدُّعَنَ جَرَّادٍ وحَـامِيةٍ غُلْبِ

فإنه أسكن ضرورة. ونتقير : موضع؛ قال العجاج: كافتع عَنْي بِنتقيرٍ كموْتَتي

وأَنتَقِرَةُ : موضع بالشأم أعجمي ؛ واستعمله امرؤ القيس عَلَى ُعجميّهِ :

قد عُودِرَت بأَنْقِرَ.

وقيل: أَنْقِرَةُ مُوضَعَ فِيهِ قَلَاعَةً لَلُومَ، وَهُو أَيضًا جَمَعُ نَقِيرٍ مثلُ رَغِيفُ وأَرْغَفَةً ، وهُو حَفْرة فِي الأَرضُ ؛ قال الأَسود بن يَعْفُرَ :

> كُوْلُوا بِأَنْقِرَا ۚ كِيسِيلُ عَلَيْهِمُ مُ مَاءُ الفُرَّاتِ ، كِيمِيءُ مِن أَطُوّادِ

أبو عمرو : النُّواقِرِ ُ المُقَرَّ طِسات ؛ قبال الشَّماخ يصف صائداً :

وسَيْرُهُ كِشْفِي نَفْسَهُ بِالنَّوَاقِيرِ

والنوافر : الحُجَع المُصِيات كالنّبل المصية . وإنه لَمَنْقُر العين أي غاثر العين . أبو سعيد : النّنقُر الدعاء على الأهل والمال : أراحني الله منه ، ذهب الله عاله . وقوله في الحديث : فأمر بنُقر ق من نحاس فأحسيت ؟ ابن الأثير : النّقر ق فيد رسخ ن فيها الماء وغيره ، وقيل : هو بالباء الموحدة ، وقد تقدم . الليت : انتقر ت إلى اخيل بحوافرها انقراً أي احتفر ت بها .

١ قوله « كأن جموعهم » كذا بالاصل . والذي في ياقوت : كأن نبالهم الح ، وقوله: واما قول الهذلي ، عبارة ياقوت : مالك بن خالد الحناعي الهذلي .

وإذا جَرَّتِ السُّيُولُ على الأرض انتَقَرَّتُ 'نَقَراً يحتبس فيها شيء من الماء . ويقال : ما لفلان بموضع كذا نَقِرِ ونَقِزْ ، بالراء وبالزاي المعجمة ، ولا مُملئك ولا مَملئك ولا مِملئك ؛ يويد بثراً أو ماء .

نكو : النُّحُرْ والنَّحُراءُ : الدُّهاءُ والفِّطنة . ورجل تنكير " ونتكر "ونتكر " ومنتكر "من قوم كمناكيو: كَاهِ فَطِنْ ؟ حَكَاهُ سَبِبُوبِهِ . قال ابن جني: قلت لأبي على" في هذا ونحوه : أفنقول إن" هذا لأنه قـــد حاء عنهم 'مفعل' ومفعال' في معنى واحد كثيراً ، نحو مُذَّكِرٍ ومِذَّكَارٍ ومُؤْنِثٍ ومَثِنَاثٍ ومُحْبِق وميعْماق وغير ذلك ، فصار جمع أحدهما كجمع صاحبه ، فإذا تجمع محملةً فكأنه جمع محماقًا ، وكذلك مَستم ومسام ، كما أن قولهم دِرع ولاس وأَدْرُاعُ مُ دِلَاصٌ وَنَاقَةَ هَجَانُ وَنُوقٌ هُجَانُ ۗ كُنُمُّرَ فيه فِعالُ على فِعالَ من حيث كان فِعالُ وَفَعِيــلُ ﴿ أُخْتَينَ ، كُلْتَاهِمَا مِنْ ذُواتُ الثَّلَاثَةَ ، وَفَيْهِ زَائِدَةً مَدَّةً ثالثة ، فكما كَسَّرُوا فَعِيلًا عَلَى فِعَالَ نَحُو ظريف وظراف وشريف وشراف ، كذَّلكُ كَسَّرُوا فعالاً على فيمال فقالوا درع دلاص وأذر ع دلاص، وكذلك نظائره?فقال أبو علي" : فلسَّت أدفع ذلك ولا آبَّاه . وامرأة نـُكِر"، ولم يقــولوا 'مَنْكُوَ"ة" ولا غيرها من تلك اللغات . التهذيب : وامرأة بُكُراء ورجل 'منكرَ داءِ ، ولا يقال للرجل أنكرَرُ بهذا المعنى . قال أبو منصور: ويقال فلان دو تنكراة إذا كان داهياً عاقلًا . وجماعة المُنككر من الرحال: مُنْكُرُ وُنَ ، ومَنْ غير ذلك يجمع أيضاً بالمناكير ؛ وقال الأقيبل القيني :

> مُسْتَقْبِلَا صُحْفاً تدْمَى طَوَابِعُهَا ، وفي الصَّعَائِفِ حَيَّــات ُ مَنَاكِيرُ

والإنكارُ: الجُيعُودُ. والمُناكرَةُ: المُعارَبَةُ. وناكرَهُ المُعارَبَةُ. وناكرَهُ المُناكرَةُ المُعارِبِين وناكرَهُ الآخر أي أيداهيه ويُخادعُه. يقال : فلان يُناكرُ فلاناً. وبينهما مُناكرَة أي مُعاداة وقيالُ . وينهما مُناكرَة أي مُعاداة وقيالُ . وقال أبو سفيان بن حرب : إن محمداً لم يُناكرُ أحداً إلا كانت معه الأهوالُ أي لم مجارب إلا كان منصوراً بالوُعْبِ .

وقوله تعالى: إنَّ أَنْكُرَ الأَصواتِ لِلصَوْتُ الحَيدِ؟ قال : أقبع الأَصوات .

ابن سيده: والشَّكُرُ والشَّكُرُ الأمر الشديد. الليت: الله الله الله والرجل الداهي الله الله والرجل الداهي الله الله والرجل الداهي القول: فعمله من انكره والكارّة. وفي حديث معاوية الرجل يعني الله عنه: إني لأكرّهُ السّكارة في الرجل الله الله الله وكذلك الشّكرُ الله الله أنكر والسّكارة إذا كان فطناً منكراً! الشّكرُ الله ما أشد انكره والكررة أيضاً بالفتح وقد الكر الأمر الماضم الي صعب واشتد . وفي حديث أبي واثل وذكر أبا موسى فقال: ما كان أنكره أي الأمر الماشكر الله والأمر والله والأمر الماشكر الله والأمر الماشكر الماشك

وفي حديث بعضهم : كنت لي أشد نكر في النكرة ، بالتحريك : الاسم من الإنكار كالثققة من الإنفاق ، قال : والنكر أن إنكارك الشيء ، وهو نقيض المعرفة . والنكر أن علاف المعرفة . ونكر الأمر نكير وانكر وانكر ونكر أ : جهله ؛ عن كراع . قال ابن سيده : والصحيح أن الإنكار المصدر والنكر الاسم . ويقال : أنكر ت الشيء وأنا أنكر أن الأعشى :

١ قوله « وفي حديث بعضهم » عبارة النهاية : وفي حديث عمر بن
 عبد العزيز .

وأنكر تني ، وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا من الحوادث إلا الشيب والصلعا وفي النزيل العزيز: نكر هم وأو جس منهم خيفة ؟ الليث : ولا يستعمل نكر في غابر ولا أمر ولا نهي . الجوهري : نكر ت الرجل ، بالكسر، نكرا ونكورا وأنكر ته واستنكر ته كله بعنى . ابن سيده : واستنكر ته واستنكر ته كله بعنى . ابن قال : ومن كلام ابن جني : الذي وأى الأخفش في البطي من أن المنهاة إلها هي البلة الأولى حسن لأبك لا تلكناكر الباء الأولى إذا كان الوزن قابلا لها والإنكار أن الاستفهام عما أينكر و ه وذلك إذا أن تنابي أن يكون وأي السائل على ما ذكر ، وذلك إذا أو تنكر أن يكون وأيه على خلاف ما ذكر ، وذلك كونه أن يكون وأيه على خلاف ما ذكر ،

أَزُا يُدَانِيهِ ? ومرَوتُ بِزِيدٍ ﴾ فتقولَ : أَزَايُد نِيهِ ؟

ويقول: جاءني زيد، فتقول: أَزَيْدُ نيه ? قال سيبويه:

صارت هذه الزيادة علمهاً لهذا المعنى كعلم النَّد بُهُ عَ

قَالَ : وتَحْرَكَتَ النَّونَ لأَنَّهَا كَانْتَ سَاكِنَةً وَلا يُسْكُنُ

حرفان . التهذيب : والاستينكار استفهامك أمرآ

تُنْكُوهُ ، واللازمُ من فعل النُّكُو المُنْكُو

تكر تكارة ...
والمنتكر من الأسر : خلاف المعروف، وقد تكرو في الحديث الإنتكار والمنتكر ، وهو ضد المعروف، وكل ما قبعة الشرع وحرامة وكرهه، فهو منتكر ، وكل ما قبعة الشرع وحرامة وكرهه، فهو منتكر ، وأستنكر ، وألجمع مناكير ، والجمع مناكير ، والجمع مناكير ، والجمع لأن حكم مثلة أن الجمع بالواو والنون في المذكر ، والتكر والتكر والتكر الا ما وبالألف والتاء في المؤنث . والنكر والتكر الا عدود : المنتكر ، وفي النزيل العزيز : لقد جئت عدود : المنتكر ، وفي النزيل العزيز : لقد جئت

شيئاً 'نكثراً ، قال : وقد يحرك مثل مُعسر وعُسُرٍ ؛ قال الشاعر الأَسْوَدُ بنُ يَعْفُرُ :

> أَنُونِي فلم أَدْضَ مَا يَبِنْتُوا ،
> وكانوا أَنَوْنِي بِشيءٍ نُكُرْهُ لِأَنْكِحِ أَيْسَهُمْ مُنْذُراً ، وهل يُنْكِحُ العبدَ مُحرِّ لِحُرْهُ ؟

ورجل أنكر وأكر أي داه منكر ، وكذلك الذي يُنكر ، وكذلك المنكر المنكر ، وجمعهما أنكار ، مثل عَضُد وأعضاد وكبيد وأكباد .

والتَّنْكُرُ : التَّعَيَّرُ ، وإد التهذيب : عن حالِ تَسُرُّكَ إلى حال تَكْرَهُها منه . والتَّكِيرُ : اسم الإنشكاد الذي معناه التغيير . وفي التنزيل العزيز : فكيف كان تَكيري ؛ أي إنكادي . وقد تَكَرَّهُ فَكيف كان تَكيري ؛ أي إنكادي . والتَّكيرُ فَتَنَكَّرَ أي غَيَّرَ ه فتَعَيَّرَ إلى مجهول . والتَّكيرُ والإنكادُ : تغيير المُنْكَر . والتَّكِيرُ أن ما يخرج من الحُولا والحُولا والحُولا والحُولا والحُولا . والتَّكيرُ وكذلك من الرَّحير . يقال : أَسْهِلَ فلانُ تَكرة ودَما ، وليس له فيمُلُ مشتق .

والتَّنَاكُورُ : التَّجَاهُلُ . وطريق يَنْكُور " : على غير فَصَد .

ومُنْكُرُ وَنَكِيرُ ؛ اسما مَلَكَيْنِ ، مُفْعَلُ وَفَعِيلُ ، وَمُنْكُرُ وَنَكِيرُ ، مُفْعَلُ وَفَعِيلُ ، قال ابن سيده : مُنْكُرُ وَنَكِيرُ فَتَانَا القبور . وناكُورُ : اسم . وابن مُنكُرَ ق : رجل من تَيْمٍ كَانَ من مُدُوكِي الحيلِ السوابق ؛ عن ابن الأعرابي . وبنو مُنكُرَ ق : بطن من العرب .

غو : النَّسُرَةُ : النُّكْنَةُ مَن أَيِّ لُونَ كَانَ. والأَنْسَرُ : الذي فيه 'غُرَةً" بيضاء وأُخرى سوداء، والأُنثى 'غُراء. والنَّسِرُ والنَّسْرُ : ضرب من السباع أَخْبَتُ من الأَسد، سبي بذلك لنُسَرَ فيه ، وذلك أنه من ألوان مختلفة ،

والأنثى غيرة " والجمع أنْسُر " وأنشاد " وننْسُر " وننسْر " وتُسُورُ ويُمارُ ، وأكثر كلام العرب 'فُرْ . وفي الحديث: نهي عن ركوب الشِّمار، وفي رواية: النَّمُور أي جلود النُّمور ، وهي السباع المعروفة، وأحدها تَغُرِثُ، وإنَّا نَهَى عِن استعمالها لما فيها من الزينة والحُيِّلاء، ولأنه زِيُّ العجم أو ِلأن شعره لا يقبل الدباغ عند أحد الأنَّة إذا كان غير ذكي ، ولعل أكثر ما كانوا بأخذون تجلود الشهور إذا ماتت لأن اصطبادهما عسير . وفي حديث أبي أبوب : أنه أتى بداية سَرْجُهَا نُمُورٌ فَنَزَع الصُّفَّةَ ، يعني الميثَرَةَ، فقيل الجَدَيَاتُ نُسُورُ يعني البيدَادَ ، فقال : إِمَّا يَهِي عن الصُّفَّة . قال ثعلب : من قال نُـمُو ودَّه إلى أَنْسُرَ ، وَيُمَارُ عَنْدُهُ جَمَعَ يُمُرِ كَذَبِّبِ وَذَبَّابٍ ، وكذلك نُسُورُهُ عنده جبع فِنْرَ كَسِيْنُو وسُنْدُورٍ، ولم مجك سببويه تُسُرُّا في جمع تَسَرِيرٍ. الجَوَهَرَيُ : وقد جاء في الشعر نُــُمـُرُ ۗ وهو شادً، قال : ولعله مقصور

فيها تَمَاثِيلُ أُسُودٌ وَنُمُرُ

قال ابن سيده : فأما ما أنشده من قوله :

منه ؛ قال :

فيها عياييل أسُود وتسر

فإنه أواد على مذهبه وشُمْرُ ، ثم وقف على قول من يتول البكرُ وهو فَعْلُ ؛ قال ابن بري البيت الذي أنشده الجوّهري :

فيها تَمَاثِيلُ أُسُوهِ وَنُمُرُ

هو كحكيم بن مُعَيَّة الرَّبَعِيُّ ، وصواب إنشاده : فيها تحياسيلُ أُسُودُ ونُمُرُّ

١ قوله « وصواب إنشادة النع » نقل شارح القاموس بعد ذلك ما
 نصه : وقال أبو محمد الاسود صحف ابن السيرافي والصواب
 غاييل ، بالمجمة ، جمع غيل على غير قياس كما نبه عليه الصاغاني .

قال : وكذلك أنشده ابن سيده وغيره . قبال ابن بري : وصف قناة تنبت في موضع محفوف بالجبال والشحر ؟ وقبله :

> تحقَّت بأطواد جال وسَمْر ، في أشب الغيطان مُلْتَفَّ الحُطُوْ،

يقول: 'حف مرضع هذه التناة الذي تنبت فيه بأطواد الجبال وبالسّبُر ، وهو جمع سَسُرَةً ، وهي شجرة عظيمة . والأسّبُ : المكان المُلْتَبَفُ النَّبْتِ المتداخل . والفيطانُ : جمع غائط ، وهو المنخفض من الأرض . والحُظُرُ : جمع حظيرة . والعبالدُ: المُتَبَخْتِرُ في مشيه . وعياييلُ : جمعه . وأسُودُ بدل منه ، ونُنبُ معطوفة عليه .

ويقال الرجل السيء الخياش : قد نيس وتنسر ونسر ونسر ونسر ونسر ووسم أي غيره وعبسه ، والنيس لونه أنسر وفيه نيساء أسر وفيه المراة المعاب النيس ، والنيس والنيس من السحاب الذي فيه آثار كآثار النيس ، وقيل ، هي قطع صغار متدان بعنها من بعض ، واحدتها ميرة ؛ وقول أي ذويب ؛ أرنيها نيس السحاب ، واحدتها ملوة ، وسحاب أنسر وقد نيس السحاب ، مطرة ، وسحاب أنسر أنسر أي صاد على لون النيس ترى مطرة ، قال الأخش ؛ هذا كقوله تعالى ؛ فأخر جنا منه خضرا ؛ يويد الأخضر ، والأنسر من الحيل ؛ منه خضرا ؛ يويد الأخضر ، والأنسر من الحيل ؛ الذي على شنه النيس ، وهو أن يكون فيه بُقعة النيس ويعا وياض ، جمع أنسر ، والنعم النيس ، والنعم النيس ، واليا من الحيل ، والنيس ، واليا ويعا النيس ، والنيس ، والني

الأصمعي: تَنَمَّرُ له أي تَنكَرُّرُ وَتَغَيَّرُ وَأُوعَدَهُ لأَن النَّمِرَ لا تلقاه أَبداً إلا مُتَنكِّراً غَضْبانَ ؟ وقول عمرو بن معديكرب:

وعَلَمِنْتُ أَنِّي ، يومَ ذا كَ، مُنازِلُ كَعْباً ونَهُدا

> قَدُومُ عَالِمَا لِلْبِسُوا لَحَدِيدِ لَمُ تَنْسُرُوا تَجِلُقاً وَقِدًا

أي تشبهوا بالشير لاختلاف ألوان القيد" والحديد ، قال ابن بري : أراد بكعب بني الحرث بن كعب وهم من مَذَّحِيجُ ونَهَدُ من قُضَاعَة ، وكَانَتِ بَيْنَهُ وبينهم حروب، ومعنى تنبروا تنكروا لعدوهم، وأصله من الشَّير لأنه من أنكر السباع وأخبُّها ر يقال: لبس فلان لفلان جلد النَّمير إذا تنكر له، قال : وكانت ملوك العرب إذا جلست لقتل إنسان لست حلود النمر ثم أمرت بقسل من تريد قتله ؟ وأراد بالحلق الدروع ، وبالقِد" جلداً كان يلبس في الحرب، وانتصاعلي التبييز، ونسب التنكر إلى الحلق والقد" مجازاً إذ كان ذلك تسبب تَنْكُرُ لايسْبِيهِما ﴿ فَكَأَنَهُ قَالَ تُشَكِّر حَلَّقُهُم وقِيدُهُم ، فلما جعل الفعل لهما انتصاعلي التمبيز ، كما تقول : تَنَكَرُرَتْ أَخَلاقًا القوم ، ثم تقول : تَنْكَرَّ القومُ أَخْلَاقاً . وفي حديث الحُدُ يُبِية : قد لبسوا لك مُجلومَ الشُّمودِ ؛ هو كُناية عن شدة الحقد والغضب تشبيهاً بأخلاق النَّمير وشُراسَتُهِ . ونَسِرُ الرجلُ ونَسُرٌ وتَنَسِّرُ : غَضِبَ ، وَمَن لَكِيسَ لَهُ جَلَدَ النَّسِرِ . وأَسَدُ أَنْمَرُ ؛ فيه غُيُّرَيَّ وسواد. والنَّيْرِ \* أَ: الْحَيْرَ \* لَاحْتَلَافَ أَلُوانَ خُطُوطُهَا والنَّمْرَةُ : تَشْمَلَةً فَيْهَا خَطُوطُ بَيْضٌ وسُودٌ . وطَيْرُ مُنْسَرِّهُ : فيه نُقطَ سود ، وقد يوصف به البُرودُ ابن الأعرابي : النُّمْرَةُ البَّلَقُ ، والنَّمِرَةُ العَصْبَةُ \* والنَّهِرَةُ ' بُودَةُ ' مُخَطَّطَّةٌ ' والنَّهِرَةُ الْأَنْشِي مُو النَّهُرُ ؟ الجوهري : والنَّهُرَآةُ 'بُرْدَةٌ' من صوف يلبسم الأعراب . وفي الحديث : فجاءه قوم 'مجتَّابي الشَّمار

كُلُّ شَمْلَةً مُخْطَّطَةً مِن مَآذِرِ الأَعراب ، فهي نَسَورَةً ، وجمعها غار كأنها أُخذت من لون النَّسِو لما فيها من الصفات الغالبة ؛ أراد أنه جاء قوم لابسي أُزُر يخططة من صوف . وفي حديث مُصْعَب بن عَمَيْرٍ ، رضي الله عنه : أقبل الذي ، صلى الله عليه وسلم ، وعليه نَسِرَةً . وفي حديث خباب : لكن حمرة مم يتوك له إلا نسيرة مم مليحاء . وفي حديث سعد : نسَطي في مُحبوته ، مُسَوّد ه ، أسد في تامور ته .

والنَّسِرُ والنَّسِيرُ ، كلاهما : الماء الزَّاكِي في الماشية ، النامي ، عذباً كان أو غير عذب . قال الأصمعي : النَّسِيرِ النامي ، وقيل : ماء نسيرِ أي ناجِع ، وأنشد ابن الأعرابي :

قد جَعَلَت ،والحَمَدُ للهِ ،تَفَوْ من ماء عِد ّ في مُجلودُها نَــَــِوْ

أي شَرِبَتُ فَعَطَنَتُ ، وقيل : الماء النَّسِيرِ الكثير؛ حكاه ابن كينسان في تفسير قول امرىء القيس : غَذَاها نَسِيرُ الماء غيرِ المُنْحَلَّلِ

وفي حديث أبي ذر ، رضي الله عنه : الحيد لله الذي أطهمتنا الحسير وسقانا النسير ؛ الماء النسير الناجع في الرحي . وفي حديث معاوية ، رضي الله عنه : مُخبرُ "خبير " وماء نسير". وحسب "نسر" ونسير": والحيم أنهار". ونسر في الجبل انسرا :

وفي حديث الحج : حتى أتى نَسَورَة ؛ هو الجبل الذي عليه أنصابُ الحَرَم بعرفات . أبو تواب : نَسَرَ في الجبل والشجر ونسَمَلَ إذا علا فيهما . قال الفرّاء ؛ إذا كان الجمع قد سمي به نسبت إليه فقلت في أنسار الحد وفر في الجبل النه » بابه نصركا في القاموس .

أَنْهَارِيٍّ ، وفي مَعَافِر مَعَافِرِ يُّ ، فإذا كان الجمع غير مسمى ب نسبت إلى واحده فقلت : نَقِييٌّ وعَريفِيٍّ ومَنْكِيٍّ .

والتّأمر أن يمضيك المستويد وأنهار تحي من والتّأمر أن الدم كالتّأمور وأنهار تحي من من مخزاعة عقال سيبويد النسب إليه أنهاري لأنه اسم للواحد الجوهري ونشير أبو قبيلة من قيش به وهو نشير أبن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر ابن هوازن ونسير ونشير ": قبيلتان ، والإضافة الى نشير نشير أب قال سيبويد : وقالوا في الجمع النّمير ون ، استخفوا بحذف ياء الإضافة كما قالوا الأعبير أبن قاسط المنيد بن أفيض بن معير " بن جديلة بن أسد ابن وبيعة ، والنسبة إلى نسير بن قاسط ابن وبيعة ، والنسبة إلى نسير بن قاسط نسري " بن بعديلة أب المنيد المن وبيعة ، والنسبة إلى نسير ، ونسار أن فيه حوفا المنيد مكسور ، ونسار أن اسم قبيلة ، الجوهري : ونيس " بكسر النون ، اسم وجل ؛ قال الجوهري : ونيس " بكسر النون ، اسم وجل ؛ قال الحومري : ونيس " بكسر النون ، اسم وجل ؛ قال الحومري : ونيس " بكسر النون ، اسم وجل ؛ قال :

تَعَبَّدُ يَى فِيْرُ بِن سَعْدٍ وقد أَرَى ، وَنِي الْمُطْبِعِ وَهِدِ أَرَى ، وَنِيْرُ بِنُ سَعْدٍ لِي مُطْبِع ومُهُطْبِعٍ أَ

قبال ابن سيده : وزيئران ونتبارة اسبان . والشَّيْرَة أ اسبان .

لها مجتميل فالنَّسَيْرَة مَنْزُلُ ، تَرَى الوَّحْشُ مُوذَاتٍ به وَمَتَالِيا ونُسُادٌ : جبلُ ؟ قال صخر الغَيِّ :

سيعت ، وقد عَبَطْنا من شَمَارٍ ، مُعَاءَ أَبِي المُشَلِّمِ يَسْتَغَيِّثُ

نهو : النَّهُورُ والنَّهَوُ : واحد الْأَنْهَادِ ، وفي المحكم : النَّهُورُ والنَّهُو من مجادي المياه ، والجمع أنهار " ونُهُورٌ وننْهُورٌ ؛ أنشد ابن الأعرابي :

معیتُن ، ما زالت بکر مان نخله ، عوامِر تجري بینکن بهور هکذا أنشده ما زالت ، قال:وأراه ما دامت ، وقد پتوجه ما زالت علی معنی ما ظهرت وارتفعت ؛ قال النابغة :

كأن كرحلي ، وقد زال النّهار بنا يوم الجاليل ، على مُسْتَأْنِس وَحِيدِ

وفي الحديث : كَهْرَانُ مِؤْمَنَانُ وَنَـهُرَانُ كَافَرَانُ ، فالمؤمنان النبل والفرات ، والكافران دجلة ونهر كِلْخ. ونَـهَرُ ۚ المَاءُ إذا حِرَى فِي الأَرْضُ وَجَعَلُ لِنَفْسُهُ ۖ نَهُراً. ونَتَهَرُ تُ النَّهُرَ : كَعْفَرْتُهُ . ونَهَرَ النَّهْرَ يَنْهَرُ هُ تَهْرِرًا ؛ أَجِرَاه . واسْتَنَهُرَ النَّهْنِ إِذَا أَخَذَ لِلْحَرَّاهُ مُوضِعاً مُكِيناً . والمُنْهَوُ ؛ مُوضع في النَّهُو كِخْتُفُورُهُ الماءً ، وفي النهذيب : موضع النَّهُو . وأَلْمُنَّهُو : خَرْق في الحصن نافذَ يجري منه الماء ، وهو في حديث عبدالله بن أنس : فأتنوا كمشهراً فاختَبَؤُوا. وحفر البائر حتى كهور كينهر أي بلغ الماء ، مشتق من النَّهْر . التهذيب : حفرت البُّر حتى كَهْرْتُ فأنا أَنْهُورُ أَي بِلَفْتُ ۚ المَاءِ . وَنَهُو المَاءُ إِذَا جَرَى فِي الأرض وجعل لنفسه كهْراً . وكل كثير جرى ، فقد تَهَرَ وَاسْتَنْهُمُو . الأَوْهِرِي : وَالْعَرْبُ تُنْسَمِّنِي لَلْعَوَّاءَ والسَّماكَ أَنْهُرَ يُن لَكُثُوهُ مَاتُّهَا . والنَّاهُور : السحاب ؛ وأنشد :

> أو شُقَّة خَرَجَتُ مَن جَوْفَ نَاهُورِ ونَهُرُ واسع : نَهِرُ ؟ قال أَبُو ذَوْيَب : أَقَامَت بِه > فَائِشَلَتُ خَيْمَةً \*

اقامت به ، فابتنلت "خيسة" على قتصب وفئرات تهرر"

والقصب : مجاري الماء من العيون ، ورواه الأصمعي : وفرات مَهَر ، على البدل ، ومَثَلَمَه لأصحابه فقال :

هو كفولك مردت بظريف رجل ، وكذلك ما حكاه ابن الأعرابي من أن ساية واد عظيم فيه أكثر من سبعين عيناً نهراً تجري ، إنما النهر بدل من العين . وأنهر الطّعننة : وسّعها ؛ قيال قيس بن الخطيم بصف طعنة :

مَلَكُنْتُ بِهَا كُفِّي فَأَنْهُرَاتُ فَتَثْقَهَا ﴾ تَوَى قَاثُمُ مَن دُونْهَا مَا وَوَاتِّهَا

ملكت أي شددت وقويت . ويقال : طعنه طعنة أنهر فَتْقَهَا أي وسَّعه ؛ وأنشد أبو عبيد قول أبي ذويب . وأنهر ت الدم أي أسلته . وفي الحديث : أنهر وا الدم بما شنم إلا الظنُّفُر والسَّنِّ . وفي حديث آخر : ما أنهر الدم فكل ؛ الإنهار الإسالة والصب بكثرة ، شه خروج الدم من موضع الذبح بجري الماء في النهر ، وإنما نهى عن السن والظفر لأن من تعرّض للذبح بهما تَضَنَّ المذبوح ولم يَقْطَعُ مَلْ .

والمَسْهُورُ ؛ خَرَقَ فِي الْحَصْنُ نَافَلَا يَدْخُلُ فِيهِ المَاء ، وهو مَفْعَلُ مِن النّهُو ، والمِيم والدة . وفي حديث عبد الله بن سهل : أنه قتل وطرح في منهور من مناهيو خيو . وأما قوله عز وجل : إن المتقين في جنات ونهر ، فقد يجوز أن يعني به السّعة والضّياء وأن يعني به السّعة والضّياء وأن يعني به النهو الذي هو بجرى الماء على وضع الواحد موضع الجيع ؛ قال :

لاَ تُنْكِرُوا القَتْلُ ، وقد سُدِينا ، في حَلَّقِكُمْ عَظْمٌ وقد سُجِينا

وقيل في قوله : جنات ونهر ؛ أي في ضياء وسعة لأن الجنة ليس فيها ليل إنما هو نور يتلألأ ، وقيل : نهر أي أنهاد . وقال أحمد بن يحيى : نَهَر جمع نُهُر ، وهو جمع الجمع للنّهاد . ويقال : هو واحد تهر كا

تَحَنْدُ لِسُ عَلَمْهَا مِصْبَاحِ البُّكُو ، مَنْدُ لَبُّكُو ، مَنْدُ فَخُرُ ، مَنْدُ فَخُرُ ، مَنْدُ فَخُرُ الْأَخْلَافِ فِي غَيْرِ فَخَرُ ،

تحدد آلس": ضخمة عظيمة . والفخر: أن يعظم الضرع فيقل اللبن . وأنهر العرق : لم يوقع كمه . وأنهر العرق : لم يوقع كمه . وأنهر الدم : أظهره وأساله . وأنهر كمه أي أسال دمه . ويقال : أنهر بطئه مثل عي النهر . وقال أبو الجراح : أنهر ت كمه وأمر ت كمة وهر قنت كمه . والمنهر أن : فضاء وأمر ت كمة وهر قنت كمه . والمنهر أو : فضاء يكون بين بيوت القوم وأفنيتهم بطرحون فيه كناساتهم . وحفر وابئراً فأنهر وا : لم يصبوا خيراً ؛ عن اللحاني .

والنَّهَا ر: ضِياءً ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وقيل : من طلوع الشمس إلى غروبها ، وقال بعضهم: النهار انتشار ضوء البصر واجتاعه ، والجمع أنْهُرْ ، عن ابن الأعرابي ، ونُهُرُ " عن غيره . الجوهري : النهار ضد الليل ، ولا يجمع كما لا يجمع العذاب والسَّراب ، فإن جمعت قلت في قليله: أنهُر ، وفي الكثير: نهرُ "، مثل سحاب وسُحُب ، وأنْهَر أنا : من النهار ؛ وأنشد ابن سيده :

لولا الثّريدَانِ لَـمُتُنّا بالضُّمُرُ : تَـريدُ لَـيُل ٍ وتَـريدُ بالنَّهُرُ .

قال ابن بري : ولا يجمع ، وقال في أثناء الترجمة : النّهُرُ جعع نهار ههنا، وروى الأزهري عن أبي الهيثم قال : النهار اسم وهو ضد الليل ، والنهار اسم لكل يوم ، والليل اسم لكل ليلة ، لا يقال نهار ونهاران ولا ليل وليلان ، إنما واحد النهار يوم ، وتثنيته يومان ، وضد اليوم ليلة ، ثم جمعوه نهراً ؛ وأنشد: يومان ، وضد اليوم ليلة ، ثم جمعوه نهراً ؛ وأنشد:

ورجل تهرِر": صاحب نهار على النسب، كما قالوا عَميل" وطَعِيمٌ وسَتَنهُ ؛ قال :

ُلَسُتُ مِلْسُلِي وَلَكُنِي مَهْرِنَ

قال سيبويه : قوله بليلي يدل أن شهراً على النسب حتى كأنه قال تهاري . ورجل تهر أي صاحب تهار يُغييرُ فيه ؟ قال الأزهري وسمعت العرب تنشد:
إن تَكُ لَيْلِينًا فإني تَهيرُ ،

ول لك كيليا فإلى مير ؟ من أنى الصُّبْح فلا أنسَظِر "

قال : ومعنى نهر أي صاحب نهار لست بصاحب ليل؟ وهذا الرجز أورده الجوهري :

إن كنت لَيْلِيًّا فَإِنْيَ نَهْرٍ ُ

قال ابن بري : البيت مغير ، قال : وصوابه على ما أنشده سيبويه :

لسن ' بلسّلينِ ۗ ولكني كَبُورْ ' لا أَدْلِجُ اللَّيلَ ' ولكن أَبْنُكُورْ

وجعل نهر في مقابلة لتيلي كأنه قال: لست بليلي ولكني نهاري . وقالوا : نهار أنهر كليل كليل أليل ونتهار تنهر كليل أليل ونتهار تنهر كليل المبالغة . والتنهر الشيء أي اتسع . والنتهار : فترخ القطا والجمع أنهر ق ، وقيل : النتهار ذكر القوا . وقيل : النتهار ذكر .

البُوم ، وقيل : هو ولد الكركوان ، وقيل : هو ذكر الحُبَارَى ، والأنثى ليسل . الجوهري : والناب فرخ الحبارى ؛ ذكره الأصمي في كتاب الفرق . والليل : فرخ الكروان ؛ حكاه ان بري عن يونس بن حبيب ؛ قال : وحكى التوري عن أبي عبيدة أن جعفر بن سليان قدم من عند المهدي فبعث لما يونس بن حبيب فقال إني وأمير المؤمنين اختلفنا في بيت الفرزدق وهو :

والشَّيْبُ بِيَنْهَضُ فِي السُّوادِ كَأَنَهُ لَا السُّوادِ كَأَنَهُ اللَّهِ مَا لِبَيْهِ مِنْ السَّادُ

ما الليل والنهار ? فقال له : الليل هو الليل المعروف ، وكذلك النهار ، فقال جعفر : زعم المهدي أن الليل فوخ الحراوان والنهار فرخ الحبارى ، قال أبو عبيدة : القول عندي ما قال يونس ، وأما الذي ذكره المهدي فهو معروف في الغريب ولكن ليس هذا موضعه . قال ابن بري : قد ذكر أهل المعاني أن المعنى على ما قاله يونس ، وإن كان لم يفسره تفسيراً سافياً ، وإنه لما قال : ليل يصبح بجانبيه نهار ، فاستعار للنهار الصباح لأن النهار لما كان آخذاً في الإقبال والإقدام والليل آخذ في الإدبار ، صار النهاد كأنه هازم يوالليل آخذ في الإدبار ، صار النهاد كأنه هازم يوالليل آخذ في الإدبار ، عادة الهازم أنه يصبح على المهزوم ؛ ألا ترى إلى قول الشياخ :

ولاقت بأرَّجاء النسيطة ساطعاً من الصُّمح ، لمَّا صاح بالليل نَـقُرَا

فقال : صاح بالليل حتى نـَـفَر وانهزم ؛ قال : وقــد استعمل هذا المعنى ابن هانىء في قوله :

خَلِيلَيَّ ، هُبًا فانْصُراها على الدُّجَى تَالْبُ مَنْ مَ اللَّيلَ هازِمُ اللَّيلَ هازِمُ

وحتى ترَى الجَوْزَاءَ تَنشُر عَقْدَهَا ﴾ وتَسَقُطَ من كَفُ الشُّرِيَّا الحَوَانمُ

ونهار: اسم وجل. ونهاو بن توسعة : اسم شاعر من تميم . والنهر وان : موضع ، وفي الصحاح : تنهر وان ، بفتح النون والراء ، بلدة ، والله أعلم .

يْهُو : النَّهَابِيرُ ؛ المَهَالُكُ . وغَشَى بَهُ النَّهَابِيرُ أَي حَمَلُهُ على أمر شديد . والنَّهابِـرِ ُ والنَّهابِيرِ والمنَّابِـيرُ : مَا أَشْرَفَ مِنَ الأَرْضِ ، وَإَحْدَتُهَا أَنْهُمُونَا ۗ وَلَهُمُّهُونَا ۗ إِلَّهُمُّ وَأَنَّا وتُهْبُورُ ، وقيل ؛ النهابر والنهابير الحُفَرُ بَيْنَ الآكام. وذكر كعب الجنة فقال: فيها هنابيينُ مسك ببعث الله تعالى عليها ريحاً تسمى المشيرة فتُشيرُ ذلك المسك على وجوههم . وقالوا : الهنائير والنهابير جبال ومال مشرفة ، واحدها مُهُبُّووَةً وهُنْبُورَةِ وَنُهُبُّنُورَ . قال : والنَّهَابِيرِ الرَّمَالِ } واحدها تُهْبُورَ ، وهو مَا أَشرف َمِنه ، وُدُوي عِنْ عبرو بن العاص أنه قال لعثمان ، رضي الله عنهما : إنك قد وكبت بهده الأمَّة كَالِيوَ من الأمورُ فَرَكُنُوهَا مِنْكُ ، وَمُلَّبُتُ أَنِّهُمْ فَمَالُوا بِكُ ﴾ اعْدَلُهُ أو اعْتَزَلْ . وفي المحكم ؛ فتُثُبُ ، يعني بالنهابيو أموراً شُدَاداً صعبة شبها بنهابير الرمل لأن المشي يصعب على من ركبها ؛ وقال نافع بن لقبط :

> ولأحْمِلَنْكَ على كَهَابِرَ إِنَّ تَثْبِ فيها ، وإن كنتَ المُنْهَّتَ ، تُعْطَبِ أنشده ابن الأعرابي ، وأنشد أيضاً :

با فَتَتِّى مَا فَتَتَكَثُمُ غَيْرً 'دُغْبُو ' بِي ، ولا من فَوَّادِهِ الْمِنْبُرِ

قال : الهنبر همنا الأديم ، قال : وقوله في الحديث : من كسب مالاً من نهاوش أنفقه في نهابر ، قال : نهاوش من غير حله نهاوش من غير حله وهمنا، من عبر حرام ، يقول من اكتسب مالاً من غير حله أنفقه في غير طريق الحق . وقال أبو عبيد : النهابر المهالك همنا، أي أذهبه الله في مهالك وأمور متبددة. يقال : غشيت في النهابير أي حملتني على أمور متديدة صعبة ، وواحد النهابير نهبور ، والنهابر مقصور منه كأن واحده نهبر ، وقال :

ودون ما تَطَلَّبُهُ يا عامِرُ کابِرِد، من دونها کَهابِرُ

وقيل: النهابو جهنم ، نعوذ بالله منها. وقول نافع ابن لقيط: ولأحملنك على نهابو ؛ يكون النهابو ههنا أحد هذه الأشياء. وفي الحديث: لا تتزوجن تهبيرة أي طويلة مهزولة ، وقيل: هي التي أشرفت على ألملاك ، من النهابو المهالك ، وأصلها حبال من رمل صعبة المر تكتى.

نهاتو : النَّهُمْتُونَ أَ: التحدُّث بالكذب، وقد تَهُمُتُو علينا. نهسو : النَّهْسَرُ : الذُّب .

نوو : في أسماء الله تعالى : النّور ' ؛ قال ابن الأثير : هو الذي يُبْصِر ' بنوره ذو العَمَاية وير ْ شُدُ بهداه ذو الغَواية ِ ، وقيل : هو الظاهر الذي به كل ظهور ، والظاهر في نفسه المُظنّهر لغيره يسمى نوراً . قال أبو منصور : والنّور من صفات الله عز وجل ، قال الله عز وجل : الله نتور السموات والأرض ؛ قيل في تفسيره : هادي أهل السموات والأرض ، وقيل : ممثل نوره كمشكاة فيها مصباح ؛ أي مثل نور هداه في قلب

المؤمن كمشكاة فيها مصباح. والنُّور : الضياء. والنور: ضد الظلمة . وفي المجم : النُّور الضَّوَّء ، أَيَّا كان ، وقيل : هو شعاعه وسطوعه، والجمع أنوار ونيوان ؛ عن ثعلب .

وقد نارً نَـَوْرًا وأنارَ واسْتَنَارَ وَنَـَوَّرَ ؛ الأَخْيَرَةُ عَنِ اللَّحِيائِيَ ؛ يَعْنَى واحد ؛ أي أَضَاء ؛ كما يقال : بانَ الله عَمَّ أَلَانَ مَرَّ مِنْ مَنْ أَرَّ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

الشيء وأبان وبَيْن وتبَيْن واسْتَبَان بمعنى واحد. واسْتَنار به : اسْتَمَدَّ سُعاعَه . ونتوْر الصبح :

ظهر نـُور ٥٠ ؛ قال :

وحَتَّى يَبِيتَ القومُ في الصَّيفِ ليلة " يقولون : نَوَّرْ صُبْحُ ، والليلُ عاتِمُ

وفي الحـديث : فَرَضَ عبر بن الخِطاب ، رضي الله عنه ، للجدُّ ثم أنارَها زيد ُ بن ثابت أي نـَـوُّرَهــا وأوضعها وبَيِّنُهَا . والتُّنُّويِ : وقتِ إسفار الصح ؛ يقالُ : قد نَوَّر الصبحُ تُنُويِراً . والتنوير : الإنارة . والتنوير : الإسفار . وفي حديث مواقيت الصلاة : أنه نَــُوَّلَ بِالفَحِرْرِ أَيُّ صلاَّهَا ، وقد اسْتِبَالِ الأَفْقِ كَثْيُومٌ. وفي حديث على ، كرم الله وجهه : ناثرات الأحكام ومُنيرات الإسلام ؛ الناثرات الواضحات السنات ، والمنيرات كذلك ، فالأولى من نارٌ ، والثانيـة من أَنَارِ ، وأَنَارُ لازمْ ومُتَعَدِّ ؛ ومنه :ثم أَنَارِها زيدُ بن ثابت . وأنار المكان : وضع فيه النُّورَ . وقوله عز وجل : ومن لم يجعل الله له نئوراً فما له من نئورٍ ؟ قال الزجاج : معناه من لم يهده الله للإسلام لم يهتد . والمنار والمنارة : موضع النُّور . والمُنارَةُ : الشُّمُّعة. ذات السراج . ابن سيده : والمُتِنارَةُ التي يوضع عليها السراج ؛ قال أبو ذؤيب :

> وكِلاهُما في كَفَّه يَوْنَبِيَّة ، فيها سِنان كالمَنارَةِ أَصْلَـعُ

أراد أن يشبه السنان فلم يستقم له فأوقع اللفظ عـلى المنارة . وقوله أصلع يربد أنه لا صَدَأَ عليه فهو ببرق، والجمع مُناورٌ على القياس ، ومناثر مهموز ، على غير قياس ؟ قال ثعلب ؛ إنما ذلك لأن العرب تشبه الحرف بالحرف فشبهوا منارة وهي مَفَعَلَة من النُّور ، يفتح الميم ، بَغُمَالَةٍ فَكَسَّرُ وَهَا تَكْسَيْرِهَا، كَمَا قَالُوا أَمْكِنَة فيمن جعل مكاناً من الكون ، فغامل الحرف الزائد معاملة الأصلى ، فصادت المبم عندهم في مكان كالقاف مَنْ قَنْدَال ، قال : وَمِثْلُه فِي كَلَامُ الْعَرْبِ كَشَيْرٍ . قال : وأما سيبويه فحمَّل ما هو من هذا على الغلط. أَلْجُوهُرِي ؛ الجمع مُنَاوُرٍ ؛ بالواوِ ﴾ لأنه من النَّوْرِ ﴾ ومن قال مناثر وهمز فقد شبه الأصلي بالزائد كما قالوا مصائب وأصله مصاوب . والمثنان : العكم وما يوضع بين الشيئين من الحدود . وفي حديث النِّي ٢ صلى الله عليه وسلم : لعن الله من غَيَّر مَنْ الأرض أي أعلامها . والمتناورُ : عَلَمَ الطريق . وفي التهذيب : المناو العُلَمُ والحدُّ بين الأرضين . والمُناد : جسع مناوة، وهي العلامة تجعل بين الحد"ين، ومناو الحرم : أعلامه التي ضويها إبراهيم الحليل ، عـلى نبينا وعليه الصلاة والسلام ، على أقطار الحرم ونواحيه وبها تعرف خُدُود الحَرَم من حدود الحِلُّ ، والم وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه ومجتبل معنى قوله لعن الله من غيَّر منار الأرض ، أراد به منار الحرم ، ويجوز أن يكون لعن من غير تَحْوِمُ الْأَرْضِينَ، وهو أَن يَقْتَطَعُ طَائْفَةً مَن أَرْضَ جَاوِهُ أو مجول الحد" من مكانه. وروى شير عن الأصبعي: المَنَارُ العَلَمُ يَجْعُلُ للطريقُ أَوِ الحَدِّ للأَرْضِينَ مِن طَيْنُ أو تراب . وفي الحـديث عن أبي هزيرة ﴾ رضي الله عنه : إن للإسلام 'صو"ى ومَناراً أي علامات وشرائع يعرف بها . والمُنارَةُ : التي يؤذن عليها ، وهي المئذَّنَّة ' ؛ وأنشد :

# لِعَكَ فِي مَنَاسِبِهَا مَنَادُ ، وَلَحْدَهُ السِّبِيلِ إِلَى عَدْنَانِ ، وَاضْحَةُ السِّبِيلِ

والمُنَالُ : مَحَجَّة الطريق ؛ وقوله عز وجل : قلم جاءكم من الله تور وكتاب مبين ؟ قيــل : النور همنا هو سيدنا محمد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أي جاءكم نبي وكتاب . وقيل إن موسى، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، قال وقد سئل عن شيء : سيأتيكم النُّورُ . وقوله عز وجل : واتَّبِعُوا النُّورَ الذي أَنْزُلُ مَعَهُ ؛ أَي البَّعُوا الحَّـقُ الَّذِي بِيَّانَهُ فِي القُلُوبِ كبيان النور في العيون . قال : والنور هو الذي يبين الأشياء ويُريي الأبصار حقيقتها ، قال : فَمَثَّلُ مُا أتى به النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في القلوب في بيانه وكشفه الظلمات كمثل النور ، ثم قال : يهدي الله لنوره من يشاء ، يهدي به الله من اتبع وضوانه . و في حديث أبي در ، رضي الله عنه ، قال له ابن شقيق : لو وأيت وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كنت ً أَسَأَلُه : هَلَ رَأْبِتَ رَبِّكُ ? فَقَالَ : قَدْ سَأَلْتُهُ فَقَالَ : نُـُـورْ أَنَّى أَرَاه أَي هو نور كَيْف أَراه . قَـال أَنْ الأثير : سِتْل أَحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال : ما رأيتُ مُنْكِرًا له وما أدري ما وجهه . وقال ابن خرية : في القلب من صحة هذا الحبر شيء ، فإن ابن شقيق لم يكن يثبت أبا ذر ، وقال بعض أهل العلم : النُّورُ جَسم وعَرَضٌ ، والباري تقدُّس وتعالى ليس بجسم ولا عرض ، وإنما المراد أن حجابه النور ، قال: وكذا روي في حديث أبي موسى ، رضي الله عنه ، والمعنى كيف أزاه وحجابه النور أي أن النور أيمنيع من رؤيته . وفي حديث الدعاء : اللهم اجْعَلْ في قلبي نُدُورًا وباقي أعضائه ؟ أراد ضياء الحق وبيانه ، كأنه قال : اللهم استعمل هذه الأعضاء مني في الحـــق واجعل تصرفي وتقلبي فيها على سبيل الصواب والحير .

قال أبو العباس : سألت ابن الأعرابي عن قوله : لا تَسْتَضِيتُوا بِنَاوِ المشركينِ ، فقال:الناو همِنا الرُّأيُّ، أي لا تُشاورُ وهم، فجعل الرأي مَنْكُلاً للضُّوءِ عند الحَيْرَة، قال : وأما حديثه الآخر أنا بريء من كل مسلم مع مشرك ، فقيل : لم يا رسول الله ? ثم قال : لا تَراءَى ناراهُما . قال : إنه كره النزول في جوار المشركين لأَنَّهُ لا عهد لهم ولا أمان، ثم وكده فقال: لا تَوَالِين ناواهما أي لا ينزل المسلم بالموضع الذي تقابــل ناورُه إذا أوقدها نارَ مشرك لقرب منزل بعضهم من يعض، ولكنه ينزل مع المسلمين فإنهم يَدُ على من سواهم . قال ابن الأثير: لا تواسى ناراهما أي لا يجتمعان مجيث تكون نار أحدهما تقابل نار الآخر ، وقيل : هو من سمة الإبل بالناو. وفي صفة النبي ، صلى الله عليه وسلم: أَنْوَرُ المُنْتَجَرَّ دِ أَي نَيْرُ الجسم . يَقْبَالُ للعسَنْ المِشْرَقُ اللَّوْنَ ِ : أَنْوَرُ ، وهو أَفعلُ من النُّور . يقال : نَارَ فِهُو نَيْرٌ ، وأَنَادُ فَهُو مُنْيِرٍ . والنَّادُ : معروفة أنثى، وهي من الواو لأن تصغيرها نُـُوَ يُرَّ وَسُ وفي التنزيل العزيز : أن 'بوبرك من في النـــار ومن حُولِمًا ﴾ قال الزجاج : جاءً في النفسير أن من في النار هنا نُنُور الله عز وجل ، ومن حولها قيــل الملائكة وقيل نور الله أيضاً . قال ابن سيده : وقد تُذَّكَّرُ النار ؛ عن أبي حنيفة ؛ وأنشد في ذلك :

> فَسَ يَأْتِنَا يُلْشِيمُ بِنَا فِي دِيَارِنَا ، كِجِيدٌ أَثَرَا دَعْسًا وَنَارًا تَأْجَّجًا

ورواية سيبويه: يجد حطباً جزلاً وناراً تأجحا؛ والجمع أنورُ ( وييران ، انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها، ونيشر ق وينور ونيار ؛ الأخيرة عن أبي حنيفة. وفي القواد ، وقوله ونيرة كذا بالاصل ، وفي القاموس ، والجمع أنواد ، وقوله ونيرة كذا بالاصل عبدا الضبط وصوبه شارح القاموس عن قوله ونيرة كدا والم

حديث شجر جهنم : فَتَعَلَّوهم نارُ الأَنْيَارِ ؛ قال ابن الأَثير : لم أجده مشروحاً ولكن هكذا روي فإن صحت الرواية فيحتمل أن يكون معناه نارُ النيُّران بجمع النارعلى أَنْيار ، وأصلها أَنْوار الله أَنْ من الواوكا جاء في ربح وعيد أَرْباح وأعياد ، وهما من الواو ، وتنكو ر النار : نظر إليها أو أتاها . وتنكو ر الرجل : نظر إليه عند النار من حيث لا يراه . وتنكو ر ت النار من بعيد أي تبصر ثنها .

وفي ألَّحديثِ : النَّاسُ 'شَرَكَاءُ في ثلاثة : الماءُ والكلُّهُ والناو'؛ أراد ليس لصاحب النار أن يمنع من أراد أنّ يستضىء منها أو يقتبس ، وقبل : أراد بالنار الحجارة َ التي تُورِي الناد ، أي لا يمنع أحد أن يأخذ منها. وفي حديث الإزار : وما كان أَسْفَلَ من ذلك فهــو في النار ؛ معناه أن ما دون الكعبين من قدَّم صاحب الإزارِ المُسْبَلِ في النار تُعَنُّوبَةً له على فعله، وقبل: معناه أن صنيعه ذلك وفعلك في النار بأي أنه معدود محسوب من أفعال أهل النار . وفي الحديث : أنه قال لعَشَرَةِ أَنْفُس فيهم سَنْرَةً : آخِرُ كُمُّ بموت في النار ؛ قال ابن الأثير : فكان لا يكاهُ يَدْفَأُ فأَمِر بقدار عظيمة فملئت ماء وأوقد تجتها واتخذ فوقهما مجلِساً ، وكان يصعد بخارها فَسَيْدٌ فَتُهُ ، فبينا هو كذلك مُحْسِفَتُ بِهِ فَحَصِل فِي النَّارِ ، قال : فَذَلْكُ الذِي قَالَ له، والله أعلم . وفي حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه : العَجِّماءُ مُجِبَارٌ والناد مُجِبَادٌ ؟ قيل : هي النار التي 'يوقد'ها الرجل' في ملكه فتنطيرها الربح إلى مال غيره فيحترق ولا يَمْلكُ لَدُّهَا فِلكُونَ هَدَّرَاً . قَالَ ابن الأثير: وقيل آلحديث غَلَطَ فيه عَيدُ الرزاق وقد تابعه عبدُ الملك الصَّنْعانِيُّ ، وقيل : هـو تصحيف البئر، فإن أهل اليمن مُعيلُونَ النار فتنكسر النون، فسمعه بعضهم على الإمالة فكتبه بالياء ، فَقَرَ رُوه

مصحفاً بالياء ، والبئر هي التي يحفرها الرجل في ملكه أو في موات فيقع فيها إنسان فيهاك فهو هدر " و قال الحطابي : لم أزل أسبع أصحاب الحديث يقولون غلط فيه عبد الرزاق حتى وجدته لأبي داود من طريق أخرى . وفي الحديث : فإن تحت البحر ناراً وتحت النار بحراً ؟ قال ابن الأثير : هذا تفغيم لأمر البحر وتعظيم لشأنه وإن الآفة تُسرع إلى داكبه في غالب الأمر كما يسرع الهلاك من النار لمن لابسها ودنا منها . والنار أن السيمة " و والجمع كالجمع ، وهي النورة " أو والنار أن الأصعمي : وكل وسم يبيكوك ، فهدو وشر " ألبعير : وكل وسم يبيكوك ، فهدو وقر " وما كان بغير مكول ، فهو حرق وقر وقر ع " وقر منصود : والعرب تقول : ما نار " هذه الناقة أي ما سيتنها ، سيت ناراً للأنها بالنار توسم " ؛ وقال الراجز :

َحَىٰ سَقُوا آبَالَهُمْ بالنَّارِ ، والنارُ قد تَشْفي من الأوارِ

أي سقوا إبلهم بالسّبة ، أي إذا نظروا في سبة صاحبه عرف صاحبه فسُقي وقدُدُم على غيره لشرف أرباب تلك السبة وخلّوا لها المباء . ومن أمثالهم : نجارُها نارُها أي سبتها تدل على نجارِها بعني الإبل ؛ قال الراجز بصف أيلًا سبتها مختلفة :

نجار کل ابل نجار ها ، ونار ابل العالمان نار هـا

يقول : اختلفت سباتها لأن أربابها من قبائل شي فأغير على سرح كل قبيلة واجتمعت عند من أغماد عليها سبات تلك القبائل كلها . وفي حديث صعصعة ابن ناجية جد الفرزدق : وما ناراهما أي ما سبتهما التي وسبتا بها يعني ناقتيه الضالتين ، والسبة :

العلامة. ونار المُهُول : نار كانت للعرب في الجاهلية بوقدونها عند التحالف ويطرحون فيها ملحاً يَفقَعُ ، يُهَولُون بذلك تأكيداً للحلف . والعرب تدعو على العدو فتقول : أبعد الله دار وأوقد ناراً إثره ! قال ابن الأعرابي : قالت المُقيلية : كان الرجل إذا خفنا شره فتحول عنا أوقدنا خلفه ناراً ، قال فقلت لها : ولم ذلك ? قالت: ليتحول ضعهم معهم أي شرفهم ؛ قال الشاعر :

وجَمَّة أَقَوْام حَمَلَاتُ ۗ، ولم أَكن كَمُوقِد نارٍ إِثْرَكُمُ للتَّنَدُمُ

الجمة : قوم تَصَمَّلُوا حَمَالَةً \* فطافوا بالقبائل يسألون فيها وفأخبر أنه حَمَلَ من الجمة ما تَصَلُوا من الديات؟ قال: ولم أندم حين ارتحلوا عني فأوقد على أثرهم. وناو الحُبَاحِب : قد مر تفسيرها في موضعه .

والنَّوْرُ والنَّوْرَةُ ، جبيعاً : الزَّهْرِ ، وقيل : النَّوْرُ الأبيض والزهر الأَصفو وذلك أنه يبيض ثم يصفو ، وجمع النَّوْرُ أَنوارُ ، والنُّوّارُ ، بالضم والتشديد : كالنَّوْرُ ، واحد ته نُوّارَةُ ، وقعد نَوَّرُ الشَّجرِ ، والنبات . اللبث : النَّوْرُ نَوْرُ الشَّجرِ ، والنعال النَّنُورِ ، وتننوير الشجرة إزهارها . وفي حديث خزية : لما نزل تحت الشجرة أنورَتُ أنورَتُ أي حسنت خضرتها ، من الإنارة ، وقيل : إنها أطلعت ووهو وهو زهرها . يقال : نَوَّرَتِ الشَّجرةُ وأَنارَتْ ، فأما أنورت فعلى الأصل ؟ وقد سَمَّى خِنْدُوفُ بَنُ وَاللهِ وَاللهِ يَاللهُ وَقَدْ سَمَّى خِنْدُوفُ بَنُ وَاللهِ وَاللهِ يَاللهُ وَقَدْ سَمَّى خِنْدُوفُ بَنُ وَيَادٍ الزبويُ إدراك الزرع تَنْدِيرًا فقال :

سامي طعام َ الحَيَّ عني َنُوَّرَا

وحَمَعَه عَدِيٌّ بن زيد فقال :

وذي تَناويرَ تَمْعُونَ ، له صَبَحُ ﴿ يَغُذُو أَوَ ابِدَ قد أَفْلَـيْنَ أَمْهَارَ ا

والنُّورُ : حُسُنُ النبات وطوله ، وجمعه نِوَرَةُ . وتَوَّرَتِ الشَّجرة وأَنارت أَيضاً أَي أَخرجت نَوْرَها. وأَنار النبتُ وأَنْورَ : ظَهْرَ وحَسُنْ . والأَنْورُ : الظاهر الحُسْن ؛ ومنه في صفته، صلى الله عليه وسلم: كان أَنْورَ المُنتَجَرَّدِ .

والنُّورَة : الهناة . التهذيب : والنُّورَة من الحجر الذي يحرق ويُسوَّى منه الكِلْس ُ ويحلق به شعر العانة. قال أبو العباس: يقال انتوَرَ الرجل ُ وانتارَ من النُّورَة ، قال : ولا يقال تنوَّر إلا عند إبصار النار . قال ابن سيده : وقد انتار الرجل وتنوَّرَ تطكل بالنُّورة ، قال : حكى الأوّل ثعلب ؛ وقال الشاعر :

> أَجِد كُمَا لَم تَعَلَّمَا أَنَّ جَارَاً أَبَا الْحِسْلِ، بالصَّعْراء، لا يَتَنَوَّرُ

التهذيب: وتأمُّرُ من النُّورةِ فتقول: انتُتَوِرْ فيا زيدُ وانتُتَرْ كما تقول اقْنتُولْ واقْنتَلْ ؟ وقال الشاعر في تَنَوَّر النار :

> فَتَنَنَوَّرُّتُ الرَّهَا مَن بَعِيد بِخُوْازَى \ ؛ هَيْهَاتَ مِنْكُ الصَّلَاءُ

رجحراری ؛ هیهات قال : ومنه قول ابن مقبل :

بِ كُو بَتْ حَيَّاهُ النَّانِ للمُتَّنَّوِّنِ

والنَّوْورُ : النَّيلَجُ ، وهو دخان الشَّعم يعالَّجُ به الوَشَمُ ويحسَّى به على الرَّشُمُ ويحسَّى به حتى كَيْخُضَرَّ ، ولك أن تقلب الواو المضومة همزة. وقد كوَّرَ ذراعه إذا غَرَزَها بإبرة ثم كذرً عليها النَّوْورَ .

والنَّوُورُ: حصاة مثل الإِنْسُيدِ 'تدَّقُ فَنَسُفُهَا اللَّنَّةُ ' أَي 'تقْسَحُها ، من قَولك : سَفَفْتُ الدواء . وكان نساءُ الجاهلية يَتَسَّمِنْ بالنَّوُور ؛ ومنه قول بشر : ١ قوله « بخزازى » بخاء معجمة فزايين معجمتين : جبل بين منه وعاقل ، والبيت للحرث بن حلزة كما في بافوت .

كما 'وشِمَ الرَّواهِشْ' بالنَّؤُورِ وقال الليث : النَّؤُور 'دخان الفتيلة يتخذ كحلاً أو وَشَمَّاً ؛ قال أبو منصور : أما الكحل فما سمعت أن نساء العرب اكتحلن بالنَّؤُورِ ، وأما الوشم به فقد جاء في أشعارهم ؛ قال لبيد :

أو كَجْع واشِيَة أُسِفُ نَوُورُها كِفَفًا ، تَعَرَّضَ فَوْقَهَنُ وَشَامُها

التهذيب: والنَّـوورُ دخان الشحم الذي يلتَرَق بالطَّسَتُ وهو الغُنْسَجُ أَيضاً. والنَّـوورُ والنَّـوَارُ: المرأة النَّـفُورُ من الريبة، والجمع نور ". غيره: النُّورُ جمع نوارٍ، وهي النُّفَّرُ من الظباء والوحش وغيرها ؛ قال مُضَرِّس " الأَسديُ وذكر الظباء وأنها كنَسَت في شدّة الحر:

> تَدَلَّتُ عليها الشبسُ حتى كَأَنَها ، من الحرِّ ، تَوْمِي بالسَّكِينَةِ 'نُور'ها

وقد نادت تنور كوراً ونواداً ونواداً ؛ ونسوة منور أي نفر من الريبة ، وهو فعمل ، مثل قدال وقد لله المرابة بالمرابة على الواو الأن الواحدة كوار ومنه سبيت المرأة ؛ وقدال العجاج :

كِمُـلُـطُـنُ بَالتَّانَشِ النَّوارَا الجوهري: 'نُوْتُ من الثيء أَنُـورُ 'نَوْراً ونِواراً ، بكسر النون؛ قال مالك بن زُغْبَـة الباهلي يخاطب

> أَنَوْراً سَرْعَ ماذا يا فَرَّوْقُ ، وحَبَّلُ الوَصْلِ مُنْتَكِيثِ حَذْيِقُ

أراد أنفاراً يا فَرُوقُ ، وقوله سَرْعَ ماذا : أراد سَرْعَ فَخْفُف ؛ قال ابن بري في قوله : أنوراً سرع ماذا يا فروق

قال: الشعر لأبي شقيق الباهلي واسمه جزاء بن رباح، قال : وقيل هو لزغة الباهلي، قال : وقوله أنوراً بمعنى أنفاراً سرع دا يا فروق أي ما أسرعه ، وذا فاعل سرع وأسكنه للوزن ، وما زائدة . والبن همنا ؛ الوصل ، ومنه قوله تعالى : لقد تقطّع بَنْكُم ؟ أي وصلكم ، قال : ويروى وحبل البين منتكث ؟ ومعده : منتكث ؛ وبعده : منتكث ، ومنتكث ؛ وبعده :

أَلَا زُعَيْتُ عَلَاقَةُ أَنَّ سَيْغَيَ يُفَلَّلُ غَرَّبُهُ الرَّأْسُ أَخَلِقَ ؟

وعلاقة : امم محبوبته ؛ يقول: أزعمت أن سيني ليس يقاطع وأن الرأس الحليق يقلل غربه ? وامرأة توار" : نافرة عن الشر والقبيع . والتوار : المصدر ، والتوار : الاسم ، وقيل : التوار التقار . من أي شيء كان ؛ وقد نارها وتورها واستنارها ؛ قال

> بواد حرام لم تراغها حياله، ولا قانص ذو أسهم يستنبيرُهـا

ساعدة بن جؤية يصف ظبية :

وبقرة تواراً: تنفر من الفعل . وفي طفة ناقة صالح، على نبيسًا وعليه الصلاة والسلام : هي أنور من أن المحاليب أي أنفر . والنوال : النفار . ونر ته وأنر ثه . وفرس وديق توار إذا استو دقت، وهي تريد الفحل ، وفي ذلك منها صَعْف تو هي صوالة الناكح .

وَيِقَـال : بِينهُم نَائِر ُوْ أَي عداوة وَشَخَنَاء . وَفِي الْحِدَيْث : كَانْت بِينهُم نَائُوة أَي فَنْنَة حادثة وعداوة . وَنَارُ الحَرْب وَنَائِر تُهَا : شَرُهُما وَهَيْجُها . وَنُرْتُ اللَّهِ الْحِلْ : أَفْرَ عَنْهُ وَنَقُرْتُه ؟ قال :

إذا 'هم' نارُوا ، وإن 'هم أقْسَلُوا ، أَقْسَلُوا ، أَقْسَلُ مِنْضَلُ مِنْضَلُ مِنْضَلُ مِنْضَلُ مِنْضَلُ مِنْضَلُ مِنْضَلُ مِنْضَلُ مِنْسَاحِ مِنْضَلُ مِنْسَاحِ مَنْضَلُ مِنْسَاحِ مَنْضَلُ مِنْسَاحِ مَنْسَلُ مِنْسَاحِ مَنْسَلُ مِنْسَاحِ مَنْسَلُ مِنْسَلِمُ مِنْسَاحِ مَنْسَلِمُ مِنْسَاحِ مَنْسَلِمُ مِنْسَاحِ مَنْسَلِمُ مِنْسَاحِ مَنْسَلِمُ مِنْسَاحِ مَنْسَلِمُ مِنْسَاحِ مَنْسَلِمُ مِنْسَلِمُ مِنْسَاحِ مَنْسَلِمُ مِنْسَاحِ مَنْسَلِمُ مَنْسَلِمُ مَنْسَلِمُ مَنْسَلِمُ مَنْسَلِمُ مَنْسَلِمُ مِنْسَلِمُ مِنْسَاحِ مُنْسَلِمُ مَنْسَلِمُ مَنْسَلِمُ مَنْسَلِمُ مِنْسَلِمُ مِنْسَاحِ مِنْسَلِمُ مُنْسَلِمُ مُنْسَلِمُ مِنْسَلِمُ مُنْسَلِمُ مِنْسَلِمُ مِنْسَلِمُ مِنْسَلِمُ مِنْسَلِمُ مِنْسَلِمُ مِنْسَلِمُ مِنْسَلِمُ مِنْسَلِمُ مِنْسُلِمُ مِنْسَلِمُ مِنْ مِنْسَلِمُ مِنْسُلِمُ مِنْ مِنْسَل

ونار القوم' وتَنَبَوَّرُوا الهزموا. واسْتَنَارَ عليه : كَلْفُوْرُ به وغلبه ؛ ومنه قول الأعشى :

## فأَدْرَكُوا بعض ما أَضاعُوا ، وقابَــلَ القومُ فاسْتَنــارُوا

ونُورَةُ : اسم امرأة سَجَّارَة ؛ ومنه قبل : هو 'بُنَوَّلُ عليه أي 'يُخَيِّلُ ' وليس بعربي صحيح . الأزهري : يقال فلان 'يُنَوِّلُ على فلان إذا شَيِّه عليه أمراً وَقَالَ : وليست هذه الكلمة عربية ، وأصلها أن امرأة كانت تسمى 'نورَة وكانت ساحرة فقبل لمن فعل فعلها : قد رُورَ فهو مُنَوَّلُ .

قِال زَيد بن كَنْدُوءَ : عَلِق رجل أَمرأَة فَكَانَ يَكَنَّوُ وَهُ باللسِل ، والتَّمَوُّرُ مُسُلِ التَّصَوُّءِ ، فقيل لهـا : إنَّ فلاناً كَيْتَكُورُ (كُنْ عَ التَّجَدُّرُهُ قَلْإُ بِرَى مِنْهَا إِلَّا كَجَلْبُكِنَّا عِ فلما سبعت ذلك وفعت مُقَدَّمَ ثُوبُها ثم قابلته وقالت: يا مُمتَّنَّوَّوا هَاهُ لَا فَلَمَا أَسَمَعُ مَقَالِتُهَا وَأَبْضِ إِمَا فَعَلَّتُ قال : فبنسما أرى هاه ! والصرفت نفسه عنها ، فصيرت مثلًا لكل من لا يتقي قبيحاً ولا يَرْعَوِي لحَسَنَى ﴿ أَنْ سِيدِهُ : وَأَمَّا قُولُ سَيْبُويِهِ فِي بَابِ الْإِمَالَةِ أَنْ نُتُورِ فقد يجوز أن يكون اسماً سبي بالنور الذي هو الضوء أَو بِالنُّورِ الذي هو جبع نـَوارٍ ، وقــد يجوز أَنْ بكون اسماً صاغه لتُستُوغَ فيه الإمالة فإنه قد يَصوغُ أشياء فتتسوغ فيهبا الإمالة ويتصوغ أشياء أخرأ لِتُمْتَنَعَ فَيْهِمَا الْإِمَالَةَ . وَحَكَى ابنَ حِني فَيْهِ : ابنِ أبور ، بالباء ، كأنه من قوله تعالى : وكنتم قوم رُبُوراً ، وقال تقدم . وَمَنْوَرَهُ : أَمَمُ مُوضَعُ صَحَّبُ فيه الواورُ صِحَّتُهَا فِي مُكُنُّورَةً للعلمية ؛ قَالَ بشر بز أبي خازم:

> أَلَيْلَىٰ عَلَى شَخْطُ المَزَارِ تَذَكَرُ ُ ؟ ومن دون ِ لَيْلَىٰ ذو بجارٍ ومَنْوَرُ ُ

قال الجوهري : وقول بشر :

ومن دون لیلی دو مجار ومنور

قال : هما جبلان في ظهر حرّة بني سلم ، وذو المتناد : ملك من ملوك اليمن واسمه أَبْرَ هَهُ بن الحرث الرايش ، وإنما قبل له ذو المناد لأنه أوّل من ضرب المناد على طريقه في مغاذيه ليهتدي بها إذا رجع .

نير: النّير': القَصَب' والحيوط إذا اجتمعت. والنّير': العَلَم ، وفي الصحاح: عَلَم الثوب ولنُحْمت أيضاً. ابن سيده: نيو الثوب علمه، والجمع أنْيار". ونير"ت الثوب أنيو'ه نتيراً وأنر ثه ونيّر"ته إذا جعلت له علماً . الجوهري: أنر"ت الثوب وهنر"ت مثل أرقت وهرَ هنر" فال الزّقيان :

ومنهل طام عليه الفكفق ُ يُنيورُ ، أو يُسندي به الحدر نكق ُ

قال بعض الأغفال :

ِ تَغْسِمُ اسْتِيَّا لِمَا يِبْيَرُ ، وتَضْرِبُ النَّاقُبُوسَ وَسُطَ الدَّيْرِ

قال : ويجوز أن يكون أراد بِنبِير فغير للضرورة . قال : وعسى أن يكون النَّيْرُ ُ لَغَةً فِي النَّيرِ .

قال: وعسى أن يكون النيّر لفة في النّير . وهو ونيّر نه وأنكر نه وهنكر نه أهنير و إهنار ، وهو مهنكر نه أهنير و إهنار ، وهو مهنكر على البدل ؛ حكى الفعل والمصدر اللحياني عن الكسائي : جعلت له نيراً . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أنه كره النيّر ، وهو العلم في الثوب . يقال : نوت الثوب وأنكر نه ونيّر نه إذا جعلت له علماً . ودوي عن ابن عمر ، رضي الله عنهما ، أنه قال : لولا ودوي عن ابن عمر ، رضي الله عنهما ، أنه قال : لولا أن عمر نهى عن النيّر أن بالعكم بأساً ولكنه نهى عن النيّر أن وهي الحييوطة والقصّة والقصّة والتعمة ، والعم النير أن عمر المنته الحيوطة خيوطة المناه المنته المنته الحيوطة خيوطة

والقصبة قصبة وإن كانت عصاً فعصاً ، وعلم الثوب ينور ، ونير ت الثوب تنييراً ، والاسم النيور ، ويقال المنحمة الثوب نيور . ابن الأعرابي : يقال الرجل يور نير أذا أمرته بعمل علم المنديل ، وثوب منيش : منسوج على نيوين ؟ عن اللحاني ، ونير الثوب : معد به عن ابن كيسان ؟ وأنشد بيت امرى القيس :

فَقُمْتُ بَهَا تَمْشِي تَحُرُ وَوَاءَنَا عَلَى أَثَـرَايْنَا نِيْرَ مِرْطٍ مُرَجَّلٍ

والنَّيْرَةُ أَيضاً: مَن أَدُواتِ النَّسَاجِ يَنْسَجُ بَهَا، وهي الخَشِّةِ المُعْتَرْضَةِ . ويقال الرجل : ما أَنتَ بِسَتَاةٍ ولا يُنوَّةٍ ، يضرب لمن لا يضر ولا ينفع؛ قال الكميت :

فما تأتوا يكن حسناً جبيلا، وما تُسِدُوا لِلكِرْمَةِ تُنْيِيرُوا ِ

يقول : إذا فعلتم فعلاً أبرمتموه ؛ وقول الشاعر أنشده ابن بُزرُرج :

> أَلَمْ تَسَالُ الأَحْلَافَ كَيْفَ تَبَكَّالُوا بَأْمَرٍ أَنَارُوهُ ، جَسِعاً ، وأَلْحَمُوا ؟

قال : يقال نائر ونار و ومنير وأنار و ، ويقال : لست في هذا الأمر بمنيير ولا ملحم ، قال : والطئر أن من الطريق تسمّى الناير تشبيها بنير الثوب، وهو العكم في صفة طريق:

على ظَهْنِ ذي نيرَيْنِ : أَمَّا جَنَابُهُ فَوَعْثُ ، وأَمَا ظَهْرُهُ فَهُوعَسُ

وجَنَابُه : ما قرب منه فهو كَوعْثُ يشتد فيهَ المشي ، وأما ظهر الطريق الموطوء فهو متين لا يشتد على الماشي فيه المشي ؛ وقول الشاعر أنشده ان الأعرابي :

ألا هل تُبلِغَسَّها ،
على اللَّبَان والضَّنَّة ،
فلاة ذات نيوبَنْن
عِرْو ، سَسْعُها دَنْهُ
تَغَالُ بها إذا غَضِيَتْ
حَمَاة ، فأصبَحَتْ كَنَّهُ

يقال : ناقة ذات نيرين إذا حملت شحماً على شحم كان قبل ذلك ، وأصل هذا من قولهم ثوب ذو نيرين إذا من قولهم ثوب ذو نيرين إذا السج على خطين ، وهو الذي يقال له ديابوذ ، المتاهمة ، وهو أن يناد خطان معاً ويوضع على المتاهمة ، وهو أن يناد خطان معاً ويوضع على المتاهمة نوالما ما نير خيطاً واحداً فهوالسخل ، فإذا كان خيط أبيض وخيط أسود فهو المتاناة ، وإذا نسج على نيرين كان أصفى وأبقى . ورجل دو نيرين أي قو"ته وشد"ته ضعف شد"ة صاحبه . وناقة نيرين إذا أسنت وفيها بقية ، وربا استعمل في المرأة .

والناير': الحشبة التي تكون على عنق الثور بأداتها ؟ قال : كنانيير'نا من نييرِ ثورٍ ، ولم تكن

من الذهب المضروب عند القساطر ويروى من التابل المضروب ، جعل الذهب تابلًا على التشبيه ، والجمع أنشار ونيران ؛ شآمية . التهذيب: يقال للخشبة المعترضة على عنقي الثورين المقرونين للحراثة نير ، وهو نير الفكان ، ويقال للحرب الشديدة : ذات نيرين ؛ وقال الطرماح :

> ُ عَدَّا عَن سُلِيَّنِي أَنني كُلَّ شَادِقِ أَهُزُهُ ، لِحَرْبِ ذاتِ نِيرَيْنِ، أَلَّتِي

ونييرُ الطريقُ : ما يتضح منه . قال ابن سيده : ونير

الطريق أخدود فيه واضح . والنائر : المُسُلِّقي بين الناس الشرور . والنائرة : الحقد

والعداوة . وقال الليث : النائرة الكائنة تقع بين القوم. وقال غيره : بينهم نائرة أي عداوة . الجوهري : والناير' جبل لبني غاضرَاة ؟ وأنشد الأصمعي :

> أَقْبُكُنْ مَن نيرٍ ومن سُوَّاجٍ \* بالقوم قد مَكُوا مَن الإدْلاجِ

وأبو أبرُّدَّة بن نبيار : رجل من قُلْضَاعة من الصحابة ، واسمه هانيُّة .

## فصلي الماء

هير: المنبرُ: قطع اللحم. والهنبرَ أَ: بضعة من اللحم أو تحفق لا عظم فيها ، وقسل ؛ هي القطعة من اللحم إذا كانت مجتمعة ، وأعطيته هنبرَ من علم إذا أعطاه محتمعاً منه ، وكذلك السضعة والفدر أَ أَ عظم وهنبر عببر من عبر المعم هنبرَ الله وهنبر عببر الله وهنبر المنافق حق بورد وفي حديث على ، عليه السلام : انظروا سنزوا واضربوا هنبراً ؛ الهنبر السيف إذا قطعه . وفي حديث علي ، عليه السلام : انظروا سنزوا واضربوا هنبراً ؛ الهنبر السيف وصف بالمسدو كما قالوا : ورهم شرب اللهم وصف بالمسدو كما قالوا : ورهم ضرب أللحم السكيت : ضرب هنبر أي يُلقي قطعة من اللحم إذا ضربه ، وطعن نتر فيه اختلاس ، وكذلك الشنط : وضربة هنبير ، قال المتنفل :

كُلُون المُلِيْجِ ، ضَرَّ بَنَّهُ هَبِيوِ" ، يُتِرِ العَظْمُ ، سَقَاطٌ سُرُاطِي

وسيف هَبَّارٌ يَنْتُسَفُّ القطعة من اللحم فيقطعه ؛

والهيير : المنقطع من ذلك ، مثل به سيبويه وفسر ، وقد السيراني ، وجمل هير وأهبر : كثير اللحم ، وقد هير الجمل ، بالكسر ، يَهبَر هبَراً ، وناقة هير أن وهبر أن ومهر أن ومهر أن كذلك ، ويقال : بعير هير أي كثير الوبر والهبر ، وهبو اللحم ، وفي حديث ابن عباس في قوله تعالى : كعصف مأكول ، حديث ابن عباس في قوله تعالى : كعصف مأكول ، قال : هو المبرو القطع . بالنبطية ومجتمل أن يكون من الهبر القطع . والمبرو : مشافة الكتان ؛ عائية ؛ قال :

كالهُبْرِ، تحِتَ الظائلَةِ، المَرَّشُوشِ والهِبْرِيةُ : ما طار من الزَّغَبِ الرقيق من القطن ؛

في هِبْرِياتِ الكُرْسُفِ المَنْفُوشِ وَغُـوهُ. وَالْمَبْرِيَةُ وَالْمُبْارِيَةُ : مَا طَارَ مِنَ الرَّيْشُ وَغُـوهُ. والْمِبْرِيَةُ والْمُبَارِيَةُ : مَا تَعْلَـقُ بَأْسَفُلُ وَالْمُبَارِيَةُ : مَا تَعْلَـقُ بَأْسَفُلُ الْمُبَارِيَةُ : مَا تَعْلَـقُ بَأْسَفُلُ الْمُبَارِيَةُ ! مَا تَعْلَـقُ بَأْسَفُلُ الْمُبَارِيَةُ ! مَا تَعْلَـقُ بَأْسَفُلُ الْمُبْرِيَةُ وَاللَّهُ مِنْ وَسَعْ الرَّأْسُ. ويقال : في وأسه

هِبْرِيَةٌ مثلُ فِعْلِيَةٍ ؛ وقولَ أُوسِ بن حَجَرٍ : لَيَنْتُ عَلِيهِ مِنَ البَرَّدِيِّ هِبْرِيَةٌ ، كالمَرْزُبُانِيِّ عَيْثَارٌ بِأُوْصَالِ

قال يعقوب : عنى بالهبرية ما يتناثر من القصب والبردي فيبقى في شعره متلبداً .

وهُو ْبَرَّتْ أَذْنُهُ : احْتَشَى جَوْفُهَا وَبَرَا وَفَهِـا شَعْرَ وَاكْتَسَتْ أَطْرَافُهَا وَطُـُرُو ُهَا، وَرَبَا أَكْتَسَى أُصُولُ الشّعر مِن أَعَالِي الأَذْنِينِ .

والهَبُرُ : ما اطمأن من الأرض وارتفع ما حوله عنه، وقبل : هو ما اطمأن من الرمل ؛ قال عدي :

فَتَرَى تَحَانِيَهُ التي تَسِقُ الثَّرَى، وَ والْهَبْرَ بُونِقُ نَبْتُهُا رُوءًادَهَا

والجمع مُهبُورٌ ؛ قال الشاعر :

فهبُور أغواط إلى أغواط وهو المبير أيضاً ؛ قال زامين أن أم دينار : أغراً هيجان خراً من بطن حراة على حكوة على حكوة على حكوة على حكوة أخرى حراة يرببيير وقيل : الهبير من الأرض أن يكون مطبئناً وما حوله أرفع منه ، والجمع هُبُر " ؛ قال عدي : جعل القفا شالاً وانتجى ،

ويقال : هي الصَّخُورُ بين الرَّوابي . والهَبْرَةُ : خُوزَةَ يُؤَخَّدُ بِهَا الرجال .

وعلى الأيشكن ِ هُبُورٌ وبُرَقُ

والهَوْبَرُ': الفهد ؛ عن كواع.وهُوْبُرُ": اسم وجل؛ قال ذو الرمة :

عَشَيَّةً فَرَّ الْحَادِثِيُّونَ ، بعدما قَصَى نَحْبُهُ مِن مُلْثَقَى القوم هَوْبُرُ

أراد ابن هو بر ، وهُبَيْرة ، اسم . وابن هُبَيْرة ، وجل . قال سبوبه : سبعناهم يقولون ما أكثر الهُبَيْرات ، واطرّ حُوا الهُبَيْرِبن كراهية أن يضيو بنزلة ما لا علامة فيه للتأنيث . والعرب تقول : لا اتبك هُبَيْرة ، بن سعد أي حتى يؤوب هُبَيْرة ، فأقاموا هُبَيْرة مقام الدهر ونصوه على الظرف وهذا منهم اتساع ؛ قال اللحياني : إنما نصوه لأنهم وهذا منهم اتساع ؛ قال اللحياني : إنما نصوه لأنهم وهو رجل فقد ؟ وكذلك لا آتبك ألوة ، بن وهو رجل فقد ؟ وكذلك لا آتبك ألوة ، بن فيد مناة عُبْر عُبُراً طوبلاً وكبر ، ونظر يوما إلى شائه عُبْرة ولم ترع ، فقال لابنه هُبَيْرة ، ارع وقد أهميلت ولم ترع ، فقال لابنه هُبَيْرة ، ارع شاءك ألوة ، هميرة ، ارع ضاد مثلاً ، وقيل لا آتبك ألوة ، هميرة ، ارع ضاد مثلاً ، وقيل لا آتبك ألوة ، هميرة ، ارع ضاد مثلاً ، وقيل لا آتبك ألوة ، هميرة ، فضاد مثلاً ، وقيل لا آتبك ألوة ، هميرة ،

والمُبَيْرَةُ ؛ الضّبُعُ الصفيرة . أبو عبيدة ؛ من آذان الحيل مُهُو بَرَةُ ، وهي التي يَحْتَشْنِي جُو فَنُها وَبَرَآ وفيها شعر ، وتكتّسي أطرافها وطُرُرَهُ ها أيضاً الشّعْرَ ، وقلما يكون إلا في دوائد الحيل وهي الرّواعي . والهَو بَرَ والأو بَرَ ؛ الكثير الوير من الإيل وغيرها .

ويقال للكانونين : هما الهناران والهراران . أبو عمرو : يقال للعنكبوت الهنبور والهنبون وعن ان عباس ، رضي الله عنهما ، في قوله تصالى : فجعلهم مفيان : وهو الذر الصغير . وعن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، قال : هو الهنبور عُصافت الزوع الذي يؤكل ، وقبل : الهنبور بالنبطية دقاق الزوع الذي والعصافة ما تفت من ورقه ، والمأكول ما أخذ حبه وبني لا حب فيه . والهنوين : القرد و الكثير الشعر ، وحذلك الهنبار ؛ وقال :

سَفَرَاتُ قَلَلُ لَمَا هَجِ إِ فَتَنَبَّرُ فَعَتْ ، فَذَ كُنُ تُ حَيْنَ تُبَرُ فَعَتْ هَبَّادًا

وهَبَّانَ : اسم رجل مَنْ قَرِيشَ ، وَهَبَّانَ وَهَايِّونُ : انسان . والمُنبِينُ : مُوضَعَ ؛ والله أعلمُ .

هتر : الهنشر : مز ق العرض ؛ هنش مينس ه هنش ا وهنش . ورجل مستنه شر : لا يبالي ما قبل فيه ولا ما قبل له ولا ما أشيم به . قال الأزهري : قول الليث الهنش مز ق العرض غير محفوظ ، والمعروف بهذا المعنى الهر ت إلا أن يكون مقلوباً كما قالوا حبيد وجندب ، وأما الاستهناد فهو الوالوع بالشيء والإفراط فيه حتى كأنه أهنير أي خرف . وفي الحديث : سبق المفرد ون ؛ قالوا : وما المنفردون ؟ قال : الذين أهنير وا في ذكر الله

يضع الذكر عنهم أثنالتهم فأون يوم القيامة خفافا ؟ قال : والمنفر دُون الشيوخ الهرامي، معناه أنهم كبر وا في طاعة الله ومانت لذاتهم وذهب القرن الذي كانوا فيهم ، قال : ومعنى أهتر وا في ذكر الله أي حَرفوا وهم يذكرون الله. يقال : خرف في طاعة الله أي خرف وهو يطيسع الله ؟ قال : والمنفر دُون يجوز أن يكون عني بهم المنتفر دُون المدكون المنتفرة ون المنتفرق ون المنتفرة ون المن

بالذكر والتسبيع . وجاء في حديث آخر : هم الذين أستهتر وا بذكر الله أي أوليعُوا به يقال: استهتر بأر كذا وكذا أي أوليع به لا يتحدث بغيره ولا يفعل غيره .

وقول" هيئر": كذب". والهيئر'، بالكسر؛ السُقَط' من الكلام والحطأ فيه. الجوهري: يقال هيئر" هاتيز"، وهو توكيد له ؛ قال أوس بن حَجَر:

أَلِمُ خَيَالُ مَوَ هِناً مِن تُسَاضِرِ هُناً مِن تُسَاضِرِ هُنا مِن اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ مِنْ أَنْ مُنْ أَلَّ

وكان، إذا ما النَّهُمُّ منها يجاجَةٍ، مُواجِعُ هِيْتُرا مِن مُناضِرَ هاتِراً

قوله هُدُوا أي بعد هَدَء مِن الليل . ولم يطرق من الليل باكرا أي لم يطرق مِن أوله. والسّم : افْسَعَلُ

من الإلمام ، وبد أنه إذا ألم خيالها عاوده خياله فقد كلامه . وقوله تواجع هشراً أي بعود إلى أن كلامه . كلامه . كلامه . كلامه . ورجل مهتر : مخطئ في في والمنتر ، بضم الهاء : ذهاب العقل من كبر أو مرض أو حزن ، والمهتر : الذي فقد عقله من أحه هذه الأشاء ، وقد أهتر ، نادر . وقد قالوا : أهتر وأهتر الرجل ، فهو مهتر "إذا فقد عقله من الكبر وأهتر الرجل ، فهو مهتر "إذا فقد عقله من الكبر

وصار خَوِفاً. وروى أبو عبيد عن أبي زبد أنه قال : إذا لم يَعْقِلُ من الكِبَو قيل أَهْتِو ، فهو 'مُهْتَوْ"، والاستهتار مثله. قال يعقوب: قيل لامرأة مَن العرب قد أهتر ت: إن فلاناً قد أوسل كِخْطُ بُكِ ، فقالت: هل يُعْجِلُني أَن أَحِل ؟مَا لَهَ؟ أَلَّ وَغُلَّ ! معني قولها: أن أحلُّ أن أنزل ، وذلك لأنها كانت على ظهر طريق واكبة بعيراً لما وابنها يقودها . ورواء أبو عبيد: تُلُّ وغُلَّ أي صُرعَ ، من قوله تعالى : وتَلَّـهُ للجبينَ. وفلان 'مستنهتر" بالشراب أي 'مولَّع" به لا يبالي ما قيل فيه . وهَنُّوهِ الكَيِبَرُ ، والتَّهْمَّاوُ تَغْمَالُ مَن ذلك ؛ وهذا البناء بجاء به لتكثير المصدر. والتَّهَمُّورُ : كالتَّهْ تَادِ ، وقال ابن الأنبادي في قوله : فلان يُهاتِر ُ فلاناً معناه 'يسابُّه بالباطل من القول ، قال: هذا قول أبي زيد ، وقال غيره: المُهاتَرَةُ القول الذي َيَنْقُضُ بعضُه بعضاً . وأهنير الرجل فهو مُهنتُو إذا أوليتع بالقول في الشيء. وأستُهُتِّرَ فلان فهو مُسْتَهُتُرَ " إذا ذهب عقله فيــه وانصرفت هــَــهُ إلـه حتى أكثر القول فيه بالباطل . وقال النبي، صلى الله عليه وسلم : المُسْتَبَّانِ شيطانان يَتَهاتَران ويَتَكاذَبان ويَتقاوَ لان ويَتَقَابِحان في القول ، من المِتْر ، بالكسر، وهو الباطل والسَّقَطُ من الكلام. وفي حديث ابن عمر ، وضي الله عنهما : اللهم إني أعوذ بك أَن أَكُونَ مِن المُسْتَهُمُونِنَ . يقال : اسْتُهُمُتُو فلان، فهو مُسْتَهْتُمَ إذا كان كثير الأباطيل ، والميتر": الباطل ُ . قال ابن الأثير : أي المُسْطِلبينَ في القول والمُسْقِطينَ في الكلام ، وقيل ؛ الذين لا يبالون ما قيل لهم وما شتموا به ، وقيل : أراد المُسْتَمَّتُرُ بِنَ بالدنيا . ان الأعرابي : الهُنتَيْرَةُ تصغير الهِيْثُرَةِ ﴾ وهي

الحَمْقَةُ المُمْكَمَةُ. الأَزهري:التَّهْتَارُ من الحُمْقِ

والجهل ؛ وأنشد :

إن الفزادي لا يَنْفَكُ مُعْتَلِماً ، مِن النَّواكَةِ ، تَهْتَاداً يِتَهْتَادِ

قال : يويد النّهَنَّرُ بالنّهَنَّرِ ، قال : ولغة العرب في هذه الكلمة خاصة دهداراً بد هدار ، وذلك أن منهم من يجعل بعض الناءات في الصدور دالاً ، نحو الدُّرْ ياق والدَّخْرِيص ، وهما معرّبان . والدَّخْرِيص ، وهما معرّبان . والمنثر ، العجب والداهية . وهنتر هاتر " : على المبالغة ؛ وأنشد بيت أوس بن حَجَرٍ :

وانه لهنئر أهنتار أي داهية دواه . الأزهري: ومن أمثالهم في الداهي المنتكر : إنه لهنئر أهنتار وإنه للصل أصلال . وتهانكر القوم : ادعى كل واحد منهم على صاحبه باطلا . ومضى هنئر من الليل إذا مضى أمّل من نصفه ؛ عن ابن الأعرابي .

هتكو : التهذيب : الهيئتكور من الرجال الذي لا يستيقظ ليلا ولا نهاداً .

هُمُمُونَ الْهَنَّمُسَرَّةُ : كَاثُرَةُ الكلام ؛ وقد هَنَّمُسَرَ .

وهيعراناً: صرمه، وهما يَهْتَجران ويسَهَاجران، وهيران وهيمراناً: صرمه، وهما يَهْتَجران ويسَهَاجران، والاسم الهيعرة، وفي الحديث بدلا هيعرة بعد ثلاث عم يديد به الهيعر ضد الوصل، يعني فيا يكون بين المسلمين من عسب وموجدة أو تقصير يقع في حقوق العشرة والصحبة دون ما كان من ذلك في جانب الدين ، فإن هيعرة أهل الأهواء والبدع دالله على مر الأوقات ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق ، فإنه ، عليه الصلاة والسلام، لما خاف على كعب ابن مالك وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن غزوة تبوك أمر بهيعرانهم خسين يوماً ، وقد هجر نساءه شهراً ،

وهجرت عائشة ابن الزُّبَيْسِ مُماءً ، وهَجَرَ جناعة من الصحابة جماعة منهم وماتوا متهاجرين ؛ قال أبن الأثير : ولعل أحد الأمرين منسوخ بالآخر ، ومن ذلك ما جاء في الحديث : ومن الناس من لا يذكر الله إلا مُهَاجِراً ﴾ يويد هيجُرانَ القلب وتَرْكُ الإخلاص في الذكر فكأن قلبه مهاجر للسانه غير 'مواصل له؛ومنه حديث أبي الدرداء ، رضي الله عنه : ولا يسمعون القرآن إلا هَجْرًا ؛ يريد النَّوكُ له والْإعراض عنه . يقال : هَجَرْتُ الشيء هَجْرًا إذا تُركته وأغفلته ؟ قال ابن الأثير: رواه ابن قتيبة في كتابه:ولا يسمعون القول إلا تُعجِّراً ، بالضم ؛ وقال : هو الحنا والقسيح من القول ، قال الحطابي: هذا غلط في الرواية والمعنى، فإن الصحيح من الرواية ولا يسمعُون القرآن ، ومن رواه القول فإنما أراد به القرآنُ ، فتوهم أنه أراد به قول النباس ، والقرآنُ العزيزُ مُبَوًّا عن الحنبا وَالقِيسِجِ مِن القَوْلِ . وهَجَرَ فَلَانَ الشِّرْ كُ هَجُراً وهجراناً وهجرة حسنة ؟ حكاه عن اللحياني . وَالْمِيمِرَةُ ۚ وَالْفُجْرَةُ ۚ إِنَّ الْحَرُوجِ مِن أَرْضَ إِلَى أَرْضَ. والمُهاجِرُونَ : الذين ذهبوا مع النبي ، صلى الله عليه وسلم ، مَشْتَق منه وتَهَجَّر َ فلان أي تشبه بالمهاجرين. وقال عبر بن الحطاب، رضي الله عنه : هاجِرُوا ولا تَهْجُرُوا ؛ قَالَ أَبُوعُبِيد : يقولَ أَخْلِصُوا الْهَاجُرَّةُ لَلَّهُ ولا تَشَبُّهُوا بِالمهاجِرِينَ على غير صحة منكم، فهذا هو التَّهَيُّونَ ، وهو كقولك فلان يَتَحَكَّمُ وليس بحلم ويَتَشَجُّع أي أنه يظهر ذلك وليس فيه . قال الأَزهري : وَأَصْلَ المُهَاجَرَةِ عند العرب خروجُ ِ البِّدَويِّ من باديته إلى المُبدن ِ؛ يقال :هاجَرَ الرجلُ إذا فعل ذلك؛ وكذلك كل مُغيّل عِسْكُنه مُنْتَقل إلى قوم آخرين يسكناه ، فقد هاجُّر ً قومَه. وسمي المهاجرون مهاجرين لأنهم تركوا ديارهم ومساكنهم التي

نَــْشَؤُوا بِهَا لله ، ولتحقُّوا بدار ليس لهم بها أهل ولا مال حين هاجروا إلى المدينة ؛ فكل من فارق بلده من بَدَوِيٍّ أَو حَضَرِيٍّ أَو سَكَنَ بِلَدًا آخَرٍ ﴾ فهو مُهَاجِرِ ﴿ يَمْ وَالْاسَمُ مِنْهُ الْهَبِجُودُ . قَالَ اللهُ عَزَ وَخِلَ : ومن يُهاجِر في سبيل الله كيجِيد في الأرض مُراغَماً كثيرًا وسُعَةً . وكل من أقام من البوادي بِمُبادِيهم ومتعاضِرِهم في القَيْظِ ولم يَكْحَقُوا بالنبي ، صلى الله عليه وسلم ، ولم يتعوَّلوا إلى أمصِّادِ المسلمينِ التي أحدثت في الإسلام وإن كانوا مسلمين ، فهم غير مهاجرين ، وليس لهم في الفيء نصيب ويُستَدُّونَ الأعراب . الجوهري : الهيجُو َتَانَ هِيجُو َ اللَّهِ الْحَبِشَةَ وهجرة إلى المدينة. والمُنهاجَرَّةُ مَنْ أَرْضَ إِلَى أَرْضَ: كَوْ أَكُ ۚ الْأُولَى للثانية . قال أبن الأثير: الهجرة هجرتان: إحداهما التي وعد الله عليها الجنةَ في قوله تعالى : إن الله الثنوي من المؤمنين أَنْتُفُسَهُم وأَموالَهُم بأَنْ لِمُم الجنَّة ، فكان الرجل يأتي النبي، صلى الله عليه وسلم؛ ويَدَعُ أَهَلُهُ وَمَالُهُ وَلَا يُرْجِعُ فِي شَيْءٌ مُنَّهُ وَيُنْقَطُّعُ بنفسه إلى مُهاجِّرِه ، وكان النبي، صلى الله عليه وسلم، يكره أن يموت الرجل بالأرض التي هاجر منها كرفمن مْ قَالَ : لَكُنَ البَائِسُ سُعَدُ بَنَ خِتُولَتُهُ ۚ ، يَوَثَيْ لِهِ أَنْ مَاتٌ بِكَةَ، وَقَالَ حَيْنَ قَدْمُ مِكَةً : اللَّهُمُ لَا تَجْعَلُ \* مَنايانا بَهَا؟ فلما فتحت مِكة صاوت دار إسلام كالمدينة وانقطعت الهجرة؛والهجرة الثانية من هاجر من الأعراب وغزا مع المسلمين ولم يفعل كما فعل أصحاب المجرة الأولى ، فهو مهاجر ، وليس بداخًال في فضل من هاجر تلك الهجرة ، وهو المراد بقوله : لا تنقطعُ الهجرة حتى تنقطع التوبة،فهذا وجه الجمع بين الحديثين، وإذا أطلق ذكر الهجرتين فإنما يواد بهما هجرة الحبشة وهجرة المدينة . وفي الحديث : سيكون هيجُرَّة " بعد هِجْرَ ءَ، فَضَارَ أَهُلُ الأَرْضُ أَلَنْزَ مُهُمُّ مُهَاجَرَ إِبرَاهُمَ ؟

المُهاجر ' ، بفتح الجم : موضع المُهاجر َ و ويد به الشام لأن إبراهم ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، لما خرج من أرض العراق مضى إلى الشام وأقام به . وفي الحديث : لا هجر َ بعد الفتح ولكن جهاد ونية . وفي حديث آخر : لا تنقطع المجرة حتى تنقطع التوبة . قال ابن الأثير : المجرة في الأصل الاسم من الهجر ضد الوصل ، وقد هاجر مهاجرة " والتهاجر ألمنا التقاطع ' والمحرة المهاجرة ألى القرى ؛ عن نعل ؛ وأنشد :

تشطاة جاءت من بلاد الحر"، قد تر كت حيّة وقالت: حر" ثم أمالت جانب الحير"، عَمْداً على جانبها الأيسر"، تَعْسَبُ أَنَّا ثَوْرُبَ الْهِجِرِ"

وَهَجَرَ الشيءَ وأَهْجَرَه : تركه ؛ الأخيرة هذلية ؛ فَال أَسَامة :

كَأَنِي أَصَادِيهَا عَلَى نُغَبِّرِ مَانِسْعِ مُقَلَّصُةً ، قَدَ أَهْجَرَ نَنْهَا فُخُولُهَا

وهَجَرَ الرجلُ هَجْراً إذا تباعد ونأى . الليث : الهَجْرُ مَن الهَجْرانِ ، وهو ترك ما يازمك تعاهده . وهَجَرَ في الصّوم يَهْجُر ُ هِجْراناً : اعتزل فيه النكاح. ولقيته عن هَجْرٍ أي بعد الحول ونحوه ؛ وقيل : الهَجْر السّنةُ فصاعداً ، وقيل : بعد سنة أيام فصاعداً ، وقيل : المَجْر السّنة أيام فصاعداً ، وقيل : المَجْر السّنة أيام فصاعداً ،

لمًا أَتَاهُمْ ، بعد ُطُولِ هَجْرُهِ، بَسْعَى بُغلامُ أَهْلُهُ بِيشِشْرِهِ

ببشره أي يبشرهم به . أبو زيد: لقيت فلاناً عن ُعفْرٍ : بعد شهر ونحوه ، وعن هَجْرٍ : بعد الحول ونحوه .

ويقال النخلة الطويلة: ذهبت الشجرة هَجْراً أي طولاً وعِظماً. وهذا أهْجَر من هذا أي أطول منه وأعظم. ونخلة مُهْجِر ومُهْجِر ق : طويلة عظيمة ، وقال أبو حنيفة: هي المُفْرِطَة الطول والعِظم. وناقة مُهْجِر ق : فائقة في الشعم والسير ، وفي النهذيب : فائقة في الشحم والسين . وبعير مُهْجِر : وهو الذي يتتناعته الناس ويهجرون بذكره أي يَدْنَعْ مِتُونه ؛ قال الشاعر : عَرَ كُنْ لَكُ مُهْجِر الضُّوبان أوَّمَه كو ض القذاف دَبِيعاً أيَّ تَأْو مِ

قال أبو زيد: يقال لكل شيء أفرَّرَكَ في طوَّلُ أو غام وحُسُنْ: إنه لمُهْجِرِ". ونخلة مُهْجِرَّة " إذا أفرَّ طَتَّ في الطولُ ؛ وأنشد :

> أيعلى بأعلى السَّحْق منها غشاش الهُدُهُدِ القُراقِرِ (

قال : وسبعت العرب تقول في نعت كل شيء جاوز حَدَّه في النام : مُهْجِر ". وناقة مُهْجِر " إذا وصفت بِنَجَابَةٍ أَو حُسُن ٍ . الأَزْهِري: وناقة هاجِر " فاثقة ؟ قال أَبُو وَجْزَة :

> 'تباري بأجباد العقيق، 'غديّة'، على هاجرات حان منها 'نزولها

والمُهْجِرِ : النجيب الحَسَنُ الجميل يَتَناعَتُهُ الناسُ وَيَهْجُرُونَ بِذَكْرِهُ أَي يَتَناعَتُهُ الناسُ وَيَهْجُرُونَ بِذَكْرِهُ أَي يَتَناعَتُونَه. وجارية مُهْجِرَةً وَالْخُسْنُ وَلِمُا قَيلَ ذَلِكَ لأَن والْحَلُ للموصوف إلى صفة كأنه يَهْجُرُ فَهِما أَي يَهْذِي . الأَرْهُرِي : والمُجَرِّة تصغير المَجْرِ : وهي السينة التامة . والمُجَرِّة تصغير المَجْرِ : وهي السينة التامة . وأهْجُرَت الجارية : شَبَّت شباباً حسناً. والمُهجِر : الحَدِد الجميل من كل شيء ، وقبل : الفائق الفاضل الحسد الجميل من كل شيء ، وقبل : الفائق الفاضل المُحَدِد : هذا الإمل .

على غيره ؛ قال :

﴿ لِمَا وَمَا مِنْ دَاتِ خَسَنَ مُهُجِرِ ﴿

والهَجِيرُ : كَالُهُجِرِ ؛ ومنه قول الأعرابية لمعاوية عين قال لها : هل من غداء ? فقالت : نعم ، خُبُرُ " خَمير ولَبَنَ هَجِير وماء تُمير أي فائق فاضل . وهذا وجَمَلُ هَجْر : حسن كريم . وهذا الكان أهْجَر من هذا أي أحسن ؛ حكاه ثعلب ؛ وأنشد :

تَبَدُّ لُثُ داراً من دِيارِكُ أَهْجِزَا

قال ابن سيده : ولم نسبع له بفعل فعسى أن يكون من باب أحنك الشاتين وأحنك البعيرين . وهذا أهجرً من هذا أي أكرم ، يقال في كل شيء ؛ وينشد : وماء كيان دونه طلكق هجررُ

يقول: طَلِكُنْ لا طَلِكُنَ مَثْلَة . وَالْمَاجِرِثُ : الجُنَيَّادُ الْجَسِّدُ . الحُسَنُ مِن كُل شَيْء .

والمُنجُرُ : القبيع من الكلام ، وقد أهْجَرَ في منطقه الهجاراً وهُجُراً ؛ عن كراع واللحياني ، والصحيح أن المُجُر ، بالضم ، الاسم من الإهْجار وأن الإهجار ألصدر . وأهْجَرَ به إهْجاراً : استهزأ به وقال فيه قولاً قبيحاً ، وقال : هَجْراً وبَجْراً وهُجْراً وبُجْراً وبُجْرات ومُهُجْرات ، بالمُجْر أي بالمُجْر ، وإذا ضم فهو اسم . وتكلم وفي التهذيب : مُهُجَرات أي فضائع . والمُجْر أن المَدْبان . والمُجْر ، بالضم : الاسم من الإهجار ، وهو المُخر أن يؤمه ومرضه يَهجُر أي هَجْراً وهجيري والمُجْر كي توالله والقول السيّا . وقال سيبويه : المجيرا ي وهجيري كثرة والمخير كن المحام والقول السيّا . الليث : الهجيري المم من الكلام والقول السيّا . الليث : الهجيري المم من الكلام والقول السيّا . الليث : الهجيري المم من هجراً ،

فهو هَاجِر ' ، وهَجَرَ بِ فِي النَّومِ يَهْجُرُ هَجُراً : حَلَّمَ وَهَٰذَى . وَفِي النَّنزيلِ العزيزِ : مُسْتَكْبُرينَ بِهُ سامِراً تَمْجُرُ وَنَ وَتُهْجِرِ وَنَ ﴾ فَتَنُهْجِرُ وَنَ تَقُولُونَ القبيح، وتَهْجُرُ ونَ تَهْدُونَ . الأَزْهِرِي قال ؛ الْهَاء في قولة عز وجل للبيت العنيق تقولون نحن أهله ، وإذا كان الليلُ سَمَرَ ثُمَّ وهَجَرَ ثُمُّ النبيُّ ، صلى الله عليه وسلم ، والقرآن ، فهذا من الهَجْر والرَّفْضِ، قال : وقرأ ابن عباس ، رضي الله عَنْهَمَا ؛ تُنْهُجِرُ أُونَ ، مَنْ أَهْجَرَاتُ ، وهذا مَن الهُجْرِ وهو اَلْقُحْشِ ﴾ وكانوا يسبُّون النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إذا خَلَـو احولَ البيت ليلًا ؛ قال الفراء : وإنْ قُرَىءَ تَهْجُرُونَ ، جَعَلَ مَن قُولَكُ هَجُرُ الرَّجِلُ في منامه الذا هَذَى ، أي أَنْكُم تقولون فيه ما ليس فيه وما لا يضره فهو كالهَذيان . وروي عن أبي سعيد الحدري ، رضي الله عنه ، أنه كان يقول لبنيه : إذا طفتم بالبيت فلا تُلتَّغُوا وُلا تَهْجُرُوا ؛ يُروي بالضمّ والفتح ، من الهُجُر الفُحْشَ والتخليط ؛ قال أبو عبيـد : معناه ولا تَهْدُوا ، وهو مثل كلام المحبوم والمُبْرَّسَم ، يقال : هَجَر يَهْجُرُ هَجُورًا ، والكلام مَهُجُورٍ ، وقيد هَجَرُ المريضُ . وروي عَن إبراهيم أنه قال في قوله عز وجل المالة قومي السَّخَذُوا هِـٰذَا القرآنَ مَهْجُورًا ، قال : قَالُوا في. غير الحق ، ألم ترّ إلى المريض إذا هجر قال غير الحق ? وعن مجاهد نحوه . وأما قول النبي ، صلى الله عليه وسلم : إني كنت تَهَيِّينُكُم عَن وَيَادَةُ القَبْسُور فزوروها ولا تقولوا هُجُواً ؛ فإنَّ أَبَا عِبِيهَ ذَكُرُ عَنَ الكسائي والأصعي أنهب قالاً : الهُبُورُ الإفعاش في المنطق والحنا، وهو بالضم، من الإهجاد ، يقال منه: . " الشماخ : كما قال الشماخ :

كَاجِدَةُ الأَعْرَاقِ قَالَ أَنِ ضَرَّةٍ عَلَيْهِا كَلَاماً ، جَارَ فيه وأَهْجَراً

وكذلك إذا أكثر الكلام فيا لا ينبغي. ومعنى الحديث : لا تقولوا فنحشاً . هَجَر يَهْجُر هَجْراً ، بالفتح ، إذا خلط في كلامه وإذا هذى . قال ابن بري: المشهور في رواية البيت عنى أكثر الرواة : مُبَرَّأَة الأخلاق عوضاً من قوله: كماجدة الأعراق ، وهو صفة لمخفوض قبله ، وهو :

كِأَنَّ ذراعيها ذراعًا مُدلَّة ، بُعَيْدُ السَّبَابِ ، حَاوَلَتُ أَن تَعَدُّواْ

يقول: كأن ذراعي هذه الناقة في حسنهما وحسن حركتهما ذراعا امرأة مدلة مجسن ذراعيها أظهرتهما بعد السباب لمن قال فيها من العيب ما ليس فيها ، وهو قول ابن ضرتها ، ومعنى تعذر أي تعتدر من سوء ما رميت به ؛ قال : ووأيت في الحاشية بيتاً جُميع فيه هُجْر على هواجر، وهو من الجموع الشاذة عن التياس كأنه جمع هاجرة ، وهو :

وانتك يا عام بن فارس قُرْزُلُو مُعيدٌ على قبيل الخنا والمواجر

قال ابن بوي: هذا البيت لسلسة بن الحُرْشُبِ الأغاري مخاطب عامر بن طفيل . وقرُ زُلُ : اسم فرس للطفيل . والمعيد : الذي يعاود الشيء مرة بعد مرة . قال : وكان غنان بن جني يذهب إلى أن المواجر جمع هُجُور كما ذكر غيره ، ويرى أنه من الجموع الشاذة كأن واحدها هاجرة ، كما قالوا في جمع حاجة حوائع ، كأن واحدها حائجة ، قال : والصحيح في هواجر أنها جمع هاجرة بمعني المُجُور ، ويكون من المصادر التي جاءت على فاعلة مثل العاقبة والكادبة والعافية ؟ قال : وشاهد هاجرة بمعني المُبُور قول الشاعر أنشده المفضل :

إذا ما شنت قالك هاجراتي ، ولم أغيل بين إليك ساقي

فكما جُمِع هاجِر أن على هاجِرات جمعاً مُسَلَّماً كذلك تجُمعُ هاجرة على هواجر جمعاً مكسراً. وفي الحديث: قالوا ما تشأنه أهَجَر ؟ أي اختلف كلامه بسبب المرض على سبيل الاستفهام، أي هل تغير كلامه واختلط لأجل ما به من المرض. قال ابن الأثير: هذا أحسن ما يقال فيه ولا يجعل إخباراً فيكون إما من الفُحش أو الهَذَبانِ ، قال: والقائلُ كان عُمر ولا يظن به ذلك.

وما زال ذلك هجايراه وإجريساه وإهجيراه و وإهجيراء ، بالمد والقصر ، وهيميره وأهجوركه ودأبه وديدنه أي دأبه وشأنه وعادته . وما عنده غناء ذلك ولا همجراؤه بمعنى . التهذيب : هجايري الرجل كلامه ودأبه وشأنه ؛ قال ذو الرمة :

رَمَى فَأَخْطَأَ ، والأقدارُ غالِبةٌ فَالْفَدَّرُ ، والوبلُ هِبَيْراهُ والحَرَّبُ

الجوهري : الهجير، مثال الفيسيّق ، الدّأب والعادة، وكذلك الهجيرى والإهجيرى . وفي حديث عمر ، وفي الله عنه : ما له هجيرى غيرها ؟ هي الدّأب والعادة والدّيد ن .

والهجير والهجيرة والهجر والهاجرة : نصف النهار عند زوال الشبس إلى العصر ، وقيل في كل ذلك : إنه شدة الحر ؛ الجوهري : هو نصف النهاو عند اشتداد الحر ؛ قال ذو الرمة :

وبَيْداء مِقْفارٍ ، يكادُ ارتِكاضُها بآل ِالضَّحَى،والهَجْرُ بالطَّرُ فَ يَمْصَحُ

والتَّهْجِيرِ والتَّهَجُّرِ والإهْجارِ : السير في الهاجرة . وفي الحديث : أنه كان ، صلى الله عليه وسلم ، يصلي الهَجِيرِ حين تَدْحَضُ الشيسُ ؛ أُراد صلاة الهَجِيرِ يعني الظهر فحذف المضاف . وقد هَجَّرَ النهارُ وهَجَّرَ

الراكب ، فهو مُهَجَّر . وفي حديث زيد بن عبرو: وهل مُهَجِّر كُن قال أي هل من سار في الهاجـرة كمن أقـام في القائلة . وهَجَّرَ القـومُ وأَهْجَرُوا وتَهَجَّرُوا : ساروا في الهاجرة ؛ الأَضْيرة عـن أبن الأعرابي ؛ وأنشد :

> بأطلاح ميس قد أضَرَّ بطر قبا مُهَجُّر ُ رَكْبُ ، واعْتِسافُ أَخْرُوقِ وتقول منه : هَجَّر النّهارُ ؛ قال امرؤ القبس : فَدَعْ ذَا وَسَلِ الْهَمَّ عَنْكُ بِجَسْرَةً

فَدَعُ ذَا، وَسَلَ الْهُمُ عَنْكُ بِجَسْرٌ ۚ دُمُولُ ، إذا صام النهارُ وَهَجُرًا

وتقول: أنينا أهلنا مهجرين كا يقال موصلين أي في وقت الهاجرة والأصيل . الأزهري عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه . وفي حديث آخر مرفوع: المهجر الى الجعة كالمهدي بدنة ". قال الأزهري: يذهب كشير من الناس إلى أن التهجير في هذه الأحاديث من المنهاجرة وقت الزوال ، قال : وهو غلط والصواب فيه ما روى أبو داود المتصاحفي عن النصر بن شبيل أنه قال : التهجير إلى الجمعة وغيرها التبكير والمبادرة إلى كل شيء ، قال : وصمعت الجليل يقول ذلك ، أبي كل شيء ، قال : وهم عالم الحديث . يقال : هجر مهجر من قيس ؛ قال الأزهري : وهذا صحيح وهي لغة أهل الحياز ومن جاورهم من قيس ؛ قال ليد :

رَاحَ القَطِينَ مُهَجِّرٍ بَعْدَمَا ابْنَكُرُوا فقرن الهَجْرَ بالابتكار . والرواحُ عندهم : الذهبابُ والمُنْمِيُّ . يقال : واح القوم أي تَخفُّوا ومُرَّوا أيَّ وقت كان . وقوله ؛ صلى الله عليه وسلم : لو يعملم

الناس ما في التهجير لاستَبقُوا إليه ، أراد التَّبَكِيرَ إلى جميع الصلوات ، وهو المصيّ إليها في أوّل أوقاتها . قال الأزهري : وسائر العرب يقولون: هَجَّر الرجل إذا خرج بالهاجرة، وهي نصف النهاد . ويقال: أتبته بالهَجِيرِ وبالهَجْرِ ؛ وأنشد الأزهري عن ابن الأعرابي في نوادره قال : قال جعشية ' بن جوّاس الرَّبَعِي " في ناقته :

قل تذ كري قسي وندري، أز مان أنت يعروض الجفر، إذ أنت مضرار حواد الخضر، على المنطق وقري، على المنطق وقري، بأربعين قدرت يقدر بالحالدي لا يصاع حور، وتصيحي أبانقا في سقر، وتحر أينقا في سقر، القبر، وتحر النباهم فتسري، القبر الفير المنطق و التجر بودة التجر التجر أود التجر التجر أودة التجر

طي احي النجر برود النجر من النشاط. قال المأزهري : قوله أيهجر ون بهجير الفيحر أي يكرون بهجير الفيحر أي يكرون بوقت الفيحر أي أنه قال : الهاجرة إنما تكون في القيظ ، وهي قبل الظهر بقليل وبعدها بقليل ؛ قال : الظهيرة نصف النهاد في القيظ حين تكون الشبس يحيال وأسك كأنها لا تويد أن تبرح . وقال اللبت : أهبجر القوم إذا منادوا في ذلك الوقت ، وهبجر القوم إذا منادوا في ولك أبعدها بقليل . قال الأزهري : وسمعت واحد من العرب يقول : الطعام الذي يؤكل نصف النهاد المحبوري أنهد النهاد المحبوري .

وجمعه مُعجَّرُ ، وعَمَّ به ابن الأعرابي فقال : الهَجيرِ الحوض ، وفي التهذيب : الحوض المُلَبُنْيِيَ ، قالَتُ تَخْنُسُاء تَصْفَ فرساً :

> فعال في الشَّدُّ حَثِيثًا ، كما مال هجير ُ الرجُل الأعْسَرَ

تعني بالأعسر الذي أساء بناء حوضه فعال فانهدم ؟ شبهت الفرس حين مال في عدوه وجد في محضره مجوض مليء فانشكتم فسال ماؤه . والهجير ن ما يبيس من الحسض . والهجير ن المتروك . وقال الجوهوي: والهجير تبييس الحسض الذي كسرته الماشية وهجر أي توك وقال ذو الرمة :

وَلَمْ يَبِئْنَ الْخَلَصَاءَ، مَا عَنَتْ بِهِ مِنَ الرُّطْبِ الْخَلَصَاءَ، مَا عَنَتْ بِهِ مِنَ الرُّطْبِ الْأَيْدِسُهَا وَهَجِيرُهَا

والهجاد': حبل يعقد' في يد البعير ورجله في أحد الشقين ، وربه عقد في وظيف اليد ثم محقب بالطرّف الآخر ؛ وقيل : الهجاد' حبل 'يشد في رُسنغ رجله ثم 'يشك إلى حقو و إن كان 'عر ياناً ، وإن كان تر حُولاً 'شك إلى الحقب . وهجر بعير وإن كان تر حُولاً 'شك إلى الحقب . وهجر بعير وان كان مر حُولاً 'شك إلى الحقب .

الجوهري : المُنْهَجُورُ الفحل يُشَدُّ رأسه إلى رجله . وقال الليث : تشكرُ بد الفحل إلى إحدى رجليه ، يقال فحل مَهْجُورُ ، وأنشد :

كأنشا أشد معادا شاكلا

الليث : والهيجارُ مخالف الشَّكالِ تشكُّ به يد الفحل إلى إحدى رجليه ؛ واستشهد بقوله :

كأنما نُشد" هجاراً شاكلا

قال الأزهري : وهذا الذي حكاه آلليث في الهجار مقارب لما حكيته عن العرب سماعاً وهو صحيح، إلا أنه يُهْجَرُ الهجار الفَحْلُ وغيره . وقال أبو الهيثم : قال

نُصَيْرٌ هُبَجَرْتُ البَّكُرَ إذا ربطت في ذراعه حبلًا إلى حقوه وقصَّرته لئلا يقدر على العدو ؛ قال الأذهري : والذي سبعت من العرب في الهيجار أن يؤخذ فعل ويسوسى له عمر وتان في طرفيه وزران

يؤخذ فعل ويسوسى له نحر وتان في طرفيه وزران مُم تُشَدَّ إحدى العروتين في رُسْغ رَجَـل الفرس وتُزَرَّ ، وكذلك العروة الأخرى في اليد وتُزرَّ ، قال : وسمعتهم يتولون: مَعِمَّرُ وا خيلكم. وقد مَعِمَّرُ

فلان فرسه . والمهجور : الفحل 'يشد" رأسه إلى رجله . وعد دَ" مُهْجِر : كثير ؛ قال أبو نُخَيِّلَة : هذاك إسحق ، وقبيص" مُهْجِر '

الأَدْهري في الرباعي: ابن السَّكيت التَّمَهُمُورُ التَّكَبُرُ مع الغني ؛ وأنشد :

> تَمَهُجُرُوا ، وأَيُّمَا تَمَهُجُرِ ! وهم بَنُو العَبْدِ اللَّشِيمِ العُنْصُرِ والهاجري : البَنَّاء ، قال لبيد :

كعقر الهاجري ؛ إذا تبناه بأشباه محذين على مشال

وهيجار القوس: وَتَرْها. والهيجار: الوَتَرْ؛ قال: على كل. . . . \ من ركوض لها هجاراً تُقاسى طائفاً مُتَعاديا

والهجار : خَاتَم كانت تَتَخَذُه القُرْسُ غَرَضًا ؛ قَــالُ الأغلب :

> ما إن كرأينا كمليكاً أغارًا ، أكثرَ منه قيرَة وقيارًا ، وفارِساً يَسْتَكِبُ الهِجَـارَا

> > ١ كذا بياض بالاصل.

يصفه بالحدّق . ابن الأعرابي : يقال الخاتم الهجـاد والزينة ؛ وقول العجاج :

وغِلْمُنَي منهم سَحِيرٌ وَبَحَوْ ، وَآبَـِقُ مَن جَذْبِ دَلْوَيْهَا هَجِرْ

فسره ابن الأعرابي فقال : الهنجو الذي يمشى مُمْقَلًا ضعيفا متقارب الخطئو كأنه قدشد جيجار لاينبسط مَا بِهِ مِنَ الشَّرِ وَالبِّلاءَ ﴾ وفي المُعكم: وذلك مِن شَّدَّة السَّقي . وهَجَرُ : اسم بلد مذكر مصروف، وفي المجكر: كَهَجُرُ ۖ مدينة تصرف ولا تصرف ؛ قال سيبويه : استعنا من العرب من يتول : كجالب التمر إلى هَجَرٍ با فَتَى ، فقوله يا فتي من كلام العربي، وإنما قال يا فتي لئلا يَقف على التنوين وذلك لأنه لو لم يقل له يا فتى للزمه أن يقول كجالب التمو إلى هجر ، فلم يكن سيبويه يعرف من هذا أنه مصروف أو غير مصروف . الجُوْهُرِي: وفي المثل : كَمُبُرْضِع تَمَرُ إِلَى مُعِجَرًا . وفي حَدَيثِ عَمَرَ : عَجِبْتُ لِنَاجِرِ هَجَرَ وَوَاكِبُ البَحْرِيُ قَالَ أَنِ الأَثْيَرِ: كهجرٌ بلد معروف بالبحرين وأنما خصها أكثرة وبأثما لا أي تاجرها وراكب البحر سواء في الخطش ، فأما كَمْ الَّتِي يُنْسُبُ إِلَيْهَا القَلَالُ الْمُجْرُوبِيُّةُ فَهِي قُريَّةً مَنْ قرى المدينة ، والنسبُ إلى مُجُرَّ هِيْجِرُ يُ عَلَى القِياسِ، وَهَاجِبُو يُ عَلَى غَيْرِ قَيْاسَ } قَالَ :

> ورُبَّتَ غَارَةٍ أَوْضَعَتُ فيها ، كَسَعُ الهَاجِرِيِّ جَرَيْمَ تَمَوْرِ

ومنه قبل البَنَّاء : هاجري . والمَجْرُ والْمَجِيرُ : موضعان . وهاجرُ : قبيلة ؛ أنشد ابن الأعرابي :

إذا تَوَكَّتُ شُرُّبُ الرَّثِيثَةِ هَاجَرُ الرَّثِيثَةِ هَاجَرُ الرَّقِ عُيُونُهُمَا وَهَكُ الْحُلاماء لم تَرَقَ عُيُونُهُما

وبنو هاجُر : بطن من ضَبَّة ﴿ غَيْرَهُ : هَاجُرُ ۚ أَوَّالُ ۗ

ار أَهْ جَرَّتْ دُبِلُهَا وأَوَّلَ مِن ثُنَّمَتُ أَدْنِهَا وأَوَّلَ مِن ثُنَّمَتُ أَدْنِهَا وأَوَّلَ مِن تُنَفِّتُ أَدْنِهَا وأَمَّلًا مِن تُخْفِضَ } فالله وذلك أن سارة غضبت عليها فحلفت أَن تقطع ثلاثة أعضاء مِن أعضائها ، فأمرها إراهم ، عليه السلام ، أَن تَبَرَّ فَسَمَهَا بِشَقْبِ أَدْنَيْهَا وَخَفْضَها، فَصَارَتْ نُسُلَةً فِي النساء .

هدو: الهذر : ما تبطل من دم وغيره . هدر المهدو : الهذر أو مدراً وهدراً بيد ر بالضم ، هدراً وهدراً بينتج الدال ، أي بطل . وهدرا ثه وأهدر ثه أنا إهداراً وأهدر آه السلطان : أبطله وأباحه . ودماؤهم هدر بينهم أي ممشكرة ألا . وتهادر القوم : أهدر والمدرو دماء م . ودهب دم فلان هدراً وهدراً ، بالتحريك ، أي باطلا ليس فيه قود و ولا عقل ولم يدراك بناره . وفي الحديث : أن وجلا عض بد آخر فندر سنه فأهدر أي أبطله . وفي الحديث : من اطلع في دار بغير إدن فقد هدرت عينه أي إن فقو وها دهبت باطلة لا قصاص فيها ولا دية . وضر به فهدر سخره أي أسقطه ، وفي الصحاح : ضر به فهدر ت

والمدر والمادر : الساقط ؛ الأولى عن كراع. وبنو والمدر والمادر : الساقط ؛ الأولى عن كراع. وبنو فلان تعدر قد وهدرة وهدرة وهدرة السوا بشيء ؛ قال ابن سيده: والفتح أقيس لأنه جمع هادر فهو مثل كافو وكفرة ، وأما هدرة الله أنه قد يكون عليه فاعل من الصحيح ولا المعتل ، إلا أنه قد يكون من أبنية الجيوع ، وأما مُعدرة الله يوافق منا قاله النحويون لأن هذا بناء من الجمع لا يكون إلا للمعتل دون الصحيح نحو غزاة وقائضاة ، اللهم إلا أن يكون اسماً للجمع ، والذي روى هدرة ، بالضم ، إنا هو ابن الأعرابي وقد أنكر ذلك عليه. ورجل محدرة ابنا المنسول عنون

مثال 'هــَزَهُ اَي ساقط؛ قال الحُصَين بن بكير الرَّبَعِي ُ: إني إذا حــارَ الحِبَانُ الهُدُرَهِ ، رَكِبْتُ مِن قَصْدِ السَّبِيلِ مَنْجَرَهِ

والمَنْجَر : الطريق المستقم . قال : وهو بالدال هنا أجود منه بالذال المعجمة ، وهي رواية أبي سعيد. قال ابن سيده : وكذلك الاثنان والجمع والمؤنث ؛ قال الأزهري : هذا الحرف رواه أبو عبيد عن الأصمعي بفتح الهاء ، وهدر وقم الهاء وبدر و قرر د قال : وقال بعضهم واحد الهدر ق هدر مثل قرد وقرد وقرد ق ، وأنشد بيت الحصين بن بحيو ؛ وقال أبو صخر الهذلي :

إذا اسْتَوْسَنَتْ واسْتَنْقِلَ الْهَدَفُ الْهِدُرُ وَقَالَ البَاهِلِي فِي قُولَ الْعَجَاجِ :

وهدَرَ الجَدَّ من الناسِ الهَدَرُ فَهِمَا لَا خَيْرِ فَهِمَا مَعْنَاهُ أَهْدُرُ ، أَي الجَدَّ أَسْقَطُ مَن لا خَيْرِ فَهِمَ . فَهِهُ من الناس . والهَدَرُ : الذِين لا خَيْرِ فَيْهُم . وهَدَرَ البَعْيُرُ مَهْدُرُ أَ هَسَدُراً وهَدُوراً : صَوَّتَ فِي غَيْرِ شَقْشَقَةً ، وكذلك الحيام يَهْدُرِ ، صَوَّتَ فِي غَيْرِ شَقْشَقَةً ، وكذلك الحيام يَهْدُر ، والجَدَّ تَهْدُر ، هَدَيْرًا وتَهْدُاراً ؛ قَالَ الأَخْطِلُ وَالْجَدَاراً ؛ قَالَ الأَخْطِلُ وَصَدِيراً وَالْهُدُاراً ؛ قَالَ الأَخْطِلُ وَصَدَّراً :

كُنْتُ ثلاثة أحوال بطينتها ، حتى إذا صرَّحَت من بعد كَمُـداد وجَرَّة هَدُور ، بغير هاء ؛ قال :

كَالَفْتُ لَمْمُ بِبَاطِيَةٍ كَمْدُور

الجوهري: هدّرُ البعيرُ هديراً أي رَدَّدَ صوته في حَنْجَرَتِهُ . وفي الحديث : هدّرُتَ فأطننَبْتَ ؛ الهديرُ : تَرَدُّدُ صوت البعير في حنجرته ، وإبل هوادرُ ، وكذلك هدرُ تَهْديراً . وفي المسل : كالمنهدر في العند ؛ بضربُ مَنْلًا للرجل بصبح

ويُجَلَّبُ وليس وراء ذلك شيء كالبعير الذي مجبس في الحظيرة وبمنع من الضّرابِ ، وهو 'يهَدَّرُ ؛ قال الوليد بن عقبة مخاطب معاوية :

> قَطَعْتَ الدَّهْرَ كَالسَّدِمِ المُعْنَى، تَهَدَّرُ فِي دِمَشْقَ فَمَا تَوْجِمُ

وجرّة النبيذ تهدر ، وهدر الطائر وهدل آيهدر وبهدر النبيد تهدر الفلام وهدل هدر النبيد تهدر الفلام وهدر آن الفلام وهدر آن الفلام المنافخ ، وهدر العدر أبي المنافخ ، وهدر العرفج أي عظم نبائه ، والهادر : اللبن الذي تعشر أعلاه ورق أسفله ، وذلك بعد المنزور ، وهدر العشب هديراً : كثر وتم . الحنزور ، وهدر العشب هديراً : كثر وقيل : وقال أبو حنيفة : الهادر من العشب الكثير ، وقيل : هدر آن وارض هادرة : كثيرة العشب متناهية . هدوراً ، وأرض هادرة : كثيرة العشب متناهية . المنافر من العشب متناهية . المنافر المنافرة العشب متناهية . المنافرة العشب متناهية . المنافرة العشب متناهية . المنافرة العشب متناهية . المنافرة العشب الكرن من العشب المتافرة المنافرة العشب متناهية . المنافرة المنافرة العشب الكرن المنافرة العشب الكرن المنافرة المنافرة العشب المنافرة المنافرة العناهة . والمنافرة المنافرة المنافر

والهَدَّارُ : موضع أو واد ، وفي حديث مُسيَّلِمة ذكر المدَّار ، هو بفتح الهاء وتشديد الدال ، ناحية باليامة كان بها مولد مسيلية . وقوله في الحديث: لا تتروّجن "هيْدَرَة أي عجوزاً أدبرت شهوتها وحرار تنها ، وقيل : هو بالذال المعجمة من الهذر ، وهو الكلام الكثير ، والياء زائدة . وأبو الهَدَّار : اسم شاعر ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

كَيْتَحِقُ الشيخُ أبو الهَـدَّارِ ، مثل المتحاقِ فَـمَرِ السّرادِ

الجوهري : مَدَرَ الشرابُ يَهْدِرُ هَدُراً وتَهْداراً أي غلى .

هدكو: رجل مُمداكر ": مُنعَمْ . وابرأَة مُميَّدُ كُر " وهُدْ كُورَة وهيْد كُورَة : كثيرة اللحم . أَن شيل : الهَيْدَ كُور الشابة من النساء الضخمة الحسنة الدَّلَّ في الشباب ؛ وأَنشد :

بَهْكُنَّة مَيْفاء هَيْدَ كُورُ

قال أبو على : سألت محمد بن الحسن عن الهَيْدُ كُور فقال : لا أعرفه ، قال : وأظنه من تحريف النَّقَلَة ؟ ألا ترى إلى بيت طَرَفَة :

فَهُنِيَ بِنَدَّاءُ ، إذا ما أَقْبَلَتُ ، فَخْمَةُ الجِسْمِ رَداحٌ هَيْدَكُرُ فَكَأَنَّ الواو حَذْفَتَ مِنْ هَيْبُ كُور ضرورة . والهَيْدَكُورُ : اللبن الحاثر ؛ قال :

> قَلَانَ له : اسْقِ عَمَّكَ النَّهِ وَا وَلَـٰهِنَا ، يَا عَشَرُو ، هَيْدَ كُورًا

النصر : الهُدَّ كَبِرُ أَخْشَرُ اللِّنِ وَلَمْ يَجْمُصُ جَدِّنَا . وهَبَّدُ كُورٌ : لقب رجل من العرب .

هذو: الهذر : الكلام الذي لا يُعبَأ به . هذر كلامه هذرا : كثر في الحطا والباطل . والهذر : كلامه هذرا : كثر في الحطا والباطل . والهذر : الكثير الردي ، وقيل : هو سقط الكلام . هذرا الرجل في منطقه يهذر أويهذار هذرا ، بالسكون، وتهذارا وهو بناء بدل على الشكثير، والاسم الهذرا ، بكسر بالتحريك ، وهو الهذيان ، والرجل هذرا ، بكسر الذال ؛ قال سبوبه : هذا باب ما يكثر فيه المصدر من فعلت في قعلت فعلت نعلمت الزوائد وتبيه بناء آخر كما أنك قلت في قعلت فعلت نعلمت أنك قلت في قعلت فعلت الموادر التي جاءت على التفعال كالتهذار ونحوها ، قال : وليس شيء من هذا مصدر قعلت نا هذا ، ولكن لما أردت التكسير بنيت المصدر على هذا ، كما بنيت فعلت التكسير بنيت المصدر على هذا ، كما بنيت فعلت

على فَعَلَّت . وأهذُر الرجلُ في كلامه : أكثر .

ورجل هذاريان إذا كان غن الكلام كثيره. الجوهري: رجل هذاريان خفيف الكلام والحدمة ؟ قال عبد العزيز بن زُرُوارَة الكلابي يصف كرَمَهُ وكثرة خدَمِه ، فضيوفه بأكلون من الجزُرُورِ التي نحرها لهم على أي نوع يشتهون مما يصنع لهم من مشوي ومطبوخ وغير ذلك من غير أن يَتُوَلَّوا اذلك بأنفسهم لكثرة خدّمهم والمساوعين إلى ذلك :

إذا ما اشتهوا منها شواء ، سعى لهم

به هذا ويان الكرام خداوم

قوله منها أي من الجزور . وحكى ابن الأعرابي ، من أكثر أهدر أي جاء بالهذار ولم يقل أهجر . ورجل هذر وهذار وهذار الأعراب عن المناس وهذار الله عنه المناس ا

واتنوك مُعاندة اللَّهُوج ولا تكن بين النَّدي مُعذرة تَنَاها وهَذَار وهَيْدار وهَيْدارة وهِدُو بِان ومِهْدَار ؟ قال الشاعر :

إِنِّي أَذَرَ فِي تَحِبِي أَنْ يُشْتَسَا يَهَذُو هَـذُالِ يَسُبِحُ البَلْغَمَا .

والأنثى عَدْرَة ومَهْدَارَ ، والجَمْعِ المَهَادَيرُ ، قالَ ابن سيده : ولا يجمع مهمدار بالواو والنون لأن مؤنثه لا يدخله الهاء. الأزهري : يقال رجل مُدَرَة " يُدَرَة" ، ومَسْطِق هذريان ؟ أنشد ثعلب :

لها مُنطق لا هذريان طبي به سَفَاء ، ولا بادي الجُفاء جَشِيب

ابن الأنير : وفي حديث سلمان ، رضي الله عنه :
مَلْغَاهُ أُولُ اللّلِ مَهْدَرَهُ لَآخِره ، قال : هكذا
جاء في دواية وهو من الهَذُر السُّكُونِ ، قال :
والرواية بالنون . وفي حديث أبي هريرة ، وضي الله
عنه : ما سَبِع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ،
من الكسر اليابسة حتى فارق الدنيا ، وقد أصحتم
من الكسر اليابسة حتى فارق الدنيا ، وقد أصحتم
بهذرون الدنيا أي تتوسعون فيها ؛ قال الحطابي :
يريد تَبْذير المال وتفريقه في كل وَجِهُ ، قال :
ويروى وتهدُذُون ، وهو أشبه بالصواب ، يعني
قتطعونها إلى أنفسكم وتجمعونها أو تُسْرِعُون إنفاقها .
هذخو : الأزهري : أهملت الهاء مع الحاء في الرباعي
فلم أجد فيه شيئاً غير حرف واحد وهو التَّهَذُخُون ؛

لكل مو لئى طبلتسان أخضر ، وكمتك مدور ، وكمتك مدور ، وكمتك مدور ، وطفلت في بينيه تهذخر ، ويقال : تقوم له بأمر بيته .

هُورُ : هَرَّ الشيءَ يَهُرُهُ وَيَهُوهُ هَرَّ أَ وَهُرَيْراً: كَرَ هَهُ } قال المفضل بن المهلب بن أبي صُفْرَةً :

ومن هر أطراف القنا خشية الردى ، فلس فلس لمتجدد صالح بكسوب وهر دنه أي كر هشه أهره وأهره ، بالضم والكسر . وقال ان الأعرابي : أجد في وجبه هر"ة وهرية الي كراهية . الجوهري : والهرا الاسم من قولك هر دنه هر"ا أي كرهنه . وهر فلان الكأس والحراب هريرا أي كرهها ؛ قال عترة :

َ حَلَمُننا لهم ، والحَمَيْلُ تُوْدِي بنا معاً : 'نزاييلُكُمُمْ حنى تَهمِرُوا العَوالِيــا

الرَّدَيَانُ : ضَرَّبُ من السَّيْرِ ، وهو أَن يَرْجُمُ الْفَرَسُ الأَرْضَ رَجْمًا بِحُوافِرهَ من شدَّة العَدُو . الفَرَسُ الأَرْضَ رَجْمًا بِحوافِرةً من شدَّة العَدُف وقوله نزايلكم هو جواب القسم أي لا نزايلكم ، فحذف لا على حدُّ قولهم تالله أَبْرَحُ وَ قاعدًا أَي لا أَبْرِح ، ونزايلكم : نبار حُكُمْ ، يقال : ما زايلته أي ما بارحته ، والعوالي : جمع عالية الرمح، وهي ما دون السَّنان بقدر ذراع ، وفلان هَرَّهُ الناسُ إذا كرهوا ناحيته ؛ قال الأعشى :

أَرَى الناسَ هَرَ وَنِي وَشُهُرَ مَدَ خُلِي ، فَفِي كُلِّ تَمُشَّى أَرْصُدُ الناسَ عَقْرَبَا

وهَرَ الكَلَبُ إليه كَهِرُ هَرِيراً وهِرَّةً ، وهَرَيرُ الكلبِ : صوته وهو دون النُّبَاحِ من قلة صبره على البرد ؛ قال القطاميُ يصف شدَّة البرد :

أَرى الحَقَّ لا يَعْيا عَلَيَّ سبيلُه ، إذا ضافني ليـلًا مع القرَّ ضائِف الدلا مع القرَّ ضائِف إذا كَبَّدَ النجمُ السَّباءَ بشَتْوَةً ، على حين هَرَّ الكلبُ ، والتَّلْخُ ضاشِفُ

ضائف: من الضيف. وكبّد النجم السباء: يريد بالنجم الثريا، وكبّد: صار في وسط السباء عند شدّة البود. وخاشف: تسبع له خشفة عند المثني وذلك من شدة البود. ابن سيده: وبالهريو 'شبّه نظر أنه ذكر قارىء القرآن وصاحب الصدقة فقال رجل: يا رسول الله أرأيتك النجيدة التي تكون في الرجل؟ فقال: لبست لهما بيعد لي، إن الكلب يمير من وراء فقال: لبست لهما بيعد لي، إن الكلب يمير من وراء أهله ؟ معناه أن الشجاعة غريزة في الإنسان فهو يكثم الحروب ويقاتل طبعاً وحمية لا حسبة ، فضرب الكلب منه إد كان من طبعه أن يهر ون دون أهله ويذب عنهم ، يريد أن الجاد والشجاعة لبسا

قائل هذا القول سبع هرير كلب فأضاف منه وأشفق

لاستاعه أن يكون لطارق شَرَّ ، فقال : شَرُّ أَهُرَّ

ذَا نَابِ أَي مَا أَهُوَّ ذَا نَابِ إِلَّا شُكَّ تَعَظَّيْماً لَلْحَالُ عَنْد

نفسه وعند مُستَمعه، وليس هذا في نفسه كأن يطرقه

ضف أو مسترشد، فلما عناه وأهمه أكد الإخبار عنه

وأخرجه مخرج الإغلاظ به. وهار". أي هَرَ في وجهه.

وهَرَ ْهَرَ ٰتُ اللَّهِيءَ: لغة في مَرَ ْمَرَ ثُنَّهُ إِذَا حُرَّ ۖ كُنَّهُۥ

قال الجوهري : هذا الحرَف نقلته مِن كتاب الاعْتِقابِ

عَمْلُ القراءَةُ والصدقة ، يقال : هَرُ الكابُ عَمِرُ هَريرًا ، فهو هار وهَرَّارَ إذا نَبَيْحَ وَكَشُرَ عَنَ أَثْنَابِهِ ﴾ وقبل ﴿ هُو صَوْتُهُ دُونَ نُبَاحِهِ ، وَفَي حَدِيثُ شُرَيْعٍ: لا أَعْقِلُ الكابِ الهَوَّالَ أَي إِذَا قَتَلَ الرَجَلُّ كلبَ آخر لا أوجب عليه شيئًا إذا كان نَسَّاحًا لأَنه يؤذي بينباحه . وفي حديث أبي الأسود: المرأة التي تهار زوجها أي تهير" في وجه كما يهير" الكاب. وني حديث خزيمة : وعاد لها المُطيُّ هازًا أَي يَهِوا بعضها في وجه بعض من الجهد. وقد يطلق الهربر على صوت غير الكاب؛ ومنه الحديث : إني سمعت عمريراً كَهُرُ بِي الرَّحْيُ أَي صُوتُ دُورانها . ابن سيده : وكلب هَرَّارُ كثير المَرْيِرِ ، وكَذَلك الذَّاب إذا كَشَرَ أَنْيَابِهِ وَقُدْ أُهَنَّ أَمَا أَحَسَ بِهِ . قَالَ سَيُوبِهِ: وفي المثل : شَرُّ أَهَرٌ ذَا نَابٍ ، وحَسَنُ الابتِدَاةِ بالنكرة لأنه في معنى ما أَهَرَ ذا نابِ إِلاَّ شَرُّ ، أَعَنِي أَنَّ الكلام عائد إلى معنى النفي وأيمًا كانُ المعنى هذا لأن الحبرية عليه أقوى، ألا ترى أنك لو قلت : أهَرًا ذا ناب شر ، لكنت على طرف من الإخساد غير مؤكد ? فإذا قلت : مَا أَهَرَ ذِا نَابِ إِلاَّ شَبِّ ، كَانَ أو حكد ، ألا ترى أن قولك ما قام إلا زيد أو حكد أ من قولك قام زيد? قال: وإنما احتيج في هذا الموضع إلى التوكيد من حيث كان أمرًا مُهمِيًّا ، وذلك أن

لأَنِي ُثَرَابٍ مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ . وهر ت القوسُ هَر بِراً : صَوَّتَتْ ؟ عَنْ أَبِي صَيْفَةً ؛ وأنشد :

مُطُلِّ مُنْجَاةً لِهَا فِي شَمَالِهِ مُطْلِلٌ مُنْجَاةً لِمَالِهُ مُنْجَالًا اللَّهُ الْمُلِلُهُ الْمُلِلُهُ

والهر : السَّنُور ، والجمع هر رَة مثل قر د وقر دَة ، والأنثى هر ق بالها ، وجمعها هر رَ مثل قر به وقر ب . وفي الحديث : أنه نهى عن أكل الهر وثبَّيَنه ؛ قال ان الأثير : وإنما نهى عنه لأنه كالوحشي الذي لا يصح تسليه وأنه يَنْتَاب اللهور ولا يقيم في مكان واحد ، فإن حبس أو ربط لم ينتفع به ولئلا يتنازع الناس فيه إذا انتقل عنهم ، وقيل : إنا نهى عن الوحشي منه دون الإنسي . وهر " : أسم المرأة ، من ذلك ؛ قال الشاعر :

أصحوب اليوم أم سافتنك هو ؟

وَهُوَ الشَّيْرِيُّ وَالْبُهُمْ وَالشَّوْكُ هُوا : اشْتَهُ يُبُسُّهُ وَتَنَقَّشَ فَصَارِ كَأَظْفَارِ الْهُو وَأَنِيابِهِ } قال :

رَعَيْنَ الشَّيْرِ فَيَ الرَّيَّانَ حَيْ إِذَا مَا هَرَّ ، وَامْتَنَعَ الْمُدَاقُ

وقولهم في المثل: ما يعرف هر" من ير"؛ قيسل: معناه ما يعرف من يَهُرُهُ أَي يَكُرهه بِن يَبُرُهُ وهو أَصَى مَكُرهه بِن يَبُرُهُ وهو أَصَى مَكُرهه بِن يَبُرُهُ وهو والمَّرِ العُقْوَق، وهو من المَرير؛ ان الأعرابي: البير الإسكرام والمرد الحُصُوعة ، وقيل : المِرد هيسَّ السَّنَّوْرُ والبير الفار. وقال ان الأعرابي: لا يعرف الدّر من باراً لو كنتيت له، وقيل: أرادوا هر هر هو وهو معاؤها ؛ وقيل وهو معاؤها ؛ وقيل المرد خاؤها والبير سو قها، وقال أبو عبيد: ما المرد هرا من البور براة ؛ الممرد هرا أو عبيد : ما يعرف المرد هرا من البور براة ؛ الممرد هرا من المرد هرا من البور براة ؛ الممرد هرا أن عبيد : مود

الضأن، والبَرْ بَرَءُ : صوتُ المِعْزَى . وقال يونس : الهِمْرُ عَلَمَ الغَمْ . وقال ان الهِمُو صَوَّقُ الغَمْ . وقال ان الأَعْرَابِي : الهِمُو دُعَاءُ الغَمْ إلى العَلَمَ ، والبِرِ تُدَعَاؤُهَا لِلْهَا لَعْمَ إِلَى العَلَمَ ، والبِرِ تُدَعَاؤُها إِلَى العَلَمَ ، والبِرِ تُدَعَاؤُها إِلَى العَلَمَ ، وهَرْ هَرْ تُ بالغَمْ إِذَا دَعُومَهَا .

والهُرَارُ : دَاءُ يَأْخُذُ الْإِبَلَ مَثَلُ الْوَرَمَ بِينِ الجَلَدَ واللحم ؛ قال غَيْلانُ بن تُحرَيْث :

﴿ فَإِلَّا يَكُنَ فِيهِا أَهُوارٌ ۚ ، فَإِنَّتِي ۚ رِبْسِلِ" ِ كِمَانِيها إِلَى الْحَوْلِ خَارِّفُ ُ

أي خائف سلاً ، والباء زائدة ؛ تقول منه : 'هر"ت الإبيل' تُهَرَّ هر" ، وبعير مَهْرُ ور أصابه الهُرارُ ، وبعير مَهْرُ ور أصابه الهُرارُ ، وبعير مَهْرُ ور أصابه المُرارُ ، الله الكميت عدم خالد بن عبد الله القسري " :

ولا يُصادفنن إلا آجِناً كَدراً ، ولا يُصَرُّ به منهن مُبتَّقِلُ

قوله به أي بالماء يعني أنه مري اليس بالوبيء، وذكر الإبل وهو يويد أصحابها . قال ابن سيده : وإنما هذا مثل يَضْرِ به نم يخبر أن الممدوح هني العطية ، وقيل : هر داء بأخذها فتسلح عنه ، وفيل : الهرار سلح الإبل من أي داء كان . الكسائي والأموي : من أدواء الإبل الهرار ، وهو استطلاق بطونها، وقد هر "ت هر" وهرارا ، وهر "سلحه وأد" : استطلاق عن مات . وهر " فه و وأر" : أطلقه من بطنه ، الهمزة في كل ذلك بدل من الهاء . ابن الأعرابي : هر" بسلم عني وبه نهرار إذا استطالت المنظلة وأدار الإبلام المراد إذا المنظلة وأدار إذا المنظلة والمراد إذا المنظلة والمرادان : نجمان ؛ قال ابن سيده : الهرادان والهرادان !

عَزْدَةَ الضَّبَعِيُّ : وساق الفَجْرُ ُ هَرَّارَيْهِ ، حتى بدا ضَوْآهُما غَبْرَ احْتِمالِ

النَّسْرُ الواقعِ وقلب العقرب ؛ قال 'شْبَيْــل ُ بن

وقد يفرد في الشعر ؛ قال أبو النجم يصف امرأة :

والهَــرُ : صَرَبُ من زجر الإبل . وهِــرُ : بلد وموضع ؛ قال :

> فَوَالله لا أَنْسَى بلاءً لقيتُ. بصَحْراء هِرِ ، ما عِدَدْتُ اللَّبَالِيا

ورأس هر": موضع في ساحل فارس يوابط فيه . والهُر والهُر هُور والهُر هار والهُراهِر : الكثير من الماء واللَّبَن وهو الذي إذا حَرى سبعت له هَر هَر ، وهو حكاية حَر يه . الأزهري: والهُر هُور الكثير من الماء واللن إذا حلبته سبعت له هر هر ة ؟ وقال:

> السَّلَمُ تَرَى الدَّالِيُّ مِنْهُ أَزُّوْرَا ، إذا يَعُبُّ فِي السَّرِيُّ عَوْهَرَا

وسبعت له هر هر قائي صوتاً عند الحكث والهر ور والهر هور : ما تناثر من حب العنقدود ، زاد الأزهري : في أصل الكر م . قال أعرابي : مردت على جفنة وقد تحركت سر وغنها بقطوفها فسقطت أهرارها فأكلت م هرورة فيا وقعت ولا طارت وقال الأصعي : الجفنة الكر مة ، والسروغ قضبان الكرم ، واحدها سرغ ، دواه بالغين ، والقطوف العناقيد، قال : ويقال لما لا ينفع ما وقع ولا طار . وهر من يتساقط من الكرم ، وهر هر أذا أكل الهر ور ، وهو ما يتساقط من الكرم ، وهر هر أذا أكل الهر ور ، وقال النضر : الهر هو الكرم ، وهر هر أذا تعسك ي . ابن السكيت : يقال الناقة التي تلفيظ وحسنها الماء من الكير فلا تلقم ، الهر هو المر شقة ، وقال غيره : هي الهر شقة ، والجر هير أيضاً . ومن أساء الحيات : القرائ ، والهر هير ، ابن الأعرابي : هو الجيات : القرائ ،

والهُرْهُود : ضرب من السُّفُن . ويقال المكانُونَيْن : هما الهُرَّاران وهما سَيْسان وملِّحان . وهرُهرَ الغنم : دعاها إلى الماء فقال لها : هرْهرْ . وقال يعقوب : هرْهر اللهان خصها دون المعنز والهَرْهرَة أن حكاية أصوات الهند في الحرب . غيره : والهَرْهرَة والفرْغرة أوالفرْغرة أيكي به بعض أصوات الهند والسَّنَد عند الحرب . وهرْهر : دعا الإبل إلى الماء . وهرْهرة الأسد : تر ديد أربيره ، وهي التي تسمى الغرغرة . والهرهرة أن الضحك في الباطل . ورجل الغرغرة . والهرهراك في الباطل . ورجل هرهار " ضجاك في الباطل . ورجل عرفهار " أضجاك في الباطل . ورجل عقد التهر هراه أن صوت الربيع ، تهر هرت وهرت الربيع ، تهر هرات وهرت الربيع ، تهر هرت وهرت الربيع ؛ تهر هرت وهر هرت واحد ؛ قال وأنشد المؤراخ :

وصرات مملوكاً بقاع قرقر ، كيري عليك المُورُ بالنَّهَرُ هُر يا لك من قُنْشُرَةً وقَنْشُر ! كنت على الأيَّام في تعقر أي في صبر وحلادة ، والله أغلم .

هؤو : الهَزَّرُ والبَزْرُ: شدة الضرب بالحشب، كَهزَّرَهُ كَهْزُورًا كِمَا يِقَالَ كَعَلَمَرَةَ وَهَبَجَهُ .

ابن سده: تعزَّدَه تَهْزُرُهُ تَعَزُّراً بالعصاضريه بها على جنبه وظهره ضرباً شديداً به الجوهري : تعزَّدَه بالعصا تعزرات أي ضربه . وفي حديث وفد عبد التيس ؛ إذا شرب قام إلى ابن عميه فَهْزَر ساقته ؛ الهزّر ' : الضرب الشديد بالحشب وغيره ، وهدو مَهْزُور وهَزير " . والهَزْر ' : الغَمْزُ الشديد ، تعزّر ن مَهْزُور هَ هَزْراً فيها . ورجل مِهْزَر ، بكسر المم ، ودو هَزَرات ودو كسرات ي نعنبن في كل شيء ؛ قال :

إِلاَ تَدَعُ هَزَراتٍ لسَّتَ تَارَكُهَا ، تُخْلَعُ ثِيَابُكَ ، لَا ضَأْنُ وَلا إِبلُ

يقول: لا يبقى له صَأْن ولا إبل. الفراء: في فلان مَزرَات وكسرات ودَعَوات ودَعَيات، كله الكسل. والهُزَيْرَة : تِصغير الهَرَّرَة ، وهي الكسل النام، والهُزَرُ في البيع: التَّقَحُمُ فيه والإغلاء. وقد مَزرَّت له في بيعه مَزْرًا أي أغليت له والهازر ': المُشْتَرَي المُقَحَّمُ في البيع، ورجل مِزْرَّ والهازر ': المُشْتَرَي المُقَحَّمُ في البيع، ورجل مِزْرَّ مَعْبُونَ أَحْبَق يطبع به، والهَزْرَة والهَزَرَة والهَزَرَة اللَّرَض الرقيقة .

والهُزَرُ : قبيلة من اليمن بُيئتُوا فَقَتْبِلُوا . والهُزَرُ : موضع ؛ قال أبو ذَوْيب :

لقبالَ الأباعِيدُ والشَّامِينُو . ن : كانوا كلَّيليَّة أَهلِ الْمُزَرُ

يعني تلك القبيلة أو ذلك الموضع . وقال بعضهم :
الهُزَرَ عَبُودُ حيث أهلكوا فيقال: كما باد أهل الهُزَرَ ؟
وقال الأصعي : هي وقعة كانت لهم منكوة .
ومه زُور " : واد بالحباز . وفي الحديث : أنه قضى في سيل مه زُور أن يُحبس حتى ببلغ الماء الكعبين .
قال ابن الأثير : مه زُور "وادي بني قُر يُظله بالحجاز ،
قال : فأما بتقديم الراء على الزاي فموضع سوق المدينة تصدق به وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على المسلمين وهيزر " : اسم . والهزرو " : الضعيف ، زعموا .
هذير : الهزري : من أسماء الأسد . والهزري المنوان أي حديد والهرزي . وقال ابن السكية الحيائي . وقال ابن السكيت : وجل هزريش " وهزريس ان أي حديد السكيت : وجل هزريش " وهزريس ان أي حديد

هزيرة ذات نسيب أصهبا هزمو : الهَزْمَرَةُ : الحركة الشديدة . وهَزْمَرَهُ عَنَّفَ به .

وثَنَّابٌ . أَن الأَعْرَابِي : ناقَـة ﴿ هِزَ بُورَةٌ صُلْبُةٌ ۗ ؟

وأنشد :

هسو: ابن الأعرابي قال: الهُسَيْرةُ تصفير الهُسُرَّةِ ، وهم قرابات الرجل من طرفيه أعمامُه وأخوالُهُ .

هشر : الهَشْرُ : خِفَة الشّيء وريقتُهُ. ورجلَ هَيْشَرَ ": رخُو "ضعيف طويل . والهَيْشَرُ والهَيْشُور : شَجر، وقيل : نبات رخُو "فيه طول على وأسه بُوعُومةً " كأنه عنق الراك ؟ قال ذو الرمة يصف فراخ النّعام :

كَأَنْ أَعْنَاقَهَا كُواّاتُ سَائِفَةِ طَانِتَ لَمُعَالِّهُ مُ اللَّهِ مُ

أي مَسْلُوبُ الورق ؛ وقال الراجز : باتت تعَشَّى الحَمْضَ بالقَصِيم ، لُنايةً من هَمْتِي هَيْشُورا

وفي رواية : هَيْشُوم ، وقيل : المبشور شبو ينبت في الرمل يطول ويستوي وله كماة ، البرّر و في رأسه . والسائفة : ما استرق من الرمال . غيره : المبشر كنكر البرّ ينبت في الرمال . ابن الأعرابي : المشيرة تصغير المشررة ، وهي البطر . وفي النوادر : المشيرة تصغير المشررة ، وهي البطر . وفي النوادر : شجرة هشور وهيرة وهيرة وهيرة اذا كان ورقها يسقط سريعاً . وقال أبو حنيفة : من العشب الميشير وله ورقة شاكة فيها شو لك ضخم وهو الميشيرة ، وزهرته صفراء وتطول ، له قصة من وسطه حتى تكون أطول من الرجل ، واحدته هيشرة " . والمهشار من الإبل : التي تضبع في قبلها " وتلقيح الميشرة والمهشار من الإبل : التي تضبع في قبلها " وتلقيح أوثل ضرابة ولا تهارين . والمهشيور من الإبل : في أوثل ضرابة ولا تهارين . والمهشيور من الإبل :

ا قوله « لباية » بجوحدة فعثناة تحتية بينهما ألف، كذا بالاصل و لسخة من القاموس شرح عليها السيد مرتضى وصو"بها . وفي نسخ من الصحاح والقاموس : لباية بجوحدتين .
 ٣ قوله «التي تضم قبلا»أي تشتير الفجل قبل الاما . و وقد في القامد س :

٢ قوله «التي تضع قبله»أي تشتهي الفعل قبل الابل. ووقع في القاموس:
 التي تضع أي من الوضع قبلها أي بضمتين ، وخطأه شارحه وصوّب ما في اللسان .

هصر: المَصرُ : الكسرُ . هَصَرَ الشيءَ يَهُصِرُ هُ مَصراً : جَبَدَهُ وأماله واهتصره . أبو عبده : هصرُ تُ الشيء وو قصتُه إذا كسرته . والمصرُ . من عطف الثيء الرّطب كالغصن ونحوه و كسرُ ه من غير بيننونة ، وقبل : هو عطفاك أي شيء كان ؛ هصره يَصره هصراً فانهُ صر واهتصر و فاهتصر و فاهتصر و المنصر و فاهتصر و المنصر و فاهتصر و فاهتصر و المنصر و فاهتصر و فاهتصر و فاهتصر و فاهتصر و فاهتصر و فاهتم و في الحديث : كان إذا كركع وأسه فأملته إليك . وفي الحديث : كان إذا كركع أن تأخذ بوأس عود فتثنية إليك وتعطفة . وفي الحديث : كا بي مسجد قاباء رفع حجراً ثقيلًا فهصر و في الحديث : الخيص و أصله أي أضافه وأماله . وقال أبو حنيفة : الأرض الانهياد والاهتياد سقرط الغص على الأرض وأصله في الشجرة ؟ واستعاره أبو ذويب في العرض فقال :

وَيْلُ أَمَّ قَتَنْلَى افْوَ يَقَ القَاعِ مِنْ عُشَرِ ا من آل عُجْرَة أَمْسَى جَدَّهُمُ هَصِراً التهذيب : اهنتَصَرَّتُ النخلة إذا كَالَّئْت عُدُوقَهَا وسَوَّيْنَهَا ؟ وقال لبد :

> جَعْلُ قِصَارَ وعَيْدَانَ يَنُودُ به ، من الكوافر ، مَهْضُومٌ ومُهْتَصَرُ

ويروى : مَكَنْمُومُ أَي مُغَطَّى . وفي الحديث : أَنه كان مع أبي طالب فنزل تحت شجرة فَتَهَصَّرَتُ أَغْصَانُ الشَّجِرة أِي تَهَدَّلَتُ عليه .

والمَيْصَرُ : الأَسدُ . والمَصَادُ : الأَسدِ . وأَسدُ . فَصُورُ وهَمُصَادُ وهَمُحَادُ وهَمُحَادُ وهَمُحَادُ وهَمُحَرَة وهُمُرَة وهُمُرَة وهُمُرَة وهُمَرًا : يَكُسُرُ ويُمُيلُ ؟ مِن ذَلك ؟ أَسَد ثعلب :

وخَيْل قد دَلَفْت ُ لها بِخَيْلٍ ، عليها الأُسْدُ تَهْنَصِرُ اهْنِصَارَا

وفي حديث ابن أنبيس : كأنه الرَّتْبَالُ الهَصُورُ أَي الأَسد الشديد الذي يَفْتَرِسُ ويَكْسِرُ ، ويجمع على هَواصِرَ ؛ وفي حديث عمرو بن مرة : ودارَتْ دَحاها باللُّيُوثِ الهواصِرِ

و في حديث سَطيح :

﴿ فَرَجِنَا ﴿ ... ﴿ أَضَحَوْا ﴿ مِنْتُولِكُمْ ۗ تَهَابُ صَوْلِيَهُمُ الْأَسْدُ الْمُواصِيرُ ﴾

جَمْعُ مِهُضَارِ ، وهو مقعال منه . والهَصْرُ : شَدَّةُ الغَمْرُ ، ورجل هَصِرُ وهُصَرُ . وهَصَرَ قُوْنَهُ يَهْضِرُ هُصَراً : غَمْرُهُ . وَالْهَصْرُ :

أَنَ تَأْخُذُ بِرأْسُ شَيءَ ثُمْ تَكْسَرُ ﴿ إِلَيْكُ مِنْ غَيْرِ بَيْنُونَةً ﴾ وأَنشد لامرى القيسَ :

ولما تَنَازُعُنَا الحَدِيثُ وأَسْبَحَثُ ، وَاللَّهِ مَنَّالًا مِنْ مَنَّالًا مِنْ مَنَّالًا مِنْ مَنَّالًا

قوله: تنازعنا الحديث أي حَدَّ تَنْنِي وَحَدَّ تُنْمُا . وأسمَعَتُ : انقادت وتسَهَّلَتُ بعد صعوبتها . وهَصَرْتُ : جذبت ؟ وأداد بالغصن هسمها وقد ها في تَثَنِّيه ولينه كنتني الغصن ، وشبه شعرها بشماريخ النخل في كثرته والنفافة .

والمُهُ اصري و صرف من البُرُود ، وفي التهذيب : من برود البين .

والهَصْرَةُ والهَصَرَةِ : خَرَرَةُ أَيْوَخُذُ بَهَا الرجال . وهاصر وهصَّان وشهاصر : أَسْبَاءُ .

هطو : مَطَرَ الكلبَ يَعْطِرُ وَ هَطْرُ اَ : قَتَلَهُ بَالْحُشُبِ . قَالُ اللَّيْتِ : هَطَرَا كَمَا يُهِيَّجُ أ قال اللَّيْتِ : هَطَرَ وَ يَهْطِرُ وَ هَطْرًا كَمَا يُهِيَّجُ أَلَكُ اللَّهِ الْمُطَرَّةُ ثَذَ لَئُلُ اللَّهِ الفَيِّ إِذَا سَأَلُهُ .

، كذا بياض بالاصل .

هعو : الهَيْعَرَةُ من النساء : التي لا تستقر من غير عفة كالعَيْهَرَة ، والفعل كالفعل. وقال الليث : هَيْعَرَتِ المرأةُ وتَهَيْعَرَت إذا كانت لا تستقر في مكان. قال أبو منصور : كأنه عنده مقلوب من العَيْهَرَةِ لأنه جعل معناهما واحداً.

وترجم الأزهري بعد هذه ترجمة أخرى وأعاد هذه الترجمة وقال : قال بعضهم الهَيْعَرُونُ الدَّاهِيةِ . ويقال العجود المُشْسِئَة : هَيْعَرُونَ ولا أَرْبَيْتُهُ ولا أَدري قال : ولا أَحْقَ الْهَيْعَرُونَ ولا أَرْبَيْتُهُ ولا أَدري ما صحته .

هقو: الْمُقَوَّرُ : الطويل الضَّخْمُ الأَحْسَقُ ، ويقال المُحَمِّ الأَحْسَقُ ، ويقال الرجل الطويـل العظيم الجسم : مُرطالُ وهُرْدَبَّةُ وَ الله المُحَمِّدُ وَالله أَبُو عَبْرُو لِنْجَادُ الْحَيْسُرِيُّ: وَالله أَبُو عَبْرُو لِنْجَادُ الْحَيْسُرِيُّ:

لبس بجلمان ولا مُقَوَّد ، الكُنهُ البُهُسُر ، البُهُسُر ، عض البُهُسُر ، عض المُنشَى والعُنصُر

الجلحاب: الكثير الهم ، والبُهنش : القصير ، لغة في البُحشر ، والعيض : العسير ، يقال : غَلَق معض إذا كان لا يكاد ينفتع ، والهُقيرة أن تصغير الهُقرة ،

هكو: الهكران: العجب ، وقبل: الهكوا أشاة العجب.

مَكُرِ َ يَهُكُرُ مُكُرَا وَهِكُراً ؛ فهو يَهُكُرُ : اشته عَجَبُهُ ، مثال عَشْقَ يَعْشَقُ عِشْقاً وعَشْقاً ؛ قال أبو كَبِيرِ الهذلي :

أَنْ هُنِيرُ ، وَيُحَكِ لِلشَّبَابِ الْمُدْبِرِ ! والشَّبْبُ ، يَغْشَى الرأْسَ غَيْرَ الْمُقْصِرِ فَقَدَ الشَّبَابَ أَبُوكِ إلا ذِكْرَه ، فاغْجَبْ لذلك، رَبْبَ دَهْرٍ ، واهْ كَبْرِ!

بدأ بخطاب ابنته زهيرة ثم رجع فخاطب نفسه فقال : اعجب لذلك والهكر أي تعجب أشد العجب . والمكرر' : المُنتَعَجَّب' .

وفي حديث عبر والعجوز : أقبلت من كمكران وكوكب ؛ هما جبلان معروفان ببلاد العرب . وفيه مَهْكُرَاة أي تُعِمْبُ .

والمَكُرُرُ والمَكرِرُ ؛ الناعِسُ ، وقد هَكرِ تُ أي نَعِسْتُ ، وهَكِرَ الرجلُ هَكَراً : سَكِرَ من النوم ، وقيل : اشند نومه ، وقيل : هو أن يعتربه نُعاس فتسترخي عظامه ومفاصله . وتهكر : تَحَيَّرَ . وهكرُ وهكر : موضع ؛ قال امرؤ القيس :

لَدَى مُعِوْدُ رُدِيْنِ أَو كَبَعْضِ مُدَى هَكُو وقد يجوز أن يكون أراد مُدى هَكُو فَقُل الحركة للوقف كما حكاه سيبويه من قولهم : هذا البّكر ومن البّكو . قال الأزهري : هَكُو مُموضع أَو دَيْر مَه ، قال : أَدَاه مُرومينًا ، وأنشد بيت امرى القيس .

هِمُو : الْهَمُورُ : الصَّبُّ : غيره : الْهَمُورُ صَبُّ الدّمَعُ . والماء والمطو .

هَمْرُ المَاءُ والدَّمْعُ لَيَهْمِرِ لَهُمُواً : صَبُّ } قَـالُ ساعدة بن جؤية :

> وجاءً خليلاه إليها ، كلاهما يَفِيضُ 'دُمُوعاً ، لا يَوِيثُ 'هُمُورُها

وانهْمَوَ كَهْمَوْ ، فهو هامِرْ وَمُنْهُمُوْ : سال . وهُمَنْهُمُوْ : صال . وهُمَنْ الماء والدمع وغيره يَهْمِرُ ، هَمْرُ أَ : صَبَّه . والهُمُوْ : الدُّفْعَةُ مَنْ المطر . والهَمَّالُ : السحاب السَّيَّالُ ؛ قال :

أَناخَتْ بِهِمَّالِ الْعَمَامِ مُصَرَّحٍ ، كِجُودُ بَطْلُوقٍ مِنَ المَاءِ أَصْحَمَا مُعَدِّدُ « الْهُمْرِ الْفِهِ » بابه ضرب ونمركما في القاموس .

وهَمَرَ الكلامَ يَهْمِرُهُ هَمْراً: أكثر فيه . ورجل مهمارٌ : شدة العَدْوِ . وهَمَرُ : شدة العَدْوِ . وهَمَرُ الفَرسُ الأَرضُ يَهْمِرُها هَمْراً واهْتَمَرها : وهو شدة ضربه إياها بجوافره ؟ وأنشد :

عَزَازَة ويَنْهُمُونَ مَا انْهُمُو

وهَمَرَ مَا فِي الضَّرْعِ أَي حَلَبَهَ كُله . وهَمَرَ له من ماله أي أعطاه . ورجل هَمَّارُ ومِهْمَرُ ومِهْمَرُ أَي مِهْدَارُ يَنْهَمَرِ أَ بالكلام ؛ وقال يمدح رجلًا بالكلام ؛ وقال يمدح رجلًا بالكلام ؛

تريغ إليه موادي الكلام ، إذا خطيل النشو المهمور

الأزهري: الهَمَّارُ النَّمَّامُ . قال الأزهري: صوابه الهَمَّارُ . والمِهمارُ: المَمَّارُ اللَّمَّارُ اللَّمَّارُ المَمَّارُ المَمَّارُ المَمَّارُ المَمَّارُ المَمَّارُ . والمُهمارُ: الذي يَهْمِرُ عليك الكلامَ هَمْرًا أَيْ يَكْثُر . واهْتَمَمَّر الفرسُ إذا جرى .

والْمَسَرَى : الصَّحَّابِة من النساء . والْمَسْرَةُ : الدَّمْدَمَةُ ، بغضب . وهَسَرَ الدَّمْدَمَةُ بغضب . وهَسَرَ الفُرْرُ الناقة سَهْمِرُها هَسْراً : حَجَدَها ، وحَكَى بغضهم هَمَزَها ، وليس بصحيح .

والمُسَيِرُ وَالْيَهُمُورُ : مِن أَسِمَاءُ الرِمَالُ ؛ قَالَ الشَّاعِرِ :

من الرَّمالِ كَمِيرٌ يَهْمُورُ .

وقال الشاعر : 'يَهامِر' السَّيْلَ ويُولِي الأَخْشَبَا

والحَمْرَةُ : حَرَزَةَ الحُبِّ يُستعطف بها الرجالُ ! يقال : يا هَمْرَةُ الْهَمْرِيهِ ، ويا عَمْرَةُ الْعَمْرِيهِ ، إن أقبل فَسُرَّيه ، ورجل جَمْرِ : إن أقبل فَسُرَّيه ، ورجل جَمْرِ : على ما ين ، وبنو مُمَيْر : بطن ، وبنو مُمَيْر : بطن منهم .

هنو: الْمَنْرَةُ: وَقَنْبَةُ الأَدْنِ المليحة ، لم مجكها غير صاحب العين . وقال الأَزْهَرِي : يقال عَنْرُتُ النُّوبَ بمني أَنَرُثُهُ أَهْمَايِرُهُ وهو أَنْ تُعَلَّبَهُ ؟ قاله اللحائي .

هنير: الهنشيرة : الآتان ، وهي أم الهنسير . وأم الهنسير : الضبع في لغة بني فنزارة ؛ قبال الشاعر القتال الكلابي واسمه عبيد بن المنضر جي :

يا قاتل الله صياناً ، تَجِيءُ بِهِمُ أُمُّ الهُنَيْشِرِ من زَنَادٍ لها وَادي من كُلِّ أَعْلَمَ مَشْقُوقٍ وَتِيرِنَهُ ، لم يُوف خَسْمَةً أَشْبَادٍ بِشَبَّادٍ

ويروى : يا قبح الله ضعاناً . وفي شعره : من زند لها حاري ، والحاري : الناقص ، والواري : السنين، والأعلم : المشقوق الشفة العليا ، والوتيرة : إطار الشفة. وأبو المنتبر : الضبعان ؛ وقول الشاعر : ملقين لا يَوْمُهُونَ أُمَّ المنتبر

الأصعي : هي الضبع ؛ وغيره : هي الحِمَادَةُ الأَهلية . الأَصعي : الهنشيرُ ، مثل الحِنْصِرِ ، ولد الطّبُع ، والهنشيرُ الجَحْش ، ومنه قبل للأَتان أَم الهنشير . ابن سيده : هو الهنشيرُ ، والهنشيرُ الثود والهرس ، وهو أيضاً الأَدْم الرديء ؛ وأنشد ابن الأَعرابي :

يا فتتَّى ما فتكنتُمُ غَيْرٌ وَعَبُو ب ، ولا من قنوان فر الهِنبُر

قال : الهنائر ههنا الأديم . وفي حديث كعب في صفة الجنة فقال : فيها كفابيو مسك يبعث الله تعالى عليها رمحاً تسمى المنيرة م فتنتير ذلك المسك على وجوههم. وقالوا: الهنابيو والنهابيو رمال مشرفة "، واحدتها

نهُبُورة وهُنْسُورة ، وقيل في قوله فيها هنابير مسك ، وقيل : أواد أنابير جمع أنبار، قلبت الهمزة هاء ، وهي كشبُرن مشرفة ، أخذ من انتيبار الشيء وهو ارتفاعه ، والأنشار من الطعام مأخوذ منه .

هنزمو : الهنز مُرْ والهنز مُنْ والهيز مُنْ ، كلها : عيد من أعياد النصارى أو سائر العجم ، وهي أعجمية ؛ قال الأعشى :

إذا كان مِنْزَمَنْ ورُحْتُ 'مُخَتُّا

هور : هارَ ه بالأمرِ هَوْدَا : أَذَاتُهُ . وهُرْتُ الرجلَ عَا لَيْسَ عَدْهُ مِنْ خَيْرِ إِذَا أَزْ نَنْتُهُ ، أَهُورُ ، هَوْدَا إِذَ نَنْتُهُ ، أَهُورُ ، هَوْدا إِذَ فَالَ أَبُو مِلْكُ فِي غَيْرِ الحِبْرِ ، وَهَارَ مِ كَالَ أَبُو مِاللَّكِ بَنْ نُورَيْرَ ، وَهَارَ مِ بَكَذَا أَي ظنه به ؟ قال أَبُو مِاللَّكِ بَنْ نُورَيْرَ ، يصف فرسه :

رَأَى أَنَّنِي لَا بَالْكَثْيِرِ أَهُوُرُهُ ﴾ ولا أهورُه السُواساةِ ظاهرُ

أَهُورُهُ أَي أَظِنَ التَّلِيلَ يَكْفِيهُ . يَقَالُ : هُو يُجَارُ بَكْذَا أَي يُظِنُ بَكْذَا ؛ وقال آخر يَصْفَ إَبِلَا إِنَّ

> قد علمت مجلتها وخورها أني، يشير ب السُّوء ، لا أهُورُها

أي لا أظن أن القليل يكفيها ولكن لها الكثير و سُويقال: ثهر تُ الرجل كهو را إذا غَشَشْتَه . وهُر تُهُ بالشيء : اتهمَّتُه به ، والاسم الهُورَة . وهار الشيء : حزرة . وقيل للفراري : ما القطعة من الليل ? فقال : مُحز مه ته يهورها أي قطعة يَعْزُرها . وهُر ثه : حملته على الشيء وأردته به . وضربه فهارة وهوره إذا صرعه . وهار البناء كهوراً : هد مه . وهار البناء والجر ف يهور كهو را وهؤوراً ، فهو هاثر وهار على القلب . وتَهَوَّرُ وَتَهَيَّرُ ؛ الأَخْيَرَةُ على المعاقبة ، وقد يكون تَفَيْعَلَ ، كُلُّهُ : تَهَدَّمَ ، وقيل : انصدع من خَلْفه وهو ثابت بَعْدُ في مكانه ، فيإذا سقط فقيد انهار وتَهَوَّرُ . وفي حديث ابن الضبعاء : فَتَهَوَّرُ القَلِيبُ بمن عليه . يقال : هارَ البناءُ يَهُورُ وتَهَوَّرُ إذا سقط؟ وقول بشر بن أبي خازم :

بكُلِّ قَرَارَةٍ من حيثُ حارَتُ رَكِيَّةُ 'سُنْبُكُ فيها انهيارُ

قال ابن الأعرابي : الانهيار موضع لين يَنْهار ، سماه بالمصدر وهكذا عبر عنه ؛ وكل مــا سقط من أعـــلي أَجِرُ فِي أَو شَفَيرِ كَرَكِيَّةٍ فِي أَسْفَلَهَا ، فقد تَهَوَّرَ وتَدَهُورَ . وفي حديث خزيمة : كَرَّكُت المُنخَّ راراً والمُطِيُّ هاراً ؟ الهار الساقط الضعيف . يقال : مُعُورُ هَاوِرُ وَهَاوِ وَهَائِرُهُ ﴾ فأما هائرُ فَهُو الأصل من هَارَ يَهُورُ ، وأما هارٌ بالرفع فعلى حذف الهبزة ، وأما هَارِ بَالْجِرُ فَعَلَى نَقُلُ الْهَمَرَةُ إِلَى بَعَـدُ الرَّاءُ ﴾ كما قالوا في شائك السلاح : شاك السلاح ثم عمل به ما عمل بالمنقوص نحو قاض وداع،ویروی هار"آ،بالتشدید. وتَهَوَّرُ الشَّنَاءُ : ذهب أَشْده وأَكْثُره وانكسر بَرْدُه. وتَهُوَّرُ اللِّيلُ : ذهب ، وقيل : تَهُوَّرُ اللَّيلِ وَلَنَّى أكثره وانكسر ظلامه . ويقال في هذا المعنى بعينه : كُوَّهُمْ اللَّيلِ والشَّتَاءَ ، وتُوَّهُمُ اللَّيلِ إِذَا تُهَوَّر. وفي الحديث : حـنى تَهَوَّرُ الليـل أي ذهب أكثره . الجوهري : ويقال 'جر'ف" هار ، خفضوه في موضع الرفع وأرادوا هائر ، وهو مقلوب من السلاڤي\ إلى الرباعي كما قلبوا شائك السلاح إلى شاك ألسلاح ، قال ابن بري : قول الجوهري جرف هار في موضع الرفع وأَصله هائر وهو مقلوب من الثلاثي إلى الرباعي ، قال: هِذه العبارة لبست بصحيحة لأِّن المقلوب من هائر وغير ١ قوله « وهو مقلوب من الثلاثي الخ » كذا بالاصل ومثله في نسخ

الصحاح ولعل الاولى المكس .

المقلوب من الثلاثي وهو من هو ر،ألا ترى أنَّ هائراً وهارياً على وزن فاعل? وإنما أراد الجوهري أن قولهم هار ﴿ هُو عَلَىٰ ثَلَاثُةً أَحْرَفَ وَهِائُو عَلَىٰ أَرْبِعَـةً أَحْرَفَ وليسَ الأمر على ذلك أيضاً بل هار على أربعة أحرف وإنما حذفت الياء لسكونها وسكون التنوين ، ومبا حذف لالتقاء الساكنين فهو بمنزلة الموجود ، ألا ترى أَنْكَ إِذَا نَصَبَتُهُ ثَبَتُتُ البَّاءُ لَتُحرُّكُما فَتَقُولُ:وَأَنتَ جُبُوفًا هَارِياً?فَهُو عَلَى فَاعَلَ ءَكُمَا أَنْ قُولُكُ رَأَيْتَ جِرِفًا هَائرًا هُوَ أيضاً على فاعل فقد ثبت أن كلاً منهما على أربعة أحرف. وهَوَّرُ اللهُ فَشَهَوَّرَ ﴿ وَالنَّهَارَ ۚ أَيِ الْهَدَمِ . وَالسَّهُوَّلِ زَ الوقوع في الشيء بقلة مبالاة . يقال : فلان مُمَّهُو رُدُ. واهْتَوَرَ الشيءُ : هلك . ابن الأعرابي : الهائر الساقط والرَّاهي المستقيم والهَوْرَةُ الهَلَكَةُ . أبو عبرو : الهُوَرُورَةُ المرأة الهالكة . .ورجل هارٌ وهــارٍ ، الأخيرة على القلب : ضعيف م . الأزهري : رجل هار إذا كان ضعيفاً في أمره ؛ وأنشد :

ماضي العَرْبِيَةِ لا هار ولا تَحْرِلُ وَضَرْقُ مُورُدُ أَي واسع بعيد ؛ قال ذو الرمة : مُشِيّاء يُهِماء وخَرْقُ أَهْيَمُ مُ هُورُدُ ، عليه هَبُواتُ 'جُشُمُ ، لِلرَّيْحِ وَشُيْنَ فَوْقَهُ مُنْمَنَمُ مُ

وهَوَّرُنَا عَنَّا القَيْظَ وَجَرَمُنَاهُ وَجَرَّمُنَاهُ وَكَبَيْنَاهُ وَكَبَيْنَاهُ عَنَّى . ويقال : أهرْتُ القوم أَهُورُاهُمُ هُوْرًا إذا قتلتهم وكَبَيْنَ بَعْضُهُم على بعضُكَمَا يَنْهَارُ الجُورُفُ؟ قال الهذلي :

فاستك بر وهم فهار وهم ، كأنتهم أ أفناه كبكب فات الشت والحرز مرا

١ قوله هأفناد كبكب، جمع فند كعمل وأحمال ، وهو الشمر اخ
 من شمارينج الجبل . وكبكب : جبل لهذيل مشرف على موقف
 عرفة كما في ياقوت .

واهْتُوَرَ إِذَا هَلَكَ ؛ ومنه الحديث : من أَطَاع ربه فِلا هُوارَةً عَلَيه أَي لا هُلَكَ . وفي الحديث : من الته وقي المَوْرات يعني المهالك ، واحدتها هُوْرَدَوْسُ. وفي حديث أَنْسُ : أَنه خطب فقال : من يتقي الله لا هَوَارَةً عَلَيهُ ، فلم يَدْرُوا ما قال ، فقال يحيى بن يَعْمُرَ : أَي لا صَيْعَةً عليه .

وَالْمُورُنُ : 'مُجَيِّرُ أَنْ تَغْيِضُ فَيْهَا مِمِيَّاهُ عِيْاضٍ وَآجَامٍ فَتَنْسِعُ وَيَكُثُرُ مَاؤُهَا ، وَالجَمْعُ أَهُواْدُ ،

والتَّهْيُور : ما اينهارَ من الرمل ؛ وقيل : التَّهْيُور ما اطبأنَّ من الرمل . وتيه تَيْهُوْر : شديد ، ياؤه على هذا مُعاقبة بعد القلب .

هير : هارَ الجُنُوْفُ والسِناءُ وتَهَيَّرَ : انهَدُم ، وقيل : إذا انصدع الجرف من خلف وهو تابت بعد في مكانه فقد هار ، فإذا سقط فقد النهار وتَهَيَّر ، وهيَّرْتُ الجُنُوْفَ فَتَهَيَّر : لغة في هورُّدْنُه ، ووجل هَيَارُ : يَنْهَادِ كِمَا يَنْهَادُ الرمل ؛ قال كثير :

فما وَجَدُوا مِنْكُ الضَّرِينَةُ هَدَّةً مَا هَيَّارًا ، ولا سَقْطُ الأَلِيَّةِ أَخْرَمَا

والمنيرة : الأرض السهلة . وهير وهير وهير وهير وهير من أساء الصبا ، وكذلك إير وأير وأير وأير وأير وأير الساء الشال . والهاو : هير وإير من أساء الشال . والهاو : الملككة . الملككة . يقال : استيهر بإبلك واقتيل وارتجع أي استبدل بها إبلا غيرها ، واقبل هو افتعبل من الليل المثقابكة في البيع المادلة . ومضى هير من الليل أي أقل من نصفه ؛ عن ان الأعرابي ، وحكي فيه هير وقد ذكر .

وهيئر ُورْ : ضرب من النهو ، والذي حكاء أبو القوله « وهيرور ضرب النع » بكسر الها، بضبط الاصل وضبط في الفاموس بفتمها وتكلم الشارح عليها وعزا الأول لأنمة اللغة .

حنيفة هير ُون '، بضم النون ، فإن كان ذلك فهو محتمل أن يكون فعلنوناً وفعلنُولاً .

واليهير أن الحجر الصلب الأحمر . الحجر اليهير أن وقيل الصلب ، ومنه سبي صبغ الطلح يهير آ ، وقيل على حجارة أمثال الأكف ، وقيل : هو حجر صغير ، قالوا : وربا زادوا فيه الألف فتالوا : يهير أى ، قالوا : وهو من أساء الباطل . ابن شبيل : قيل لأبي أسلم : ما الثر أن اليهير أن الأخلاف ? فقال : الثر أن الساهر أن العبير أن الأخلاف ? فقال : الثر أن ساعة ، قال : واليهير أن التي يسيل لبنها من كثرته ، وناقة ساهرة العروق ، كثيرة اللهن . وقال أبو حنيفة : اليهير أن مشدد ؛ الصديحة الكبيرة ؛ وأنشد :

والسَهْسَرُ والسَهْسَرَى : الماءُ الكثير . وذهب ماله في السَهْسَرَى أي الباطل . أبو الهيثم : ذهب صاحبك في السَهْسَرَ أي أي الباطل . شمر : ذهب في السَهْسَرُ أي في الربط إذا سألته عن شيء فأخطأ : ذهبت في السَهْسَرَ أي وأن تذهب تذهب في السَهْسَرَ أي ، وأن تذهب تذهب في السَهْسَرَ أي ، وأن تذهب تذهب في السَهْسَرَ أي ، وأن الله ، وأن اللهُ وأن الله ، وأن ال

للا رأت شيخًا لها دو دراي ، را في مثل حيط العمين المعرس طلت كأن وجهها مجمرًا ، توبد في الباطل والبهبراي

والدّودرَّى من قولك فرس درير أي جواد ، والدليل عليه قوله: في مثل خيط العهن المعرى ؛ يويد الحُذْرُوف ، وزعم أبو عبيدة أن اليّهير الحجارة . واليّهير : الكذب ، وقولهم أكذب من اليّهير ، هو السراب ، الليث ؛ اليّهير اللَّحاجة والتّادي في الأمر ، تقول استيهر ، وأنشد :

## وَقُلَبُكُ ۚ فَي اللَّهُو مُسْتَبْهِر ١

الفراء: يقال قد استيهر ت أنكم قد اصطلحم ، مثل استيقنت . قال أبو تواب : سبعت الجعفريين أنا مستو هر " بالأمر مستيقن ؛ السلمي " : مستتيمير " . واليهير " : دويبة أعظم من الجر د تكون في الصحادي ، واحدته يهير " ، وأنشد :

فَكَاةً مِهَا اليَهْيَرُ مُقَوًّا كَأَنْهَا الْمُسَامِرُ مُثَمَّرًا عَلَيْهَا المُسَامِرُ مُ

واختلفوا في تقديرها فقالوا: يَفْعَلَمَهُ ، وقالوا: فَيَعْلَمُهُ ، وقالوا: فَيَعْلَمُهُ . ابن هاني : اليهير شجرة ، واليهير ، بالتخفيف ، الحنظل ، وهو أيضاً السيم ، واليهير ، صمنغ الطلاح ؛ عن أبي عمرو. قال سببوبه : أما يَهْير ، مشدد ، فالزيادة فيه أولى لأنه ليس في الكلام فَعْيل ، وقد نقل ما أو له زيادة ، ولو كانت يَهْير " محفقة الياء كانت الأولى هي الزائدة أيضاً ، لأن الياء إذا كانت أو لا بمنزلة الممزة ؛ وأنشد أبو عمرو في اليهير " صمنغ الطلاح :

أطنعست واعي من البَهْبَر"، فَظُلُ يَعْوِي حَبَطًا بِشَر" خَلْفَ اسْنِهِ ، مثل نَقِيق الْهِر"

وهو يَفْعَلُ لأَنه ليس في الكلام فَعَيْلُ . قال ابن بري : أسقط الجوهري ذكر تَيْهُور للرمـل الذي يَنْهاد لأَنه مِحتاج فيه إلى فضل صنعة من جهة العربية ؛ وشاهد تَيْهُور للرمل المُنْهار قول العجاج :

إلى أداط ونتقاً تَيْهُور

وزنه تَفْعُول ، والأصل فيه تَمْيُور ، فقد مت الياء التي هي عين إلى موضع الفاء ، فصار تَيْهُوراً ، فهذا التي هي عين إلى مصدو كا في شرح القاموس عن الصاغاني « صحا العاشقون وما تقص » .

إن جعلت تَبهُوراً من تَهيَّرَ الجُرْنُ ، وإن جعلته من تَهوَّر كان وزنه فيَعُولاً لا تَفْعُولاً ، ويكون مقلوب العبن أيضاً إلى موضع الفاء ، والتقدير فيه بعد القلب ويهُور ، ثم قلبت الواو تاء كما قلبت في تَبْقُور ، وأصله وينقُور من الوَقار كقول العجاج :

فإن بكن أمسى البيلتي تيقوري

أي وقاري . قال : وكثيراً ما تبدل الناء من الواو في نحو 'تراث وتُبعاه وتُنخَمَة وتُقَلَّى وتُقاة ، وقد ذكرنا نحن التَّيْهُور في فصل الناء كما ذكره أبن سيده وغيره .

#### فصل الواو

وأو : وَأَنَّ الرَّجُلِّ بِنَثِرُهُ وَأَنَّ : فَتَرَّعُهُ وَذَّعَرُهُ ؟ قال لبيد يصف ناقته :

تَسْلُبُ الكانِسَ لَم يُوأَن بِها الطّلَلُ عَقَلَ الطّلِلُ عَقَلَ الطّلِلُ عَقَلَ

ومن رواه لم يُؤْرَ بها جعله من قولهم : الدابة تأري الدابة إذا انضت إليها وألفت معها معلكفاً واحداً . وآريتها أنا ، وهو من الآري . ووأر الرجل : ألقاه على شر . واستو أرت الإبل : تتابعت على نفار ، وقيل : هو نفار ها في السهل ، وكذلك الغنم والوحش . قال أبو زيد: إذا نفرت الإبل فصعدت الجبل فإذا كان نفار ها في السهل قيل: استأورت ؛ قال الشاعر :

ضَمَّنُنا عليهم حُيُّرُ تَيْهِمُ بِصادِقٍ من الطَّعْنِ ، حتى استأورُوا وتَبَكَّدُوا

ابن الأعرابي: الوائر ُ الفَرْع ُ . والإنَّ ُ : مَو ْقِد ُ النار ، وقيل : هي النار نفسها ، والجمع إرات ُ وإرُون على ما يَطَّر دُ في هذا النحو ولا يُكسَّر ُ .

ووَ أَنَّ هَا وَوَ أَنَّ لِهَا ۖ وَأَنَّ ۖ وَإِنَّ " : عَمَلُ لِهَا إِنَّ ۗ . قَالَ أبو حنيفة : الوُثؤوة ُ في وزن الوُعْرَةِ حُفْرَة المُلَّةِ ، والجمع وُأَرْ مَسْلَ وُعَرِ ، ومنهم من يقول أُورَ " مثل عُورٌ ، صَيِّرُ وا الواو لما انضمت همزة وصيروا الهبزة التي بعدها واواً . والإرَّةُ : شُعْمَةُ السُّنامِ . والإرَّة' أيضاً : لحم يطبخ في كرش . وفي الحديث: أَهْد يَ لَمْم إِر أَوْ أَي لِمْم في كُوش . ابن الأعرابي : الإرَّةُ النارِ، والإرَّةُ الحُفْرةِ للنارِ، والإرَّةُ اسْتِعارُ النار وشد"تها ، والإرَّة ( الحَكَلُّع ( ) وهو أن يُعْلَمَى اللحم والحل إغلاءً ثم يحمل في الأسفار ، والإرَّةُ ' القَديدُ ؛ ومنه خبر بلال ؛ قال لنا وسول الله ع صلى الله عليه وسلم : أمعكم شيء من الإرَّة ؟ أي القديد . قال أبو عبرو : هو الإرَّةُ والقَديدُ والمُشَنَّقُ والمُشَرَّقُ والمُتَمَّرُ والموحر والفرندا والوَشْيِقُ . ويقال: اثنتنا بِإِنَّ أَي بِنَانٍ . والإِنَّ : المداوة أيضاً ؛ وأنشد :

#### لِمُعالِجِ الشَّحْسَاء ذي إرَّة

وقال أبو عبيد: الإرة الملوضع الذي تكون فيه الخيرة ، قال: والحبرة هي المسلمة ، قال: والحبرة هي المسلمين . وأرض وقيرة ، مثل فعلسة ، وهي مقلوبة . المديدة الأوار ، وهو الحراء ، قال ؛ وهي مقلوبة . الليث : يقال من الإرة : وأرثت إرة ، وهي إرة مر وورة ، قال : وهي مستو قسد النار تحت الحساسة ، إذا الحساسة ، إذا وقر تحقر ترا والمحاسة ، إذا وأرا وإرة . التهذيب : الوالا . يقال : وأر تنها أثر ها الحياس ؛ قال :

ا قوله « والموحر والمفرند » كذا بالأصل .
 ٣ قوله « وهي مخاض العلين » عبارة القاموس محافر الطين .

بذي وَدَع بَجُلُ بَكُلُ وَهُدٍ وَهُدٍ وَهُدٍ وَهُدٍ وَالْهِ أَادَا

وبر: الوَبَرُ : صوف الإبل والأرانب ونحوها ، والجمع أو الرب ونحوها ، والجمع أو الرب . قال أبو منصور : وكذلك وبر الستبود والثعالب والفنتك ، الواحدة وبر ق . وقد وبر البعير ، بالكسر ؛ وحاجى به ثعلبة بن عبيد فاستعمله للنحل فقال :

َسْتَتَ ۚ كَنْتُهُ ۚ الأَوْبَادِ لِلا القُرِّ تَتَكَّيَ ، وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ لِلللِّهُ لِللللِّهُ لِلللِّهُ فَي الللِّهُ لِلللِّهُ لِلللِّهُ فَي اللللِّهُ لِلللِهُ لِلللِّهُ لِللللِّهُ لِللللِّهُ لِللللِّهُ لِللللِّهُ لِللللْلِهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِلِهُ لِللللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِلللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِلْمُ لِللْهُ لِللْهُ لِلِهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهِ لِللْهُ لِللْهُ لِلْمُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهِ لِللْهُ لِللْهُ لِلللْهِ لِللْهُ لِللْهُ لِلللْهِ لِللْهُ لِلِهُ لِلللْهُ لِلْمُ لِللْهِ لِللْهِ لِللْهُ لِللْهُ لِلللْهِ لِلِمُ لِللْهُ لِللْهُ لِلْمُ لِللْهِ لِلْمُؤْلِقِيلِي لِللْهُ لِلللْهُ لِللْمُؤْلِقِيلِي لِللْهِ لِلْمُؤْلِقِيلِي لِللْمُؤْلِقِيلِ لِللْمُؤْلِقِيلِي لِللْمُؤْلِقِيلِمُ لِللْمُؤْلِقِيلِي لِللْمُؤْلِقِيلِمُ لِللْمُؤْلِقِيلِي لِلْمُؤْلِقِيلِمُ لِلْمُؤْلِقِيلِي لِللْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِللْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِللْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِللْمُؤْلِقِلْمُولِولِ لِللْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِ

يقال : جبل وبير" وأو بر الذاكان كثير الوبر ؟ وناقة وبيرة ووبراة . وفي الحديث : أحب إلي من أهل الوبر والمدر أي أهل البوادي والمدن والقرى ، وهو من وبر الإبل لأن بيونهم يتخذونها منه ، والمدر جمع مدرة ، وهي البينية . وبنات أو بر : صراب من الكماة مراغب ؟ قال

أَوْ حَنْيَةَ : بَنَاتُ أُو بَرَ كَمَنَأَةِ كُأَمِنَالَ الحَصَى صِفَارُ ، يَكُنَّ فِي النقص من واحدة إلى عشر ، وهِي رديثة الطعم، وهي أول الكمأة ؛ وقال مرة : هي مثل

الكبأة وليست بكبأة وهي صغار . الأصعي : يقال المبئز غيبة من الكبأة بنات أو بر ، واحدها ابن أو بر ، واحدها ابن أوبر، وهي الصغار . قال أبو زيد : بنات الأو بر كبأة صعار من غيبة على لون التراب ، وأنشد الأحمر :

ولقد تَجنَّيْنُكَ أَكْمُوُّا وَعَسَافَلًا ، ولقد تَهَيْنُكَ عَن بَنَاتِ الأَّوْبَوِ أَى جِنبِت لك، كما قال تعالى: وإذا كالوهم أَو وَوَنَّوُهُم ،

ولقد نهيتك عن بنات الأوبر

قال الأصمعي : وأما قول الشاعر :

فإنه زاد الألف واللام للضرورة كقول الراجز: باعَدَ أمَّ العَمْرِ من أسيرِها وقول الآخر:

# يا ليت أمَّ العَمْو كانتُ صاحبي

يويد أنه عمرو فيمن رواه هكذا ، وإلا فالأعرف : يا ليت أم الغمر ، قال : وقد يجوز أن يكون أو بررُ نكرة " فعر فه باللام كما حكى سيبويه أن عُم ساً من ابن عمر س قد نكره بعضهم ، فقال : هذا ابن عمر س مقبل " . وقال أبو حنيفة : يقال إن بني فلان مثل بمنات أو بر يظن أن فيهم خيراً .

ووَ بَرَّتِ الْأُرْبِ وَالْتَعْلَبِ تُوْبِيدًا إِذَا مَشَى فِي الحُنْزُ ونَةَ لِيخْفَى أَثُرْهُ فَلَا يُنْبِينَ . وَفِي حَدَيْثُ الشُّودِي رواه الرِّياشِيُّ : أن الستة لما اجتمعوا تكلموا فقال قَائَلُ مَنْهُم فِي خَطَبَتُهُ : لَا تُتُو بَيِّرُ وَا آثَارَ كُمْ فَتَتُّولِيْتُوا دَيْنَكُمْ . وفي حديث عبد الرحمن يوم الشُّوري : لا تَغْمِدُوا السيوف عن أعداثكم فَتُثُوَّ بُورُوا آثارَكم ؛ التُّوْبِيرُ التُّعْفِيةَ ۗ ومَحْوُ الأَثْرِ ؛ قال الرَّخشري : هِو مَن تُوْبِيرِ الأَرنبِ مَشْيِهَا عَلَى وَبَرِ قُواعُهَا لئلا يُقْتَصُ ۗ أَثْنَرُهَا ﴾ كأنه نهاهم عن الأخذ في الأمر بالهُوَ يُنَّا ، قال : ويروى بالناء وهو مذكور في موضعه ، روًاه شبر : لا تُوتترُوا آثاركم، ذهب به إلى الوكثر والثَّأْدِ ، والصواب ما رواه الرياشي ، ألا ترى أنه يقال وَتُرْتُ فلاناً أَثِرُ \* من الوَتُر ولا يَقال أَوْتَرَوْتُ ? التهذيب : إِنَّا يُورَبِّرُ مِن الدوابِ التُّفَهُ ۗ وعَنَاقُ الأَرْضُ والأَرْنَبُ . ويقال : وَبَرَّتَ الأَرْنِب في عَدُّوها إذا جمعت ِ بَراثِنتُها لِلتُّعَفِّيِّ أَثْرَها . قال أُبُو منصور : والتَّوْ بِيهِرُ أَنْ تَنْسَعُ المكانُ الذي لا كَسْتَبِينَ فَهِ أَثْمَرُهُما ، وذلك أنها إذا طُلِبَتُ نظرت

إلى صَلابة من الأرض وحَزْن فُوَ تُنبَت عليه لئلا

يستين أثرها لصلابته . قال أبو زيد : إنما يُورَّرُ من الدواب الأرنبُ وشيءٌ آخرُ لم نحفظه . وورَّرَ الرجلُ في منزله إذا أقام حيناً فلم يبرح . التهذيب في ترجمة أبر : أبَّرُّتُ النخلُ أصلحته ، وروي عن أبي عمرو بن العلاء قال : يقال نخل قد أبَّرَتُ وو بيرتُ وأبيرَتْ ، ثلاث لغات ، فمن قال أبْرَتْ فهي مؤبَّرَةٌ ، ومن قال وبيرَتْ فهي مَوْبُورَةٌ ، ومن

قال أبرَت فهي مأبئورَة "أي مُلَتَبَّحَة". والوَبْرُ ، بالنسكين : دُورَيْبَةٌ على قدر السَّنُّورْ غبراء أو بيضاء من دواب الصحراء حسنة العينين شديدة الحياء تكون بالغور ، والأنشى وَبْرَة ، بالتسكين، والجمع وبثر" وو بُور" ووبار" ووبارة وإبارة " وإبارة " ؛ قال الجوهري : هي طخلاء اللون لا ذَّنَبُ لها تَدْجُنُ أ في البيوت ، وبه سبي الرجل وبرأة . وفي حديث أَبِي هُويُوهُ : وَبُورٌ تَنْحَدُّلُ مَن قُدُنُومٍ ضَأْنٍ ١ ؟ الوَبُورُ ، بسكونِ الباء : دويبة كما حليناها حجازية وإنما شبهه بالوَبُر ِ تحقيراً له ، ورواه بعضهم بفتح الباء من وَبَر الإبِـل تحقيرًا له أيضًا ، قال : والصعيم الأول . وفي حديث مجاهد : في الوَّ بُر ِ شَاةٌ ، يعني إذا قتلها المحرم لأن لها كر شأ وهي تَجْتَرُهُ . أَبْن الأعرابي : فلان أسمِّج من مُحَنَّة الوَّبُو . قال : والعرب تقول: قالت الأرنب للوتير: وبر وير، عَجُزٌ وصَدُر ، وسائرك تحقّر " نَقْر ! فقال لها الوَبْرُ : أَدَانِ أَدَانُ ، عَجْزٌ وَكَيْفَانُ ، وَسَائُوكِ إِ أكلتان !

ووَبَرَ الرجلُ : تَشَرَّدُ فَصَادَ مَعَ الوَبَرِ فِي التَّوَحُشِ ؛ قال جربو :

١ قوله « من قدوم ضأن » كذا ضبط بالأصل بضم القاف ، وضبط
 في النهابة بفتحها ، ونبه ياقوت في المعجم على أنهما روايتان .

فما فارقشتُ كِنْدَةَ عن تَراضٍ ، وما وَبِّرْتُ فِي شعبي ارْتِعابا أَبو زيد : يِقال وَبِّرَ فلانُ على فلانٍ الأَمرَ أَي عَمَّاه

أبو زيد : يَقِالَ وَبَرْ فَلَانَ عَلَى فَلَانَ الْأَمْرِ آيُ عَمَاهُ عليه ؛ وأَنشَد أَبو مالك بيت جرير أَيْضًا :

وما وَبَّرْتُ فِي نُشْعَبِّي ارتعاباً

قَالَ : يقولَ مَا أَخْفِيتَ أَمْرِكُ ارتعاباً أَي اصطراباً . وأمُّ الوَّبْرِ : اسم امرأة ؛ قالِ الراعي :

بأعلام مَرْكُورْ فَعَنْزُرْ فِنَغُرَّبِ ، مَعَانِيَ أُمِّ الوَّبْرِ إِذْ هِي مَا هِيا

وما بالدار وابر أي ما بها أحد ؛ قال ابن سيده : لا يستعمل إلا في النفي ؛ وأنشد غيره :

> فَأَيْتُ ۚ إِلَى الْحَيِّ الذِينَ وَوَاءَهُمْ تَجْرِيضاً ، وَلَمْ يُفْلِنَ مِنَ الْجَيْسِ وَابِرِرْ

والوَبُراءُ: نبات. ووَبَادِ مثل قَطَام: أَرضَ كَانت لعاد غلبت عليها الجن ، فمن العرب من يجريها مجرى نَزال ، ومنهم من بجريها مجرى أعرب في الشعر ؛ وقد أعرب في الشعر ؛ وأنشد سببويه للأعشى:

ومَرَّ دَهُولًا عَلَى وَبَالِ ، فَهَلَـٰكُتُ عَلَى خَبُورَةً وَبَالِ ُ

قال : والقوافي مرفوعة . قال الليث : وبار أوص كانت من محال عاد بين اليمن ورمال يَبْرين ، فلما هلكت عاد أورث الله ديارهم الجن فلا يتقاربها أحد من الناس ؛ وأنشد :

مِثْل ما كان بَدُّ أَهَلِ وَبَارِ بِلَدَّ يَسَكُنهَا وَقَالَ بَحْمَدُ بِنَ لِسَحَقَ بِنَ بِسَالٍ : وَبَارِ بِلَدَّ يَسَكُنهَا النَّسْنَاسُ .

١ ۗ ويْدُرُوى : ارتفاباً كما في ديوان جرير .

والوَبْرُ : يوم من أيام العجوز السبعة التي تكون في آخر الشتاء ، وقيل : إنما هو وَبْرُ بغير ألف ولام . تقول العرب : صن وصنتبر وأخيتُهما وَبْر ، وقد يجوز أن يكونوا قالوا ذلك للسجع لأنهم قد يتركون للسجع أشياء يوجبها القياس .

وفي حديث أهبان الأسلمي : بينا هـو ترغي عن عرق الباء ، ناحة عرق أعراض المدينة ، وقبل : هي قرية ذات نخيل . وو بَرْ وَ بَرَ الله معروف ؛ عن ابن الأعرابي .

وبُّو : الوِتْهِ ُ والوَّنَثُرُ : َ الفَرَّدُ أَو مِا لَم يَتَشَفَّعُ مِن العَدَدِ . وأَرْتَرَهُ أَي أَفَذَهُ . قَالُ اللَّحَانِي : أَهَلَ الحجاز يسبون الفَرْدُ الوَرْدُ ، وأهل نجد يكسرون الواو ، وهي صلاة الوِّرْشِرِ ، والوَّشِرِ لأهل الحجاز ، ويقرؤون: والشُّفْع ِ والوَ تُدرِ، والكسر لتبيم، وأهل نجد يقرؤون : والشفع والوكثر ، وأوْتَرَ : صَلَّى الوتر . وقال اللحياني : أوتر في الصلاة فعدًاه بفي . وُقِـراً حَمِزَةَ وَالْكُسَائِينِ: وَالْوَتِرَ ؛ بَالْكُسَرِ . وَقَرأً إِ عاصم ونافع وان كثير وأبو عمرو وان عامر: والوكر، بالفتح، وهما لغتان معروفتان. وروي عن ابن عباس، رضي الله عنهما ، أنه قال : الوثر آدم ، عليه السلام ، والشَّفْع نُشفِع بزوجته، وقيل: الشفع يوم النحرَّ والوتر يوم عرفة ، وقيل : الأعداد كلها شفع ووتر، كثرت أو قلت ، وقيل : الوتر الله الواحد والشفع حميع الحلق خلقوا أزواجاً ، وهو قولَ عطاء ؛ كان القوم وتراً فَشْفَعْتُهُمْ وَكَانُوا تَشْفُعاً فَوَاتُرْتُهُمْ . ابن سيده : وتَرَهُمُ ۚ وَتُرَا وأَوْتَرَهُمُ ۚ جَعَلَ شَفْعَهِم وَتَراَّ - وَفِي الحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال: إذا اسْتَجْمَرُ تَ فأُو تر أي اجعل الحجارة التي تستنجي بها فرداً ، معناه استنج بثلاثة أحجار أو خمسة أو

سبعة ، ولا تستنج بالشفع ؛ وكذلك يُوتِر ُ الإنسانُ صلاة الليل فيصلي مثنى مثنى يسلم بين كل ركعتين ثم يصلي في آخرها ركعة تنُوتِر ُ له ما قد صلتى ؛ وأو تر صلاته . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : إن الله وتر يحب الوثر فأو تر وا يا أهل القرآن. وقد قال : الوتر دكعة واحدة . والوتر : الفرد ، تكسر واوه وتفتح ، وقوله : أوتروا ، أمر بصلاة الوتر، وهو أن يصلي مثنى مثنى ثم يصلي في آخرها دكعة مفردة ويضيفها إلى ما قبلها من الركعات .

أن يصلي مثنى مثنى ثم يصلي في آخرها وكعة مفردة ويضيفها إلى ما قبلها من الركعات . والوَتْرُ والوِتْرُ والتَّرَةُ والوَتِيرَةُ : الظلم في الذَّحْل ، وقيل : هو الدَّحْلُ عامةً . قال اللحماني : أهل الحجاز يفتحون فيتولون وَتْرُرْ ، وَتَمْ وأَهُل نَجْد يكسرون فيقولون وترث ، وقد وَتَرْتُهُ وَتَرْالُهُ وتيرَ أَ مَا وَكِلُ مِن أَدَرَكُتُهُ مِكْرُوهُ ، فقد وَتَرَوْتُهُ . والمتوْتُنُورُ : الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه ؛ تقول منه : وَتَرَاهُ كَيْرِهُ وَتُراً وَيَرَاةً . وفي حديث محممه بن مسلمة : أَنَا المَوْ تُنُورِ النَّائِرِ ُ أَي صاحب الوكتر الطالب بالشأد ، والموتود المفسول . ابن السكيت : قال يونس أهل العالية يقو أون : الوِ تُنرُ في العددُ والوَّ نُرِّ فِي الذَّحْلِ ، قال : وتم تقول وتر ، بالكسبر، في العدّد والذحل سواء . الجوهري : الوتر، بالكسر، الفرد، والوتر، بالفتح: الذَّحْلُ ، هذه لغة أهل العالية ، فأما لغة أهل الحجاز فبالضد منهم ، وأما تميم فبالكسر فيهما . وفي حديث عبد الرحين في الشورى: لا تَغْمِدُ وا السيوفَ عن أعدائكم فَتُوتِرِ ُوا ثَارَكُم . قال الأَزهري : هو من الوَتشرِ ؛ يقال : وَتَرَّتُ فلاناً إذا أصبته بُوتُثر ، وأوْتَرْثُه أوجدته ذلك ، قال : والتَّأْرُ هُمِنَا العَدُوُّ لأَنَّهُ مُوضَعِ الثَّارِ ؛ المُعنى لا تُوجِدُوا عدو ٌكم الوَّتُرَ في أَنفسكم . ووَتَرَّتُ

الرجل َ : أَفَرَعَتُه ؛ عن الفراء .

ووَ تَمَرَ هُ ۚ حَقَّهُ وَمَالُهُ : نَقَصَهُ إِيَّاهُ . وَفِي التَغْزِيــل العزيزُ : ولن يَشِر كُهُمْ أعمالكم . وفي حديث النبي، صلى الله عليه وسلم : من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله ؛ أي نقص أهله وماله وبقي فرداً ؛ يقال : وَتَرَّتُهُ إِذَا نَقَصْتَهُ فَكَأَنكَ جَعَلتُهُ وَرَّا بِعَدَ أَنْ كَانْ كثيراً ، وفيل : هو من الوكثرِ الجناية التي يجنيهــا الرجل على غيره من قتل أو نهب أو سبي، فشبه ما يلحق من فاتته صلاة العصر بمن قُنْتِلَ حَمِيمُهُ أُو تُسلِّبَ أَهله وماله ؛ ويروى بنصب الأمل ورفعه ، فين نصب جعله مفعولاً ثانياً لو'تِرَ وأضمر فيهما مفعولاً لم يسم فاعله عائداً إلى الذي فاتته الصلاة، ومن وفع لم يضمر وأقام الأهل مقيام ما لم يسم فاعله لأنهم المصابون المأخوذون ، فِمن ودُّ النقص إلى الرجــل نصبهما ، ومن ردِّه إلى الأهل والمال رفعهما وذهب إلى قوله : ولم يَتِرَ كُمُ أعمالَكُم ، يقول : لن يَنْقُصَكُم من ثوابكم شيئاً . وقال الجوهري : أي لن يَسْتَقَصَّكُم فِي أعمالكم ، كما تقول : دخلت البيت ، وأنت تريد في البيث ، وتقول : قــد وَتَرْاتُه خَتَّه إِذَا نَقَصْتُه ، وأحد التولين قريب من الآخر . وفي الحديث: اعمل من وداء البحر فإن الله لن يَسْرَكُ من عملك شيئاً أي لن يَنْقُصَكَ . وفي الحديث: من جلس مجلساً لم يَذْ كُنُر الله فيه كان عليه ترَّهُ أي نقصاً ، والهاء فيه عوض من الواو المحذوفة مثل وعَدَّتُه عدَّةً ، ويجوز نصها ورفعها على اسم كان وخبرها ، وقيل : أراد بالتُّرَّة هُهِنَا التَّسِيعَةُ . الفراء : يقال وَتَرُّتُ الرجل إذا قتلت له قتيلًا وأخذت له مالاً ، ويقال : وَتَرَوَّه فِي الذَّحْلِ يَتِرْهُ وَتُراَّ ، والفعل من الوَتْر الذَّحْلِ وَتَوَ يَشِر ' ، ومن الوِيشر الفَر ْد أَوْثَرَ 'يُوتِسر ' ، بالأَلف . ودوي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : قَـلتَّدُوا الحيل ولا تُتَقَلِّدُوهَا الأَوْتَارَ ؟ هي

. جمع وتر ، بالكسر ، وهي الجناية ؛ قال ابن شميل: معناه لا نَطْلُمُوا عليها الأَوْتَارَ والذُّحُولَ الَّيْ وُتِرْ ثُمُّ عَلَيْهَا فِي الجَاهِلَيَّةِ . قال: ومنه حديث عَلِيِّ يصف أبا بكر: فأدْر كئت أوْ تارَ ما طَلْتَبُوا . وفي الحديث: إنها لَخَيْلُ لو كانوا يضربونها على الأو تار. قَالَ أَبُو عَبِيدٌ فِي تَفْسَيْرِ قُولُهُ : وَلَا تُقْلِدُوهَا الأَّوْتَارِ ، قال : غير هذا الوجه أشبه عندي بالصواب، قال : سمعت محمد بن الحسن يقول : معنى الأوتار ههما أوتار القيسي" ، وكانوا يقلدونها أوتار القيسي" فتختنق ، فقال : لا تقلدوها . وروي عن جابر : أن النبي، صلى الله عليه وسلم ، أمر بقطع الأو تار ِ من أعناق الحيل . قال أبو عبيد : وبلغني أن مالك بن أنس قال : كانوا يُقَلَّدُ ونها أُوتار القِسِيِّ لئلا تصيبهـا العـين فأمرهم بقطعها يُعلمهم أن الأو الرَ لا تَرْدُ من أمر الله شيئاً؟ قال : وهذا شبيه بما كره من التائم ؛ ومنه الحديث : مَن عَقَدَ لِحُنْيَتُهُ أَو تَقَلَّدَ ۖ وَيَراً ، كَانُوا يَزْعُمُونَ أَنْ التَّقَلُّدُ وَالْأُو ْتَانُّ تُورُدُ العَيْنَ ويدفع عنهم المكاره، فنهوا عن ذلك .

والتَّواتُورُ : التنابُعُ ، وقيل : هو تنابع الأَشياء وبينها فَجَواتُ وفَتَراتُ . وقال اللحاني : تواتَرَت الإبل والقطا وكلُّ شيء إذا جاء بعضه في إثر بعض ولم تجيء مصطحفة ؟ وقال حميد بن ثور :

قَرْيِنَةُ سَبْعٍ ، إِنْ نُواتَرَ ْنَ مَرَّةً ، اَصْرِبْنَ وَصَفَّتُ أَرْؤُسُ وَجُنْنُوبُ

ولبست المُنتَواتِرَةُ كَالمُنتَدارِكَةِ والمُنتَابِعة . وقال مرة : المُنتَابِعة . وقال مرة : المُنتَواتِرُ الشيء يكون مُنتَهَةً ثم يجيء الآخر ، فإذا تتابعت فلبست مُنتَواتِرَةً ، إنحا هي مُنتَدارِكة ومنتابعة على ما تقدّم . ابن الأعرابي : ترى يَثْري إذا تراخى في العمل فعمل شيئاً بعد شيء . الأصعى : واترَنْ ألحَبَرَ أَنْبَعْتُ وبين الحبرين الحَبرين الحَبر

'هَنَيْهَة' . وقال غيره : المُواتَرَةُ المُتابَعَةُ ، وأصل هذا كله من الوَتَرَ ، وهو أني جعلت كل واحد بعد صَاحبه فَرْداً فَرْداً . والمُتَواتِرُ : كل قافية فيها حرف متحرّك بين حرفين ساكنين نحو مفاعيلن وفاعلان وفعلان وفعولن

فَعُولُـٰن فَل ؛ وإياه عنى أبو الأسود بقوله : وقافية حداً تسهل كويتُها ، كَسَر د الصّناع ، ليس فيها تواتُـر ُ

وفَعْلُنْ وَفَلْ إِذَا اعْتَبَدُ عَلَى حَرَفَ سَاكَنَ نَحْسُو

أي ليس فيها توقف ولا فتور . وأو ْتَرَ بين أخباره وكُنْتُه وواتَرَها مُواتَرَةً ووتاراً : تابَعُ وبينكل كتابين فَتَنْرَأَهُ قَلْسِلَةً . وَالْحُبَرُ ۚ الْمُتَّوَاتِّر ۗ : أَنْ يحدُّثه واحد عن واحد ، وكذلك خبر الواحد مثــل المُتَواتِرِ . والمُواتَرَةُ : المتابِعَةُ ، ولا تكون المُواتَرَةُ بِينَ الأَشْيَاءَ إِلَّا إِذَا وَقَعْتَ بِينِهَا فَتُوهُ ﴾ وإلا فهي مُدارَكَة ومُواصَلة . ومُواتَرَةُ الصوم : أَن يصوم يوماً ويفطن يوماً أو يومين، ويأتي به وِتـُـراً؟ قال : ولا يراد به المواصلة لأن أصله من الوتشر ؟ وكذلك واتَرْتُ الكُنتُبُ فَتَواتَرَتَ أَي جاءت بعضُها في إثر بعض وتـْراً وتـْراً من غير أن تنقطع. وناقة 'مواتِرَ'ة' : تضع إحــدى ركبتيها أُوَّلًا في البُرُوكَ ِثُمْ تَضْعَ الْأَخْرَى وَلَا تَضْعَهُمَا مَعَاً فَتَشْقَ عَلَى الزاكب . الأَصْعِي : المُواتِرَّةُ مَنَ النَّوقِ هِي التي لا ترفع بدأ حتى تستمكن من الأخرى، وإذا بركت ُوضعت إحدى يديها ، فإذا اطبأنت وضعت الأُخرى فإذا اطمأنت وضعتهما جميعاً ثم تضع وركيها قليلا قليلًا ؛ والتي لا تئواتيرُ تَزُرُجُ بنفسها زُجًّا فَتَشْقُ عَلَى راكبها ءند البووك . وفي كتاب هشام إلى عامــله : أَنْ أُصِبِ ۚ لِي نَافَةَ مُواتِرَةً ۚ } هِي الَّذِي نَضْعُ قُواتُمْكِ بالأرض وتثرأ وتثرأ عند البُروك ولا كَرْبُحُ ۚ نفسهــ

َ زَجًّا فَنَدَشُقٌ عَلَى رَاكِبُهَا ، وَكَانَ بَهِشَامَ فَمَثْقُ ۗ . وَفِي

حديث الدعاء : أَلُّفُ ۚ جَمْعُهُمْ وَوَاتِر ۚ بِينَ مِيْرَهِمْ

أي لا تقطع المِيْرَة عنهم واجْعَلُمُا تَصِـلُ إليهمَ . مَرَّةً بعد مرة . وجاؤوا نَشْرى وتَشْرًا أي مُتُواثِرِينَ ﴾ التاء مبدلة من الواو ؛ قال ابن سيده : وليس هذا البدل قياساً إنما هو َ في أشياء معلومة ، ألا ترى أنــك لا تقول في وَزَيِرِ كَزَيْرٍ ۗ ? إِنَّا تَقِيسٍ ُ عَلَى إبدال النَّاء مِن الواو في افْتُنَعَل وما تصرف منها ، إذا كانت فاؤه واورًا فإن فاءه تقلب تاء وتدغم في تاء افتعل التي بعدها ، وذلك نحو انتَّزَنَ ﴾ وقوله تعالى : ثم أرسلنا رسلنا تَشْرى ؛ من تتابع الأشياء وبينها فَجَوات وفَتَرَات لأن بين كُلُّ رَسُولَيْنَ فَنَشْرَاتًا ﴾ ومن العرب من ينو"نها فيجعل أَلْفِهَا لَلْإِلَحَاقَ بَمْوُلَةً أَرْطَى وَمِعْزَى ، وَمُنْهِـم مِنْ لَا يصرف ، يجعل ألفهـا للتأنيث بمــنزلة ألف سَكُـرى وغَضَى ؛ الأَزْهُرِي : قَرأَ أَنَّو عَمْرُو وَابْنَ كُشِّيرٍ : تَتُمْرًى منوَّنة ووقفا بالألف، وقرأ سائر القراء: تَتُمْرى غير منو"نة ؛ قال الفراء : وأكثر العرب عـلى ترك تنوین تتری لأنها عنزلة تَقُوى ، ومنهم من كوَّن فيها وجعلها ألفاً كألف الإعراب ؛ قال أبو العباس : من قرأ تَنْتُرى فهو مثل تَشْكَوْتُ تُشْكُنُوى ، غير منو"نةِ لأَن مِعْمَلي وفَعْلي لا ينو"ن ، ونحو ذلك قال الزجاج؛

فإن بكن أمسى البيلى تنتفوري

كما قال العجاج :

قال : ومن قرأها بالتنوين فمعناه وَتُراً ، فأَبدل التاء

من الواو ؛ كما قالوا تَو لَج من وَلَجَ وأَصله وَو لَجَ

أراد وَیْقُورِي ، وهو فَیَیْعُول من الوَقاد ، ومن قرأ تَتْری فهو ألف التأنیث ، قال : وتَتْری من المواترة . قال محمد بن سلام : سألت یونس عن قوله تعالی : ثم أرسلنا رسلنا تتری ، قال : 'مَتَقَطَّعَةً

متفاوتة . وجاءت الحيل تترى إذا جاءت متقطعة ؟ وكذلك الأنبياء : بين كل نبيين دهر طويسل . الجوهري : تتشرى فيها لغنان : تنوس ولا تنوس مثل علنمي ، فين ترك صرفها في المعرفة جعل ألفها ألف تأنيث ، وهو أجود ، وأصلها وترى من الوتر وهو الفرد ، وتشرى أي واحدا بعد واحد ، ومن نونها جعلها ملحقة . وقال أبو هويرة : لا بأس بقضاء دمضان تشرى أي متقطعاً . وفي حديث أبي هويرة : لا بأس تشرى أي متقطعاً . وفي حديث أبي هويرة : لا بأس ويُفطر وقي وقي وقي وقي المرسة فيه فيقضه وقيراً .

ونراً .
والوتيرة : الطريقة ، قال ثعلب : هي من التواتر والوتيرة : الطريقة ، قال ثعلب : هي من التواتر أي التنابع ، وما زال على وتيرة واحدة أي على صفة .
وفي حديث العباس بن عبد المطلب قال : كان عمر بن الحطاب لي جاراً فكان يصوم النهار ويقوم الليل ، فلما ولي قلت : لأنظرن اليوم إلى عمله ، فلم يزل على وتيرة واحدة حتى مات أي على طريقة واحدة مطردة يدوم عليها . قال أبو عبيدة : الوتيرة ألمداومة على الشيء ، وهو مأخوذ من التواتر والتنابع .
والوتيرة في غير هذا : الفترة عن الشيء والعمل ؛ قال زهير بصف بقرة في سيرها :

َنْجَأَ ْمُجِدُّ لَيْسَ فَيْهِ وَتِيْوَةُ ۗ ، ويَذَنَّبُهَا عَنْهَا بِأَسْخَمَ مِذْوَكَ

يعني القَرَّنَ . ويقال : ما في عمله وَتِيرَةُ ، وسَيْرُ للسَّدِ للسَّرِّةُ الفَتْرَةُ ، الفَتْرَةُ ، للسَّرَةُ للسِّتِ في الأَمرِ والوَتِيرَةُ ، الفَتْرَةُ في الأَمرِ والعَمْرِيرَةُ والتواني . والوَتِيرَةُ : الحَبْسُ ، والإَتِيرَةُ ، الحَبْسُ ، والإَتِيرَةُ ، الحَبْسُ ، والإَتِيرَةُ ،

وو تَرَوَّ الفخد عَصَبَة " بين أسفل الفخد وبين الصَّفن ِ. والوَّتِيرَة ' والوَّتَرَّ في الأَّنف: صِلَّة ُ ما بين المنخرين ، وقيل:الوَّتَرَة ' حرف المنخر ، وقيل:الوَّتِيرَة ' الحاجز

مِن السَّابَةِ وَالْإِيَّامِ . وَالْوَتُرَةُ : عَصِبَةٌ تَحَتُّ اللَّسَانَ.

والوتييرَةُ : تَطَلُقَةُ مُن يَعْلَمُ عَلَيْهَا الطَّعْنُ ، وقيل : هي

حَلَّقَةُ "نَحَلَّقُ عَلَى طَرَّفِ قَنَاةٍ يَتَعَلَمُ عَلَيْهَا الرَّمِي

تكون من وَتَرُ ومن خيط ؛ فأما قول أم سلمة

بين المنخرين من مقدّم الأنف دون الغُرْ صُوف.ويقال للحاجز الذي بسين المنخرين : غرضوف ، والمنخران : خَرَقًا الْأَنْفُ ، وَوْ تَنَرَّةُ ۚ الْأَنْفُ : حِجَابُ مَا بُسِينَ المنخرين، وكذلك الوتيرة . وفي حديث زيد : في الوَ تَرَةِ ثلث الدية ؛ هي وَتَرَةُ الأَنف الحاجزة بين المنخرين . اللحياني : الوَتَرَةُ مَا بِـينِ الأَرْنَـبَةِ والسَّبَلَةِ . وقال الأصعي : حِتَارُ كُلُّ شيء وَتَرُهُ. ابن سيده : والوَّتَرَّةُ والوَّتِيرَةُ غُرُيْضِيفٌ فِي أَعلى الأُذِن بِأَخُذِ مَنِ أَعَلَى الصَّمَاخِ . وقُـال أَبُو زيد : الوتيرة غريضيت في جوف الأذن يأخذ من أعلى الصَّاخِ قَبْلِ الفَرْعِ . والوَ تَرَةُ مِنَ الفَرَسِ : مَا بين الأرْنَبَةِ وأعلى الجَحْفَلةِ. والوَتَرَتَانُ : هَنَتَانِ كَأَنْهِمَا حَلَقْتَانَ فِي أَدْنِي الفرسَ ، وقبل : الوَّتَرَّتَانِ العَصَيْتَانَ بِينَ رَوُّوسَ العُرُ قُدُوبِينَ إِلَى المُتَأْبِيضَيُّنَ ِ ﴾ ويقـال ; تَوَتَرُ عَصَبُ فرسه . والوَتَرَةُ مَنْ الذُّ كُر ؛ العِرْقُ الذي في باطن الحَـشُفَة ، وقـال اللحياني : هو الذي بين الذكر والأنثيين . والوترتان: عصبتان بين المأبضين وبين دؤوس العُرقوبين . والوَّتَرَةُ ۚ أَيضاً : العَصَبَةُ ۚ الَّتِي تَضَمُّ تَحْبُرَجَ ۖ رَوَّتُ ِ الفرسُ . الجوهري : والوَّنَرَّةُ العرق الذي في باطن الكَمَرَة ، وهو 'جلَيْدة '. وو تَرَة 'كل شيء : حتار ه، وهو ما استدار من حروفه كَنْجِتَارِ الظَّفْرُ وَالْمُنْتَخُلِّ والدُّبُر وما أَشْبِهِ. والوَّ تَرَّةُ ': عَفَيَّةَ المَتْنُنِ ، وجمعها وَتَرَ" . وو تَرَةُ اليد وو تيو ثنها : ما بين الأصابع، وقال اللحياني : ما بين كل إصبعين وَتَرَوَّهُ ، فلم يخص الله دون الرجل . والو تَرَة والو تَيرة أ : 'جليَّدة

زوج النبي ، صلى الله عليه وسلم :

حامي الجقيقة ماجيد ، يَسْمُو إلى طلب الوَّتِيرَة

قال ابن الأعرابي : فسر الوَتِيرة هنا بأنها الحَلَّنْقَةُ ، وهو غلط منه ، إنما الوتيرة هنا الذَّحْلُ أَو الظلم في الدَّحل . وقال اللحياني: الوَتِيرة التي يتعلم الطعن عليها، ولم يخص الحَلَّقَة . والوَتِيرة: قطعة تستكن وتَغْلُطُ وتنقاد من الأرض ؛ قال :

لقد حَبَّبَتُ أَنْغُمُ النِّسَا بُوجِهَا مُنَاذِلَ مِا بِينَ الوَّتَأْثِرِ وَالنَّقْعِ ِ

> فَذَاحَتْ بالوَ الْيُو ثَمْ بَدَّتْ يديها عند جانبها ، تَهييلُ

خاصَتُ : يعني ضبُعاً نَبَسَتُ عن قبر قبيل . وقال الجوهري : ذاحت مَسَتُ ؟ قال ابن بري : ذاحت مَسَتُ ؟ قال ابن بري : ذاحت مَسَتُ ؟ قال ابن بري : ذاحت مَرَّتُ مَرَّا سريعاً ؟ قال : والوَ تاثيرُ جبع و ويراً وقال أبو عمرو الشَّبْانيُ : الوتاثر ههنا ما بين أصابع الضبع ، يويد أنها فَرَّجَت بين أصابعها ، ومعنى بَدَّت بيديها أي فرقت بين أصابعها ، ومعنى بَدَّت بيديها أي فرقت بين أصابع يديها فحذف المضاف . يديها أي فرقت بين أصابع يديها فحذف المضاف . الأرض و تهيل : تخشُو التراب . الأصعبي : الوتيرة من الأرض و تهيل : تخشُو التراب . الأصعبي : الوتيرة من الأرض البياء . والوتيرة أن الأرض البياء . قال أبو حنية : الورد ، واحدته وتيرة ". والوتيرة أن الورد ، والوتيرة أن الغرة الصغيرة . ابن الورد ، والوتيرة أن الغرة الصغيرة . ابن طالت فهي الشَّاد خة . قال أبو منصور : شبهت غرة الفرس إذا كانت مستديرة ، فإذ الفرس إذا كانت مستديرة بالحلقة التي يتعلم عليها الطعن الفرس إذا كانت مستديرة ، عليها الطعن الفرس إذا كانت مستديرة ، عليها الطعن الفرس إذا كانت مستديرة بالحلقة التي يتعلم عليها الطعن الفرس إذا كانت مستديرة ، الغيرة بالحلقة التي يتعلم عليها الطعن الفرس إذا كانت مستديرة بالحلقة التي يتعلم عليها الطعن المنتور . شبهت غرش الفرس إذا كانت مستديرة بالحلقة التي يتعلم عليها الطعن المنتور . شبهت غرش المنات المنتور . شبهت غرش الشرور . شبهت غرش المنات المنتور . المنات المنتور . شبهت غرش المنات المنتور . ال

يقال لهما الوتيرة . الجوهري : الوتيرة حَلَّقَة من عَقَب من عَقَب من عَقَب يَتَعَم فيها الطعن ، وهي الدَّر بِيثَة أَيضاً ؛ قال الشاعر يصف فرساً :

#### 

المتفدن الشنف، أي تمغودة ، وضع المصدر موضع الصفة ؟ يقول : هذه الترحة خلقة لم تنتف فتبيض . والحد أو تار القوس . ابن سيده : والوتر ، بالتحريك : واحد أو تار القوس . ابن سيده : الو تر شرعة القوس ومعكفها ، والجمع أو تار . وأو تر ها وأو تر ها . وقال اللحياني : و تر ها وأو تر ها شد و تر ها . وقال اللحياني : و تر ها وأو تر ها شد و تر ها . وفي المثل : إنسباض بغير تو تير . ابن سيده : ومن أمشالهم : لا تعجل بالإنسباض قبل التوتير ؛ وهذا مثل في استعجال الأمر قبل بلوغ إناه . التوتير ؛ وهذا مثل في استعجال الأمر قبل بلوغ إناه . قال : وقال بعضهم و تر ها ، خفيفة ، عكت عليها وترها . والو تر ق : عرى الهم من القوس العربية وترها . والو تر ق : عرى الهم من القوس العربية عضبه : اشتد فصار مثل الو تر . و تو تر تر تر تر تر تر عروة ، عرفول ساعدة بن جؤبة :

## فِيمَ نِسَاءُ الحَيُّ مِن وَتَرِيَّـةٍ سَفَنَّجَةً ِ كَأْنَّهَا قَوْسُ ثَأَلَبً ِ?

قيل: هجا امرأة نسبها إلى الوتائر، وهي مساكن الذين هجا ، وقيل : وتريّة صُلْبَة كالوَتَرِ . والوَتِيرُ : موضع ؛ قال أسامة الهذلي :

ولم يَدَعُوا ، بين عَرَّضِ الوَّزِيرِ وبين المناقِبِ ، إلا الذَّئَابا

وثر: وثرَ الشيَّ وَثراً ووَ ثَثَرَهُ : وَطَّاهُ . وقد وَثُر ، بالضم ، وَثارة أي وَطَلْقَ ، فهو وَثِيرٍ ،

والأنثى وَثِيرَةٌ للوَثِيرُ : الفِراشُ الوَطِيءُ، وكَذَلِكُ الوِثْرُ ، بالكسر . وكل شيء جلست عليه أو غت عليه فوجدته وطيئاً ، فهو وَثِيرٍ . يقال : ما تحته

وثئر" ووثار"، وثيء وثئر" ووكر" ووكيو، والأسم الوثار' والوكار'. وفي حديث ابن عباس قال لعمر: لو اتخذت فراشًا أو ثنر منه أي أوطئًا وألئينَ. وامرأة وَثيرَة العَجِيزة: وطيئتُنها، والجمع ونائر ُ

وو تار". وقال ابن دريد : الوَ ثِيرَة من النساء الكثيرة اللحم ، والجُمع كالجمع . ويقال للمرأة السمينة الموافقة للمضاجعة : إنها لوكثير أن ما فإذا كانت صَحْمَة العَمْنُ ،

> وكأنبًا اشتتك الضَّجِيعُ بِرَيْطَةٍ ، لا بَلُ كَرْبِيهِ وَثَارَةً وَلَيَانِيا

فهي وَثِيرَةِ العَجْزِ . أبو زيد : الوَاثَارَةُ كَثَرْاةً \*

الشحم ، والوَ ثَاجَة ُ كَثُرَهُ اللَّحْمُ ؛ قال القَطَّامِيُّ :

وفي حديث ان عمر وعُينَدْنَةَ بن حصن: ما أَخَذْ تُهَا بيضاء غَريرَة ولا نَصَفاً وَثِيرَةً .

والميشرة: الثوب الذي تبجك ل به الثياب فيعلوها . والميشرة: هنة كهيئة المير فقة تتخد للسر جكالصفة ، وهي المتواثر والمتاثر ، الأخيرة على المعاقبة ، وقال ابن جني : لتزم البدل فيه كما لزم في عيد وأغيياد . النهذيب : والميشرة الفرس : ليند ته ، والرحل أيوطان بها . وميشرة الفرس : ليند ته ، عير مهمون . قال أبو عبيد : وأما المتاثر المخر التي جاه فيها النهي فإنها كانت من مراكب الأعاجم من ديباج أو حريو . وفي الحديث : أنه نهى عن ميشرة الأرجوان ؛ هي وطاء محشو " أيترك على رحل البعير من ديباج أو حريو . وفي الحديث : أنه نهى عن ميشرة الأرجوان ؛ هي وطاء محشو " أيترك على رحل البعير الواترة ، وأصلها مو "شرة" ، فقلت الواو ياء لكسرة المواترة ، والأرجوان صبغ أحمر يتخذ كالفراش المي

الصغير ومحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحثه على الرحال فوق الجمال ؛ قال ابن الأثير : ويدخل فيه مياثرُ السُّروج لأَن النهي يشتمل على كل ميشرَ ق مياثِرُ السُّروج لأَن النهي يشتمل على كل ميشرَ ق حمراء سواء كانت على وحل أو سرج .

والوَا يُورُ : الذي يَأْثُرُ أَسِفلَ مُحْفَّ البعيرِ ، وأَرَى الواو فيه بدلاً من الهمزة في الآثِرِ .

والوَ ثُرْرُ ، بالفتح : ماء الفحل بجتمع في وحم الناقة ثم لا تَلْقَعُمُ ؛ وو تَسَرَها الفحلُ يَشِرُها وَثُراً : أَكُثُر ضِرابَها فلم قَلْقَعُ م . أبو زيد : المسلطُ أن يُدخلَ الرجلُ البد في الرحم رحم الناقة بعد ضراب الفحل إياها فيستخرج وَثُرَها ، وهو ماء الفحل بجتمع في رحمها ثم لا تَلْقَحُ منه ؛ وقال النصرُ : الوَثُرُ أن يضربها على غير ضبعة إلى قال : والمَوْثُورَةُ تُضرَبُ في اليوم الواحد مراراً فلا تَلْقَحُ . وقال بعض العرب : أَعْجَبُ النكاح وَثُورٌ على وِثُورٍ أي نكاح على فراش وَثِير .

واسْتُو ْتُكُو ْتُ مِنَ الشّي اللّهِ أَي اسْتَكَثّرت منه ، مثل اسْتُو ْتُكُو ْتُ مِنْ الشّي أَي اسْتَكَثّرت منه ، مثل اسْتُو ْتُكُو ْتُكُو ْتُكُو ْتُكُو ْتُكُو ْ وَالْأَمَلَة ، واحدهم الشّر طُ ، وهم المَنْكَة أُ والفَرَعَة والأَمْلَة ، واحدهم آمَل كافر و كَفَر أَقْ .

ابن سيده : والوَّ ثَنْرُ جِلدٌ لِيَقِدُ مُسِيُّوداً عَرَّضُ السير منها أربع أصابع أو شبِيْرُ تلبِسُهُ الجادية الصغيرة قبل أن تُدُّولِكَ ؟ عن ابن الأَعِرابِي ؛ وأَنشد :

> عَلِقْتُهَا وهي عليها وَثِرْ ، حتى إذا ما مُعِمِلَتْ في الحِدرْ ، وأنتُلَعَتْ عِمْلِ جِيدِ الوَبِرْ

وقال مرة: وتلبسه أيضاً وهي خائض، وُقيل: الوَّئْسُ، النُّقْبَةُ التي تلبس ، والمعنيان متقاوبان ، قال : وهو الرَّنْطُ أَنْضاً .

وجو : الوَجْرُ : أَن تُوجِرَ مَاء أَو دُواء في وسط حلق صي . الجوهري : الوَجُورُ الدُواء 'يُوجَرُ في وسط الفم . ابن سيده : الوَجُورُ مِن الدُواء في أَيِّ الفَمَم كان ، وَجَرَء تُوجُدرًا وأَوْجَرَه وأَوْجَرَه وأوْجَرَ وأَوْمَد وأَوْجَرَه الرَّمْخ لا غير : طعنه به في فيه ، وأصله من ذلك . الليث : أَوْجَرُونَ فلاناً بالرمح إذا طعنته في صدره ؛ وأنشد :

أَوْجَرُ ثُنَّهُ الرُّمْحَ سَدُورًا ثَمْ قَلْتُ لَهُ: هَذِي المُنْرُوءَةُ لَا لِعْبُ الرَّحَالِيقِ

وفي حديث عبد الله بن أنكس ، وضي الله عنه : فوَجَرَ ته بالسيف وَجَرَا أَي طَعْنته. قال ابن الأَثير : مَن المعروف في الطّعن أَوْجَرُ ثُنّه الرمح ، قال: ولعله لغّة فه .

وتُوجَرَّ الدواء ; بلعه شبئاً بعد شيء . أبو تَحَيْرَهُ : الرجل إذا شرب الماء كارهاً فهو التَّوجُرُ والتَّكَارُهُ . والميجرُ والميجرُ والميجرَ والميجرَ والميجرَ والميجرَ والميجرَ أبه الدواء والميجرُ أبه الدواء الوجورُ . ابن السكيت: الوجُورُ في أحد شقه ، وقد وَجَرْ تُهُ الماء كان واللَّدُ وَدُ في أحد شقه ، وقد وَجَرْ تُهُ الماء الوَجُورَ وأَوْجَرُ تُهُ . وقال أبو عبيده : أو جَرْ تُهُ الماء والرمح والفيظ أفْ عَلَيْتُ في هذا كله . أبو زيد : وجَرْ تُهُ الدراء وَجُرْ أب جعلتِه في فيه ، واتبَّجرَ أي تداوى الوَجُرُ : الحوف ، بالوَجُور ، وأصله او تَجَرَّ ، والوَجْرُ : الحوف ، وجر ثُمنه ، بالكسر ، أي خفت ، وإني منه لأو جر ُ : وهو أو جَرُ أو وجر من الأمر وَجراً : أشفق ، وهو أو جَرُ أو وجراً ، والأنثى وجراً : أشفق ، يقولوا وجراً في المؤنث ، والمؤنث .

والوَجْرُ : مثل الكهف يكون في الجبل؛ قال تأبطشر "أ:

إذا وجر عظيم ، فيمه شيخ من الشرقين إ من السودان بدعى الشرقين الشرقين إ و فوله « يدعى الشرتين » كذا بالاصل والوَجَارُ والوِجَارُ : مَرَبُ الضَّبُعِ ، وفي المعكم : نُجعُرُ الضّع والأَسد والذّئب والثعلب ونحو ذلك ، والجمع أو ُجِرَةُ وو ُجُرُهُ ، واستعاره بعضهم لموضع الكلب ؛ قال :

> كِلابُ وجادٍ بَعْتَكِجْنَ بِعَائِطٍ ، ُدَمُوسَ اللَّيَالِي ، لا رُواءُ ولا لُبُ

قال ابن سيده: ولا أبعد أن تكون الرواية ضباع ُ وجادٍ ، على أنه قد يجوز أن تسمى الضباع كلاباً من حيث سَنَّواً أولادها جِراءً ؛ ألا ترى أن أبا عبيد لما فسر قول الكميت :

حتى غال أوس" عيالتهــا

قال : يعني أكل جراءها ? التهذيب : الوجار ُ سَرَبُ الضبع ونحوه إذا حفر فأمْعَنَ . وفي حديث الحسن : لو كنت في وجار الضّب ، ذكره للمبالغة لأنه إذا حفر أمعن ؛ وقال العجاج :

تَعَرَّضَتُ ذا حَدَّب جَرْجارًا، أَمْلُسَ إلا الضَّفْدَعَ النَّقَارًا يَرْكُصُ فِي عَرْمَضِه الطَّرَّارًا، تَخَالُ فيه الكوكب الزَّهَّارًا لَوْلُوْهُ فِي المَاءِ أو مِسْارًا، وخافت الرامين والأوْجارًا

قال: الأوجار حفر يجعل للوحوش فيها مناجل فإذا مرت بها عرقبتها ، الواحدة وَجُرَّةٌ ووَجَرَّةٌ : حتى إذا ما بَلَّت الأَغْسارَا

رِيبًا ، ولنهًا تَقْصَعِ الإصرارَا

يعني جمع غِمْرٍ ، وهو حَرِّ يَجِدُنَهُ في صدورهن. وأراد بالإصرار إصرار العطش . وفي حديث علي ، رضي الله عنه: وانجَحَر انجِحار الضَّنَّةِ في مُجعْرِها

والضَّبُع في وجارها؛ هو مُجعرها الذي تأوي إليه. وفي حديث الحجاج: رِجَنْتُكَ في مثل وجار الضَّبُع. قال ابن الأثير: قال الحطابي هو خطأ وإنما هو في مثل جار الضبع. بقال: عَيْثُ جارُ الضبع أي يدخل عليها

في وجارها حتى مجرجها منه ، قال : ويشهد لذلك أنه جاء في رواية أخرى وجنتك في ماء كيجُرُ الضّبُعَ ويستخرجُها من وجارها . أبو حنيفة : الوجاران الجُرْفانِ اللذان حفرهما السيل من الوادي .

ووَجُرَّةُ : موضع بين مكة والبصرة ، قال الأَصمعي : هي أربعون ميلًا ليس فيها منزل فهي مَرْتُ للوَحْشُ ، وقد أكثرت الشعراء ذكرها ؛ قال الشاعر :

تَصُدُ وتُبُدي عن أسيل وتَنَّقي بناظِرَ وَ مَنْقِل ِ

وحو : الوحرة : وزعة تكون في الصّحاري أصغر من العطاءة ، وهي على شكل سام البرص ، وفي التهذيب : وهي الف سوام أبرص خلقة ، وجمعها وحر من العظاء ، وهي صغيرة حبراء تعدو في الجنبابين لها ذنب دقيق تسمّص مه إذا عدت ، وهي أخبث العظاء لا تطأ طعاماً ولا شراباً إلا شبته ، ولا يأكله أحد إلا دقيي بطئ وأخذه قي الوحرة ، وهي قذرة عند العرب لا تأكلها أنها بيضاء منقطة بحبرة، وهي قذرة عند العرب لا تأكلها الجوهري : الوحرة ، بالتحريك ، دويبة حبراء بَلترق الحرس كالعظاء . وفي حديث الملاعنة : إن جاءت به أحسر قصيراً مثل الوحرة ، فقد كذب عليها ؛ هو التحريك ما ذكرناه .

ووَحِرَ الرجلُ وَحَراً: أَكُلُ مَا دَبَّتُ عَلَيْهِ الوَحَرَةُ أَو شَرَبِهِ فَأَثْرُ فِيهِ سَمُّهَا . ولَـبَنَ ۖ وَحِرْ ۖ : وقَمَتَ فِيهِ

الوَحَرَةُ . ولحم وَحرَ": دَبُّ عليه الوَحَرُ . قال أبو عبرو: الوَحَرَةُ وَاذَا دَبِتَ على اللَّهِم أَوْحَرَتُهُ ، وقال وإيحارها إياه أن يأخذ آكله القيءُ والمَشيُّ . وقال أعرابي: من أكل الوَحَرَة ، فأمّه منتحرة ، بغائط ذي جعرة . وامرأة وحَرَة ، نسوداء دميمة ، وقيل حمراء . والوَحَرَةُ من الإبل : القصيرة . ابن شميل : الوَحَرُ أَسُلا الغضب . يقال : إنه لوَحَرَ علي ؟ قال ابن أحمر :

# هل في صُدُورهمُ من ُظَلَّمْنَا وَحَرُ ؟

الوحر : الغيظ والحقد وبكلابيل الصدر ووساوسه والوحر في الحديث : الصوم والوحر الصدور ، وهو بالتعريك : غشه ووساوسه ، وقيل : الحقد والغيظ ، وقيل : العداوة . ووساوسه ، وقيل : الحقد والغيظ ، وقيل : العداوة . وفي الحديث : من سراه أن يذهب كثير من وحر صدر فلايت أيام من كل شهر ؛ العباقي والأصعي في قوله وحر صدر ، الاكسائي والأصعي في قوله وحر صدر ، الوحر غش الصدر وبلابله . ويقال : إن أصل هذا الوحر في غش العداوة والوقها بالصدر بالتراق من الدور به با العداوة والوقها بالصدر بالتراق وغر من غيظ وحقد . وقد وحر صدره علي يجر وحراً ، ويوحر ، فهو وحر . وفي صدره وحراً ، ويوحر ، بالنسكين ، أي وغر ، فهو وحر . والمصدر بالتحريك والمصدر بالتحريك .

ودر: ودر الرجل توديراً: أوقعه في مَهْلَكَةً، وقيل : هو أن يُغْرِيهُ حتى يتكلف ما يقع منه في مَهْلَكَةً، وقيل : مَلَكَةً، يكون ذلك في الصدق والكذب، وقيل : لها هو إيرادك صاحبك الهلككة . ان شيل : تقول ودر ثن رسولي قبل بلغ إذا بعثته . قال الأزهري:

وسبعت غير واحد يقول للرجل إذا تَجَهَّم له وردّه وددّ، وحرّ فيحاً : ودّر وجهك عني أي نَحَّه وبَعَّدُه . ابن الأعرابي : تَهَوَّل في الأمر وتُورَّطَ وتَوَدَّرَ بعنى مال .

وذو: الوَدْرَةُ ، بالتسكين ، من اللحم: القطعة الصغيرة مثل الفيدُورَةِ ، وقيل : هي البَضْعَةُ لا عظم فيها ، وقيل : هي ما قطع من اللحم مجتمعاً عَرْضاً بغير ُطُولٍ . وفي الحديث : فأتينا بثريدة كثيرة الوَّذُورِ أي كثيرة قِطَع اللحم ، والجمع وَذُورٌ ووَذَكُّ ؛ عن كراع ؛ قال ابن سيده : فإنَّ كان ذلك فو َذْرْ ۖ امم جمع لا جمع . ﴿ وَوَ ذَرَهُ وَذُورًا : قَطَعَهُ . والوَّذُوْرُ : بَضْعُ اللَّهُم . وقد وَذَرَّتُ الوَّذُورَةُ أَذِرُهَا وَذُورًا إِذَا بَضَعْتُهَا بَضْعًا . ووَذَّرُتُ اللَّحَم تُوْذِيرًا : قطعته ، وكذلك الجيرُ ح إذا شرطته . والوَدُوْ تَانِ ﴿ الشُّفَتَانِ ﴾ عن أبي عبيدة ؛ قال أبو حَاتَم ؛ وقد غلط إنما الوَّذُوْرَتَانَ القطعتَانَ من اللحم فشبهت الشفتان بهما . وعَضُدُ وَذِرَة : كثيرة ﴿الوَ ذُوعَ وامرأة وَذِرَةٌ ؛ وائحُتها وائحة الوَذُورِ ، وقيل ؛ هي الغليظة الشفة . ويقال للرجل : يا ابن َ سَامَة الوَّذَوْرِ ا وَهُو تَسَبُّ يَكُنَّى بِهُ عَنِ القَدْفَ . وَفِي حَدَيْثُ عِبَّانَ ؟ رضي الله عنه : أنه 'رفيع َ إليه وجل' قال لرجل : ! ابن شامَّة الوَّذُورِ ، فحَدَّه ، وهو من سِبابِ العَرَّب ودَمَّهم، وإنما أواد يا ابن شامَّة المُـذَاكير يعنونُ الزَّا كأنها كانت تتشُمُّ كَمَرًا مختلفة فكني عنه، والذكر قطعة من بدن صاحبه ، وقيل : أوادوا بها العُلكَفُ جمع قُـُلْـفَة ِ الذَّكر ، لأنها تقطع ، وكذلك إذا قال له : يَا ابْنَ ذَاتِ الراياتِ ، ويَا ابْنُ مُلْثَقِي أَرْحُــُــا الرُّكُمْبانِ ونحوها ، وقال أبو زيد في قولهم : يا ابم سَامَّة الوَّذُرِ ! أَوَادُ بِهَا القُلُّفَّ ، وهي كُلُّمة قَدْفِ ابن الأعرابي : الودَّفَة' والوَّذَرَة' 'بظارة' المرأَةِ . وإ

الحديثِ : شر النساء الوَّذْرَةِ المُدْرِرَةُ وهي التي لا تستحي عند الجماع . ابن السكيت : يقال ذَرُ ذا ، ودَعُ ذَا ، ولا يقال وَذَرَنْتُهُ ولا وَدَعْتُهُ ، وأَمَا في الغابر فيقال كِذَرُهُ ويَدَعُهُ وأَصله وَذِرَهُ كِذَرُهُ مثال وَسِعَهُ يَسَعُهُ ، ولا يقال واذِر ٌ ولا وَادع ٌ ، ولكن تركته فأنا ُتارك . وقال الليث : العرب قد أماقت المصدر من يَذَرُ والفعلُ الماضي ، فلا يقال وَذِرَهُ ولا وَاذِر ، ولكن تركه وهو تارك ، قيال : واستعبله في الغابر والأمر فإذا أرادوا المصدر قالوا كَذُوهُ نُرْكًا ، ويقال هِو كَيْذَرُهُ تُرَكًا . وفي حديث أُم زَرع : إني أخاف أن لا أَذَرَه أي أخاف أن لا أترك صفته ولا أقطعها من طولها ، وقيل : معنــاه أخاف أن لا أقدر على تركه وفراقه لأن أولادي منه والأسباب التي بيني وبينه ؛ وحكم يَذَرُ في التصريف حَكُمْ يَدَعُ . ابن صيده : قالوا هو يَذَرُهُ تَرَّكًا وأماتوا مصدره وماضيه ، ولذلك جاء على لفظ يَفْعَلُ ْ ولو كان له ماض لجاء على يَفْعُلُ أُو يَفْعِلُ ، قال : وهذا كُنْكُ أَو 'جلُّه قِيل' سيبويه . وقوله عز وجل: فَذَرُ نِي وَمِن يَكَذَب بِهِذَا الْحِدَيثِ ؛ مَعَنَاهُ كِلَّهُ إِلَيَّ ولا تَشْغَلُ قَلَبْكَ بِهِ فَإِنِّي أَجَاذِيهِ . وَحَكِي عَنْ بعضهم : لم أذر ورائي شيئًا، وهو شاذ ، والله أعلم . وُوو : الوَرَّةُ : الحَفِيرَةُ . وَمَنَ كَلَامُهُمْ : أَرَّهُ فِي

وراة . وورور نظر : أحده . وما كلامه إلا ورورة . إذا كان يسرع في كلامه .

الفراء : الوَرُورِيُّ الضعيف البصر .

والوَّذُهُ : الوَّرِيُّ : وقيل : الوَّرَّةُ ، بالهاء ، الوَّرِكُ .

رُو : الوَزَرُ : المُلَاجِبُ ، وأصل الوَزَرِ الجبل المنبع ، وكلُ مُعْقِلُ وَزَرُ . وفي التنزيل العزيز :

كلاً لا وَرَرَ ؛ قال أبو إسحق : الوَزَرُ في كلام العرب الجبل الذي يُلشَجاً إليه ، هذا أصله . وكل ما النتجاًت إليه ورَرَ . ومعنى الآبة لا شيء يعتصم فيه من أمر الله . والوزر : الذائب والوزر : الذائب لشقل ، والوزر الحرب وغيرها: لشقل ، وجعهما أو زار " . وأو زار الحرب وغيرها: الأنقال والآلات ، واحدها وزر " ؛ عن أبي عبيد، وقيل : لا واحد لها . والأو زار : السلاح ؟ قال الأعشى :

وأَعْدَدُنْ للحربِ أَوْزُارَهَا : رِماحاً طِوالاً وَخَيْلًا دُكُورًا

قال ابن بري : صواب إنشاده فأعددت ، وفتح الناه لأنه مخاطب هَوْدُهُ بن علي الحنفي ؛ وقبله :

> ولما لثقيت مع المُخطِرِين ، وَجَـدْتُ الإِلهُ عليهم قَديرًا

المخطرون: الذين جعلوا أهلهم تخطراً وأنفسهم ، المخطرون الذين جعلوا أهلهم ، ووضعت الحرب أو وزارها أي أثقالها من آلة حرب وسلاح وغيوه . وفي التنزيل العزيز: حتى تضع الحرب أو وزارها ، وقيل : يعني أثقال الشهداء لأنه عز وجل يُمَحَمّهم من الذنوب . وقال الفراه : أوزارها آثامها وشر كها حتى لا يبقي إلا مسئم أو مسالم ، قال : والهاء في أوزارها للحرب ، وأنت بمنى أوزار أهلها . أوزارها للحرب ، وأنت بمنى أوزار أهلها . الجوهري : الورّز الإنم والثقل والكارة والسلاح . الذنب والإنم . يقال : وَوَرَ يَزِرُ إِذَا حمل ما الذنب والإنم . يقال : وَوَرَ يَزِرُ إِذَا حمل ما وَوَرَ وَزُر أَ إِذَا حمل ما يُشقِلُ طهر من الأشياء المُشقِلة ومن الذنوب . وورّز وازرة وزراً : حمله . وفي التنزيل العزيز : ولا يزر وازرة وزراً : حمله . وفي التنزيل العزيز : ولا يزر وازرة وزراً : حمله . وفي التنزيل العزيز : ولا يزر وازرة وورد ورد ورد ورد وازراً أخرى ؛ أي لا يؤخذ أحد

بذنب غيره ولا تحملُ نفسُ آئمة ﴿ وزْرُ اَنَفْسِ أَحْرَى ﴾ ولكن كلُّ مَجْزَيُّ بعمله . والآئام نسمى أورَّاراً لأَنهَا أَحْمَالُ تُشْقِلُهُ، واحدها وِزْرْ ، وَقَالُ الأَخْفَشُ؛ لا تأثيمُ آثِمَةُ ﴿ بِإِثْمُ أُخْرَى. وَفِي الْحَدَيْثِ: قَدَ وَضَعَتْ الحرب أوزارها, أي انقضى أمرها وخفت أثقالها فلم بِيق قَتَالَ . وَوَزَرَ ۚ وَزَرُا وَوِزَرُا ۚ وَوِزَرًا ۚ وَوِزَرًا ۚ : أَثْمَ ؛ عن الزجاج . وَوَازِرَ الرجلُ : رُمِيَ أِبُوزُارٍ . وفي الحديث : الرَّجِعْنَ مَأْزُورات غير مأجورات ؛ أصله موزورات ولكنه أتبع مُأجِورات ، وقيل : هو على بدل الهمزة من الواو في أفروً ، وليس بقياس ، لأن العلة التي من أجلهـا همزت الواو في وُذِرَ ليبت في مأزورات . الليث : رجل مَوْزُرُورٌ غـير مأجور ، وقد رُوزِرَ يُوزَرُ ، وقد قيل : مأزور غير مأجور ، لمنا قابلوا الموزور بالمأجور قلبوا الواو همزة ليأتلف اللفظان ويَزْدُوجِا ، وقال غيره : كَأَنْ مَأْزُوراً في الأَصل مَوْزُورٌ فَبَنَوْهُ عَلَى لَفْظ مَأْجُودٍ .

واتتَّزَرَ الرجلُ : رَكِبَ الْوِزْرَ ، وهـو افْتُتَعَلَ منه ، تقول منه : وَزِرَ يَوْزُزُرُ وَوَزَرَ يَزِرُ لَ وَوَزَرَ يَزِرُ وَوُزَرَ يَزِرُ وَوُزَرَ يَزِرُ وَوُزَرَ بَرِرُ اللّهِ الحديث مأزورات المكان مأجورات أي غير آثمات ، ولو أفرد لقال موزورات ، وهو القياس ، وإنما قال مأزورات للازدواج .

والوزير : حَبّاً المُلِكِ الذي يجسل ثقلته ويعينه بوأيه ، وقد استورزر ، وحالتُ الوزارة والوزارة ، والكسر أعلى : ووازر وعلى الأمر : أعانه وقواه ، والأصل آزره . قال ابن سيده : ومن همنا ذهب بعضهم إلى أن الواو في وزير بدل من المميزة ؛ قال أبو العباس : ليس بقياس لأنه إذا قسل بدل المميزة من الواو في هذا الضرب من الحركات

فبدل الواو من الهمزة أبعد . وفي التنزيسل العزيز : واجعَل في وزيراً من أهلي ؟ قال : الوزير في اللغة استقاقه من الوزر ، والوزر الجبل الذي يعتصم به ليستجى من الهلاك ، وكذلك وزير الحليفة معناه الذي يعتمد على وأبه في أموره ويلتجىء إليه ، وقيل : قبل لوزير السلطان وزير لأنه يزر عن السلطان أشقال ما أسند إليه من تدبير المملكة أي يحمل ذلك . الوزير الوزير المملكة أي يحمل ذلك . الوزير المراء وأنم الوزواء ، وقد استوزر للأنه يعنل عنه وزور الأمير ويتوزر له . وفي حديث السقيفة : نحن الأمراء وأنم الوزواء ، جمع وزير وهو الذي يُوازر و فيحمل عنه ما حُملك من الأثقال والذي يلتجىء الأمير إلى وأبه وتدبيره ، فهو ملجأ والذي يلتجىء الأمير إلى وأبه وتدبيره ، فهو ملجأ والذي يلتجىء الأمير إلى وأبه وتدبيره ، فهو ملجأ

ووَزَرَ ْتُ الشّيَّ أَزْرُهُ وَزَرْدًا أَي حَمَلَتُه ؟ وَمَنْهُ فَوْلُورًا أَي حَمَلَتُه ؟ وَمَنْهُ فَوْلُهُ تَعَالَى : وَلَا تَزَرَرُ وَازْرَة \* وَزْرُرَ أُخْرَى . أَبُو عَمْرُو : أُولُورُتُهُ أَخْرُونَهُ ؟ وَوَزَرَ \* ثَالَمُانًا عَمْرُونَهُ ؟ وَوَزَرَ \* ثَالَمُانًا عَمْلُهُ أَلَّا عَلَيْهُ ؟ وَقَالَ :

# قد َوزَرَتْ رِجلَّتُهَا أَمْهَارُهَا

التهذيب: ومن باب وزر قال ابن بُرُرج يقول الرجل منا لصاحبه في الشركة بينهما: إنك لا تتورّد و منظرُوظة القوم. ويقال: قد أو زر الشيء ذهب به واعتباً ه. ويقال: قد استورزر و. قال: وأما الاترزار فهو من الوزر، ويقال: اترزرت ومنا اترجر ت ، وورزرت أيضاً. ويقال: وازرتي فلان على الأمر وآزري ، والأوال أفصح وقال: أوزر ت الرجل فهو منوزر عملت له وزراً يأوي إله ، وأوزرة وفعلت من الوزر ، وآزرت من المرزرة وفعلت أردرة وفعلت من الوزر ، وآزرت من المرزرة وفعلت منا أردة وفعلت من الوزرة وقال المروزرة وفعلت منا أزرة وأزرة وفعلت منا أزرة وتأزرت من

وشو: وَسْرَ الْحَسْبَةَ وَسْراً بالمِيسَار ، غيرمهموز :

نَسْرَهَا ، لغة في أَشَرَها . والمئشار : ما 'وسْرِت'
به . والوَسْر ' : لغة في الأَسْرِ . الجوهري :
والوَسْر ' أَن تُحَدِّد المرأه ' أسنانها وتُروَقَّها . وفي
الحديث : لعن الله الواشرة والمُوتَشِرَة ؟ الواشرة :
الحديث : لعن الله الواشرة والمُوتَشِرة ؟ الواشرة :
المرأة التي تحدّد أسنانها وترقق أطرافها ، تفعله المرأة الكبيرة
تتشبه بالشواب ، والموتشرة : التي تأمر من يفعل بها
ذلك ؟ قال : وكأنه من وشرَّت الحَشبة بالمِيشار ،
غير مهموز ، لغة في أشرَ ت .

وصو: الوصر': السَّجِلُ ؛ وجمعه أو صار". والوَّصيرَّة': الصَّكُ ، كلتاهما فارسية معر"بة . الليث : الوَّصَرَّة' معربة وهي الصك وهو الأوْصَر' ؛ وأنشد :

وما انتَّخَذْتُ صَدَّاماً لِلسُّكُوثِ بِهَا، وما انْتَعَيْثُكُ لِلاَ لِلوَصَرَّاتِ

وروي عن شريح في الحديث ؛ أن رجل بن احتكما إليه فقال أحدهما ؛ إن هذا اشترى مني داراً وقبض مني وصر ها فلا هو يعطيني الثمن ولا همو يود إلي الوصر ؟ الوصر '، بالكسر : كتاب الشراء ، والأصل اصر " ، سمي إصراً لأن الإصر العهد، وسمي كتاب الشروط كتاب العهد والوثائق ، قلبت الهمزة واواً ، وجمع الوصر أوصار" ؛ وقال عدي بن زيد :

فَأَيْكُمُمْ لِم يَنَلَهُ عُرُوْفُ نَائِلِهِ كَوْسُوا اللهِ كَوْسُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

أي أقطعكم وكتب لكم السجلات في الأرياف . الجوهري : الوضر' لغة في الإصرِ ، وهو العهد ، كما قالوا لمدت وورثث ولمسادة ووسادة د، والوصر' : الصّكُ وكتاب العهد ، والله أعلم .

وضر: الوَضَرُ : الدَّرَنُ والدَّسَمُ . ابن سيــده : الوَضَرُ وَسَخُ الدسم ِ واللبن وغُسالَة ُ السَّقاء والقصعة ونحوهما ؛ وأنشد :

إن تَوْحضُوها تَوْدُ أَعْرَاضُكُم طَبِعًا ، أو تَنَثُرُ كُوها فَسَوُدٌ ذَاتُ أَوْضارِ

ان الأعرابي: يقال الفُنْسَدُورَةِ وَضُرَى وقد وَضِرَت القصعة تُوَوْضَرُ وَضَراً أَي دَسِمَت ؛ قال أبو الهندي واسمه عبد المؤمن بن عبد القدوس:

سَيْعُنْنِي أَبَا الْهِنْدِيِّ عَنْ وَطَلْبِ سَالَمُ لَا الْهِنْدِيُّ عَنْ وَطَلْبِ سَالَمُ لَا اللهِ اللهُ اللهُ

الوَّطْبُ : زِقُ اللبن ، وهو في البيت زق الحبر . والمُفَدَّمُ : الإبريِّقُ الذي على فسه فيدَّامُ ، وهو خِرْ قَنَةٌ من قَنَزٍّ أو غيره . وشبه رقابها في الإشراف والطول برقاب بنات الماء، وهي الغرانيق، ، لأنها إذا فَنَرَعَت نصب أعناقهـا . وَوَضِرَ الإِنَاءُ بِوَضَرُ وَضَراً إِذَا السِّخ ، فهو وَضِر ٌ ، ويُكُونَ الوَّضَرُ من الصُّفْرَة والحُمْرة والطِّيبِ . وفي حديث عبــد الرحمن بن عوف : رأى النبيُّ ، صلى الله عليه وسلم ، به وَضَرًا مِن صِفْرة فقالَ له : مَهْيَمٌ ؛ المعنى أنه رأى به لَطَنْخًا من خَلُوق أو طيب له لون فَسَأَل عنه فأخبره أنه تزوَّج ، وذلك من فعل العروس إذا دخل على زوجته . والوَ ضَر ُ : الأثر من غير الطيب. قال : والوَّضَرُ ما يشبه الإنسان من ويح يجده من طعام فاسد . أبو عبيـدة : يقال لبقية الهيّاء وغيره الوَّضَرُ . وفي الحديث : فجعل يأكل ويتتبع باللقمة وَضَرَ الصَّعْفَةِ أَي دَسَمَهَا وأَثَرَ الطعامِ فيها . و في

حدیث أم هانی، ، رضی الله عنها : فَسَلَكَبَّتُ له فی صَحْفَة إِنِي لأَرَى فیها وَضَرَ العجین ؛ وامرأة وَضِرَ " ووضرَى ؛ قال :

إذا ملا بَطَئْنَه أَلْبَانُهَا حَلَبًا ، اِنْتَ تُغَنَّهِ وَضُرَى ذَاتُ أَجُراسِ

أَراد ملاَّ فأبدل للضرورة ، قال : ومثله كثير .

وطو: الليث: الوَّطَرُ كُلُّ حَاجَةً كَانَ لَصَاحَبِهَا فَيِهَا هَمَةً ، فَهِي وَطَرَّ ، قال : ولم أسبع لها فعلاً أكثر من قولهم قضيت من أمر كذا وطري أي حاجتي ، وجمع الوَّطر أو طار . قال الله تعالى : فلما قضى زيد منها وطراً ؛ قال الزجاج : الوَّطر في اللغة والأَرب مجمعني واحد ، ثم قال : قال الحليل الوَّطر كل حاجة يكون لك فيها هيئة ، فإذا بلغها البالغ قيل : قضى وطراً ، وأربة ، ولا يبني منه فعل .

وعو: الوَعْرِ : المكانُ الحَيَرُ نُ ذُو الوُعُورَ فَ ضَدَّ السَّهُ لُلُ ؟ طريقُ وَعُرُ ووَعِرْ ووَعِيرٌ وأَوْعَرُ ، والسَّهُ لُلُ ؟ طريقُ وَعُرْ ؛ قال يصف مجراً :

وتارِّةً بُسْنَدُ في أَوْعُرِ

والكثير وعُورٌ وجمع الرّعِرِ والوّعِيرِ أوْعارٌ ، وقد وَعُورٌ وَعَرَّ وَوْعُورٌ وَقَد وَعُرَّ وَعُراً وَوْعُورٌ وَقَد وَعَرَّ وَعَرَّ وَعُراً وَوْعُورٌ وَوَعَرَ وَعَرَّ وَعَرَّ وَوَعُرَ وَقَد وَعَرَّ وَمَكَانَ وَعُرِ وَقَد وَعَرَّ وَمَكَانَ وَعُرِ وَقَد وَعَرَّ وَمَكانَ وَعُرِ وَقَد وَعَرَّ عَلِيهِ أَوْ أَفْضَى بِهِ إِلَى وَعُرَ عَلِيهِ أَوْ أَفْضَى بِهِ إِلَى وَعُرَ عَلِيهِ أَوْ أَفْضَى بِهِ إِلَى وَعُرٍ مِن الأَرض ، وجبل وَعْرِ ، بالتسكين ، وَعَرْ مِن الأَرض ، وجبل وَعْر ، بالتسكين ، ووَاعِر ، والفعل كالفعل ,. قال الأصعي : لا تَقُلُ وَعِر . وفي وعر ، وأوْعَر القومُ : وقعوا في الوّغر ، وفي حديث أم زرع : رَوْجِي لَتَحْمُ جَمَالٍ عَنْ على عَثْ على عَثْ على عَثْ على المَّذِي وَعَمِيلُ عَثْ على المَّوْدِ وَعِي لَتَحْمُ جَمَالٍ عَثْ على المَّذِي وَقَدْ على المَّوْدِ وَعِي لَتَحْمُ جَمَالٍ عَثْ على المَدْ عَرْ وَجِي لَتَحْمُ جَمَالٍ عَثْ على المَدْ عَلْ عَلْ عَلْ الْعَلْ عَلْ الْعَلْ عَلْ الْعَلْ الْعَلْ عَلْ عَلْ الْعَلْ عَلْ الْعَلْ عَلْ الْعَلْ عَلَا عَلْ الْعَلْ عَلْ الْعَلْ عَلْ الْعَلْ عَلَا الْعَلْ عَلْ الْعَلْ عَلْ الْعَلْ عَلَا الْعَلْ عَلْ الْعَلْ عَلْ الْعَلْ عَلْ الْعَلْ عَلْ الْعَلْ الْعَلْ عَلْ الْعَلْ عَلْ الْعَلْ عَلْهُ الْعَلْ عَلْ الْعَلْ عَلْ الْعَلْ الْعَلْ الْعَلْ عَلْ الْعَلْ الْعَلْ الْعَلْ الْعِلْ الْعَلْلُ عَلْ الْعَلْ عَلْ الْعَلْ الْعَلْ الْعَلْ الْعَلْ الْعَلْ الْعَلْ الْعَلْ الْعِلْ عَلْ الْعَلْ الْعِلْمُ الْعِلْ الْعَلْ الْعِلْ الْعِلْ الْعَلْ الْعِلْ الْعَلْ الْعِلْ الْعِلْ الْعَلْ الْعِلْ الْعِلْ الْعِلْ الْعَلْ الْعَلْ الْعَلْ الْعِلْ الْعَلْ الْعِلْ الْعِلْ الْعِلْ الْعِلْ الْعِلْ الْعِلْ الْعِلْ الْعِلْ الْعِلْ الْعِلْمُ الْعِلْ الْعِلْمُ الْعِلْ الْعَلْمُ الْعِل

جبل وغر لا سَهَلُ فير تقى ولا سَيِن فَيَنْتَقَى أي غليظ حَزَن يصعب الصعود إليه ؛ شبهت بلحم هزيل لا ينتفع به وهو مع هذا صعب الوصول والمتنال . قال الأزهري : والو عُور تكون غلطاً في الجبل وتكون وعُوث في الرمل . والوعر : المكان الصُّلْب . والوعر : الموضع المنفيف الوحش . واستوعر واطريقهم: وأو وعراً . وتوعر علي : والوعور أي صار وعراً ، ووعراً . وتوعراً علي : والوعور : القيلة ؛ قال الفرزدق :

ووُعَيْرَةُ ؛ موضع ؛ قال كثير عزة :

كرمر" بمعنى وأحد .

فأمسَى يَسْحُ الماءَ فوقَ 'وعَيْرَ أَهِ ،
له باللَّوَى والوَادِيَيْنِ حَوَائِرُ ،
والأَدْعادُ : موضع بالسَّماوَ فِ سَمَاوَةٍ كَلَّبُ ،
قال الأَخطل : .

في عانة رُعَت الأوعار ، صَنْفَتَهَا ، ﴿ عَنْ فَتَهَا ، ﴿ عَنَى اللَّهُ وَالسُّرَدُ ۗ

وغو: الوَغْرَةُ : شدَّةُ تَوَقَّدِ الْحَرِّ. والوَغْرُ : احتراق الغيظ ، ومنه قبل : في صدره علي وغرث ، بالتسكين ، أي ضغن وعداوة وتوقَّد من الغيظ ، والمصدر بالتحريك . ويقال : وَغِرَ صدرُه عليه يَوْغُرُ وَغَراً ووَغَر

ويقال : وَغَرَ صدرُه عليه يَوْغَرُ وَغَرَا ووَغَرَ يَغُرِرُ إِذَا امْتَلَأُ غَيْظًا وحقداً ، وقيل : هو أن مجترق من شُدَّة النيظ . ويقال : ذهب وَغَرُ صدره وَوَعَمَ صدره أي ذهب ما فيه من الغيل" والعداوة ، ولقيت. في وَغْرَةٍ الهاجرَة : وهو حين تتوسط الشبس السباء. وقوله في حديث الإفك : فأتينــا الجيشَ مُوغِرِين في تنحر الظئهيرة أي في وقت الهاجرة وقت توسط الشبس السماء. يقال : وَغَرَتِ الهاجِرةِ وَغُراً أَي رَمضَتُ واشتد حرها ، ويقال : نزلنا في وَغْرَا ۚ القَاطِ على ماء كِذَا . وأُوغُرَ الرجلُ : دخل في ذلك الوقت ، كما يقال : أُظهر إذا دخل في وقت الظهر . ويراوى في الحديث : فأتينا الجيشَ مُعَوَّرِينَ . وأُوغَرَ القومُ : والذَّجْلُ'، وأصله من ذلك؛وقد وَغُيرَ صدره يَوْغَرِّ وَغَرَا وَوَغَرَ يَغِرُ ۗ وَغُراً فيهما ، قال : ويتوْغَرُ أَكْثُورُ وَأُو ْغَرَهُ وهُو واغِرْ ُ الصدر عليُّ . وفي الحديث : الهَديَّةُ 'تَذْهِبُ وَغَرَ الصدر ؟ هو بالتحريك الغيلُ ا والحرارة ، وأصله من الوَّغْرَّة وشدة الحرَّ ؛ ومنه حديث مازن ، رضي الله عنه :

مَا فِي القلوبِ عَلَمِكُمْ ، فَاعْلَمُوا، وَغُرْ ْ

وفي حديث المنيرة : واغِرَّةُ الضبير، وقيل : الوَّغَرُ تَجَرُّعُ الغيظ والحقد .

والتُّوغِيرُ : الإغراء بالحقد ؛ أنشد سيبويه للفرزدُق :

كَسَّتْ رَسُولًا بِأَنَّ القومَ ، إِن قَدَرُوا عليكَ ، يَشْفُوا صُدُوراً ذاتَ تَوغِيرِ

وأُوغَرَّتُ صدرَه على فلان أي أَحْمَيْتُه من الغيظ. والوَغيرُ : لحم يُشُوكَى على الرَّمْضاء. والوَغِيرُ : اللّبن نُرَّمَى فيه الحجارَةُ المُنْحْمَاةُ ثُمْ يُشْرَبُ ؟ والمستوغرُ بن ربيعة الشاعرُ المعروفُ منه ، سمي بذلك لقوله يصف فرساً عرقت :

> يَذِشُّ المَــاءُ في الرَّبَلاتِ منها ، نَـشَيشُ الرَّضْفِ في اللبنِ الوَغيرِ

والرَّبَلات: جمع رَبْلَة ورَبَلَة ، وهي باطن الفخذ. والرَّضُفُ : حجارة تحمَّى وتطرح في اللبن ليَجْمُد ، وقيل : الوَغِيرُ اللبن يُعْلَى ويُطْسِّحُ . الجوهري : الوَغِيرَةُ اللبن يُستَخَّنُ بالحجارة المحماة ، وكذلك الوغير . ابن سيده : والوَغِيرَةُ اللبن وحده تحفضاً يسخن حتى ينتضج ، وربا جعل فيه السمن ، وقد يسخن حتى ينتضج ، وربا جعل فيه السمن ، وقد أوغَرَه ، وكذلك التوغير ، وقال الشاعر :

فَسَائِلُ 'مُراداً عن ثلاثة ﴿ فِينَٰيَةٍ ﴾ وعنأنش ما أبنقى الصِّرَيع ُ المُوعَٰظُرُ

والإيغارُ : أن تُسخن الحجارة وتُحرِّ فَهَا ثُم تلقيها في الماء لتسخنه . وقد أوغرَّ الماء إيغاراً إذا أحرقه حتى على ؛ ومنه المثل : كر هت الحنازيرُ الحسيمُ المُوغرَّ ، وذلك لأن قوماً من النصارى كانوا يَسْمُطون الحَنويو حيًّا ثُم يَشُورُونه ؛ قال الشاعر :

ولقد رأيت مكانبهم فكرهشهم، كَكُراهة الحينزير الإيفار

وَوَغُرُ الْحِيشِ : صُوبِهِم وَجُلَبَتُهُمْ ؟قَالَ ابْ مَقْبَلَ: في ظَهْرِ مَرْتِ عَسَافِيلُ السَّرَابِ بِهِ، كَأَنَّ وَغُرَّ فَطَاهُ ۖ وَغُرُ صَادِينَا

المَرْتُ:القَفْر الذي لا نبات له . وعساقيل السراب: قِطَعُهُ ، واحدها عُسْقُول ؛ شبه أَصوات القطــا فيه

بأصوات رجال حادين ، والألف في آخره للإطلاق ؛ وقال الراجز :

### كأنما 'زهاؤه لمَـنُ جَهَرُ ليل"، ورزُهُ وغرِه إذا وغَرُ

الوَعْرُ : الصوت. ووعَرَ هُمْ : كَوَعْرِ هِ ؛ ولم يحك ابن الأعرابي في وَغْرِ الجيش إلا الإسكان فقط ، وصرح بأن الفتح لا يجوز . والإيغاد : المستعمل في باب الحراج، قال ابن دريد: لا أحسبه عربيّاً صحيحاً . غيره : يقال أو ْعَرَ العاملُ الحراج أي استوفاه، وفي غيره : يقال أو ْعَرَ العاملُ الحراج أي استوفاه، وفي التهذيب : وَعَرَ . ويقال : الإيغاد أن يُوغِر الملكُ لرجل الأرض يجعلها له من غير خراج . قال : وقد يسمى ضمانُ الحراج إيغاداً، وهي لفظة موليّدة، وقيل : الإيغاد أن يُستَعِلَ الحراج عن صاحبه في بلد ويُحولُ الإيفاد أن يُستَعِلَ الحراج عن صاحبه في بلد ويُحولُ مَلكَه إلى بلد آخر فيكون ساقطاً عن الأول و واجعاً على بيت المال ، وقيل : سبي الإيغاد كأنه يُوغِر مُ صدور الذين يزاد عليهم خراج لا يلزمهم . وأو غَر ْتُ صدر و أي أوقدته من الفيظ وأحبيته . أبو سعيد : أبو سعيد : أوغَر ْتُ فلاناً إلى كذا أي ألجأته ؛ وأنشد :

# وتطاو كن بك هيئة معطوطة ، في أو مُجُون

أي ألجأتك إلى الصبا. قال: واشتقاقه من إيفار الحراج وهو أن يؤدي الرجل خراجه إلى السلطان الأكبر فراراً من العمال. يقال: أو ْغَرَ الرجلُ خراجَه إذا فعل ذلك. قال ان سيده: وهو بالواو لوجود أو ْغُرَ وعدم أَيْغَرَ ، والله تعالى أعلم.

وفر: الوَفْرُ من المال والمتاع: الكثيرُ الواسعُ ، وقيل: هو العامُ من كل شيء ، والجمع وُفُورْ ؟ وقد وَفَرَ المالُ والنباتُ والشيءُ بنفسه وَفُراً

ووُفُوراً وَفِرَةً. وفي حديث علي \*، رضي الله عنه : ولا ادَّخَرْتُ من غنائها وَفراً ؛ الوَفر ' : المال الكثير ، وفي التهذيب : المال الكثير الوافر الذي لم ينقص منه شيء ، وهو موفور وقد و فَرْناه فِرَةً ، قال : والمستعمل في النعد"ي وفيرناه تَوْفِيراً .

وفي الحديث: الحمد لله الذي لا يَفَرُ و المَنْعُ أَي لا يُكِثِرُ و المَنْعُ أَي لا يُكِثِرُ و من الوافِر الكثير. يقال: وَفَرَ و يَفِرُ و كَوَعَدُ و يَعَدُ و كَوَرَ وَ يَفِرُ وَالْمَالِقُونُ وَالْمَالِقُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمَالُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَمِنْ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ والْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُومُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ ولِمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُوالِمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمِ وَالْمُوالِمُ وا

وأرض وَفَرُاءُ: فِي نَبَاتِهَا فِرَةٌ . وَهَذَهُ أَرْضَ فِي نَبَاتِهَا وَرَدُ أَنْ وَهَدُهُ أَرْضُ فِي نَبَاتِها وَفَرُدُ أَنْ أَنْ أَنْ وَفَلُولُ أَمْ نُنْتَهَا؟ 'تُرْعَ وَالوَفُرُاءُ: الأَرْضُ التِي لَمْ يَنْقُصِ مِنْ نَبَتِها؟ قال الأَعْشَى :

عَرَنْدَسَةُ لايَنْقُصُ السَّيْرُ عَرَّضَهَا، كَأَحْقَبَ بالوَفْراء جَأْبٍ مُكَدَّم

العرندسة : الشديدة من النوق . والغَرَّضُ للرَّحُلَ : عَنْرَلَة الحَوْامِ السَّرِج ؛ يريد أنها لا تَضْمُر في سيرها و كلالها فَيَقَلَقَ غَرَّضُها . ويقال : إنها لعظم جوفها تستوفي الفرض . والأحقب : الحمار الذي بموضع الحَقَب منه بياض ، وإنما تشبه الناقة بالعير لصلابته ، ولهذا يقال فيها عَيْرانة . والحَاب: الفليظ. ومكدَّم: مُعَضَّص أي كدَّمَتُهُ الحمير وهو يطردها عن عانته ،

أَلِكُنْنِي، وَفِر ۚ لابْ ِالغَرِيرَ ۚ عِر ْضَهُ، إلى خالِدٍ من آل ِ سَلْسَى بنِ جَنْدَ ل

وو َ فَرْ عَرِضُهُ وو َ فَرَ أُو فور آ: كُر ثُم وَلَم يُبِنْذَلُ \* قَالَ : وهو من الأول ( ) وفي التنزيل العزيز: جزاة مو فوراً ؛ هو من وَ فَر أنه أَفِر أ \* وَ فَرْ المَالُ يَفِر أ وَ فَرَ آلمالُ يَفِر أ وَ فَوراً وَ وَوَا المَالُ يَفِر أ وَ فَوراً وَقَرَ المَالُ يَفِر أ وَ فَوراً وَهُو الذي لَم ينقص من وهو وافر ، وسقاة أَو فَر أ ، وهو الذي لم ينقص من أديمه شيء ، والموفور : الشيء التام ؛ وو قَر أت الشيء وقوراً ، وقولم : توفر أو تُحمد أن من قولك وقر أنه عرف عليك الشيء عرضة وماله . قال الفراء : إذا ثمر ض عليك الشيء تقول "وفر أو تحمد أ ، ولا تقل أتوثر ؛ أيضر به هذا المثل الرجل تعطيه الشيء فيرد أه عليك من غير سخط ؛ وقول الراجز :

كأنها من 'بد'ن وإيضار' - دُبَّت عليها دُوباتُ الأنشار'

إنما هو من الوفور والتام . يقول : كأنها بما أو فر ها الراعي دبّت عليها الأنسار ، ويروى : واستيفار ، والمعنى واحد ، ويروى : وايفار من أوغر العامل الحراج أي استوفاه ، ويروى بالقاف من أوقر الثوب : أثقله . وو قر الثوب : قطعه و افراً ؛ و كذلك السقاء إذا لم يقطع من أديمه فضل ". ومزادة و قراء : وافرة الحلا تامة لم ينقص من أديمها شيء، وسقاة أو فراً ؛ قال ذو الرمة :

وَفُرَّا الْاَعْرُ فِيَّةً أَنْأَى تَوْارِزُهُا مُشَلَّشُكُ ضَيَّعَتُهُ بَيْنَهَا الكُنْسَبُ ٢

ا قوله « وهو من الاول » لعل المراد انه من باب ضرب او هو
 عرف عن وهو من اللازم بدليل ما بعده .

توله « مثلثل » أي مقطر ، نعت لسرب كما نس عليه الصحاح .
 والكتب جمع كتبة كفرفة وغرف : خروق الحرز . وأثأى :
 خرم . والحوارز : جمع خارزة .

والوفشراءُ أَيضاً : الملأى المُورَفَّرَةُ المِلِّهِ . وتَوَفَيَّرَ فلان على فلان بِبـِرِّه ، ووَفَيَّرَ اللهُ حظه من كذا أي أسبغه .

والموفور في العروض : كل جزء يجوز فيه الزحاف فيسلم منه ؛ قال ابن سيده : هذا قول أبي إسحق ، قال : وقال مرة الموفور ما جاز أن مجزم فلم مجزم ، وإن كان فيها زحاف غير الحرم لم تخبل من أن تكون موفورة ، قال : وإنما سبيت موفورة لأن أوتادها توفرت . وأذن وقول عظيمة ؛ وقول

والبُعَثُ يَسَاداً إلى وَفَرْرِ مُدَّمَّعَةً فِي وَاجْدَحُ إِلْهَا . . . . .

معناه أنه لم يُعطُّوا منها الديات فهي موفورة" ، يقول له : أنت واع ، ووكَّرَه عطاءه إذا كَدُّه عليه وهو واضٍ أو مستقل له .

والوَّ فَرَّةُ : الشَّعَرِ المُجتَمَّعِ عَلَى الرَّأْسِ ، وقيل : مَا سال على الأَّذَنِينَ مِن الشَّعِرِ ، والجِمْعِ وَفَارِ ُ ؛ قَالَ كثير عزة :

> كأن وفار القوم نحت وحالبها ، إذا تحسيرت عنها العباثم ، تعنصل

وقيل: الوَخْرَةُ أعظم من الجُبَّةِ ؛ قال ابن سيده: وهذا غلط إنما هي وَفْرَةُ مُ جُمَّةُ ثُم لِمَّةً. والوَخْرَةُ : ما أَلَمَّ بِلَمَنْكِبِينِ. ما جاوز شحمة الأُذنين، واللَّمَّةُ : ما أَلَمَّ بلَمَنْكِبِينِ. التهذيب : والوَخْرَةُ الجُمُّةَ من الشعر إذا بلغت الأُذنين، وقد وفَرَها صاحبها، وفلان ثمو فَرُ الشعر؛ وقيل : الوَخْرَةُ الشعرة إلى شحمة الأُذن ثم الجمُهة وقيل : الوَخْرَةُ الشعرة إلى شحمة الأُذن ثم الجمُهة ثم اللَّمَةُ . وفي حديث أبي ومثنة : انطلقت مع أبي تَخْوَ وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فإذا هو ذو

وَفَرَّهُ فَيهَا رَدْعُ مِن حَسَّاءً ﴾ الوَفَرَّة : شَعَر الرَّأْسِ إذا وصل إلى شَعَمَةُ الأَدْنُ .

والوافرَّةُ : أَلْيَةُ الكبش إذا عظمت ، وقيل : هي كل شُحَبة مستطيلة ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

وعِلَمُنسَا الصَّبْرُ آبَاؤُنسَا ﴾ وَعَلَمُنسَا الرَّمْنِ ۚ فِي الوافرَ،

الوافرة : الدنيا ، وقيل : الحياة .

والوافر ُ: كر ْب من العَر ُوض ، وهو مفاعلتن مفاعلتن فاعلتن فعولن ، مرتين ، سمي هذا الشطر وافراً لأن أجزاء موفرة اله وفوراً أجزاء الكامل ، غير أنه حذف من حروفه قلم يكمل .

وقو: الوَقْرْ : ثِقَلْ في الأَذَن ، بالفتح ، وقَبل : هو أَن يذهب السبع كله، والثَّقَلُ أَخَفُ من ذلك. وقَدَ وَقِرَتُ أَذٰه ، بالكسر ، قوقر وقر وقراً أي صبّت ، وو قررت أذنه ، بالكسر ، قال الجوهري : قياس مصدره التحريك إلا أنه جاء بالتسكين، وهو موقور، ووقر ها الله يقر ها وقر ال السكيت : يقال منه وقرت ها أذنه على ما لم يسم فاعله "وقر وقر وقر وقر وقر أذنه على موقورة ، ويقال : اللهم قر أُذنه . قال الله تعالى : وفي آذاننا وقر . وفي حديث علي ، عليه السكون ، السلام : تسميع به بعد الوقر إ ؛ هي المرة نهن الوقر ، بقتح الواق : ثقل السبع .

الوَقَرْ ، بَقَتِح الوَاو : ثِقُلُ السَّع . والرِقَرْ ، بالكسر : الثَّقُلُ مِجْمَلُ عَلَى ظَهْر أَو عَلَى وَأْس . يقال : جاء مجمل وقرر ، وقيل : الوقر الحيثل الثقيل ، وعَمَّ بعضهم به الثقيل والحقيف وما بينهما ، وجمعه أوقار " . وقد أوقر ابعير وأوقر الدابة إيقاراً وقرا " شديدة " ، الأخيرة شاذة ، ودابة " وقرى : موقرة " ، قال النابغة الجعدي :

كما ُحلَّ عن وَقَدْرَى ، وقد عَضَّ حِنْو ُها بغاريها حتى أرادَ ليَّضَـزُ لا

قال ابن سيده: أرى وقررى مصدراً على فعلى كولم الله مقامه. قال وقرى وأداد: أحل عن ذات وقرى، وأداد فحدف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. قال وأكثر ما استعمل الوقر أفي حمل البغل والحمار والوستى في حمل البعير ، وفي حديث عمر والمجوس: فألثقو الوقر بعثل أو بغلين من الورق ؛ الوقر أ، بحسر الله كانوا بأكلون بها الطعام فأعطوها ليسكنوا الفضة كانوا بأكلون بها الطعام فأعطوها ليسكنوا من عادتهم في الزّر من عادتهم في الزّر من إوقر ، ووجل أموقر واحلته ذهبا أي حملها وقراً ، ووجل أموقر ووقر ، أنشد ثعلب :

لقد تَجِعَلَت تَبُدُنُ سُوْاكِلُ مُنكِما ، أَ كَأَنْكُما بِي مُوقَدِانِ من الجَبَرْرِ

> من كُلُّ باثنةِ تَسَيِّينُ عُدُّوقِتُهَا منها ، وخَاصِبَةً لهَا مِيقَـادِ

قال الجوهري: نخلة 'موقر" على غير القياس لأن الفعل للس للنخلة ، وإنما قيل 'موقر ، بكسر القاف ، على قياس قولك امرأة حامل لأن حمل الشجر مشبه بحمل النساء، فأما موقر ، بالفتح، فشاذ، قد روي في قول لمد يصف نخلا:

عَصَبِ کُوارِع فی خلیج 'مُحَلَّم ِ حَمَلَت ' ، فبنها موقتر مَکْمُوم ْ والجمع مَواقِر ؛ وأما قول قُطْبُة بن الحضراء من بني القَيْن ِ :

لمن ُظعُنُ تَطَالَعُ مِن سِتَارٍ ، مع الإشراقِ ، كالنَّخْلِ الوقادِ

قَالَ ابن سيده : ما أدري ما واحده ، قال : ولعله مَدَرًا نخلة واقرآ أو وَقِيرًا فجاء به عليه .

واسْتُوْ قَرَّ وِقَرَّ طعاماً : أَخَذَهُ . واسْتُوْقَرَ إِذَا تَحْمَلَ صِمْلًا ثقيلًا . واسْتُوْقَرَتِ الإبلُ : سَنْت وحملت الشَّحُوم ؛ قال :

> كَأَنْهَا من بُدِرُنِ واسْتَيْقَارُ دَبُّتُ عليها عَرِماتُ الأَنْبَارُ

وقوله عز وجل : فالحاملات ِ وقدراً ، يعني السحاب عجمل الماء الذي أو قرها .

والو قار : الحلم والرقرانة ؛ وقتر يقر وقاراً وقاراً . وو قارة وو قدر قرارة وتكو قلو والثقراً : ترزئ . وو قارة وفي الحديث : لم يَسْبِيقُكُم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكنه بشيء وقتر في القلب ، وفي دواية : ليسر وقتر في صدره أي سكن فيه وثبت من الوقار والحلم والرزانة ، وقد وقتر يقر كيقر وقاراً ؛ والتيقور : في عنول منه ، وقيل : لغة في التوقير ، قال : والتيقور الوقار وأصله ويقور ، قلبت الواو ناء ؛ قال العجاج :

فإن بكن أمسى البيلى تَيْقُوري أي أمسى وقاري ، ويروى :

فإن أكن أمسي البيلى تيثقودي

وفي بكن على هذا ضبير الشأن والحديث ، والناء فيه مبدلة من واو ، قيل : كان في الأصل وَيْقُوراً فأبدل الواو تاء حمله على فَيْعُول ، ويقال حمله على تفعول،

مثل التَّذَّنُوب ونحوه ، فكره الواو مع الواو ، فأبدلها ثاء لثلا يشتبه بفوعُول فيخالف البناء ، ألا ترى أنهم أبدلوا الواو حين أعربوا فقالوا نتيروز " و و قر " ، قال العجاج يمدح عمر بن عبيد أله بن معمر :

هذا أوانُ الجِدَّ ، إذ تَجِدًّ عُمَرٌ ، وصَرَّحَ ابنُ مَعْمَرِ لمن ذَمَرْ سَها :

بِكُلُّ أَخْلَاقَ الشُّجَاعِ قَدْ مَهَرُ تَبُنتُ ، اذا ما صِيعَ بالقَوْم وَقَرْ ٢

قوله ثبت أي هو ثبت الجان في الحرب وموضع الحوف .

ووقر الرجل من الوقار يقر ، فهو وقرو ، ووقر الرجل من الوقار يقر ، فووقر وقر وقر الرجل من الوقار ، وقر قر وقر وقر وقر الرجل . وقر ن في بيوتكن ، قيل ، هو من الجلوس ، وقد قلنا المن من المضاعف ، الأصمعي ، يقال وقر كور كورا وقار المن المضاعف ، الأصمعي ، يقال وقر كور كورا والأمر فر ، ومنه قوله بالماعف ، الأصمعي ، والأمر فر ، ومنه قوله بالماع ، وقر ن ، والأمر فر ، ووقر توقر المن وقر ، وقرى ، وقر ن ، بالفتح ، والأمر منه القرار كأنه يربد اقر ر ن ، فتحذف الراء فهذا من القرار كأنه يربد اقر ر ن ، فتحذف الراء عن الألن بحرك ما بعدها ، ويحتبل قراءة من قرأ بالكسر أيضاً أن يكون من اقر و ن ، بكسر الراء ، على هذا كما قرى وقط الناء بالقاد ، وقول ، بفتح الظاء وقود « و القام س أنه بنم القاد .

٢ قوله « ثبت إذا ما صبح النع » استثهد به الجوهري على أن
 وقر فيه فعل حيث قال ووقر الرجل إذا ثبت يقر وقارآ وقرة
 فد مقد د ؛ قال السام : « ثبت إذا ما مرس الترس على المرس الم

وكسرها ، وهو من شواذ التخفيف .

وو قُتر الرجل : بجله ، وتُعَزّدُوه وتُو قُتر وه ؟ والتوقير : التعظيم والتر زين ، التهذيب : وأما قوله تعالى : ما لكم لا تر حُون لله وقاراً ؛ فإن الفراء قال : ما لكم لا تخافون لله عظمة ، وو قَتَر ت الرجل إذا عظمته ، وفي التنزيل العزيز : وتعزوه وتوقره ، والو قار : السكينة والو داعة ، ورجل وقور وو قر الدابة : وو قار و ومتوقي الدابة :

### يكاد ينشك من التصدير . على أمد الاتي والتوقير

## وَأَبًّا حَمَّت إِنْسُورُه الأَوْقَارَا.

ويقال في الصبر على المصبة: كانت وقدرَة في صَغْرة يعني ثلثينة وهرَّمة أي أنه احتمال المصبة ولم تؤثر فيه إلا مثل تلك الهزمة في الصغرة. ابن سيده: وقد وقور العظم وقدرة في عظمه أي هزامة ؟ أنشد ابن الأعرابي:

# حياء لنفسي أن أرى اُمتَخَشَّعًا ﴿ لَوَ قَدْرُ ۚ وَهُو يَسْتَكِينُ وَقِيرُهَا

لِوَ قَبْرَ ۚ وَهُو ٍ أَي لَحَطْبٍ شَدِيدٌ أُنَيَّهُنَّ ۚ فِي حَالَةً

كالوقرة في العظيم . الأصبعي : يقال ضربه ضربة وقرت في عظمه أي هزمت ، وكلامته كلمة وقررت في الخدم أي ثبت . والوقرة تصب الحافر، وهي أن تهزيم العظم . والوقر في العظم : شي من الكسر ، وهو الهزام ، ووبها كسرت يد الرجل أو رجك إذا كان بها وقر ثم تُحسر فهو أصلب لها، والوقر لا يزال وأهيا أبداً . وو قر ت العظم أقرر وقراً : كد عنه إقال الأعشى :

## يا دَهْرُ ، قَدَ أَكْثَرُ تَ فَجُعْنَنَا بِسَرَاتِنا ، وَوَقَرَرُ تَ فِي الْعَظْمَرِ

والوقير والوقيرة : النُقرة العظيمة في الصخرة تنسك الماء ، وفي التهذيب : النقرة في الصخرة العظيمة تمسك الماء ، وفي الصحاح : نقرة في الحبل عظيمة . وفي الحديث : التَّعِلُمُ في الصّبا كالوَقرة في الحبر ، في الحبر ، أواد أنه يثبت في القلب ثبات هذه النُقرة في الحجر . بينست في القلب ثبات هذه النُقرة في الحجر . ابن سيده : ترك فلان قرة أي عيالاً ، وإنه عليه ليّر أي عيال ، وما علي منك قرة أي يُقيل ؛ وأنه عليه قال :

لا رأت تحليلتني عَيْنَيَّه ،
وليمَّي كأنها تحليَّه
تقولُ : هذا قِرَّة عَلَيَّه ،
وا لينني بالبَحْرِ أو بِليَّه !

والقِرَّةُ والوَّقِيرُ : الصفار من الشاء ، وقيل : القِرَّةُ الشاء والمال .

والوَّقِيرِ : الغُمْ ، وفي المحكم : الضخم من الغُمْ ؛ قال اللحياني : زعموا أنها خمسمائة ، وقيسل : هي الغسم عامة ؛ وبه فسر ابن الأعرابي قول جرير :

كأن ُ سَلِيطاً في جَواشِنِها الحَصَى، إذا حَلَّ بين الأملَّحَيْن ِ وَقِيرُها َ

وقيل : هي غنم أهل السواد ، وقيل : إذا كان فيها كلابها ورُعاؤها فهي وقير ؛ قال ذو الرمة يصف بقرة الوحش :

> مُولِقَمَةٌ خَلْسَاءَ لِيسَتْ بِنَعْجَةٍ ، يُدَمِّنُ أَجُوافَ الْمِياهِ وَقَيْرُهَا

وَكُذُلُكُ القِرَّةُ ، وَالْهَاءُ عُوضُ الْوَاوَ ؛ وَقَالَ الْأَغْلُبُ الْمُعَلِي :

ما إن رأينا كمليكاً أغارا ، أكثر منه قيرة وقارا

قال الرّمادي : دخلت على الأصمعي في مرضه الذي مات فيه فقلت : يا أبا سعيد ما الوّقير ? فأجابني بضعف صوت فقال : الوّقير الغنم بكابها وحمارها وراعيها ، لا يكون وقيراً إلا كذلك . وفي حديث طهفة : ووّقير كثير الرّسل ؛ الوّقير : الغنم ، وقيل : أصحابها ، وقيل : القطيع من الضأن خاصة ، وقيل : ألفتم والكلاب والوّعاء جبيعاً ، أي أنها كثيرة وقيل : الغنم والكلاب والوّعاء جبيعاً ، أي أنها كثيرة الإرسال في المرّعى ، والوّقري : داعي الوّقير ، نسب على غير قياس ؛ قال الكيت :

ولا وَقَرَ بِنْنَ فِي ثَلَثَةٍ ، مُجاوِبُ فيها الثَّوَاجُ اليُعادِا

ويروى : ولا قَرَ وَيِّينَ ، نسبة إلى القرية التي هي المصر . التهذيب: والوَقير الجماعة من الناس وغيرهم . ورجل مُوقَدَّ إذا ورجل مُوقَدَّ إذا وقحت الأمور واستمر عليها . وقعد وقدر تنني الأسفار أي صلبتني ومرا تنني عليها ؛ قال ساعدة المذلى يصف شهدة :

أُتِيعَ لِمَا تَشْنُنُ البَرَاثِينِ مُكُوزَمٌ ، أُخُو نُحزَنِ قد وَقَدَّرَتُهُ كُلُلُومُهَا

لها: للنخل ، مكنوم قصير . تحزّن من الأرض : واحدتها تحزّنة . وفقير وقير : جعل آخر عماداً لأواله ، ويقال : يعني به ذلئته ومنهانته كها أن الوقير صغاد الشاء ؟ قال أبو النجم :

نَبِحَ كِلابِ الشَّاءُ عَن وَقِيرِهَا

وقال ابن سيده : يُشبَّه بصغار الشاء في مَهانته ، وقيل : هو الذي قـد أَوْقَرَه الدَّيْنُ أَي أَثقله ، وقيل هو وقيل : هو من الوَقْرِ الذي هو الكسر ، وقيل هو إتباع . وفي صدره وقير عليك ، بسكون القاف ؛ عن اللحياني ، والمعروف وَغَرْه . الأضمي : بينهم وقيراً " ووغراً " ووغراً " وعداوة .

ووافِرَةُ والوَقِيرُ : مُوضَعَانَ ؛ قالَ أَبُو ذُوْبِ : فَإِنْكَ حَقَدًا أَيَّ نِنَظْرَ ۚ فِي عَاشِقٍ

نظر تروقه س دونها و و قير

والمُوَقَّرُ : موضع بالشام ؛ قال جرير : أشاعت قُدرَيْش للفَرَزُدُق خَزْيَةً، ﴿وَتَلَكُ الرِّفُودُ النَّازِلُونَ الْمُوَقَّرِا

وكو: وكر الطائر: عشه . ابن سيده: الوكر أ عش الطائر، وإن لم يكن فيه، وفي النهذيب: موضع الطائر الذي يبيض فيه ويُفر خ ، وهو الحُدرُ وق في الحيلان والشجر، والجمع القليل أو كر وأوكار " وأوكار " وقال:

> إن فراخاً كفيراخ الأو كثر ، تَرَكْنَتُهُمْ كبيرُهُم كالأَصْغَرَ وقال :

مِن 'دُونِهِ لِعِنَاقِ الطَّيْسِ أَوكَارُ

والكشير أوكور" وو كر"، وهي الوكر"، الأكان الذي الأصمعي : الوكر والوكن حيماً المكان الذي يدخل فيه الطائر، وقد وكن يكن وكناً . قال أبو يوسف : وسمعت أبا عسرو يقول : الوكثر المشر .

وو كر الطبائر بكر وكرا ووكورا : أنى الرسكورا : أنى الرسكورا : أنى الرسكور ودخل وكره . ووكر الإناء والسناء والقرابة والمكيال وكرا ووكر وكرا كلاهما : ملأه . ووكر فلان بطنه وأوكره : ملأه .

وتُوكَّرُ الصِيُّ : امْتَلَأَ بِطنْهُ . وتُوكِّرُ الطَّائِرُ : امتلأتُ خو صَلَتْهُ ؛ وقال الأحسر : وكر ثه وورَكَنْهُ وَرَكُمْ عَالَ الأصعي : شَرِبَ حَتَى تَوَكِرُ وَحَى تَضَلَعُمْ .

والوكرة والوكرة والوكيرة : الطعام يتخذه الرجل عند فراغه من بنيانه فيدعو إليه ، وقد وكر ملم توكيرة تعلمكها المرأة فلم توكيرة تعلمكها المرأة في الجيهاني ، قال : وربما سمعتهم يقولون التوكير ، والتوكير ، وهي طعام البيناء . والتوكير ، وهي طعام البيناء .

والوكرُ والوكرى: ضربُ من العَدُّو ، وقيل : هو العَدُّو ُ الذي كأنه كِنْزُو . أبو عبيد: هو كِعْدُو الوكرى أي أيسرع ُ ؛ وأنشد غيره الحُسَيدِ بن تؤوْد :

> َّ إِذَا الْجَمَلُ الرَّبْعِيُّ عَارَضَ أُمَّةٍ ، عَدَّتُ وَكَرِيْحِي تَحْنَ الفَراقِدُ

والوكارُ : العَدَّاءُ . وناقة وكرى : سريعة ، وقيل : الوكرى اللَّحِيمةُ اللَّحِيمةُ اللَّحِيمةُ اللَّحِيمةُ اللَّحِيمةُ اللَّحِيمةُ اللَّمْذِ ، وقد وكرَّتُ فيهما ؛ ووكرَّ الطَّبْنِيُ وكرَّ أَ : وَثَبَ ، وَو كَرَّتِ الناقيةُ الطَّبْنِيُ وكرَّ الناقيةُ النا

تَكُورُ وَكُورًا إذا عدت الوكرى ، وهو عَدُّو فيه تَوْوُدُ فيه تَوْوُدُ ، وكذلك الفرس ، وقوله في الحديث : إنه نهى عِن المُواكرَّة ؟ قال ؛ هي المخابرة ؟ وأصله الهمــز من الأكثرَّة ، وهي الحُنفِرَة ،

وهو : تَوَهَّرَ الليلوالشّنَاءُ كَتَهَوَّرَ ؛ وَتُوَهَّرَ الرملُّ كتهوّر أيضاً .

والوَ هَرُ : تَوَهُجُ وَقَعْ الشَّسَ عَلَى الأَرْضَ حَتَى تَرَى لَهُ اصْطَرَابًا كَالْبُخَارِ ؟ يَمَانِيةً . وَلَهُبُ وَاهْرِ " : ساطع " .

وتَوَهَّرْتُ الرجلَ فِي الكلام وتَوَعَّرُثُهُ إِذَا اضْطَرَرُتُهُ إِلَى مَا بَقِي بِهِ مَتَحَيْرًا . ويقال : وَهُّرَ، فلان النَّا إذا أَوقعه فيا لا تخرج له منه . ووَهُرَانُ : اسم رجل وهو أبو بطن .

#### فصل الباء

يه : يَبْرِينُ : أَسَمَ مُوضَعَ يَقَالُ لَهُ وَمُسُلُ يَبُرِينَ ؟ وفيه الحَتَانُ : يَبْرُونَ فِي الرَفْعِ ، وفي الحَر والنصب يَبْرِينَ ، لا ينصرف للتعريف والتأنيث فجرى إعرابه كإعرابه ؛ وليست يَبْرِينُ هذه العلمية منقولة من قولك : مُعن يَبْرِينَ لفلان أي يُعارِضَنَه كَقُولُ أبي النجم :

كِيْرِي لِمَا مِنْ أَيْنُنْ وَأَشْمُلْ

يدل على أنه ليس منقولاً منه قوله فيه يَبْرُونَ وَلَيْسُ لَكُ أَنْ تقول إِنْ يَبْرِينَ مَنْ بَرَيْتُ القَلَمَ وَيَبْرُونَ مَنْ بَرَوْ تُهُ ، ويكونَ العلم منقولاً منهما ، فقد حَجَرَ أبو زيد بريت القلم وبروته ، قال : ولهذا نظائر كَقَنَيْت وقَنَوْ تَ ' وكَنَيْتُ ' وكَنَوْ تَ ' ، فيكون يَبْرُون ، قوله « ويقال وهر فلان النم » ويقال أيضاً وهره كوعده كا في القاموس .

على هذا كَيْكُنْتُونَ من قولك : 'هنَّ يَكُنْتُونَ ، ويَسْرِينَ كَيَكْسِينَ من قولك : 'هنَّ يَكْسِينَ ، وَإِمَّا مَنْعُكُ أَنْ تَحْمَلُ كَبِشْرِينَ وَيَسْرُونَ عَلَى بَرَيْتُ وبَرَوْتُ أَن العربِ قالت : هذه يَبْرِينُ ، فَلُوكَانَتُ كَيْرُونَ مِن بَرَوْتُ لقالوا هَـذُهُ كَيْرُونَ وَلَمْ يَقْلُهُ أحد من العرب، ألا ترى أنك لو سبت رجيلًا ربيُغُزُونَ عَلَمَ جَعُلُ النَّونُ عَلَامَةُ الجُمِّعِ عَلَمُ اللَّهِ هَذَا يَغْزُرُونَ ? قال: َ فدل مَا ذَكَرَنَاهُ عَلَى أَنَ البَّاءُ والواو في يَبْرِينُ ويَبْرُونَ ليستا لامين ، وإنما هما كهيئة الجمع كفلسطين وفلتسطون ، وإذا كانت وأو جمع كانت زائدة وبعدها النون زائدة أيضاً، فعروف الاسم على ذلك ثلاثة كأنه تبيرٍ ، ويَبْرُ ، وإذا كانت ثلاثة فالياء فيها أصل لا زائدة لأن الياء إذا طرحتها من الاسم فبقي منه أقل من الثلاثة لم يحكم عليها بالزيادة البتة، على ما أحكمه لك سببويه في باب على ما تجمله زائدًا من حروف الزوائد ، يدلك على أن ياء يُبْرِين لبست المضارعة أنهم قالوا أبْرين فلوكان حرف مضارعة لم يبدلوا مكان غيره ، ولم نجد ذلك في كلامهم البنة ، فأما قولهم أعْضُرُ ويَعْضُرُ اسم رجل فليس مسمى بالفعل ، ولممّا سبي بأعْصُر حِمع عَصْرِ الذِّي هُو الدَّهُو ﴾ وأنما سبي به لقـوله أنشده اأبو زيد

أَخْلَـنَـٰدُ ، إِنَّ أَبَاكَ غَيْرً وَأَسَهُ مَرُّ الليالِي ، واخْتَلافُ الأَعْصُرِ

وسهل ذلك في الجمع لأن هبزته ليست للمضاوعة ولممّا هي لصغة الجمع ، والله تعالى أعلم .

بو: الميجاد: الصُّو لُجانُ .

رق : اليَرَدُ : مُصدرُ قولهم تَعجَرُ أَيَرُ أَي صَلَيْهِ صُلب . الليث : اليَرَرُ مصَدر الأَيرَ "، يقال: صغرة

يرًا وحَجَرُ أَيرً . وفي حديث لقنان عليه السلام : إنه ليُبْصِر أَثَرَ الذَّر في الحجر الأَير ؛ قال العجاج يصف عبشاً :

> وَ فَإِنْ أَصَابَ كَدَرًا مَدُ الكَدَرُ ، سَنابِكُ الحَيلِ يُصَدَّعَنَ الأَيرُ

قَـالَ أَبُو عَمَرُو : الأَيْرُ الصَّفَا الشَّدِيدِ الصَّلَابَةِ ؛ وقال بعده :

> من الصفا القاسي ويَدَّهُمَّ العَدَّرُ عَزَازَةً ، ويَهُ سَمِوْنَ مَا النَّهُمَرُ

يدهس الفَدَرَ أي يَدَعُنَ الجَرِّفَةَ وما تَعادَى مَن الأَرْضِ دَهَاسًا ؛ وقال بعده :

مَنْ تَسهُلُمَةٍ ويَتَأَكَّرُونَ الأَكُو

يعني الحيل وضربها الأرض العزاز بجوافرها، والجمع ثرة . وحَجَر أَوْ وَأَبَرُ عَلَى مثال الأَصَم : شديد أَصُلُب ، يَوَ تَبَيرُ تَوِ أَبَرُ عَلَى مثال الأَصَم : شديد أَصُلُب ، يَوَ تَبَيرُ تَبَيرُ تَوَ أَا ، وصغرة يَوَ الله . وقال الأَحْد : النّه يَوَ الصلب .

وحار يار : إنباع ؛ وقد يَر يَر الوير رَا . والير و : الناد . وقال أبو الدقيش : إنه لحار يار ، عنى رَعْيفاً أخرج من التنور ، وكذلك إذا حست الشمس على يحجر أو شي عير ف صلب فازمته حرارة شديدة يقال : إنه لحار يار ، ولا يقال الماء ولا طين إلا لشيء صلب قال : والفعل يَر يَير يُورا ، وتقول : الحر لم يَير ، ولا يوصف به على نعت أفعل وفعلاه الحر لم يير ، ولا يوصف به على نعت أفعل وفعلاه ولا يقال إلا الصغر والصفا . يقال : صفاة يَر الله وصفاً أير ، ولا يقال إلا مكلة محار أو اليار لم يذكروه إلا وقبله حار . وذكر عن الني ، صلى الله عليه وسلم ، أنه ذكر الشبر م فقال : إنه حار " ياد" . وقال أبو عبيد : قال الشبر م فقال : إنه حار " ياد" . وقال أبو عبيد : قال

الكسائي حار" بار"، وقال بعضهم: حار" جار" وحَر"ان' أَ يَوِ"ان' إِنباع ، ولم يَخْصُ شَيْئًا دُونَ شِيء .

يسع ؛ اليَسْرُ ' : اللَّيْنُ والانقياد يكون ذلك للإنسان والفرس ، وقد يَسَرَ يَيْسِر ' . وياسَرَ ه : لايَنَهُ ' ؟ أنشد ثعلب :

> قوم إذا 'شوميسُوا تجه الشَّمَاسُ بهم ذات العيناد، وإن ياسَر تَهُمْ كَسَرُوا

وياسر أي ساهك ، وفي الحديث : إن هذا الله ين سير البسر السير أواد أنه سهل سيح قليل التشديد . وفي الحديث : يستر وا ولا تنمسر وا . وفي الحديث الآخر : من أطاع الإمام وياسر الشريك أي ساهله ، وفي الحديث : كيف تركت البلاد ? فقال : تكسرت أي أخصيت ، وهو من البسر ، وفي الحديث : لن يغلب عسر ايسرين ، وقد ذكر في فصل العين . وفي الحديث : تياسر وا في الصداق أي تساهلوا فيه ولا تنمالوا . وفي الحديث : اعملوا وسد وا وقاربوا فكل ميستر الما نخلق له أي ميسلو أي هيس و وضع . ومنه الحديث : قد تيسر المورد أي نهس اله واستمد الما الله اله ليسر المناز والغرس ؛ وأنشد :

إني ، على تَعَلَّظِي ونزري ، أَعْسَرُ ، إن مارستني بعُسْر ، ويَسْرُ للن أَراد يُسْرِي

ويقال: إن قوائم هذا الفرس ليَسَرَات خَفَافُ ؟ يَسَرُ إذَا كُنُ طُوعَه ، والواحدة يَسْرَة "وَيَسَرَة". واليَسَرُ : السهل ؛ وفي قصيد كعب :

أوله « اليسر » بنتح فسكون وبنتحتين كما في القاموس .

تَخْدِي على يَسَراتُ وهي لاهِيةُ ٣

البَسَرات': قوائم الناقة . الجوهري : البَسَرات القوائم الحفاف . ودابة تحسنة التَّلْسُورِ أَي حسنة نقل القوائم . ويَسَّرَ الفَرَّسُ: صَنَعه . وفرس حسن التَّيْسُورِ أَي حَسَنُ السَّمنَ ، اسم كالتَّعْضُوضِ . أبو الدُّقَيْشُ : يَسَرَ فلان فرسة ، فهو مَيْسُور ' أبو الدُّقيَيْشُ : يَسَرَ فلان فرسة ، فهو مَيْسُور ' مَضوع ' سَمِين ؛ قال المَرَّار ' يصف فرساً :

فد بَلَـوْناه على عِلاَتِه › وعلى التَّلِسُورِ منه والضَّمْرُ ،

والطّعْنُ البَسْرُ: حَذَاءً وجهكَ. وفي حديث علي، رضي الله عنه: اطّعَنُوا البَسْرَ؟ هو بفتح البّاء وسكون السين الطعن حذاء الوجه. وولدت المرآة ولدلّ يَسَرَا أي في سهولة، كقولك سَرَحاً، وقد أَيْسَرَتُ ؛ قال ابن سيده: وزعم اللحياني أن العرب تقول في الدعاء وأذ كررت أتن بذكر، ويسترت الناقة : خوج ولدها سَرَحاً ؛ وأشد ابن الأعرابي :

فلو أنها كانت لِقَاحِي كثيرة ، لقد مُولَت من ماء تُحد وعلَّت ولكنها كانت ثلاثاً مياسراً ، وحائل حُول أنهرَت فاحلَّت وجائل حُول أنهرَت فاحلَّت وبَسَرَ الرجل سَهْلَت ولادة أو الله وغنه وأ

يَعْطَبُ منها شيء ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

بِبِنْنَا الله يَتَعَاوَى النَّقَدُهُ ؟ مُبِيَسُرَ الشاء كثيرًا عَدَدُهُ

والعرب تقول: قد يَسَوَّتُ الفَّنَمُ إذا ولاَتُ وَتَهيأَّتُ للولادة. ويَسَّرُّتُ الغَمْ: كَثُوتُ وَكُثُو لبنها ونسلها؛ وهو من السهولة ؛ قال أبو أسيَّدَةَ الدُّبَيْرِيُّ :

إن لنا تشغين لا ينفعاننا غناهما غنيين ، لا يجدي علينا غناهما هما سيدانا يزعمان ، وإنما يسرت غناهما يسرت غناهما

أي ليس فيهما من السيادة إلا كونهما قيد يَسَّرَتُ عَنَّمَاهُما ، والسُّودَدُ يُوجِب البذلَ والعظاء والحراسة والحماية وحسن التدبير والحم، وليس عندهما من ذلك شيء. قال الجوهري: ومنه قولهم رجل مُميسَّرُ ، بكسر السين ، وهو خلاف المُجَنَّب. أبن سيده : ويَسَّرَتَ البين ، وهو خلاف المُجَنَّب. أبن سيده : ويَسَّرَتَ البين مَثَرُ لبنها كما يقال ذلك في الغنم . واليُسْرُ واليَسَارُ والمَيْسَرَةُ والمَيْسُرَةُ ، كله : الشير المَيْسُرَة ، عله : السيد المَيْسُرَة ، عله :

واليسر واليسار والمكيسرة والمكيسرة وكليسرة والمكيسرة واليسر واليسار والمكيسرة والمكيسرة والمكيسرة والمكيسرة على الساعلى الفعل ولي التنزيل العزيز: فننظرة إلى مكيسرة وقال ابن جي : قراءة مجاهد: فننظرة إلى مكيسرة على قال ابن جي : قراءة مجاهد: فننظرة إلى مكيسرة : المكيسرة والمكيسرة وقيل : هو عن باب معون ومكرم والمكيسرة والمكيسرة : السعة والغنى . قال الجوهري : وقرأ بعضهم فنظرة إلى مكيسر عبر بالإضافة ؛ قال الأخفش : وهو غير جائل المنه ليس في الكلام مفعل ومعون في المكلم ممكومة ومعونة .

وأيسر الرجل إيساراً ويُستراً ؛ عن كراع واللحاني: صاد ذا كسار ، قال : والصحيح أن اليُستر الاسم والإيساد المصدر ورجل موسر ، والجمع مياسير ، عن سيبويه ؛ قال أبو الحسن : وإنما ذكرنا مثل هذا الجمع لأن حكم مثل هذا أن يجمع بالواو والنون في المذكر وبالألف والناء في المؤنث .

واليُسْر : ضدّ العُسْمَرِ ، وكذلك اليُسُرُ مثل ُعَسْرِ وعُسُمْرٍ . التهذيب : واليَسَرُ واليـامِـرُ من الغنى

والسَّعَة، ولا يقال تسار". الجوهري: البَسار والبَسارة الغِنى . غيره : وقد أَيْسَر الرجل أي استغنى يُومِر"، صارت الياء واواً لسكونها وضة ما قبلها ؛ وقال : ليس تخنفَى تيسارتني قند"ر يوم ، ولقد "بخنفي شيبتي إغساري

ويقال : أَنْظِرْ فِي حَتَى يَسَارِ ، وهو مبني على الكسر لأنه معدول عن المصدر، وهو المَيْسَرَ أُنْ قال الشاعر:

فقلتُ امْكُنْيُ حَتَى يَسَارِ لَـعَلَــُنَا كُنْحُبُمُ مُعَاً، قَالَتُ : أَعَامَاً وَقَابِلَــُهُ ؟

وتَيَسُرُ لفلان الحروجُ واسْتَيْسُوَ له بمعنى أي تهيأ . ان سيده: وتَيَسَّر الشيء واسْتَيْسَرَ تَسَمَّل وبقال: أَخَذُ مَا تَكِيْسُو وَمَا اسْتَكِيْسُو ﴾ وهو ضد" ما تَعَسَّر والنُّتُوكى. وفي حديث الزكاة : وَيَجْعُلُ معهـا شاتين إن اسْتَكِيْسَرَ تا له أو عشرين درهماً ؟ استيسر استفعل من البُسْر ، أي ما تيسر وسَهُلُ ،وهذا التخيير بين الشاتَيْنَ والدرام أصل في نفسه وليس ببدل فجرى مجرى تعديل القيمة لاختلاف ذلك في الأزمنية والأمكنة؛ وإنما هو تعويض شرعي كالفرَّة في الجنين والصَّاع في المنصَرَّاةِ ، والسَّرُّ فيه أن الصدقة كانت تؤخد في البراري وعلى المياه حيث لا يوجد سُوقٌ ولا يُرى مُقَوَّامٌ مُوجع إليه، فَتَحَسَّنَ فِي الشَّرْعِ أَن يُقَدَّر شيء يقطع النزاع والتشاجر . أبو زيد : تَيَسَّر النهار تَيَسُّراً إذا بَرَادَ . ويقال : أيسر أخاك أي نَفْسُ عليه في الطلب ولا 'تعْسِر'ه' أي لا 'تشَدَّدْ عليه ولا تُضَيِّقُ . وقوله تعالى : فما اسْتَيْسَرَ من الهَدِّي ؟ قيل : ما تَيَسُر من الإبل والبقر والشَّاء ، وقيل : من بعير أو بقرة أو شاة . ويَسْرَء هو : سَهُله ، وسَكِي سيبويه : يَستَّرَهُ وَوَسَّعَ عَلَيْهُ وَسَهَّلُ .

والتيسير يكون في الحير والشر ؛ وفي التنزيل العزيز:

فَسَنُيُسَرُّهُ لليُسْرَّي،فهذا في الحير، وفيه ؛ فسنيسره للعُسْرَى ، فهذا في الشر ؛ وأنشد سيبويه : أقام وأقنوك ذات يوم، وخيئية لأوّال من يكثقى وشَرَّ مُيَسَّرُ

والميسور : ضد المعسور . وقد يَسَّرَهُ اللهُ لليُسرى أي وفَّقُه لها . الفرَّاء في قوله عز وجل : فسنيسره لِلْلِسْرِي ، يقول : سَنُهُمَيِّئُهُ للعَوْد إلى العمل الصالح؟ قال : وقال فسنيسره للعسرى ، قال : إن قال قائل كنف كان نيسره للعسرى وهل في العُسْرَى تيسير ? قال : هذا كقوله تعالى: وبَشِّر الذين كفروا بعداب أَلِيمٍ ، فالبشارَةُ في الأَصل الفَرَحُ فإذا جمعت في كلامين أحدهما خير والآخر شر جاز التيسير فيهما . والمسورُ : مَا يُسِرُّ . قال ابن سيده : هِـٰذَا قول أهل اللغة ، وأما سبيونه فقال : هو من المصادر التي جاءت عملي لفظ مفعول ونظيره الممسور ؟ قال أبو الحسن : هذا هو الصحيح لأنه لا فعل له إلا مَزْيِدًا > لم يَقُولُوا يَسُرُّنُهُ فِي هَذَا المَعَى ﴾ والمصادر التي عــلى مثال مُفعول ليُست على الفعل الملفوظ به ، ﴿ لأَن فَعَلَ وفَعِلَ وَفَعْلُ إِنَّا مِصادرِهِمَا المَطْرِدَةُ بِالزِّيادَةُ مَفْعَلَ كالمضرب ، وما زاد على هذا فعلى لفظ المُنْفَعَّل كَالْمُسْرَّحِ مِنْ قُولُهُ :

# أَلَمْ تَعَلَّمُ مُسْرَّحِيَ القَوافي

وإنما يجيء المفعول في المصدر على توهم الفعل الثلاثي وإن لم يلفظ به كالمجلود من تجلسًد ، ولذلك يخيل سيبويه المفعول في المصدر إذا وجده فعلاً ثلاثيّاً على غير لفظه، ألا تراه قال في المعقول : كأنه حبس له عقله ? ونظيره المعسور وله نظائر .

والنَّسَرَّةُ ' : مَا بِينَ أَسَارِيوِ الوجهِ والرَّاحةِ . التَهَذَيْبِ : واليَّسَرَّةَ تَكُونَ فِي اليّمني واليسرى وهو خط يُكُونَ فِي

الراحة يقطع الخطوط التي في الراحة كأنها الصليب . الليث : الدَسَرَة فَرْجَة ما بين الأسرَّق من أسرار الراحة يُنتَيَّن بها، وهي من علامات السخاء الجوهري: البسرة ، بالتحريك ، أسرار الكف إذا كانت غير ملتزقة ، وهي تستحب ، قال شمر : ويقال في ضلان يسرَّ ، وأنشد :

## فَتُسَتَّى النَّزْعَ فِي بِسَرِهُ

قال : هكذا روي عن الأصعي ، قبالي : وفسره حيال وجه . والبَسْرُ من الفَتْلُ : خلاف الشَّرْد . الأصعي : الشَّرْدُ ما كاف حينت عن بمينك وشبالك ، والبَسْرُ ما كان حذاء وجهك ؛ وقيل : الشَّرْدُ الفَتْلُ إلى فوق والبَسْرُ إلى أسفل ، وهو أَن تَسُدُ . يمينك نحو جَسَد ك ؛ ودوى ابن الأعرابي : المَشْرُ لِي الله عينك نحو جَسَد ك ؛ ودوى ابن الأعرابي :

# فتمتى النزع في يُسَرِ

جبع بُسْرَی ، ورواه أبو عبیده: في بُسْرُه ، جبع یَسَادِ .

واليسار أن السد اليسرى والمنسرة أن نقيض المينة واليساد واليساد : نقيض اليمن واليساد اليس واليساد اليس ويند ابن دريد الكسر وليس في كلامهم اسم في أو"له ياء مكسورة إلا في اليساد يساد ، وإنما رفض ذلك استثقالاً للكسرة في الياء ، والجمع يُسر أو عن اللحياني ، ويُسر أو واليساد خلاف اليمن ، ولا تقل اليساد بالكسر واليسر كي خلاف اليمن ، ولا والياسر كاليامين ، واليسر واليسر كالمنمنة ، والياسر تاليمن ، والياسر أكاليامين ، واليسر قالمنسرة كالمتمنة ، والياسر أليمننة ،

وياسَرَ بالقوم ﴿ أَحُدَ بهم يَسْرَهُ ۚ ﴾ ويَسَرَ يَيْسُرُ ۗ : ١ قوله « ولا تقل النه » وهمه المجد في ذلك ويؤيده قول المؤلف، وعند ان دريد الكسر .

أَخْذَ بَهِم ذَاتَ اليَسَارَ ؟ عَنْ سَلِبُويَهِ . الجُوهِرِي :تقول ياسر ْ بأصحابك أي خُذْ بهم بَساراً ، وتباسَر ْ يبا رجـل ُ لغة في ياسرٍ ، وبعضهم ينكره. أبو حنيفة : يَسَرَ نِي فلان يَيْسِر نِي يَسْر ٱ جاء على يَسارِي . ورجل" أعْسَر ' يَسَر" : يعمل بيديه جبيعاً ، والأنثى عَسْراءُ يَسْراءُ ، والأينسر ' نقبض الأينين . وفي أَلْحَدِيثُ : كَانَ عَمَرُ ، رَضَى اللهُ عَنْهُ ، أَعْسَرَ ۖ أَنْسَرَ ؟ قال أبو عبيد : هكذا روي في الحديث ، وأما كلام العرب فالصواب أنه أعْسَرُ يُسَرُّ ، وهو الذي يعمل بيديه جبيعاً ، وهو الأضبط . قال ابن السكيت : كان عبر ، رضي الله عنه ، أعْسَرَ بُسَرًا ، ولا نقل أَعْسَرُ ۚ أَيْسِرَ . وقعد فلان يُسْرَة ۖ أَي سُأْمَــة " . ويقال : ذهب فبلان بَسْرَةً مِن هذا . وقبال الأصمعي : اليَسَرُ الذي يساره في القوة مثل بمينه ، قَــال َ: وإذا كان أغسَرَ وليس بِيَسَر كانت بمينه أضعف من يساره . وقال أبو زيــد : رجل أعْسَرُ يَسَرُ وأَعْسَرُ أَيْسَرُ ؛ قال : أحسبه مأخوذًا من البَّسِرَ ۚ فِي البِد ، قال : ولبس لهذا أصل ؛ اللبث : رجل أعْسَرُ يُسَرُ وامرأةٍ عَسَراة يُسَرَّةٌ ... والمَيْسِيرُ: اللَّعِبِ اللَّهِدَاحِ، يَسَوَ يَيْسَو أَيَسُوا .

> أَيْسَار ؛ قال طرفة : وهمُ أَيْسَارُ لِنُقْمَانَ ، إذا أَغْلَتَ الشَّتَوَةُ أَيْدَاءَ الحُرُرُنُ

واليَسَرُ : المُنيَسَّرُ المُعَدُ ، وفيل : كل مُعَدِّ

يَسَرُ \* واليَسَرُ : المجتمعون على المَيْسِرِ ، والجمع

واليَسَرُ : الضَّرَيَبُ . والياسِرُ : الذي يُلِي قِسْمَةَ الْجَنَرُودِ ، والجُمع أَيْسَادُ ، وقد تَيَاشَرُ وا . قال أبو عبيد : وقد سَمعتهم يضعون الياسِرَ موضع اليَسَرِ واليَسَرَ موضع اليسرو اليَسَرِ ، وفي التنزيل العزيز : يسألونك عن الحمر والمَيْسِرِ ؛ قال مجاهد :

كل شيء فيه قمار فهو من الميسر حتى لعب الصيان بالجوثر . وروي عن علي ، كرم الله وجهه ، أنه قال : الشطر نج ميسر العجم ؟ شبه اللعب به بالميسر ، وهو القداح ونحو ذلك . قال عطاء في الميسر: إنه القيار بالقيداح في كل شيء . ابن الأعرابي : الياسر ، له قيد ح وهو البسر والبسور ، وأنشد :

# بما فَيَطَعُنَ مِن فَنُرَ بِي قَرَيبٍ ، وما أَتْلَكَفْنَ، مِن يَسَرِ يَسُورِ

وقد يَسَرَ يَيْسَرُ إذا جاء بِقِدْحِه للقِمار . وقال ابن شميل : الباسر ُ الجَنَوَّار . وقد يَسَرُ وا أي تَحْرُوا . ويَسْرَ تُ الناقة : جَزَاَت ُ لحمها ، ويَسَرَ القوم ُ الجَرُور َ أي اجْتَزَرُوها واقتسموا أعضاءها ؟ قال سُحَيْم ُ بن وُتَنَيْل البربوعي :

# أَقُولُ لَمْمَ بِالشَّعْبِ إِذْ يَيْسُرُونَنَيْ : أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّيَّ ابْنُ فَارِسِ زَهْدَمَ?

كان وقع عليه سبالا فضرب عليه بالسهام ، وقوله ينسرونني هو من المتبسر أي 'يجزّ تُلُونني ويقتسمونني. وقال أبو عُمر الجرّ مي : يقال أيضاً انسرُوها يتسرُوها انسرُوها انتساراً ، على افتتملنوا ، قال : وناس يقولون يأتسرُونها ائتساراً ، بالهمز ، وهم مُؤتسرون ، كما قالوا في اتسمَد . والأيسار : واحدهم يسرّ ، وهم الذين يتقامر ون . والياسرون : الدين يكلون قسمة الجرّور ؛ وقال في قول الأعشى :

## والجاعِلُوْ القُوتِ على اليامِرِ

يعني الجازر ، والمتبسر : الجَزُور نفسه ، سمي مَيْسِراً لأنه نجِزاً أَجزاء فكأنه موضع التجزئة . وكل شيء جَزاًته ، فقد يَسَر تَه. والياسِر : الجازر ، لأنه نجز يء لحم الجَنرُور ، وهذا الأصل في الياسر ،

ثم يقال للضاديين بالقداح والمُشتَقامِرِينَ على الجَرَّ ود: يامِيرُونَ ، لأَنهم جازوون إذا كانوا سبباً لذلك . الجوهري : اليامِيرُ اللَّاعِبُ بالقداح ، وقد يَسَر يَيْسِيرُ ، فهو ياسِرُ ويَسَرُ ، والجمع أَيْسَاوُ ، قال الشاعر :

# فأعِنْهُمُ وَٱيْسِرُ بَمَا يَسَرُواْ بِهِ ﴾ وإذا هُمُ نَـزَ لوا بضَنْكُ فانزِلُ

قال: هذه رواية أبي سعيد ولم تحذف الياء فيه ولا في ييغير ويتنبع كاحذفت في يعد وأخواته ، لتقوي إحدى الياء في بالأخرى ، ولهذا قالوا في لغة بني أسد: ييجل ، وهم لا يقولون يعلم لاستثنالهم الكسرة على الياء ، فإن قال : فكيف لم يحذفوها مع التاء والألف والنون ? قبل له: هذه الثلاثة مبدلة من الياء ، والياء هي الأصل ، بدل على ذلك أن فعكت والياسر وفعكما مبنيات على ذلك أن فعكت واليسر والياسر بمعنى ؟ قال أبو ذؤيب :

# وكأنهن وبابّ ، وكأنه يُسَرُ يَفِيض على القِداح ويَصْدَعُ

قال ان بري عند قول الجوهري ولم تحدف الباء في يستمر ويتنع كما حدفت في يعد لتقوي إحدى الباء ن بالأخرى ، قال : قد وهم في ذلك لأن الباء ليس فيها تقوية لبباء ، ألا ترى أن بعض العرب يقول في يبيلس ييس مثل يَمد ؟ فيحدفون الباء كما محدفون الباء كما محدفون الباء كما محدفون الباء كما محدفون والناء والنون لأنه لم مجتمع فيه ياءان ، وإنحا حدفت الواو من يعد لوقوعها بين ياء وكسرة فهي غريبة منها ، فأما الباء فليست غريبة من الباء ولا من الكسرة ، ثما اعترض على نفسه فقال : فكيف لم محذفوها مع الناء والألف والنون ؟ قبل له:هذه الثلاثة مدلة من الباء والألف والنون ؟ قبل له:هذه الثلاثة مدلة من الباء ،

والياء هي الأصل ؛ قال الشيخ : إنما اعترض بهذا لأنه زعم أنما صحت الباء في رَبِيْعِيرُ لتقويها بالباء التي قبلهــا فاعترض على نفسه وقال : إن ألياء ثبتت وإن لم يكن قِبْلُهَا يَاهُ فِي مثل تَيْغِيرُ وَنَيْغِيرُ ۖ وَأَيْغِيرُ ۗ ﴾ فأجباب بَّانِ هذه الثلاثة بدل من الياء، والياء هي الأصل ؟ قال : وهذا شيء لم يذهب إليه أحد غيره ، ألا ترى أنه لا يصع أن يقال همزة المتكلم في نحــو أعِـد بدل من ياءُ الغيبة في يَعِيْدُ ? وَكَذَلِكَ لَا يَقَالَ فِي تَاءَ الْحُطَابِ أنت تَعِدُ إنها بدل من ياء الفيبة في يَعِدُ ، و كَذَلك التاء في قولهم هي تُعَدِّ ليست بدلاً من الياء التي هي للمذكر الغائب في يَعِيدُ ، وكذلك نون المتكلم ومن معه في قُولِمُم نحن نَعِيدٌ ليس بدلاً من الياء التي للواحد الغائب ، ولو أنه قبال ؛ إنَّ الألف والتباء والنُّون محمولة على الياء في بنات الياء في يَيْمُور كَمَا كَانْتُ مُحْمُولَة على الياء حين حذفت الواو من يَعِيدُ لكان أَسْبِ مَن هذا القول الظاهر الفساد .

أبو عمرو:البَسَرَةُ وَسُمَ فِي الفَخْذَينَ ؛ وجمعها أَيْسَاوْ ؟ ومنه قول أبن مُقْسِل :

فظ عن إذا لم يَسْتَظِع فَسُوءَ السَّرَى، وَلَا السَّرَى، وَلَا السَّرَ راعي الثَّلَةِ الْمُتَصَبِّحُ عَلَى ذَاتِ أَنْسَارٍ ، كَأَنَّ اصْلُوعُها وَأَحْنَاءَها العُلْما السَّيِفُ المُشَبِّحُ وأَحْنَاءَها العُلْما السَّيِفُ المُشَبِّحُ

يعني الوَّسْمَ في الفخدين م ويقال: أواد قوام ليَّنَّهُ مُّ وقال ابن بري في شرح البيت: الثلة الضأن والمشبح الممرَّض ؛ يقال : كَشْبَعْمْتُهُ إِذَا عَرَّضْتِهَ ، وقيل : كَشَبَعْمْتُهُ إِذَا عَرَّضْتِهَ ، وقيل : كَسَراتُ البعير قوامُه ؛ وقال ابن فَسُوَّةَ :

لها يَسَرَّاتُ للنَّجَاءِ ، كَأَنَهَا مُوافِيعُ قَيْنِ ذِي عَلاَةً وَمِبْرَ دِي

قال : شبه قوائمها بمطارق الحدّاد؛ وجعل لبيد الجزور

مَيْسِراً فقالِ :

واعفُّف عن الجارات ، وأمُّ للسُّمِينا لَّ السُّمِينا

الجوهري: المَيْسِرُ قِمَارُ العسرِبِ بِالأَوْلَامِ. وَفِي الْحَدِثَ : إِنَّ المُسلِمِ مَا لَمْ يَغْشُ كَنَاءَةً كَيْشَعُ لَمَا إِذَا الْحَدِثُ : إِنَّ المُسلِمِ مَا لَمْ النَّاسِ كَالْيَاسِمِ الفَالِجِ ؛ لَنَّامُ النَّاسِ كَالْيَاسِمِ الفَالِجِ ؛ النَّاسِمِ مَنَ الْمَيْسِمِ وَهُوَ القِمَادُ .

واليُسْرُ في حديث الشعبي : لا يأس أن يُعلَّى اليُسْرُ ، بالضم ، عُودٌ أُسُرِ لا يُطْلِق البول . قال الأزهري : هو تُعودُ أَسْرٍ لا يُسْرِ ، والأَمْرُ احتباس البول .

والبَسِيرُ : القليل . وشيء يسير أي هَيَّنُ . ويُسُرُ : كَحُلُ لَبِنِي يَرْبُوع ؛ قال طرفة :

> أَدَّقَ العينَ خَيالُ لَمْ يَقِرْ طاف، والركثبُ بِصَحْرًا، يُسُرُّ

وذكر الجوهري البُسُرَ وقال : إنه بالدهناء ، وأنشد بيت طرفة . يقول : أسهر عني خيال طاف في النوم ولم يقير ، هو من الوقاد ، يقال : وقر في مجلسه ، أي تخيالها لا يؤال يطوف ويسري ولا يسدع ، ويسار وأيسر وياسر ، أسعاء . وياسر من ملوك حديد . ومياسر ويساد ، المم ملك من ملوك حديد . ومياسر ويساد ، المم

دِماء ثلاثة أَرْدَتْ قَنَاتِي ، وخاذِف طَعْنَة بِقَفَا يَسَارِ

موضع ؛ قال السُّلُّـيْكُ :

أراد بخادف طعنة أنه ضارط من أجل الطعنة ؛ وقال كثير :

> لى ُظَّمُنْ بِالنَّعْفِ نَعْفُ مِيامِرٍ، حَدَّنْهَا تَوَالِيها وَمَاوَتُ مُدُورُها

وأما قول لبيد أنشده ابن الأعرابي :

درى بالبَسارى جِنَّة عَبْقَر بَّة مُسَطَّعَة الأَعْنَاقِ بُلْقَ القَوادِم

قال أَين سيده : فإنه لم يفسَرُ البِسارى ، قال : وأُراه موضعاً. والمَـيْسَـرُ : نَبَّت ٌ رِيفي ٌ يُغرَّسُ غرساً وفيه

مَوْطِهُ ؛ الجوهري وقول الفرزدق مخاطب جريوًا : قَصَفُ ' ؛ الجوهري وقول الفرزدق مخاطب جريوًا :

وإني لأخشى، إن تخطئنت إليهم، عليك الذي لافي يساد التكواعب

هو اسم عبد كان يتعرّض لبنات مولاه فَحَبَدُنَ

يستعو : اليَسْتَعُود : شَجْر تَصْع منه المساويك ، ومساويكه أَسْنَهُ المساويك إنْقاءً للثَّغْر وتبييضاً له، ومَنابِيتُه بِالسَّراةِ وفيها شيء من مَرَّارَةً مع لِين ؟

قال 'عر'و'ة' بن الورد :

أَطَعَتُ الآمِرِينَ بِصَرَّمٍ سَلْسَى ، فَطَادُوا فَي البِلادُ البَسْتَعُور

الجوهري: التستعور الذي في شعر كروة موضع ، ويقال شجر ، وهو فعلمكول ، قال سيبويه: الياء في كستعور عنزلة عين عَضْرَ فُوط لأن الحروف الزوائد لا تلحق بنات الأربعة أو لا إلا الميم التي في الاسم المبني الذي يكون على فعله كمدحرج وشبه ، فصاد كفعل بنات الثلاثة المزيد ، ورأيت حاشة مخط الشيخ رضي الدين الشاطبي ، وحسه الله ، قال : الستعور : بفتح أوله وإسكان ثانيه بعده تاء معجسة باثنين من فوقها مفتوحة وعين مهملة وواو وراء مهملة

على وزن يفتعول ، ولم يأت في الكلام على هذا البناء غيره ؛ قال : وهو موضع قبل حَرَّة ِ المدينة كشير

العضاه موحش لا يكاد يدخله أحد ؛ وأنشد بيت عروة :

فطاروا في البلاد البستعور.

قال : أي تفرقوا حيث لا يُعلم ولا يُهتدى لمواضعهم؟ وقال ابن بري : معنى البيت أن عروة كان سبى امرأة من بني عامر يقال لها سلبى، فكثت عنده زماناً وهو لها شديد المحبة ، ثم إنها استزارته أهلها فحملها حتى انتهى بها إليهم، فلما أواد الرجوع أبت أن ترجع معه ، وأواد قومها قتله فمنعتهم من ذلك، ثم إنه اجتمع به أخوها وابن عبها وجماعة فشربوا خبراً وسقوه وسألوه طلاقها فطلقها ، فلما صحا ندم على ما فرط منه ؛ ولهذا يقول بعد البيت :

سَقَوْنَي الحَمْرَ ثُمْ تَكَنَّقُونِي ، عداهُ اللهِ من كَذَبٍ وَزُوْدِ

ونصب عداة إلله على الذم ؛ وبعده :

ألا يا ليني عاصيت كلافةً وجَبَّاراً ومَنْ لي من أمير

طَلَّتُى : أَخُوهَا ، وجَبَارُ ابن عَمَهَا ، والأَميرِ هُوَ السِّتَشَارِ ؛ قَالَ المَبرِد : اليَّاءِ مِن نَفْسَ الكلمة .

يعو: اليَعْرُ واليَعْرَةُ : الشَّاةَ أَو الجَّدْيُ مُشَدَّ عند زُبْيَةَ الذَّبُ أَو الأَسدَ ؛ قال البُرَيْقُ الهُٰذَكِ ُ وكانَ قد توجه قومه إلى مصر في بَعْثِ فيكي على فقدهم :

فإن أمن شيفاً بالرَّجيع وو لندُهُ ،
ويُصْبِحُ قَوْنِي دُونَ أَرْضِهِمُ مِصْرُ
أَسَائِلُ عَنِهِم كُلِمَا جَاءً وَاكِبُ
مَقْبِماً بَأَمْلَامٍ ، كَمَا دُبِطَ الْبَعْرُ

والرجيع والأملاح: موضعان. وجعل نفسه في ضعفه وقلة حيلته كالجداي المربوط في الزابية ، وارتفع فوله ولده وللده والمدان أم زرع: وترويه فيقة البعرة ؛ هي بسكون العين العناق . واليعرف: الجداي ، وبنه فسر أبو عبيد قول البويق . والفيقة : ما يجتمع في الحسر بين الحليين . فالى الأزهري: وهكذا قال ابن الضرع بين الحليين . فالى الأزهري: وهكذا قال ابن الأعرابي ، وهو الصواب، ربط عند زابية الذاب أو المربط . وفي المثل : هو أذل من اليعر .

واليُعَادُ : صوتُ الغنم ، وقيل : صوتُ المعنى ، وقيل : صوتُ المعنى ، وقيل : هو الشديد من أصوات الشاء . ويَعَرَتُ تَيْعَرُ وَتَيْعِرُ ، النتج عن كراع ، يُعاداً ؛ قال : "

وأما أَشْجَعُ الخُنْثَى فَوَلُوْا تُيوساً، بالشَّطْيِّ، لها يُعانُ

ويَعَرَّتُ الْعَنْزُ تَيْعِرُ ﴾ بالكسر ، يُعاداً ، بالضم : صاحت ؛ وقال:

عَرَيِضُ أَرْيِضُ بَاتَ يَيْغُورُ حَوْلَهُ ، وَبَاتَ لِيُسَقِّينًا لِبُطُونَ الثَّمَالِبِ

هذا وجل ضاف رجلًا وله عَنُودُ يَيْعِرُ حوله ، يقول : فلم يذبحه لنا وبات أيستقينا لبناً مَذيقاً كأنه بطون الثمالب لأن اللن إذا أجهد مذفه اخضر وفي حديث الحديث : لا يجيء أحدكم بشاة لها يُعارُ ، وفي حديث ابن أفضى : إن لهم الباعرة أي تصبح وفي كتاب عُمير ما يقال لصوت المعز . وفي حديث ابن عمر ، وضي الله عنه : مَثَلُ المُنافِق كالشاة الباعرة بن العنسين ؛ قال ابن الأثير : هكذا جاء في مسند أحمد فيحسل أن يكون من اليعار الصوت ، ومحتمل أن يكون من المقلوب لأن الرواية العائرة ، وهي التي تذهب المقلوب لأن الرواية العائرة ، وهي التي تذهب

كذا وكذا .

واليَعُورَةُ واليَعُورُ : الشاة تبول على حالبها وتَبْعَرُ فَي فَيْ حَالبُها وتَبْعَرُ فَيْ فَيْسَدُ اللَّهِ ؛ قال الجوهري : هذا الحرف هكذا جاء، قال : وقال أبو الغَوْثِ هو البَعُورُ ، بالباء ، يجعله مأخوذا من البَعَرِ والبَوْل . قال الأزهري : هذا وهم " ، شاة يَعُور إذا كانت كثيرة اليُعارِ ، وكأن الليث رأى في بعض الكتب شاة يعور فصحته وجعله الليث بعور ، بالباء .

واليعارة : أن يُعارض الفعل الناقة فيعارضها معارضة من غير أن يُوسلَ فيها . قال ابن سيده : واعترض الفعل الناقة يعارة إذا عارضها فتنتو خها وقيل : اليعارة أن لا تنضرب مع الإبل ولكن يعف يقاد اليها الفعل وذلك لكرمها ؛ قال الراعي يعف إيلا نجائب وأن أهلها لا يَعْقُلُون عن إكرامها ومراعاتها ، وليست للنتاج فهن لا يضرب فيهن فعل ولا معارضة من غير اعتاد ، فإن شاءت أطاعته وإن شاءت امتنعت منه فلا تنكره على ذلك :

## قلائِص لا يُلْقَحَنَ إلا يَعَارَهُ عِرَاضًا ، ولا يُشْرَيْنَ إلا عُواليا

لا يشرين إلا غواليا أي لكونها لا يوجد مثلها إلا قليلا. قال الأزهري: قوله يقاد إليها الفعل محال ، ومعنى بيت الراعي هذا أنه وصف نجائب لا يوسل فيها الفعل ضناً بطر قها وإبقاء لتو تها على السير لأن لقاحها أيذ هب منتها ، وإذا كانت عائطاً فهو أبقى لسيرها وأقل لتعبها ، ومعنى قوله إلا يعادة " ، يقول : لا تلعقع إلا أن يقلت فعل من إبل أخرى فيعير ويضربها في عيرانه ، وكذلك قال الطرماح في فيعيد ويضربها في عيرانه ، وكذلك قال الطرماح في فيعيد حمكت يعارة فقال :

سُوف تُدُّنِيكَ مِن لَمِيسِ سَبَنْتا هُ ، أَمارَتْ بالبَوْلِ مَاءَ الْكِراضِ أَنْضَعَنَهُ عَشرِينَ يوماً ، ونيلت حين نِيلت يعارَةً في عِراضِ

أراد أن الفحل ضربها يعار " ، فلما مضى عليها عشرون ليلة من وقت طرقها الفحل ألقت ذلك الماء الذي كانت عقدت عليه فبقيت منتئها كما كانت ، قال أبو الهيثم : معنى اليعار و أن الناقة إذا امتنعت على الفحل عارت منه أي نتفرت ، تعار ، فيعارضها الفحل في عدو ها حتى ينالها فيستنيخها ويضربها . قال : وقوله يعارة إنحا يويد عاثرة فبعل يعارة السا لها وزاد فيه الهاء ، وكان حقه أن يقال عارت تعير فقال تعار لدخول أحيد حروف الحلق فيه .

واليَعْرُ : ضرب من الشجر . وفي حديث خرية : وعاد لها اليَعَارُ ، مجر تشياً ؛ قال ابن الأثير : هكذا جاء في دواية وفسر أنه شجرة في الصحراء تأكلها الإبل ، وقد وقع هذا الحديث في عدة تراجم . ويعْرُ : بلد ؛ وبه فسر الشّكر يُ قول ساعدة بن العَبْدُلان :

تُرَّ كُنْتَهُمُ وَظُلَّتُ بِجُرَّ يَعْرٍ ، وأنت رُعَبْت ذو خَبَبٍ مُعِيدًا

يو: اليامُورُ، بغير هنز: الذّ كُرُ من الأيثل. الليث:
اليامُورُ من البحر ، يجري على من قتله في الحرم أو
الإحرام الحكمُ ، وذكر عبرو بن بجر اليامُورَ في
باب الأوعال الجبلية والأيابيل والأرْوَى ، وهو امم
لجنس منها بوزن اليَعْمُور ؛ واليَعْمُورُ : الجدَى ، م

وجمعه الْيَعامِيرُ .

يهو : اليَهْيَرُ : اللجاجة والنادي في الأمر ، وقد اسْتَيْهُرَ . والمُسْتَيْهِرُ : الذَّاهِبِ العقال ؛ عان ثعلب ؛ وأنشد :

يَسْعَى ويَجْبَعُ دائباً مُسْتَيْهِراً عِداً ، وليس بآكِلِ ما يَجْبَعُ واسْتَيْهُراً وليس بآكِلِ ما يَجْبَعُ واسْتَيْهُرَاتِ الحُمُرُ : فَرَعَتْ ؟ عنه أيضاً والله أعلى .



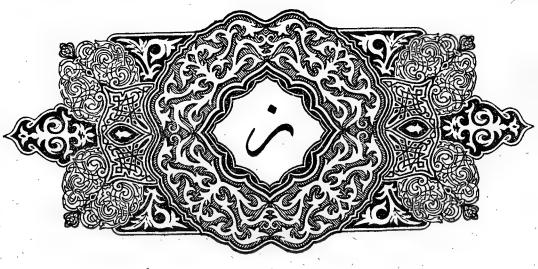

## حرف الزاي

الزاي من الحروف المجهورة ، والزاي والسين والصاد في حيز واحد ، وهي الحروف الأسليّة لأن مبدأها من أسلَة اللسان . قال الأزهري : لا تأتلف الصاد مع السين ولا مع الزاي في شيء من كلام العرب .

#### فصل الألف

أَبِرْ : أَبَرَ الظَّبْنِيُ بِأَبِرْ أَبْرَا وأبوزاً : وثَنَبَ وقَنْفَرَ في عَدُوهِ ، وقيل تَطَّلَكُنّ في عَدُوه ؛ قال .

يَمُرُ "كَمَرَ" الآيِنِ الْمُنْتَطَلِّقِ

والاسم الأبرَرَى ، وظي أَبَّازُ وأَبُوزُ ، وكذلكَ الْأَنْسَ. ابن الأَعرابي: الأَبوزُ القَفَّازُ من كل الحيوان، وهو أبوزُ ، والأبَّازُ الوَّنَّابُ ؛ قال الشاعر ،

يَا رُبِ أَبَّانِ مِن العَفْرِ صَدَع ، تَقَبَّضَ الذَّب لِله ، فاجتَمَع الذَّب لِله ، فاجتَمَع الدُّب لِله ، فاجتَمَع ، لَمَّا رَأَى أَن لا دَعَه ولا شِبَع ، مال إلى أَدْطاة حِقْف فاضطَحَع

قال ابن السكيت: الأبّاز القفّاز . قال ابن بري: وصف ظبياً، والعُفْر من الظباء التي يعلو بياضها حمرة. وتقبّص : جمع قوائه ليثب على الظبي فلما رأى الذئب أنه لا دعة له ولا شبّع لكونه لا يصل إلى الظبي فيأكله مال إلى أرطاة حقف ، والأرطاة: واحدة الأرطتى، وهو شجر يدبغ بورقه. والحيّقف : المُعْوَجُ من الرمل، وجمعه أحقاف وحُقُوف ، وقال جران العَوْد :

لقد صَبَحْتُ حَمَلَ بِنَ كُوزِ عُعَلَالَةً مِن وَكُورَ عُلَالَةً مِن وَكُرَى أَبُوذِ الْمُعَلُوذِ ، اللَّفُوذِ ، النَّفُوذِ ،

قال أبو الحسن محمد بن كيسان : قرأته على ثعلب عمل بن كور ، بالجيم ، وأخذه على بالحاء ، قال : وأنا إلى الحاء أميل . وصبحته : سقيته صبوحاً ، وجعل الصبوح الذي سقاه له علالة من عد و فرس و كرى، وهي الشديدة العد و ؟ يقول : سقيته علالة عد و فرس صاحاً ، يعني أنه أغار عليه وقت الصبح فعمل فرس

ذلك صبوحاً له ؛ واسم جران العُوْد عامر ً بن الحرث ، وإنما لقب حِرانَ العَوْدِ لقوله :

> أَخْذَا حَذَٰزاً يَا خَلِلْتَيِّ ﴾ فإنَّنْنِي وأيت ُ جِرانَ العَوْدِ قَدْ كَادَ بِتَصْلُحُ؟

يقول لأمرأتيه : احذوا فإني وأيت السوط قد قرب صلاحه . والجران : باطن عنق البعديد . والعود : بعد الجبل المسن . وحمل في المحفوذ ، يويد النفس الشديد المتتابع الذي كأن دافعاً يدفعه من سباق . وترييح: تَتَنَفّس ؟ ومنه قول امرى القيس :

لها تَمَنْظُونُ كُوجَادِ السَّبَاعِ ﴾ ` فين تُربحُ إذا تَلْبَهَرْ

والجداية : الطبية ، والتَّفُوز : التي تَنْفَزُ أَي تَلِب . وأَبَرَ الإِنسَانِ فِي عَدْوِه بِأَيْنُ أَبْزاً وأُبُوزاً: استراح ثم مضى . وأَبَرَ يَأْبِنُ أَبْزاً : لغة في هَبَرَ إذا مات مُعافِصة .

أَجِوْ: اسْتُأْجِوْ عن الوسادَة: تَنَحَّى عنها ولم يَتَكِيءَ وَكَانَت العرب تَسْتُأْجِوْ ولا تَتَكِيء . وَآجَوْ : السِمْ . التهذيب : اللّبِث الإجازَة الارتفاق العرب كانت العرب تحتنبي وتَسْتَأْجِوْ على وَسادة ولا تتكيء على عين ولا شمال ؟ قال الأزهري : لم أسبعه لغير اللّبث ولعله حفظه ، وروي عن أحمد بن مجيئ قال : دَفَع إلي الزّنيو إجازَة وكتب بخطه ، وكذلك عبد الله بن شبيب فقلت : ايش أقول فيهما ؟ فقالا : قل فيه إن شئت حدّثنا ، وإن شئت أخرنا ، وإن شئت كتب إلى "

المتورد ،
 الستورد ،

﴾ أقوله ه يا خلق » تثنية خلة ، بكسر ألحناء المعجمة ، مؤَّلت الحل يمنى الصديق . وفي الصحاح : يا جارتي .

أرز: أرزَ بَأْدِرْ أُرُوزاً: تَقَبَّضَ وَنَجَبَّعَ وَثَبَتَ ، فهو آدِرْ وأَدُورْ ، ورجل أَدُورْ : ثابت مجتبع . الجوهري: أرزَ فلان بَأْدِرْ أُرْدَا وأْدُوراً إِذَا تَضَامً وتَقَبَّضَ مِن مِخْلِه، فهو أَدُورْ . وسئل حاجة فأَدَرَ أي تَقَبَّضَ واجتبع ؛ قال رؤبة :

# فذاك يَخَالُ أَدُونُ الأَدُنْ

يعني أنه لا ينبسط للمعروف ولكنه ينضم بعضه إلى بعض ، وقد أضافه إلى المصدو كما يقال مُعمَرُ العَدْلُ وعُسَرُ الدُّهَاءِ ، لما كان العدل والدهاء أغلب أخواله: وروي عن أبي الأسود الدؤلي أنه قال : إن فلاناً إذا سئل أرَزُ وإذا ُدعِي َ الْهُنَزُ } يقول: إذا سئل المعروف. تَضَامٌ وتَقَبُّصُ مَنْ مِجْلُهُ وَلَمْ يُنْسِطُ لُهُ ﴾ وإذا هعي إلى طعام أَسَرع إليه . ويقال للبخيل: أَرُوزْ ، وَوَجَلَ أَرُوزُ البخل أي شديد البخل ، وذكر ابن سيد. قول أَبِي الْأَسِودَ أَنْهُ قَالَ : ﴿ إِنْ اللَّهُمِ إِذَا سَئْلُ أَرَّانِ ۖ وَإِنْ الكرُّيمُ إذا سئل اهتر . واستشير أبو الأسود في رجل يُعَرَّفُ أَو يُورَكِّي فِقَالِ ﴿ عَرَّفُوهِ فَإِنَّهُ أَهْيُكُنَّ أَ أَلْيُسَ اللَّهُ مِلْمُصَ إِنْ أَعْطِي النَّهَزَ وإنْ سُثُلَ أَرَزَ . وَأَدَرُتُ إِنَّ الْحَيْةُ ثَأْدِرُهُ : ثُبَّتُ فِي مَكَانُهَا ؟ وَأَرَزَتُ ۚ أَيْضًا ۚ ; لاذَتْ بجِعْرِها وَرَجِعْتُ إِلَيْهِ . وَفِيْ الحديث : إن الإسلام ليأدينُ إلى المدينة كما تأدينُ الحية إلى جُمُو ها ؛ قال الأصعي : يأدرُنُ أي ينضم إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها ، ومنه كلام علي" ؟ عليه السلام: حتى يأوزُ الأمْرُ إلى غيركم. وَالمُبَأُوزُنُهُ المَلَاجَأُ . وقال زيد بن كُنْتُونَهُ : أَرَازَ الرجلُ إَلَى مَنْعَتْبِهِ أي رحل إليها . وقالَ الضرير : الأَرْزُرُ أَيضاً أَن تدخل الحية جحرها على ذنبها فآخر ما يبقى منها رأسها فيدخل بعد ، قال: وكذلك الإسلام خرج من المدينة فهو يَنْكُنُصُ إليها حتى يكونُ آخره نكوصاً

كما كان أوّله خروجاً ، وإنما تأرزُ الحية على هذه الصفة إذا كانت خائفة، وإذا كانت آمنة فهي تبدأ برأسها فتدخله وهذا هو الانجحار. وأرزَ المُنعيبي: وقَفَ. والآرزِرُ من الإبل : القوي الشديد. وفقار آرزَ " متداخل . ويقال للناقة القوية آرزَة "أيضاً ؟ قال زهير يصف ناقة:

## بآدِرَءَ الفَقَارَةِ لَمْ كَيْمُنْهَا قطافُ في الرّكابِ، ولا خِلاة

قال : الآرزَة الشديدة المجتمع بعضها إلى بعض ؟ قال أبو منصور : أراد أنها ممد مَجَة الفقار متداخلته وذلك أقوى لها . وبقال القوس : إنها لذات أرزز ، قال : وأرزها صلابتها ؟ أرزَت تأرز أرزا من قال : والرمي من القوس الصلبة أبلغ في الجروع ، ومنه قيل : ناقة آرزَة الفقار أي شديدة . وليلة آرزة "؛ باردة ، أرزَت تأريزاً ؟ قال في الأرز :

## َظَمَآنَ فِي ديع وَفِي مَطِيرٍ ، وأَدْنُرِ قُسُر ۖ إِيسَ بَالْقَرْبِرِ

ويوم أويز": شديد السبود ؛ عن ثعلب ، ورواه ابن الأعرابي أذيز" ، بزايين ، وقد تقسدم . والأريز : الصّقيع ؛ وقوله :

## وفي انتباع ِ الظُّلْكِ ِ الأُوادِزِ

يعني الباردة . والظلل هنا : بيوت السجن . وسئل أعرابي عن ثوبين له فقال : إن وجدت الأريز ليستهما ، والأويز والحكيت : يشبه اللج يقع بالأرض . وفي نوادر الأعراب : رأيت أويز ته وأراثيز ه ترعيد م . وأريزة القوم : عميد م . وأريزة القوم : عميد م . والأرز والأرز والأرز كله ضرب من البر . الجوهري : الأرز حب ، وفيه ست لغات : أورن وأرز وأرز مثل رسل وأرز وأرز مثل رسل

ورُسُل ، ورَّزُ ورُنْتُوْ ، وهي لعبد القيس . أبو عبرو: الأَرَزُ ، بالتحريك ، شجر الأرْزَن ، وقال أبو عبيدة : الأَرْزَة ، بالتسكين ، شجر الصُّنَوْ بَر ، والجمع أرْزُ . والأَرْزُ : العَرْعَرُ ، وقيل : هو شجر بالشام يقال لشره الصُّنَوْ بَرْ ، ؟ قال :

## لها كَبَدَاتُ بِالنَّجَاءِ كَأَنْهَا كَعَالِمُ أَرْزِي ؛ بِينْهِنَّ فُرُوعُ

وقال أبو حنيفة : أخبرني الحُبَيِرِ ُ أَنَّ الأَرَّارُ ۚ ذَاكَرُ الصنوبر وأنه لا يحمل شيئاً ولكن يستخرج من أعجازه وعروقه الزُّفنَّتُ ويستصبحُ بخشبه كما يستصبح بالشمع وليس من نبات أرض العرب ، واحدته أرْزُرَة ". قال وسول الله ، ضلَّى ٱلله عليه وسلم : كمثَلُ الكافر كمثَلُ الأُرْزُةِ المُجْذُيَّةِ عَلَى الأَرْضُ حَتَى يَكُونُ انْجُعَافُهَا مرة" واحدة. قال أبوعبرو : هي الأرززّة '، بفتح الراء، من الشجر الأرْزَنِ ، ونحو ۚ ذلك قال أبو عبيدة : قال أبو عبيد : والقول عندي غير ما قالا إنما هي الأرزَّةُ ، بسكون الراء ، وهي شجرة معروفة بالشام تسمى عندنا الصنوبر من أجل ثمره ، قال : وقد رأيت هـذا الشجر يسمى أرززً أن ويسمى بالعراق الصنوبر ، ولمقا الصنوبر تمر الأراني فسمي الشجر صنوبواً من أجل غره؛ أراد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أن الـكافر غـيو٬ مَرْزُوءٍ في نفسه وماله وأهله وولده حتى بموت، فشنه موته بانجعاف هذه الشجرة من أصلهـ حتى يلقى الله بذنوبه حامَّةً ؟ وقال بعضهم : هي آثرِزَةُ وزن فاعلة ، وأنكرها أبو عبيد . وشجرة آززّة " أي ثابتة في الأرض، وقد أرزَّتُ تأرِزُ . وفي حديث عليُّ ، كرم الله وجهه : جعل الجبال للأرض عماداً وأرز فيهما أُوتاداً أي أثبتها ، إن كانت الزاي محففة فهي من أَرَزَت الشَّجَرَةُ تَأْرِزُ إِذَا ثَبَتْتُ فِي الأَرْضُ ، وإِن

كانت مشددة فهو من أرزَّت الجَرادَة ُ ورَزَّت إذا أُدخلت ذُنبها في الأرض لتلقي فيها بيضها .

ورَوْرَوْتُ أَلْشَيْءَ فِي الأَرْضُ ۖ رَوْاً أَثْبَتَهُ فِيهَا ، قال : وحيث تكون الهمزة زائدة والكلمة من حروف الراه. والأرْزَةُ والأرْزَةُ ، جميعاً: الأرْزَةُ ، وقبل: إن الأرْزَةُ ، الله الماه عنه الأرْزَةُ ، وقبل: صفضعة بن صوحان : ولم ينظر في أرْز الكلام أي في حصره وجمعه والتروي فيه .

أَوْرُ : أَرْتَ الْقِيدُ أَنْ تَوْرُ وْ تَشْرِهُ أَنَّ الْ وَأَرْبِرَا وَأَوْادَا وَالْعَبَرُ تُو الْمُعْدِ عَلَيْهِ الْمُعْدِ فَعِلَى الْمُعْدِ لَهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الْحَدِيثُ عَنْ مُطَرِّفُ عَنْ أَبِيهِ ، وَهِي الحَدِيثُ عَنْ مُطَرِّفُ عَنْ أَبِيهِ ، وَهِي الله عنه ، قال : أَتَبَتِ النّبي ، صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي ولجوفه أَرْبِرُ كَأْرْبِيرُ المِرْجَلِ مِنْ البكاء بعني يبكي ، أي أن جوفه يجيئش ويغلي بالبكاء؛ وقال ابن الأعرابي في تفسيره : تَحْنِينَ ، بالحَاء المعجمة، في الجوف إذا سبعه كأنه يبكي . وأز بها أز آ : أوقد النار تحتها لنغلي ، أبو عبيدة : الأزيرُ الالتهابُ والحركة كالتهاب النار ني الحطب . يقال : أز قدرك أي كالتهاب النار ني الحطب . يقال : أز قدرك أي ألله النار تحتها . والأزيرُ : الصوتُ . والأزيرُ : الشوتُ . والأزيرُ : والأزيرُ : والأزيرُ : والأزيرُ : والأزيرُ : والأزيرُ : ووت غلبان القدر . والأزيرُ : وأزيرُ المنابة تشرُو أَوْ الله وأزيرُ المنابة تشرُو أَوْ المنابة تشرُو أَوْ المنابة وأزيرًا .

وأما حديث سَمْرَة : كَسَفَتِ السَّسَ على عهد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فانتهت إلى المسجد فإذا هو يأوز ، فإن أبا إسحق الحر في قال في تفسيره : الأرز الامتلاء من الناس بويد المشلاء المجلس ، قال أن سيده : وأراه ما تقد من الصوت لأن المجلس إذا امتلاً كثرت فيه الأصوات وارتفعت . وقوله يأزز ، بإظهار التضعيف، هو من باب لتحيحت عينه وألل السقاة ومششست الدابة ، وقد يوصف بالمصدو

منه فيقال : بيت أُذَرُ ، والأَذَرُ الجمعُ الكثير من الناس . وقوله ؛ المسجد يأزَّزُ أي مُنْقَصُ بالناس ، ويقال : البيت منهم بأزَّز إذا لم يكن فيه 'متسَّع"، ولا يشتقِ مَنه فعلُ ؛ يقال : أتبت الوالي والمجلسُ أَذِكُوْ أي كثير الزحام ليس فيه متسع ، والسَّاس أزَّزْ إذا انضم بعضهم إلى بعض. وقد جاءٌ حديث تسمرة في سأنَّ أبي داود فقال : وهو بادرُنْ من البُروز والظهون ؟ قال : وهو خطأً من الراوي ؛ قاله الحطابي في المعالم وكذا قاله الأزهري في التهذيب. وفي الحديث: فإذا المجلسُ يَتَأَوَّارُ أَي تُموجَ فَيَهُ النَّاسُ، مَأْخُودُ مِنْ أَوْرِيْرِ اَلْمِرْ حِمَّلَ ، وَهُوَ الْغُلْمَانَ . وَبَيْتَ أَزَّرُ ۗ : مُثْلَىءُ بِالنَّاسُ ﴿ وليس له جمع ولا فعل . والأزَّزُ : الضَّيــق . أبو الجَرْ لُ الأعرابيَ: أَتِيتِ السُّوقِ فَرَأَيتِ النَّسَاءَ أَزَرُاً ﴾ قيل : مَا الأَزَزُ ? قَالَ : كَأَزَنُو الرُّمَّانَةُ الْمُحتشيةِ . وقال الأُسَدِيُ في كلامه: أُنبت الوالي والمجلس أَزُرُهُ أي ضيَّق كثير الزُّحام ؛ قال أبو النجم :

> أَنَا أَبُو النَّجِمْ إِذَا نُشَدُّ الحُبْحَرُ ، واجْتَسَعَ الأَقْدَامُ فِي ضَيْقٍ أَزَرُ

والأز : ضَرَبَانُ عِرْق يَأْتَزُ أَو وَجَعْ في خُراج ، والعرب تقول : اللهم أغفر في قبل أله اللهم أغفر في قبل حَسَكُ النَّفْسِ وأَز العروق ؛ الحَسَكُ : اجتهادها في النَّزُع ، والأَنُ : الاختلاط ، والأَنُ : الاختلاط ، والأَنُ : النَّهْ يبيع وازه أَن يَوْنُهُ أَن الذَا : أَعْراه وهيجه ، وأزه : حَسَّه ، وفي التغزيل العزيز : إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تَوْنُهُم أَن ا ؟ قال الفراء أي ثر عبعهم إلى المعاصي وتُغريهم بها ، وقال محاهد : أشالهم إشالا " ، وقال الضحاك : تغريهم بها ، وقال محاهد : تشالهم إشالا " ، وقال الضحاك : تغريهم إغراء ، ابن الأعراق الكافر . وأز " يَوْنُ ون الكفار . وهو وأز " وأزيزا مثل هز " ، وأز " يَوْنُ أَن ا ، وهو

الحركة الشديدة ، قال ابن سيده : هكذا حكاه ابن دريد ؛ وقول رؤية :

لا يأخُسنةُ التأفيكُ والتَّحزّي فينا، ولا قَوْلُ العِدَى دُو الأَزّ

يجوز أن يكون من التحريك ومن التهييج. وفي حديث الأشتر : كان الذي أز أم المؤمنين على الحروج ابن الزبير أي هو الذي حركها وأزعجها وحملها على الحروج. وقال الحربي : الأز أن تحمل إنساناً على أمر بحيلة ورفق حتى يفعله. وفي رواية : أن طلحة والزبير ، رضي الله عنهما ، أز ا عائشة حتى خرحت .

حى حرجت .
وغداة " ذات أزيز أي بَر د ، وعَم " ابن الأعرابي
به البّر د فقال : الأزيز البود ولم يخص بَر د غداة ولا غيرها فقال : وقيل لأعرابي ولتبس جَو ربّين لم تَلْتَبَسُها ؟ فقال : إذا وجدت أَزيزاً لبستهما . ويوم "أزيز" : بارد ، وحكاه ثعلب أريز" .

وأَنَّ الشَّيَّ يَكُوْنُ ۚ إِذَا ضَمْ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضَ . أَبُو عَمْرُو : أَنَّ الْكِتَائُبَ إِذَا أَضَافَ بِغُضْهَا إِلَى بِعْضُ ؛ قَالَ الْأَخْطَلُ :

ونتقض العُهُود بِإِنْو العُهُود يَانُو العُهُود يَانُو الكُنائب حَتى جَبِينا

الأصبعي: أَزَرْتُ الشيءَ أَوْرَهُ أَزَا إِذَا ضبت بعضه إلى بعض .

وأَنَّ المرأة أَنَّ إِذَا نَكُمُها ، والراء أَعَلَى ، والزاي صحيحة في الاشتقاق لأن الأزَّ شِدَّة ُ الحركة . وفي حديث جَمَل جابر ، رضي الله عنه : فَمَنَخَسَهُ رسول ُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، بقضيب فإذا تحتي له أزين ٌ أي حركة واهتياج ٌ وحد ً " . وأن الناقة أز ّ أ: حلبها حلباً شديد آ ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد

كأن لم يُبَرَّكُ بالقُنْيَنْيِ نبيهُا ، ولم يَرْتَكِبُ منها الرَّمِكَاءَ حافِلُ مُديدَةُ أَنَّ الآخِرَيْنِ كَأَنْهَا ، مُديدَةُ أَنَّ الآخِرَيْنِ كَأَنْهَا ، إذا ابْتَدَّها العِلْجَانِ ، رَجْلَةُ قافِلِ

قال: الآخرَين ولم يقل القادِ مَـنْنِ لأنَّ بعض الحيوانَ يختار آخِرَي أُمَّه على قادِمَيْهَا ، وذلك إذا كأن ضعيفاً يجنُو عليه القادمان لجَـَشْمِهما، والآخران أدَّق. والزُّجُلُةُ : صوت الناس ، شُبَّةً حَفِيفَ شَخْبِهِا بحفف الزَّحِلُـة . وأزُّ الماءَ سَؤَرُهُ أَزَّ إَ: صَنَّهُ . وفي كلام بعض الأواثل: أزَّ ماءً ثم غَلَّه؛ قال ابن سيده: هذه رواية ابن الكلبي وزعم أن ّ أزَّ خَطَأٌ . وروى المُفَضَّلُ أَنَّ لُقْمَانَ قَالِ لِلْقَيْمِ: اذهب فَعَشَّ الإبلَ حتى تُوَى النجمَ قِيمَ وأسٍ ، وحتى توى الشُّعْرَى كَأَنَّهَا نَارْ ، وَإِلَّا تَكُن عَسَّنْتَ فَقَد آنَكُتْ ؟ وقالَ له لُنْقَيْمٌ : واطنبُخُ أَنت جَزُورَكُ فأَزَّ ماءً وغَلَّهِ حَتَى تَرَى الكَرَّ أَدِيسَ كَأَيْهَا رُؤُوسَ مُشْيُوخِهِ صُلْع ، وحتى ترى اللحم يدعو غُطَنُهُا وغُطَّهُان ، وإلاً تكن أنْضَجْتَ فقد آنَيْتَ ؟ قال : يقول إن لم تُنْضِحُ فقد آنيتَ وأبطأتَ إذا بلغت بها هذا وإن لم تنضج . وَأَزَزْتُ القِدْرَ أَوْزُهَا أَزْمٌ إِذَا جِمعت تحتها ألحطب حتى تلتهب النان ؟ قالَ إبن الطُّتُو يَّة يصف البرق:

> كأن حَيْرِيَّة غَيْرَى مُلاحِيَّةً بانت تَؤْزُ به من تَحْتِهِ القُضُها

الليث: الأزرُ حساب من تجادي النمر، وهو فضُولُ ما يدخل بين الشهور والسنين . أبو زيـد : اثنترَ الرجـلُ اثتراراً إذا استعجل ، قال أبو منصور : لا أدري أبالزاي هو أم بالراء .

أَفْق : أبو عمرو : الأَفْتُورُ ؛ بالزاي ، الوثنبيّةُ بالعَجَلَة ، والأَفْتُرُ ، بالراء : العَدِورُ .

أَلْوْ : ابن الأَعرابي : الأَلْـُوْ ُ اللزوم للشيء ، وقد أَلـَوْ َ
به يأْلـوْ ُ أَلـُـُوا ۗ وأَلـوْ َ فِي مكانه يأْلــَوْ ُ أَلــَوْا مثل أَدَـرْ َ ؟
قال المَـرَّادُ الفَّقْعَسِي ُ :

أَلِوْ إِنْ خَرَجَتْ سَلَتُهُ ، وَهِلِ مُنْسَحَهُ مَا يَسْتَقَيْر

السُّلَةُ : أَن يَكَسُو الفرسُ فَيُو تَسَدُ وَلِكَ السُّلَةُ : أَن يَكُسُو الفرسُ فَيُو تَسَدُ وَلِك

أون : الأون : حساب من مجاري القبر ، وهو فضول ما يدخل بين الشهور والسنين .

ورجل إورَّ": قصير غليظ ، والأُنثى إورَّة . وفرس إورَّ : مُنتَلاحك الحَلَثي شديده ، فعل . قال ابن سيده : ولا يجوز أن يكون إفكنَّلاً لأَن هذا البناء لم يجيء صفة لم قال : حكى ذلك أبو علي ، وأنشد :

إن كنتَ ذا خَزْ ؛ فإنَّ بَزِّي سَابِغُنةُ فُوقَ وَأَى إُورَاً

والإورائي : ميشيّة فيها ترّقشُن إذا مشى مرة على الجانب الأيسر ؛ حكاه أبو الجانب الأيمن ومرة على الجانب الأيسر ؛ حكاه أبو على ، وأنشد :

أمشي الإورقى ومعي رمع سلب أمشي الإورقى ومعي رمع سلب أمشي الإورق أن يكون إفاعلى وفعل على عند أبي الحسن أصع لأن هذا الساء كثير في المشي كالجيطى والدفقى، الجوهري: الإورق والإورق البط أن وقد جمعوم بالواو والنون فقالوا: إورة ون .

#### فصل الباء الموحدة

بأز : البَّأَزُ : لغة في البازي ، والجمع أَبْؤُز وبُؤُوز وبُؤُوز وبِيُؤُوز وبِيُؤُوز وبِيُؤُوز وبِيُؤوز وبيُؤوز وبيُؤزان ؛ عن ابن جني ، وذهب إلى أن همزته مبدلة

من ألف لقربها منها ، واستمر البدل في أَبْؤُزُرِ وَبُيْتُرَانَرِ كما استمر ً في أعياد .

بخز : التهذيب : كَخَرَ عينه وبَخَسَهَا إذا فقأها ، ويَخْصَهَا كذلك .

بوق: البَرازُ، بالفتح: المكان الفَضاء من الأرض البعيدُ الواسعُ، وإذا خرج الإنسان إلى ذلك الموضع قيل: قد بَوَزَ يَبَرُونُ بُورُوزًا أي خرج إلى البَرانِ

والبَرازُ ؛ بالفتح أيضاً ؛ الموضع الذي ليس به خَبَرُ " من شجر ولا غيره . وفي الحديث : كان كذا أداد البَراز أَبْعَدَ ؛ البراز ، بالفتح ؛ اسم للفضاء الواسع

فَكَنُو ابه عن قضاء الفائط كما كَنُو اعنه بالحَلَاء لأَنهم كانوا يَسَبَرَ رُون في الأمكنة الحالية من الناس . قال الحطابي : المحد ون يووونه بالكسر ، وهو خطأ لأنه بالكسر مصدر من المُسِارَزَة في الحرب . وقال

الجوهري بخلافه : وهذا لفظه البيراز المهارية في الجوهري بخلافه : وهذا لفظه البيراز المهارية في الحرب ، والبيراز أيضاً كناية عن تُنقل الفيذاء ، وهو الغائط ، ثم قال : والبيراز ، بالفتح ، الفضاء الواسع ، وتبر تر الرجل : خوج إلى البيراز للحاجة ، وقد تكور المكسور في الحديث ، ومن المتفتوح حديث علي ، كرم الله وجهه: أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأي وجلا يغلسل بالبيراز ، بويد الموضع المنكشف بغير سنترة . والمتبرك : المتوصل وبرز الكتاب : أخرجه ، وبرز الكتاب : أخرجه ، فهو منبرون ، فهو منبرون ،

أو مُذْهَبُ جَدَدُ على ألواحِهِ ، ألتًاطِقُ المَبْرُوزُ والمَخْنُومُ

ومَـــُـرُ وز ٌ شَادُ على غيرٌ قياس جاء على حدْف الزائد؟

قال ابن جني : أراد المُسَرِّوزَ به ثم حذف حرف الجر فارتفع الضمير واستتر في اسم المفعول به ؛ وعليه قول الآخر :

إلى غيرِ مَوْثُدُوقٍ مِن الأَرض يَدَّهَبُ أَرَاد مُوثِقَ بِهِ وَأَنشد بعضهم المُنْبُرَزُ على احتال الحَيْزُ ل في متفاعلن ؟ قال أبو حاتم في قول لبيد إغا هو :

# أَلنَّاطَقُ الْمُبْرَزُ وَالْمُخْتُومُ \*

مزاحف ففيره الرواة فراراً من الزحاف . الصحاح : ألناطق بقطع الألف وإن كان وصلاً قال وذلك جائز في ابتداء الأنصاف لأن التقدير الوقف على النصف من الصدر ، قال : وأنكر أبو حاتم المبروز قال : ولعله المسرّ بُور وهو المكتوب ؛ وقال لبيد أيضاً في كلمة له أخرى :

كما لاحَ عُنْوانُ مَبْرُوْوَءَ ، يَلْمُوحُ مع الكَفَّ عُنْوانُهَا

قال : فهذا يدل على أنه لغشه ، قال : والرواة كلهم على هذا ، قال : فلا معنى لإنكار من أنكره، وقد أعطوه كتاباً مبر وزاً ، وهو المنشور . قال الفراء : وإنما أجازوا المبروز وهو من أبرزت لأن يبرز لفظه واحد من الفعلين . وكل ما ظهر بعد خفاء ، فقد بَرز . " وبر "ز الرجل : فاق على أصحابه ، وكذلك الفرس إذا سَبَق .

وباوزَ القِرْنُ مُباوَدَةٌ وبيرازاً : بَرَزَ إليه ، وهما يُتَبَاوُزانٍ .

وَامِرَأَهُ بَرُوْرَةُ وَ بَارِزَةُ المَاسِنِ. قال ابن الأَعْرَابِي: قال الزبيري: البَرُورَة من النساء التي ليست بالمُشَرَّا يِللَّهِ التي تَرَايِلُكُ بُوجِهها تستره عنك وتَنْكَبُ إلى الأَرض، والمُغْرَمَّقَةُ التي لا تتكلم إن كُلَّمَتُ ، وقيل:

امرأة بَرْزَة مُنْبَجَالَة تَبْرُنُ للقوم يجلسون إليها ويتحد ثون عنها ، وفي حديث أم معبد : وكانت امرأة بَرْزَة عنها ، وفي حديث أم معبد : وكانت الرأة بَرْزَة من النساء الجليلة التي تظهر للناس ويجلس إليها القوم ، وامرأة بَرْزَة : موثوق برأيها وعفافها ، ويقال : أمرأة بَرْزَة إذا كانت كمهلكة لا تحتجب احتجاب الشواب ، وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس احتجاب الشواب ، وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس ورجل بَرْزَه : ظاهر الحلق عقيف ؛ قال العجاج : ورجل بَرْزَه وذو العنفافية البَرْزِيهُ

وقال غيره : بَرْزُ أَراد أَنه متكشف الشَّأْن ظاهر . ورجل بَرْزُ وامرأَة بَرْزَة : يوصفان بالجَهارَة والعَلْ ؛ وأَمَا قُول جَرْيِر :

خل الطريق لمن يَبْنِي المَنارَ به ، وابْرُزْ بَبَرُوْهَ حِيثُ اضْطَرَكُ القَدَرُ فهو اسم أم عمر بن لَجَمَا التَّيْسِي . ورجل بَرُوْدُ وبَرْزِي : مَوثوق بفضله ورأيه ، وقد بَرُوْ بَرازَة . وبَرَّزَ الفرس على الحيل : سَبَقها ، وقيل كل سابق مُبَرَّزْه . وبَرَّزَه فرسه : نَجَاه ؟ قال دَوْبة : لو لم يُبَرِّزْه مُ جَواد مِنْ أَسُ

وإذا تسابقت الحيل قيل لسابقها : قد بَرَّزَ عليها ، وإذا قيل بَرَزَ ، محفف ، فيعناه ظهر بعمد الحفاه ، وإذا قيل بَرَزَ ، محفف ، فيعناه ظهر بعمد الحفاه ، وإنما قيل في التعبّر ألّ فلان كناية أي خرج إلى براز من هذا أخذ ، وقمد تبارز القرانان . وأبرز الرجل إذا عزم على السفر ، وبرز أي إذا ظهر بعمد خُمول ، وبرز إذا خرج إلى البراز ، وهو العائط . وقوله تعالى : وترى الأرض بارزة ، أي ظاهرة بلا جبل ولا تل ولا رمل .

وذهب إبريز : خالص ؛ عربي ؛ قال ابن جني : هو إفسيل من بَوْزَ . وفي الحديث : ومنه ما كغر جُ كالذهب الإبريز أي الحالص، وهو الإبريزي أيضاً، والمميزة والساء والدنان . ابن الأغرابي : الإبريز الحكث الصافي من الذهب . وقد أبرز الرجل إذا المغذ الإبريز وهو الإبريزي ؛ قال النابغة :

مُزَيَّنَـة ﴿ بِالْإِبْرِزِيِّ وَجِشُو ُهِـا وَضِيعُ النَّذِي ﴾ والمُرْشِفاتِ الحَوَاضِينِ

وروى أبو أمامة عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : إن الله لَيُجَرَّبُ أَحدَ كم بالبلاء كما 'يجَرَّبُ أَحدَ كم بالبلاء كما 'يجَرَّبُ أَحدَ كم بالبلاء كما 'يجَرَّبُ أَحدُ كم ذهبه بالناد ، فينه ما يخرج كالذهب الإبريز، من السيئات ، ومنهم من يخرج من الذهب دون ذلك وهو الذي يشك بعض الناس ، ومنهم من يخرج كالذهب الأسود وذلك الذي أفتين ؟ قال شير : الإبريز من الذهب الحالص وهو الإبريزي والعقيان والعسجة .

النبابة لا بن الأثير: في حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه : لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً يَنْ تَعَلَّونَ الشّعرَ وهم البازر ؛ قبل -: بازر أناحية قريبة من كر مان بها جبال ، وفي بعض الروايات هم الأكراد ، فإن كان من هذا فكأنه أراد أهل البازر أو يكون سنبوا باسم بلادهم ، قال : هكذا أخرجه أبو موسى في حرف الباء والزاي من كتابه وشرَحه ، قال : والذي رويناه في كتاب البخاري عن أبي هريرة ، وطلاي رويناه في كتاب البخاري عن أبي هريرة ، وصلى الله عليه وسلم ، يقول : بين بدي الساعة تتقاتيلون قوماً نعالهم الشعر وهو هذا البازر ؟ وقال سفيان مرّة " البارز ، يعني بأهل البارز أهل فارس ، هكذا هو بلغتهم وهكذا جاء في لفظ الحديث هكذا هو بلغتهم وهكذا جاء في لفظ الحديث كأنه أبدل السين زاياً ، فيكون من باب الباء

والراه وهو هذا الباب لا من باب الباء والزاي ؛ قال: وقد اختلف في فتح الراء وكسرها ، وكذلك اختلف مع تقديم الزاي ، وقد ذكر أيضاً في موضعه متقدماً ، والله أعلم .

بوغن : البَرْغَزُ والبُرْغُنَزُ : ولد البقرة ، وقبل:البقرة الوحشية ، والأنثى بَرْغَزَة ، وقال الشاعر :

كَأَطَّنُومٍ فَتَقَدَّتْ لِمُؤْغُزُهَا ، أَعْفَبَتُهُا الْفُلِسُ منه عَدَمَا! غَفَلِتْ ثُمْ أَنَتْ تَرْقُبُهُ ، فَـإِذَا هِي /بعِظامٍ ودَمَـا

قال : الأطاوم همنا القرة الوحشية ، والأصل في الأطاوم أنها سبحة غليظة الجلد تكون في البحر، شبه البقرة بها . والغُبُسُ : الذئاب ، الواحد أغْبَسُ ، وقوله بعظام ودما أراد ودم ثم رد الله لامه في الشعر ضرورة وهو آلياء فتحر كت وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفاً وصار الاسم مقصوراً ؛ قال أبن بري وعلى هذا قول الآخر :

فَلَنَسُنَا عَلَى الْأَعْقَابِ تَدَّمَى كُلُومُنَا ﴾ ولكن عِلى أعقابنا يَقَطُرُ الدَّمَـا

والدما في موضع رفع بيقطر وهو اسم مقصور. وقال ابن الأعرابي : البُرْعُتُرُ هو ولدُ البقرة إذا مشى مع أمه ؛ قال النابغة بصف نساء سُبين :

> وبَضْرِ بْنَ بَالأَبْدِي وَوَاءَ بَرَاغِزِ حِسَانِ الوجُوْ ، كَالظَّنَّاءُ العَوَافَدِ

أَواد بالبراغيز أَولادَهُنْ ، الوَاحد بَو ْغَزْ . ابن الأَعرابي: يَقَالَ لُولد بَقر الوحش بَو ْغَزْ ۖ وجُوْذَ وَ ۗ.

بزز : البَزَّ : الثياب ، وقيل : ضرب من الثياب، وقيل : البَزَّ من الثياب أمتعة البَزَّ از ، وقيل : البَزَّ متاع

البيت من الثياب خاصة ؟ قال :

أحسَن بيت أَهَراً وبَزَّا، كأنما لنُزَّ بِصَخْرٍ لنَزَّا

والبَّزَّازُ: بائع البّزِّ وحرِ فَتُهُ البِّزَازَةُ ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

تَشْمُطَاءُ أَعْلَى بَزَّهَا مُطْرَّحُ

يعني أنها سمنت فسقط وَبَرَ ُها وذلك لأن الوبو لهـا كالثياب .

والبيز"ة ، بالكسر : الهيئة والشَّارة واللَّبْسَة . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه ، لما دنا من الشام ولقيه الناس قال لأسلّم : إنهم لم يووا على صاحبَك بِز"ة قوم غضب الله عليهم ؛ البيز"ة : الهيئة ، كأنه أراد هيئة العجم . والبيز والبيز"ة : المسلاح يدخل فيه الدّرع والبيغفر والسيف ؛ قال الشاعر :

ولا بِكَهَام بَزَّهُ عَن عَدُوَّهِ ، إذا هُوَ لاقَى حَاسِراً أَو مُقَنَّمًا

فهذا يدل على أنه السيف . أبو عمرو : البَّزَرُ : السلام التام ؟ قال الهذلي :

فَوَيُلُ أُمَّ بَنِ جَرَّ سَعْلُ عَلَى الحَصَى ، وَوَاقِرَ كَنْ صَائِعُ الْعَالِثُ ضَائعُ أَ

الوَقْرُ : الصدعُ . ثُوقِيِّرَ بَرُ الْيَ صَدْعَ وَفَلَالَ وصارت فيه وَقَرَات . وشَعَل : لَقَبُ تَأْبُطُ شَرَّا وكان أَسَرَ قَيْسَ بن عَيْزَ ارَهَ الهذليَّ قَائلَ هذا الشعر فسله سلاحه ودرعه ، وكان تأبط شرَّا قصيراً فلما لبس درع قيس طالت عليه فسحبها على الحمى، وكذلك سيفه لما تقلده طال عليه فسحبه فوقره لأنه كان قصيراً فهذا يعني السلاح كله ؟ وقال الشاعر :

> كَأَنِّي إِذْ غَدَوْ اضَمَئْتُ ُ بَرِّْي، من العِقْبَانِ ، خائِيَة ً طَلْمُوبا

أي سلاحي . والبيزايزك : السلاح .

والبَرْ : السَّلْبِ ، ومنه قولهم في المثل : من عَزَ بَرْ ؟ معناه من غَلَب سَلْتُب ، والاسم البِرْ يْزَى كَالْحِصْيْصَى وهو السَّلْبِ . والْبَتَزَرْتُ الشيءَ : اسْتَلَمَّتُهُ .

وَيَزَّهُ مِنْبُوْهُ مَنِّا : غلبه وغصبه . وَيَزَّ الشِّيَّ يَبُنُ وَبَزَّهُ مِنْبُوْهُ مَنِّا : غلبه وغصبه . وَيَزَّ الشِّيِّ يَبُنُ بَزَّا : انتزعه . وَيَزَّهُ ثَيَابِهُ بَزَّا . وَيَزَّهُ : حَبَسَهُ.

وحكي عن الكسائي: لن يأخذه أبداً بَزَّةً مني أي قَسْراً. وابْتَزَّهُ ثبابَه : سُلبَهُ إياها. وفي حديث أد عرد دان كران المراث عنه المراث

أبي عبيدة : إنه سيكون نبُوء ورحمة ثم كذا وكذا ثم يكون يزيزى وأخذ أموال بغير حتى ؟ البيزيزى ، بكسر الباء وتشديد الزاي الأولى والقصر: السَّلْبُ والتَّعْلَتُ بُ ، ورواه بعضهم يَزْ بَزِيّاً. قال المُرَوْيُ : عرضه على الأزهرى فقال : هذا لا شهره ،

قال: وقال الحطابي إن كان محفوظاً فهو من البَرْ بَرْة، الإسراع في السير، يريد به عَسْفُ الوُلاة وإسراعهم إلى الظلم، فمن الأول الحديث فَيَبْتَرُ ثَيَابِي ومتاعي أي يُجَرِّدُني منها ويغلبني عليها، ومن الثاني الحديث

الآخر: من أخرج ضيفه فلم يتجد إلا بَزْبَزِيًّا فيردّها. قال: هكذا جاء في مسند أحمد بن حنبل، رحمه الله . ويقال: ابْتَزَ الرجل عاربته من ثيابها إذا

جَرَّدَهَا ؟ ومنه قول امرىء القيس :

إذا ما الضّجيع أبْتَنَوَّها من ثيابها، مُ تُسَيلُ عَلَيه هَوْنَـة عَيْرَ مِتْفالِ وقول خالد بن زهير الهذبي :

با فتو"م" ، ما لي وأبا ذؤيب ،

كنت إذا أتو"نه من غَيْب بِ
يَشُم عِطْفِي ويَبُن التو"بي، "

كأنني أرّبنت الرّبيد

١ قوله « من أخرج ضيفه » كذا بالاصل والنهاية .

أي يَجْذُ بِهُ إليه .

وغلام أبرْ أَبُرْ" خفيف في السفو ؟ عن ثعلب . ابن الأعرابي : البُرْ أَبُرْ الغلام الخفيف الرُّوح . وبَرْ بَرَ الرَّحِلُ وعَبَدَ إِذَ المَهْرَم وفَرَّ والبَرْ أَلَا والبُرْ البَرْ أَلَا والبُرْ البَرْ أَلَا والبُرْ البَرْ أَلَا أَلَا اللهِ ؟ قال ؟

لا تحسيسي، يا أمسم ، عاجزًا إذا السفان طحطح البزابراً

قال ابن سَيده : كذا أنشده ابن الأعرابي ، بفتح الباء ، على أنه جمع بَزُ باز ٍ .

والبَرْ بَزَةُ : الشَّدَّة في السوق ونحوه ، وقبل : كثرة الحركة والاضطراب ؛ وقال الشاعر :

ثَمُ اعْتَبَلَاهَا قَـَزَ حَاً وَارْتَهَنِّرَا} وساقتَهـا عَمُّ سَيِاقًا بَزْبُزُا

والبَرْ بَزَةُ : معالجة الشيء وإصلاحه ؛ يقال الشيء الذي أُحِيد صنعته : قد يَزْ بَزْ نُهُ ؛ وأنشد :

> . وما يَسْتُنُو ي هِلنْباجَة " مُثْنَفَقْع " وذو شطّت ، قد بَرْ بَرْ تِهُ البَرْ ابِرْ

أراد ما يستوي رجل ثقيل ضخم كأنه لبن خائر ورجل خفيف ماض في الأمور كأنه سيف دو شطب قد سواه وصفله الصانع.

وَالبُّزَ ابِرَرُ ؛ الشديد من الرجال إذا لم يَكَنَ شَجَاعاً . ورجل بَوْ بَنَ وبُرُ ابِرِهُ ؛ للقوي الشديد من الرجال وإن لم يكن شَجَاعاً . وفي حديث عن الأعشى ؛ أنه تَعَرَبُى بإذاء قوم وسَمَّى فَرْجَهَ البَرْ باز ورَجَزَ

إيهاً خُنْسَمْ حَرَّكُ البَرْبَادَا ، إنَّ لنا مجالساً كِنْبَادَا

أبو عمرو : البَرْ بانُ قَصَبَةٌ من حَدَيد عَلَـمُ فَمِ الكيرِ يَنْفُخُ النارَ ؛ وأنشد الرجز :

إيهاً خثيم حرك البزبازا

وَبَرْ بَرْ وَا الرجلَ : تَعْتَلُعُوه ؛ عَنْ ابن الأَعرابي . وبَرْ بَرْ الشيء : رمى به ولم يوده .

بغن : البَغْزُ : الضرب بالرّحل أو العصا . والباغِرُ :
المقيم على الفجور ، وقيل : هو منه ؛ قال ابن دريد :
ولا أحقُّه . والبَغْزُ : النَّشَاطُ في الإبل خاصة .
والباغِزُ : مثل ذلك ، الم كالكاهِل ؛ قال ابن مقبل :

واستحمل السير منتي عر مسا أجداً، تخال الغيرة الماليك معنونا

قال الأزهري ؛ جعل الليث البَعْزَ ضَرْبًا بِالرَّجْلِ وحَثَّا وَكَأَنَهُ جعل الباغِزَ الراكبُ الذي يَوكُضُهُا وحُله .

وقال غيره: بَعَزَتِ الناقة إذا ضربت برجلها الأرضَ في سيرها نشاطاً . وقال أبو عمرو في قوله تخال باغزها أي نشاطها . وقد يَغزها باغزها أي حرّكها بحرّكها من النشاط . وقال بعض العرب: ديما ركبت الناقة الجواد فَهَعْزَها باغزاها فتجري شوطاً وقد تَقَحَّهَتُ

بي فَكُرْياً مَا أَكُنْفُهَا فِيقَالَ لِهَا بَاغِرْ مِن النَشَاطِ . والباغِزِيَّة ' : ضرب من الثياب . قبال أبو عمرو : الباغِزية ثياب، ولم يزد على هذا ؛ قال الأزهري : ولا أدري أي جنس هي من الثياب .

بَلَانَ: بَلَانَ الرجلُ : فَرَّ كَبَلَاضَ .

بلن : امرأة ببلز وببلز : ضخمة مكتنزة . الجوهري امرأة ببلز على فعل بكسر الفاء والعين ، أي ضخمة . قال ثعلب : أي ضخمة . قال ثعلب : أي أت من الصفات على فعل إلا حرفان امرأة ببلز وجَمِل بكنزي : غليظ شديد . أبو عمرو : امرأة ببلز خفيفة ؛ قال : والسلز الرجل القصير . الفراء : من أسماء الشيطان البلاً والعكر والعكر والعان .

بلنز : النهـذيب في الرباعي عن ابن الأعرابي : جمل

جَلَمَنْوَى وَبَلَمَنْوَى إِذَا كَانَ غَلِظاً شَدِيداً . 

عَنْ : بَهْزَهُ عَنْي بَبْهَوْ ، بَهْزاً : دفعه دفعاً عنفاً ونحاه ، وبهز ثه عني . والبهز : الضر ب والدفع في الصدر بالرجل واليد أو بكاتا اليدن . وفي الحديث : أنه أني بشارب فَخْفِق بالنّعال وبهز الأيدي ؛ البهر : البهر البهر البهر البهر البهر البهر البهر البهر البهر واللهر والبهر والبهر والبهر البهر ال

كَعْنَي فقد بُقْرَعُ لِلْأَضَوَّ صَكِنِي حِجَاجِي وَأَسِهُ وَبَهُزْيِ

ورجل مينهز ، ميفعل : من ذلك ؛ عن أبن الأعرابي، وأنشد :

أنا كلليق الله وابن هر من ، أن أنقد أن من صاحب مشر أن أشكس على الأهل مِتِل مِبْهَز، أن أن قام نتحوي بالعصا لم يُحْجَزُ

مَتَلَّ: يَصْرَعُهُ ، ورواه ثعلب : مِثَلَّ . يَثُلُلُهُمُ : مُمَّلِّ . يَثُلُلُهُمُ : مُمُّلِكُهُم . والمُشارَزَة : المُشارَّة بَين الناس . وبَهْزُ بَن حَيْدَة القُشيرِي وبَهْزُ : صَحِيبَ جَدَّهُ النبي ، صلى الله عليه وسلم . وبَهْزُ : من أسماء العرب . وبَهْزُ : حَيْ من بني سُلَيَهُم ؟ قال الشاء :

كانت أربِّتَهُمْ بَهْزُهُ ، وغَرَّهُمُ عَقَدُ الجِوَارِ ، وكانوا مَعْشَرًا غُدُرُوا

هوز: التهذيب في الرباعي:البهاويز من النوق والنخيل الجسام الصفايا ، الواحدة بَهْواز تُهْ ، قال الأزهري: أظنه تصحيفاً ، وهي البهازيز ، وقد تقدم أن البهازر من النخل والإبل العظام ، والله تعالى أعلم .

بوز: الباز': لغة في البازي ؛ قال الشاعر:
كأنه باز' دَجْن ، فَوْق مَرْقَبَة ،
جَلَّى القَطا وَسُطَ قاع سِيَلْتَق سَلَق مِلَقُ وُالجُمع أَبُواز ويزان . وجمع البازي 'بزاة ، وكان

بعضهم يهمنز الباز . قبال ابن جني : هو ممما همنز من الألفات التي لا حظ لها في الهمنز كقول الآخر : ما دار سكائي مدكاديك الدُّتُّ ،

يا دار سَلْمُنَى بدكاديك البُرَق ، صَبراً ، فقد هَيَّجْت يَشُوْق المُشْتَأَق

وباذ كَيَبُوز إذا زال من مكان إلى مكان آمناً . أبو عمرو : البَوْز ُ الزَّوَلانُ من موضع إلى موضع . بيز : باذ عنه يَبيز ُ بَيْزاً وبْيُوزاً : حاد ؟ عن ابن

> كأنها ما حَجَرَ مُكُنْرُ وَرُ ﴾ لُنز الى آخس ما يَسِيرُ أواد كأنها حجر ، وما زائدة ، والله أعلم .

الأعرابي ؛ وأنشد :

#### فصل التاء المثناة

تبون : التهذيب في الرباعي : نِبْرُرْ ُ مُوضِع . تون : التّادِرْ : اليابس الذي لا رُوح َ فيه . نَرِزَ نَرْدُرًا وتُرُودًا . وتَرِزَ : مات وينيس ؛ قال أبو ذريب : فكنا كما يَكْبُو فَنْيِق ْ تارِزْ ُ بالحَبْث ِ ، إلا أنه هو أبْرَع ُ

وتَرَزُ المِلهُ إذا جَمَدً. قال أبو منصود : ومنهم من أَجاز تَرَزُ المِلهُ إذا جَمَدً . قال أبو منصود : ومنهم من أَجاز تَرَزُ المِلهُ : صَلَب. وكُلُ قوي صُلْب تأرِزُ . وأَتَرْزُزَتِ المرأة عجينها ، وأَتْرُزُزَتِ المرأة محينها ، وأَتْرُزُزَ العَدُو لَم الفَرس : أَيْبَسَهُ . ابن سيده : وأَتَرْزُزَ العَدُو مِن لمم الدابة : صَلَّبَهُ ، وأَصله من التّارِذِ اليابس الذي لا رُوح فيه ؛ قال امرؤ القبس :

يعجلون قد أنثرت الجراي لتعميها كشيئت ، كأنها هراوة ميثوال

ثم كَثَوْ ذلك في كلامهم حتى سَنَّوا الموتَ تَارِزًا ؟ قال الشاخ :

## كأنَّ الذي تَوْمي من الموت تارِزُّ

وفي حديث مجاهد: لا تقوم الساعة حتى يَكْشُرَ التَّرازُ ؛ هو بالضم والكسر: موت الفجأة ، وأصله من تَرَزَ الشيء إذا يَبِسَ ، وسُنْيَ السَّبْتُ تَادَّزَاً لأنه يابِسُ . وفي حديث الأنصاري الذي كان يَسْتَقَي لِيَهُوهِ يَ كُلُّ دلو بَسْرة: واشترط أن لا يَاخَذ غَرَةً الرزَةً أي حَشَفَةً وابسة .

ترمق: الترامز من الإبل: الذي إذا مَضَغ رأيت دماغه رَ تفع ويسفل ، وقيل : هو القوي الشديد. قال ابن جني : ذهب أبو بكر إلى أن التاء فيها زائدة ولا وجه لذلك لأنها في موضع عين عذافر ، فهذا يتضي بكونها أصلا وليس معنى اشتقاق فيقطع بزيادتها ؟ أنشد أبو زيد :

إذا أرّدُت طَلّبَ النّفاوزِ، فاعْسِيدُ لَكُنُلُ الذِلْ إِرْامِزِ

وقال أبو عمرو: جَمَلُ ''تُوامِزَ 'اذا أَسَنَ ' فَتَوَى هَامِتَهُ تَرَمَّزُ إذا اعتلف. وارْثَنَمَزَ رأْسُهُ إذا تحرك ؟ قال أبو النجم:

## شُمُ الذُّرَى مُن تَسَيِّرَاتُ المَامَ

توز: النُّوزُ : الطبيعة والحُلُنَّقُ كَالنُّوسِ . والنُّوزُ : الكريم الأَصل . والنُّوزُ أَيضاً: الأَصل . والنُّوزُ أَيضاً: شجر . وتُوزُ : موضع بين مكة والكوفة ؟ قال:

بَيْنَ سَمِيراء وبَيْنَ تُونِ

تيز: التَّيَّان: الرجل المُلتَزَّرُ المفاصل الذي يُتَمَيَّرُ في مِشْدِيَهِ لأنه يَتَقَلَّعُ مِن الأَرض تَقَلَّعًا ! وأنشد: تَيَّازَةُ في مَشْيِها قُناخِرَهُ \* وَأَنشد:

الفراء: رجل تَيَّازُ كثيرُ العَضَلِ ، وهو اللحم. وتازَ يَتُنُوزُ تَوْزُرًا ويَتَيِزُ تَيْزًا إِذَا غَلُطُ ؛ وأَنشد: تُسُوَّى على غُسُن فِتَازَ خَصِيلُها

قال: فبن جعل تاز من يتيز بعل التياز فعالاً ، ومن جعله من يتوز بعله فيعالاً كالقيام والدياد من قيام ودار . وقوله تاز خصيلها أي غلظ . وتاز السهم في الرمية أي اهتز فيها . وتتير في مشيته : تقلع ، والتياز من الرجال : القصير الغلظ الملزز و الخلق الشديد العضل مع كثر الغلظ الملزز الخلق الشديد العضل مع كثر تياز ، فال القطامي يصف بكر أه اقتضبها وقد تياز ، فال القطامي يصف بكر أه اقتضبها وقد أحسن القيام عليها إلى أن قويت وسمنت وصادت بحث العدد على وكوما لقو تها وعزة نفسها :

فلما أن جرى سين عليها ، كما بطئنت بالفيدي السياعا أمرات ما الرجال ليأخذ وها ، وغن نظن أن لا تستطاعا إذا التياز ذو العضلات قلنا : إليك إليك اخاق ما ذراعا

قال ابن بري ؛ هكذا أنشده الجوهري وغيره إليك إليك وفسر في شعره أن إليك بمنى خدها لتركبها وتر وضها ؛ قال : وهذا فيه إشكال لأن سببوبه وجسع البصريين ذهبوا إلى أن إليك بمعنى تنبّع وأنها غير متعدية إلى مفعول، وعلى ما فسروه في البيت يقضي أنها متعدية لأنهم جعلوها بمعنى خذها ؛ قال : ودواه أبو

عمرو الشَّيْبانِيُّ لَـدَيْكَ لَـدَيْكَ عوضاً من إليك إليك، قال : وهذا أشبه بكلام العرب وقول النحويين لأن لديك بمعنى عندك، وعندك في الإغراء تكون متعدية ، كقولك عندك زيداً أي خذ زبـداً من عندك ، وقد تكون أيضاً غير متعدية بمعنى تأخَّرُ فتكون خلاف فَرْطَكَ التي بمعنى تَقَدُّمْ ، فعلي هذا يصح أن تقول لدَيك زيد ] عِمني خذه . وقوله : ذو العضلات أي ذو اللحمات الغليظة الشديدة، وكل لحمة غليظة شديدة في ساق أو غيره فهي عُضَلَة "، وإذا في البيت داخلة على جملة أبتدائية لأن التياز مبتدأ،وقلنا غبره ، والعائد محذوف تقديره قلنا له ، وضاق بهما ذِراعاً جِوابِ إِذَا ﴾ قال : ومثله قول الآخر :

> وهَلِاً أَعَــدُونِي لِمِشْـلِي تَفَاقَـدُوا ، إذا الخصم أبرزى مائل الرأس أنكب

وقوله : كما بطَّنت بالفيدن السياعا ، قال : الفيدن القَصْرُ ، والسياع : الطين، قال : وهذا مِن المقلوب ، أَدَادَ كَمَا يُطَيِّنُ ۚ بِالسَّيَاعِ ِ الفَدَنُ ۚ ؛ قَالَ : ومثله قول خُفَاف بنِ نُـٰدُ بَهُ : `

> كَنُواحِ رِيشَ حَمَامَةِ نَبُخُدُ يَّةً ، ومستحث باللشتين عصف الإشهد

وعصف الإنمد : غباره . تقديره : ومسحت بعصف الإثمد اللثتين ؛ قال : ومثله لعروة بن الورد :

> فَدَيْتُ بِنَفْسِهِ نَفْسِي وَمِالِي ، وما آلُوكَ إلا ما أطنقُ

أي فديت بنفسي ومالي نفسه ، قال : وقد حمل بعضهم قوله سبحانه وتعالى : وامستحثوا برؤوسكم ؟ على القلب لأَنه قدّر في الآية مفعولاً محذوفاً تقديره وامسحوا برؤوسكم الماء ، والتقدير عنده وامسحوا بالماء رؤوسكم

فيكون مقلوباً ، و لا يجعل الباء زائدة كما يذهب إليه الأكثو

#### فصل الجيم

جأز : الجَأْزُ ، بالتسكين : الغَصَصُ في الصدر، وقيل: هو الغُصَصُ بالماء ؛ قال رؤبة :

يَسْقِي العِدَى غَيْظاً كُلُو بِلَ الجَأْذِ

أي طويل الغُصَصِ لأنه ثابت في حلوقهم . ﴿ وجَنَّزُ بَالِمَاء يَجْأَزُ جَأَزًا إِذَا غَصَّ بِهِ ، فهو خَجَّزُهُ وجَمَّنِينٌ ۗ ، على ما يطرد عليه هذا النحو في لغة قوم . **جبز:** الجِبْزُ من الرجال: الكَوَّ العَليظ. والجبْزُ ، بالكسر : اللثيم البخيل ، وقبل : الضعيف ؛ وقد ذكره رؤبة في قصيدته الزائية :

> وكراز يتشي بطين الكثراز أَجُّرُ دَ، أَو جَعَلْهُ اليَدَيْنِ جِبُّزِ

والجَسِيرُ : الحُبُنزُ اليابس . وجاء بخبرته جَسِيرًا أي فَطيرًا ، وأكلت خَبْرًا جَسِيزًا أي يابساً فَهَاراً . وجَبَرَ له من ماله جَبْزَةً : قطع له منه قطعة ؛ عن ابن الأعرابي .

**جوز** : جَرَزَ بِجَوْرُازُ جَزَازًا : أَكُلُ أَكُلاً وَجِيبًا . وَالْجَرُونُ : الأَكُولُ ، وقيَّلُ : السريع الأكل ، وإن كان فسا . . . ، وكذلك هو من الإبل ، والأنشى جَرْ ُوزَ ' أَيضاً . وقد جَر ُزَ جَرَ ازَةٌ . ويقال : امرأة جَرُونَ إِذَا كَانَتَ أَكُولًا . الأَصِعَى : ناقة حَرُوزَ " إذا كانت أكولاً تأكل كل شيء . وإنسانَ جَرُوزَ ۗ إذا كان أكولاً . والجَرْوزُ : الذي إذا أكل لم يتوك على المائدة شيئاً ، وكذلك المرأة . ويقال للناقة : إنها لجُرازُ الشجر تأكله وتكسره . . ١ كذا بالاصل مع بياض .

وأرض مَجْرُ وُزَةٌ وَجُرُ رُهُ وَجُرُ رُهُ وَجُرُ رُهُ وَجَرُ رُهُ وَجَرُ رُهُ : لا تنبت كأنها تأكل النبت أكلا ، وقيل : هي التي قد أكل نباتها ، وقيل : هي الأرض التي لم يصبها مطر؛ قال :

## تُسَرُّ أَن تَلْقَى البِلادَ فِلاً ، مَجْرُوزَةً نَفَاسَـةً وعلاً

#### . قد جَرَ فَتَهُنَّ السَّنُونَ الأَجْوازُ \*

وقد أبو إسعى : يجوز الجراز والجراز كل ذلك قد حكي . قال : وجاء في تفسير الأرض الجراز أنها أرض البدر أن فمن قال الجراز فهو تخفيف الجراز ، ومن قال الجراز والجراز فهم المنان ، ويجوز أن يكون جراز مصدراً وصف به كأنها أرض ذات جراز أي ذات أكل للنبات . وأجراز القوم : وقعوا في أرض جراز . الجوهوي : أرض جراز لا نبات بها كأنه انقطع عنها أو انقطع عنها المطر ، وفيها أربع لهات: جراز وجراز وجراز

مشل نتهر ونتهر ، وجمع الجروز جروزة مثل سبب ، وجمع الحروز أجراد مثل سبب وأجرز القوم كما تقول أببسوا وأجرز القوم كما تقول أببسوا وأجرز القوم كما تقول أببسوا وأجرز القوم أ المعكوا . وأرض جارزة أ يابسة عليظة بكتنها رمل أو قاع، والجمع جوارز ، وأكثر ما يستعمل في جزار البحر . وامرأة جارز أ : عاقم والجرزة أ المملاك . وقيال : رماه الله بشرزة والجرزة أ والجرزة أ والجرزة أ المالاح ، والجمع معروف عربي ، والجرزة العدود من الحديد الجرزة والجرزة وجرزة مثل الحديد أجرزة مثل جحرة وجمعرة إقال يعقوب : ولا تقل جرزة مثل جحر وجمعرة إقال يعقوب : ولا تقل أجرزة الحديد ؟

## والصَّقْعُ من خابطة وجُرُّدُ

وجرازة يجرازه جرازا : قطعه وسيف جرازه ؟ بالضم : قاطع، وكذلك مندية جرازه كما قالوا فيهما جميعاً هُدام . ويقال : سيف جرازه إذا كان مستأصلا . والجراز من السوف : الماضي النافذ . وقولهم : لم ترض شانية الا يجرزو أي أنها من شده بعضائها لا ترضى للذين تُبغيضهم إلا بالاستئصال ؟

#### كل عَلَمُنْدَاهُ خُرُانِ الشَّجَرُ \*

إنما عنى به ناقة شبهها بالجُرازِ من السيوف أي أنها تفعل في الشجر فعل السيوف فيها .

والجِرْوْزُ، بالكسر: لباس ألنساء من الوَبَرِ وجلود الشاء، ويقال: هو الفَرْوُ الغليظ، والجمع جُرُوزُ. والجُرْزَةُ: الحُزْمَةُ من القَتْ ونحوه. وإنه لذو جَرَزٍ أي قوَّة وخُلْق شديد يكون للناس والإبل. وقولهم: إنه لذو جَرَزٍ، بالتحريك، أي غليظً

وقال الراجز يصف حية : إذا طوك أجرازه أثثلاثنا ، فَعَادَ بَعْدُ طَرْقَةٍ ثَلَاثَنَا

أي عاد ثلاث طَرَق بعد ما كان طرَقة واحدة , وَجَرَزُ الإنسان : صدرُه ، وقيل وسَطّه . ان الأعرابي : الجَرَزُ لحم ظهر الجبل ، وجبعه أجراز "، وأنشد للعجاج في صفة جبل سبين فَضَعَه الحِمْلُ :

وانهُمَ هامُومُ البَّدِيفِ الوارِي عن جَرَزُ منه وجَوْزُ عـارِي

أداد القتل كالسُّم الجُرازِ والسيف الجُراز.والحَرَزُ: الجِسْمُ ؛ قال رؤبة :

بَعْدُ اعتادِ الجَرَنْ ِ البَطِيشِ

قال ابن سيده : كذا حكي في تفسيره ، قال : وبجوز أن يكون ما تقدم من القوة والصدر . والجارز من السُّعال: الشديد . وجَرَزَه يَجْرُ أَنْ وَجَرَ وَاً: نَخَسَه ؟ ابن سيده : وقول الشِّماخ يصف حُسُرَ الوحش :

یُحَشْرِجُها طَوْدًا، وطَوْدًا کَأَنها لها بالواغامی والغَیباشیم جادزُدُ

يجوز أن يكون السّعال وأن يكون النفس ، واستشهد الأزهري بهذا البيت على السّعال خاصة ، وقال: الرغامى زيادة الكبد ، وأواد بها الرّثة ومنها بييج السّعال ، وأورد ابن بري هذا البيت أيضاً وقال: الضبير في يحشرجها ضمير العير والهاء المفعولة ضمير الأن أي يصبح بأتنه تارة حَشْرَجَة ، والحشرجة : تردد الصوت في الصدر، وتارة يصبح بهن كأن به جارزا وهو السعال . والرُغامَى : الأنف وما حوله . الفتنيين : الحرر " وبقال : الرّغيبة التي لا تنشف مطراً كثيراً . ويقال : طوى فلان أجراز وإذا تراخى . وأجراز : جمع

الجَرَّ نَوِ، والجَرَّ نَّ : القَتْلُ ؛ قال رؤبة : .
حق وَقَـمْنَا كَيْدَ وَ الرَّجْنَوِ،
والصَّقْعُ مَن قاذِفَةٍ وجَرَّ نَوِ

قال : أواد بالجرّ فر القَتْلَ. وجَرَ وَ ، بالشُّتُم ِ: رماه به . والنّجاد و : يكون بالكلام والفعال .

والجَرَازُ : نبات يظهر مثل القرَّعَةِ بلا ورق يعظم حتى يكون كأنه الناس القُمُّودُ فإذًا عظمت دقت وقوسها ونتوَّرُتْ نتوْراً كنتوْر الدَّفْلَكَ حَسَناً تَبْهَجُ منه الجبال ولا ينتفع به في شيء من مَرْعَتَى

جوبق : جَرْ بَزَ الرجلُ: ذهب أو انقبضَ. والجُرْ بُزُ: الحِبُّ مِن الرجال ، وهو دخيل ، ورجل جُرْ بُزْ ، بالضم : بَيِّنُ الجَرْ بَزَ ﴿ ، بالفتح ، أي خِيبٌ ، قال : وهو القرْ بُزُ أيضاً وهما مُعرَّ بانِ ١ .

ولا مأكل ؛ عن أبي حنيفة . .

جومن : جَرْمُزَ واجْرَمُزَ : انْقَبَضُ واجتمع بعضه إلى بعض. والمُبْجَرَ نَمْزُ : المُجْتَسَمِعُ . قال الأزهري : وإذا أَدغمت النون في المم قلت 'مجرَ مُزْ ، وجَرْمُزَ الشيءُ واجْرَ نَسْمَزَ أي اجتمع إلى ناحية . والجَرْمُزَ أَهُ : الانقباض عن الشيء .

قال ؛ ويقال ضَمَّ فلانُ إليه جَرَامِيزَهُ إذا رفع مَا انتشر من ثيابه ثم مضى . وجَرَامِيزُ الوَحْشِيُّ : قوالهُ وجَسَدُه ؟ قال أمية بن أبي عائد الهذلي يصف حياراً :

وأَسْعَمَ عَامٍ جَرَامَيْزَهُ حَزَابِينَةٍ حَيَّدَى بِالدِّحَالِ

و إذا قلت ُ للنَّوْرِ : ضَمَّ جَر امِيزَ ﴿ فَهِي قُوا نَهُ ، والفعل ١ قوله « وهما معربان » أي عن كربز ، بالكاف الغارسية كما في القاموس وشرحه . أبو محمد الفَقَعَلِيُّ: كأنها، والعَهدُ مُذْ أَقْسَاظِ، أَنْ جَرَامِيزٌ على وَجَادِ

قال : والضبر في كأنها يعود على أنافي ذكرها قبل الببت وهي حجارة القدار ، شبهها بأس أحواض على وجاد ، وهي جمع وجد النقرة في الجبل تمسيك الماء . وقوله : والعهد مذ أقباظ أي في وقت القيظ فليس في الوجاد ولا الأحواض ماء ؛ وقال ذو الرمة :

ونشَّت جرامييز' اللَّوكي والمتصانيع

اللبث: الجئرمُوزُ حَوَّضُ مُتَّخَدُ فِي قَاعَ أَو رَوْضَةً مُر تَفِعَ الْأَعْضَادِ فَيْسِيلَ مِنْهُ المَاءَثُمُ يَفُرُغُ بِعَدَّ ذَلِكَ، وقيل : الجِئرُ مُوزُ البيت الصغير .

وبنو جُرْمُونِ : بطن . وابن جُرْمُونِ : قائـلُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ .

جَوْنَ؛ الجَنَرَزُ؛الصوف لم يستعبل بعدما جُزَّ ، تقول: صوف جَزَرُ . وجَزَّ الصوف والشعر والنخل والحشيش كِجُنُهُ هُ جَزَرًا وجِزَّةً حَسَنَةً ؟ هذه عن اللحياني، فهو تجزرُ وز وجَزيز ، واجتَرَه : قطعه ؟ أنشد ثعلب والتكسائي ليزيد بن الطشرية :

> وقلت الصاحبي: لا تخبيستشا بنزع أصوله ، واجتز شيحاً

ويروى : وَاجْدُرُ ، وَذَكَرُ الجُوهِرِي أَنَّ البَّتِ لِيَزْيَدُ ان الطائرية ، وذكره ان سيده ولم ينسبه لأحد بل قال : وأنشد ثعلب ؛ قال ان بري : ليس هو ليژيد وإنما هو لمُضَرَّسَ بن رِبْعِي ّ الأَسَدِي؛ وقبله :

وفينسان أشوَيْتُ لهم شواة مَربِعُ الشَّيِّ » كنت به تَجْبِيحـا منه اجْرَ مَزْرَ إذا انقبض في الكِناسِ ؛ وأنشد : مُجْرَ مَزْرُ كَضَجْعَة المَاسُورِ

ورماه بجراميزه أي بنفسه . أبو زيد : ومي فلان الأوض بجراميزه وأرواقيه إذا رَم بنفسه . وجراميز الرجل أيضاً : جسَد وأعضاؤه . ويقال : جسّع جراميزه إذا تقبيض ليلب . وفي حديث عبر ، وخي الله عنه : أنه كان يجمع جراميزه وقيل: هي على القرس ، قبل : هي اليدان والرجلان، وقبل: هي جملة البدن . وتبحر من إذا اجتمع . ومنه حديث المفيرة، وخي الله عنه ؛ لما أبعث إلى ذي الحاجين قال : قلت في نفسي لو جمعت جراميزك ووثبت قال : قلت في نفسي لو جمعت جراميزك ووثبت عبسي بن عمر : قلب في نفسي لو جمعت جراميزك ووثبت عبسي بن عمر : أفسلف من من العلج . وفي حديث عبسي بن عمر : أفسلف من من العلج . وفي حديث عبسي بن عمر : أفسلف من من العلم الحسن أي تجميع فلان العنان جراميزه وحذافيوه أي الحديث المنعة له وعزم على قصده .

وتَجَرَّمُنَ إذا ذهب . وتَجَرَّمَنَ اللَّهِ لُ : ذهب ؟ قال الراجز :

> لما رأيت الليل قد تجر مزا ، ولم أحد عما أمامي مأرزا

وجر مَزَ الرجل : نكص ، وقبل أخطأ . وفي حديث الشّعني وقد بلغه عن عكرمة أفتيا في طلاق فقال : جَر مَزَ مَو في ان عباس أي تكص عن الجواب وقر منه وانقبض حنه وتبَعر منز واجر مّز: ذهب . وتبعر مز عليهم: سقط . أبو داود عن النضر قال : قال المُنتَجع أ يُعجب بُهُم كل عام مجر منز الأول أي ليس في أوله مطر .

والجُرْمُوزُ : حوضٌ عَلَى : هو أَلحُوضَ الصغيرِ } قال

الدابة إذا جعلت فيها حَكَمَةَ اللَّجام؛ وقوله: وإن تدعاني أحم عِرضًا مُنَّعًا

أي إن تركتاني حَمَّيْت' عرْضي من يؤذيني ، وإن زَجَرَعَاني انزجرت وصبرتِ . والرُّضَّع ُ : جمع راضع، وهو اللَّيْمِ، وخص ابن 'دركيد به الصُّوف ؛ والجـَزَرُ' والجُنْزَازُ والجُنْزَازَةُ وَالْجِنَّةُ : مِا حِنْزٌ منه. وقال أبو حاتم : الجزَّة ُ صوف نعجة أو كبش إذا جُزَّ فلم مخالطه غيره، وألجمع جِزَرَ وجَزائِزُ ، عن اللحياني، وهذا كما قالوا ضَرَّة لا وضَرائير '،ولا تَحْتَفِلُ باختلاف الحركتين . ويقال: هذه جزَّة ُ هذه الشاة أي صُوفُها المجزوز ُ عنها. ويقال: قد جَزَرْتُ الكَدْشُ والنعجة ، ويقال في العَنْز والتَّيْس : حَلَقْتُهُبِ ولا يقال جَزَرُ تُهُما . والجزَّةُ : صوفُ شَاةٍ في السنة. يقال: أَقْرُ ضَنَّى جَزَّةً أَو جِزَّتَيْنَ فِتعطيه صوف شاة أو شاتين . وفي حديث حَمَّادُ في الصوم : وإن دخل حَلَقَكَ جِزَّةٌ فلا تَضُرُّكَ ؟ الجزَّةَ ، بالكسر : ما 'يجَزُهُ من صوف الشاة في كل سنة وهو الذي لم يستعمل. بعدما جُزُا ﴿ وَمِنه حديث قتادة ، رضي الله عنه ، في اليتم: تكون له ماشية يقوم وليه على إصلاحها ويُضيبُ من جزَّزُهَا ورسُلها ، وجُزَّازَ ۚ كُلُّ شيء: ما يُجزُّ منه. والجَيَزُوزُ ، بغيرَ هاء: الذي يُجِيّزُهُ ؛ عن ثعلب. والمَجَزُّ : مَا يُجِنُّو به , والجَنَزُونُ والجَنزُوزَةُ مِن الغنم : التي 'يجَزُّ صوفَّهَا ؟ قال ثعلب: ما كان من هذا الضرب اسمأ فإنه لا يقال إلا بالهاء كالقَتُوبَة والرُّكُوبَةِ والحَلُّوبَةِ والعَلُّوفَةِ ، أي هي مما 'يجَزُّهُ، وأما اللحياني فقال : إنَّ هذا الضَّربُ من الأُسبَاء يُقالَ بالهاء وبغير الهاء ، قال : وجَمَعْ ذلك كله على 'فعْلْ وفَعَائَلَ ﴾ قال ابنَ سيده ; وعندي أن فُعُلًا إنما هو لما كان من هذا الضرب بغير هاء كركوب

فَطِرِ تُ مِنْصُلِ فِي يَعْمَلاتٍ ، دوامي الأبندِ تَخْبَيِطْنَ السَّرِيحا

وقلت لصاحبي : لا تحبستًا بنزع أصوله ، واجــتز شيحــا

قال: والبيت كذا في شعره والضير في به يعود على الشيء والنجيح : المنتجيح في عمله والمنصل: الشيء والنجيع أنه المنتجيع في عمله والمنصل: السيف واليعبلات: النوق والدوامي: التي قد كميت أيديها من شدة السير والسريح : خرر ق أو جلود انشك على أخفافها إذا كميت وقوله لا تحبسنا بنزع أصوله ، يقول : لا تحبسنا عن شي اللحم بأن تقلع أصول الشجر بل خد ما تيسر من تضبانه وعدانه وعدانه وأسرع لنا في شية ، ويووى : لا تخيسانا ، وقال أو أسرع لنا في شية ، ويووى : لا تخيسانا ، وقال في معناه:إن العرب ربا خاطبت الواحد بلفظ الاثنين، كم قال سويد أو كان سويد هذا عمان عدالله بن داوم فاستعدو اعليه سعيد بن عبدالله بن داوم فاستعدو اعليه سعيد بن عبدالله بن داوم فالسيد قصدة أو لها :

تقول ابنته العور في ليلى: ألا توى
إلى ابن كراع لا يوال مفزعا ?
عافة هذي الأميرين سهدت رفادي، وغشتني بياضاً مقزعا فإن أنها أحكمتهاني ، فاز جرا فإن أنها أحكمتهاني ، فاز جرا وأراه وان توجراني بابن عفان أنذ جره وإن توجراني با ابن عفان أنذ جره وإن تدعاني أحم عرضاً ممنعا

قال : وهذا بدل على أنه خاطب اثنين سعيد بن عثان ومن بنوب عنه أو كيفشر معه . وقوله : فإن أنها أحكمتاني دليل أيضاً على أنه يخاطب اثنين . وقوله أحكمتاني أي منعتاني من هجائه، وأصله من أحكمت

ور كُبُ ، وأن فعائل إنما هو لما كان بالهاء كر كوبة وركائب . وأجز الرجل : جعل له جز آ الشاة . وأجز القوم : حان جز آز غسهم . ويقال للرجل الضخم اللحية : كأنه عاض على جز آ أي على صوف شاة جُز "ت . والجز أ : جز الشعر والصوف والحشيش ونحوه . وجز النخلة كجر أها جز آ وجزان آ وجزان آ وجزان أ عن اللحياني : صَرَمها . وجز النخل وأجز " : حان أن مجز أي يُقطع ثمره ويُصْرم ؛ قال طرفة :

أَنْشُمْ َ نَخْتُلُ 'نَطِيفُ به، فإذا ما جَزَ ُ نَجْشَرِمُهُ

ويروى: فإذا أَجَزَ". وجَزَ" الزرع' وأَجَزَ": حان أَن يزرع .

والجزاز والجزاز : وقت الجنز" . والجزاز : حين ُتَحِنَُّ الغنم . والجزازُ والجَزانُ أيضاً : الحَصاد . اللبث : الجزاز كالحَصاد واقع على الحين والأوانِ . يقال : أَجَزَ النَّخُلُ وأَحْصَدُ البُّر . وقال الفراء: جاءنا وقت الجزاز والجنزاز أي زمن الحتصاد وصرام النخل . وأَجَزُّ النخلُ والبرُّ والغنم أي حانَ لهـا أن 'تجِبَز" . وأجَز" القوم' إذا أجَز"ت غنمهم أو زوعهم . واسْتَحَزُّ البُّرُ أي اسْتَحْصَد . وَاجْتَزَزَتْ الشَّيْحَ وغيرَه واجْدَزُزْتُهُ إذا جَزَزْتُهُ . وفي الحديث : انا إلى حِزاز النخل؛ هكذا ورد بزايين ، بويد به قطع التمر، وأصله من الجَزُّ وهو قص الشعر والصوف، والمشهور في الزوايات بدالين مهملتين.وجـَزَازُ الزرع: عَلَّصْفُهُ . وجُزازُ الأَديم : ما فَضَل منه وسقط منِه إذا 'قطع ، واحدته جُزازَة". وجَزَّ التمرُ كِجِزَّ ، ا بالكسر ، جُز ُوزاً : يبس ، وأَجَز ٌ مثله . وتمر فيه جُزُوز أي 'بيس. وخَرَزُ الجَنزيز : شبيه بالجَنزُع ،

وقيل : هو عِهْن كان بتخذ مكان الحَلاخيل . وعليه

جَزَّة من مال : كنولك ضَرَّة من مال .
وجَزَّة ُ : اسم أرض بخرج منها الدَّجَّال .
والجِزْجِزَة ُ : مُخصلة من صوف تشد بخيوط يزين بها
الهَوْدج . والجَزاجِز ُ : خُصل العِهْن والصوفِ
المصوغة تعلق على هوادج الظعائ يوم الظعن ، وهي
الشُّكِن والجَزائز ُ ؟ قال الشماخ :

هوادجُ مَشْدُودُ عليها الجَـزَائيزُ \*

وقيل : الجَنْزِيزُ ضرب من الحَرَّزِ تَزَيْنَ به جوادي الأعراب؛قال النابغة يصف نساء تشكَّرْنَ عن أَسْؤُقِهِنَّ حَى بدت خَلاخِيلُمُنَ :

> خَرَازُ الجَزيزِ من الحِدَامِ خُوارِجُ من فَرْجِ كل وصيلةٍ وإزارِ

الجوهري: الجَنزيزَة خُصْلة من صوف ، وكذلكَ الجِنْ حِزْة ، وهي عِهْنة تعلق على الهَوْدج؛قال الراجز: كالقَرْ أَسْتَ فَوْقَه الجَنزاجِزُ أَسْتَ فَوْقَه الجَنزاجِزُ أ

والجَزَاجِزِ : المَدَاكِيرِ ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد: وَمُرْ ْقَصَةٍ كَفَفْتُ الْخَيْلِ عنها ، وقد هَمَّتْ بإلثقاء الزّمام

فقلت لهـَا : ارْفَعِي منهُ وسِيرِي وقد لتحِق الجَزَاجِزِ ُ بالحِزَامِ

وقد لحق الجزاجز بالحزام وقد لحق الجزام والا تلتي بيدك وكوني المنة ، وقد كان لحق الحزام بيثيل البعير من شدة سيرها ، هكذا روي عنه ، والأجود أن يقول ، وقد كان لتحق ثيل البعير بالحزام على موضوع البيت ، وإلا فتُعلب إنما فسره على الحقيقة لأن الحزام هو الذي ينتقل فيلحق بالثيل ، فأما الثيل فيلازم الكانه لا ينتقل .

ثم تمضى في إثـنَّر ها وجَلَّـزا

وقدِ عَجلتَز فذهب . وقَرَرْضُ تَجْلُمُوزُ ؛ مُجْزَى به مرة ولا بچزی به أخری ، وهو من الذهاب ؛ قال المتنخل الهذلي :

> هل أَجْزُ بِنَنْكُمَا بُومًا بِتَمَرُّضِكُمَا ؟ والفَرْض بالفَرْضِ تَجْزَيُ وَمَجْلُوز

والجلَّوْزُ : البندق ؛ عربي حكاه سيبوبه . التهذيب في ترجمة شكر : والجلُّورُ نبت له حب إلى الطُّول ما هو ويؤكل مختُّه يشِبُّه الفستق . والجِلـَّوْز : الضخم الشجاع .

وقال النضر : تَجلَّزَ شَيْئًا إِلَى شيءً أَي صَمَّهُ إِلَيْهِ ؟ وأنشد :

قَاضَيْت أَخُو يَبْجَة وجُلَازْتُ أَخْرَى ، كما تَجِلَزَ الفُشاغُ على الغُصُونِ

وقد سَمَّتْ جالزًا ومجلَّزًا وكنَّتْ بأبي مجلَّزً ، وكان أبو عبيدة يقول أبو تجلُّز ، بفتح الميم وكسر اللام ؟ ابن السكيت : هو أبو بجالز ، قال : والعامة تقول تجلُّز وهو مشتق من جَلَّز السوط وهو كمينيضه عِند قَسِيعتهِ . وتقول : هذا أبو بجُلُز فسد جاء ، بكسر الميم ، وهو مشتق أيضاً من كَجلُّـز السنان وهو

وفي الحديث : قال له رجل : إني أحب أن أَتَجَمُّل بجِلاز سَوْطَى ؟ الجِلاز : السير الذي بشد في طرف السوط ؛ قال الخطابي : رواه يحيى بن معين جلان ، بالنون ، وهو غلط .

والجلُّواذ : التُّؤرُور ، وقيل : هو الشُّرَطَى" ، وجَلُوزَتُهُ: خَفَّته بين يدى العامل في ذهابه وبجنَّه، والجمع الجَلاوِزَة .

جَعْرُ: أَجْمَةُ وَالْجَازُ: الغَصَصَ، كأنه أبدل من الممز إلى ال عناً . جَعَزَ جَعَزَاً كَجَنَّزَ : غَصَّ .

> جَعْقُ : الجَنَفُنُو : سرعة المشي ؛ بمانية حكاها ابن دريد ، قال : ولا أدري ما صحتها .

جَازِ : الجَلَازِ: الطيِّ والليِّ. جَلَزْتُه أَجْلُزُ و جَلَّزاً. وكلُّ عقد عقدته حتى يُستَدير، فقد جَلَز ْتُه. والجَلَازْرُ والجِلازُ : العَقَبِ المشدود في طرف السوط. الأصبَحيّ : والجَـَكُـزُ شَدَّةً عَصْبِ العَقَبِ . وكُلُّ شيء يلوي على شيء ؛ فَفِعْلُه الجَلَاز ، واسب الجِلاز . وجلائز ْ القوس : عَقَب تلوى عليها في مواضع ، وكل واحدة منها جِلازًة ، والجِلاز أعم، ألا ترى أن العصابة اسم التي للرأس خاصة ? وكلُّ شيء يعصب به شيء ، فهو العيصاب ، وإذا كان الرجل مُعصُّوب الخَلِشُّق واللحم قلت : إنه لَــَـَحُلُـوز اللحم ، ومنــه اشتق : ناقة جَلُسُ ، السين بدل من الزاي، وهي الوثيقة الحَلَثَق. وجَلَزَ السكبنَ، والسوط كِجْلزُ و جَلَزْ إ : حَزَم مَقْسِضُه وشدُّه بِعِلْنَباء البعير ؛ وكِذلك التَّجْلَلِيز ، واسم ذلك العلنباء: الجلاز ، بالكسر . والجلائز : عَقَبَات تلوى على كل موضع من القوس ، واحدهـــا جِلاز وجِلازَة ؛ قال الشاخ :

> المدل يزاراق ، لا أيداوك ومشها ، وصَفْراء من نَبْع عليها الجَلاثِزُ ا

ولا تكون الجَلائز إلا من غير عيب . وجَلِـَز وأسه بِرِدَائِهُ جِلَدْزًا: عَصَبِهُ ؛ قال النابغةِ:

كِمُثُ الحُداة جالِزاً بِودائِه

أراد : جالزًا رأسه بردائه . وجَلَـْزُ السَّنان : الحلقة المستديرة في أسفله ، وقيل : جَلَّـزه أعلاه ، وقيل : مُعظمه . ويقال لأغْلُـظ السنان : جَلَــْز ، والجَـَلــُـز والجُـلِيزِ والنَّجْلِيزِ : الذهابِ في الأرضَ والإسراعِ ؛

وجَمَلُ جَلَمْنَزى : غليظ شديد .

الفراء: الجِلْمُثْرِزُ من النساء القصيرة ؛ وأنشد أبو ثروان

فوق الطُّوبِلة والقصيرة تشبّر ها ، لا جِلسُون كُنند ولا قَيْد ُود

قال : هي الفِنْشِلُ أيضاً ، ويقال في نزع القوس إذا أَغْرَقَ فيه حَتَى بَلِمَغِ النَّصْلِ ؛ قال عدي :

> أَبْلِيغُ أَبَا قَابُوسَ ، إِذْ جَلِئْزُ الْ نَئْزُعُ ، ولم يؤخذ لِخُطِئِي كِسَرْ

جلبز: ابن دريد: "جلنبز" وجلابيز صلب شديد.
جلحز: رجل جلحز" وجلنجاز: ضيّق بخيل ؟ قال
الأزهري: هذا الحرف في كتاب الجمهرة لابن دريد
مع حروف غيره لم أجد أكثرها لأحد من الثقات
ويجب الفحص عنها ، فما وجد لإمام موثوق به ألحق
بالرباعي وإلا فليحذر منها ،

جلفل : الجَلَّفَزُ والجُلَّافِرْ : الصلب . وناقة جَلَّفَز يِزْ : صلبة غليظة ، من ذلك . والجَلَّفَز يِزْ : العجوز المُتَشَنَّجة وهي مع ذلك عَمُول . وناب جَلْفَز يِز : هر مَة عَمُول حَمُول ، وقبل : الجَلَّفَز يِز من النساء التي أَسَنَّتُ وفيها بقية ، وكذلك الناقة ؛ وأنشد ابن السكيت يصف امرأة أَسَنَّتُ وهي مع سِنَّها ضعيفة العقل :

السَّنْ من جَلَّفَزَ بِنِ عَوْزُمَ خَلَقَ ، والحِلْمُ حِلْم صَيِّ بَيْرُثُ الوَدَعَه

ويقال : داهية خَلْفُز بِز ؛ وقال :

إني أرى سُو داءَ جَلْفُز بِزَا

ويقال : جعلها الله الجَـُلـْفَز بِزَ إِذَا صَرَمَ أَمره وقطعه. والجِـُلـْفَز بِز : الثقيل ؛ عن السيراني .

جلنز: ابن الأعرابي: يقال جمل َجلَـنْـزَـک وبَـلَـنْـزی إذا كان عليظاً شديداً.

جلهز : الجَلَمْهَزَآة : إغضاؤك عن الشيء وكَتُمْكُ له وأنت عالم به .

جمل : حَمَرَ الإنسانُ والبعيرُ والدابةُ كَجُمْرُ كَبُورًا وجَمَرَكَى : وهو عَدُّو دون الحُضْر الشديد وفوق المَنَقَى ، وهو الجَمَرُ ، وبعير جَمَّان منه. والجَمَّان: البعير الذي يركبه المُجَمَّرُ ؛ قال الراجز :

> أنا النَّجاشِيِّ على جَمَّالُو ، حادَ ابنُ حَسَّانَ عن ارْتِجازي

وحماد كَجَمَزَى : وَثُنَّابِ سريع ؛ قال أُمية بن أَبي عائذ الهذلي :

کأنی ورَحْلی ، إذا 'رعْتُها ،
علی جمَزِ کی جازی؛ بالرّمالی
وأصْحَمَ حام حَجرامیز ،
حزابیته حیدی بالدّحال

شبه ناقته بحمار وحش ووصفه بجَمَزَى، وهو السريع، وتقديره على حمار جمزَى . الكسائي : الناقة تعدو الجَمزَى وكذلك الفَرَس . وحَيدَى بالدُّحال : خطأ لأن فَعلى لا يكون إلا للمؤنث . قال الأصعي : لم أسمع بفعلى في صفة المذكر إلا في هذا البيت ، يعني أن جمزَى وبشكى وزلتجى ومرطى وما جاء على هذا الباب لا يكون إلا من صفة الناقة دون الجمل ، قال : ورواه ابن الأعرابي لنا : « حَيدُ بالدِّحال ، قال الأزهري : ومَخرج من يويد عن الدِّحال . قال الأزهري : ومَخرج من رواه جمزى ، وهو كقولهم: ناقة وكركى أي ذي مشية وحرى ، وفي حديث ماعز ، وضي الله عنه : فلما وحرى . وفي حديث ماعز ، وضي الله عنه : فلما أذ لَقَنْه الحجارة جَمزَ أي أسرع هارباً من القتل ؟

ومنه حديث عبد الله بن جعفر : ماكان إلا الجَــَــُـزُ ؛ يعني السير بالجنائز . وفي الحديث : يَو ُدُّونهم عن دينهم كُنْفًاراً جَــَـرَكَ ، هو من ذلك .

وجَسَزَ في الأرض جَمْزاً : ذهب ؟ عن كراع . والجُسُازَة : 'در اعة من صوف . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، نوضاً فضاق عن يديه كما أجمازة كانت عليه فأخرج يديه من تحتها ؟ الجُسُازة ، بالضم : مدرعة صوف ضيقة الكمين ؟ وأنشد ابن الأعرابي :

يَكُفِيكَ ، من طاق كثير الأثنبان ، 'حَبَّانَ مُنْ الكُمْيَانُ ' مُجَبَّانَ مُنْهَا الكُمْيَانُ '

وقال أبو وجزة :

دَلَنْظَى يَزِلُ الفَطْرَ عَنْ صَهُواتِهِ ، هُو اللَّيْوَرَّدُ لَهُ الجُنْمَازَةِ المُنْتَوَرَّدُ لَهُ الْخُرالِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّا

والجُمُنُوانُ : ضرب من النبر والنخل والجميز . والجُمُنُونُ : الكُنْتُكَ من النبر والأقط ونحو ذلك، والجُمُنُونُ : بُوعُومُ النبت الذي فيه الجُمِنُ : بُوعُومُ النبت الذي فيه الحبة ؛ عن كراع ، كالقُمْنُوذ ، وسنذكرها في موضعها . والجمين : ما بقي من تحر جون النخلة ، والجمع يُجمُوز .

والجُسْيَّةِ والجُسْيَّةِ ى : ضرب من الشجر بشبه حمله التَّيْن ويعظم عظم الفر صاد، وتين الجُسَيْةِ من تين الشام أحمر حلو كبير . قال أبو حنيفة : تين الجُسَيَّةِ من تين رطّب له معاليق طوال وينز بَّب ، قال : وضرب آخر من الجُسُيِّةِ له شجر عظام محمل حملا كالتين في الحُلقة ور َ قَسَمُها أصغر من ورقمة التين الذكر ، وتينها صغار أصفر وأسود يكون بالفو ريسمي التين الذكر ، وبعضهم يسمي حمله الحماا ، والأصفر منه حلو ، وبعضهم يسمي حمله الحماا ، والأصفر منه حلو ،

والأسود يُدُّمي النم ، وليس لتينها علاقة ، وهو لاحق بالعُود ، الواحدة منه يُجنَّيْزَ وَجُمَّيِّيْزَ ي ، والله أعلم .

جَنْوْ : جَنَوْ الشيَّ كَيْمِنْوْ مُ جَنْوْاً : سَتَرَه . وذكروا أَن النَّوَار لِمَا احْتُضُرَت أَوْصَت أَن يصلي عليها الحسن ، فقيل له في ذلك ، فقال : إذا جَنَوْ تُنبوها فآذِ نُونِي .

والجنَّازَة والجَّنَّازَة : المنت ؛ قال ابن دريد : زعم قوم أن اشتقاقه من ذلك ، قال ابن سيد : ولا أدري مَا صَحْتُهُ ، وقد قيل : هو نَـبَطَى " . والجنازة : واحدة الجَنَائُو ، والعامة تقول الجَنَازَة ، بالفتح ، والمعنى الميِّت على السرير ، فإذا لم يكن عليه الميت فهو سريو ونَعْش . وفي الحديث : أن رجــلا كان له امرأتان فَر ميت إحداهما في جنازتها أي مانت . تقول العرب إذا أَخْبُرَتُ عَن موت إنسان : رُمِيَ في جِنازته لأن الجنازَة تصير مَرْميًّا فيها ، والمراد بالرمي ألحَـمثل والوَّضْع . والجنازة ، بالكسر : الميتُ بسَرير و ، ، وقيل : بالكسر السّرير ، وبالفتح الميت . ورُمِي َ في حِنَازته أي مات ، وطُعِن في حِنازته أي مات . ابن سيده : الجَنَازَة ، بالفتح ، الميت ، والجنازة ، بالكسر: السرير الذي ميمل عليه الميت ؟ قال الفارسي : لا يسمى جنازة حتى يكون عليه ميت ، وإلا فهو سرير أو نعش ؛ وأنشد الشماخ :

إذا أنشبض الرَّامون فيها تَرَسَّمَتُ تَرَسَّمَ ثَكَالَى أَوْجَعَسَهُا الجِّنَاثِوْرُ ستعار بعض مُحِّان العرب الجِنَازة لز ق الحجير

واستعار بعض مجًان العرب الجِينَازَة لِزِقَّ الحَمر فقال وهو عمرو بن قعاس :

و کنت اذا أرى زِفتًا مَريضًا ابناح على جِنازَته ، بَكَيْت ُ

وإذا ثقل على القوم أمر أو اغتَمَنُوا به ، فهو جِنَازة

عليهم ؟ قال :

وما كنت ُ أُخشى أن أكُونَ جِنازَةً ۗ عليك ، ومَن يَغْتَرُ الْحَدَثَان ؟

الليث : الجِنازة الإنسان الميت والشيء الذي قد تَـقُل على قوم فاغْتَمَنُّوا به . قال الليث : وقد جرى في أَفُواهُ النَّاسُ تَجِنَازُهُ ، بِالفَتْحِ ، والنَّاحَارِيرِ يُنْكُرُونُهُ ، ويقولون : 'جنيز' الرجل' ، فهو بجنوز إذا جمع . الأصمعي : الجِنْسَازة ، بالكسر ، هو الميت نفسه والعوام يقولون إنه السرير . تقول العرب : تركته جنَّازة أي ميتاً , النضر : الجنَّازة هو الرجل أو السرير مع الرجل . وقال عبدالله بن الحسن : سميت الجِنَّاوْة لأن الثياب تُجْمِع وَالرجلُ على السريرِ ، قال : وجُنيزوا أي ُجمعوا . ابن شميل : ُضرب الرجُل حتى تُنرِك حِنازة ؟ قال الكميت يذكر النبي ، صلى الله عليــه وسلم ، حيًّا وميتًا :

# ً كانَ مَيْنَاً جِنازَةً خير مَيْت غَيَّبَتْه حَفاثِر الأَقْوْام

جهز : جَهَازُ العَرُوسُ والميتُ وجِهَازُهُمَا : مَا مُحَتَاجَانُ إليه ، وكذلك جهاز المسافر ، يفتح ويكسر ؛ وقد تَحَيَّزُهُ فَتَحَيِّزُ وَجَهَّزُتُ العروسُ تَجْهَيْزًا ٢ وَكُذُلُكُ خَهَّزُتُ الْجِيشُ. وَفِي الْحَدِيثُ : مِن لَم يَعْزُ ولم يجهز غازياً ؛ تجهيز الغازي : تَحْمِيله وإعداد ما مجتاج إليه في غزوه ؛ ومنه تَجْهِيزُ العروس ، وتَجْهِيز الميت . وجَهَّزت القوم تَجْهِــيناً إذا تَكَاعُت لهم يجهازهم السفر ، وكذلك جِهَاز العروس والميت ، وهو ما محتاج له في وجهه ٬ وقد تُجَهَّزُ وا جَهَازًا . قال الليث ﴿ وسمعت أهل البصرة مخطئنُون الجهَّازُ ﴾ بالكسر . قال الأزهري : والقراء كلهم على فتح الجيم في قوله تعالى : ولما حَهَّزَهُمْ بِجِهَازِهُم ؛ قال :

وجِهَاز ، بالكسر ١، لغة رديئة ؛ قــال عمر بن عبد العزيز : إ

تَجَهَّزي بِجِهادِ تَبُلُمُغِينَ به ، يا نَفْسُ ، قبل الرَّدَى ، لم تُخْلَقي عَبَثا

وجَهَازُ الراحلة : ما عليها . وجَهَازُ المرأة : تَحَاؤُهَا ،

وهو فَرَّجِها . وموت مُجَهْرِز أَي وَحِيُّ . وجَهَزَ على الجريج وأجْهَزَ ؛ أَتْبُتْ قَـنَّلُه . الأَصعي: أَجْهَزُ تُ على الجريح إذا أسرعت قتله وقد تُمسَّت عليه. قال ابن سيده : ولا يقال\ أجازً عليه إنما يقال أجازً على اسمه أي ضَرَب. وموت مجهِّز وجهَيِز أي سريع , وفي الحديث : هل تَشْظُنُرونَ إلا مرضاً مُفْسِدًا أو موتاً 'مُجْهِزًا ? أي سريعاً . ومنه حديث على ، وضوان الله عليه : لا 'يجْهَز على حَرْيحِهم أي من ُصرِع منهم وكُفِي قِسَالُهُ لا يُقْتَلُ لَأَنْهُم مُسْلَمُونَ ، والقصد مِن قَتَالِمُم دَفَعَ شَرَهُم ، فَسَاإِذَا لَمُ بكن ذلك إلا بقتلهم قُلْتَـلوا. وفي حديث ابن مسعود، رضي الله عنه : أنـه أتى على أبي جهل وهو صَريع فَأَجْهَزَ عِليهِ . ومن أَمثالهم في الشيءَ إذا نَـَفَر فلم يَعْدُ ؛ صَرَب في جَهَازه ، بالنتح ، وأصله في البعير يسقط عن ظهر. القُتَب بأداته فيقع بين قوائمه فَيَسْفِيرُ عنه حتى يذهب في الأرض ، ويجمع على أجْهيزَ ۗ ؟ قال الشاعر:

كبيتن كنقلن بأجهزانها

قال : والعرب تقول 'ضرَب البعير' في جَهــاز\_• أِذ تَجْفَلَ فَنَنَدٌ فِي الأرض والنَّتَبَطُ حَتَّى طُوَّحَ مَا عَلَيْاً من أداة وحميل . وضَرَبَ في جَهانرِ البعيرُ إذا شرد. وجَهَّزت فلاناً أي هَيَّأْتَ جَهاز سفره . وتَجَهَّز ْت

 ١ قوله « قال ابن سيده ولا يقال النع » عبارة القاموس وشرحه في مادة ج و ز : وأجزت على الجريح لفة في أجهزت ، وأنكر. ابن سيده فقال ولا يقال الخ .

لأُمْرِ كذا أي نهيأت له . وفرس َجهِيز : خفيف . أبو عبيدة : فرس َجهِيز الشد أي سريع العدو ؛ وأنشد :

> ومُقَلِّص عَتَد جَهِيز سُدُّهُ ، قَيْد الأَوَابِيْدِ فِي الرَّهَانِ جَواد

وجهيزة أن الله المرأة رعناة تنحيق . وفي المثل : أحسق من جهيزة أن قبل : هي أم شبيب الحارجي، كان أبر شبيب من مهاجرة الكوفة اللترى جهيزة من السبي ، وكانت حمراء طويلة جميلة فأرادها على الإسلام فأبت ، فواقعها فعملت فتحرك الولد في بطنها ، فقالت : في بطني شيء ينقز ، فقيل : أحمق من جهيزة ، فقيل : أحمق من جهيزة ، غير مصروف ، هذا المثل : أحمق من جهيزة ، غير مصروف ، وذكر الجاحظ أنه أحمق من جهيزة ، بالصرف . والجهيزة : عراس الذلب يمنون الذائبة ، ومن والجهيزة : عراس الذلب يمنون الذائبة ، ومن النامامة ببيض غيرها ؛ وعلى ذلك قول ابن جذال الطاعان :

كَمْرُ صَعِهَ أُولادَ أُخْرَى، وضَيَّعَتْ بَنِيها ، فَلَم كَرْقَعْ بِذَلك مَرْقَعَا رِ

وكذلك النعامة إذا قامت عن كينضها لطلب قُوتِها فلقيت بيض نعامة أخرى تحضَّنَتُه فَحُمُّتَقَتُ بذلك ؛ وعلى ذلك قول ابن هرمة :

> إنِّي وتَرْكِي نَدَى الأَكْرَمِينَ، وقدْحي بِكَفِّيَّ كَرْنَداً تَشْعاحا

> كتاركة بيضها بالعتراء ، ومُلْنيسة بيض أخرى جناحا

قالواً : ويشهد لما بين الذُّب والضبع من الأَلْـُقَةِ أَن

الضبع إذا صِيدَت أو قُنتلت فإن الذئب يَكْفُسل أولادها ويأْنيها باللحم ؛ وأَنشدوا في ذلك للكميت :

كما خامرت في حضنها أم عامر لذي الحمال، حتى عال أو س عبالها

وقيل في قولهم أحتى من تجييزة: هي الضبع نفسها، وقيل : الجهيزة ورو الداب والجبس أنشاه، وقيل : الجهيزة الدابة . وقيال الليث : كانت تجييزة امرأة تخليقة في بدنها رعناء يضرب بها المثل في الحبق ؛ وأنشد :

كأن ً صلا حَهِيزَ ه ، حين قامت ، حِبابُ الماء حالاً بعد حال

جوز : 'جز'ت' الطريق وجاز الموضع جَو'زا وجُوُوزاً وجَوازاً ومَجازاً وجاز به وجاوز وجوازاً وأجازه وأجاز غير وجازه : سار فيه وسلكه ، وأجازه : خلته وقطعه ، وأجازه : أنشذه ؛ قال الراجز :

تخلفوا الطريق عن أبي سَيَّارَه ، حَـــ ثُنِي سَيَّارَه ، حـــ ثُنِينِ سَالَــاً يَحمارَه وقال أوسُ بن مَغْراء :

ولا يَرِيْنُونَ للتَّعْريف مَوْضِعَهم حَى 'يْقال : أَجِيزُوا آل صَفْوانا

يمدحهم بأنهم 'يجيز'ون الحاج ؛ يعني أنفذوهم . والمتجاز' والمتجازَة' : الموضع . الأصمعي : 'جَزْت الموضع مرت فيه ، وأجَزْنه تخلَّفته وقطعته ، وأجَزْنه أنْفَذْنه ؛ قال امرؤ القيس :

فلما أَجَزْنا ساحَة الحَيِّ ، وانْتَيَعَى

بنا بَطْنُ تَعْبْتِ ذِي قِفافٍ عَقَنْقَلِ

ويروى : ذي حِقاف . وجاورَزْت الموضع حِوازاً :

١ فوله « لذي الحَبْل » أي للمائد الذي يعلق الحِبْل في عرفوجا .

بمعنى 'جز'تُه . وفي حديث الصراط: فأكون أنا وأمّي أوّل من 'بجييز' لفسة في بجُوز جاز وأجاز بمعنى ؛ ومنه حديث المسعى: لا 'تجييزوا السطيحاء إلا شدًا .

والاجتياز : السلوك . والمُجتاز : مُجتاب الطريق ومُجيزه . والمُجتاز أيضاً : الذي مجب النَّجاء ؛ عن ان الأعرابي ؛ وأنشد :

> ثم انشَسَرَ تُ عليهاخائِفاً وجِلًا ، والحائف الواجِل المُجْنَازُ يَنْشَمِر

> > ويروى : الوَّجِلُ .

والجَيُوان : صَكُ المسافر . وتجاورٌ بهم الطريق ، وجاورٌ بهم الطريق ، وجاورٌ ، جرازاً : خلقه . وفي التنزيل العزيز : وجاورٌ الم بني إسرائيل البحر ، وجورٌ للهم إسلهم إذا قادها بعيراً بعيراً حتى تجُون ً .

وجَوائِز ُ الأَمثال والأَشْعار : ما جَازَ مَن بِـلد لمَكَ بلد ؛ قال ابن مقبل :

> طَنْسُ بِهِم كَعَسَى، وهُمْ بِتَنْوَفَةَ ، يَتَنَازَعُونَ جَواثِزَ الأَمْشَال

قال أبو عبيدة : يقول اليقين منهم كَعَسَى ، وعَسَى تُنكُ ؛ وقال ثعلب :

يتنازعون جوائز الأمثال

أي يجيلون الرأي فيا بينهم ويتسَمَّتُلُون ما يريدون ولا يلتفتون إلى غيرهم من إرخاء إبلهم وغفلتهم عنها . وأجاز له البيع : أمضاه . وروي عن شريح : إذا باع المُجيزان فالبيع للأول ، وإذا أن كح المُجيزان فالبيع للأول ، وإذا أن كح المُجيزان فالبيع للأول ؛ وإذا أن كح المُجيز الولي ؛ يقال : هذه امرأة ليس لها مُجيز . والمُجيز : الوصي . والمُجيز : القيم بأمر البتم . وفي حديث نكاح البكر : فإن صَمَتَتُ

فهو إذنها ، وإن أبت فلا جَوانَ عليها أي لا ولاية عليها مع الامتناع . والمنحيز : العبد المأدون له في التجارة . وفي الحديث : أن وجلًا خاصم إلى 'شريح غلاماً لزياد في يو ذو 'ن باعه و كفل له الغلام' ، فقال شريع : إن كان مجيزاً و كفل لك غرم ، إذا كان مأدوناً له في التجارة .

ابن السكيت : أَجَرْت على أسهه إذا جعلته جاثراً . وجَوَّز له ما صنعه وأَجالَ له أي سَوَّغ له ذلك ، وأَجالَ رأْيَه وجَوَّزه : أَنفذه . وفي حديث القيامة والحساب : إني لا أُجِيزُ اليوم على تَفْسي شاهداً إلا منتي أي لا أَنفذ ولا أَمْضِي ، مِنْ أَجالَ أَمسره مُنتي أي لا أَنفذ ولا أَمْضِي ، مِنْ أَجالَ أَمسره مُنتي أي لا أَنفذ ولا أَمْضِي ، مِنْ أَجالَ أَمسره رضي الله عنه : قبل أن تجيزُ وا علي الي تقتلوني وتُنفذُ وا في هذا الأمر ما

لَمْ يَنْجُورٌ فِي غيره : احتبله وأَغْمَض فيه . والمَجازَةُ : الطريق إذا قَطَعْتَ مِن أَحدجانبيه إلى الآخر . والمَجازَةُ : الطريق في السَّبَخَة .

والجائزَةُ : العطية ، وأصله أن أميراً واقتف عدراً وبينهما نهر فقال : من جاز هذا النهر فله كذا ، فكلسما جاز منهم واحد أخذ جائزة . أبو بكر في قولهم أجاز السلطان فلاناً بجائزة : أصل الجائزة أن يعطي الرجل الرجل ماء ويتجيزه ليذهب لوجهه ، فيقول الرجل إذا ورد ماء لقيسم الماء : أجز في ماء أي أعطني ماء حتى أذهب لوجهي وأجوز عنك ، ثم

كثر هذا حتى سَدُّوا العطية جائزَ أَهُ . الأزهري : الجيزَة من الماء مقدار ما يجوز به المسافر من مَنْهَلَ إلى مَنْهَلَ ، بقال: اسْقِني حِيزة وَجَائِزة وجَوْزة.وفي الحديث : الضَّيَافَةُ ثلاثة أَيَام وجائِز تُنْ يوم وليلة وما زاد فهو صدقة، أي يُضافُ ثلاثة أَياه فَيَتَكَلَّلُفُ له في اليوم الأوَّل بما اتَّسَعَ له من يو

وإلنطاف ، ويقد م له في اليوم الثاني والثالث ما حضر ولا يزيد على عادته ، ثم يعطه ما يجور وربه مسافة يوم وليلة ، ويسمى الجيزة ، وهي قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل ، فما كان بعد ذلك فهو صدقة ومعروف ، إن شاء فعل ، وإن شاء ترك ، وإنما كره له المقام بعد ذلك لئلا تضيق به إقامته فنكون الصدقة على وجه المن والأذى . الجوهري:أجاز و يجائز و سنية أي بعطاء . ويقال : أصل الجوائز أن قطن بن عبد عو ف من بن أصل الجوائز أن قطن بن عبد عو ف من بن هلال بن عامر بن صعصعة ولئى فارس لعبد الله بن عامر به الأحنف في جيشه غازياً إلى نخراسان ، فوقف لهم على قد طرة فقال : أجيز وهم ، فجعل فوقف لهم على قد فعطيه على قدر حسبه ؛ قال الشاعر :

فِدًّى للأَكْرَمِينَ بني هِلال ، على عِلاَتِهم ، أهْلي ومالي مُمْ سَنُّوا الجَوائز في مَعَد ، فصارت مُسنَّة أخرى الليّالي

وفي الحديث: أجيزُوا الوَفند بنحو ما كنت أجيزُهم به أي أعطوهم الجيزَة. والجائزَةُ : العطية من أجازَه المجيزُهُ إذا أعطاه . ومنه حديث العباس ، رضي الله عنه: ألا أمنيحك، ألا أجيزُك ? أي أعطيك ، والأصل الأوّل فاستعير لكل عطاء ؛ وأما قول القطامي :

كَلْلُنْتُ أَسَالَ أَهْلَ المَاءَ جَائِزَةً ۗ

فهي الشرّبة من الماء .

والجائز أمن البيت : الحشبة التي تحميل خشب البيت ، والجمع أجوزة وجُوزان وجَوائز ؛ عن السيراني ، والأولى نادرة ، ونظيره واد وأو دية . وفي الحديث : أن امرأة أتت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إني رأيت في المنام كأن جائز كبتي

قد انكسر ! فقال : خير يَوْدُ الله غَائِبَكِ ، فرجع زوجها ثم غاب ، فرأت مثل ذلك فأتت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فلم تجده ووجَدَتُ أَبا بكر ، رضى الله عنه ، فأَخْبُرَ نُه فقال : بموت زُوجُكِ ، فذكرَ تُ ذلك لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : هــل قَصَصْتِها على أحد ? قالت : نعم ، قال : هـ و كما قبل لك . قال أبو عبيد : هو في كلامهم الحشبة الـتي يوضع عليها أطراف الحشب في سقف البيت. الجوهري: الجائزَ َ التي يقال لها بالفارسية تيير ، وهـو سهم البيت . وفي حديث أبي الطُّفَيِّل وبناء الكعبة : إذا هم بحِيَّة مثل قطعة الجائِز. والجائِزَةُ: كَمْقَامُ السَّاقَيْ. وجاوَز ْتُ الشيء إلى غيره وتجاوَز ْتُه بمعني أي أَجَز ْتُه. وتَجَاوَزُ الله عنه أي عفا . وقولهم : اللهم تَجَوَّزُ عني وتَجاوَزُ عني بمعـني . وفي الحديث : كنت أبايـــع الناسَ وكان من مُخلُـقي الجـَـواز أي التساهل والتسامح في البيع والاقتيضاء.وجاورًا الله عن أذنبه وتَجاورُز وتَجُوُّزُ ؟ عن السيراني: لم يؤاخذه به . وفي الحديث: إِنْ أَلَّهُ تَجَاوِزُ عَنْ أُمَّتِيْ مَا تَحَدُّثَتُ بِهِ أَنْفُسُهَا أَي عفا عنهم ، من جازَهُ كِجُوزُهُ إذا تعدُّاه وعَسَر علمه، وأنفسها نصب على المفعول ويجوز الرفع على الفاعل . وجازَ الدّرْهُمُ: قُنْبِيل على ما فيه من تَخْمَى " الداخلة أو قَــُلْمِلُهَا ؛ قال الشاعر :

> إذا وَرَقَ الغِتْيَانُ صارواكَأْنَهُم دراهِمُ ، منها جائِزات ۖ وزُيْفُ

اللبث : التَّجَوُّز في الدراهم أن يَجُوزَها . وتَجَوَّزُ الدراهم : قَسِلتها على ما بها . وحكى اللحاني : لم أر النفقة تَجُوزُ بمكان كما تَجُوز بمكة ، ولم يفسرها ، وأرى معناها : تَوْكُو أو تؤثر في المال أو تَنْفُق ؟ قال ابن سيده : وأرى هذه الأخيرة هي الصحيحة .

وتَجاوَزَ عن الشيء : أغضى . وتَجاوَزَ فيه : أَفْرُط . وتَجاوَزَ فيه : أَفْرُط . وتَجاوَزُ تُ فيه : في صلاته أي تحفقف ؟ ومنه الحديث : أسمَعُ بكاء الصبي فأتَجَوَّزُ في صلاتي أي أخففها وأقللها . ومنه الحديث : تَجَوَّزُ وا في الصلاة أي خففوها وأسرعوا بها ، وقيل : إنه من الجوز القطع والسير . بها ، وقيل : إنه من الجوز القطع والسير . وتَجَوَّزُ في كلامه أي تكلم بالمَجاز .

وقولهم : جَعَل فلان ذلك الأمر كازاً إلى حاجت أي طريقاً ومَسلكاً ؛ وقول كَنْشِر :

عَسُوفِ بِأَجْوالِ الْفَلَا حِنْسَرِيَّة ، مَر ِيسَ بِذِيْنَبَانِ السَّبَيِيبِ تَلِيلُهُا

قال: الأحداز الأوساط. وجَوْز كل شيء: وسطه، والجمع أجواز ؛ سببويه: لم يُكسّر على غير أفعال كراهة الضبة على الواو ؛ قال زهير:

مُقُورًا تَنَبَادِي لا تَثُوارَ لها ، إلا القُطُوع على الأَجْوازِ والوُرْكِ

وفي حديث علي ، رضي الله عنه : أنه قام من حو ز الليل يصلي ؛ جو زرُهُ : وسطه . وفي حديث حذيفة : ربط جو زرَهُ إلى سماء البيت أو إلى جائز و . وفي حديث أبي المنهال : إن في النار أودينة " فيها حيّات أمثال أجواز الإبل أي أوساطها . وجو ز الليل : مُعظهه .

وشاة بَوْزَاءُ ومُجَوَّزة : سوداء الجسد وقد 'ضرب وسطئها ببياض من أعلاها إلى أسفلها ، وقيل : المنجوّزة من الغنم التي في صدرها تجوّز ، وهو لون بخالف سائر لونها . والجورْزاء : الشاة يَبْيَضَ وسطئها ، والجورْزاء : غنم يقال إنه يعترض في جورْز السماء . والجورْزاء: من يُروج السماء . والجورْزاء: المرْج ؟ قال الراعي :

فقلت لأصحابي : 'هم الحَيَّ فالحَقُوا بِجَوْزاء في أنثرابِها عِرْس مَعْبدِ

والجنواز':الماء الذي 'بسقاه المال من الماشة والجنوث ونحده .

وقد اسْتَجَزَّتُ فلاناً فأجازَ في إذا سقاك ماء لأرْضِكُ أو لِماشِيتَك ؛ قال القطامي :

> وقالوا : فَتُقَيِّمُ قَيْمُ المَاءِ فَاسْتَجِزُ عَبَادَةَ ، إِنَّ المُسْتَجِيزَ عَلَى فَتُشْرِ

قوله : على قنشر أي على ناحية وحرف إما أن يستى وإما أن لا يستى . وجَوَّز إبلك : سقاها ، والجَوْزَة إبلك : سقاها ، والجَوْزَة : السَّقْية الواحدة ، وقيل : الجَوْزَة السَّقْية التي يجُوز بها الرجل للى غيرك . وفي المثل : لكل جابيه جَوْزَة "ثم يُؤَذَّن أي لكل مُستَسقي ورَدَ علينا سَقْية "ثم يُمنع من الماء ، وفي المحكم : ثم تُضْرَب أذ أنه إعلاماً أنه ليس له عندهم أكثر من ذلك . ويقال : أذ ننه إعلاماً أنه ليس له عندهم أكثر من السكيت : الجَواز السَّقْني . يقال : أجيزُونا ، والمُستجيز : المُستَجيز : المُستَقيم ؟ قال الراجز :

يا صاحب الماء ، فَدَ تَنْكُ نَفْسي، عَجَّل حَوازي ، وأَقِلُ حَبْسي !

الجوهري : الجيزة السُّقية ؛ قال الراجز : يا ابْنَ رُقَيْعِ ، ورَدَتُ لِحُيْسِ ، أَحْسِنْ جَوَالَزِي ، وأَقِلَ تَعَبْسِي ا

يويد أحسين سقي إبلي . والجـَواز : العطش . والجائِّوُ : الذي يمر على قوم وهو عطشان ، 'سقِي أو لم 'يسق فهو جائِرُ'' ؛ وأنشد :

من يَغْمِس الحَائِرُ غَمِّسُ الوَّدَّمَة ﴾ خَمْرُ مُعَدَّرٍ حَسَباً ومَكُرُّمَـه

والإجازة في الشعر: أن تُتم مِصْراع غيرك، وقيل:
الإجازة في الشعر أن يكون الحرف الذي يلي حرف
الرّوي مضوماً ثم يكسر أو يفتح ويكون حرف
الروي مُقيّداً . والإجازة في قول الحليل : أن
تكون القافية طاءً والأخرى دالاً ونحو ذلك ، وهو
الإكناء في قول أبي زيد، ورواه الفارسي الإجارة،

والجَوْزَة : ضرب من العنب ليس بكبير ، ولكنه يَصْفَرُ جَدًّا إذا أَيْنَع . والجَوْز : الذي يؤكل ، فارسي معرب ، واحدته جَوْزة والجمع جَوْزات . وأرض تجازة : فيها أشعار الجَوْز . قال أبو حنيفة : شجر الجَوْز كثير بأرض العرب من بلاد اليمن 'محمل ويُر بَّى ، وبالسَّر وات شجر جَوْز لا 'ير بَّى ، وأصل الجَوْز فارسي وقد جرى في كلام العرب وأشعارها ، وخشبه موصوف عندهم بالصلابة والقوة ؛ قال الجعدي:

كأن مقط شراسيف لى كلرك القنب فالمنقب

الطيئن بنرس شديد الصفا قُ من خشب الجنوز لم الشقب

وقال الجعدي أيضاً وذكر سفينة نوح ، على نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام ، فزعم أنها كانت من خشب الجَــَوْز، وإنما قال ذلك لصلابة خشب الجـَــَوْنـِ وجَــَوْدته:

> يَرْفَعُ اللَّمَارِ والحَديدِ من الـ جَوْنُرِ طوالاً جُدْنُوعُهَا عُسُسا

وذو المتجاز : موضع ؛ قال أبو ذؤيب : وراح بها من ذي المتجاز عَشية ، يبادر أولى السّابيقات إلى الحسّل

الجوهري : ذو المُنجاز موضع بِمِنتًى كانت به سوق

في الجاهلية ؛ قال الحرث بن حِلَّـزة :

واذكروا حِلْفَ ذي المُجَانِ ، وما قُدَّمَ 'فيه العُهُـودُ والكُفَـلاءُ

وقد ورد في الحديث ذكر ذي المتجاز ، وقبل فيه: إنه موضع عند عَرَفات ، كان يُقام فيه سُوقٌ في الجاهلية ، والميم فيه زائدة ، وقبل : سمي به لأن إجازة الحاج كانت فيه .

وذو المَجازَة : منزل من منازل طريق مكة بين ماويئة ويَنشُوعَة على طريق البَصْرَة .

والتَّجَاوِيز : بُرود مَوْشِيَّة من برود اليمن ، واحدها تِجُواز ؛ قال الكميت :

حنى كأن عراص الدار أردية من التجاريز، أو كُنرَّاسُ أَسْفار

وَالْمُجَازَةُ : مُوسَم من المواسم .

جيز: الجيزة الناحية والجانب، وجمعها جيز وجيز وجيز وعير من قري وعير النهر: جيزته وجيزة : قرية من قري مصر إليها ينسب الربيع بن سليمان الجيزي. والجيز : الحانب الوادي وقد يقال فيه الجيزة ، وقد تكرو في الحديث ذكر الجيزة ، وهي بكسر الجم وسكون الياء: مدينة تلقاء مصر على النيل المباوك. والجيزة ، الناحية من الوادي ونحوه . الأزهري : الجيزة من الناحية من الوادي ونحوه . الأزهري : الجيزة من الماء مقدار ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل . يقال : اسقني جيزة وجايزة " وجوزة " . والجيزة . والجيزة التبر ؛ قال المتنفل :

يا لَيْنَهُ كَانَ حَظِيِّ مِن طعامكما أَنتِي أَجَنَّ سَوَادي عَنْكما الجِيزُ

وقد فُسْر بأنه جانب الوادي ، وفسره ثعلب بأن. التبر ، والله تعالى أعلم .

#### فصل الحاء المهملة

حجز : الحَجْز : الفصل بين الشيئين ، حَجّز بينهما كَيْضِيزُ حَجْزُ أُ وحِيجَازَةٌ فَاحْتَجَزَ ؛ واسم ما فصل بينهما : الحاجز ُ . الأزهري : الحَجْز أَن كِمْجْز بين مقاتلين ، والحجّاز الاسم ، وكذلك الحاجِز' . قال الله تعالى : وجَعَل بين البحرين حاجزاً ؟ أيُّ حِجازاً يين ماءٍ ملح وماءٍ عَذْبِ لا يختلطان، وذلك الحجاز قدرة الله . وحَجَزَه تَجْبُرُهُ حَجْزًا : منعه . وفي الحديث : ولأَهْل القتيل أَن يَنْحَجزوا الأَدْني فالأَدني أي يَكُفُوا عن القَوَد ؛ وكل من ترك شيئاً ، فقــد انتُعَجّزَ عنه . والانتجاز : مُطاوع حَجَزَه إذا منعه ، والمعنى أن لورثة القتيل أن يعفوا عن دمــه رِجالهم ونساؤهم أيهم عفا ، وإن كانت امرأة ، سقط القود واستحقوا الدية ؛ وقـوله الأدنى فالأدنى أي الأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ ؛ وَبِعْضُ الفَقَهَاءُ يَقُولُ : إِنِّبَا الْعَفْو والقَوَّد إلى الأولياء من الورثة لا إلى جبيع الورثة من ليسوا بأولياء .

والمُنجاجَزَة : النّبانعة . وفي المشل : إن أَوَدْتَ المُنجاجَزَة : المسالمة ، المُنجاجَزَة : المسالمة ، والمُناجَزَة : السالمة ، والمُناجَزَة : القتال . ونحاجَزَ الفريقان . وفي المثل : كانت بين القوم رِمِيًّا ثم صارت إلى حِجَيْزَى أي تواموا ثم تحاجَزُوا ، وهما على مثال خصيصى . والحيجيْزى : من الحَجْز بين اثنين .

والحَبَعَزَة ، بالتحريك : الظَّلَمَة أَ. وفي حديث قَبْلة : أَيْلام ابْنُ وَهُ أَن يَفْصِلِ الخُطَّة ويَنتَصر من وداء الحَبَزَة ؟ الحَبَزَة : هم الذين يخبزونه عن حقه ، وقال الأزهري : هم الذين يمنعون بعض الناس من بعض ويفصلون بينهم بالحق ، الواحد حاجز " ؛ وأواد بان ِذه ولدها ؛ يقول : إذا أصابه 'خطّة ضَم فاحْتَج"

عن نفسه وعَبَّر بلسانه ما يدفع به الظلم عنه لم يكن مُلُّوماً .

والحجاز : البلد المعروف ، سبيت بذلك من الحَجْز الفصل بين الشيئين لأنه فصل بين الغَوُّر والشام والبادية، وقَبَل : لأنه تَحْجَز بين تَجَلُّد والسُّراة ، وقبِل: لأنه تحجّز بين تهامة ونجد ، وقيل : سميت بذلك لأنها تَحجَزَتُ بِينَ تَخِدُ وَالْغَوْرُ ﴾ وقال الأصعي : لأنها احْتُجزَتُ بالحرَّارِ الحُمس منهـا آخرَّةُ بني مُسلَيْمُ وحَرَّة واقيم ، قال الأزهري : سمي حِجـازاً لأَن الحِيرَ انَ حَجَزَاتُ بينه وَبَينَ عَالَيةً نَجِدٍ ﴾ قال : وقال ابن السكيت ما ارتفع عن بطن الرُّمَّــة فهو. تَغِيْدُ ، قال : والرُّمَّة واد ِ معلوم، قال : وهو تَخِيُّد إلى ثنايا ذات عِرْقي ؛ قال : وما احْتَزَ مَتْ به الحرارا كر"ة كثو"ران وعامة مناذل بني سلم إلى المدينة فما احْتَاز في ذلك الشق كله حِجازٌ ، قال : وطَرَف يُهامة من قِبَل الحجاز مَدارِج العَرْج ، وأوَّلها من قِبَل نجد مَدَّارج ذات العِرِثُق. الأَصمعي: إذا عرضت لك الحرار بنجد فذلك الحجاز؛ وأنشد:

# وفترئوا بالحيجاز ليعجزوني

أراد بالحيجاز الحرار. وفي حديث ُحريَث بن حسان: يا رسول الله ، إن رأينت أن تجعل اللهمناء حجازاً بيننا وبين بني تمم أي حدًّا فاصلاً كخيميز بيننا وبينهم، قال: وبه سبي الحجاز الصُّنْعُ المعروف من الأرض، ويقال للجبال أيضاً: حجاز ؛ ومنه قوله :

## ونحن أناس لا يحجاز بأرضينا

وأَحْجَزُ القـومُ واحْتَجَزُوا وانْحَجَزُوا : أَتُوا

١ قوله « وما احترات به الحرار النع » نقل ياقوت هذه المبارة عن الاصمي ونصه قال الاصمي : ما احترات به الحرار حرة شوران وحرة ليلي وحرة واقم وحرة النار وعامة منازل بني سليم الى آخر ما هنا . الحِجازَ ، وتَحاجَزُ وا وانْحَجَزُ وا واحْتَجَزُ وا : تَزَايَلُوا ، وحَجَزَ ، عن الأمر تَخِجُزُه حِجازَةً وحِجَّيْزَى : صرفه .

وحَبِعازَيْكَ كَحَنَانَيْكَ أَي احْجُزُ بينهم حَجْزَاً بعد حَجْزِ ، كَأَنه يقول : لا تقطع ذلك وَلَيْكُ ُ بعضُه موصولاً ببعض .

وحُجْزة الإزار: جَنَبَت ، وحُجْزة السراويل: موضع التُّكَة ، وقيل : رُحِجْزة الإنسان مَعْقِب السراويل والإزار ، الليث : الحُجْزة حيث يُثَنَى طرف الإزار في لَوَّث الإزار ، وجمعه مُحِجُزات ؛ وأما قول النابغة:

رِقَاقُ النَّعَـَالِ طَيِّبُ 'حَجُزُاتُهُمُ ، 'مُحَيَّوْنُ بَالرَّيْحَانُ بُومَ السَّبَاسِب

فإنما كنى به عن الفروج؛ يريد أنهم أعِفًّاء عن الفجور. وفي الحديث : إنَّ الرَّحيم أُخذَت مِحْجُزة الرحمن ؛ قال ابن الأثير:أي اعتصمت به والتجأَّت إليه مستجيرة، ويدل عليه قوله في الحديث : هذا مقام العائيذ بك من القَطيعة ، قال : وقيل معناه أن اسم الرُّحيم مشتق من اسمُ الرحمن فكأنه متعلق بالاسم آخِذْ بوسطه ، كماجاً في الحديث الآخر: الرَّحيمُ شِيجْنَةٌ من الرحسن. قال : وأصل الحُبْجُزة موضع شد" الإزار ، قال : ثم فيل للإزار ُحجزة للمجاورة . واحْسَجَز بالإزار إذا شدّه على وسطه فاستعاره للالتجاء والاعتصام والتمسُّك بالشيء والتعلق به ؛ ومنه الحديث الآخر : والنَّي ، صلى الله عليه وسلم ، آخذ مجنَّجْزَة الله تعالى أي بسبب منه ؛ ومنه الحديث الآخر : منهم من تأخذه النار إلى 'حجُّز َته أي إلى مَشَدُّ إزاره، ويجمع على 'حجَّز؛ ومنه الحديث : فأنا آخِذْ بحُبْجَــزكم ، والحُبُجْزَة : مَرْكَبُ مُؤخَّر الصَّفاق في الحِقو ، والمُتَحَجَّز : الذي قد تشد وسطه ، واحْتَجَز بإزاره : شد م على

وسطه ، من ذلك . وفي حديث ميمونة ، وضي الله عنها : كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كانت مُحْتَجزَةً أي شادَّةً مِثْنَرِرِهَا عَلَى العورة وما لا تحل مباشرته . والحاجزُ : الحائل بين الشيئين . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : لما نزلت سورة النور عَمَدُ ن إلى أحجَز مناطقهن فشقَقْنُها فاتَّخَذَنها تُخبُرا ؟ أَرادت بالحُبْجَز المآزر . قال ابن الأثور : وجاء في سنن أبي داود تُحجُوز أو تُحجُور بالشك ، وقال الحُطابي : الحُبُور ، بالراء ، لا معنى لها ههنا وإنما هو بالزاي جمع 'حجّز فكأنه جمع الجمع، وأما الحُيجُور ، بالراء ، فهو جمع حجر الإنسان ، وقال الزنخشري : وأحد الحُنجوز حيفز ، بكسر الحاء ، وهي الحُنْجُزة ، ويجوز أن يكون واحدها نحجز َةً. وفی الحدیث : رأی رجلًا 'مختجیزاً بجبل وهو 'محرم أي مشدود الوسط. أبو مالك: يقال لكل شيء كشُدُّ به الرجل وسطه ليشمر به ثيابه حجاز ، وقال : الاحْتجاز بالثوب أَن يُدرُوجِه الإنسان فيشد به وسطه؛ ومنه أُخذَت الحُبِعِزَة . وقالت أم الرَّحَّال : إن الكلام لا 'يجيِّز في العِكم كما 'يجيِّز العبّاء العكم: العيدُ ل . والحَبَّرُ : أن يُدرج الحبل عليه ثم يشد . أبو حنيفة : الحِجاز حبل يشد به العكم . وتحـاجز القِوم: `أخذ بعضهم بحُمْجَز بعض.ورجل شديد الحجزة: صَبُور على الشدَّة والجِهَدْ ؛ ومنه حديث على ، رضي الله عنه ، وسئل عن بني أمية فقال : هم أشدُّنا ُحْجَزًا ﴾ وفي رواية ؛ تُحَجَّزُة ﴾ وأطللتُنا للأمر لا بُنالُ فَيُنَالُونَهُ . وحُبُورُ الرجلُ : أَصَلُهُ وَمُنْدِيَّهُ . وحُبُوزُهُ أَيضاً : فصل ما بين فخذه والفخذ الأَخْرِي من عشرته ؛ قال :

فامْدَحَ كَرَيمَ المُنْشَمَى والحُبُخْزِ وفي الحديث: تزوجوا في الحُبُخْزِ الصالح فإن العِرْق

كساس ؛ الحجز، بالضم والكسر : الأصل والمتنبث، وبالكسر هو بمعنى الحيجزة ، وهي هيئة المتعتجز ، كناية عن العيقة وطيب الإزار . والحيجز: الناحة. وقال: الحييجز العشيرة تتعتجز بهم أي تمتنع. وروى ابن الأعرابي قوله : كريم المنتمى والحجز، إنه عفيف طاهر كتول النابغة : طيب حيجزائهم، وقد تقدم. والحيجز: العفيف الطاهر . والحيجاز : حبل يلقى للمعير من قبل رجليه ثم يناخ عليه ثم يشد به ترسفا رجليه إلى حقويه وعجزة ، يقول منه : حجزت البعير أحيزة حجزة ، فهو تحجوز ؛ قال ذو الرمة:

فَهُنَّ من بين مَحْجُوز بِنافِذَة ، وقائِظ وكلا رَوْقَيْهُ مُخْنَضِب

وقال الجوهري: هو أن تُنيخ البعير ثم تشد حبلاً في أصل مُحقيد جبيعاً من رجليه ثم ترفع الحبل من تحته حتى تشد و على حقويه ، وذلك إذا أراد أن يرتفع خفه ؛ وقيل : الحجاز حبل يشد بوسط يدي البعير ثم مخالك ف متعقد به رجلاه ثم يُشد طرفاه إلى حقوبه ثم يلتى على جنبه شبه المتشاوط ثم تُداوى دَبرته فلا يستطيع أن يمنع إلا أن يجر جنبه على الأرض ؛ وأنشد :

كوس الهيل النَّطيف المُحجُّون

وحاجز": اسم. ابن بُزُرج: الحَجَزُ والزَّنَجُ واحد. حَجِزَ وزَنِجَ : وهُو أَن تَقَبَّضَ أَمَعَاء الرجل ومَصَادينه من الطمإ فلا يستطيع أَن يكثر الشرب ولا الطُعْم ، والله تعالى أَعلم .

حوز: الحِرْز: الموضع الحصين. يقال: هذا حرْزُ حَرِيْرٌ. والحِرْزُرُ: ما أَحْرَزُكُ من موضع وغيره. تقول: هو في حرّز لا بُوصَل إليه. وفي حديث يأجوج ومأجوج: فحرّزٌ عبادي إلى الطّور أي

نُصَهُم إليه واجعله لهم حرزاً . يقال : أَحْرَزُت الشيء أَحْرزُه إِحْرازاً إِذَا حَفَظْتُهُ وضَمِّتُهُ إليك وصُنْتُهُ عَنِّ الأَخْدُ . وفي حديث

وضمته إليك وصنته عن الاحد . وفي حديث الدعاء : اللهم اجعلنا في حراز حارز أي كهف منيع ، وهذا كما يقال : شعر شاعر ، فأجرى امم الفاعل صفة للشعر وهو لقائله ، والقياس أن يكون حرازاً محرزاً أو في حراز حريز لأن الفعل منه أحراز، ولكن كذا روي؛ قال ابن الأثيو: ولعله لغة ، ويسمى التعويذ ورداً ، واحترزات أ

من كذا وتَحَرَّزُ تُ أَي تَوَقَيْنَهُ .
وأَحْرَزَ الشيءَ فهـو مُحْرَزُ وحَرِيزُ : حانَ .
وأخرُزُ : ما حِيزَ من موضع أو غـيره أو لُجِيءَ
إليه، والجمع أَحْراز، وأَحْرَزَ في المسكانُ وحَرَّزَ في:
ألْجاً في ؛ قال المتنفل الهذلي :

يا لبت شعري ، وهم المتراه أمنصيه ، وهم المتراه أمنصيه ، والمتراة لبس له في العياش تتحريز أو المثنران منه وتحران : جعل نفسه في حران منه ؛ ومكان أمحرن وحريز ، وقد تحران تحرانة وحرزا. وأحران المرأة فرجها: أحصنته ؛ وقوله :

ويْحَكَ يَا عَلَّقْمَةُ بَنَ مَاعِزٍ ! " هَلَ لَكَ فِي اللَّواقِيحِ الْحَرَاثُزِرِ ?

قال ثعلب : اللَّـواقـِح السَّياط ، ولم يفسر الحَـراثِورَ إلا أن يعني به المعدودة أو المُتَكَفَّدة إذا صنعت

والحَسَرَزُ ، بالتحريك : الحَطَر ، وهو الجَوْزُ المَسْحَكُولُ يلعب به الصيّ، والحِمْع أَصْرازُ وأخطار ؟ ومن أمثالهم فيمن طبيع في الرَبْع حتى فاته رأس المال قولهم :

واحرزا وأبنتني النوافيلا

يريد واحَرَزَاهُ ، فَحَذَف وقد اختلف فيه ؛ وفي حديث الصدّيق ، رضي الله عنه : أنه كان يُوتِرِ من أوّل الليل ويقول :

## واحرزا وأبتنغي النئوافلا

ويوى : أَحْرِزَتُ نَهْمِي وَأَبْتَغِي النوافلا ؛ يويد أنه قضى وتره وأمن فواته وأحْرَز أجْره ، فإن استيقظ من الليل تَنَقَل ، وإلا فقد خرج من عهدة الوتر . والحَرَز ، فعَل بمعنى مفعل ، والألف في واحرزا منقلبة من ياء الإضافة كقولهم : يا غلاما أقبيل ، في يا غلامي . والنوافيل : الزوائد ، وهذا مثل للعرب يُضرب لمن طفر بمطلوبه وأحرزه وطلب الزيادة . أبو عمرو في نوادره : الحرائين من الإبل التي لا تباع نفاسة بها ؛ وقال الشماخ :

# تُباعُ إِذَا رِبْبِعَ التَّلادُ الحَرائِزُ

وَمَنَ أَمْثَالُمُم : لا حَرِيزَ مَن بَيْعٍ أَي إِن أَعطيتني غَنَّا أَرْضَاهُ لَمُ أَمَّتُنعُ مِن بِيعه } وقال الراجز يصف فعلًا:

َيْهُ دِرُ فِي تَقَائِلَ حَرَائِزِ ، فِي مثل صُفْنِ الْأَدَمِ الْمَخَارِزِ

ابن الأثير: وفي حديث الزكاة لا تأخذوا من حرزات أموال الناس شيئاً أي من خبارها ، هكذا روي بتقديم الراء على الزاي ، وهي جمع حر زة ، يسكون الراء ، وهي خير زها وبصونها ، والرواية المشهورة بتقديم الزاي على الراء ، وقد تقدم ذكر ، في موضعه .

ومن الأسباء : تحرَّاز ومُعْرِز .

حومو : روي عن ابن المستنير أنه قال : يقال حَرْمَزَهُ اللهُ لعنه الله . وبنو الحِرْمازِ : 'مَشْتَقُ منه .

الجوهري: الحِرْمازُ َحيُّ من تمسيم ، ومن أسماء العرب الحِرْمازُ ، وهي الذكاء، وقد العرب الحِرْمَازُ ، وهي الذكاء، وقد الحرَّمَازُ الذا صار ذكيبًّا ؛ قاله ابن دريد .

حَوْلُ : الْحَرَثُ : قَطَعْ فِي عِلاجٍ ، وقبلِ : هو فِي اللَّحْمُ مَا كَانَ غَيْرَ بَائُ ، حَرَّهُ كَجُنْرُ ۚ حَرَّاً وَاحْتَنَّ احْتِزَازاً . وفِي الحديث : أنه احْتَزَ من كَتِف شَاهَ ثُمْ صَلَّى ولم يتوضأ ؛ هو افْتَعَلَ من الْحَرَّ القَطْع ، وقبل : الحَرَّ القطع من الشيء في غير إبانَة ؛ وأنشد:

وعَبْدُ يَغُونُ تَحْجِلِ الطَّيْرُ ُ حَوْلُهُ ، قد احْتَزَ عَرْشَيْهُ الحُسَامُ المُذَ كَثَرَ

فجعل الحَرَّ همنا قَـَطْع العُنْق ، والمَـحَزَّ موضعه ، وأَعطيته حِدْيَةً من لحم. والتَّحَزُثُر: التَّقَطُّع . والحُرُّة : ما قطع من اللحم طولاً ؛ قال أَعْشى باهلة :

تَكْفِيه 'حزَّة ُ فِلنَّذِ إِن أَلْمَ عَبِهِ الْعُمْرُ . من الشَّواء ﴾ ويُر ُ وِي 'شر بَه العُمْرُ ،

ويقال : ما به وَذَيَّة " ، وهو مثل ُحزَّة ، وقيل : الحُزَّة القِطعة من الكَبِيد خاصة ، ولا يقال في سَنام ولا لحم ولا غيره ُحزّة .

والحاز": قطع في كر كرَّة البعير، وهو اسم كالنَّاكت والضَّاغط .

والحَزَّ : الفَرْض في الشيء ، الواحدة حَزَّة ، وقد حَزَّة ، وقد حَزَرُت العدد أَحُزَّ مَحَزَّاً . والحَزَّ : فرض في العود والمِسُواك والعظم غير طائل . والتَّحْزِيز : كثرة الحَزَّ كأسنان المِنْجَل ، وربما كان ذلك في أطراف الأسنان ، وهو الذي يسمى الأَشَر ، وقد حزز أسنانه ، والتَّحْزِيزُ : أثر الحَزْ أيضاً ؛ قال حزز أسنانه ، والتَّحْزِيزُ : أثر الحَزْ أيضاً ؛ قال

المتنخل الهذلي :

إن الْمَوان، فلا يَكَنْذُ بِكُمَّا أُحدٌ ، كأنه في تبياض ِ الجِلْنْدِ تَحْزُرِيْز

والتَّحَرَّارُ : التقطُّع . وحَزَّ الشيءُ في صدره تَحزَّاً : تَحكُّ .

والحَزَارُنَةَ والحَنَرَّارُ والحَزَّارُ والحُزَّالُ ، كله : وجع في القلب من خوف ؛ قال الشباخ بصف دجــلًا باع قوساً من رجل وغبن فيه :

> فلما شراها فاضّت العَيْنُ عَبْرَاهُ ، وفي الصّدُّر حزاز من الهُمَّ حامِزُ

والحزَّالَ : مَا حَزَّ فِي القلب . وكلَّ شيء حَلَّ فِي صَدرك ، فقد حَزَّ ، ويووى نُحزًّالْ . والحَزْحَزَّة: كالحُزْرَّالَ . الأَزهري : الحَزَّالَ وجع في القلب من غيظ ونحوه ، ويجمع حَزَّالَ أَتَ . والحَزَّالُ أَيضاً :

وقد يَيْبُتِ المَرْعَى على دَمَنِ الثَّرَي، وتَبِيْقَي يَجزِ ازَاتُ النَّفُوسِ كَمَا هيــا

وجع كَذِلكِ ﴾ قالِ زفر بن الحربُ الكلابي :

قِالِ أَبِو عِبِيد ; ضِربِهِ مثلاً لرجل يُظهر مودِّة وقلبهِ بَغْسِلُ العداوة . لوالجَـزَ احِز ُ : الجركات ؛ قال أبو ك. . .

> وَتَبَوَّأُ الأَبْطَالُ ، بعد بَحْزَاحِزِ ، مَكُمَّعُ النَّوَاجِزِ فِي مُناخِ المَوَّخِفِ

والحَزَّاز : هِبُرِيَة " في الرأس كأنه 'غنالة ، واحدته حزّازَة" . والحَزَّة : غامِض من الأرض ينقاد بين غليظن .

والحَرْيِنُ مِن الأَرْضِ: موضع كَثُوتِ حَجَادَتُهُ وَعَلَطْتَ كَأَنْهَا السَّكَاكِينِ } وقبل : هو المكانَ الفليظ ينقاد . وقال ابن دريد : الحَرْيِنُ غلظ في الأَرْض فلم يزد على ذلك . ابن 'شميل : الحَرْيِنُ ما غلظ وصَلُبَ من

جَلَدُ الأَرضَ مع إشْراف قليل، قال: وإذا جلست في بطن المر بُد فيا أَشْرَفَ من أَعلاه فهو حزيز " . وفي حديث مطر "ف: لقيت عليها بهذا الحزيز ؛ هو المنهبط من الأَرض ، وقيل : هو الفليظ منها ، وعيم على 'حز "ان ؛ ومنه قصيد كعب بن زهير :

تَوْمِي الغَيْنُوبَ بِيعَيْنَيْ مُفْرَدٍ لَهَقِرٍ ، إذا تَوَقَدَتَ الحُزَّانُ والْمِيلُ وفي المحكم : والجمسع أحِزَّة \* وحُزَّانِ وحِزِّانِ \* ؟ عن سببويه ؟ قال لبيد :

بأحزَّة الشَّلْبُوتِ يَرْبُأُ فَوْقَهَا ، قَفْرً المَرَّاقِبِ ، خَوْفُهَا آرَامُها وقال ابن الرِّقنَّاعِ بِصف ناقة :

نِعْمِ قُرْقُور المرُورَاتِ، إذا ﴿ غَرِقَ الحُزَّانُ فِي آلِ السَّيْرِاكِ ِ وَقَالِ زَهْيَرٍ :

تَهْوِي مِدَافِمُهَا فِي الْجِنَوْانِ نَاشُوْرَةَ الْهِ أَكُنَانِ مُ الْشُورَةِ الْهِ أَكْتَافُ ، نَكُنِّهُمُ الْجِيْرُ اللِّكِيمُ الْمُؤْلِقِينَ وَالْإِكْمِيمُ

وقد قالوا : حُنُوْرُنُ ، فاحتملوا التضعيف ؛ قال كثير عزة :

> وكم قد جاوكات نِقْضي البَكمُ؛ من الحُزُوْرِ الأماعِرِ والبِرَاقِ

قَالَ : وَلَهِسَ فِي القِفَافَ وَلا فِي الْجَبَالِ حَزَّانَ إِنَّا فِي الْجَبَالِ حَزَّانَ إِنَّا فِي أَرْضَ هي تَجَلَّدُ الأَرْضُ ، ولا يَكُونُ الْحَزَرِيْرُ والْحَزَرِيْرُ والْحَزَرَرُ مِن الرَجِالُ : الشديدُ على السَّوق والقتال والعمل ؛ قال :

فَهُيَّ تَفَادَى مَن حَزَازٍ ذي حَزِقُ

أي من حَزَّ الْرِ حَزِقِ، وهو الشديد جَدَّبِ الرَّباط، وهذا كقولك : هذا 'ذو رَبِّد وأَتَانا ذو عَثْرٍ ؛ قال

الأزهري : والمعنى هذا زيد وأتانا تمر. قال : وسمعت أعرابيًّا يقول مرَّ بنا ذِو عَوْن بن عَدِيٌّ ، يويد: مرَّ بنا عون بن عدي" ، قال : ومثله كثير في كلامهم ، قال : ويقال أُخذ بجُزُاته أي بعنقه ، قال : وهو من السراويل حُزَّة وحُبُحْزَة ، والعنق عندي مشبه به ، وحُزَّة السراويل : حُجْزته ؛ قال الأزهري : وقيل أراد بحُبُوزَته ، وهي لفة فيها . الأصعي : تقول حُجْزَة السراويل ولا تقـل حُزَّة . ابن الأعرابي: يقال حُجْزَتُهُ وحُدْ لنه وحُزَّتُه وحُبْكَتُهُ، والحُزَّةُ العُنق . وفي الحديث : آخل بجُزْته ، والحُنْزَة من السراويل الحُبْرَة . وفي الحديث عن ابن مسعود ، رضي الله عنه : الإثنم حُزَّاز القلوبِ ؛ هي الأمور التي تَحُزُ ْ فيها أي تُؤثر كما يُؤثر الحَزُ ۚ في الشيء ، وهو ما مخطر فيها من أن تكون معاصي لفقد الطمأنينة إليها ، وهي بتشديد الزاي جمع حازي . يقال إذا أصاب مِرْفَنَقَ البعير طَرَفُ كِرْكُورَتِهِ فقطعه وأدماه ، قيل : به حاز ً . وقال الليث : يعني ما حَزَ ً فى القلب وحَكَّ . وقال العَدَبَّس الكناني : العَرَكُ والحاز" واحد، وهو أن 'يحِز" في الذراع حتى 'نجُـُلـُصَ إلى اللحم ويُقطع الجلدُ مجدُ الكبر كرَّة . وقال ابن الأعرابي : إذا أثمَّر فيه قبل ناكت ، فإذا حَزَّ مِـه قيل به حاز"، فإذا لم يُدُّمه فهو الماسح؛ ورواه شبر: الإثم حَوَّاز القلوب ، بتشديد الواو ، أي كيُورُها ويتملكها ويغلب عليها ، ويروى : الإثم حَزَّازْ القلوب، بزايين الأولى مشددة، وهو فعَّال من الحَـزُّ. والحَزُّ : الحِينُ والوقت ؛ قال أبو ذؤيب :

> حتى إذا حَزَزَتْ مِياهُ 'رزُونِهِ ، وبأي حزَّ مَلاوَّةٍ بَتَقطع

أي بأي حين من الدهر . والحَـزَّة : الساعة ؟ يقال :

أي تحز أنتني قضت حقك ؛ وأنشد : وأبَنْت للأشنهاد حز أة أدّعي

أي أبَنْت لهم قولي حين ادّعيت إلى قومي فقلت : أنا فلان بن فلان . قال أبو الهيثم : سبعت أبا الحسن الأعرابي يقول لآخر : أنت أتقل من الحاثر ، وفسره فقال : هو حزاز بأخذ على وأس الفؤاد يُكثره على غبّ تُخبة .

وبعير تحزوز: موسوم بيسيمة الحُنْة 'مُحِزَ بشَفْرة ثم يفتل . ابن الأعرابي: الحَنَّ الزيادة عَلَى الشرف ؟ يقال: ليس في القبيل أحد كيُزُ على كرم فلان أي يزيد عليه . الأزهري: قال مبتكر الأعرابي: المُحازَة الاستيقاء ، تقول: بيننا حزاز شديد أي استقصاء ، وبينهما شركة حزاز إذا كان كل واحد منهما لا يَشِق بصاحبه .

والحَرْحَزَة : من فعل الرئيس في الحرب عند تعَيية الصفوف ، وهو أن يقدّم هذا ويؤخر هذا ؛ يقال : هم في حزاحِز من أمرهم ؛ قال أبو كبير الهذلي : وتَبَوَّأُ الأَبْطالُ ، بعد حزاحِزٍ ،

تُسَوّا الْدُواحِزِ فِي مُناخِ الْمُوْحِفِ هَكُمْعَ النَّواحِزِ فِي مُناخِ الْمُوْحِف

والموحف : المَمَنزل بعينه ، وذلك أن البعير الذي به النّحاذ يترك في مُناخه لا يثار حتى يبرأ أو يموت . أبو زيد : من أمثالهم : حزّت حازّة من كوعيها ؟ يضرب عند اشتفال القوم ، يقول : فالقوم مشفولون بأمورهم عن غيرها أي فالحازة قد شفلها ما هي فيه عن غيرها . وتَحَرْ حَز عن الشيء : تَنَحَى . والمو والحَرْ : اسم . وأبو الحَرْ الذي يقول فيه :

فَأَخِي إِن شَرِبُوا مِن تَخْيَرُهُم ، وأبو الحَزَّاز مِن أهل مَلِك

حفق: الحَـهُـزُ : تَحَدُّكُ الشيء من خلفه سَوْقاً وغير سوق ، تَحفَرَ ، تَحِفْرِ أَه تَحفْزاً ؛ قال الأعشى : لها فَخذان تَحفْزان تَحالَةً

وفي حديث البُراق : وفي فخذيه جناحان كيفر بهما وجليه . ومن مسائل سيبويه : أمر أَ كيفر ها ، وفع على أنه أواد أن كيفر ها ، فلما جذف أن وفع الفعل بعدها . ورجل 'محفر " : حافر " ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

وَدَأْياً ، كَبُنْيَانَ الصُّوى ، مُعَلَاحِكا

ومُحْفِزَة الحِزام بِمِرْفَقَيْها ، كَشَاةُ الرَّبْلِ أَفْلَتَتَ الكِلابا

أمحفزة ههنا : مُفْعِلَة من الحَهْرُ ، يعني أن هذه الفرس تَدْفع الحزام بمرفقيها من شدة جريها . وقوس حَفُورُ : شديدة الحَهْرُ والدفع للسهم ؛ عن أبي حنيفة . وحَفُورُ ، أي دفعه من خلفه تَحْفُورُ هُ حَفُرًا ؟ قال الراجز: تريحُ بعد النَّفَسَ المَحْفُورُ

يريد النَّفَس الشديد المتنابع كأنه 'محفز أي يدفع من سياق . وقال العكلي : رأيت فلاناً محفور النَّفَس إذا اشتد به . والليل محفز النهار تحفزاً : مَحْنَهُ على الليل ويسوقه ؟ قال رؤبة :

حفز اللبيالي أمند النزوييف

وفي الحديث عن أنس ، رضي الله عنه : من أشراط الساعة تحفّز الموت ، قبل : وما تحفّز الموت ؟ قال : موت الفجّأة ، والحَفّز : الحَتْ والإعْجال . والرجل يَحْتَفِز أَفي جلوسه : يويد القيام والبطش بشيء . ابن شيل : الاحتفاز والاستيفاز والإقاعاء واحد . وروى الأزهري عن مجاهد قال : أذكر القدر عند ابن عباس ، وضي الله عنه ، فاحتَفَز

وقال : لو رأيت أحدَّهم لعَضَضْت بأنفه ؛ قال النضر :

احْتَفَزَ استوی جالساً علی ور کیه؛ وقال ابن الأثیر: قلق وشخص صَجَراً ، وقیل : استوی جالساً علی رکبتیه کانه ینهض . واحْتَفَزَ فی مشیه : احْتَتَ واجتهد ؛ عن ابن الأعرابی ؛ وأنشد :

> مُجَنَّب مثل تَيْسِ الرَّبل مُحْتَفَوْ بالنُصْرَيَيْنِ ، على أُولاهُ مَصْبُوب

مُعْتَفِرْ أَي بِجهد في مدّ يديه . وقوله : عـلى أولاه مصبوب ، يقول : يجري عـلى جريه الأوّل لا مجول عنه ؛ وليس مثل قوله :

إذا أَفْبِلَتْ قلت دباءة"

ذاك إنما يجد من الإناث . وكل كفتع كفنر . وفي حديث أنس ، رضي الله عنه : أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أتبي بتمر فجعل يَقْسمه وهو مُحْتَفَرْ أي مستعجل مُسْتَو فِرْ لا يد القيام غير متكن من الأرض . وفي حديث أبي بكرة : أنه كدب إلى الصف راكعا وقد كفنز و النقس .

ويقال: حافَزْت الرجل إذا جاثبُتُّه ؛ وقالِ الشَّماخ:

كما بادَرَ الحُيَصْمُ اللَّجُوجُ المُحافِزُ وقال بعض وقال الأَصمِي : معنى حافز ته دانيْتُه . وقال بعض الكلابيين : الحَيفُزُ تقارب النَّفَس في الصدر . وقالت امرأة منهم : حَفْزَ النَّفَس حين يدنو من الموت.

والحَـوْ فَرَانَ : اسم وجل، وفي التهذيب: لقب لجَـرُ الرِّ

من جرادي العرب ، وكانت العرب تقول للرجل إذا قاد ألنا عبراد ، وقال الجوهري : الحوقزان اسم الحرث بن شريك الشيباني ، لقب بذلك لأن بسطام بن قديس طعنه فأعباله ؛ وقال ابن سيده : سبي بذلك لأن قيس بن عاصم التميمي تحفز و بالرمح حين خاف أن يفوته فكر ج من تلك الحكفز و فسمي

مثلك الحَفْزَة حَوْفَزَاناً ؛ حكاه أَنْ قَتْلِية ؛ وأُنشد

جرير يفتخر بذلك :

ونحن حَفَزُنَا الحَوْفَزَانَ بِطَعَنَةٍ ، \* سَقَنَهُ تَنجِيعاً من دَم ِ الجَوْفِ أَشْكَلا

وحَفَزْتُهُ بالرمح: طَعَنْتُهُ. والحَوْفَزانُ : فَوَعَلانُ مِن الحَفْرِ . قال الجوهري : وأما قَوْل من قال إنما حَفَرَه بسطامُ بنُ قبس فَعَلَطُ لأنه شبباني، فكيف يفتخر جرير به ? قال ابن بري : ليس البيت ُ لجرير وإنما هو لسو "ار بن حبان المينقري ، قاله يوم جَد ُودٍ ؟ ويعده :

وحُمْنَ ان أَدَّتُه إلينا رِماحُنا ، يُنازِع غُــلاً في ذِراعَيْه مُثْقَلا

يعني بحُسُرانِ ابن تُحسُرانَ بنِ عبدِ بنِ عمرو بنِ بشرَ ابن عمرو بنَ مَر ثَمَدٍ ؟ قال : وأما قول الآخر :

> ونحن حفزنا الحوفزان بطعنة ، سقته نجيعاً من دم الجوف آنيا

فهو الأهم بن سُمَيِّ المِنْقَرِي ؛ وأول الشعر :

لما دَعَتْنِ للسَّادة مِنْقَـرْ ،

لدى مَوْطِنِ أَضْعَى له النجم باديا

شد دُت لها أَزْرِي ، وقد كنت قبلها
أشد لا لأحناء الأمُور إزاريا

ورأيته 'محتفزآ أي 'مستوفزآ. وفي الحديث عن علي"، رضي الله عنه : إذا صلسّ الرجل ' فللشخو" وإذا صلسّ المرأة فلشتختفز أي تتضام وتجنم إذا جلست وإذا سجدت، ولا تُحَوِّي كما 'مُخَوِّي الرجل'. وفي حديث الأحنف : كان 'بُوسَعُ لمن أناه فإذا لم يجد 'متسّعاً تَحَفَّزَ له تَحَفَّزاً .

وَالْحَلَمَزُ : الأَجَلُ فِي لَغَةً بني سعــد ؟ وأنشد بعضهم

هذا البيت :

واللهِ أَفْعَلَ مَا أَرَدْتُمْ طَائِعاً ، أَو تَضْرِبوا حَفَزاً لِعامٍ قَابِلِ

أي تضربوا أَجَــلًا . يقال : جعلت بيني وبين فلان حَفَرًا أَي أَمداً ، والله أعلم .

حلز : الحَكَدُّز : البُخْل . رجل ِحكَّرْ ُ : بخيل . وامرأة حِلَّزَة : بخيلة ؛ قال الجوهري : وبه سُمَّيَ الحرث ابن ِحكَّزَة ؛ قال الأزهري وأنشد الإيادي :

هي ابْنَة عم القوم ؛ لا كل حليز ، كصَخْرَة بَيْس لا يُغَيِّرها البَلَــل ،

وحِلَّزَةُ : امرأة . والحِلَّزة ، بنشديد اللام أيضاً : القصيرة . وكبيد حِلَّزَة وحَلِزَة " : قَرَيِحَـة " . والقلب يَتَحَلَّزَ عند الجزن ، وهو كالاعتِصاد فيه والتَّوجُع ، وقلب حَالِز " على النسب . ورجل حالز " : وجع " .

والحليّز : ضرب من الحبوب يزرع بالشام ، وقيل : هو ضرب من الشجر قصّاد؛ عن السيرافي. الأزهري: قال قطرب الحليّزة ضرب من النبات ، قال : وبه سمي الحرث بن حِليّزة البَشْكُري ؛ قال الأزهري: وقطرب ليس من الثقات وله في اشتقاق الأسماء حروف مُنْكرة .

وحِلِئزَة : دُورَيْئَة معروفة . الأصعي : حَلَزُونَ دَابَة تَكُونَ فِي الرِّمْث ، جاء به في باب فَمَلُولُ وذكر معه الزَّرْجُونَ والقَرَقُوسَ، فإن كانت النون أصلية فالحرف رباعي ، وإن كانت زائدة فالحرف ثلاثي ، أصله حلز . وفي نوادر الأعراب : احْتَلَئزْتُ منه حقي أي أخذته ، وتَحالَزْنَا بالكلام : قال لي وقلت له ، ومثله احْتَلَجْت منه حقي ، وتَحالَجْنا بالكلام . وتَحالَجْنا بالكلام . وتَحالَجْنا بالكلام . وتَحَلَرْ الرجل الأَمْر إذا تَشْهَر له ،

و كذلك تَهَلَّـز ؛ قال الراجز :

يَوْفَعْنَ للحادي إذا تُحَلَّزا هامـاً ، إذا هزوْته تَهَوْهَال

ويرِوى : تَهَكَّزًا . `

حين : تَحْبَنُ اللَّبِنُ تَحِنُّمُوْ تَحْبُواً : تَحْبُضُ، وهُوَ دُوْنَ الحازر، والاسم الحـَــْزة . قال الفراء : اشرَب من نَعَمَدُكُ فَإِنْهُ تَحَمُّوزُ لَمَا تَجِدُ أَى يَرْضَمُهُ . والحَمَّرُ : حرافة الشيء. يقال: شراب كيمنز اللسان. ورُمَّانَة " حامزَة : فلها تُحمُوضة . الأزهري : الحَمَّزَةُ في الطعام شبه اللَّذَعَة والحَرَّافَة كطعم الحَـرَدُل . وقال أبو حاتم : تَغدَّى أَعرابي مع قوم فاعتمد على الحَـرَادَل فقالوا : ما يعجبك منه ? فقال : تَحَمَّزُهُ وَحَرَافته . قال الأزهري : وكذلك الشيء الحامض إذا لندّع اللسان وقرَّجه ، فهـو حاسٌّ . وفي حديث عمـر ، رضي الله عنـه : أنه شرب شراباً فيه حَمازة أي لَـذ ع وحد ّة أي حبوضة . وحَبَرُه مِحْمِرُ لَمُ حَمَرًا : قَبَضَه وضَبَّه . وإنه لحَمَيُوزٌ لما حُمَزَه أي محتسل له . وحُمَزَت الكامة' فؤاده تحمره : قَبَضَتْ وأُوجِعته . وفي التهذيب : حَمَز اللوم فؤاده ؛ قال اللحياني : كامت فلاناً بكلمة حَمَزَتُ فؤاده ، قبضته وغَمَّته فَتَقَبَّض فؤادهُ من الغم ، وقبل : اشتدّت عليه.ورجل حامزُ الفؤاد: 'مَتَقَبَّضه ، والحامز' والحَميز': الشديد الذَّكيُّ . وفلان أَحْمَـزُ أَمْراً من فلان أي أشدٌ . ابن السكيت : يقال فلان أَحْمَزُ أَمراً من فلان إذا كان مُتَقَبِّض الأمر مشيّره ، ومنه اشتق حَمَّزة . والحامز' : القابض . والحَميز : الظريف . وكلُ ما اشتد ، فقد حَمُز م و في لغة هذيل: الحَـمُز التحديد. يقال حُمَّز حَديدَته إذا حدَّدها ، وقد جاء ذلك في

أشعارهم. وفي حديث ابن عباس ، رضي الله عنهما : سئل وسول الله ، صلى الله عليه وسلم : أي الأعبال أفضل ? فقال : أحْمَزُها عليك يعني أمَّنَها وأقواها وأشدها ، وقيل : أمَضها وأَسْتَها . ويقال : رجل حامز الفؤاد وحَميزُه أي شديده . وهم عامز ": شديد ؛ قال الشاخ في وجل باع قو ساً من رجل :

> فلما شَراها فاضت العين عَبْرَةً ، وفي الصدر حُزَّارَ من الوجد حامرِزُ

وفي التهذيب : من اللَّـوْم حامِزْ". أي عاصر، وقيل: أي مُمضّ 'محْر ق .

الي المحل المسلم المحل وكني . قال المحل وكني . قال الموهري : الحَمْزَة بقلة حرايفة ". قال أنس : كناني وسول الله على الله عليه وسلم ، ببقلة كنت أجتنبيها ، وكان ينكنى أبا حَمْزَة ، والبقلة التي جناها أنس كان في طعمها لنذع للسّان ، فسنسيت البقلة حَمْزة لفعلها ، وكني أنس أبا حَمْزة ليجننيه إيّاها .

والحَمَازَةُ : الشدّة ، وقد حَمَّزُ الرجلُ ، بالضم ، فهو حَمِيزُ الفؤاد وحامِز أي صلب الفؤاد . ورجل تحمُّوز البَّنَان أي شديد ؛ قال أبو خِراش :

أَفْيَنْدُورُ مُحْمُوزُ البِّنَانِ ضُنَّيْلِ

حنز : الحِيْنُزُ : القليل من العطاء . وهذا حِيْنُزُ هذا أي مثله ، والمعروف حِيْن ، واللهَ أعلم .

حون : الحَوْزُ السير الشديد والرُّوَيَد، وقيل: الحَوْزُ والحَيْزُ السوق اللين . وحازَ الإبلَ كِمُوزُها ويَحْيَزُ السوقاً وحَوَّزَها : ساقها سوقاً رُوَيْداً . وسَوْقُ حَوْزُ ، وصف بالمصدر ، قال الأَصعى : وهو الحوز ؛ وأنشد :

وقد نَظَرَ تُكُمُّمُ إِينَاءَ صادِرَةٍ الوردُدِ ، طال بها حَوْزي وتَنْسامِي

ويقال: 'حزُها أي 'سقها سوقاً شديداً. وليلة الحَوْز: أول ليلة 'ترَجّه فيها الإبل إلى الماء إذا كانت بعيدة منه ، سبيت بذلك الأنه 'يُرْفَقُ' بها تلك الليلة فَكِسُارَ بها 'رُورَيْداً. وحَوَّزَ الإبلَ : سافها إلى الماء ؟ قال:

> حَوَّازَهَا ، مِن بُرَّقِ الغَمِيمِ ، أَهْدَأُ كَمْشِي مِشْنِهَ الظَّلِيمِ بَالْحَوْزُ والرَّفْقُ وبالطَّسِمِ

> > وقول الشاعر :

ولم 'تحَـوَّزْ في رِكابي العير'

عَنى أنه لم يشتد عليها في السُّوْق ؛ وقال ثعلب: معناه لم ُنجُمَّل عليها .

والأُحْرَزِي والحُوزِي : الحَسَنَ السَّيَاقة وفيه مع ذلك بعض النَّفار ؛ قال العجاج يصف ثوراً وكلاباً :

> َبِحُوزُ هُنُ ، وله حُوزِي ، كما يَجُوزُ الفِئْةَ الكَسِي ّ

والأَحْورَزِيُ والحُوزِيِّ: الجَادِّ فِي أَمْره . وقالت عائشة فِي عمر ، رضي الله عنهما : كان والله أَحُورُدِيَّا نسيج وحده ؛ قال ابن الأثير: هو الحسن السّاق للأُمور وفيه بعض النّفار . وكان أبو عمرو يقول : الأَحُورُدِيِّ الحقيف ، ورواه بعضهم : كان والله أَحُورُدِيُّ ، بالذال ، وهو قريب من الأَحُورُدِيُّ ، وهو السائق الحقيف . وكان أبو عبيدة يروي رجز العجاج 'حوذي " ، بالذال ، والمعني واحد ، يعني به الثور أنه يَطُرد الكلاب وله طارد من نفسه يَطرده من نشطه وحد " . وقول العجاج : وله 'حوذي " أي

مَدْ خُور سَيْرِ لِم يَبْتَذَله ، أي يغلبهن بالهُو يُنَا. والحُوزِيّ: المُتَنَزّه في المَحِل الذي مجتبل ويَحُلُهُ وحده ولا مخالط السوت بنفسه ولا ماله.

وحده ولا مخالط البيوت بنفسة ولا ماله .
وانحاز القوم : تركوا مر كزم ومعركة قنالهم ومالوا إلى موضع آخر . وتحوّز عنه وتحيّز إذا تنحّى ، وهي تقيعل ، أصلها تحيّوز فقلبت الواو ياه لمجاورة الياء وأدغبت فيها وتحوّز له عن فراشه: تنحّى . وفي الحديث: كما تحوّز له عن فراشه. قال أبو عبيدة : التّحوّز هو الناعي ، وفيه لفتان:التّحوّز والنّجيّز . قال الله عز وجل : أو مُتحَيِّزًا إلى فئة ؛ فالتّحوّز التّعَيْعُل، والتّعيّن التّعَيْعُل، وقال القطامي يصف عجوزًا استضافها فجعلت تروع عنه فقال :

تَحَوَّرُهُ عَنِّي خِيفَةً ۚ أَن أَضِيفَهَا ، كَمَا انْحَازَت الْأَفْعَى تَخَافَةَ ضَارِبِ

يقول: تَتَنَحَى هذه العجوز وتتأخر خوفاً أن أنزل عليها ضفاً ، ويروى: تحَيَّزُ مني ، وقال أبو إسحق في قوله تعالى: أو مُنتَحَيِّزاً إلى فثة ، نصب مُنتَحَيِّزاً ومُنتَحَرِّفاً على الحال أي إلا أن يتحرف لأن يقاتل أو أن يتنحاز أي ينفرد ليكون مع المتقاتلة ، قال: وأصل مُنتَحَيِّز مُنتَحَيِّوز فأدغبت الواو في الياء . وقال الليث: يقال ما لك تتتَحَوَّز إذا لم يستقر على الأرض ، والاسم منه التَّحَوُّز . والحَرب تحمُوز القوم ، حكاها أبو رياش في شرح أشعاد الحماسة في قول جابر بن الثعلب:

فَهَلاً على أخلاق نَعْلَيْ مُعَصَّبٍ تَنْعَبَّتَ ، وذُو الحَوْزَاء كِيْفُوْرُ الوِتْر

الو تشر همنا:الغضب. والتَّحَوَّز:التَّلْبُثُثُ والتَّمْكُثُثُ. والتَّحَيُّزُ والتَّحَوَّزُ: التَّلْوَّي والتقلُّبُ ، وخص بعضهم به الحية. يقال: تَحَوَّزُنَ الحية وتَحَيَّزُت أي

> ُحُوزِيَّة طُويِت على وَقَرَاتِها ، طيَّ القَناطِرِ قد نَزَالْنَ 'نَزُولا

قال : الحِيُوزيَّة النُّوق التي لها خَلِفة انقطعت عن الإبيل في خَلِفَتُها وفَراهتها ، كما تقول : مُنْقَطَعُ القُر بن ، وقيل : ناقة 'حوزيَّة أَي مُنْحازة عن الإبل لا تخالطها ، وقيل : بل الحُنوزيَّة التي عندهـا سير مَذَخُورَ مِنْ سَيْرِهِا مَصُونَ لَا يُدَّرِكُ ، وَكَذَلِكَ الرجل الحُدُورِيُّ الذي له إنداءُ من وأبه وعقله مدخور . وقال في قول العجاج : وله 'حوزي ٌ ، أي يغلبهنَ بالهُوَيُنا وعنده مذخورَ لم يَبْتَذَلِه . وقولهم حكاه ابن الأعرابي:إذا طلمَت الشُّعْرَيَانِ كِمُوزُهما النهاو فهناك لا يجيد الحكر مُزيداً ، وإذا طلعتا كَيُوزُ هُمَا اللَّيلُ فَهِنَاكُ لَا يَجِدُ القُرُّ مَزِيداً ﴾ لم يفسره؛ قَالَ ابن سيدهِ: وهو مجتمل عندي أن يكون يضمُّهما وأن يكون بسوقهما . وفي الحديث : أن وجلًا من المشركين جَميع اللأمة كان مجوز المسلمين أي يجمعهم ؛ حازًه كيُنوزه إذا قبضه ومُلَكه واسْتُبَدُّ به . قال شمر : 'حز'ت الشيء حَمِعَتُهُ أَو تَحَيَّتُهُ ؟ قال : والحُنُوزيُّ المُنتَوَحَّد في قول الطرماح :

يَطُنْفِن بِحُوزي المَرانِع، لم تَوْعُ بواديه من قَرْعِ القِسِي ، الكَنَائِن

قال : الحيُوزيُ المتوحد وهو الفحل منها ، وهو من 'حز'ت' الشيء إذا جمعته أو كخَّيته ؛ ومنه حديث معاذ ، وضي الله عنه : فَتَجَوَّزُ كُلِّ منهم فَصَلَّى صلاة خففة أي تَنْحَيُّ وانفرد ، ويروى بالجيم ، من السرعة والتسهل ؛ ومنه حديث يأجوج : فَحَوَّاتْ: عبادي إلى الطُّثُور أي ضُمُّهم إليه، والرواية فَحَرُّونْ، بالراء ، وفي حديث عبر ، وضي الله عنه، قال لعائشة، رضي الله عنها ، يوم الحَمَنْدُ قِ : مَا 'يُؤَمَّنْكُ أَنْ يَكُونَ بَلاء أَو تَحَـوَّنُ ۗ ? وهو من قوله تعالى : أَو 'مَتَحَيِّرْاً إلى فئـة ، أي مُنْضِمًّا إليها . والتَّحَوُّورُ وَالتَّحَيُّر والانحياز بمعنى . وفي حديث أبي عبيدة : وقسه انْحَازَ عَلَى حَلَّقَةَ نَشْبَت فِي جَرَاحَةَ النِّي ، صَلَّى الله عليه وسلم ، يوم أُحُد أَي أَكَبُّ عليها وجمع نفسه وضَّمُ بعضها إلى بعض . قال عبيد بن حر" ! كنت مع أبي نَضْرَة من الفُسطاط إلى الإسْكَنْدَربَّة في سفينة، فلما كَفَعْنَا من مَوْسانا أَمْرَ بِسُفْرَتُهُ فَتُوَّبِتَ ودعانا إلى الغداء ، وذلك في رمضان ، فقلت : مــا تَغَيَّبَتُ عنا منازلُنا ؟ فقال : أَتَرْغَب عن سنة النبي، صلى الله عليه وسلم ? فسلم نزل مفطرين حتى بلغنـــا ماحُوزَ نَا ؟ قال شَمْر في قوله ماحُوزَ نَا : هو موضعهم الذي أرادوه، وأهل الشام يسمون المكان الذي بينهم وبين العدو" الذي فيه أساميهم ومَكَاتِبُهُمُ المَاحُوزَ ، وقال بعضهم : هو من قولـك حُنزْتُ الشيء إذا أَحْرَ زُنَّهُ ، قال أبو منصور: لو كان منه لقيل محازنا أو تحُوزنا . وحُزْت الأرض إذا أعْلسَتها وأحييت حدودها . وهو 'مجاوز'ه أي مخالطه ويجامعه ؛ قال : وأحسب قوله ماحُوزَنا بِلُغَة غَيْر عربية ، وكذلك ١ قوله ﴿ عبيد بن حر ﴾ كذا بالاصل .

الماحُوز لغة غير عربية، وكأنه فاعُول، والمم أصلية، مثل الفاحُور لنبت، والرَّاجُول للرَّجل. ويقال للرجل إذا تحبَّس في الأمر: دعني من حَوْزك وطلِنقك. ويقال: طَوِّل علينا فلان بالحَوْز والطلَّلْق، والطلَّلْق: أن يخلي وجود الإبل إلى الماء ويتركها في ذلك ترعى ليَلْكَتَنْذِ فهي ليلة الطلَّلْق؛ وأنشد ابن السكيت:

قد غَرَ" زَيْدًا حَوْزُهُ وَطِلْقُهُ

وحور ( الدار وحيزها : ما انضم إليها من المرافق والمنافع . وكل ناحية على حيدة حيز، بتشديد الياء، وأصله من الواو. والحيز : تحفيف الحيز مثل هين وهين ولين ولين، والجمع أحياز نادر . فأما على القياس فحيائز ، بالهمز، في قول سيبويه، وحياوز، بالواو، في قول أبي الحسن . قال الأزهري : وكان القياس أن يكون أحواز عنزلة الميت والأموات ولكنهم فرقوا بينهما كراهة الالتباس .

ولكنهم فرقوا بينها كراهة الالتباس .
وفي الحديث : فتحسَى حوزة الإسلام أي حدوده ونواحيه . وفلان مانع لحروزة أي لما في حيّزه . والحروزة ، فقلمة "، منه سبيت بها الناحية . وفي الحديث : أنه أتى عبد الله بن كرواحة يعوده فها تحورة له عن فراشه أي ما تنتعى ؛ التُحورُون : من الحوزة ، وهي الجانب كالتنتحي من الناحية . يقال : تحورو وتحيير إلا أن التَّحورُون تفعل والتَّحيرُو تَفَيعُل ، وإنها لم يتتنع له عن صدر فراشه لأن السنة في ترك ولها لم يتتنع له عن صدر فراشه لأن السنة في ترك ذلك . والحروز : موضع بحورة الرجل يتتخذ حواليه مسئاة "، والجمع أحواز ، وهو تحيي حورونه أي ما يليه ويتحورزه . والحيورة : الناحية والمنحاورة : المناطة . وحورة المنطقة . وحورة المنطقة . بيضته .

وانتحاز عنه: انعدل. وانحاز القوم : تركوا مركزهم للى آخر. يقال للأولياء: انحازوا عن العدو" وحاصُوا،

وللأعداء: انهزموا ووَلَوْا مُدْبِرِينَ . وتَحاوَزُ اللهُ عَن اللهِ اللهِ عَن اللهُ . والحَوْزُ : الملاك . وحَوْزُهُ المرأة : فَرْجِها ؛ وقالت امرأة : فَطَلَلْتُ أَحْنُي التَّرْبُ فِي وَجِهِهِ

َطَـُلَـْتُ أَحْثِي النَّرْبُ فِي وجههِ عَني ، وأَحْسِي حَوْزَةَ الفائب

قال الأزهري : قال المنذري يقال حَمَى حَوْزَاتِه ؛ وأنشد يقول :

لها سَلَف يَعُوْدُ بِكُلِّ رَيْع ، حَمَى الحَوْزاتِ واشْتَهَر الإفالا

قال : السلّفُ الفحل . حَمَى حوزاتِهِ أي لا يَدْنُو فحل سواه منها ؛ وأنشد الفراء :

> رِ حَمَى حَوْزَاتِهِ فَنُو كُنَّ قَـَفْرِ أَ، وأَحْمَى ما يكيه من الإجام

أراد مجكوازاته نواحيه من المراعى .

قال محمد بن المكرم: إن كان للأزهري دليل غير شعر المرأة في قولها وأحبي حَوْزَتي للغائب على أن حَوْزة المرأة فر جها سميع ، واستدلاله بهذا البيت فيه نظر لأنها لو قالت وأحبي حَوْزقي للغائب صع الاستدلال، لأنها لو قالت وأحبي حوزة الغائب ، وهذا التول منها لا يعطي حصر المعنى في أن الحروزة فرج المرأة لأن كل عضو للإنسان قد جعله الله تعالى في حورزه ، وفرج المرأة والرجل حَوْزه ، وفرج المرأة أيضاً في حَوْزه أحد إلا أيضاً في حَوْزة أو المرأة والرجل حَوْزة أو أحد إلا تحووزة زوجها ، فقولها وأحبي حَوْزة الغائب معناه أن فرجها بما حازه زوجها فملكه بعقدة نكاحها ، واستحق التمتع به دون غيره فهو إذاً حَوْزَته بهذه الطريق لا حَوْزَته بالعكيمة ، وما أشبه هذا يو هم

الجوهري في استدلاله ببيت عبد الله بن عمر في محبته لابنه سالم بقوله :

وجلدة أبي العين والأنف سالم على أن الجلدة التي بين العين والأنف يقال لها سالم ، وإنما قصد عبد الله قر به منه ومحله عنده ، وكذلك هذه المرأة جعلت فرجها حو زة زوجها فحسته له من غيره ، لا أن اسمه حو زة ، فالفرج لا يختص بهذا الاسم دون أعضائها ، وهذا الغائب بعينه لا يختص بهذا الاسم دون غيره بمن يتزوجها ، إذ لو طلقها هذا الغائب وتزوجها غيره بعده صار هذا الفرج بعينه الموج خو زة للزوج الأخير ، وارتفع عنه هذا الاسم الزوج الأول ، والله أعلم . ابن سيده : الحو ز النكاح .

يقول' لَــُنَّا حازَها حَوْزُ المُطي

أي جامعها .

والحُوَّانُ : مَا مَحُوزُهُ الجُعَلُ مِنَ الدُّحْرُوجِ وَهُوَ الحُمُوْءُ الذِي يُدَجَرُجُهُ ؟ قال :

سَمِينُ المَطَايَا يَشْرَبُ الشَّرْبَ وَالْحِسَا ؛ فَمِمَطُّرُ \* كَحُوالَ الدَّحَارِيجِ أَبْشَرُ

والحَوْزُ : الطبيعة من خير أو شر . وحَوْزُ الرجل: طبيعته من خير أو شر . وفي حديث ابن مسعود ، رضي الله عنه : الإثم حواز القلوب ؛ هكذا رواه شير ، بتشديد الواو ، من حاز كُوزُ أي كِيمتع القلوب ، والمشهور بتشديد الزاي ، وقيل : حواز القلوب أي كيموز القلب ويغلب عليه حتى يَر كَب ما لا مُعيب ، قال الأزهري : ولكن الرواية حزاز القلب وحك فيه .

وأمر 'محَوَّزُهُ : محكم . والحائزِهُ : الحَشَيَّةُ التي تنصب عليها الأجْذاع .

وبنو 'حَوَيْزَ ، قبيلة ؛ قال ابن سيده ، أظن ذلك ظنّاً. وأَحُوزُ وحَوَّانِ ، اسمان ، وحَوْزَهُ ، اسم موضع ؛ قال صغر بن عمرو ،

> فَتَكَلْتُ الحَالِدَيْنَ بِهَا وَعَمْراً وبِشْراً، يومَ حَوْزَةَ، وابْنَ بِشْرِ

حيز : الحَوْزُ والحَيْزُ : السير الرُّوَيْدُ والسَّوْقُ اللَّيِّنُ . وحانَ الإبلَ كِمُوزِها وَجِيزُها : سارَها في رفتى. والتَّحَيُّزُ : النَّاوَّي والتقلبُ ، وتَحَيَّزُ الرجلُ : أَراد القيام فأبطأ ذلك عليه ، والواو فيهما أعلى . وحَيُّزِ حَيْزِ : من زجر المِعْزَى ؛ قال :

> تَشْهُطاء جاءَتْ من بلاد البَرِ"، قد تَرَ كَتْ بَحَيْزِ، وَقَالَت: َحَرَّ

ورواه ثعلب: حيه \. وتَحَوَّرُت الحَّهُ وتَحَيَّرُت أي تَكَوَّت . يقال : ما لك تَتَحَيَّرُ تَحَيُّزُ الحَمَّةِ ؟ قال سببویه : هو تَفَيْعُلُ من 'حز ت الشيء ؛ قال القطام :

تَحَيَّرُ مَنِ خَشْيَةً أَن أَضِيفَهَا ، ` كَا انْحَازُتِ الأَفْمَى مُخَافَةً ضَارِبِ

يقول: تتنحى هذه العجوز وتتأخر خوفاً أَن أَثْرُلُ عليها ضفاً ، ويروى: تَحَوَّرُ مَني . وتَحَوَّرُ تَحَوُّرُ الحية وتَحَيَّرُ ها،وهو بُط أَ القيام إذا أواد أَن يقوم فأبطأ ذلك عليه .

#### فصل الخاء المعجبة

خبر: الحُنْبُرْةُ : الطَّلْمَةُ ، وهي عجب يوضع في المَلَّةِ حتى يَنْضَجَ ، والمَلَّة : الرَّماد والتراب الذي أُوقد فيه النار . والحُنْبُرْ : الذي يؤكل . والحَبْرُ ،

١ قوله « ورواه ثملب حيه» تقدمت هذه الرواية في حرر وضبطت
 حيه بشد المثناة التحتية مفتوحة وهو خطأ والصواب كما هنا

بالفتح : المصدر ، خَبَزَ ، مجنْبِيز ، خَبْزاً واخْتَبَزَ ، : عمله . والحَمَبَّاز : الذي مِهْنَتُه ذلـك ، وحِرْفَته الحيازَة . والاختياز : اتخاذ الخبيز ؛ حكاه سببويه. التهذيب: اخْتَبَرْ فلانْ إذا عالج دقيقاً يعجنه ثم تَخْبَرُ َ في مَلَّة أَو تَنْثُور . وخَبَزَ النَّومَ كِخْسِزُهُم تَخْبُزُاً: أطعمهم الخُبْزُ . ورجل خابَيز أي ذو 'خبْز مشـل تامِر ولابن . ويقال : أُخذنا نُخبُزُ كَمَكُ ، ولا يقال أكانا مَلَّةً . وقول بعض العرب : أتبت بني فـــلان فَخَبَزُوا وحاسُوا وأَفَطُنُوا أي أَطعموني كُلُّ ذَلَكَ ﴾ حكاها اللحياني غيرَ 'معَدَّياتُ أي لم يقــل خَبَـزُ وني وحاسُوني وأَفْطُنُوني . والحُسَيْز : الحُبُنْز المخبـوز من أي َّحبِّ كان . والحُبْزَة : الثَّريدة الضَّغمة ، وقيل : هي اللحم . والخَبْزُ : الضرب باليدين ، وقيل : هو الضرب باليد ، وقيل : هـو الضرب . والحَبُّزُ : السُّوْق الشديد ، خَبَرَهَا كِغْنِيزُها خَسْزًا ؛ قال :

### لا تخشیزا تخبزاً ونساً نساً ، ولا تطیلا بنساخ تعبسا

يأمره بالرّفق . والنّسُ : السير اللهن ، وقال بعضهم : المنسيس ؛ يقول : لا تقمدا للخبر ولكن اتخذا البسيسة . وقال أبو زيد : الحَبر السوق الشديد ، والبس : السير الرفيق ، وأنشد هذا الرجز : وبسًا بسًا . وقال أبو زيد أيضاً : البس بس السويق ، وهو بسًا . وقال أبو زيد أيضاً : البس بس السويق ، وهو وترك المنقام على خبز الحُبر ومراسه لأنهم كانوا في صفر لا مُعرَج لهم ، فعث صاحبيه على عجن الدقيق من وخبر .

والحَبْزُ : خَرْبِ البعير بيديه الأرض ، وهو عـلى

التشبيه ؛ وقيل : سمي الحَبْزُ به لضَرَّبهم إياه بأيديهم ، وليس بقوي .

والخُبُّاذى والحُبُّادُ : نبت بَعَلَمَة معروفة عريضة الورق لها غرة مستديرة ، واحدته 'خبَّازة ؛ قال حميد :

وعادً 'خَبَّازُ ' يُستَقيّه النَّدى ' دُراوَةَ ' تَنْسُجُه المُوجُ الدُّرُجُ

وانشخبَزَ المكان : انخفض واطمأن . وتَخَبَّزَتَ الإبلُ العُشْبَ تَخْبُزُ إذا خبطته بقوائمها .

والحُنبيزاتُ : خَبْرُ وَاتُ بِصَلْعَاءَ مَاوِيَّةَ ، وهو ماء لِبَلْعَنبر ؛ حكاه ابن الأَعرابي ؛ وأنشد :

> لبست من اللَّذِي تَلَمَّى بالطُّنْبُ، و ولا الحُمَرِيزات مع الشَّاء المُغيبُ

قال: وإنما سُمَّيْن تَخبيزات لأنهن انْخَبَزَنَ في الأرض أي انخفضن واطنماً نَنَّ فيها .

خوفى: الخَرَزُ: فُصُوص من حجارة، واحدتها خَرَزَة. وخَرَزُ الظهر: فَقَارُهُ. وكُلُّ فَقْرَةٍ من الظهر والعنق خَرَزَة "، وقيل: الحَرَزُ فصوص من جَيِّد الجوهر ورديثه من الحصارة ونحوه. والحَرَزُ، بالتحريك: الذي يُنظم ، الواحدة خَرَزَة.

والحَرَّذُ : خياطة الأدم . وكلُّ كُنْبَة من الأدم: والحَرَّذُ : خياطة الأدم . وكلُّ كُنْبَة من الأدم: نُخرُ زُهُ على النشبيه بذلك ، يعني كلَّ ثُنْبَة وخيطها . وفي المثل : اجمع سيرين في نُخرُ زَه أي اقتص عاجتين في حاجة ، والجمع نُخرُ ز . وقد خرَرُ الحف وغيره تجنر زه ويخرزه من خرور الحف صانع ذلك ، وحرفته الحيران ، والمخررة ما نخررة ما نخير زه به . قال سيبويه : هذا الضرب بما نيعتَمَل به مكسور المؤول ، كانت فيه الهاء أو لم تكن ، ويقال : خررَ زَه الحارِز نَه واحدة وهي الغرورة الواحدة ، فأما الحارِز نَه والحدة ، فأما

الحُرُوْزَة فهو ما بين الفُرُوْزَتِين ، وكذلك 'خَرُّزَة الظهر ما بين فَقْرَتِين ، وكذلك مفاصل الدَّأَيَاتِ مُخرَزَه . ابن الأَعرابي : خَرِزَ الرجلُ إِذَا أَحْكَمَ أَمره بعد ضعف .

والمُنخَرَّزُ من الطير والحمام : الذي عـلى جناحيـه تَمْنَيَـةَ " وَتَحْدِيرِ شَبِيهِ بالحَرَزُ .

والحَرَزَة : تَعَمِّضَة من النَّجِيلِ تُرتفع قدر الذراع خضراء ترتفع خيطاناً من أصل واحد لا ورق لها ، لكنها منظومة من أعلاها إلى أسفلها حبًّا مدوّرًا أخضر في غير علاقة كأنها تخرزُ منظوم في سلك ، وهي تقتل الإبل. وخرزُزات الملك: جواهر تاجه . ويقال : كان الملك إذا ملك عاماً زيدت في تاجه خرزة ليعلم عدد سني ملك عاماً زيدت في تاجه الحرث بن أبي تشير الغسّاني :

> رَعى خَرَزَاتِ المُلكُ عَشْرِينَ حَجَّةً ، وعشرين حتى فاد والشَّيْبُ شاميلُ

ان السَّكيت في باب فُعلَلَة قال : خُورَزَة لَ يقال لها تُحُرَزَة للعُقُر إِ اللهِ تَحْمَل.

خوبن : الحر بيز : البطنيخ ، قال أبو حنيفة : هو أو الله ما يخرج فتعسر من خضف من فيج ، قال : وأصله فارسي وقد جرى في كلامهم . وفي حديث أنس ، رضي الله عنه : وأيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يجمع بين الراطب والحر بز ؟ قالوا : هو البطيخ بالفارسة .

خِوْلُ : الحَّازَزُ : ولذ الأرنب ، وقيل : هو الذكس من الأرانب ، والجمع أُخِزَّة وخِزَّان مثل صُرَد وصِرْدان . وأرض كَخَزَّة : كثيرة الحِزَّان .

والخيزُ : معروف من الثياب مشتق منــه ، عربي -------------١ قوله «خرزة العقر » في القاموس العقرة كهمزة .

صعيح ، وهو من الجواهر الموصوف بها ؟ حكى سيبويه : مَررت بسَرْج يَخْرِ صِفْتُه ، قال : والرفع الوجه ، يذهب إلى أن كونه جوهراً هو الأصل . قال الوجه ، يذهب إلى أن كونه جوهراً هو الأصل . قال ابن جني : وهذا بما سمى فيه البعض باسم الجملة كا ذهب إليه في قولهم هذا خاتم حديد ونحوه ، والجمع مخز ورد ، ومنه قول بعضهم : فإذا أعرابي يَر فنُل في الحير وز ، وبائعه يَخز "از . وفي حديث علي ، كرم الخز و إلجلوس عليه ؛ قال الله وجهه : نهى عن ركوب الحرز والجلوس عليه ؛ قال ابن الأثير: الحز المعروف أو "لا ثياب تنسج من صوف وإثر يُسمَم وهي مباحة ، قال : وقد لبسها الصحابة والتابعون فيكون النهي عنها لأجل التشبه بالعجم وزي "المنوع فيكون النهي عنها لأجل التشبه بالعجم وزي "المنوع ، وهو المعروف الآن ، فهو حرام لأنه كله الآخر ، وهو المعروف الآن ، فهو حرام لأنه كله معبول من الإبريسم ، قال : وعليه مجمل الحديث الآخر ؛ قوم يستحلون الحير والحرير .

والحَزيرُ : العَوْسَجُ الذي يجعل على رؤوس الحيطان ليمنع التَّسكُ قَ . وخَزَ الحَاطَ كَيْنُو مَخْوًا : وضع عليه شوكاً لئلا يطلع عليه . ابن الأعرابي : الضريع العَوْسَج الرَّطْب ، فإذا جف فهو عوْسج ، فإذا العَوْسَج ، فإذا على رؤوس الحيطان . وفلان خَزَ حائطه أي وضع فيه الشوك لئلا يُتسكت . والحَزَرُ : الطعن بالحراب. فيه الشوك لئلا يُتسكت . واختر " : الطعن بالحراب. ويقال : تخز " م العن بالحراب. ويقال : تخز " ، سهم واختر" وإذا انتظمه وطعنه ؟ قال رؤبة :

ِ لافي حِمامَ الأَجَلِ المُنْتَزَّ

وقال ابن أحمر :

لَمُا اخْتَزَزَتْ فُوْادَهُ بِالْمِطْرَدِ واخْتَزَهُ بالرمح : انتظمه ؟ قال الشاعر :

فاخْتَزَهُ بِسَلَبٍ مَدْرِيٍّ ، كَأَنَّمَا اخْتَزَّ بِرَاعِبِيٍّ

أي انتظمه، يعني الكلب ، بقر "ني سلبي أي طويل .
مد ري : 'محد "د . واختز "ه بالرمح واختلطه وانتظمه
بعني واحد ، وفي النوادر : اختزز "ن فلاناً إذا
أتبته في جماعة فأخذته منها . واختز ز "ن بعيراً من
الإبل أي آستقته وتركتها ، وأصل ذلك أن الحيرز و
إذا وجد الأرانب عاشية اختز "منها أرنباً وتركها .
قال أبو عمرو : تمر خاز "فيه شيء من الحموضة ، وقد
تخزز "ت يا تمر " تخذر ز فأنت خاز " . واختز "البعير :
أطرر د من بين الإبل ؛ عن الهجري .

ورجل 'خَرْ خُنُرْ وَخُرْ خِرْ ' ، مثال ُهدَ بِيدٍ ، وخُرْ اخِرْ : قوي ٌ غليظ كثير العَصَلِ . وبعير 'خَرَ خَرْ ' قوي شديد ؛ قال :

> أَعْدَدُنْتُ للوِرْدِ ، إذا الوِرْدُ حَفَزَ ، عَرْباً حَرْوراً وجُلالاً 'خزَخِزْ

ويقال: لتَجدَنَه بِحِمْله نُخرَخْوَاً أَي قُويّاً عليه . وخَرَازُ وخَرَازِي ، مقصور: كلاهما جبل كانت العرب نوقد عليه غداة الفارة . ويوم خرازى: أحد أيام العرب . وخرازى: موضع معروف ؟ قال عمرو بن كليوم:

ونحنُ ، عَداهَ أُوقِدَ فِي خَزَازِي ، رَفَدِ الرَّافِدِينَا وَقَدِ بِنَا

ويروى: تخزاز . وفي حديث أشراط الساعة : يُستَحَلُ الحِرِ والحَرير ؛ قال ابن الأثير : هكذا رواه أبو موسى في الحاء والراء وقال: الحر ، بتخفيف الراء ، الفرج وأصله حراح ، بكسر الحاء وسكون الراء ، وجمعه أحراح ، ومنهم من يشدد الراء وليس بجيد ، فعلى التخفيف يكون في حرح لا في حرر ،

والمشهور في رواية هذا الحديث على اختلاف طرقه : يستحلون الحَيْز ، بالحاء المعجمة والزاي ، وهو ضرب من ثياب الإبريسم معروف ، قال : وكذا جاء في كتاب البخاري وأبي داود ، ولعله حديث آخر جاء كا ذكره أبو موسى وهـو حافـظ عارف بما كروكى وشررح فـلا يتهم ، والله أعلم .

خَوْبِقُ : الحَيْرَ ْبَانُ : لغة في الحَازِبِانِ ؟ قال سببويه : هو بمنزلة سِر ْبَال ؛ وقال الشاعر :

> مثل الكلاب تهير "حَو"ل درابيها، وديمت لمازيمها من الحيز"باني

ودُ ُ كِرَ الحَاذِ بِالرِ مِسْتُوفِي فِي تُرْجِبَةٍ خُوزٍ. ابن شَمْيلٍ: فلان يَشَخُرُ ْ بَـزُ ْ عَلَيْنَا أَي يَشَعَظُّم .

خين: قال الأزهري: لا أعرف خيز ولا أحفظ للعرب فيه شيئاً صحيحاً ، وقد قال الليث: الحاميين اسم أعجبي إعرابه عامص وآمص . وقال ابن سيده: الخاميين أعجبي؛ حكاه صاحب العين ولم يفسره ، قال: وأراه ضرباً من الطعام .

خنز: تخنز اللحم والتمر والجوز ، بالكسر، تخنوراً ويخنن تخنزاً ، فهو تخنز وخنز : كلاهما فسه وأنن الفتح عن يعقوب، مثل تخزين على القلب.وفي الحديث : لولا بنو إسرائيل ما أنتن اللحم ولا خنيز الطمام ، كانوا يوفعون طعامهم لفدهم ، أي ما نتئن وتغيرت ربحه . والخناز : اليهود الذين اد خروا اللحم حتى تخيز ؛ وقول الأعلم الهذلي :

زعَمَتْ خَنَازِ بِأَنَّ بُومَتَنَـا تجري بلحم غير دي تشخم

الموله « اعرابه عامص النع» عبارة شرح القاموس : اعرابه عامص
 وآمص وبعضهم يقول عاميص وآميص،وقال ابن الاعرابي:العاميص
 الهلام، وقال الليث:طمام يتخذ من لحم عجل بجلده .

يعني المُنْتَنَةَ ، أَخَذَه من تَخْنِز اللَّحَمُ وَجَعَلَ ذَلَكَ اسماً لها عَلَمَاً .

والحَنبِيرُ : الثويد من الخُبْزِ الفطيرِ .

والخَنْنُ وَ أَوَالْحُنْنُو وَانَهُ وَالْحُنْنُو وَانِيَّةُ وَالْحُنْنُو وَانْ . الْأَعْرَافِي وَأَنْشُد :

إذا رأوًا من مَلِكِ تَخَمَّطُا . أَوْ يُخَمُّطُا . أَوْ يُخَمُّوُ وَاناً ، خَطَّا

وأنشد الجوهري:

لَتُمِيمَ تَوْتُ فِي أَنْفِهِ خُنْزُوانَةٌ ' على الرَّحِيمِ القُرْبِي أَحَدُ أَبَالِرُ ُ

ويتال : هو ذو 'خنْزُ وانات ٍ. وفي رأسه 'خنْزُ وانَـَة'' أي كبئر ؛ وأنشد الفراء قول عدي بن زيد :

> فَضَافَ يُفَرِّي ُجلَّهُ عِن صَرَاتِهِ ، يَبُلُهُ الجِيادَ فارِهاً مُنتَابِعا

> فَآضَ کَصَدُّرِ الرَّمْحَ نَهُداً مُصَدَّدًا ۗ يُكَفُّكِفُ منه الخَنْزُاواناً مُنازِعًا

ويقال: لأنثر عَنَّ خُنْزُ وانتَسَكُ ولأُطيَّرَنَّ الْمُنْرِوْانة وهي الكِيشِرُ لَخَنْزُ وانة وهي الكِيشِرِ لأَنهَا تُغَيِّرُ عن السَّبْتُ الصالح، وهي فُعْلُمُوانة ؛ وهي فُعْلُمُوانة ؛ وهي أَن تكون فُنْعُلانة من الحَنْزُ ، وهو القهر ، قال : والأوّل أصح .

التهديب في الرباعي: أبو عمرو الخَنْزُوان الحِّنْزِير ذكره في باب المَيْلُمان والنَّيْدُلان والكَيْنَدُبان والحَنْزُوان ؛ قال أبو منصور: أصل الحرف من تخنز يَخْنَزُ إذا أنّن ، وهو ثلاثي .

والْحُنْـَاز: الوزَعَة. وفي المثل: ما الحَوافي كالقِلْـَبَـة، ولا الحُنْـَازُ كالثُّعَبَـةُ ؛ فالحَوافي ، بلغة أهل نجـد: السَّعَفَات اللواتي يَلِين القِلْـَبة يسميها أهل الحجـاز

العَواهن ، والثُّعبَة : دابة أكبر من الوَزَّعَة تلدغ فتقتل . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه ، أنه قضى قضاء فاعترض عليه بعض الحَرْ وريَّة فقال له : اسكت ، يا 'خنَّاز ؛ الخُنْاز : الوَزَّعَة ، وهي التي يقال لها سام ، أَبْرَصَ .

. رخَنُوز وأم خَنُوز : الضَّبُع ، والراءُ لغة .

والحَيْزُوانُ ، بالفتح : ذكر الحناذير، وهو الدَّوْبَلِ والرَّتُ ، والله أعلم .

خوز: ابن الأعرابي: يقال: كزاه خرواً وخازه تحور المعاداة أيضاً. المعاداة أيضاً. والحير أن المعاداة أيضاً. والحيوز: جيل من الناس معروف، أعجبي معرب. وفي الحديث ذكر خوز كر مان ، قال: والحيوز جبل معروف في العجم ، ويروى بالراء ، وهو من أرض مارس ، قال ابن الأثير: وصوابه الدارقطني ، وقيل: إذا أردت الإضافة فبالراء وإذا عطفت فبالزاي . والحازباز: دنباب ، اسمان مجعلا واحداً وبنيا على

تَفَقَأَ فَوْقَهُ القَلَعُ السَّوَادِي ، وجُنَّ الخَـازِبازِ به 'جــُـونا

الكسر لا يَتَغَيَّر في الرفع والنصب والجر ؟ قبال

عبرو بن أحبر :

تقوية لقوله : أرْعَسْتُهَا أَكْرِمَ عُودٍ عُودًا ﴾

أَرْعَيْنَهُمَا أَكُرمُ عُودٍ عُودًا ﴾ الصّلُ والصّفصِلُ واليّعْضِيدا

### والخَــازِبازِ السَّنِمَ المَـجُودَا ، بجيث بَــدْعُو عامرٌ مَسْعُودَا

وعامر ومسعود: هما راعان. قال ثعلب: الخازباز بقلتان ، فإحداهما الدَّرْماء ، والأُخرى الكَمَّلاء ؟ وقيل : الحازباز في غير هذا : داء بأُخَذ الإبلَ والناسَ في حلوقها. وقال ابن سيده : الحازباز قرَّحة تأخذ في الحكث ، وفيه لغات ؛ قال :

يا خازباز أرسل اللهازما ، إني أخاف أن تكون لازما

ومنهم من خصّ بهذا الداء الإبلَ ، والحِزْ بال ُ لغة فيه ؛ وأنشد الأَخفش :

> مثل الكلاب تهير عند جرايما ، ورمت لهازمه من الحيز باز

أراد الخازبان فبني منه فعلًا رباعيًّا ؛ قال ابن بري صواب إنشاده :

مثل الكلاب تهر عند دِدابيها ، ودِمَت لهَانرِمُها من الحَيزُ باز

والدّرابُ : جمع كرّب. واللهازم : جمع لهنزمة ، وهي لحمة في أصل الحكنك ، شبههم بالكلاب النابحة عند الدُرُوب . ابن الأعرابي : خازباز ُ وَرَمْ ، قال أبو علي : أما تسميتهم الورم في الحلق خازباز فإنا ذلك لأن الحلق طريق مجرى الصوت ، فلهذه الشركة منّا وقعت طريق التسمية ؛ وقال ابن سيده: الحازباز فباب يكون في الروض ، وقيل : هو صوت الذباب، فباب يكون في الروض ، وقيل : هو صوت الذباب، وقيل : كثرة النسات . والحازباز واو لأنها عين ، والعين واوا أكثر منها ياء .

#### فصل الدال المهملة

**دحز :** الدُّحز : العَزُّد وهو الجماع .

درو: الدروز : واحد دروز النوب ونحوه ، وهو فارسي معرس. ويقال للقبل والصنابان : بنات الدروز . والدروز : ونتاب وماؤه ، وهو درخو . والدروز . والدروز . وبنو درخو : الخساطون والحاكة ، وأولاد كرزة : الغوغاء . وروي عن ابن الأعرابي أنه قال : الدروز نعيم الدنيا ولمناته ابن الأعرابي أنه قال : الدروز نعيم الدنيا ولمناته الم ويقال للدنيا : أم كروز ، قال : ودروز الرجل ويقال للدنيا : أم كروز ، قال : ودروز الرجل فال : والعرب تقول للاعيي : هو ابن دروز وابن فال : والعرب تقول للاعيي : هو ابن دروز وابن ترون وابن دروز وابن دروز وابن المساعاة ولا يعرف له أب . ويقال : هؤلاء أولاد دروز وأولاد ، فر تني للسفلة والسقاط ؛ قاله المبرد . قال ابن الأعرابي : يقال للسفلة أولاد كروزة ، كا يقال للنقراء بنو غيراء ؛ قال الشاعر مخاطب زيد بن يقال للنقراء بنو غيراء ؛ قال الشاعر مخاطب زيد بن على ، رضي الله عنهما :

أُولَادُ دَرُزَة أَسْلَمُوكَ وَطَارُوا

ویقال : أراد به الخیاطین ، وقد کانوا خرجوا معه فترکوه وانهزموا.

دعن : الدَّعْزُ : الدَّنْعُ وربَمَا كُنِي بِهُ عَنِ السَّكَاحِ . دَعَزِهَا يَدْعَزُهَا دَعْزًا : حامَعُها ، والله أعلم .

هلمن : الدُّلْمَبِرُ والدُّلَامِز : الماضي القوي "، وقيل: هو الشديد الضغم ؛ وقد خففه الراجز فقال :

'دلامِز'' بُر'بي على الد<del>ا</del>لـمزِ

وجمع الدُّلامِز دَلامِز ، بفتح الدال ؛ قال الراجز :

\* يَغْبَى على الدَّلامِزِ الْحَرَادِتِ

ويقال : دليل 'دلامِز ، وقيل : الدُّلَـمِز وَالدُّلَامِزِ الصلّبُ القصير من الناس ، والدُّلَـمِز العليظ .

ودائمزَ الرحلُ : عَظَمَ لُقَمَته . ابن شميل : الدَّلْمَ في اللَّقم تَضْخُم اللَّقَم الكباد ، ويقالَ : دَلْمَزَ دَلْمَزَ دَلْمَزَ " . ابن الأعرابي : من أسماء الشيطان الدُّلْمَيْ والدُّلَامِز . وقال الأصمعي : يقال للوباس من الرجال الضخم دلامز ودلامي ودلاص ودلاص .

دهاز : الدّهْدَلِيز : الدَّلّتِيج، فارسي معرب. والدّهْدِين، والدّهْدِين، والدّاد ، فارسي معرب ،

والجمع الدّهاليين . الليث : دِهْلَيْنِ إعراب داليج . قال : والدّهْليين معرب بالفارسية دالين ودالان .

والدُّهُ الحِيْنَةُ ، قال : وهنزمز معرَّبٌ .

ِ همين : التهذيب: الدَّهْدَ مُونُ الشديدُ الأكل؛ وأنشد: لا تَكْرُرِيَنَ بعدَها عَجُــُـوزًا ﴾

واسعة الشدافتين دهدموزا، تلثقم لتغنا كالقطا مكننوزا

والله أعلم .

#### فصل الذال المحبة

ذوز: التهذيب: يقال للدنيا أم دَرَّزَ، قال: ودَرِزَ الرجلُ وذَرَرَ، بالدال والذال، إذا تمكن من نعبم الدنيا.

#### فصل الراء

وَأَوْ : الرَّأُوْ : من آلات البنائين، والجمع وَأَوْ قَ<sup>د</sup>َ وَقَالَ ابَنَ سيده: هذا قول أهل اللغة ، قال: وعندي اسم للجمع.

١ قوله « ينبي النع » كذا بالاصل بغين معجمة وباه موحدة ، ومثله في الجوهري . قال شارح القاموس والذي بخط الازهري : يعيا بعين مهملة بمدها مثناة تحتية ، وكل صحيح المعن.
 ٧ قوله « قال وهنزمز معرب » كذا بالأصل .

وبن : التهذيب : أبو زيد الرَّبينُ والرَّمينُ من الرجالُ العاقل الشَّخينَ، وقد رَبُنَ رَبازَةٌ وأَرْبَزْتُهُ إرْبازًا قال : ومنهم من يقول رَمين، بالميم . ورَبُنَ رَبازَةُ ورَمُنُ رَمازَةً عنى واحد .

وفلان دَبيز ورَمَيز إذا كان كثيرًا في فئه ، وهو مُر تَسَيز ومُر تَسَيز . وكَبْش دَبيز أي مُكْتَنَزِ أَعْجَز مثل دَبيس ِ

ورَبَّزَ القربة ورَبَّسَها: ملاَّها. وفي حديث عبد الله ابن بِشْر: جاء رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ألح داري فوضعنا له قطيفة " ربيزاً " أي ضخمة ، مو قولهم: كيس ربيزا وصُرَّة ربيزاً "

وجن: الرَّجَزُ: داء يصب الإبل في أعجازها. والرَّجَزَ أَن تَضَطَّرب رِجْلُ البعير أَو فخذاء إِذا أَراد القيام أَ، ثارَ ساعة مُ مَ تَنْبَسَط. والرَّجَزُ: اَرَّ تَعَادُ يَصَبِ البعي والناقة في أَفخاذهما ومؤخرهما عند القيام، وقد رَجِز رَجَزاً ، وهو أَرْجَزُ ، والأَنْش رَجْزاء ، وقيل ناقة رَجْزاء ضعيفة العَجُز إِذا نهضت من مَبْرَ كَها تَسْتَقَلَ إِلاَ بعد نَهْضَين أَو ثلاث ؛ قال أوس ب حَجَر يهجو الحكم بن مَرْ وان بن زِنْباع :

هَسَنْتُ مِخْيِر ثَمْ قَصَرْتَ دُونَهُ ؟ كَمَا نَاءَتِ الرَّجْزَاءُ شُكْ عِقالُها مَنَعْتُ قَلِيلًا نَلْعُهُ ؟ وحَرَّمَتَنِي قَلِيلًا ، فَهَبْها بَيْعَةً لا تُقالُها

ويروى: عَثْرَة ، وكان وَعَدَه بشيء ثم أَخَلَفه، والذَّ في شَعْره : هممت بباع ، وهو فعل خير يعطيه قال : ومنه الحديث : يَلْحَقْنِي مَنَكَنَ أَطُو َلُكُورُ باعاً ، فلما ماتت زينب ، رضي الله عنها ، عَلِمُو ، قوله «اذا كان كثراً» كذا بالاصل بالثلثة ، وفي القاموس كبير

أَنْهَا هِي ، بقول : لم تُنْتِم مَّ مَا وَعَدَّتَ ، كَمَا أَنْ الرَّجْزَاء أَرَادَت النَّهُوضَ فلم تَكَدَّ تَنْهُض إلاَّ بعد ارتعاد شدید ، ومنه سبي الرَّجَزُ من الشعر لتقارب أجزائه وقلة حروفه ؛ وقول الراعي يصف الأَثَافِيُّ :

الله صَلَيْنَ النَّارَ اللهِ أَ وَأَرْزَمَتُ اللهِ عَلَيْهِ فَ وَأَرْزَمَتُ عَلَيْهِ فَ مَا وَجُرُ

يعني ربحاً تَهْدِج لها رَزَمَة أي صوت. ويقال: أواد برَجْزاء القِيام قِدْراً كبيرة ثقيلة. هَدْوج : سريعة الغَلَيَان ، قال: وهذا هو الصواب ؛ وقيال أبو النجم:

حتى نَقُوم تَكَلُّفُ الرَّجْزَاء

ويقال للربح إذا كانت داغة : إنها لرَجْزاة ، وقد رَجْزَة ، وقد رَجْزَت رَجْزَة ، والرَّجْزُ : مصدر رَجَز يَرْجُز ؟ قال ابن سيده : والرَّجْزُ شِعْرَ ابتداء أَجْزائه سَبّبان ثم وَتِد ، وهو وَزْن يسهل في السَّعْ ويقسع في النَّفْس ، ولذلك جاز أن يقع فيه المَشْطور وهو الذي قد ذهب المَشْطور ، والمَنْهوك وهو الذي قد ذهب منه أربعة أَجْزائه وبقي جزآن نحو :

يا ليتني فيها تجذّع ، أخُبُ فيها وأضّع:

وقد اختلف فيه فزعم قوم أنه ليسَ بشِعْر وأن تجازه تجاز السَّبْع، وهو عند الحليل شِعْر صحيح، ولو جاء منه شيء على جزء واحد لاحتمل الرَّجَزُ ذلك لحسن بنائه . وفي التهذيب : وزعم الحليل أن الرَّجَزَ ليس بشِعْر وإنما هو أنتصاف أبيات وأنسلات ، ودليل الحليل في ذلك ما روي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم، في قوله :

سَنَبْدِي لك الأبتَامُ ما كننت جاهلًا، وبأتيك من لم تُنزَوَّد بالأَخْبار

قال الحليل: لوكان نصف البيت شعراً ما جرى على لسان النبي ، صلى الله عليه وسلم:

سَتُبْدِي لك الأَيَّامُ ما كنت جاهِلا

وجاء بالنصف الثاني على غير تأليف الشُّعْر ، لأن نصف البيت لا يقال له شعر > ولا بيت ، ولو جاز أن يقال النيصف البيت رشعر القيسل لجزء منه رشعر ، وقد جرى ءلى لسان النبي ، صلى الله عليه وسلم : وأنا النبي لا كذيب ، أنا ابن عَبْدِ المُطلّب ، قال بعضهم : إنما هو لا كذب بفتح الباء على الوصل ؛ قال الحليل: فلو كان شِعْراً لم كِجْر على لسانَ النَّي ، صلى الله عليه وسلم ، قال الله تعالى : وما علَّمناه الشُّعْر ومَا ينبغي له؛ أي وما يَتَسَهَّلُ له ؛ قال الأخفش : قول الحليل إن هذه الأشياء يشعر ، قال : وأنا أقوِل إنها لبست بشعْر ، وذكر أنه هو ألـْزَمَ الحليلَ ما ذكرنا وأن الحليل اعتقده . قال الأزهري: قول الحليل الذي كان بنى عليه أن الرجز شعر ومعنى قول الله عز وجل : وما علمناه الشعر وما ينبغي له ، أي لم نُعَلِّمه الشُّعْر فيقزله وَيَتَدَرَّب فيه حتى بُنْشيء منه كُتْباً، ولس في إنشاده ، صلى الله عليه وسلم ، البيت والبيتين لغيره ما يبطل هذا لأن المعنى فيه إنا لم نجعله شاعراً ؟ قال الحليل: الرَّجَزُ المُسْطُّورُ والمَنْهُوكُ ليسا من الشعر ، قال : والمَـنَّهُوك كقوله : أنا النَّبيِّ لا كذب . والمُشْطُور : الأناعاف المُسَجَّعة . وفي حـديث الوليد بن المُغيرة حين قالت قريش للني ٣ صلى الله عليه وسلم : إنه شاعر" ، فقال : لقد عرفت الشُّعرَ ورَجَزَهُ وَهُزَجَهُ وقَرَ بِضَهُ فَمَا هُو بُهُ . وَالرَّجَزُ : بجر من بجور الشَّعْر معروف ونوع من أنواعه يكون كل مِصْراع منه مفرداً ، وتسمى قصائده أراجيز ، واحدتها أرْجُوزَة "، وهي كهيئة السَّجْع إلا أنه في

وزن الشعر ، ويسمى قائله راجز آكما يسمى قائل مجود الشعر شاعر آ . قال الحربي : ولم يبلغني أنه جرى على لمان الذي ، صلى الله عليه وسلم ، من ضروب الرّجز إلا ضربان : الممنه ولا والممشط و ، ولم يتعدّهما الحليل شعر آ ، فالمنه ولا كقوله في دواية البواء إنه رأى الذي ، صلى الله عليه وسلم ، على بغلة بيضاء يقول : أنا الذي لا كذب ، أنا ابن عبد المطلب. والممشط و ركوله في دواية جندب : إنه ، صلى الله عليه وسلم ، دميت ، وفي سبيل الله ما لقيت ، ويروى أن العجاج أنشد أبا هريرة :

ساقاً بجنداه وكعباً أدراما

فقال : كان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يُعتَجه نحـو هذا من الشّعر . قال الحربي : فأما القصدة فلم يبلغني أنه أنشد بيناً تامناً على وزنه إنما كان ينشد الصدر أو العَجُز ، فإن أنشده تامناً لم يُقيمه على وزنه ، إنما أنشد صدر بيت لبيد :

ألا كُلُّ شَيْءٍ ما خَلَا اللهُ باطِلُ وسكت عن عَجُزه وهو :

وكل تعيم لا متحالة ذائل

وأنشد عجز بيت طرَقة :

ويأتيك مَنْ لَمْ تُرْرَوَّهُ اللَّخْبَادِ وصَدَّرُه :

سَتُبُدِي لك الأيامُ ما كنت جاهِلًا وأنشد :

أَتَجْعَلُ لَهُبِي وَنَهُبَ العُبَيْدُ لَهُ لِللهِ العُبَيْدُ ؟ لِينَ الْأَقْرَعِ وَعُيَيْنَةً ؟

فقال الناس : بين عُمِينُنَهُ والأَقْرَعِ ، فأعادها : بين

الأقرع وعينة > فقام أبو بكر ، رضي الله عنه، فقال: أَشْهِدُ أَنِكُ رُسُولُ اللهُ } ثم قرأ : ومَا عَلَـْمُنَاهُ الشُّعْرِ وما ينبغي له > قال : والرَّجَزَ ليس بشعُّو عنيا أَكْثُرُهُ . وقوله : أَنَا ابْنُ عَبِدِ الْمُطَّلِّبِ ؟ لَمْ يَقِلُهُ افتخاراً به لأنه كان يكره الانتساب إلى الآباء الكفار، أَلَا تُرَاهُ لِمَا قَمَالَ لَهُ الْأَعْرَابِينَ ؛ يَا ابْنُ عَبْدُ الْمُطَّلِّبُ ﴾ قال : قد أَجَيْتُك ? ولم يتلفظ بالإجابة كراهة منه لما دعاه مه ، حت لم يَتْسَبُّه إلى ما شرفه الله به من النبو"ة والرسالة ، ولكنه أشار بقوله : أنا ابن عسد المطلب، إلى رؤيا كان رآها عبد المطلب كانت مشهورة عندهم رأى تصديقها فَذَكَّرهم إياها بهذا القول . وفي حديث ابن مسعود ، رضي الله عنه : من قرأ القرآن في أَقِيَلُ مِن ثَلَاثُ فَهُو وَاجِزُ ۗ ، إِنِّمَا سَمَاهُ وَاجِزَاً لأَنْ الرُّجَزَ أَخْفَ عَلَى لَسَانَ المُنْشَيْدِ ، واللَّسَانَ بِه أَمْرَعُ من القَصيد . قال أبو إسعق . إنما سمي الرُّجَز رَجَزًا لأَنه تتوالى فينه في أوَّله حركة وسكون ثم حركة وسكون إلى أن تنتهي أجزاؤه ، يشبه بالرُّجَز في رَجُل الناقة ورعْدُتها ، وهو أن تتحرك وتسكن ثم تتحرك وتسكن ، وقيل : سبي بذلك لاضطراب أَجِزَائه وتقاربها ، وقيل : لأنه صدور بلا أعْجاز ، وقال ابن جني : كل شعر تُوكب تُوكيب الرَّجَرُ سمي وَجَزَاً ، وقال الأَخْنَشُ مَرةً : الرَّجَزُ عَنْدُ العربُ كُلِّ ماكان على ثلاثة أجزاء ، وهــو الذي يَشَرَ نَسَّمونَ به في عملهم وسَوْقهم ويَبْحُدُ ون به ؛ قال ابن سيده :

وقد روى بعض من أثق به نحو هـ ذا عن الحليل ٢

قال ابن جني : لم مجتنفلِ الأخفش ههنا بما جـاء من

الرَّجَز على جزأَين نحو قوله : يا ليتني فيهـا جَدَعُ :

قال : وهو لَعَمْرِي ، بالإضافة إلى ما جاء منه عـلـ

ثلاثة أَجزاء ، جُزءُ لا قَدرَ له لِقِلَّته ، فلذلك ا

يذكره الأخفش في هذا الموضع ؛ فــإن قلت : ۖ فَإِنَّ

> ورُنُمِهَافاً تَحِينُ المُنزِ نُ فيه ، تَرَجَّزَ من يَهامَةَ فاسْتَطارا

وغيث مُرْتَجِز : ذو رعد ، وكذلك مُتَرَجَّز ؛ قال : أبو صغر :

> وما مُنْتَرَجِّزُ الآذِيِّ جَوْنُ ، له. حُبُكُ يَطُمُ عَلَى الجِبال ؟

والمُرْتَجِزُ : أَمَم فَرَسَ سَيْدُنَا رَسُولُ اللهِ ، صلى اللهُ عليه وحُسنه ، عليه وسلم ، سبي بذلك لِجَهَارة صَهيله وحُسنه ، وكان رَسُولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، اشتراه من الأعرابي وشهد له خُزَيْسَة ' بن ثابت ، وكرد ذكره في الحديث . وتراجز القوم : تنازعوا .

والرِّجْز : القَدَرَ مثل الرِّجْس. والرَّجْز : العذاب. والرِّجْز والرُّجْز : عسادة الأوثان ، وقيـل : هو الشّر ك ما كان تأويله أن مَنْ عبدَ غير الله تعالى فهو

على كيب من أمره واضطراب من اعتقاده ، كما قال سبحانه وتعالى:ومن الناس من يعبد الله على حَرَّ في ؟ أي على شك وغير ثِقَة ولا مُسْكة ولا طمأننـــة . وقوله تعالى : والرُّجْزَ فاهْجُرُ ۚ ؛ قال قوم : هو صنم وهو قول مجاهد ، والله أعلم . قال أبو إسحق : قرىء والرِّجْزَ والرُّجْزَ ، بالكسر والضم ، ومعناهمــا وأحد ، وهو العمل الذي يُؤذُّي إلى العذاب ، وقال عز من قائل : لئن كشفت عنا الر"جْز لنؤمن لك ؟ أي كشفت عنا العذاب . وقوله : رِجْز من السماء، هو العذاب . وفي الحديث : أن مُعـادًا ، وضي الله عنه ﴾ أصابه الطَّـاعُون فقال عمرو بن العاص : لا أراه إِلَّا وِجْزَاً وطُنُوفَاناً ، فقال معاذ : ليس برجِّز ولا 'طُوَفَانَ ، هو بِكُسَرُ الراءَ العذابُ والإثمُ والذنبُ. ويقال في قُولَة : والرُّجُنزَ فَاهْجُرْ ، أي عبادةً الأوثان . وأصل الرَّجَزِ في اللغة : تتابُعُ الحركاتِ، ومن ذلك قولهم : ناقة رَجْزاءُ إِذَا كَانَتْ قُواعُهَا تُرْتَعَدُ ۗ عند قيامها، ومن هذا كرجَزُ الشعرِ لأنه أقصرُ أبياتِ الشعر ِ والانتقالُ من بيت إلى بيت سريع ُ نحو قولها: صَبْراً بَنِي عبد الدَّارْ

وكقوله :

ما هاج أحزراناً وِشَجْواً قد تشجا

قال أبو إسحق : ومعنى الرّجْزِ في القرآنِ هو العذابُ المُقَلِمُقِلُ لَسُدَّتُهُ ، وقوله علقلة شديدة سنابعة . وقوله عز وجل : ويُذهب عنكم رجزز الشيطان ؛ قال المفسرون : هو وساوسه وخطاياه ، وذلك أن المسلمين كانوا في كرمنل تسوخ فيه الأرجل ، وأصابت بعضهم الجنابة ، فوسوس إليهم الشيطان بأن عدوهم يقدرون على الماء وهم لا يقدرون عليه ، وخيسًل إليهم أن ذلك ، قوله «نحو قولة الله » أورده في متن الكاني شاهدا على العروض الموقونة المهوكة من المنسرح .

عَوَّنْ مِن الله تعالى لعدوهم ، فأمطر الله تعالى المكانَ الذي كانوا فيــه حتى تطهروا من المــاء ، واستوت الأرضُ التي كانوا عليها، وذلك من آيات الله عز وجل. ووَ سُواسُ الشَّيطانُ رِجْزُ ".

وتَرَجَّزَ الرجل إذا تحرك تحركاً بطيئاً ثقيلًا لكثرة

والرَّجَازَةُ : مَا عُدِّلَ بِهِ مَيْلُ ٱلْحِمْلِ وَالْهَوْدَجِ؟ وهو كساء مجعل فيه حجارة ويعلق بأحــد حانبي الهودج ليَعْدُله إذا مال، سبي بذلك لاضطرابه، وفي التهذيب : هو شيء من وسادة وأدَّم إذا مال أحـــد' الشَّقين وضع في الشُّتَّق الآخر ليستوي، سمي رِجازَءُ المَيْل . والرِّجازَةُ : مَرْ كَبُّ للنَّساء دون الهودج. والرِّجَازَة : ما زين بِه الهوديجُ من صوف وشعر أَحبر ؟ قال الشَّبَّاخ :

# ولو تُنقِفاها ضُرِّجَتُ بِدِمائهًا ٢ كَمَا جَلَّكَت مُنضُو القيرام الرَّجَائِنُ أ

قال الأصبعي : هذا خطأً إنَّا هي الجزائزُ ، الواحدة جَزيزة ، وقد تقدم ذكرها . والرجائز ُ : مراكب ُ أصفر ُ من الهوادج ، ويقال : هو كسأَّه تجعل فيــه أحجار تعلق بأحد جانبي الهودج إذا مال .

والرِّجَّاز : وادٍّ معروفِ ؛ قال بدر بن عامر الهذلي:

أَسُدُ تَفِرُ الْأُسْدُ مِن عُرَواتُه ، بِمَدَ افِيعِ الرَّجَّانِ أَو بعُيُونَ ۗ

ويروى : بمدامع الرَّجَّاز ، والله أعلم .

رخيز: رَخْبَزْد: اسم .

وزز : رَزُّ الشِّيءَ في الأرض وفي الحائط يَرِرُزُّهُ رَزًّا فَارْتَزَ : أَثْبَتُهُ فَشَبَتَ . وَالرَّزُّ : زَزُّ كُلِّ شيءٍ تثبته في شيء مثل رَزَّ السَّكينَ في الحائط يَرْزُهُۥُ

فَيَرْ تَزُوْ فَيْهِ ﴾ قبال بونس النحوي : كنا مع أرقربَةَ ـَ في بيت سَلَمَة مَ بنِ عَلَّقَمَة السَّعدي فدعا جارية له فحملت تباطأ علمه فأنشد يقول :

> جادية مند الدُّعاء كَزُّه ، لو رَزُّها بالقُرْ بُزِّيِّ رَزُّه ، جاءت إليه رُقتَصاً مُهُتَزَّهُ

ورَزَّزْتُ لَكَ الأَمر تَرَ زَيزاً أَي وِطَّأْتُهُ لَكَ. وَرَزَّتْ الجرادة ُ كَذَنَّهُما في الأرضِ تَرَرُوهُ وَزًّا وأَرَزَّتُه : أَنْهُتَنَّهُ لِتَهِيضَ، وقد كَنَّ الجرادُ يَوْنُو ْ وَزَّا وقال الليث : يقال أرَزَّت الجرادة إرزازاً بهذا المعنى ، وهو أَن تُدْخِلَ وَنَبَّهَا فِي الْأَرْضِ فَتُلْتَقِي بَيضَهَا . ورَزَّةُ البابِ : مَا ثُبُتُ فَيْهُ مِنْ ١٠٠٠٠٠ وهو منهِ . والرَّزَّة : الحديدة التي يُدُّخُلَ فَيَهَا القُفْلُ ، وقَــدر رَزَزْتُ الباب أي أصلحت عليه الرَّزَّة . وتُورْزِينُ البياض : صَقْلُه ، وهو بياض مُرَازَّز .

والرَّزيزُ : نَسَبَتُ يَصِبُغُ بِهِ . والرُّز ، بالكسر : الصوت ، وقيل : هو الصوت تسبعه من بعيد ، وقيـل : هو الصوت تسبعــه ولا تدري ما هو . يقال : سبعت ُ رِذُ الرعــد وغــيره وأُريزُ الرعد . والإر زيزُ : الطويلُ الصوتِ . والرُّز: أن يُسكت من ساعته . ورزُّ الأسدِ ورزُّ الإبل : الصوتُ تسمعه ولا تراه يكون شديداً أو ضميفاً ، والجِرْسُ مثله . ورزَّ الرعد وَرُزِّيزه : صوته . ووجدت في بَطني رزرًا ورزِّيزَى ، مثال خِصَّيْصَي : وهو الوجع . وفي حديث علي" بن أبي طالب ، كرم الله وجهه:من وجد في بطنه رِزًّا فلينصرف وليتوضُّأ؛ الرِّزُّ فِي الْأَصَلِ : الصوتِ الْحَنيُّ ۚ ﴾ قال الأَصمعي : أَراد بالرِّزُ الصُّوتَ في البطن من القَرْ قَـرَ ۚ ونحوها .

١ كذا بياض بالاصل .

بيت المتنخل :

قد حال بين نرافيهِ ولنبَّتِه ، منجُلْبَة الجُنُوعِ، جَيَّادُ ولَدْ ذيزُ .

والإرْزيزُ: بَرَدْ صغار شبيه بالثلج . والإرْزيزُ : الطَّعْنُ الثابت .

ورزَّهُ ورَزَّهُ أَي طعنه طعنة . وارْتَزَّ السهمُ في القرطاس أي ثبت فيه . وارْتَزَّ البَخيلُ عند المسألة إذا بقي ثابتاً وبَخلَ . وفي حديث أبي الأسود : إن سُيْلَ ارْتَزَّ أي ثبت وبني مكانه وخَجِلَ ولم ينبسط، وهو افْتَعَلَ من رَزَّ إذا نُتَبَتَ ، ويروى : أَرَزَ، بالتخفيف ، أي تقبَّض .

والراز والرائز : لَفَهُ فِي الأَرْزِ ، الأخيرة لعبد النيس ؛ قال ابن سيده : وإنما ذكرتها همنا لأن الأصل رُزَّ فكرهوا التشديد فأبدلوا من الزاي الأولى نوناً كما قالوا إنتجاص في إجاص ، وإن لم تكن النون مبدلة فالكلمة ثلاثية . وطعام مرزور : ويد رُزَّ ورائز وأل الفراء : ولا تتل أرز ، وقال غيره : رُزَّ ورائز وأرز وأرز وأرز .

وطن : النهذيُّب : أهمله الليث . وقال أبو عمرو في كتاب اليافوت : الرُّطّنَزُ الضعيف ، قال : وشَعَرُهُ وَطَنْزُ أَلَّ وَشُعَرُهُ وَطَنْزُ أَيْ ضعيف .

وعن: المرعز والمرعزى والمرعزاة والمرعزاة والمرعزى والمرعزى والمرعزى المرعزى والمرعزاة المرعزى والمرعزاة المرعزى صفة عنى به اللهن من الصوف ، قال كراع: لا نظير للمرعزى ولا للمرعزاء . وثوب مشرعز عن من باب تسدّر ع وتسسكن ، وإن شددت الزاي من المرعزى قصرت ، وإن خفف مددت ، والمي والعين مكسورتان على كل حال ، وحكى الأزهري : المرعزى كالصوف مخلص من بين شعر العنز

قال أبو عبيد : وكذلك كل صوت ليس بالشديد فهو رِزُّ ؛ قال ذو الرمة بصف بعيراً يَهْدُرُ فِي الشَّقْشِقَةِ :

> كَـ قَبْشَاء تَنْتَاحُ اللَّثْعَامَ المُنزِّبِداء دُوَّمَ فيها دِزَّهُ وَأَرْعَدَا

> > وقال أبو النجم :

كأن ، في رَبابِهِ الكِسادِ ، رِذ عِشَادٍ جُلْنَ في عِشَـادِ

قال أبو منصور وغيره في قول علي "كرم الله وجهه المن وَجَدَ وِزِ في بطنه : إنه الصوت مجدث عند الحاجة إلى الفائط ، وهذا كما جاء في الحديث : أنه بكره للرجل الصلاة وهو يدافع الأخبتين ، فأمره بالوضوء لئلا يدافع أحد الأخبتين ، وإلا فليس بواجب بال فم يخرج الحدث ، قال : وهذا الحديث هكذا جاء في كتب الغريب عن علي "نفسه ، وأخرجه الطبراني عن ابن عبر عن النبي ، صلى الله عليه وسلم . وقال الفتيبي : الراز عُمَن الحدث وحر كته في البطن الغروج حتى مجتاج صاحبه إلى دخول الحلاء ، كان بقر قررة أو بغير قررة وراض الراز الوجع بعده الرجل في بطنه . يقال : إنه ليجد رزا في بطنه . يقال : إنه ليجد رزا في بطنه . أي وجعاً وغَمن المعدث ؛ وقال أبو النجم يذكر إبلا عطاشاً :

لو جُرَّ سَنُّ وَسُطْتُهَا ، لَمْ تَجْفُلُ من سَهْوَ قِ المَّاءِ ، وَرِزَّ مُفْضِلُ

أي لو جُرَّتْ قربة يابسة وسط هذه الإبل لم تَنْفِرْ مِن شدة عطشها وذُبُولها وشدّة ما تجده في أجوافها من حرارة العطش بالوجع فسناه وزيًّا.ووززُ الفَحَلْ: هَدَيِره . والإرزيزُ : الصوتُ ، وقال ثعلب : هو البَرَدُ ، والإرزيزُ ، بالكسر : الرَّعْدَةُ ، وأنشد

وثوب مِرْعِزَّى على وزن شفصلتى ، قال : ويقال مَرْعِزَاء ، فين فتح المم مدّ وخفف الزاي ، وإذا كسر المم كسر المعن وثقل الزاي وقصر . الجوهري : المرْعِزَّى الزَّغَبُ الذي تحت شعر العنز ، وهو مفعلتى ، لأن فعللتى لم يجيء وإنما كسروا المم إتباعاً لكسرة العين ، كما قالوا منخر ومنتين ، وكذلك المرْعِزاء إذا خففت مددت ، وإن شددت قصرت ، وإن شدت المم ، وقد تحذف الألف فتقول مرْعِزْ ، وهذه ذكرها الأزهري في الراعي .

وَفَوْ : قَالَ اللَّيْتُ : قرأت في بعض الكتب شعراً لا أدري ما صحته ، وهو :

> وبكَلُّــدَّة للدَّاء فيهــا غاميزُ ميت بها العيرِّقُّ الصَّعيحُ الرافيزُ

قال : هَكَذَا كَانَ مُقَيَّدًا وفسره : رَفَزَ العَرِ قُ إِذَا ضَرَبَ . وإن عرقه لـرَفَاز أي نَبَّاضُ . قال الأزهري : ولا أعرف الرَّفَّانَ بمعنى النَّبَّاضِ ، ولعله راقز " ، بالقاف ، قال : وينبغي أن يبحث عنه .

ُوقَقُ : التهذيبُ : العرب تقول : رَقَـَزَ ورَقَـَصَ ، وهو رَقَـَّازُ ورَقَـَّاصُ ؛ وأَنشد :

> وبلدة للداء فيهما غامز ميت بها العرق الصحيح الراقز

وقال : الراقز الضارب . يقال : ما يَوْقِزُ منه عرق أي ما يضرب .

وكن : الرسكنز': غَرْزُكَ شَيْئًا مَنْتَصِبًا كَالَّهُ مِعْ وَنَحُوهُ تَرْكُزُهُ وَكُنْرًا فِي مَرْكَزُهُ ، وقعه وَكُنْرَهُ يَوْكُنُوهُ ويَرْكِزُهُ وَكُنْرًا وَوَكُنْزَهُ: غَرَزَهُ فِي الأَرض ؛ أنشد ثعلب :

وأشطان الرّماح مُرَّكَّزات ، وحَوْمُ النَّعْمِ وَالحَلَقَ الحُلُولُ

وَالْمَرَاكِزُ ؛ منابت الأسنان . ومَرَ كُزُ الجُنندِ ؛ الموضع الذي أمروا أن يلزموه وأمروا أن لا يَبرَحُوه. ومَرَ كُزُ الرجل ؛ موضعُه . يقال : أَخَـلُ فلان " بسمر كُزُ ه .

وَارْ تَكُزُّتُ على القوس إذا وضعت سيتها بالأرض ثم اعتمدت عليها . ومَرْ كُزُ الدائرة : وسَطُهُما .

والمُرْتَكِيزُ الساقِ من يابس النبات: الذي طار عنه الورق. والمُرْتَكِيزُ من يابس الحشيش: أن ترى ساقاً وقد تطاير عنها ورقها وأغصانها.

ورَكُزَ الحَرِّ السَّفَا يَرِ ْكُنْرِهِ وَكُنْزاً : أَنْبَسُهُ فِي الأرض ؛ قال الأخطل :

> فلما تَلَـوَّى فِي جَحافِلهِ السَّفَا ، وأوْجَعَه مَرْ كُنُوزُهُ وذَّوابِلُهُ

وما رأيت له ركنزة عقل أي ثبات عقل . قال الفراء: سمعت بعض بني أسد يقول : كلمت فلاناً فعا وأيت له ركنزة ؟ بريد ليس بشابت العقل والر "كنز : الصوت الحفي " ، وقيل : هو الصوت ليس بالشديد . قال وفي التنزيل العزيز : أو تسمع ملم مركنزا ؟ قال الفراء: الر "كنز الصوت ، والر "كنز: صوت الإنسان تسمعه من بعيد نحو وكز الصائد إذا ناجي كلابة ، وأنشد :

ُوقد تُوجِّسَ وكُرْزًا مُقْفُورٌ نَدْسُ، بنَبْأَة ِ الصَّوْتِ، مَا فِي سَمْعِهِ كَذْرِب

وفي حديث ابن عباس في قوله تعالى : فَرَّتُ مَرْ قَـسُورَةٍ، قال : هو رِكْنُرْ الناس، قال : الرِّكُنْر

الحِسُ والصوت الحفي فبعل القَسُورَةَ نفسها رِكُورَا لَأَن القسورة جماعة الرجال ، وقيل : هو جماعة الراماة فسماهم باسم صوتهم ، وأصلها من القسر ، وهو القهر ، والغلبة ، ومنه قبل للأسد قبَسُورَ أَنْ .

والرَّكَازُ : قِطَعُ ذهب وفضة تخرج من الأرض أو المعدن . وفي الحديث : وفي الرَّكانِ الحُبْسُ . وأَرْكُزَ المُعْدِنُ : وُجِدَ فيه الرُّكاز ؛ عن ابن الأعرابي . وأركز الرجلُ إذا وجد ركازً . قال أبو عبيد : اختلف أهل الحجاز والعراق ، فقال أهل العراق : في الرِّكارُ المعادنُ كلُّها فما استخرج منهــا من شيء فلمستخرجه أربعة أخماسه ولبيت المال الحبس، قالوا : وكذلك المال العادي يوجد مدفوناً هو مثل المعدن سواً: ، قالوا : وإنما أصل الركاز المعدنُ والمالُ العاديُّ الذي قد ملكه الناس مُشَبَّه بالمعدن ، وقال أَهِلُ الْحُجَازُ : إِنَّا الرَّكَازُ كَنُوزُ الْجَاهِلَيَّةِ ، وَقَبَلُ : هُو المال المدفون خاصة بما كنزه بنو آدم قبل الإسلام، فأما المعادن فليست بركاز وإنما فيها مثل ما في أموال المسلمين من الركاز ، إذا بلغ ما أصاب ما ثني درهم كان فيها خمسة دراهم وما زاد فبحساب ذلك ، وكذلك إلذهب إذًا بلغ عشرين مثقالاً كان فيه نصف مثقال ، وهذان القولان تحتمالهما اللغة لأن كلا منهما مركوز في الأرض أي ثابت . يقـال : وَكُزَّهُ ۚ يَوْكُوْرُهُ وَكُنْرًا إِذَا دَفْنَهُ ، وَالْحَدَيْثُ إِنَّا جَاءً عَلَى وَأَي أَهُــل الحجاز ، وهو الكنز الجاهلي ، وإنما كان فيه الحبس الكثرة نُفعه وسُهُولة أُخــٰذه . وروى الأزهري عن الشافعي أنه قال : الذي لا أشك فيه أن الر"كاز كوفيين الجاهلية ، والذي أنا واقف فيه الركاز في المعدن والتُّبْر المخلوق في الأرض . وروي عن عمرو بن شعيب أن

عبدآ وجد رِكَـٰزَةً على عهد عمر ، رضي الله عنــه ،

فأُخذها منه عمر ؛ قال ابن الأعرابي : الرِّ كاز ُ مــا

أخرج المعدن وقد أر كز المعدن وأنال ، وقال غيره : أر كز صاحب المعدن إذا كثر ما يخرج منه له من فضة وغيرها . والر كاز : الاسم ، وهي القطع المعادن ، وهذا يُعضَد تفسير أهل العراق . قال : المعادن ، وهذا يُعضَد تفسير أهل العراق . قال : وقال الشافعي بقال للرجل إذا أصاب في المعدن البدرة المجمع ، والواحدة وكنزة وقال أحمد بن خالد : الر كاز جمع ، والواحدة وكنزة ومن أحمد بن حنبل في بعض حرق هذا الحديث : وفي الر كاثر الخيش ، كأنها طرق هذا الحديث : وفي الر كاثر الخيش ، كأنها حجمع وكيزة أو وكازة .

والر "كيزة والر "كنزة : القطعة من جواهر الأوض المركوزة فيها . والر "كنز : الرجل العاقب الحليم السخي . والر "كنزة : النخلة التي تنفتك ع عن الجذع ؟ عن أبي حنيفة . قال شمر : والنخلة التي تنبت في جذع النخلة م تحوال إلى مكان آخر هي الر "كنزة . وقال النخلة م تحوال إلى مكان آخر هي الر "كنزة . وقال بعضهم : هذا ركنز مسن وهذا ودي "حسن وهذا قلع وهذا قلع وهذا قال الراعي :

بَأَعْلام مَن كُنُوزِ فَعَنْزِ فَغُرَّبٍ ، مَغَانِيُ أُمَّ الوَرْدِ ، إِذْ هِي ما هيا

ومن : الرَّمْزُ : تصویت خفی باللسان كالهَمْس ، ویكون تحریك الشفتین بكلام غیر مفهوم بالفظ من غیر إبانة بصوت إنما هو إشارة بالشفتین ، وقیل : الرَّمْزُ إشارة والماء بالعینین والحاجین والشفتین والفم . والرَّمْزُ فی اللغة كل ما أشرت إلیه بما یُبانُ بلفظ بأی شی وَ أشرت إلیه بید أو بعین ، ورَمَزَ یَوْمُنُ ویَرْمِزُ وَمُزَا . وفی التنزیل العزیز فی قصة ذكریا ، علیه السلام : ألا تكلّم الناس ثلاثة أیام إلا وَمُزاً .

الأنباري:

يُويخُ بَعدَ الجِيهُ والتُّرُ مِيزِ ، إداحَــةَ الجِيدايَــةِ النَّفُونِ

قال: الترميز من رَمَزَت الشاة إذا 'هز لَت' وارتمز البعديد: تحركت أو آد لَحْديه عند الاجتراد. والتُّر امز من الإبل: الذي إذا مضغ رأيت دماغه يرتفع ويَسْفُل م وقيل: هو القوي الشديد، وهو مثال لم يذكره سيبويه، وذهب أبر بكر إلى أن التاء فيها زائدة، وأما ابن جني فجعله رباعياً.

والرَّامِزَ تَانِ : تَشْخُمْنَانَ فِي عَيْنِ الرَّكْبَةِ .

ورَمُنَ الشيءُ يَرْمُنُو ُ وارْمَأَنَّ : انقبض . وارْمَأَنَّ : لانضامها ، وارْمَأَنَّ : لانضامها ، وقبل : لأنها تَمُوجُ ، وترَمَّزَتْ : ضَرطَتْ ضَرطاً خفيتاً . والرَّمِينُ : الكثير الحركة ، والرَّمِينُ : الكبير . يقال : فلان دَبِيز ورَمِينَ إذا كان كبيراً في فنه ، وهو مئر تَبِيزُ ومُر تَبَيزُ . ورَمَزَ فلانُ عَنَسَهُ وإبله : أَمُ مُر وَبَيزُ وعُمْ وابله : أَمْ يُوضَ وعْيَةً وابله : أَنْ دُوضَ وعْيَةً وابله : أَنْ دُوضَ وعْيَةً وابله : أَنْ دُونَ وَالْمُونَ فَلانَ عَنْسَهُ وابله : أَنْ دُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُونَ فَلانَ عَنْسَهُ وابله : أَنْ دُونَ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّالَّةُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّالَا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَل

إنَّا وجَدْنَا نَاقَدَةَ الْعَجُوزِ ، خَيْرَ النَّيَاقَاتِ عَلَى النَّرْمِيزِ

ونز: الرئنز، بالضم: لغة في الأرثز، وقد يكون مز باب إنجاص وإجّاص، وهي لعبد القيس، والأَصل فيها رُزِّ فكرهوا التشديد فأَبدلوا من الزاي الأُولِ نوناً ، كما قالوا إنجاص في إجّاص.

وهن : الرَّهُوْ : الحركة . وقعد كَهُوَ هما المُساضِّ كَوْهُوَ هَا كَهْوَ إَ وَرَهَوَاناً فَارْتُهُوَ تَ : وهو تحرَّكُهُ جبيعاً عند الإيلاج من الرجل والمرأة . ورَمَزَ تُنه المرأة بعينها تَرْمِزُه رَمْزاً: غَمَزَ تُنه . وجادية رَمَّازَة الفاجِرَة مشتق من ذلك أيضاً ، ويقال للجادية الغبازة بعينها : رَمَّازَة أي تَرْمُز بغيها وتَغْمِر بعينها ؛ وقال الأخطل في الرَّمَّازة من النساء وهي الفاجرة :

أحاديث سدًاها ابن حدّراء فر قد، ورَمَّازَهُ مالت لن يَسْتَسِيلُها

قال شو : الرمازة همنا الفاجرة التي لا تر مُدُ يك لامس ، وقبل للزانية رمَّازَة لأنها تر مُرْ بعينها . ورجل دَميز الرأي ورزين الرأي أي جيد الرأي أصيله ، عن اللحياني وغيره . والرَّمين : العاقل التَّخين الراْد بن الرأي بين الراَّم الرَّم وقد دَمرَ . والرَّام وقد دَمرَ . والرَّام وذ ، وقد دَمرَ . والرَّام وذ ، وقد دَمرَ . والرَّام وذ ، وقد دَمرَ .

وارْ تَمَوْزُ الرجلُ وتَرَمَّزُ ؛ تحرك . وإبل مَرامِيزُ: كثيرة النحرُك ؛ أنشد ابن الأعرابي :

سَلِاجِيمُ الأَلْحِي مَرامِينُ الهَامُ

قوله سلاحم الألحي من باب أشنفَى المرفق ، إنما أراد طول الألنحي فأقام الاسم مقام الصفة ، وأشباهه كثيرة .

وما الرماً أن من مكانه أي ما برح . وأرماً أن عنه : زال . وارتَمَزَ من الضربة أي اضطرب منها ؟ وقال :

خَرَرُ تُ منها لقنَفايَ أَرْ تُسِرْ \*

وترَمَّزَ مثله . وضربه فما ارْمَأَزَّ أي ما تحرَّك . وكتيبة رَمَّازَة ﴿ إِذَا كَانَتْ تَرْ تَمَزِرُ مِنْ نُواحِبِهَا وَتَمُوْجَ لكثرتها أي تتحرك وتضطرب .

والرَّمُوْرُ والتَّرَمُوُّرُ فِي اللغة : الحَوْمُ والتحرُّكُ. والمُرْمَثَوْرُ : اللازمُ مكانـه لا يبوح ؛ أنشـد ابن

ووز : الرَّوزُنُ : التَّجْرِبَةُ ، رَازَهُ تِرُوزُهُ رَوْزُهُ رَوْزُمْ : جَرَّبَ مَا عنده وخَبَرَه . وفي حديث مجاهد في قوله تعالى : ومنهم من يَكْمِرْ لُكَ في الصَّدَقَاتِ ؟ قال : يَرُوزُكُ ويسألك . الرُّوزُ : الامتحان والتقــدير . يَقَالَ : وَأَوْتُ مَا عَنْدُ فَلَانَ إِذَا اخْتَبُونَهُ وَامْتَحَنَّتُهُ ﴾ المعنى يمتحنك ويذوق أمرك هل تخاف لائمتـــه أم لا ، ومنه حديث البُراق: فاستصعب فَرازَهُ حبريلُ ، عليه السلام ، بإذنه أي اختبوه . ويقال : 'رَزْ ۚ فلاناً وِرِيْنِ مَا عِنْدَ فَلَانِ . قَالَ أَبُو بِكُر : قُولُمُم قَدَ رُزُنُتُ

### إذ رازَت الكُنْسَ إلى قُنْمُورها، وأَنتَقَت اللَّافَيحَ من حَرُّورِ ها

مَمَّ عَنْدُ فَلَانَ أَي طَلْبُتُهُ وأَرْدَتُهُ ؛ قَالَ أَبُو النَّجُمُ يَصَفَ

البقر وطلبها الكُنْسُ من الحَرِ :

يعني طلبت الظل في قُدْمُورالكُنْسُ. وِرَازُ الحَيْجَرَ رُوْزًا : رَزَنَه ليعرف ثقله . والرَّازُ :رأْسُ البنَّائينَ ، قَالُ : أَدَاهُ لأَنهُ بَيرُولُ الحِجرِ وَاللَّبِينُ وَيُقَدُّرُ هُمَاءُ والجمع الرَّازَةُ ، وحرفته الرِّيازَةُ ، قال : وقــد يستعمل ذلك لرأس كل صناعة ؛ قال أبو منصور : كأنه جعل الراز وهو البَنْــَاء من كراز كروز إذا امتحن عَمَله فَحَذَقَه وعاود فيه . قال أبو عبيدة : يقال راز الرجل صَنْعَتَهُ إذا قام عليها وأصلحها ؟ وقال في قول الأعشى :

## فعادا لَـهُنَّ ورَّازًا لَـهُنَّ ، واشتتركا عتسلا واثنتيمارا

قال : يريد قاما لهن" . وفي الحديث : كان رَازَ سفينة نوح جبريل' ، عليه السلام ، والعامل نوح يعني وثيسَها ورأسَ مُدَ بِثْرِيهِا .

الفراء : المَرَازَانِ الثَّدْيانِ وهما النَّجْدانِ ؛ وأنشد

غيره:

# فَرَوْزًا الأَمْرَ الذي تَرُوزَان

ابنَ الأَعرابي : رَازَى فلانُ فلاناً إِذَا احْتَبُوهُ ؛ قالَ أبو منصور : قوله رَازاه إذا اختــبره مقلوب أصله رَّاوَزُهُ فَأَخَّرُ الواو وجعلها أَلفاً ساكنة ، وإذا نسبوا إلى الرَّيِّ قالوا رَازِيُّ ؛ ومنه قول ذو الرمة :

ولَيْل كَأَنْناء الروكيزي جُبنته

أواد بالرويزي ثوباً أخِضر من ثيابهم شبه سواد الليــل به ، والله أعلم .

#### فصل الزاي

زَانُ : تَزَاَّزَ منه : هابه وتصاغر له وزَأْزَأَهُ الحوفِ . وتَنَزَأُوْاً منه : اخْتَبَاً . الليث : تَزَأْزَأَ عَني فِلان إذا هابك وفَرِقَكَ، وتَزَأَزَأَتِ المرأَةُ إذا اختبأت ؛ قال جريو :

> تَدُنِنُو فَتُنبُدي جَمَالاً زانه خَفَره، إذا تَزَأْزَأَتِ السُّودُ العَنَاكِيبُ

أبو زيد : تَزَأْزَأْتُ مَنْ الرجل تَزَأَزُوْمًا شديدًا إِذَا تصاغرت له وفَرَ قَنْتَ منه . وزُأَزًا : عدا . وزَأَزًا الظليم : مشى مسرءاً ورفع قُـُطـُر َيْهِ . وتَرَ أَز أَتِ المرأة': مشت وحركت أعطافها كمشيّة القصار . وقيدار" زُرُقَالُ لِنَّهُ " وزَاقِنِ لِنَّهُ"؛ عظيمة تَضُمُ الجِبَرُورَ.

**زلز :** الزُّلـزُ': الأَثاثُ وَالمَتَاعِ . ويقال : احتمل القومُ بِزَلَزِ هُمْ . الأَزْهُرِي : شُهُر : جَمَّاعُ زَلُزَكُ أَي أَنَائِكَ وَمَنَاعَكُ ، نصب الزايين وكسر اللام ، قال : وهذا هو الصحيح ، قال : وفي كتــاب الإيادي :

المتحاش المتاع والأثاث ؛ قال : والزَّلزُ مشل المتحاش ولم يذكر الزَّلزِلَ ، والصواب الزَّلزُ مشل المتحاش، ورجع على زّلزِه أي الطريق الذي جاء منه. والزّلزَة : الطبيّاشيّة ألحقيقة ، وقيل : هي التي تر ود في بيوت جاواتها أي نطوف فيها . تقول العرب: تو قرّري يا زَلزَة . والزّلز : الغرض الضّجر . وفي لزّرت بجلسي هذا أي قلق نغل ؛ عن ثعلب . وزّلز الرجل أي قلق وعلز . وجسَع القوم ، وزّلز الرجل أي قلق وعلز . وجسَع القوم ، يزيد عن الرياشي .

وْيِوْ : الزَّيْوَاةُ وَالزِّيْوَاءَةُ بُوزُنَ زِيْوَاعَةَ ، وَالزَّيْوَكَ وَالزَّيْوَاءُ : . الأَّكَمَةُ الصّغيرةَ ، وقيل : الأَرْضَ الفليظة، وهي الزَّازِيَةُ ؛ قَالِ الزَّفَيَانُ السَّعْدِيُّ :

> يا إبلي! ما ذَامُهُ فَتَأْبَيَهُ ؟ ماهُ رَواهُونَصِيٌّ حَوْلَيَهُ ﴾ هَذَّا بأَفواهها حتى تَأْبَيَهُ ١٠ حتى تَرُوحِي أُصُلَا نُبارِيَه تَباريَ العانة ِ فوقَ الزَّازِيَه

قال ابن جني : هكذا رويناه عن أبي زيد ، وأما الكوفيون فيروونه خلاف هذا يقولون : فتأبيه ونوي الزازية ، فينشدونه من السريع لا من الرجز كما أنشده أبو زيد ، قال : وهكذا رويناه هذا . والزايزاء ، بالمد : ما غلظ من الأرض ، والزايزاء ، بالمد : ما غلظ من فيه مبدلة من الياء ، يدل على ذلك قولهم في الجمع الزايزي ، ومن قال الزاوازي جعل الياء الأولى مبدلة من الواو مثل القواقي جمع قيقاءة . الفراء :

الزّيزاءُ من الأرض بمدود مكسور الأول ومن العرب من ينصب فيقول الزّازاءُ ، وبعضهم يقول الزّازاءُ ، وكله ما غلظ من الأرض . ابن شبيل : الزّيزاءُ ، من الأرض القُفُ الغليظ المُشْرِفُ الحَيْشِنُ ، وجمعها الزّيازِي ؛ قال رؤبة :

حتى إذا زَوْزَى الزَّباذِي هَزَّقا › ولَفَّ سَـدْرَ الْمُجَرِيِّ حَزَّقا

والز"يزاءُ ; الريش .

وزِي زِي : حكاية صوت الجن ؛ قال :

تَسْبَعُ للجِنِ به ذِي ذِي زِيا

وفي النوادر : يقال زازيت من فلان أمراً شاقتًا وصاصين ، والمرأة أرّازي صبيها . وزازيت المال وصاصين ، والمرأة أرّازي صبيها . وزازيت المال وصاصين المال وصاصين المال وصاصين المال وصاصين المراد المراد وصيد والزّيزاء أطراف الريش . وقد ر والزية أي قصير غليظ ؛ وقوم عظيمة . ورجل زُوازية أي قصير غليظ ؛ وقوم زُوازية أيضاً . ويقال : رجل زو تشري وزورت للفاؤو المشتمة المن دريد لمنظؤو الدُّبيري :

وزَوْجُهَا زَوَنَوْرَكُ وَوَنَوْرَى،
يَغُرَّقُ إِنْ فَنُوَّعَ بِالضَّبَغُطْنَى،
أَشْبَهُ شِيءِ هُو بِالصَّبَرُ كَنَى،
إذا حَطَّأْتَ رأْسَهُ تَسْكَنَى،
وإن نَقَرْتَ أَنْفَهُ تَسَكَّى،

الزُّو َنَـُوْ كُ : القصير الدميم . والضَّبَعُطَنَى : شيءٌ يُنوَّاعَ الزَّرع . يُفَوَّاعَ الزَّرع .

د ووصصته النع » كذا بالاصــــل . والذي في القاموس :
 صصعته فرقته .

والعَبَرُ كَى : القصير الرجلين الطويل الظهر ؛ قالت الحَمَنُساء :

مُعادَ اللهِ كَنْكِيمُني حَبَرُ كَى ، قَصِيرُ الشَّبْرِ مِن نُجْشَمِ بِن بَكْرِ

وحَطَاً وأَسُه : ضربه بيده مبسوطة . قال الجوهرى: زَوْزَيْت به زَوْزَاةً إِذَا استحقرته وطردته ؛ قال ابن بري : هذا وهم من الجوهري وإنما حق زَوْزَيته أن يذكر في المعتل لأن لامه حرف علة وليس لامه زاياً ، وقد ذكره أيضاً في فصل زوى في باب المعتل اللام فقال : قِدْرُ زُاوَزْيِنَةٌ وزُوازْيِنَةٌ مُشْلُ مُعلَّبِطَةً وعُلابِطَّةً للعظيمة التي نضم الجَّنزُور ، وقوله مثل مُعلَّميطَّة وعُلابِطَّة بِشهد بأن الياء من زُوزِينةٍ وزُوازِينةٍ أصل كَمَا كَانْتِ الطاء في عُلسَيطَة وعُلابِطَة أَصْلًا وهي لام الكلمة ، قال : وهذا هو الصحيح والأصل فيه زُورَزوَة ﴿ وَزُوانِ وَ وَ الْأَنَّهُ مِنْ مضاعف الأربعة ؛ وكذلك زَوْزي الرحلُ إذا نصب ظهره وأُسرع في عَدُّوه ، وإنمـا قلبت الواو ياء في زُورَيَّةِ وزُوازيَّةِ لانكسار مَا قبلها ، وأما زُوْزَيْت فإنما قلبت الواو الأخيرة ياء لكونها رابعة، كم نقلب الواو في غزو ت ياء إذا صارت رابعة في نحو أغزَيْت ، فبان لك بهذا وَهُم الجوهري في جعل زُورَيْةٍ فِي فَصَلَ زَيْزٍ ، قَالَ : وقد وَهُمَ فيه من وجهين : أحدهما أن زُورُ يَةَ عينها واو وزَيَزَ عينه ياء ، والثاني أن زُوزية " لامها علة وليس بزاي . وحكى أبو عبيد وغيره : أنه يقال قِدْرُ ۖ زُرُونِ لَهُ ۗ ، بهنزة بعد الزاي الأولى وهنزة أخرى بعسد الزاي الثانية ، فيكون من باب ما جاء تارة مهموزًا وتارة

معتلاً ، يقال زَأْزَأَ الظَّايمُ إذا رفع قُـطُورَيْهُ ومشى

مسرعاً . وقالوا : زَوْزَى الرجلُ إذا نصب ظهره

وأسرع عدوه ، فالمهموز والمعتل في هذا سواء ، والله أعلم . .

#### فصل السين المهملة

سهوو: السَّهْرِيز والسَّهْرِيز: ضرب من التمر، معرب، وسهر بالفارسية الأحمر، وقبل هو بالفارسية شهريز، بالسين بالشين المعجمة، ويقال سِنْهُرِيز وشِنْهُرِيز، بالسين والشين جميعاً، وهو بالسين أعرب، وإن شلت أضفت مثل ثوب تخر وثوب تخر ، وقال أبو عبيد: لا تضف

# فصل الشين المعجمة

شأز : مكان شأز وشتيز : غليظ كشأس وشتيس ؟ قال رؤبة :

تَشَازُ بَمْنَ عُوَّه تَجِدُبِ المُنْظَلَقُ

وشَنْزَ مَكَانُنا سَأْزًا : غلظ . ويقال : قَلَقَ . وأَشْنَأْزَهُ : أَقَلَقُهُ ، وقد سَثْنِزَ سَأَزًا : غلظ وارتفع ؛ وأنشد لرؤبة :

جَدْب المُلِمَمَّى سَنْزِ المُعَوَّدِ

قال : وقلكبة في موضع آخر فقال : شاز بمن عواة تجديب المنظمكتي

ترك الهمز وأخرجه مخرج عاث وعائيث وعاق وعائيق.

وأَشْنَازَ الرجلُ عن كذا وكذا : ارتفع عنه ؛ وأنشد: فلو سَهْدِنَ عَقَىي وتَقْفاز ، أَشْنَازْنَ عن قَـوْلك أي اشْنَاز

أَن شَيِل : الشَّأَزُ الموضع الغليظ الكثير الحجارة ، وليست الشُّؤزَة إلا في حجارة وخُشونة ، فأما أرضُّ

غليظة وهي طين فلا تُعدّ سَأْزاً. وسَنَيْزَ الرجـلُ سَأْزاً، فهو سَنْيْزَ الرجـلُ سَأْزاً، فهو سَنْيْز: قَلِقَ مِن موض أو عمّ ، وأَسْأَزُه غيرُه . وفي حديث معاوية ، رضي الله عنه : أنه دخل على خاله هاشم بن عتبة وقد نطمين فبكي ، فقال : ما يبكيك يا خال ? أوجَع " يُشْنُزنُك أَم حرّص على الدنيا ? قال أبو عبيد : قوله يُشْنُزنُك أَي يُقلِقُك . يقال : سَنْيْزَتُ أَي يُقلِقُك . يقال : مَالْوَنْ فَيْمِي وَشُنْيْزَ يَقلِقُك . يقال : مَا في علي وشَنْيْزَ يَقلِقُك . يقال : مَا في علي وَسُنْيْزَ يَقلِقُك . في يقال : مَا في الرّمة يصف ثوراً وحشيّاً :

فبات 'يشئيز'ه ثَنَّادُ' ويُسْهِر'ه ، تَذَوَّبُ' الربع والوَسُواسُ والهِضِبُ'

وشُــَأَزُ المرأة تَشَأَزاً : نكحها .

شعو: الشَّمْز : كلمة مرغوب عنها ، يكنى بهما عن النكام .

شخو: الشَّخْزُ : شدَّة العَنَاء والمشقة . والشَّخْزُ : الطَّعن . وشَخَزَه بالرمح يَشْخَرُه سَخْزاً : طعنه . وشَخَزَ عينه يَشْخَرُها سَخْزاً : فقاً ها. قال أبو عبرو: يقال سَخْزَ عينه وضَخَزَها وبَخَصَها بمعنى واحد ؟ قال : ولم أو أحداً يعرفه .

وتَـشَاخَرُ القوم: تباغضوا وتَعادَوُا . والشَّخْرُ : لغة في الشَّخْس ، وهو الاضطراب ؛ قال رؤبة :

﴿ إِذَا الْأُمُونُ أُولِعَتْ بِالشَّخْزِ

شرو : الشَّرْزُ : الشَّرْسُ، وهو الغلط؛ وأنشد لمر داس الدُّبَيْرِي :

إذا قلت : إن اليوم يوم أ أخضك و البجاريا

ابن سيده : الشَّرَّزُ والشَّرَّزَةُ الشَّدَّةُ والنَّوَّةَ . أَبُو عمرو : الشَّرَّزُ من المُشارَزَةِ وهي المعاداة ؛ قال

رؤبة :

يَلْقَى مُعادِيهِم عَذَابَ الشَّرْزِ

والشَّرْزَة : الشديدة من شدائد الدهر . يقال : رماه الله بشَرْزَة لا يَنْحَلَّ منها أي أهلكه . وأشرَزَه : أوقعه في شدَّة ومَهْلَكة لا يخرج منها . وعذبه الله عذاباً شَرَزاً أي شديداً . وزجل مُشَرِّز : شديد التعذيب للناس ؛ قال :

أَنَا طَلِيقٌ اللهِ وَابَنُ هُرُّمُنْ ۗ ﴾ أَنْقُذَنِي مِنْ صَاحَبٍ مُشَرِّنْهِ

ابن الأعرابي : الشُّرَّازُ الذين يعذبون الناس عدابُ شَرْزاً أي شديداً . والمشارِزُ : الشديد . الليث رجل مشارِزُ أي محارِب مُحاشِن . وسُّارَزَه أي عاداه . والمُشارِزُ : السيء الخُلُق ؛ قالَ الشاخ يصف رجلًا قطع نَبْهَة ً بِفَأْسٍ :

> فأنشى عليها ذات َحدٍّ غُرابَها َ عَدُو ٌ لأو ْساطِ العِضَاهِ 'مشاورِزُ

أي أمال عليها على النَّبْعة فأساً ذات حدّ . غرابها حدّ المنازع حدّ المنازع والمُشارَزَة : المنازع والمُشارَسَة .

شرز: الشَّرَازَة: اليُبُس الشديد الذي لا يطاق عَلِمَ تَثْقِيفِه ، ويقال: هو الذي لا ينقاد للتَّثْقِيفِ ويقال: تَشْرُ يَشْرِرُ شَرْيِزاً. وشيء شَرْ وشَّتْرَيْزَ يابس جداً.

شغن : ابن الأعرابي : يقال للمسكة الشَّغيزَةُ ، قا الأَزهري : هَذَا حَرف عربي، سمعت أعرابيًّا يقول سَوَّيْتُ مُشْفِيزَةً مِن الطَّرْفاء لأَسْفُ بها سَفيفَةً

شغير: الليث في الرباعي: الشَّغْبَرُ أَن آوَى ، قَـالَ الأَوْهِرِي: هِكُذَا قَالَ بَالزَايَ ، والصحيح الشَّغْبَرُ ، بالراء . وروي عن أبي عمرو أنه قال: الشَّغْبَرُ أَنِ آوَى ، ومن قاله بالزاي فقد صَحَفْ .

شغو : الشَّفْرُ : الرَّفْسُ . سَفْزَهُ يَشْفِرُهُ سَغْزَاً : وَفَسَهُ برجله ؛ حَكَاها ابن دريد وقال : ليس بعربي صحيح .

شكو : تشكر و بإصبعه كشكر و تشكر ا : نتخسه . وفي نوادر الأعراب : تشكر فلان فلاناً وبسر و وخلبه وخد به وبدحه ودر به إذا جرحه بلسانه . والشكاز : المنجاميع من وراء الثوب . أبو الهيثم : يقال رجل تشكان إذا تحد أن المرأة أنزل قبل أن يقال رجل تشكان إذا تحد ال المرأة أنزل قبل أن يخالطها ثم لا كنتشر بعد ذلك لجماعها . قال الأزهري : هو عند العرب الوم مليق والذود ح والشيوت .

هو عند العربِ الزُّمَّلِقُ والدَّوذَحُ والتَّمُوتُ . والأَّمْثَكُنُ : ضرب من الأَدَمِ أَبِيض . الليث : الأَشْكُنُو كُلُو به السُّرُوجِ ؟ الأَشْكُنُو كُلُو به السُّرُوجِ ؟ في ال الأَزهري : هو معرب وأصله بالفارسية أدرنج .

شلن : التهذيب : المشلكون المشيشة الحادة المخ . قال الأزهري : أُخِذَ من المشش واللون ، قال : والجلكون نبت له حب إلى الطول ما هو ، ويؤكل خه شه الفستي .

مُعَوْ : الشَّنْرُ : التَّقَبُّض . اسْسَأَنَّ اسْبِئْزَازاً : انقبض واجتمع بعضه إلى بعض ؛ وقال أبو ذيد : فور فرُّعِرَ من الشيء وهو المَنْدُعور . والشَّنْر : نفور النفس من الشيء تكرهه . وقال الزجاج في قوله تعالى: وإذا ذَكر الله وحده اسْسَأَزَّتْ قلوبُ الذين لا يؤمنون بالآخرة ؛ معناه نَفَرَوا من هذا . وقال ابن إذا قبل لا إله إلا الله نَفَرُوا من هذا . وقال ابن

الأعرابي: استكبرت وكفرت ونقر ت. وقال قتادة: استأزت استكبرت وكفرت ونقر ت. وفي الحديث: فسيكيكم أمراء تقشعر منهم الجلود وتشمئزه منهم القلوب أي تنقبض وتجتمع، وهمزته زائدة، وهي الشمأزيزة، ورجل فيه استأزيزة من الشمأززات. قال شر: قال خالد بن جنبة: استمئزاز السعرا استأز الليل والنهاد مقلولياً، قلت: ما المقلولي ? قال: الندة التي تجمعها جمعة واحدة، قلت: ما الندة ? قال السوق الشديد حتى يكون كأنه المشربة في الأقتران أي مشدودة في الحيال.

والمُشْمَنَّزُ أَيضاً : النَّافر الكاره الشيء . واشْمَأَزُ الشيء : كراع . الشيء : كراع . والمُشْمَنَّزُ : المَاذَعور .

شنو: الشينيين من البيزار ، بكسر الشين غير مهموز ؟ عن أبي حنيفة : هذه الحبية السوداء ، قال : وهو فادسي الأصل ، قال : والفراس يسمونه الشونييز ، بضم الشين .

شهون : الشهريز والشهريز : ضرب من النمو معرب، وأنكر بعضهم ضم الشين، والأكثر الشهريز. ويقال: فيه سِهريز وشِهريز ، بالسين والشين جبيعاً ، وإن شئت أضفت مثل ثوب خز" وثوب تخز".

شهنز : أن شميل في الرباعي : سمعت أبا الدُّقَيَّش ِ يقول الشُّونِيز الشَّهْنِيز .

شَنْيْر : الشَّنْشَنِينَ مَن البِرْش ، بِكَسَر الشَيْن وبالهَــز : عجبي معرّب ؛ عن ابن الأعرابي.

شيز: الشّيز : خشب أسود تِتخد منه الأمشاط وغيرها. والشّيز ى: شجر تُعْمل منه القصاع والجِفَان ، وقيل: هو شجر الجَوْز ، وقيل : لهَا هي قصاع من خشب الجّوز فَقَسُودَ من الدّسم . الجوهري : الشّيز والشّيز كي خشب أسود تتخف منه القصاع ؟ قال ليد :

وصَباً غَداهَ مُقامَةٍ وزَّعْتُهُا بِحِفانِ شِیْزَی ، فوقهن سَنامُ

التهذيب : ويقال للجفان التي تسوسى من هذه الشجرة الشيري ، قال ابن الرّبعري :

إلى رُدُح من الشّيزى مِلاءٍ، لُبَابَ البُرِّ يُلنّبَكُ بَالشّهادِ

أبو عبيد في باب فعلى : الشّيزى شجرة . أبو عبرو : الشّيزى يقال له الآبَنُوس ويقال السّاسَم ؛ وفي حديث بدر في شعر ابن سَوادَة :

> فماذا بالقلیب ِ قلیب ِ بَدْرٍ ، منِ الشّیزی ، یُزیّنُ بالسّنام

الشَّيْزَى : شجر تتخذ منه الجِفان ، وأراد بالجِفان أربابها الذين كانوا يُطنعبون فيها وقنْتِلُوا بِبَدْر وألنّتوا في القليب ، فهو يَرْثيهم ، وسَنْسَى الجِفانَ مِشْنِزَى باسم أصلها ، والله تعالى أعلم .

#### فصل الضاد المعجمة

ضَّارُ: صَّارُهُ حَقَهُ يَضَاَّرُهُ صَاَّرًا وَضَاَّرًا : منعه . وقسمة صُوْرَى وضَاَّرَى مقصوران : حائرة غير عَـدُل . وضَارَ يَضِيرُ وضَّارَ يَضَاَّرُ : مثله ؛ وأنشد

أبو زيد : إن تَنْأَ عَنَّا نَنْتَنَفِّصْكَ ، وإن تُقِمْ فَحَطْنُك مَصْؤُوزَ ، وأَنْفُك رَاغِم

ابن الأعرابي: تقول العرب قسمة صُوْزَى ، بالضم والهمنز ، وصُوْزَى ، بالضم بلا همنز ، وصَوْئَزَى ، بالكسر والهمز ، وصَوْئِرَى ، بالكسر وترك الهمز ، قال : ومعناها كلها الجيور . الأزهري في ترجمة ضوز قال : والصُّوزَة من الرجال الحقير الصغير الشأن ، قال : وأقرر أنيه المنذري عن أبي الهيثم : الصُّوْزَة ، بالزاي مهموزة ، قال : وكذلك ضبطته عنه . قال أبو منصور : وكلاهما صحيح .

والضَّيَّأَزُ : المقتحم في الأمور . ضبر : الضَّدْر : شدّة اللحظ يعني نظراً في جانب . وذئب ضبير " : حديد اللحظ ، وهو منه . الليث : الضَّبِّينُ

الشديد المحتال من الذئاب ؛ وأنشد :

وتَسْرَق مالَ جارِكَ باحْتِيالِ ، كَخُوْلُ ذَوَالَةً شَمَرِسَ ضَيِينِ

ضرف: الضرز : ما صلب من الحجارة والصّخور . ورجل والضّرز : الرجل المتشدد الشديد الشّح . ورجل ضرز : شحيح شديد . يقال : رَجل ضرز مشل فلز " للبخيل الذي لا يخرج منه شيء ، وقيل : هو لئيم قصير فبرح المستظر ، والأنثى ضرزة موتقة الحياتي قوبه ؛ قال :

باتَ 'يقاسي كلُّ ناب ضِرِزَ'ةِ ، شديدة ِ جَفْن ِ العين ِ ، دَات ِ ضَريرِ

وامرأة ضِرِزَة : قصيرة لئيمة وناقة ضِمْر ز : قَـكُـْبُ ضِرْزُمِ إِذَا كَانَتَ قَلَيْلَةَ اللَّهِنَّ ؛ عَدَّهُ يَعْقُوبُ ثَلَاثِيًّا واشتقه من الرجل الضّرِزّ ، وهو البغيـل ، والمم زائدة ، قال : وقياسه أن يكون رباعيّاً . النضر : ضرّرُزُ الأرض كثرة مُهبُر ما وقلة تَجدّدها . يقال : أرض ذات ضرّرُز .

ضور: الضّرَرُ : لُـز وق الحنك الأعلى بالأسفل إذا تكلم الرجل تكاد أضراسه العلما تبسّ السفلي فيتكلم وفوه من منضم ، وقيل : هو ضيق الشدق والفم في دقسة من ملتقى طر فتي الله المياد فه ينفتح ، وقيل : هو أن يتكلم كأنه عاض بأضراسه لا يفتح فاه ، وقيل : هو أن يتكلم وقيل : هو تقارب ما بين فيتكلم وقوه مضم ، وقيل : هو تقارب ما بين الأسنان؛ رواه ثعلب، والفعل ضرّ يضرَو ضرَرَر وهو أضرَ والأنثى ضرَاء . التهذيب : الأضرّ الضيّق الفيم جداً ، مصدره الضرّر ن وهو الذي إذا تكلم لم الفيم جداً ، مصدره الضرّر ن وهو الذي إذا تكلم لم يستطع أن يفر جين حنكيه خلقة خلق عليها وهي من صلابة الوأس فيا يقال ؛ وأنشد لوؤبة بن العجاج :

كَعْنِي فقد يُقْرَعُ للأَضَزُّ صَكِنِي حِجَاجَيْ وأَسِهِ وَبَهْزِي

ابن الأعرابي: في لتحديد ضرزن وكرز وهو ضيق الشدق وأن تلتمي الأضراس العليا بالسفلي إذا تكلم لم يتين كلامه . والضُّرَّاذ : الذين تقرُّب ألتحييهم فيضيق عليهم محرج الكلام حتى يستعينوا عليه بالضاد؟ وقول الشاعر أنشده ابن الأعرابي :

تَجْمِيبَةُ مَوْلَى ضَزَّهَا القَتَّ والنَّوَى بِيَثْرُبُ ، حتى نِيْهِا مُتَظَاهِر

أي حشاها فَـَـَّـاً ونَـَوَّى،مأخوذ من الضَّرَزِ الذي هو تقارب ما بين الأسنان. وضَرَّها: أَكثرُ لهـا من

الجساع ؛ عن ابن الأعرابي . أبو عمرو : وكبُّ أَضَرُ \* شَدِيد ضِيِّق ؛ وأنشد :

> يا رُبِّ بَيْضاء تَكُنُّ كُنَّ كُنَّا بالفَخِذَبُن ركباً أَضَرَّا

> > وبثر فيها ضَزَرُهُ أي ضِيق ؛ وأنشد :

وفَحَّت الأَفْعَى حِذَاءَ لِحُيْتِي ، ونَشْبِبَتْ كَفَلِيَ فِي الجَالِ الأَضَرُ<sup>مِ</sup>

أي الضيّق ، يريد جال َ البئر . وأَضَزَ الفرسُ على فَأْسَرَ الفرسُ على فَأْسِ اللجام أي أَزَمَ عليه مثل أضَرَّ .

ضعن : الضَّعْنُو : الوطء الشديد . وضَّيْعَنَو : موضع ؟ قال ابن سيده : أراهُ دخيلًا .

ضغو : الليث : الضّغورُ من السباع السيءُ الحُلْتُق ؟ قال الشاعر :

فيها الجَريشُ وضِغُرُ مَا يَنِي ضَنُواً ، بأوي إلى كشّف منها وتَقْليص

قال أبو منصور : لا أعرف الضَّغْز من السباع ولا أدري مَن ْ قائل ُ البيت .

ضفو : الضّفرَ والضّفيرة : شعير 'بِحَسَّ ثُم يُبَلُ وتُعلَّفُهُ
الْإِبل '، وقد ضَفَرَ 'تَ البعير أَضْفِر 'ه ضَفْرًا فاضطَفَرَ ،
وقيل : الضَّفْرُ أَن تُلْقِّبَه لُقَماً كباراً ، وقيل : هو
أَن تُكرهه على اللَّقْم ، وكل واحدة من اللَّقَمِ
ضَفِيزَة ؛ ومنه حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم :
أنه مَر " بوادي ثموه فقال : من كان اعْتَجَنَ بمائيه فَلْهُ مَر وفي حديث الرؤيا : فَيَضْفِرُ و بَعِيرَ ه أَي يُلْقَمْهُ إِياه . وفي حديث الرؤيا : فَيَضْفِرُ و وَنَه في في أَحدهم أَي يدفعونه فيه من ضَفَرَ ت البعير إذا علفته الضّفارُ و ، وهي اللَّقم الكبار،

وقال لعلي ، كرم الله وجهه : ألا إن قوماً يزعمون أنهم مجبونك يُضْفَرُ ون الإسلام ثم يكشفطونه ، قالها لاثاً ؟ معناه يُكتَقَنُونه ثم يتركونه فلا يقبلونه . وفي بعض الحديث : أو تر بسبع أو تسع ثم نام حتى سُيع ضفيزه ، إن كان محفوظاً فهو الفطيط ، وبعضهم يووبه صفيره ، بالصاد المهملة والراء ، والصفير بالشفتين يكون . وضفزت الفرس اللجام إذا أدخلته في فيه ؟ قال الحطابي : الصفير ليس بشيء وأما الضفير ثهو كالفطيط وهو الصوت الذي يُسمع من النائم عند ترديد نقسه . وضفر ه برجله ويده : ضربه . والضفر أن الأعرابي . وقال أعرابي : ما زلت والضفر أنها أي أن يكمها إلى أن سطع الفرقان أي السيحر . أبو زيد : الضفر والأفر العدو أبر وضفر وضفر عنوه . أبر وضفر وضفر عنوه . أبر وضفر وضفر واحد .

وفي الحديث: ما على الأرض من نكفس تموت لها عند الله خير 'تحب أن ترجع إليم ولا تنضافيز الدنيا إلا القتيل في سبيل الله فإنه 'محب أن يرجع فينفتك مرة أخرى ؛ المضافئزة: المعاودة والملابسة ، أي لا يجب مُعاودة الدنيا وملابستها إلا الشهيد ' ؟ قال الزنخشري: هو عندي مُفاعلة من الضّفز ، وهو الطّفر والو 'ثوب في العدو أي لا يطبح إلى الدنيا ولا يَنْزُ و إلى العود إليها إلا هو ، وذكره المروي بالراء وقال: إلى العود إليها إلا هو ، وذكره المروي بالراء وقال: المنفافيرة ، بالضاد والراء ، النّا لئب ' ، وقد تضافر القام م وتطافروا إذا تألّبوا ، وذكره الزنخشري ولم يقيده لكنه جعل اشتقاقه من الضّفز وهو الطّفر والزاي، فإن الجوهري قال في حرف الراء : والضّفر والزاي، فإن الجوهري قال في حرف الراء : والضّفر السعي ، وقد صَفَر يَضْفِر ضَفْراً ، قال : والأشبه بما السعي ، وقد صَفَر يَضْفِر ضَفْراً ، قال : والأشبه بما السعي ، وقد صَفَر يَضْفِر ضَفْراً ، قال : والأشبه بما

ذهب إليه الزنخشري أنه بالزاي ؛ ومنه الحديث : أنه ، عليه السلام ، ضَمَرَ بين الصَّف والمروة أي هر ول من الضَّفر القَفر والوثوب ؛ ومنه حديث الحوارج : لما قتل ذو الثُّ رَبَّة ضَمَرَ أصحابُ علي " كرم الله وجهه ، أي قَفَرُ وا فرحاً بقتله .

والضّقر : التّاثيم . والضّفر : الدفع . والضّفر : القفر . وفي الحديث عن علي ، رضوان الله عليه ، أنه قال : ملعون كل ضفّاذ ، معناه تمّام مشتق من الضّفر ، وهو شعير 'يجَشُ ليُعلَنفَه البعير ، وقيل للنّمام ضفّاز لأنه يُؤوّر القول كما يُهيّأ هذا الشعير لعلنف الإبل ، ولذلك قيل للنام قتات من قولهم دهن مُقتَّت أي مُطنيّب بالرياحين .

ضهن : ضَمَنَ البعير ُ يَضْمِن ُ ضَمْنَ الْ وَصُّالَ الْ وَصُّودَاً :

أمستك جرَّته في فيه ولم يَجْتَر من الفزع و كذلك
الناقة . وبعير ضامز " : لا يَوْغُو . وناقة ضامز " : لا
تر غو . وناقة ضامز " وضَمُون : تضم فاها لا تَسْمَع
لما رُغاه . والحداد ضامز " : لأنه لا يَجْتَر " ؛ قال
الشماخ يصف عَبْداً وأَثْنَه :

وهن ً وقُدُوف يَنشَظِرُ نَ قَصَاءَه ، بيضاحيي غَداة ٍ أَمْرُه ، وهو ضامِز ُ

وقال ابن مقبل :

وقد ضَمَزَات بِجِراتِها سُلْمَيم" کنافَتَنَا ، کما ضَمَز الحِمارُ

ونسب الجوهري هـذا البيت إلى بشر بن أبي خازم الأسدي ؛ معناه قد خضعت وذلتت كما ضَمَزَ الحمار لأن الحمار لا يجتر وإنما قال ضَمَزَت بجبر نها على

جهة المَـنَلُ أي سكتوا فها يتحركون ولا ينطقون . ويقال : قد ضمز بجير"ته وكظم بجير"ته إذا لم يَجْتَر" ، وقَصَعَ بِجِر"ته إذا اجْتَر" ، وكذلك دَسَعَ بجير"ته . وفي حديث علي" ، كرم الله تعالى وجهد: أفواههم ضامز أن وقلوبهم قريحة " ؛ الضامز ن : المنسك ؛ ومنه قول كعب :

## مه تَظَلُ سِباع الجَو ضامِزَة ، ولا تَمَشَّى بِوَادِيهِ الأَواجِيلُ

أي بمسكة من خوف ؟ ومنه حديث الحجاج : إن الإبل ضمر خنس أي بمسكة عن الجر"ة ، ويووى بالتشديد وهما جمع ضاري . وفي حديث سببيعة : فضمر كي بعض أصحابه ؟ قال ابن الأثير : قد اختلف في ضط هذه اللفظة ، فقيل هي بالضاد والزاي من ضمر إذا سكت وضمر غيره إذا سكت وظمر أذا سكت وضمر غيره إذا سكت هو أشبه ، ويووى فضمر ني أي سكتني ، قال : وهو أشبه ، قال : وقد روي بالراء والنون والأول أشبههما . وضمر يضمر نضر فهمو فالمرث : سكت ولم يتكلم ، والجمع فضمون ، ويقال للرجل إذا جمع سد قيه فلم يتكلم : قد تضمر . الليث : الضامر ن الساكت لا يتكلم . وكل من ضمر فاه ، وضمر فهم فامر " وكل من ضمر فاه ، وضمر فاه ، وخمد والضمون من الحيات : المنطر قة ، وقبل الشديدة ، وقبل الشديدة ،

والضَّمُوزَ مِنَ الحِيَّاتِ : المُطْرِقَةُ ، وقيل الشديدة، وخص بعضهم به الأَفاعِي ؛ قال مُساوِرُ بن هند المَنْسِي ويقال هو لأَبِي حَيَّانَ الفَقْعَسِي :

يا رَبِّها إ يوم ثلاقي أسلبا ، يوم تلاقي الشيظم المنقوما عَبْلَ المُشاشِ فَتَراهُ أهضا ، تخسب في الأذنتين منه صَما

قد سَالَمَ الحَيَّاتُ منه القَدَما ، الأُفْهُوانَ والشُّجاعَ . الشَّجْهُمَا وذاتَ قَرَنَدُن ِ صَدُوزًا إِضْرُورَا ما

قوله: يا رَبّها نادى الرّيّ كأنه حاضر على جهة التعجب من كثرة استقاله . وأسلم: امم واع . والشيطم: الطويل والمتوّم الذي لبس فيه انحساء . وعبل المشاش : غليظ العظام والأهضم: الضام البطئ، ونسبه إلى الصمم أي لا يكاد بجيب أحداً في أوّل ندائه لكونه مشتغلا في مصلحة الإبل فهو لا يسمع حتى يكور عليه النداء . ومسالمة الحيات قدمة لفلظها وخشونتها وشدة وطئها والأف عُوان : ذكر الأفاعي، وكذلك الشجاع هو ذكر الحيات ، ويقال هو ضرب معروف من الحيات . والشرزم: المسنة ، وهو أخبث لها وأكثر لسميها . وامرأة ضموز : على الشبيه بالحية الضدوز .

والضَّمْزَةُ : أَكَمَةُ صغيرة خاشعة ، والجمع صَمْزُ ، والضُّمَّزُ مَن الآكام ؛ وأنشد :

مُوفٍ بها على الإكام الضُّمُّزِ

ابن شبيل: الضَّمَّزُ جبل من أصاغر الجبال منفره وحجارته حُمَّر صلاب وليس في الضَّمَّزُ طين ، وهو الضَّمَّزُ زَ أَيضاً . والفَّمَّزُ من الأرض : ما ارتفع وصَلَبُ ، وجبعه تُصَمُّوزُ . والضَّمَّزُ : الفليظ من الأرض ؛ قال رؤية :

> كم جاوكرَّتْ من حَدَّب وفَرَّزُ ، ونَكَتَّبَتْ من جُوَّةً وضَمَّرْ

أبو عمرو: الضَّمْزُ المكان الغليظ المجتبع . وناقة صَمُوز : مُسِنَّة . وَصَمَرَ يَضْمِز صَمْزاً : كَبَّر اللُّقَم . والضَّمُوز : الكَمَرة .

ضيون: ناقة ضِنْرِزَ": مسنة ، وهي فوق العَوْزَمَ ، وقيل: كبيرة قليلة اللبنِّ. والضَّمْرِزُرُ من النساء: الغليظة ؛ قال:

ثَنَتْ عُنْلَقًا لَم تَثْنَبُهَا حَيْدَرَيَّةً" عَضاد"، ولا مَكَنْنُوزَةُ اللحم صَمْرُزُرْ

وضَـَـرُورُ : اسم ناقة الشَّماخ ؛ قال :

وكلُّ بَعَيْرِ أَحْسَنَ الناسُ نَعْتُهُ ، وآخَرُ لُم يُنْعَتْ فِدالا لضَّمْرُ ذَا

> وبعيرَ 'ضارِزَ'' : صُلَبْ شَديد ؛ قال : وشعْب كلّ باذِ ل ِ 'ضادِ زِ

أراد 'ضائرراً فقلب . أبو عمرو : فحــل 'ضـِارِزْ" وضُمازِرْ" غليظ ؛ وأنشد :

> ترد شعب الجنسع الجنواميز، وشعب كل باجيع ضاورني

الباجيح : الفرح كأنه الذي هو فيه . ويقال : في خُلُمَه صَمْرَ زَه وضُارِز أي سوء وغلظ ، وعـد يعقوب قوله ناقة ضَمْرز ثلاثياً واشتقه من الرجل الضّرز ، وهو البخيل ، والميم زائدة ، قال : وقياسه أن يكون رباعيناً . وناقة ضِمْرز أي قوية .

ضهو : ضَهَزَهُ يَضَهَزُهُ ضَهْزاً : وطِيَّهُ وطأً شديداً . ضوو : ضَازَهُ يَضُوزُهُ ضَوْزاً: أَكله ، وقيل: مَضَعْه، وقيل : أكله وفَهه ملآنُ أَو أكل عـلى كُنُوهُ وهو شهان ، قال :

فَظُلَ يَضُورُ التَّسَر ؛ والشَّمْرُ ناقِع ﴿ وَالشَّمْرُ نَاقِعِ ﴿ وَوَدْهِ كَلْمُونِ الْأَرْجُوانِ سَبَائِبُهُ

يعني رجلًا أخذ النمر في الدّية بدلاً من الدم الذي لونه كالأرْجُوانِ فجس يأكل النمر فكأن ذلك النمر ناقع في دم المقتول . وضاز النمرة : لاكما في فعه الله الشاعر :

بات يَضُوزُ الصَّلْيَانَ صَوْزًا ، صَوْزُ العَجُوزُ العَصَبُ الدِّلُوْصَا

وهذا مُكفَّنَا ، جاء بالصاد مع الزاي . ابن الأعرابي:
الضَّوْزُ لَـوْكُ الشيء والضَّوْسُ أَكُل الطعام . قال أبو
منصور : وقد جعل ابن الأعرابي الضاد مع السين غير
مُهْمَل كَمَا أَهْمِلُهُ اللّبِيثُ . وضانَ يَضُونُ إِذَا أَكُل .
وضانَ البعيرُ صَوْنَا : أَكُل . وبعير ضِيزٌ : أَكُول ؟
عن ابن الأعرابي ، قلبت الواو فيه ياء للكسرة قبلها ؟
قال :

يَتْبَعْهَا كُلُّ ضِيَزَ عَلَدْ قَهَمٍ ، قد لاك أطراف النَّيُوبِ النَّجَّمَرِ

واختار ثعلب : كل ضير ّ شد قم ، من الضير وهو العدور . ويقال : ض ته حقه أي نقصته . وضار ني بَضُور ني : نقصَني ؛ عن كراع . والمضواز : المسواك ، والضوازة : النفائة منه ، وقيل : هو ما بقي بين أسنانه فنكفته . ابن الأعرابي : ما أغنى عني ضور سواك ، وأنشد :

> تَمَلَّمَا يَا أَيُّهَا الْعَجُوزَانَ ، مَا هَهُنَا مَا كُنْتُثُمَا تَضُوزَانَ ، فَرَوَّزَا الْأَمْرَ ۖ الَّذِي تَرُوزَانَ

> > وفِسْمَةٌ '' خِيزَى وَضُوزَى .

ضيز : خازَ في الحَـكم أي جار . وخازَه حقَّـه يَضيزُهُ خَـنْزاً : نقصه وبَخَسَه ومنعه .

وضِزْتُ فلاناً أَضِيزُه صَيْزاً : 'جرْتُ عليه . وضازَ

كَضِيزُ إِذَا جَارَ ﴾ وقد يهمز فيقال : صَأَزَه كَيضَأَزُهُ َصَاْدَاً. وفي التنزيل العزيز : تلك إذاً فِسْمَة " ضِيزَى؛ وقسمة ضِيزَى وضُوزَى أي جائزة ، والقراء جميعهم على ترك همز ضِيزَى ، قال : ومن العرب من يتول رِضیزی ، ولا پهنز ، ویقولون رِضنُزی وضُوْزی ، بالهبز،؛ ولم يقرأ بهما أحدد نعلمه . ابن الأعرابي -تقول العرب قسمة 'ضؤزی ، بالضم والممز ، وضُوزی، بالضم بَلا همز، وضِيئزًى، بالكسر والهمز، وضييرى، بالكسر وترك الهمز، ومعناها كلها الجيَّوار. وضييزي ، فُمْلَى ، وإن رأيت أوَّلها مكسوراً وهي مثل بيض وعِينَ ، وكان أوَّلما مضموماً فكرهوا أن يترك على ضمته فيقال 'بوض" وعُون"، والواحدة تبضاء وعَـنناء، فكسروا الباء لتكون بالياء ويتألف الجمع والاثنان والواحدة ، وكذلك كرهوا أن يقولوا 'ضؤزّى فتصير بالواو وهي من الياء ؟ قال ابن سيده : وإنما قضيت على أولها بالضم لأن النعوت للمؤنث تأتي إما بفتح وإما بضم ؛ فالمفتوح مثل تسكُّرَى وعَطَّنْشي ، والمضموم مثل أنثى وحُمِّلْكَي، وإذا كان اسماً لس بنعت كسر أوله كالذُّ كُثْرَى والشَّمْرَى . قال الجوَّهري : ليس في الكلام فِعُلْكَي صفة" وإنما هو من بناء الأسماء كالشُّعْرَى والدُّفْلَكَي . قال الفراء : وبعض العرب يَعُولُ ضِئْزَى وضُؤْزَى بالمَمْزِ ، وحكى عن أَبي زيد أنه سمع العرب تهمز ضِيزًى ، قال : وضاز ۖ يَضِيزُ ؛ وأنشد :

> إذا ضارً عَنَّا حَقَّنَا فِي غَنْسِيَّةٍ ، تَقَنَّعَ جَارَانا فَـلْمِ بَشَرَمُومَا

قال : وضَأَزَ يَضَأَزُ مثله . والضَّيْزُ : الاعوجاج .

والضَّيَّازَنَ : نُونُه عند يعقوب زَّائدة ، وهو مذكور في موضعه .

#### فصل الطاء المهملة

طبن : أبو عمرو : الطّبّبز ُ ركن الجبـل . والطّبّبز : الجُـمَـلُ ذو السّنامين الهائج ُ . وطَـبَـزَ فلان جاريتَـهُ طَـرْزًا : جامعها .

طحن : الطَّحْزُ : في معنى الكذب ، قال ابن 'در يُد : وليس بعربي صحيح .

طور: الطرّز: البرّ والهيئة . والطرّز: بيت إلى الطول ، فارسي ، وقيل : هو البيت الصَّيْفييُّ . قال الأزهري: أواه معرباً وأصله برّز. والطرّز: ماينسج من الثياب السلطان ، فارسي أيضاً. والطرّز و والطرّزاز: الجيّد من كل شيء . الليث : الطرّزاز معروف هو الموضع الذي تنسج فيه الثياب الجياد ، وقيل : هو معرب وأصله التندير المستوي بالفارسية ، جعلت التاء طاء ، وقد جاء في الشعر العربي ؛ قال حسان بن ثابت الأنصاري يمدح قوماً :

بيضُ الوُّاجُوهِ كَرِيمَةُ أَحْسَابُهُم ، وَشُرَّالُو الأَوَّلِ الْمُوَّلِ

لها عائشة ، رضي الله عنها : ليس هذا من طِرادُكُ أي من نَفْسُكُ وقَرَيحَتِكُ .

ابن الأعرَابي : الطُّرزُ الدفع باللَّكُنْرُ ، يَقَالَ: طُرَزَهُ طَرْزُرٌ إذا دفعه .

طعن : الطُّعْزُ : كنابة عن النكاح .

طنز: طنئز يطنيز طنزاً: كلمه باستهزاء ، فهو طنز: طنئز يطنيز عطنيز الجوهري : أظنه مولئداً أو معراباً . والطنئز : السُّخرية . وفي نوادر الأعراب : هؤلاء قوم مد نتقة ودناق ومطنزة والاخير فيهم هيئنة أنفسهم عليهم .

طَهْوْ: النّهْذَيْ فِي الرباعي: أَبُو عَمْرُو الشَّيْبَانِي: يَقَالَ لِجَهَازِ المَرَأَةُ وَهُو فَرَجِهِـا هُو طَنْبَزَيْزُهُـا ، والله أَعْلَمِ.

### فصل العين المهلة

عجن: العَجْزُ : نقيض الحَرْم ، عَجَزِ عن الأمر يَعْجِزْ وعَجُزْ : عَجْزً فيها ؛ ورجل عَجِزْ وعَجُزْ : عاجِز " عن الشيء ؛ عن الاعرابي . وعَجَز فلان وأي فلان إذا نسبه إلى العَجْز . ويقال : خلاف الحرز م كأنه نسبه إلى العَجْز . ويقال : أعْجَزْت فلاناً إذا ألفَيْتَ عاجِزاً . والمَعْجِزة والمَعْجِزة العَجْز ، قال سببويه : هو المَعْجِزة والمَعْجِز ، الكسر على النادر والفتح على القياس لأنه والمَعْجِز ، الكسر على النادر والفتح على القياس لأنه مصدر . والعَجْز ، الضعف ، تقول : عَجَزْت عن كذا أعْجِز . وفي حديث عمر : ولا تُلِشُوا بدار مع جيزة أي لا تقيبوا ببلدة تعْجِز ون فيها عن الاكتساب والتعيش ، وقيل بالثّغر مع الهيال . والمَعْجَزة ، بفتح الجيم وكسرها ، مفعلة من العَجْز : عدم القدرة . وفي الحديث : كل شيء بهدر و قي حديث عدم العبال .

العَجْزُ والكَدْسُ ، وقبل : أراد بالعَجْزُ ترك ما أيب فعله بالتَّسويف وهو عام في أمور الدنيا والدين. وفي حديث الجنة : ما لي لا يَدْ خُلْنِي إلا سقط الناس وعَجْزُ هُم ؛ جمع عاجز كخادم وخدَم ، يريد الأغيباء العاجزين في أمور الدنيا . وفعل عَجِيز " : عاجز عن الضراب كعجيس ؛ قال ابن دريد : فعل عَجِيز وعَجيس إذا عَجَز عن الضراب ؟ قال الأزهري وقال أبو عبيد في باب العنين : هو العجير ، وهذا بالراء ، الذي لا يأتي النساء ؛ قال الأزهري : وهذا هو الصحيح ، وقال الجوهري : العَجيز الذي لا يأتي النساء ، بالزاي والراء جميعاً . وأعْجَزَه الشية : عَجَزَه الشية : عَجَرَ عنه .

والتَّعْجِيزُ : النُّتُنْسِيط، وكذلك إذا نسبته إلى العَجْزُ. وعَجَّزَ الرجلُ وعاجَزَ : ذهب فلم يُوصَل إليه. وقوله تعالى في سورة سبأ: والذين سُعَوًّا في آياتنا مُعاجِزرَين؟ قال الزجاج؛ معناه ظانِّين أنهم يُعْجِزُ وننا لأنهم ظنوا أنهم لا يُبعثون وأنه لا جنة ولا نار، وقيل في التفسير: مُعَاجِزِينَ مَعَانَدِينَ وَهُو وَاجِعَ إِلَى الْأُوسُلُ ﴾ وقرأت مُعَجِّزُ بِن ، وتأويلها أنهم يُعَجِّزُ ون من اتبع النبي ا صلى الله عليه وسلم ، ويُثَبِّطُونهم عنه وعن الإيمان بالآيات وقد أعْجَزَهم . وفي التنزيل العزيز : `وما أنتم بُعْجِزِين في الأرض ولا في السماء؛ قال الفراء : يقول القائل كيف وصفهم بأنهم لا يُعْجِزُونَ في الأَرْض ولا في السَّماء وليسوا في أهل السَّماء ? فالمعنى ما أنتم بُعْجِز بنَ فِي الأَرْضُ ولا مَــن فِي السَّاء بُعْجِز ِ<sup>عَ</sup> وقال أبو إسحق : معناه، والله أعلم، ما أنتم بُعْجِزِين في الأرض ولا لو كنتم في السباء ، وقال الأخفش : معناه ما أنتم بمُعْجِز بِن في الأرض ولا في السماء أي لا تُعْجِزُ ُونَنا هَرَ بَأَ فِي الأَرْضَ وَلا فِي السَّمَاء } قال الأَزهري : وقول الفراء أشهر في المعنى ولوكان قال:

ولا أنتم لو كنتم في السماء بمُعْجِزِينَ لكان جائزًا ، ومعنى الإعْجاز الفَوْتُ والسَّبْقُ ، يقال : أَعْجَزَنَيْ فلان أَي فاتني ؛ ومنه قول الأعشى :

فَذَاكَ وَلَمْ يُعْجِزُ مِنَ المُوتِ رَبَّهُ ، ولكن أناه الموتُ لا يَشَأَبُقُ

وقال الليث: أعْجَزَني فلان إذا عَجَزْتَ عن طلبه وإدراكه. وقال ابن عرفة في قوله تعالى مُعاجِزِينَ أَي يقاتلونهم أي يُعاجِزُون الأنبياء وأولياء الله أي يقاتلونهم ويُمانِعُونهم ليُصَيَّرُوهم إلى العَجْزِ عن أمر الله ، وليس يُعْجِزُ الله ، جل ثناؤه ، خَلَقْ في الساء ولا في الأرض ولا مَلْجَأً منه إلا إليه ؛ وقال أبو جُنْدب الهذلي :

جعلت عُزَّانَ خَلَفْهُمُ دَلِيلًا ، وفاتُوا في الحجازِ ليُعْجِزُونيا

وقد يكون أيضاً من العَجز. ويقال : عَجزَ يَعْجزُ عَن الأَمْر إِذَا قَصَرَ عَنه . وعَاجِزَ إِلَى ثِقَة : مالَ إليه . وعاجز القومُ : تركوا شيئاً وأخذوا في غيره . ويقال : فلان يُعاجِزُ عن الحق إلى الباطل أي يلجأ إليه . ويقال : هو يُكارِزُ إلى ثقة مُسكارزَ وَ إِذَا مِن الله .

والمُعْجِزَةُ: واحدة مُعْجِزات الأنبياء، عليهم السلام. وأعْجاز الأمور: أواخِرُها. وعَجْزُ الشيء وعِجْزُه وعُجْزُهُ وعَجُزُهُ وعَجَزُهُ: آخره ، يذكر وَيؤنث؛ قال أبو خِراش يصف عُقاباً:

> بَهِيهاً ، غيرَ أَنَّ العَجْزَ منها تَنْخَالُ سَرَاتَهُ لَبَنْـاً حَلِيبِـا

١ قوله «عزان » هو هكذا بضبط الاصل . وقوله « وقاتوا في الحجاز » كذا بالاصل هنا ، والذي تقدم في مادة حجز : وفروا العجاز .

وقال اللحياني : هي مؤنثة فقط . والعَجُز : ما بعد الظهر منه، وجميع تلك اللغات تذكر وتؤنث، والجمع

أعجاز ، لا يُحَسَّر على غير ذلك . وحكى اللحياني : إنها لعظيمة الأعجاز كأنهم جعلوا كل جزء منه عَجُزاً،

ثم جمعوا على ذلك . وفي كلام بعض الحكماء : لا تُدَبِّرُوا أَعْجازَ أُمور قد وَلَّتَ صُدُورُها ؛ جمع

عَجُز وهو مؤخر الشيء ، يريد بها أواخس الأمور وصدورها ؛ يقول: إذا فاتلك أمر فلا تُتبعه نفسك متحسراً على ما فات وتعز عنه متوكلاً على الله عز وجل ؛ قال ابن الأثير : "مجكر فض على تدَبُر عواقب

الأمور قبل الدخول فيها ولا تُنتْبَع عند تَوَلَّيها وَفُواتها . والعَبِّزُ في العَرُوض : حذفك نون « فاعلان » هكذا عبر الحليل عنه ففسر الجَوْهر الذي هو العَجْز بالعَرَض الذي هو الحَذف وذلك تقريب منه ، وإنما الحقيقة أن تقول

العَجْز النون المحذوفة من « فاعلان » لمعاقبة ألف « فاعلان » « فاعلان » أو تقول التَّعْجِيز حذف نون « فاعلان » لمعاقبة ألف « فاعلن » وهذا كله لما في المديد .

وعَجُز بيت الشعر : خلاف صدره . وعَجَّز الشاعرُ :

جاء بعَجُز البيت . وفي الحبر: أنَّ الكُمْيَيْت لما افتتح قصيدته التي أولها :

ألا حُيثيت عَنَّا يَا مَدْ يِنَا

أقام بُرْهة لا يدري عا يُعَجَّز على هذا الصدر إلى أَنِ دخل حبًّاماً وسبع إنساناً دخله ، فسَلِّم على آخر فيه فأنكر ذلك عليه فانتصر بعض الحاضرين له فقال : وهل بأس مقول المُسَلِّم بِينَ ? فاهْ تَسَلَّم الكُمْمَاتُ فقال :

وهل بأس" بقول مُسلَّمينا ؟

وأيامُ العَجُوزُ عند العربِ خبسةُ أيام : صِن وصِنْتُبْر وأختهما وبراومطفي الجمر ومكفي الظفن قال ابن كُناسَة : هي من تَوْاء الصَّرْفَة ، وقال أبو الغَوَّث : هي سبعة أيام ؛ وأنشِد لابن أَحِبر :

> كسيع الشتاة يستبعة غنبر أيًّام شَهُلُكِنا مِن الشَّهُرِ فإذا انْفَضَتْ أَيَّامُهَا ، ومَضَتْ صن وصنير مع الوير ، وباآمِر وأخبه مؤتمر ، ومُعَلَقُلِ وبيمُطَّفِيءَ الجَسْرَ ذهب الشَّناه أمو النَّيا عَجَالًا ، وأتنك واقدة من النَّجْر

قال ابن بري : هذه الأبيات ليست لابن أحسر وإنما هي لأبي شبئل الأعرابي ؛ كذا ذكره ثعلب عن

وعَجِيزَةُ المرأة : عَجُزُها ، ولا يقال للزجل إلا على التشبيه ، والعَجُزُ لمما جبيعاً . ورجل أَعْجَزُ والرأَة عَجْزَاءُ ومُعَجِّزُهُ : عظيا العَجِيزَةِ ، وقيل : لا يوصف به الرجل' . وعَجِزَت المرأة تَعْجَزُ عَجَزَآ وعُجْزاً ، بالضم : عَظُمْتُ عَجِيزَتُهَا ، وأَلجمع عَجِيزَاتُ ، ولا يقولون عَجَائِزُ مُخَافِـةُ الإلتباس ، وعَجْزُ الرجل: مؤخَّرُه ، وجبعه الأعْجاز، ويصلح للرجل والمرأة ، وأما العَجييزَة فعَجيزَة المرأة خاصة. وفي حديث البراء ، وضي الله عنه : أنه رفع عَجيزَته في السجود ؛ قال ابِّ الأَثير : العَجِيزَة العَجْزِ وهي للمرأة خاصة فاستعارها للرجل . قال ثعلب : سمعت ابن الأعرابي يقول: لا يقال عَجِزَ الرجلُ ، بالكسر، إلا إذا عظم عَجُزُرُه . والعَجْزَاء : التي عَرُض بظنُّها

وثَنَقُلُتُ مَأْكُمَتُهَا فَعَظُمُ عَجُزُهَا ﴾ قال : هَيْفَاءُ مُقْسِلَةً عَجِزاءً مُدَّبِرَةً تَمَّتُ ، فَلَيْسَ ثُورَى فِي خَلَثْقِهَا أُورَهُ

وتَعَبِّزُ البعيرُ: وكب عَجُزُهُ. وروي عن علي، وضي الله غنه، أنه قال: لنا حقٌّ إن 'نعُطَهُ ' نأخذه وإن 'مُنْعَهُ نركب أعْجازَ الإبل وإن طال السُّرَى؛ أعْجاز الإبل: مآخيرها والركوب عليها شاقءً؛ معناه إن مُنعْنا حقبًا وَكُنِنَا مَرْكُبِ المُشْتَةُ صَابِرِينَ عَلَيْهِ وَإِنْ طَالَ الْأُمَدُرُ ولم نَصْجُر منه تَحَلَّين مِحْنَا ؛ قَالَ الأَزْهِرِي :

ولكنه ضرب أعجاز الإبل مثلًا لتقدم غيره علىــه وتأخيره إياه عن حقه ، وزاد ابن الأثير : عَن حقه الذي كان يواه له وتقدّم غيره وأنه يصور على ذلك ، وإن طال أَمَدُهُ ، فيقول ﴿ إِنْ قُدُامُنَا لَلْإِمَامَةَ تقدّمنا ، وإن مُنعِنا حقنا منها وأخَّر ُنا عنهــا صبرنا

لم يود علي" ، وضي الله عنه ، بقوله هذا ركوب المشقة

على الأُثْرَة علينا ، وإن طالت الأيام؛ قال ابن الأثير: وقيل يجوز أن يويسة وإن تفتنَّفه نَسِدُال الجهسد في طلبه ، فيعُلُّ مَنْ بضرب في ابتغاء طلبتيه أكبادً الإبل، ولا نبالي باحتمال طول السُّرى ، قال: والوجا ما تقدم لأنه سَلَّم وصبر على التَّاخر ولم يقاتل ، وإنَّا

قاتل بعد انعقاد الإمامة له . وقال وجل من دبيعة بن مالك : إن الحق بِعَبَلِ فين تعدَّاه طَلْمَ ، ومن قَـصَّر عنـه عَجَزَ ، ومو انتهى إليه اكتفى ؛ قال : لا أقول عجيزً إلا مر

العَجِيزَةِ ﴾ ومن العَجْز عَجَز . وقوله بِقَسَل ِ أَع واضعُ لك حيث تراهِ ، وهو مثل قولهم إن الحـة

وعُقابِ عَجْزاةً : بمؤخرها بياض أو لون مخالف

قوله « عاري » هكذا هو في الاصل .

وقيل : هي التي في دُنسَها مَسْح أي نقص وقصر كما قيل للذنب أَزَلُ ، وقيل: هي التي في ذنبها ريشة بيضاء أو ريشتان ، وقيل : هي الشديدة الدائرة ؛ قال الأعشى :

## وكأنشا تبيع الصوار، بشخصها، عَجْزاء تَوْزُقُ بالسُّلَيُّ عِيالتها

والعَجَزُ ؛ داء يأخذ الدواب في أعْجازِها فتثقـل لذلك ، الذكر أَعْجَزُ والأَنْسَ عَجْزِاءً .

والعيجازة والإعجازة: ما تُعطّم به المرأة عجيز تها، وهي شيء شبيه بالوسادة تشده المرأة على عَجُزهِا لِتُحْسَبَ أَنها عَجْزاة .

والعجزّة وابن العجزّة : آخـر ولد الشيخ ، وفي الصحاح : العجزّة ، بالكسر ، آخر ولد الرجل . وعيمزّة الرجل : وعيمزّة الرجل : آخر ولد يولد له ؛ قال :

واسْتَبْصَرَتْ فِي الحَبِيِّ أَحْوَى أَمْرَ دَا، عِبْدَا عِبْدَا مِعْبَدَا

يقال: فلان عِجْزَةُ ولد أبويه أي آخرهم ، وكذلك كَبْرَةُ ولد أبويه ، والمذكر والمؤنث والجمع والواحد في ذلك سواء . ويقال: وليد ليعيجز أق أي بعدما كَبِير أبواه .

والعِجازَةُ إِن دَائْرَةَ الطَائِرِ، وهي الأصبع المتأخرة .

وعَجُزُ ٌ هُوازِنَ : بنو نَصَر بن معاوية وبنو تُجشّمَ ِ ابن بكر كأنه آغرهم .

وعَجْزُ القوس وعَجْزِها ومَعْجِزُها : مَقْبِضِها ؟ حَكَاه يَعْقُوب فِي المبدل ، ذهب إلى أن زايه بَدل من سينه ، وقال أبو حنيفة : هو العَجْزِ والعِجْزِ ولا يقال مَعْجِزِ ، وقد حكيناه نحن عن يعقوب . وعَجْزِ السَكِين : مُجزَ أَنُها ؟ عن أبي عبد .

والعَجُورُ والعَجُورُة من النساء : الشَّيْخَة الهَرِمة ؟ الأخيرة قليلة ، والجمع عُجُرُ وعُجْرُ وعَجَارُ ، وقد عَجَرَت تَعْجَرُ وتَعْجُرُ عَجْرًا وعُجُورًا وعَجُورًا وعَجُرُت فَ تُعَجَّرُ تَعْجِيرًا : صارت عَجُورًا ، وهي مُعَجَّرُ ، والاسم العُجُرُ . وقال يونس : امرأة مُعَجَّرُة طعنت في السن ، وبعضهم يقول : عَجَرَت ، بالتخفيف .

قال الأزهري: والعرب تقول لامرأة الرجل وإن كانت شابة: هي عَجُوزُهُ ، وللزوج وإن كان حدثاً: هو تشيخها ، وقال: قلت لامرأة من العرب: حالبي زوجك ، فَتَذَمَّرَت وقالت: هلا قلت حالبي تشيخك ع ويقال للرجل عَجُوز وللسرأة عَجُوز.

ويقال: انتقى الله في سَبِيبَنِكَ وعُبُوزِكَ أي بعدما تصيربن عَجُوزًا . قال ابن السكيت : ولا تقال عَجُوزَة والعامة تقوله . وفي الحديث: إن الجنة لا يدخلها العُجُز ؛ وفيه : إياكم والعُبُوزَ العُقُر ؟ قال ابن الأثير: العُجُز جمع تحجُوز وعَجُوزة، وهي المرأة الكبيرة المسنة ، والعُقُر جمع عاقر ، وهي التي لا الكبيرة المسنة ، والعُقُر جمع عاقر ، وهي التي لا

تلد . ونتوى العَجُوزِ : ضرب من النَّوَى هَشَّ تأكله العَجُوزُ للبِنِهِ كَمَا قالوا نتوى العَقُوقِ ، وقد تقدّم . والعَجُوزُ : الحَبر لقدمها ؛ قال الشَّاعر :

لَيْنَهُ جَامُ فِضَةٍ من كَهُدَايَا هُ يُحَرِّسُوى مَا بَهِ الْأَمِيرُ (مُجِيزِي الْهُمَّا أَبْتَنْفِيهِ لَلْعُسَلِ الْمَهُ زُوجِ بِالْمَاءُ لَا لِشُهُرْ بِ الْعَجُوزِ

وفي النهذيب : يقال للخبر إذا عَتَقَتُ عَجُوز . والعَجُوز : القِبْلة . والعَجُوز : البقرة . والعَجُوز : نَصْل السيف ؟ قال أبو المِقْدام :

> وعَجُوْدُ رأينُ في فَم كُلْبٍ ، 'جعِلَ الكلب' للأُميرِ حَمالا

الكلب': ما فوق النصل من جانبيه ، حديداً كان أو فضة ، وقيل : الكلب مسمار في قائم السيف، وقيل: هو 'ذؤابَتُه . ابن الأعرابي : الكلب مسمار مَقْسِض السيف ، قال : وتعه الآخر يقال له العَجُوز .

والعَجْزَاءُ : حَبْل من الرمل مُنْسِت ، وفي النهذيب: العَجْزَاءُ من الرمال حَبْل مرتفع كأنه جَلَمَد ليس بو كام رمل وهو مَكْر مُمّة للنبت ، والجمع العُجْز لأنه نعت لتلك الرملة ، والعَجُوز : رملة بالدّهناه ؟ قال يصف داراً :

على طَهْر حَرْعاءالعَجُونِ ، كَأَنْهَا دُوائرُ كَقْنَمٍ فِي سَرَاةٍ فِراْمِ

ورجل مَعْجُوزٌ ومَشْفُوهٌ ومَعْرُوكِ ومَنْكُودُ اللهِ الْأَعْرَانِي . إذا أُلْحَ عَلَمْهُ فَيْ المَسَأَلَة ؛ عن ابن الأَعْرَانِي .

والعَجْزُ : طائر يضرب إلى الصَّفرة يُشْبه صوتُه نُباح الكلب الصغير بأُخد السَّخْلَة فيطير بها ويحتمل الصي الذي له سبع سنين ، وقبل : الزُّمْجُ ، وجمعه عجد ان .

وَ فِي الحديث: أنه قدم على النبي، صلى الله عليه وسلم، صاحب كيشرى فوهب له معجَزَة فسُبْني ذا المعْجَزَة فسُبْني المعْجَزَة ، هي بكسر المبم ، المنطقة بلغة البين ؟ قال : وسبت بذلك لأنها تلي عَجْزَ المُتنطق بها ، والله أعلم .

عجلا: العجلزة والعجلزة والعجلزة والفتح الفرس الشديدة الحكائق ، الكسر لقياس ، والفتح لتم ، وقبل : هي الشديدة الأسر المجتبعة العليظة ولا يقولونه للفرس الذكر ، الأزهري : قال بعضهم أخذ هذا من يجلز الحكائق ، وهو غير جائز في القياس ، ولكنهما اسمان اتفقت حروفهما ونحو دلك قد يجيء وهو متباين في أصل البناء ولم أسمعهم يقولون للذكر من

الحيل، ولكنهم بقولون للجمل عجليز وللناقة عجليزة، وهدا النعت في الحيل أعرف ، وناف عجليزة وعبد عجليزة . وعبد عجليزة . ودملة عجليزة : خضه صلبة . وكثيب عجليزة : كذلك وعبد عبد المحتبب : خضه وصلب . الجوهري : فرس عبد لرزة ؟ قال بشر :

وخَيْل قد لَبِسْتُ بِجَمْع خَيْلٍ؟ على تَشَاء عِجْلزَ وَقَاحِ تُشَبَّه شَخْصَها ، والحَيْلُ تَهْفُو نُفْوًا ، ظل فَتْخَاء الجَيْاح

الشقاء: الفرس الطويلة . والوقاح: الصّلبة الحافر . وتهفو: تعدو . والفتخاء: العُقاب اللينة الجناح تقلبه كيف شاءت . والفَتَخ : لِينُ الجناح . وعجليزة : الله وملة بالبادية ؟ قال الأزهري : هي اسم رملة معروفة حذاء كفر أبي موسى ، وتجمع عجاليز ؟ ذكرها ذو الرمة فقال :

تَرَوَّنَ على العَجالِزِ يَضْفُ يَومٍ ، وأَدَّيْنَ الأَواصِرَ والحِيلالا

وفرس رَوْعاءُ: وهي الحديدة الذكية ، ولا يقال للذكر أَرْوَعُ ، وكذلك فرس شَوْهاء ، ولا يقال للذكر أَشْوَه ، وهي الواسعة الأَشْداقِ.

عوز: العَرْزُ: اشتداد الشيء وغلظه ، وقعد عَرَزُ واسْتَعْرَزُ : اسْتَداد الشيء وغلظه ، وقعد عَرَزُ واسْتَعْرَزَت الجلدة في النار : انْتُزَوَتْ والمُنعانَبَة ؛ قال الشماخ والمُنعانَبَة ؛ قال الشماخ وكلُ تَخلِيل غير هاضِم نَفْسِهِ لِمُنْ أَوْ مُعارِزُ لُوَصُل تَخلِيل صادِمْ أَوْ مُعارِزُ مُ

وقال ثعلب : المُعارِز المُنقبض ، وقيل : المعاتب

والعارز : العاتب . والعَرْ ز : الانقباض . واستَعْرَ ز الشيءُ : انقبض واجتمع . واسْتَعْرَ ز الرجل : تصَعَّب. والتَّعْرِيز : كالتَّعْرِيض في الحصومة .

ويقال : عَرَازُت لفلان عَرَازًا ، وهو أن تقبض على شيء في كفك وتضم عليه أصابعك وترْيهُ منه شيئًا صاحبك لينظر إليه ولا ترْيهُ كائه . وفي نوادر الأعراب : أعْرَازْتَني من كذا أي أعْوَازْتَني منه . والعُرَّازُ : المُغْتَالُونَ للناس؟ .

والعَرَزُ : ضرب من أصغر الشّمام وأدّق شجره ، له ورق صغار متفرق ، وما كان من شجر النّام من ضربه فهو ذو أماصيخ ، أمصُوخَة في جوف أمصُوخَة ، تَنْقَلع العُلا من السُّقُل انقلاع العِفاصِ من رأس المُنْكَلِّمُ ، الواحدة عَرَزَة ، وقيل : هو الغَرَزُ ، والغَرَزُ ،

وعَرْزُة : اسَمْ ، والله أعلم .

عوطف: عَرْطَبَوْ الرجلُّ : تَنْبَعَّى كَعَرْطَسَ .

ع**وفن :** اغْرَ َنْفَزَ الرجل : مات ، وقيل : كاد يموت قُنُرًا .

عور : العَزيزُ : من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى ؛ قال الزجاج : هو الممتنع فلا يفلبه شيء ، وقال غيره : هو القوي الغالب كل شيء ، وقيل : هو الذي ليس كمثله شيء . ومن أسمائه عز وجل المُعزِ ، وهو الذي يَهِبُ العِز ً لمن يشاء من عباده . والعِز ً : ضلاف الذّال ً . وفي الحديث : قال لعائشة : همل تَدُورِينَ لِمُ كَانَ قومُكُ وفعوا باب الكعبة ? قالت : تَدُورِينَ لِمُ كَانَ قومُكُ وفعوا باب الكعبة ? قالت : على مذكور في عارة القاموس .

لا ألفتالون للناس » كذا بالأصل باللام . قال شارح القاموس
 وهو الأشبه ، أي مما عبر به القاموس وهو المفتابون بالباء الموحدة .

لا ، قال : تَعَزُّزاً أَن لا يدخلها إلا من أرادرا أي تَكَبُّراً وتشدُّداً على الناس ، وجاء في بعض نسخ مسلم : تَعَزُّراً ، براء بعد زاي ٍ من التَّعْزير والتوقير، فإما أن يريد توقير البيت وتعظيمه أو تعظيم أنفسهم وتَكَبَّرُهُم على الناس . والعزُّ في الأصل : التوة والشدة والغلية . والعزُّ والعزُّة : الرفعة والامتناع ، والعزَّة لله ؟ وفي التنزيل العزيز : ولله العزَّة ولرسوله وللمؤمنين ؟ أي له العز"ة والغلبة سبحانه . وفي التنزيل العزيز : من كان بريد العزَّة كللَّه العزَّة عبيعاً ؛ أي من كان يريد بعبادته غير الله فإنما له العِزَّة في الدنيا ولله العِزَّة جميعاً أي يجمعها في الدنيا والآخرة بأن يَنْصُر فِي الدُنيا ويغلب ؛ وعَزٌّ يَعز ٌ ، بالكسر ، عِزًِّا وَعِزَّةً وَعَزَازَةً ، وَرَجِل عَزَ بِزِرٌ مِن قَوْم أَعَزَّةٍ وأعِزَّاء وعِزازٍ . وقوله تعالى : فسوف يأتي اللهُ ْ بقوم بجبهم ومجبونه أذلَّة على المؤمنين أعزَّة على الكافرين ؟ أي جانبُهم غليظ" على الكافرين لِمَيَّن على المؤمنين ؛ قال الشاعز :

ييض الوُجُوهِ كَريَمَة أَحْسَابُهُمْ ، في كلِّ نَائِبُةٍ عِزَازَ الآنَـُفِ

ودوي :

بيض الوُ'جُوه أَلِبَّة ومَعاقبِل ُ

ولا يقال : 'عززاء كراهية النضعيف وامتناع هذا مطرد في هذا النحو المضاعف . قال الأزهري : يَتَذَلَّالُونَ للمؤمنين وإن كانوا أعزاء ويتَعَزَّرُونَ على الكافرين وإن كانوا في شَرَف الأحساب دونهم . وأعز الرجل : جعله عزيزاً . ومكك أعزه : عزيزاً ؟ فال الفرزدق :

إن الذي تسمك السَّماء بني لنا بني لنا بنيناً ، دعائيمه أعز وأطول أ

أي عزيزة طويلة ، وهو مثل قوله تعالى : وهو أهو كن عليه ، وإنما وجه ابن سيده هذا على غير المنفاضة لأن اللام ومين متعاقبتان ، وليس قولهم الله أكثير بجحة لأنه مسموع ، وقد كثر استعماله ، على أن هذا قد وجه على كبير أيضاً . وفي التنزيل العزيز: لينخر جن الأعز منها الأذل ، وقد قرى و : ليخر بجن الأعز منها الأذل أي ليخر بجن العزيز منها دليلا ، فأدخل اللام والألف على الحال ، وهذا ليس بقوي لأن الحال وما وضع موضعها من المصادر لا يكون معرفة ، وقول أبي كبير :

حتى انتهيْتُ إلى فراش عَزيزَة سَعْواءَ > رَوْثَةُ أَنْهُمَا كَالْمِخْصَفِ

عنى عقاباً ، وجعلها عزيزة لامتناعها وسُكُناها أعالي الجبال . ورجل عزيز : منيع لا يُعلب ولا يُقهر. وقوله عز وجل : ذنق إنك أنت العزيز الكريم ؟ معناه ذنق عا كنت تعد في أهل العز والكرم كما قال تعالى في نقيضه : كلوا واشربوا هنيئاً عما كنتم تعملون ؟ ومن الأوال قول الأعشى :

على أنها ، إذ كرأتني أقا د ، قالت بما قند أراه بصيرا

وقال الزجاج: نزلت في أبي جهل ، وكان يقول: أنا أعَزُ أهل الوادي وأمنعُهم ، فقال الله تعالى: ذرق إنك أنت العزيز الكريم ، معناه ذرق هذا العذاب إنك أنت العاريز الكريم ، معناه ذرق هذا العذاب الرجل يعز عزا وعزاة إذا قوي بعد ذلة وصاد عزيزاً . وأعزاه الله وعزارت عليه : كر من عليه . وقوله تعالى : وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من

١ قوله « شعواء » في القاموس في هذه المادة بدله سوداء . ^

بين يدبه ولا من تخلفه ؛ أي أن الكتب التي تقدّمته لا تبطله ولا يأتي بعده كتاب يبطله ، وقيل : هو محفوظ من أن يُنقص ما فيه فيأتيه الباطل من بين يدبه ، أو يُزاد فيه فيأتيه الباطل من خلفه ، وكلا الوجهين حسين ، أي مخفظ وعز " مِن أن يلحقه شيء من هذا . وملك أعز "وعز يؤ" بمني واحد . وعز " عزيز" ؛ إما أن يكون على المبالغة ، وإما أن يكون

## ولو حَضَرَتْهُ تَعْلَبُ ابْنَهُ وَائْلِ ، لَـكَانُوا له عِزاً عَزيزاً وناصِرا

وتَعَزَّزُ الرجلُ : صار عَزيزاً . وهو يَعْتَزُ ْ بفلان واعْتَزَ" به . وتَعَزَّزُ : تشرُّف . وعَزَّ عَلَىَّ يَعزهُ عز"ًا وعزَّةً وعزازَةً : كَرُّمُ ، وأَعْزَزْتُهُ : أكرمته وأحببته، وقد ضَعَفَ شمرٌ هذه الكامة على أبي زيدٍ ١٠ وْعَزْ عَلَى أَنْ تَفْعُلَ كَذَا وَعَزْ عَلَيَّ ذَلِكَ أَي حَقَّ واشتدًا . وأَعْزِ زَاتُ بِمَا أَصَابِكَ : عَظُمُ عَلَىَّ ﴿ وأَعْزِزْ علىَّ بِدُلكَ أَي أَعْظمُ ومعناه عَظُمُ على ۗ , و في حديث على " ، رضي الله عنــه ، لما رأَى طَلَـْحَـةَ قتبلًا قال: أعْزز وْ على أبا محمد أن أراك ْمجَدُّلاً تحت نجوم السماء ؛ يقال : عَزَّ على "يَعِزُ \* أَن أَراكَ بِحَال سيئة أي بشند ويشق علي". وكلمة سنعاء لأهل الشَّمْر يقولون : بـ عز"ي لقد كان كذا وكذا وبيعز"ك > كقولك لَعَمْري ولتَعَمَّرُ لُكُ . والعزَّةُ : الشَّدَّةُ والقوَّة . يقال : عَزَّ يَعَزُّ ، بالفتح ، إذا اشتدُّ . وفي حديث عبر، رضي الله عنه: اخْشَوْ شَنْتُوا وتُمَعَّزُ زُنُوا أَى تشدُّدوا في الدين وتصلُّبُوا َ من العزُّ القوَّة وَالشَّدَّةِ ﴾ والمم زائدة ، كتَــَــُــُكن من السكون ، وقيل : هو من المُعَزِّ وهو الشدة ، وسيجيءُ في موضعــه . ١ قوله ﴿ على أَنِي زَيْدَ ﴾ عارة شرح القاموس : عن أبي زيد .

وعَزَزْتُ القومَ وأَعْزَزَ تُهُم وعَزَّزْ تُهُم : فَـَوَّيْتُهُم وسُبَدَّدْ تُهُم . وفي النازيل العزيز : فَعَزَّزْ نَا بِثَالَثُ ؛ أَي قَـُوَّايِنَا وشَـُدُونَا ﴾ وقِد قرئت: فَـَعَزَزُنَّا بِثَالَثَ بالتخفيف ، كقولك سُدَدُنا ، ويقال في هـذا المعنى أيضاً: رجل عَز يز ٌ على لفظ ما تقدم، والجمع كالجمع. و في التنزيل العزيز : أذ لـّــة على المؤمنين أعز"ة على الكافرين أي أشداء عليهم، قال: وليس هو من عز"ة النَّفْس . وقال ثعلب : في الكلام الفصيح : إذا عَزَّ أُخُوكَ فَهُنْ ، والعرب تقوله ، وهو مَثُلُ معنــاه إذا تَعَظُّم أَحُوكَ شَامِخاً عَلَيْكُ فَالنُّتَزَ مُ لَهُ الْمُوانَ . قال الأزهري : المعنى إذا غلبك وقهرك ولم تقاومت فتواضع له ، فإن اضطرابك عليه يزيدك دُلاً " وخَبَالاً . قال أبو إسحق : الذي قاله ثعلب خطأً وإنما الكلام إذا عز" أخولة فهـن ، بكسر الهاء ، معنــاه إذا اشتد عليك فهين له وداره ، وهـذا من مكارم الأُخِلَاقُ كَمَا رُوي عَنْ مَعَاوِيَةً ، رَضَّى الله عَنْهُ ، أَنْهُ قَالَ : لُو أَنَّ بِينِي وَبِينِ النَّاسِ شَعْرَةً عِدُّونَهَا وأَمُدُّهَا ما انقطعت ، قيل : وكيف ذلك ? قال : كنت إذا أَرْخُوهُا مَدَدُتُ وإذا مدُّوها أَرْخَيْتُ ، فالصحيح في هذا المثل فهين ، بالكسر، من قولهم هان يهين ُ إذا صار هَيِّناً لَيِّناً كَقُولُه :

هَيْنُونَ لَيَنْنُونَ أَيْسَارٌ دُورُو كُرَمٍ، سُوَّاسُ مُكْرُمُتَةٍ أَيْسَاءُ أَطْهَادٍ

ويروى : أيسار . وإذا قال هُنْ ، بضم الهاء ، كما قاله ثعلب فهو من الهَوانِ ، والعرب لا تأمر بذلك لأنهم أُعزَّة أَبَّالُوونَ للضَّيْمَ ؛ قال ابن سيده : وعندي أن الذي قاله ثعلب صحيح لقول ابن أحمر :

> وقارعة من الأيام لولا سَبِيلُهُمْ ، لزَّاحَتْ عَنْكُ حِينَا

دَبَبْتُ لَمَا الضَّرَاءَ وقلتُ : أَبْقَى إذا عَزَّ ابنُ عَسَّـكَ أَن تَهْونا

قال سيبويه: وقالوا عَزَّ ما أنتك ذاهب ، كقولك: حقاً أنك ذاهب. وعَــزَّ الشيءُ يَعَزُّ عِزَّاً وعِزَّةً وعَزَازَةً وهو عَزِيزٍ: قَـلُّ حتى كاد لا يوجد، وهذا جامع لكل شيء.

والعزز والعزاز : المكان الصُّلْب السريع السيل . وقال ابن شبيل : العزاز ما غَلْظ من الأرض وأَسْرَع سَيْل مطره يكون من القيعان والصَّحاصِع وأَسْرَع سَيْل مطره يكون من القيعان والصَّحاصِع وأَسْناد الجِبْنال والإكام وظهود القِفاف ؟ قال العجاج :

من الصَّفا العاسِي ويَدْعَسْنَ الفَدَرْ عَزَازَهُ ، ويَهْتَسِرُ نَ مَا انْهُمَرْ

وقال أبو عبرو: في مسايل الوادي أبعد ها سيلا الرّحبة ثم الميد السّعبة ثم التلعة ثم الميد الرّحبة ثم الميد الرّحبة ثم الميد الزّورة . وفي كتابه ، صلى الله عليه وسلم ، لو فند من الأرض واشته وخشن ، وإنا يكون في أطرافها ؟ من الأرض واشته وخشن ، وإنا يكون في أطرافها ؟ ومنه حديث الزهري : قال كنت أخشلف إلى عبيد الله بن عبيد الله بن عنت أخد مه ، وذكر واستغنيت عنه ، فخرج يوما فلم أقنم له ولم أظهر من من تكر منه ما كنت أظهره من قبل فظر إلي وقال : وقال : يوسطه بعد . وفي الحديث : أنه ، صلى الله العلم لم تتوسطه بعد . وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عن البول في العزاز لثلا يَتَر سَشَ عليه . وفي حديث الحجاج في صفة الغيث : وأسالت عليه . وفي حديث الحجاج في صفة الغيث : وأسالت

العَزازَ ؛ وأرض عزاز وعَزاء وعَزَازَة ومَعْزوزة ":

قال :

ويتعبيط الكوم في العَزَّاء إن مطرِقا

وقيل: هي الشدة. وشاة عَزُونُ : ضيَّقة الأحاليل؛ وَكَذَلْكُ النَاقة ، والجمع عَزُنْ ، وقد عَزَّتُ تَعُزُّا ، وقد عَزَّتُ تَعُزُّا ، فِضَتَيْنَ ؛ عَنَ أَنْ الأَعْرَانِ ، والاسم العَسَزَنَ ، والعَزَانُ .

وفلان عَنْرُ عَرُورَ : لِمَا كُر " جَمّ " ، وذلك إذا كان كثير المال شحيحاً . وشاة عَرُ وز : ضيقة الأحاليل لا تَدرُ حتى تُنحلَب بجهد . وقد أعَرَات إذا كانت عَرُ وزاً ، وقيل : عَرْ أَن تِ الناقة إذا ضاق إحليله ولما لبن كثير . قال الأزهري : أظهر التضعيف في عَرْ أَن ت ، ومثله قليل . وفي حديث موسى وشعيب عَرْ أُونَ " ولا فَسُوسُ " ؛ العز وز " الشاة البكيئة اللبن الضيقة " الإحليل ؛ ومنه حديث عمرو بالتمليلة اللبن الضيقة " الإحليل ؛ ومنه حديث عمرو بالتمالية اللبن الضيقة " الإحليل ؛ ومنه حديث عمرو بالتمون : لو أن رجلًا أَخذ شاة عَرْ أُوزاً فعلها ما فرغ من عليها حق أصلي الصلوات الحيس ؟ يويد التموي في الصلاة وتخفيفها ؛ ومنه حديث أبي ذر" : هل يَشْبُث في الصلاة وتخفيفها ؛ ومنه حديث أبي ذر" : هل يَشْبُث ليَ العدو حيث أبي ذر" : هل يَشْبُث عَرْ أُنْ يَ العدو حيث عَرْوز كَصَبُور وصُبُر .

وعَزَّ المَاءُ يَعَزُّ وعَزَّتِ القَرْحَةُ تَعَزُّ إِذَّا سَالَ هُ فيها ، وكذلك مَذَعَ وَبَذَعَ وضَهَى وهَمَى وفَرَ فيها ،إذا سال .

وأَعَزَّت الشَّاة : اسْتَبَانَ حَمَّلُهُا وعَظُمُ ضَرَّعُهَا يقال ذلك للمَعَزَ والضَّأْن ، يقال : أَرْأَتُ ورَمَّدَت وأَعَزَّت وأَضْرَعَتُ بمعنى واحد .

وعاز" الرجل ُ إبلَـه وغنـه مُعازَّةً ۚ إذا كانت مُراضً لا تقدر أن ترعى فاحْتَـشُ لها ولـَـقَـمَها ، ولا تَكوا كذلك ؛ أنشد ابن الأعرابي :

عزَ ازَةَ كُلِّ سَائِلِ نَفْعِ سَوْءٍ، لكل عزَ ازَةٍ سَالتُ فَسَرَادُ

وأَنشدهَ ثعلب :

قَـرَارَةَ كُلُّ سَائُلِ نَفْعِ سَوْءٍ، لكل قَـرَارَةً سَالَتْ قَـرَارُ

قال : وهو أجود. وأعزرَ وَنا : وقعنا في أوض عزان وَسرنا فيها ، كما يقال : أَسْهَلَــُنا وَقعنا في أَرض سهلة .

وعَزَّزَ المطرُ الأَرضَ : لَـَبَدَهَا . ويقال للوابل إذا ضرب الأَرض السهلة فَشَدَّدَهَا حتى لا تَـسُوخَ فَيهـا الرَّجِئُلُ : قَدَ عَزَّزَهَا وعَزَّزَ منها ؛ وقال :

> عَزَّزَ منه ، وهو مُعطِي الإِسْهالُ ، ضَرْبُ السَّوادِي مَتْنَهُ بالتَّهْتَالُ

وتَعَزَّرُ لَحْمُ النَاقَة : اشتدًا وصَلَبُ. وتَعَزَّرُ الشيءُ: اشتد ؛ قال المُتَلَّمَسُ :

أُجُدُ إِذَا صَنْمَرَتُ تَعَزَّزُ لَحُمْهُا ﴾ وإذا تُشُدُ بِنِسْعِها لا تَشْبِسُ

لا تَنْدِسُ أَي لا تَرَّغُو . وفرسُ مُعْتَزَّة : غليظة اللحم شُديدته .

وقولهم تَعَزَّرُتُ عنه أي تصبرت أصلها تَعَزَّرُتَ أي تشد دت مثل تَطَنَيْت من تَظَنَلْنَتُ ، ولها نظائر تذَّر في مواضعها، والاسم منه العَزاء . وقول الذي ، صلى الله عليه وسلم : كمن لم يَتَعَزَّ بِعَزَاء اللهِ فليس منّا ؛ فسره ثعلب فقال : معناه من لم يَرُدَّ أَمْرَه إلى الله فليس منا . والعَزَّاء : السَّنَةُ السَّديدة ؛

المُنعازَّةُ إلا في المال ولم نسبع في مصدره عزازاً. وعَزَّهُ بِعُزَّهُ عَزَّا! قهره وغلبه. وفي التنزيل العزيز: وعَزَّني في الحِنجاج. وقرأ بعضهم: وعازَّني في الحطاب ؛ أي غالبني ؛ وأنشد في صفة جَمَل:

## يَعُزُّ على الطريقِ بَمُنْكِبِيّهِ ، كما ابْتَرَكَ الحَلِيعُ على القِداحِ

يقول: يغلب هذا الجمل الإبل على لزوم الطريق فشبه حرصه على لزوم الطريق وإلحاحه على السير محرص هذا الحليع على الضرب بالقداح لعله يسترجع بعض ما ذهب من ماله ، والحليع : المخلوع المتقمدور مالله . وفي المثل : من عَزَ بَرَ أي من عَلَب سَلَب ، والاسم العزاة، وهي القوة والغلبة ؛ وقوله:

## عَزَّ على الربح الشَّهُوبَ الأَعْفَرا

أي غلبه وحال بينه وبين الربح فردً وجوهها ، ويعني بالشَّبُوب الظي لا الثور لأن الأَعفر ليس من صفات. البقر .

والعَزْعَزَةُ : الغلبة . وعازَّني فَعَزَزَثُهُ أَي غالبني فغلبته ، وضمُّ الغين في مثل هذا مطسَّرد ولبس في كل شيء ، يقال : فاعلني فَفَعَلْنتُه .

والعزرُّ: المطر الغَرْبِرَ ، وقيل : مطر عِزِ شديد كثير لا يمتنع منه سهل ولا جبل إلا أساله . وقال أبو حنيفة : العِز المطر الكثير . أوض معرُّرُوزَة : أصابها عِز من المطر . والعَرْاءُ: المطر الشديد الوابل . والعَرْاءُ: المشارَّةُ . المشارِّةُ .

والعُنزَ يُزاءُ من الفرس: ما بين عُكُنُو َتِه وجاعِر َتِه ، عِمد ويقصر ، وهما العُز يُزاوان ِ ؛ والعُز يُزاوان ِ ؛ عَصَبَتَان ِ فِي أُصُولُ الصَّلَـو يَنْ فَصُلِـتَا من العَجْبِ

وأطراف الوكركين ؛ وقال أبو مالك : العُزَيْزاة عَصَبَة رقيقة مركبة في الحَوْرانِ إلى الورك ؛ وأنشد في صفة فرس :

## أُمِرَّتُ عُزَ يُزَاءُ ونِيطَتُ كُرُومُهُ، إلى كفَل ٍ دَابٍ ، وصُلْبٍ مُوَنَّقٍ

والكرامة ' : رأس الفخذ المستدير كأن جَوْزَ آه و موضعها الذي تدور فيه من الورك القلشت ' ه قال : ومن مد العُوزَيْزَ امن الفوس قال : عُزَيْزاوان ، ومن قَصَرَ ثَنَكَى عُزَيْزَ يان ، وهما طرفا الوركين. وفي شرح أسماء الله الحسنى لابن بَوْجانَ : العَزُوز من أسماء فرج المرأة البكر ،

والعُزِّى: شَجْرة كانت تُعبد من دون الله تعالى ؟ قال ابن سيده: أراه تأنيث الأعَزِّ ، والأعَزِّ بمعنى العَزيزِ ؟ والعُزِّ بمعنى العَزيزِ ؟ والعُزِّى بمعنى العَزيزَ ؟ قال بعضهم : وقد يجوز في العُزِّى أَن تكون تأنيث الأعَزِّ بمنزلة الفُضْلى من الأَحْبَر ، فإذا كان ذلك فالأفضل والكُبْر كى من الأَحْبَر ، فإذا كان ذلك فاللام في العُزَّى ليست زائدة بل هي على حد اللام في الحَر ثِ والعَبَّاسِ ، قال : والوجه أن تكون زائدة لأنا لم نسمع في الصفات العُزَّى كما سعنا فيها الصُّغْرى والكُبْر كى . وفي الشنزيل العزيز : أفرأيتم اللات والمُزَّى ؟ جاء في النسنويل العزيز : أفرأيتم اللات والمُزَّى ؟ جاء في النفسيو : أن اللات صنم كان لقريش وبني كِنانة ؟ والمُزَّى ضم كان لقريش وبني كِنانة ؟ فال الشاعر :

## أَمَا ودِمِساءِ ماثراتِ تَخالُها ، على قُنْـة العُزَّى وبالنَّـسْرِ ،عَنْـدَمَه

ويقال: العُزَّى سَمْرَ أَنْ كَانْتَ لَعَطَفَانَ يَعَبِدُونِهَا وكانوا بَنَوْ اعليها بِيتاً وأقاموا لها سَدَنَةً فَبَعِثْ إليها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، خالد بن الوليد فهدم

البيت وأحرق السُّمُرَ وَهُو يَقُولُ :

يا عُزَّ، كُفُرانَكِ لا سُبْحَانَكِ [ إنتي وأيتُ الله قد أهانَكِ [

وعبد العُزَّى: امم أبي لَهَبِ ، وإنما كنَّاه الله عز وجل فقال: تَبَّتُ يَدَا أَبِي لَهَبِ، ولم يُسَبَّه لأَن اسه مُحالُّ.

وأعَزَّت البقرة' إذا عَسُرَ حَمَّلُها .

واستعز الرسمل : تماسك فلم يتنهل . واستعز الله بفلان واستعز فلان مجتلي أي غلب واستعز واستعز فلان مجتلي أي غلب واستعز فلان مجتلي أي غلب واستعز فلان أي غيره . وقال أبو عمرو : استنمز العليل إذا اشتد وجعه وغلب على عقله . وفي الحديث : لما قدم المذينة نؤل على كلثوم بن الهدم وهو شاك ثم المدين "كلثوم فانتقل إلى سعد بن خيشة . وفي الحديث ، أنه استنمز برسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في مرضه الذي مات فيه أي اشتد به المرض وأشرف على الموت ؛ بقال : عز "يعز " ، بالفتح " ، إذا استد عليه وغلبه .

اسد ، واستعر عليه إذا اسد عليه وعليه .
وفي حديث ابن عمر ، رضي الله عنه : أن قوماً
مُحْرِ مِينَ اشتر كوا في قتل صيد فقالوا : على كل
رجل مناً جزاء ، فسألوا بعض الصحابة عما يجب
عليهم فأمر لكل واحد منهم بكفارة ، ثم سألوا ابن
عمر وأخبروه بفتنيا الذي أفتاهم فقال: إنكم لمنعزر وثبكم ، على جميعكم شاة "، وفي لفظ آخر : عليكم جزاة
واحد"، قوله لتمنعز "ز" بكم أي مشدد بكم ومشقل عليكم

الأمر ُ . وفلان معزاز ُ المرض أي شديده . ويقال له إذا مات أيضاً : قد استنْعز ً به .

والعَزَّة ، بالفَّتِع : بنتِ الطَّنَّايَة ؛ قال الراجز :

هانَ على عَزَّةَ بنت الشَّمَّاجُ مَهْوَى جِمالِ مالِك في الإدْلاجُ

وبها سبيت المرأة عَزَّة .

ويقال للمَنْزُ إذا زُجِرت : عَزْعَزْ ، وقد عَزْعَزْ " بها فلم تَعَزْعَزْ أَي لَمْ تَتَنَحَ "، والله أعلم.

عشو: عَشَرَ الرجلُ يَعْشِرُ عَشَرَاناً: مشى مِشْيَة المقطوع الرِّجْل ، وهو الْعَشَرَان. والعَشْورَنُ: ما صَلُب مَسْلَتَكُمُه من طريقٍ أو أرضٍ ؛ قمال الشماخ :

ر ... المُقْفَوْاتُ العَشَاوِزِ

وقاله أبو عمرو :

تَدُنَّ الشُّبِّ طِلنَّحِهِ الْعَشَاوِزُ ا

والعَشَوْزَنُ : ما صعب مَسْلَكُه من الأَمَاكُن ؟ قَالَ رَوْبَة :

أخذك بالمكشئور والعشورن

والعَشَوْزَنُ : الشديد الخَلَتْقُ العظيم من الناسُ والإبل . وقَنَاهُ عَشُوْزُنَة " : صُلْبَةً . والعَشُوزُ والعَشُوزُ .

عَضْوَ : عَضَوَ يَعْضُورُ عَضْدُواً : مَضَسَعُ في بعض اللغات .

 <sup>،</sup> قوله « واستمر الله بفلان » هكذا في الاصل . وعبارة القاموس
 وشرحه : واستمر الله به أماته .

وله « يقال عز يعز بالفتح الخ » عبارة النهاية: يقال عز يعز بالفتح إذا اشتد ، واستمز به المرض وغيره واستمز عليه إذا اشتد عليه وغليه ، ثم يبنى الفعل المفعول .

١ قوله « قال الشماخ الخ » هذا قطعة من بيت من الطويل ، وعبارة
 شرح القاموس : قال الشماخ :

حذاها من الصّداء نعلًا طراقها حوامي الكراع المؤيدات العثاوز ويروى الموجمات؛ قاله الصاغاني، قلت: ويروى المقفرات ايضاً.

عضو : العَيْضَمُوز : العجوز الكبيرة ؛ وأنشد : أَعْطَى خُباسَة عَيْضَمُوزاً كَزَّةً لَطْعَاةً، بِشَ هَدِيَّة المَتَكَرَّم ِ إِ

وناقة عَيْضَمُوزْ". والعَضَمَّزُ : الشديد من كل شيء. والعَضَمَّزُ : الضخمُ من كل شيء . والعَضَمَّزُ : البخيلُ ، وامرأة عَضَمَّزْ ؛ وقال حميد الشاعر :

عَضَمُّزَةٌ فيها بقاءٌ وشِدَّةٌ

ورجل عَضَمَّرُ الحَمَلُقِ: شديده . الأَزهري : عجوز عِكْر شَة " وعِجْر مَة " وعَضَمَّرَ وَ" وقَمَلَمَّزَ وَ" : وهي اللهبة القصيرة .

عطين: الأزهري في ترجمة عطيس: ناقة عَيْطَمَهُوزَ"، بالزاي، أي طويلة عظيمة ، وقال: صخرة عَيْطَمَهُوزَ" ضَخْمة.

عَفَوْ : الْعَفْرُ : المُلاعبة · يقال : بات يُعافِرُ الرأَّتَهُ أَي يُغافِرُ لَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال يُغافِرُ لُهُما ؛ قال الأَرْهري : هو من باب قولهم بات يُعافِسُها فأبدل من السين زاياً .

ويقال للجَوْنُو الذي يؤكل : عَفْزُ وَعَفَازُ ، الْواحدة عَفْزَ وَعَفَازَ ، الْواحدة عَفْزَ وَعَفَازَ .

والعَفازة ' : الأَكَمَة ' . يقال : لَقِيتُه فوق عَفازَة أَي هوق أَكَمَة .

عقن : العَقْرُ : تَقَارُبُ كبيب النمل .

عَفَوْ : العَنْفُوْزَهُ : أَن يجلس الرجلُ حِلْسَةَ المُحْتَبِي ثم يضم ركبتيه وفخذيه كالذي يَهمُ بأَس شهوه ً له ؛ وأنشد :

> ثم أَصابُ ساعةً فَعَقْفَزًا ، ثم عَلاهـا فَدَحَا وارْتَهَزَا

عكن : العَكْنَرُ : الاثنامُ بالشيء والاهتداء به . والعُكَّازَةُ : عَصاً في أَسفلها زُجَّ يُتَوَكَّأُ عليها الرجل ، مشتق من ذلك ، والجسع عَكاكِينِرُ وعُكَّازات .

والعَكِزُ : الرجلُ السيءُ الحُمُلُتَى \ البخيل المَسْقُومُ. وعُكَيَدُ وعاكِز " : اسبان .

عكمن : العُكْمُدُوزُ : التَّسَارَّة الحَـادِرَةُ الطويلـةُ . الضَّغْمَةُ ؛ قال :

إنتي لأقبلي الجيلسيخ العَجُودًا، وآمِـقُ الفَكِيْمُودًا

الأزهري : عُكْمُوزَة ﴿ حَادِرة ﴿ تَارَّة ﴿ وَعُكْمُرُ ۗ أَيضاً ﴾ قال : ويقال للأير إذا كان مُكْتَنَزِاً : إنه لَـعُكُمُـرُ ۗ ؛ وأنشد :

> وفَتَنَحَتْ للعَوْدِ بِنْرًا هُزْهُزا ، فالتَقَبَتُ جُرُدانُهُ والعُكْمُزا

على: العَلَزُ : الضَّجَرُ . والعَلَزُ : شَبِهُ وَعَدَّة تَأْخَذَ المريضَ أَو الحريصَ على الشيءَ كَأَنَهُ لا يستقرُ في مكانه من الوجع ، عَلِزَ يَعْلَنَزُ عَلَزًا وعَلَزَاناً ، وهو عَلزَ مُ وأَعْلَزَهُ الوجع ؛ تقول : ما لي أراك عَلِزاً ? وأنشد :

عَلَزَانَ الْأَسِيرِ نُشَدُ صِفادا

والعَلَـزُ ُ أَيضاً : ما تَبَعَّتُ من الوجع شيئاً إثر شيءٍ كَالْحُسُّى يدخل عليها السَّعال والصَّداع ونحو ُهما . والعَلَـزُ : القَلَـقُ والكَرُ بُ عنــد الموت ؛ قالت أعرابية تَرَ ْثِي ابنها :

ا قوله « والمكز الرجل السيء الحلق » هكذا ضبط في الاصل .
 وعبارة القاموس: والمكز، بالكسر، السيء الحلق ، قال شارحه:
 وفي اللسان ككتف .

#### وإذا له عَلَـز وحَشْرَجَة ، مما يَجِيشُ به من الصّـدر

وفي حديث على ، وضي الله عنه : هل يَنْ يَظُو ُ أَهْلُ ، بُضَاضَةِ الشَّبَابِ إِلاَّ عَلَنَ القَلِقِ ? قال : العَلَنَ ، بالتحريك ، خفة وقلتق وهلك يصب الإنسان ، ويروى بالنون من الإعلان وهو الإظهار ، ويقال : مات فلان عَلزاً أي وجعاً قَلِقاً لا ينام . قال الأزهري: والذي ينزل به الموت يُوصَف بالعَلَز وهو سياقُه نَفْسَه . بقال : هو في عَلَز الموت ؛ وقوله:

# إنك ميثي لاجيء إلى وَشَرَ ، إلى قَسَرَ ، إلى قَتُوافِ صَعْبَةٍ فِهَا عَلَـزُ ،

أي فيها مَا يُورِثُكَ ضِيقًا كالضيق الذي يكون عَنْدُ الموت .

والعِلنَّوْزُ ،: المُوتُ . وعَلِزَ عَلَزاً : حَرَصَ هَا وَغَرَضَ ؟ قال الأَزهري : معنى قوله غَرَضَ هَهَا أَي قَلِقَ . والعَلنَ ' : المَيْلُ والعُدُولُ ، والنعل كالفعل ' . والعِلنَّوْزُ : البَشَمْ . قال الجوهري : العِلنُوْزُ لغة في العِلنَّوْسِ ، وهو الوجع الذي يقال العِلنَّوْسِ ، وهو الوجع الذي يقال له اللَّوَى من أوجاع البطن .

وعالِزِ": موضع.

علكن : العِلْنَكِيزُ : الشديدُ الضخمُ العظيمُ.

علمون: العلمين : وَبَرْ عِلط بدماء الحَلَم كانت العرب في الجاهلية تأكله في الجَدْب ، وفي حديث عكر مة : كان طعام أهل الجاهلية العلمين . وإغا الأزهري : العلمين الوبر مع دم الحَلَم ، وإغا كان ذلك في الجاهلية بعالج بها الوبر مع دماء الحَلم بأكلونه ؛ وأنشد ابن شميل :

١ قوله هـ والفعل كالفعل & اي على لفة من جعل مال من باب تعب .

وإنَّ قِرَى قَيَحُطَانَ قِرَّفَ وَعِلْهُوْ ﴾ فأقشِح بهذا! وَيْحَ نَفْسِكَ مَنْ فِعْلِ!

وقال أبو الهيثم : العِلمْهِز ُ هم يابس ُ يُدَقَّ به أَو ْباو الإبل في المجاعات ويؤكل ؛ وأنشد :

عن أكثلي العِلمُهِزُ أكثلُ الحَيْسِ

وفي الحديث في دعائه ، عليه السلام ، على مضر : اللهم اجعلها عليهم سنين كسني بُوسُف ، فابتُكُوا بالجوع حتى أكلوا العله بإ قال ان الأثير : هو شيء يتخذونه في سني المجاعة يخلطون الدم بأوبار الإبل ثم يشوُونه بالنار ويأكلونه ، قال : وقيل كانوا يخلطون فيه القردان . ويقال للقراد الضخم : عله بر ، وقيل العلم بي سلم له أصل كأصل العلم بر في ، و ومنه حديث الاستسقاء :

ولا شيء بمثا يأكلُ الناسُ عندنا ، سيوَى الحَنْظَلِ العاميّ والعِلْهِوْ الفَسْلِ وليسَ لنَّا إلاَّ إليكَ فَوْرَارُنَا ، وأينَ فرادُ الناسِ إلا إلى الرَّسْلِ ؟

ابن الأعرابي: العلميز الصوف يُنفَش ويُشرَب الله الأعرابي علميز الله علميز ويشرب علميز وورد حرام قال ابن شميل: هي التي فيها بقية وقد أسنت .

قال ابن سيده: المُعَلَّمُونُ الحَسَنُ الغِذَاءَ كَالُّمُونُ هَلَ. الجوهري: لحم مُعَلَّمُونُ إذا لم يَنْضَجُ .

عنز : العَنْزُ : الماعِزَةُ ، وهي الأُنش من المِعْزَى والأَوْعَالِ والطّبَاء ، والجمع أَعْنُزُ وعُنُوزٌ وعَنازُ ، وخص بعضهم بالعِنازِ جمع عَنْزِ الظّبَاء ؛ وأنشد ابن

الأعرابي :

أَبْهَيُ مُ إِنَّ العَنْزَ تَمَنَّعَ وَبَهَا مِنْ أَنْ يُبَيِّتَ جارَهُ بالحائِل

أَواد يَا يُمَيِّنُهُ فَرَخَّم ، وَالْمَعَىٰ أَنَ الْعَنْزُ يَتَّبُلُغُ أَهَلُمُا بلبنها فتكفيهم الغارة على مال الجار المستجير بأصحابها. وحائل : أرض بعينها ، وأدخل عليها الألف واللام للضَّرورة ، وَمَنْ أَمثال العرَبِ : حَتَّفُهَا تَحْمَلُ صَأْنَ \* بأظلافها . ومن أمثالهم في هذا : لا تنك كالعَنْزِ تَبْحَثُ عَنِ المُدْيَةِ ؛ يضرب مثلًا للجاني على نفسه جِنانة يكون فيها هلاكه ، وأصله أن رجلًا كان جائعاً بالفلاة فوجد عنزاً ولم يجد ما يذبحها به ، فبحثت بيديها وأثارت عن مدية فذبحها بها . ومن أمثالهم في الرجلين يتساويان في الشرف قولهم : هما كُرُ كُنْبَتَي العَنْزُ ؟ وذلك أن ركبتيها إذا أوادت أن تَرْ بِصَ وقعتا معاً. فأَما قولهم : قَـبُّح َ اللهُ عَنْزاً خَيْرُهُا خُطَّةٌ ! فإنه أراد جِماعة عَنْـز أو أراد أعْنُـزاً فأوقع الواحد موقع الجمع . ومن أمثالهم : كُفيَ فلأنُ يومَ العَنْزُ ؟ يضرب للرجل يَلْقَى ما 'يُهْلِكُهُ . وحكى عن ثعلب: يوم كيوم العَنْز ، وذلك إذا قاد حَنْفُ أَ ؛ قال

> وأيت' ابن َ ذِبْيانَ يَزِيدَ وَمَى به إلىالشام يومُ العَنْزِ ، واللهُ شاغِلُهُ ١٠

قال المفضل : يويد حَنَّفاً كحنف العَنْزِ حِين بجثت عِن مُدْيَتِها . والعَنْزُ وعَنْزُ الماء ، جبيعاً : ضَرَّبُ من السبك ، وهو أيضاً طائر من طير الماء . والعَنْزُ : الأنثى من الصُّقور والنُسور . والعَنْزُ : العُقاب ، والجَنْزُ : الباطل . والعَنْزُ : والجَنْزُ : الباطل . والعَنْزُ : ١ مُولا هـ والعَنْزُ . الباطل . والعَنْزُ . ١ مُولا هـ وأيت ابن ذيان » الذي في الاساس: وأيت ابن ذيان » الذي في الاساس: وأيت ابن ذيان » الذي في الاساس: وأيت ابن ذيان .

الأَكْمَةُ السوداء ؛ قال رؤبة : إ

وإِرَّمُ أَخْرَسُ فُوقَ عَنْزِ قال الأَزهريُ : سَأَلنِ أَعْرابي عن قول رؤبة : وإِرَمُ أَعْبَسُ فُوقَ عَنْزِ

فلم أعرفه ، وقال : العَنْزُ القارة السوداء ، والإرَمْ عَلَمَ مَ بِنِي مِن حجارة عَلَمَ مُ يَنِي مِن حجارة بيض ليكون أظهر لمن يريد الاهتداء به على الطريق في الفلاة . وكلُّ بناءٍ أَصَمَّ ، فهو أُخرس ؛ وأما قول الشاعر :

وقاتكت العَنْزُ نصف النَّها رِ، ثم تَوَكَّتْ مع الصَّادِرِ

فهو اسم قبيلة من هوازن ؛ وقوله :

وكانت بيوم ِ العَنْذِ صادَتُ فَنُوْاْدَهُ

العنز: أكمة نزلوا عليها فكان لهم بها حديث. والعَنْزُ: صَخْرة في الماء ، والجَمْع عُنُوزُ". والعَنْزُ: أَرْضَ ذات حُزُونَة ورمل وحجارة أو أثل ، وربما سبيت الحُنْبارَى عَنْزًا ، وهي العَنْزَة أيضاً والعَنَزَد. والعَنَزَة أيضاً والعَنَزَد.

والعنزة أيضا : ضرب من السباع بالبادية دفيق الخطام بأخذ البعير من قبل دبر و ، وهي فيها كالسَّلُوقِيَّة ، وقلما يُرَى ؛ وقيل : هو على قدر ابن عُرْس يدنو من الناقة وهي باركة ثم يثيب فيدخل في حيائها فيَند مَصِ فيه حتى يَصِلَ إلى الرَّحِم فيَبَ تَسِيد أها فَيَنَد مَصِ فيه حتى يَصِلَ إلى الرَّحِم فيَبَ تَسِيد أها فَيَسَتْقُط الناقة فتموت ، ويزعمون أنه شيطان ؛ قال الأزهري : العَنزَة عند العرب من شيطان ؛ قال الأزهري : العَنزَة عند العرب من جنس الذئاب وهي معروفة ، ورأيت بالصَّمَانِ ناقة مُنْ مُنْ وَبَلَ ذَنبها ليلا فأصبحت وهي تَمْخُورة مُنْ مُنْ وَبِيَلَ ذَنبها ليلا فأصبحت وهي تَمْخُورة

قد أكلت العَنَزَة من عَجُزِها طائفة قتال راعي الإبل ، وكان نُمَيْرِينًا فصيحاً : طرَّقَتْها العَنَزَةُ فَمَا خَبُها ؟ فَمَخَرَتُها ، وقلما نظهر لحبُها ؟ ومن أمثال العرب المعروفة :

وَكَيِبَتْ عَنْوُ بِجِيدُجٍ جَمَلًا

وفيها يقول الشاعر :

شَرَّ بَوْمَیْها وأغواهٔ لها ، وَکیبَتْ عَنْزُ مِجِدْج ِحَمَلا

قال الأصبعي: وأصله أن امرأة من طسم يقال لها عَنْزُ الْخِذَتُ سَبِيَّةً عضماوها في هَوْدَج وألطفوها بالقول والفعل فمند ذلك قالت إ

## شر يوميها وأغواه لها

تقول: شَرُ أَيَامِي حَيْنَ صَرَتَ أَكْرَمُ لَلسَّبَاء ؛ يَضُرَبُ مِثْلًا فِي إَظْهَارِ البِيرِ بِاللَّسَانُ والفعل لمن يُواد به الفوائل. وحكى ابن بري قال: كان المُسَلَّكُ على طَسْمِ رَجَلًا يقال له عُمْلُوقَ أو عَمْلِيقَ ، وكان لا تَنْزَفُ أمرأة من جَديسَ حَتَى يؤتَى بها إليه فيكون هو المُنْفَتَض لها أُولاً ، وجَديسُ هي أُخت طَسْمٍ ، ثم إن عُفَيْرَ أَ بَعْنَارٍ ، وهي من سادات جَديسَ ، 'رُفَتَ الى بعلها ، فأتي بها إلى عِمْلِيقِ فنال منها ما نال ، فخرجت وافعة صوتها شاقة جَيبها كاشفة قُبُلُهَما ، وهي تقول :

## لا أَحَدُ أَذَ لُ مَن جَدِيسِ ! أَهَكُذَا يُفْعَلُ بِالعَرُوسِ ?

فلما سمعوا ذلك عظم عليهم واشتبد غضبهم ومضى بعضهم إلى بعض ، ثم إن أخا عُفَيْرَةَ وهو الأسود ابن عَفَار صنع طعاماً لعُرْسِ أَخته عُفَارة ، ومضى

إلى عمليق يسأله أن تجضر طعامه فأجابه ، وحضر هو وأقاربه وأعيان قومه ، فلما مدّوا أيديم إلى الطعام غدرت بهم جديس ، فقد ال رجل يقال له رياح بن الطعام ولم يفلت منهم أحد إلا رجل يقال له رياح بن مرّة ، توجه حتى أتى حسّان بن تبسّع فاستُعاسَهُ عليهم ورعّبه فيا عندهم من النّعم ، وذكر أن عندهم امرأة يقال لها عنز ، ما رأى الناظرون لها شبها ، وكانت طسم وجديس بجو الهامة ، فأطاعه حسان وخرج هو ومن عنده حتى أتوا جواً ، وكان بها

وخرج هو ومن عنده حتى أنوا جَوَّا ، وكان بها زرقاء اليامة ، وكانت أعلمتهم بجيش حسان من قبل أن يأتي بثلاثة أيام ، فأوقع بجديس وقتلهم وسبى أولادهم ونساءهم وقلع عيني زرقاء وقتلها ، وأتي إليه بعن راكبة جملا ، فلما رأى ذلك بعض شعراء جديس قال :

أخلت الدهر بيجو طلسلا ، مشل ما أخلق سيف خلسلا وتسداعت أربع دفافة ، وتسخيلا منتخيلا منتخيلا منتخيلا منتخيلا منتخيلا وصباً نعقب يبعا سنالا تعنز اواستوت راكبة فوق صعب ، لم يقتل دولية من يوميها وأغواه لها ، وكبت عنز يجدج جسلا! وتراهن اليها ورامت سفرا وتراهن الحديث من يبتها خارجة ،

## يَعْلَمُ الحَازِمُ ذو اللَّبُ بِـذَا ، أَ أَمْا يُضْرَبُ هـذا مَثَلًا

ونصب شر يوميها بركبت على الظرف أي ركبت مجدج جملًا في,شر يوميها .

والعَنْزَةُ : عَصاً في قَدُّر نصف الرَّمْح أو أكثر شيئاً فيها سنان مثل سنان الرمح ، وقيل : في طرفها الأَسفل ُوَجُ كُرْجِ الرمح يتوكاً عليها الشيخ الكبير، وقيل : هي أطول من العصا وأقصر من الرمح والمُكَاوَةُ مُ قَرِيب منها . ومنه الحديث لما مُطعِن أبي ابن خلف بالعَنْزَة بين ثَدُّ يَيْه قال : قتلني أبن أبي كَبْشَة .

وَتَعَنَّزَ وَاعْتَنَزَ : تَجَنَّبِ النَّاسَ وَتَنَحَى عَنَهُم ، وَقَيْلَ: المُعْتَنِزُ الذي لا يُساكِنُ النَّاسَ لَئَلا يُوزَأَ شَيْثًا . وعَنَزَ الرجلُ : عَدَلَ ، يقال : نزل فلان مُعَتَنِزاً إذا نزل حَريداً في ناحية من الناس. ووأيته مُعْتَنِزاً ومُنْتَسَيِداً إذا وأيته متنحياً عن الناس ؟ قال الشاعر :

أَبَانَكَ اللهُ في أبياتِ مُعْتَنَزِ، عن المَكَادِمِ، لا عَفَّ ولا قادِي

أي ولا يقري الضيف ورجل مُعَنَّرُ الوجه إذا كان قليل لحم الوجه في عر نينه تشمّم. وعُنَّزَ وجه الرجل : قَتَلَّ لحمه وسمع أَعَرابي يقول الرجل : هو مُعَنَّزُ اللَّمْيَة ، وفسره أبو داود 'بو ريش : كأنه شبه لجيته بلحية التيس .

سبه لجيته بلحية النيس. والعَنْوُ وعَنْوْ ، وغَنْوْ ، وغَنْوْ ، والعَنْوُ وعَنْوْ ، وغَنْوْ ، الم الم أَنْ اليامة ، وهي الموصوفة بحدة النظر. وعَنْوْ : الله رجل، وكذلك عِناوْ ، وعُنْمَوْرَةُ ، الله الم رجل، وكذلك عِناوْ ، وعُنْمَوْرَةُ ، وعُنْمَوْرَةُ ، فيلة. قال الأزهرى : عُنْمُورَة في البادية موضع معروف ،

وعُنَيْزَة قبيلة . قال الأَزهري : وقبيلة من العرب ينسب إليهم فيقال فلان العَنَزِيُّ ، والقبيلة اسمها عَنَزَةُ . وعَنَزَةُ : أَبُوحي من ربيعة ، وهو عَنَزَة ابن أسد بن ربيعة بن نِزار ؛ وأما قول الشاعر :

> دَلَفْتُ له بِصَدْدِ العَنْثُرِ لَـَسًّا تَحَامَتُهُ لَالْعَوَادِسُ وَالرَّجَالُ

فهو اسم فرس ؛ والعَنْنُرُ في قول الشاعر : إذا ما العَنْزُ من مَكَتَقِ تَكَالَتُ

هي العُقاب الأُنثى . وعُنْمَيْزَةُ : موضع ؛ وبه فسر بعضهم قول امرىء القس :

ويوم كَاخَلُتُ الْحِدْنَ خِدْنَ عُنْيَزْمُ

وعُنازة : اسمَ ماء ؛ قال الأخطل :

رَعَى عُنازَةَ حتى صَرَّ 'جِنْد'بُهَا ، وذَعُذَعَ المالَ يومْ تالِع يَقَرِرُ

عنقن : العَنْقَرُ والعُنْقُرُ ؛ الأخيرة عن كراع : المَنْ وَرَنْجُوش ، قال ابن بري : والعُنْقُرُانُ مثله ؟ قال أبو حنيفة : ولا يكون في بلاد العرب وقد يكون بغيرها ، ومنه يكون هناك اللَّاذَ ن ُ ؟ قال الأخطل يهجو وجلًا :

ألا اسلم ، سلمن أبا خالد ا وحيّاك ربّك بالعَنْقَرَ وروى مشاشك بالحَنْدر و س قبل المات فلا تعجز ا أكلت القطاط فأفننيتها! فهل في الحنانيص من مغمر ?

ودينك هذا كدين الحيا رِّ ، بل أنتَ أَكِنْفَرُ من هُرُ مُنْزِ !

وقيل : العَنْقَزُ جُرُدانٌ الحمارا . والعَنْقَزُ : أَصَلُ القَصَبِ الغَضِّ ، وهو بالراء أعلى ، وكذلك حكاه كراع بالراء أيضاً. وفي حديث قُسِّ ذكر العُنْقُرْان؟ العُنْقُرْ أَصل القَصَبِ الفَصَ" . والعُنْقُرُ أَبِسَاء الدَّهاقِينِ ، وقيل : العَنْقَزُ السَّمُ ٢ . والعُنْقَزُ : الداهية من كتاب أبي عمرو ، والله أعلم .

هُورْ : اللَّيْثُ : العَوَازُ أَنْ يُعُورِزَكَ الشِّيءُ وأَنْتَ إِلَيْهِ محتاج، وإذا لم تجد الشيء قلت: عازَني؛ قال الأزْهري: عازَ نِي ليس بمعروف . وقال أَبو مالك : يقـال أَعُوزَ نَى هذا الأَمْرُ إذا اشتها عليك وعَسْرَ ، وأَعْوَزُ نِي الشيءَ يُعْوِزُ نِي أَي قَـلُ عندي مع حاجتي إليه . ورجل مُعْوِزْ" : قليل الشيء . وأَعْوَزُهُ الشيءُ إذا احتاج إليه فلم يقدر علينه . والعَوَزُ ، بالفتح : العُدُّمُ وسوءُ الحال . وقال ابن سيده : عازني الشيءُ وأَعْوَزُ نِي أَعْجَزَ نِي على شدة حاجة، والاسم العَوَزْ. وأَعْوَازَ الرجلُ ، فهو مُعُوزُ ومُعُوزُ إذا سَاءَتْ حالُه ؛ الأخيرة على غير قياس . وأَعْوَزُهُ الدهرُ : أَحْوَجِهُ وَحَلُّ عَلَيْهُ الْفَقُرُ . وَإِنَّهُ لَـعُوزُ لَـوْزُ : تأكيد له ، كما تقول: تَعْساً له ونَعْساً . والعَوَزُ : ضِيقُ الشيء . والإعْوازُ : الفقر . والمُعْورِزُ : الفقير . وعَوِزَ الشيءُ عَوَزًا إذا لم يوجد . وعَوِزَا الرجلُ وأَعْوَزَ أي افتقر . ويقال : ما يُعْوِزُ لفلان شيءُ إلاَّ ذهب به ، كقولك : ما يُوهِفُ له وما

 • ثوله « وقبل المنقر جردان الجار » وهو المراد في الأبيات حق يكون هجوا .

يُشْمَرِفُ ؛ قاله أبو زيُــد بالزاي ، قال أبو حاتم : وأنكره الأصمعي ، قال : وهو عند أبي زيد صحيح. ومن العرب تمسموع .

والمِعْوَزُ : خُرقة بلف بها الصبي ، والجمع المُعَاوِزُ ؟ قال حسان :

> ومَوْ رُودَةً مَقَرُ ورَةً فِي مُعَاوِزٍ ، بَآمَتِهَا مَرْمُوسَةٍ لَمْ تُوسَدِ

المُوْرُودة : المدفونة حية . وآمتها : هَنَـَتُهـا يعني َ القُلْفَة . وفي التهذيب: المُعاوِزُ خُلْقَانُ الثيابِ ، لُنْفٌّ فيها الصي أو لم يلف . والمِعْوَزَّةُ والمِعْوَزَّةُ : الثوب الخَلَقُ ؛ زاد الجوهري : الذي يُبْشَذَلُ . و في حديث عمر، وضي الله عنه : أمَّا لك مِعْوَرُهُ أي ُوْبِ خَلَيْقُ ۗ لأَنه لباس المُعْوِذِينَ فَخُرَاجَ كَخُرَجَ الآلة والأداة . وفي حديثه الآخر ، رضي الله عنه : تخترُ بجُ المرأةُ ۚ إلى أبيها بككيدُ بنَفْسِهِ فإذا خرجت فَـَائْـتَـَائْبُس مِعَاوِزَهَا ؟ هي الخُلْـْقَانَ من الثيابِ ؟ واحدها معُوزَ ، بَكُسر المَم ؛ وقيل: المِعُوزَةُ كُلُّ وْبِ تَصُونُ بِهِ آخَرُ ، وقيل: هو الجديد من الثياب؛ حكي عن أبي زيد، والجمع مُعاوِزَةٌ ، زادوا الهاء لتبكين التأنيث ؟ أنشد ثعلب :

رَأَى نَظُورَهُ مَنْهَا ؛ فَلَمْ يَمْلِكِ الْهُوَى ؛ مَعَاوِزُ يُو بُو تَعْمَتُهُنَ كَثَيْبٍ ُ

فلا مِحالة أَنِ المعاوز هنا الثياب الجُنْدُدُ ؛ وقال :

وْمُعْتَضَرِ الْمُنافِعِ أَرْيَعِيِّ؟ نتبيل في تمعاوزة طوال

أبو الهيثم : خَرَطْتُ العُنْقُودَ خَرْطاً إذا اجْنَذْبُت ما عليه من العَوْثرِ ، وهو الحب من العنب ، بجميع

لا قوله « وقبل العنقز المم الخ » كذا بالأصل بوزن جعفر ، وتبعه شارح القاموس . وعبارة المجد : والعنقزة ، بهــــاء ، الرافية والداهية والسم .

أصابعك حتى تُنقيه من 'عوده ، وذلك الحَرَّطُ ، وما سقط منه عند ذلك هو الحُدُرَ اطَـة ' ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

#### فصل الغين المعجمة

غِ**وز** : غَرَازَ الإِبْرَةَ فِي الشيء غَرَّازًا وغَرَّازَها : أَدْخُلُهَا . وَكُلُّ مَا يُسَمَّرُ فِي شِيءَ فَقَدْ غُرُوزٌ وغُرُّزٌ ، وغَرَزْتُ الشيَّ بالإبرة أغْرِزُهُ غَرَّزُاً . وفي حديث أبي رافع : مَرَّ بالحسن بن عليُّ ، عليهما السلام ، وقد غَرَزَ صَفْرَ وأَسه أي لنَوَى شعره وأدخل أطرافه في أصوله . وفي حديث الشُّعْبيُّ : مَا طَلْمَعَ السَّمَاكُ ْ قَطُ الا غـارِزاً دَانَبَه في بَرْدٍ ؛ أَداد السَّاكَ الأَعْزَلَ ، وهو الكوكب المعروف في برج الميزان وطلوعه يكون مع الصبح لحبس تخلو من تشمرين الأُوَّل ، وحينتُذ يبتدى، البرد ، وهو من غَرَزَ الجراد دُنَبِ في الأرض إذا أراد أن يبيض . وغَرَزت الجَرَادَةُ وهي غارِز ٌ وغَرَّزَتُ : أَثْبَتْ ذَ نَبُهَا فِي الأَرضَ لنبيضَ ، مثل وَزَّتُ ، وجَرَادة " غارِز "، ويقال : غارِز أَه إذا رَزَّت دَنَّت إِلَى عَارِزَة اللَّهُ فِي الأرض لِتَسْرَأَ ؛ والمَنْفُرَزُ ، بفتح الواء : موضع بيضها . ويقال : غَرَرْتُ 'عُوداً في الأرض ورَكز ثُهُ أبمعنى وأحد .

ومَغْرِزُ الضَّلَعَ والضَّرْسُ والريشة ونحوها: أَصْلُهُا، وهي المَنْفَادِزُ . ومَنْتُكِبِ مُغْرَّزُ : مُلْنُزَقُّ بالكاهل.

والفَرْزُ : رِكَابُ الرحْل ، وقبل : ركاب الرحْل من مُجلود مخروزة ، فإذا كان من حديد أو خشب فهو رِكَابُ ، وكل ما كان مساكاً للرّجْلَيْن في المَرْزُ لَكُب غَرْزُ . وغَرَزَ رَجْلَتُه في الغَرْزِ يَعْرِزُهُما غَرْزُا : وضعها فيه ليركب وأثبتها .

واغْتَرَزَ : رَكِب . ابن الأَعرابي : والغَرْزُ للناقة مثل الحزام للفرس . غيره : الغَرْزُ للجَمَل مشل الركاب للبغل ؛ وقال لبيد في غَرْزُ الناقة :

> وإذا حر"كثت غرازي أجْسَرَت ، أو قرابي ، عدو كجون قد أبل

وفي الحديث: كان ، صلى الله عليه وسلم ، إذا وضع رجلته في الغر و ، يريد السفر ، يقول : بسم الله ؟ العر و ، يول : بسم الله ؟ العر و ، وفي الحديث : أن رجلا سأله عن أفضل الجهاد فسكت عنه حتى اغتر و في الجسرة الثالثة أي دخل فيها كما يدخل قدم أن الراكب في الغر و ، ومنه حديث أبي بكر أن قال العر ، وفي الله عنهما : استمسك بعر و أي قال لعمر ، وفي الله عنهما : استمسك بعر و أي اعتلق به وأمسكه واتبع قوله وفعله ولا تخالفه ؟ فاستعار له الغر و كالذي يمسك بوكاب الراكب ويسير بسيره . واغتر و السير اغتران المنورة ، وأصله من الغر و . والهاو و من النوق : القليلة الله .

وغَرَزَتِ الناقَةُ تَغَرُّزُ ﴿ غِرازًا وَهِي غَارِزَ مَنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

کأن نُسُوع رَحْلي ، حین صَمَّت مَّ تَحَامَا مَ حَمِّق مِعْلَم مِعْلَم مِعْلَم مِعْلَم مِعْلَم مِعْلَم

نسب ذلك إلى الحوالب لأن اللن إنما يكون في العروق .

وغَرَّزَهَا صَاحِبُهَا : تَرَكُ حَلَبُهَا أُو كَسَعَ ضَرَّعَهَا

 أوله «وغرزت الناقة تفرز» من باب كتبكا هو صنيع القاموس ووجد كذلك مضبوطاً بنسخة صحيحة من النهاية، والحاصل أن غرز بمنى نخس وطعن وأثبت من باب ضرب وبمنى أطاع بمد عصيان من باب سمم، وغرزت الناقة قل " لبنها من باب كتبكا في القاموس وغيره م

باء بارد ليذهب لبنها وينقطع ، وقيل : التَّعْرِيْ أَنَ تَدَعَ حَلْبَةً بِينَ حَلِيْتِنِ وَذَلْكُ إِذَا أَدِيرِ لِبِنِ النَّاقة . الأصعبي : الفارِزُ النَّاقة ُ التي قد جَذَبَت لبنها فرفعته ؛ قال أبو حنيفة : التَّعْرِيزُ أَن يَنْضَح صَرْعَ النَّاقة بالماء ثم يُلتَوَّتُ الرجلُ يَدَه في التراب ، ثم يَكْسَعَ الضَّرْعَ كَسَعًا حتى يدفع اللبن إلى فوق ، يَكْسَعَ الضَّرْعَ كَسَعًا حتى يدفع اللبن إلى فوق ، ثم يأخذ بذنبها فيجتذبها به اجتذاباً شديداً ، ثم يكسعها به كسعاً شديداً وتُخلَلَّى ، فإنها تذهب عين تَغْرِيزِ الإبل فقال : إن كان مُناهاة فلا ، وإن عن تَغْرِيزِ الإبل فقال : إن كان مُناهاة فلا ، وإن كان يُويد أن تَصَلَّحَ للبيع فَنَعَمْ ، قال ابن الأثير : وَجُوزُ أَن يَكُون تَغْرِيزُ ها نِناجَها وسينتها من غَرَزِ الشجر ، قال : والأول الوجه . وغَرَزَ الثّانُ : قَلَ لبنها أيضاً .

أبو زيد : غَنَمْ غَوَارِزُ وعُيونَ غَوَارِزُ مَا تَجري لَمَنْ دُموع . وفي الجديث قالوا : يا رسول الله ، إن غنينا قد غَرَزَتْ أي قل لبنها . يقال : غَرَزَت الغَمْ غِرازاً وغَرَّزَها صاحبُها إذا قطع حلبها وأراد أن تَسْمَنَ ؟ ومنه قصيد كعب :

تمر"، مثل عسيب النَّخْل ذا تُخصَل، بغارز للم تُنخَوَّنْهُ الأَحالِيلُ ا

الغارز : الضّرع في قد غَرَزَ وقبل لبنه ، ويروى بغارب. والغارز من الرجال : القليل النكاح ، والجمع غُرَرَ .

والغُريزَةُ : الطبيعةُ والقريحةُ والسَّجيَّةُ منْ خير أَو شر ؛ وقال اللحياني : هي الأصل والطبيعة ؛ قـال الشاعر :

إنّ الشَّجاعَة ، في الفَتَى ، والجُدُودَ من كَرَمُ الغَراثُوْ

وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : الجُنْبُنُ والجُنْرُأَةُ عَمَالَةُ أَو رَدِيثَةَ ، واحدتُها غَرَائَةُ أَو رَدِيثَةَ ، واحدتُها غَرَائَةُ أَو رَدِيثَةً ، واحدتُها غَرَائَةً أَو

ويقاًل : النَّزَامُ غَرَزًا فلان أي أمرِه ونهيه .

الأصمعي: والغَرَّزُ ، محرَّك، مبت وأيته في البادية ينبتُ في 'سهولة الأوض . غيره : الغَرَازُ ' ضَرْبُ من الشَّمامِ ِ صغير ينبت على تُشطُّوط الأنهادُ لا ودق لها ، إنما هي أنابيب مركب بعضها في بعض، فإذا اجتذبتها خرجت من جوف أخرى كأنها عفاص أخرج من محملة وهو من الخَيْضِ ؟ وقيل : هو الأَسَلُ ، وبه سبيت الرماح على النشبيه ، وقال أبو حنيفة : هو من وُخِيمٍ المَرْعي ، وذلك أن الناقة التي تُرعاه تنحر فيوجه الغَرَوْ في كُرشها متميزاً عن الماء لا يَشْفَشَّى ولا يودث المال قو"ة ، واحدتها غَرَزَة" ، وهو غير العَرَز الذي تقدم في العين المهملة . وروي عن عمر ، رضي الله عنه ، أنه رأى في رَوْث فرس شعيراً في عام بجاعةٍ فقال : لئن عِشْتُ لأَجِعلنَّ له من غَرَ زِ التَّقْيعِ مِا يُفْنيه عن قوت المسلمين أي يَكُفُنه عن أكل الشمير ، وكان يومئذ قوتاً غالباً للنــاس يعني الحيل والإبل ؛ عَني بالغَرَانِ هذا النَّابْتَ ؛ والنقيع: موضع حماه عبر ، وضي الله عنه ، لِنَعَمَ الفّيُء والحيـل المُتْعَدَّةَ ِ للسبيل . وروي عن نافع عن أبن عبر ؟ رضي الله عنهما ، أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حَمِمَى غَرَزَ النَّقيع لحيل المسلمين ؛ النقيع، بالنون: موضع قريب من المدينة كان حِمتَّى لنعم الغيء والصدقة . وفي الحديث أيضاً : والذي نفسي بيــدة التُعالِجُنَّ غَرَزُ النَّقيع .

والتَّغَارِينُ : مَا نُحوِّلَ مِن فَسِيلِ النَّخُلِ وغيره. وفي الحديث : إن أهل التوحيد إذا أخرجوا من الناو وقد امتيُّحِسُوا يَنْبُتُون كَمَا تَكْبُتُ التَّغَارِينُ ؟ قَالَ القَّنَدِينُ : هو ما تحوّل من فَسِيل النخل وغيره ، سبي بذلك لأنه يجوّل من موضع إلى موضع فينُغْرَنُ، وهو التَّغْرِينُ والتَّنْبِيتُ ، ومثله في التقدير التَّنَاوينُ لنَّوْرِ الشّجر، ورواه بعضهم بالثاء المثلثة والعين المهملة والرامين .

غور: أغَرَّت البَقَرَة ، وهي مُعنِ إذا عَسُرَ حبلها ؟ قال الأزهري: الصواب أغرَّت ا ، فهي مُعنز ، من ذوات الأربعة أي من أربعة أحرف ، فعَزَا إذا قلت منه أغرَّت حصل منه أربعة أحرف ، وإذا قلت من القول قلت صل ثلاثة أحرف فهذه من ذوات الثلاثة ، وأغرَّت وما أشبهه من ذوات الأربعة . ويقال للناقة إذا تأخر حبلها فاستأخر تناجهها : قد أغرَّت ، فهي مُعنز ؟ ومنه قول رؤبة :

والحَرُّبُ عَسْراءُ اللَّقاحِ مُغْزِي

أَراد بُطَّ ۚ إِقَلَاعَ الحَرِبِ ﴾ وقال ذو الرمة :

بلتحيينه صك المنفزيات الرواكيد

تشير : أَغَزَّت الشَّجرة إغْزازاً ، فهي مُغِزَّ إذا كثر شُوكها والتفَّت . أبو عمرو : الغَزَزُ الخُصوصية ؟ تقول العرب: قد غَزَ فلان بفلان واغْتَزَ به واغْتَزَى به إذا اخْتَصَّه من بين أصحابه ؟ وأنشد ابن تُجُدَّة عن أبي زيد :

> فَمَنْ يَعْصِبْ بِلِينَهُ اغْتِزادًا ، فإنك قد مَلاَتَ يَهداً وشاما

قال أبو العباس : كمن شرط هينا ؛ ويعصب : يلزم .

١ قوله « الصواب أغزت النع » أي فيكون من المعتل ، واقتصر الجوهري على ذكره في المعتل ، وقد ذكره القاموس في المعتل والصحيح مما ,

بليته : بقراباته . اغترازاً أي اختصاصاً . واليد ههنا : يريد اليمن ؟ قال : معناه من يلزم ببير"ه أهل بيته فإنك قد ملأت بمعروفك من اليمن إلى الشام .

والغُزْعُزُ : الشَّدْقُ في بعض اللغات ، والراء لغة . ابن الأعرابي : الغُزَّانِ الشَّدْقَانِ ، واحدُهما غُزَّ . وفي الحديث : إن المَلَكَكِيْنِ بِجِلْسَانَ عَلَى نَاجِدَّيِ الرجل يكتبان خيره وشره ويَسْتَمِدَّانِ مِن غُزْنَيْهِ ؟

الغُزَّانِ، بالضم والتشديد: الشَّدَّقَانِ، الواحد غُزَّ. وفي حديث الأَحنف!: شَرَّبَةً من ماء الفُزَيْرِ، بضم الغين وفتح الزاي الأُولى، ماء 'قرْبَ اليامة.

وغَزَّةُ ؛ موضع بمَشَارِف الشام بها قبر هاشم جَدَّ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وجاء في الشعر غَزَّات وغَزَّاة كَأَذُ رِعاتٍ وأَذرعاة وعانات وعاناة ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

> مَیْتُ بِرَدْمَانَ ، وَمَیْتُ بِسَلُهُ حَانَ ، وَمَیْتُ عَنْدَ غُزَّاتٍ

قال الأزهري: ورأيت بالسُّوْدَةِ في ديار سَعْدِ بنِ زَيْد مَنَاةً كَمْلَةً يِقَال لها غَزَّةٌ وفيها أَحْسَاءُ جَمَّةً. والغُزُّ : جنس من التُّرْكِ .

غَمَوْ : العَمْرُ : الإشارة بالعين والحاجب والجَفَنَ ، غَمَرْ ، يَعْمِرْ أَ عَمْرُ الله تعالى : وإذا مَرْ وَا جَمَرُ النّه تعالى : وإذا مَرْ وَا جَمْمَ مَنَ عَامَرُ وَنِ ؛ ومنه العَمْرُ النّاس. قال ابن الأثير : وقد فسر الغمز في بعض الأحاديث بالإشارة كالرّمْنِ بالعين والحاجب واليد . وجارية غَمَّازَ " : حَسَنَهُ العَمْرُ للأعضاء . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أنه دخل عليه وعنده غُلُيَمْ يَعْمَرُ طُهِرَ . وفي أنه دخل عليه وعنده غُلُيَمْ يَعْمَرُ طُهِرَ . وفي

١ قوله « وفي حديث الاحنف الن عبارة باقوت: وقبل للاحنف بن
 قبس لما احتضر ما تتمنى? قال:شربة من ماء الفزيز، وهو ماء مر"،
 وكان مو ثه بالكوفة والفرات جاره .

حديث عائشة، رضي الله عنها: اللك ود مكان الغَمْزِ؟
هو أن تَسْقُطَ اللَّهَاةُ فَتُغْمَزَ بالبد أي تُكْبَسَ.
والغَمْزُ في الدابة : الظَّلْعُ من قبل الرَّجْل،
غَمَزَتْ تَغْمُونُ وقيل: هو طَلْعُ خَفِي ". والغَمْزُ:
العَصْرُ بالبد ؟ قال زِياد الأَعْجَمُ :

ُ وكنتُ إذا غَمَزَاتُ قَنَاةً قَوْمٍ ﴾ كَسَرُونَ كُعُوبِها ﴾ أو تَسْتَيْقِيا

قال ان بري : هكذا ذكر سيبويه هذا البيت بنصب تستقيم بأو ، وجبيع البصريين ؛ قال : وهو في شعره تستقيم بالرفع والأبيات كلها ثلاثة لا غير وهي :

أَلَمْ تَرَ أَنَّنِي وَتَرَّتُ فَوَسِي لِلَّهِ بِنِي تَمْيِمِ لِلَّابِ بِنِي تَمْيِمِ عَوَى فَنَ مَنْ ثَنَّ بِسِهَامٍ مَوْتَ وَ عَوَاهِي الْحَنْقِ اللَّئْمِمِ لَا تَرَّاهُ عَوَاهِي الْحَنْقِ اللَّئْمِمِ لَا تَرَاهُ فَوْم ، وَكنت إذا غيزت قناة فوم ، كسرت تحويها ، أو تستقيم لل

قال : والحجة لسيبويه في هذا أنه سمع من العرب من ينشد هذا البيت بالنصب فكان إنشاده حجة ، كما عمل أيضاً في البيت المنسوب لعُقْبَة الأسدي وهو :

> معاوي ، إنسَّنا تشرُّ فأسجع ، فلسَّنا بالجبـال ولا الحديدا ا

هَكِذَا سِمِع مَن ينشده بالنصب ولم تحفظ الأبيات التي قبله والتي بعده ؟ وهذه القصيدة من شعره محفوضة الروي ؟ وبعده :

أَكُلُنُهُمْ أَرْضُنَا فَجَرَدُهُ تُمُوهَا ! فهل مين قائم أو مين حصيد ؟

، في هذا البيت إقواء .

والمعنى في شعر زياد الأعجم أنه هجا قوماً زعم أنه أثارهم بالهجاء وأهلكهم إلا أن يتركوا سبّه وهجاءه ومان ثياجي المنفيرة بن حبناة النميسي ، ومعنى غمر ت لينشت ، وهذا مثل ، والمعنى إذا اشتد على جانب قوم رمنت تلينه أو يستقيم . وغمر ث الكبش والناقة أغنيز ها غمنزاً إذا وضعت يدك على ظهرها لتنظر أبها طرق " أم لا ؟ وناقة غمور " والمعمور أم لا ؟ وناقة غمور " والمعمور أم النوق : مثل العروك والمشكوك ؟ عن أبي عبيد . وفي حديث الفسل : والمنسر كوك عند الفسل : والعمر أو المعمر والكبس باليد . شعرك عند الفسل . والعمر والكبس باليد . والفمر أم الرجال ، يقال : وجل غمر من الإبل والغم والناه من الرجال ، يقال : وجل غمر من قوم فأسل والفمر وأغمان من الرجال ، يقال : وجل غمر من قوم فأسل والغمور والكبس باليد .

أَخَذْتُ بَكُورًا نَقَزًا مِن النَّقَزُ ، ونابَ سَوْءٍ فَسَزًا مِن القَسَرُ ، هذا وهذا غَسَرُ مِن الغَسَرُ

وَفِاقَةَ غَمُورَ اللهِ إِذَا صَارَ فِي سَنَامِهَا شَعْمَ قَلَيْلُ الْعَمْنَ ، وَأَغْمَرَ فِي الرجل وقد أَغْمَرَ فِي الرجل إغْمَالَ : استضعفه وعابه وصَغَرَ شأنه ؛ قال

ومن يُطبِع النّساءَ يُلاق منها ، إذا أَغْمَرُ أنَ فيه ، الأَقْدَرِينا .

الأَقْوُرَينا: الدواهي. يقول: من يطع النساء إذا عِبْهُ. وزَهِدُن فيه يلاق الدواهي التي لا طاقة له بها . والعَمْيَنِ والعَمْيِزَةُ : ضَعْف في العمل وفَهَّة في العمل وفَهَّة في العمل عنه العمل وفهاة في العمل عنه العمل العَمْل ، ورجل

غَمَرْ أي ضعيف . وسَسِعَ مني كلمة فاغتَمَزَها في عقله أي استضعفها . والعَميزة : العَيْب . وليس في فلان غَميزة ولا غَميز ولا مَعْمَرُ أي ما فيه ما يُغْمَرُ فَيُعاب به ولا مَطْعَن ٤ قال حسان :

وما وَجَدَ الأَعْدَاءُ فِي ْغَمِيزَةَ"، ولا طاف لي منهم بِوحْشِي صائِدُ

والمتغامز : المعايب ، وفعلت شيئاً فاغتَسَزَه فلان الله طعن على وجد بذلك متغَسَزاً . أبو عمرو : غَسَزَ عيْب فلان وغَسَزَ داؤه إذا ظهر ؛ قال الشاعر :

وبكُنْدَ ، لكدَّالَةَ فيها غاميز ، مَيْنَتُ بها العِرْقُ الضحيحُ الرَّاقِينُ

الرَّاقِزُ : الضاربُ. والمَعْدُوزُ:المُنتَهَمُ. والمَعْمَزُ: المُنتَهَمُ. والمَعْمَزُ: المُطَّمَعُ ؛ قال :

أكلُّتِ القِطاطَ فأَفَنْنَيْتُهَا ! فهل في الخَنانِيصِ من مَعْمَزِ ؟

ويقال: ما في هذا الأمر مَغْمَزُ أي مَطْمَعُ . ابن السكيت: أغْمَزَ في الحَرُ أي فَتَر فاجْتَرَأْتُ عليه ودكبت الطريق. وفي التهذيب: غَمَزَ في الحَرُ ؛ عن أبي عمرو ، وقد غَمَزُ تُ الشيء غَمْزً .

وغُسَانَ وغُسَانَ : موضع ، وقيل : هي بثر أو عين؛ وفي التهذيب: وعين تُعَانَ مَ معروفة ذكرها ذو الرمة فقال :

> تُوَخَّى بها العَيْنَيْنِ، عَيْنَيُ نُعَازَة، أَفَّبُ ثَابِاعٌ أَو قُنُويْدِرٍ مُ عامِ

قال: وبالسُّوْدَةِ عِين أُخرى يقال لها 'عَيَيْنَة' 'غَمَازَةَ'، نسبت إلى 'غمازَة من وَلَـد ِجَرِير، قال : وغُمازَة'

عين أخرى بالزاي؛ قال ذو الرمة يصف الوحش وانتقاض جَر ُوهِا :

صَوَافِنْ لَا يَعْدِلْنَ بَالُورْدُ غَيْرَ وَ مُ وَدُونُ وَ مُ وَلَكُنَهَا فِي مَوْرِدَيْنَ عِدَالُها أَعَيْنُ مَوْرُدُ مُ وَارُدُ مُ أَتَالُها ؟ لَمَا اللَّهَ عَلَى اللَّهَ أَتَالُهَا ؟

قال شمر : عادلت بين كذا وكذا أيهما أتى .

غُونِ : قَالُ الأَرْهُرِي فِي تُرْجِبَةً غَزَاً : الْغَزُو القصد ، وكذلك الفَوْرُرُ ، وقد غَزَاه وغازَهُ غَزُورً وغَوْرُرًا إذا قصده . والأغْورَرُ : البارُ بأهله .

#### · فصل الفاء

فجن : الفَجْزُرُ : لغة في الفَجْس ، وهو التَّكَبُّر . فحن : يقال رجل مُتَفَحَّز أي منعظم متفحش ؛ حكاه الجوهري عن ابن السكيت .

فَحُونُ : الفَخْرُ والتَّفَخُرُ : النعظم ، فَبَخْرَ فَخْرَا وَتَفَخَرُ : لَكَبر وتعظم. الأَصعي: وتَفَخَرَ الرجلُ وجَمِعَ وَجَدَعَ الرجلُ وجَمِعَ وَجَفَخَ بَعنى واحد. ورجل مُنْفَخْرُ أي متعظم متفحش ؛ ويقال : هو يتنفخُرُ علينا. ابن الأعرابي : يقال فَخَرَ الرجلُ إذا جاء يِفَخْرُ و وفَخْرَ غيره وكذب في مُفاخَرَ نِه ، والاسم الفَخْرُ ، بالزاي .

ضَخْمَ الجُرْدانِ . فوز : فَرَزَ العَرَقَ فَرْزَا ، والفِرْزُ : القطعة منه ، والجمع أفراز وفرُرُوز . والفِرْزَهُ : كالفِرْزِ . وأفرزَ له نصيبُهُ : عزل . وقوله في الحديث : من أَخَذَ تَشْفَعاً فهو له ، ومن أَخذ فِرْزاً فهو له ؟

أبو عبيد : فرس فَيخَز ۗ ، بالحاء والزاي ، إذا كان

قيل في تفسيره قولان: قال الليث: الفر و الفر و الفر و ، وقال الأزهري: لا أعرف الفر و ، والفر و الفر و الفر

إني إذا ما نشرَزَ المُناشِرُ ، فرَّجَ عن عِرْضِي لِسانُ فارِزُ

القشيري : يقال للفُرْصَة فُرْزَة وهي النَّوْبَة . وأَفْرَزَه السَّوْبَة . وأَفْرَزَه الصيدُ أي أَمكنه فرماه من قُرْب . والفَرْزُ : الفَرْجُ بِين الجبلين ، وقيل : هو موضع مطمئن بين رَبُوتَيْش ؛ قال رؤبة يصف ناقة :

كُمْ جَاوَزَتْ مِن حَدَبٍ وَفَرِ ثَرِ

والفَرْزُ': ما اطمأَنُّ من الأَرض . والفَرْزَةُ : سَثَىٰ يَكُونَ فِي الغَلْـُظِ ؛ قال الراعي :

> فأطلكمَت فَرَّزَة الآجام جافِلةً ، لم تَدُّرِ أنتَّى أَنَاها أُوَّلُ آهُرَّ

والإفتريز : الطّئنْف ، ومنه ثوب مَقْرَبُوز . قال أبو منصور : الإفتريز ُ إفتريز ُ الحائط ؛ معرّب لا ١ قوله « فاطلت البت » كذا بالاصل .

أصل له فيَ العربية ؛ قال : وأما الطُّنْفُ ُ فهو عربي محض .

التهذيب: الفارزة طريقة تأخذ في زملة في دَكَادِكَ السَّنِيّةِ في دَكَادِكَ السَّنِيّةِ في دَكَادِكَ السَّنِيّةِ السَّنِيقِيّةِ السَّنِيّةِ السَّنِيقِيّةِ السَّنِيّةِ السَاسِلِيّةِ السَّنِيّةِ الْمَالِقُولِيِيّةِ السَّنِيّةِ السَّنِيّةِ السَّنِيّةِ السَّنِيّة

وَفَرْ وَ زُرَ الرجلُ : مات . والفِرْ زَانُ : معروف . وَفَيْرُ وَزُرُ : امم فارسِي .

فَوْقِ: الفَرَهُ: ولد البقرة ، والجسع أَفْتُوالُهُ ؛ قَالَ وَهير: ﴿

> كَمَا أَسْتَبَعَاثَ بِسَيْءٍ فَنَوْ غَيْطَلَمَةٍ ، خاف العُيونَ، ولم يُنْظَرَ به الحَشكُ

وَفَرْ ۚ فَرْ ۗ وَأَفَرَ ۚ : أَفَرَعَهُ وَأَرْعَجُهُ وَطَـَّيْرُ فَوَادَ ۗ ، وكذلك أَفْـزُرُ ثُهُ ؛ قال أَبُو دَوْيِبٍ :

والدهر لا يَبْقَى على حدثانه ، مُرَوَعُ أَفَرَاتُهُ الكيلابُ مُرَوَعُ

واستقرّه من الشيء: أخرجه. واستقرّه: حَمَّلَه حِنى الله في مَهْلِكة. واستقرّه الحوف أي استخه وفي حديث صفية: لا يُغضيه شيء ولا يستقرّه أي لا يستخه و ورجل قرّ أي خفيف و في التغريل العزيز: يستخه ورجل قرّ أي خفيف وفي التغريل العزيز: واستقرز من استطعت منهم بصوتك ؛ قال الفراء: أي استخف بصوتك ودعائك ، قال : وكذلك قوله أي استخف بصوتك ودعائك ، قال : وكذلك قوله ليستقرقونك من الأرض أي ليستقرقونك ، وواه لأهل التفسير ؛ وقال أهل اللغة: المي ليستقرقونك ، وواه لأهل التفسير ؛ وقال أهل اللغة: كادوا ليستقرقونك ، وواه لأهل التفسير ؛ وقال أهل اللغة: قال أبو عبيد: أفرز زن القوم وأفرعتهم سواء وقرق قال أبو عبيد: أفرز فرنا وفرزيزا وفسص يفيص فصصاً : ندي وسال عافه .

فطن : فَطَنَزَ الرجلُ فَطَنْزاً : ماتَ كَفَطَسَ .

فلو: الفيلز والفيلز والفكر : النّحاس الأبيض تجعل منه القدور العظام المكفر عَه والهاو الته . والفيلز والفيلز : الحجارة ، وقبل : هو جسيع جواهر الأرض من الذهب والفضة والنحاس وأشباهها وما يرمى من خبَنها . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : من فيلز "اللّجين والفقيان ، وأصله الصلابة والشدة والغلظ ، ورواه ثعلب : الفكر ، ورواه ابن اللّعوابي بالقاف ، وسيأتي ذكره . والفيلز أيضاً ، الكحسر وتشديد الزاي : خبت ما أذيب من الذهب والفضة والحديد وما ينفيه الكير ما يداب من والفضة والحديد وما ينفيه الكير ما يذب ، هو جواهر الأرض . ورجل فيلز " غليظ شديد .

فوز: الفَوْزُ : النَّجَاءُ والظَّفْرُ ، بالأَمنية والحيرِ ، فازَ به فَوْزُاً ومَفَازَاً ومَفَازَاً . وقوله عز وجل : إن للمتقين مَفَازاً حَدَاثِقَ وأَعْنَاباً ؛ إِنمَا أَرَاد مُوجِبات مَفَاوِزَ ولا يجوز أَن يَكُون المَفَازُ هنا اسْمَ المُوضع لأَن الحداثق والأَعناب لسن مواضع . الليث : الفَوْزُ الظَّفَرُ ، بالحير والنَّجَاة ، من الشر . يقال : فاز بالحير وفاز من العذاب وأفازه ، الله بكذا ففاز به أي بالحير وفاز من العذاب وأفازه ، الله بكذا ففاز به أي ذهب به . وفي التنزيل العزيز : فلا تحسَنَهُم من يَفَازَ وَ من العذاب ؟ قال الفراء : معناه ببعيد من العذاب ؟

وقال أبو إسحق : عنجاة من العذاب ، قال : وأصل المفازة مهلككة فقاءلوا بالسلامة والفر فر . ويقال : فاز إذا لئقي ما يُعْتَبَطُ ، وتأويله التباعد من المكروه . والمنفازة أيضاً : واحدة المفاوز ، وسبيت بذلك لأنها مه لمكة من فورَّز أي هكك ، وفيل : سبيت تفاؤلاً من الفور والنجاة . وفاز البيحة . وفاز البيحة فرزا أصاب ، وقيل : خرج قبل صاحبه ؟ قال الطرماح :

وابن سَبِيلِ قَرَيْتُهُ أَصُلًا من فَوْنْ ِقِدْح مَنْسُوبَةٍ تُلُنُدُهُ

> فَمَنَ للقَوافي سَانتها من تَحْوَكُهُا ، إذا ما تَوى كَعْبُ ،وفَوَّزَ جَرْوَلُ ؟

يقول ، فلا يَعْبِا بشيء يَقُولُه ، ومن قائلِيها من يُسييءُ ويَعْمَلُ

قوله شانها أي جاء بها شائنة أي معينة . وتوى : مات وكذا فَوَّزَ . قال ابن بري : وقد قبل إنه لا يقال فوّز فلان حتى يتقدم الكلام كلام كلام فيقال : مات فلان وفَوَّزَ فلان بعده ، يشبه بالمُصلي من الحيل بعد المُجلِيّ . وجُرَّولَ : يعني به الحُطيَيْنَة ؟ وقال الكميت :

وما ضَرَّها أَنَّ كَعْماً تُوكى ، وفَوَّزُ من بعدِه جَرْوَلُ

قال ابن الأعرابي : فورَّز الرحل إذا مات ؟

وأنشدا:

فَوَّزُ مَن قُرُافِرِ إِلَى سُوَى خَمْسِاً، إِذَا مَا رَكِبِ الجِيسُ بَكَى

ويقال للرجل إذا مات : قد فَوَّزَ أَي صار في مُفَازَةٍ ما بين الدنيا والآخرة من الـبرزخ المبدود ؛ وئي حديث سطيح :

أَمْ فَالَ فَالَوْ لَمَ بِهِ كَشَأُو ُ الْعَنْسَنْ

أي مات . قال إن الأثير : ويروى بالدال ، وقد تقدم . ويقال : فَوَّزَ الرجل بإبله إذا وكب بها المَفازَةَ ؛ ومنه قول الراجز :

فَوَّزُ مِن قُبُراقِرِ إِلَى سُوَىٰ

وهما ماءان لكاب . وفي حديث كعب بن مالك : واستقبل سفراً بعيداً ومقازاً ؛ المقاز والمقازة : البرّيّة القفر ، وتجمع المقاوز . ويقال : فاور "ت بين القوم وفارضت عمن واحد . والمقازة : المهاركة على التطكر ، وكل قعر مقازة " ؛ وقيل : المهازة والفكاة إذا كان بين الماءين وبع من وورد الإبل وغيب من ورد إلإبل من الفية ، وقيل : هي من الأرضين ما بين الرّبع من ورد إلإبل من الفية ، من ورد غيرها من الرّبع من ورد إلإبل من الفيه ، من ورد غيرها من سار الماشة ، وهم يعرف أبو زيد الفيف.

١ ه قوله ه فو"ز النع » الذي في ياقوت :

لله در" رافع أنى اهتدى فو"ز من قراقز الى سوى خسأاذا ما سارها الجبس بكى ما سارها من قباله الس برى ورواها في قراقر على غير هذا الترتيب فقد"م وأخر وجعل بدل الجبس الجيش . ولعله روى بهما اذ المنى على كل صحيح ، ثم ان المؤلف استثهد بالبيت على أن فو"ز يمنى هلك وعبارة ياقوت : قراقر وادنزله خالد بن الوليد عند قصده الشام وفيه قبل لله در النح اه . ففو"ز فيه بمنى مضى فالانسب ما ذكره المؤلف بعد وهو الذي اقتصر عليه الجوهري .

ابن الأعرابي : سبب الصعراء مفازة لأن من خرج منها وقطعها فاز . وقال ابن شميل : المفازة التي لا ماء فيها وإذا كانت ليلتين لا ماء فيها فهي مفازة وما زاد على ذلك كذلك ، وأما الليلة واليوم فيلا يعد مفازة . قال ابن الأعرابي : سببت المفازة من فتواز الرجل إذا مات . ويقال : فروز إذا مضى . وفواز تفويزاً : صاد إلى المنفازة ، وقيل : ركبها ومضى

خُلال خُنُوي إذ تَفَوَّزُ عن حِبِتَى ، لَلِشُرَبُ عِبًا بالنَّباجِ وَنَبُتُلاً

الحدى:

فيها ، وقيل : فتواز خرج كن أرض إلى أرض

كهاجِرَ . وتَفَسُونُ : كَفَوُنُ ؛ قال النَّابِغُـة

وفاز َ الرجلُ وفَوَّزَ : هلك ؛ وقيل : إن المُـغازة مشتقة من هـذا ، والأول أشهر وإن كان الآخر أقيس .

والفازَّةُ : بناء من خورَق وغيرها تبنى في العساكر ، والجمع فازَّ ، وألفها مجهّولة الانقلاب ؛ قال ابن سيده : ولكن أحملها على الواو أكثر من الباء ، وكذلك إذا حقَّرَ سيبويه شيئاً من هذا النحو أو كسرَّ حمله على الواو أخذاً بالأغلب . قال الجوهري : والفازَةُ ميظائة من بعمود ، عرّ بي فا أدى .

#### فصل القاف

قَبْر : التهذيب : أهمله الليث . وقال أبو عمرو : القِبْرُ القصير البخيل .

قَحَوْ : القَحَوْ : الوَّنْبُ والقَلَاقُ . قَحَدْزَ يَقْحَوْ قَحَوْزً : قَلَقَ ووَّنْبَ واضطرب ؛ قال رؤبة : ١ قوله « بالناج ونبلا » هما اسما موضين كما في ياقوت .

إذا تَنَزَّىٰ قاحِزاتِ القَحْزِ

يعني شدائــــد الأمور . وفي حديث أبي وائـــل : أن الحجاج دعاه فقال له : أحسبننا قد رَوَّعْناكِ ، فقال أبو وائل : أما إني بت أفَحَرُ البارحَةَ أَى أَنَوْ عَي

وأَقْلُـَقُ من الحوف . وفي حديث الحسن وقد بلغه عن الحجاج شيء فقال : ما زلت الليلة أَقَمْ عَزُ كَأَني على الجمر ، وهو رجل قاحِز". وقَعَزَ الرجـل' ،

فهو قاحِز" إذا تنقط شِيَّة الميت ِ. وقَحَزَ الرَّجِـلُ

عن ظهر البعـير يُقْحَزُ قُنْحُوزًا : سَقَط . وقَحَزَ السهم ْ يَقْحَزُ ۚ قَحْزاً : وقسع بسين يدي الرامي . والقاحيرُ : السهم الطَّامِيحُ عن كَبْدُ القُوسُ دَاهِبًا في السباء . يقال: لَشَدُّ ما فَحَزَ سهمُكُ أَي سُخُصَ .

وقَحَزُ الكَابُ ببوله يَقْحَزُ فَحَزًا : كَقَــزَحَ . وفَحَزَ الرجلَ يَقْحَزُهُ فَحَزْاً وقُنعُوزاً وقَعَزاناً : أهلك. والتَّقْحِسينُ : الوعيدُ والشَّرُّ ، وهو من

والقُحازُ : داء يصيبُ الغنم. وتقول : ضربته فَقَحَزَ ؟ قال أبو كبير يصف الطُّعْنَةُ :

> مُسْتَنَةً سَنَنَ الغُلُو مُرِسَّةً ، تَنْفَي النُّرابُ بِقَاحِزَ مُعْرَوْرِفِ

يعني حُروج الدم باسْتِينَانُ . والمُنْعُرُورُوفُ : الذي له 'عر'ف" من ارتفاعه . وقَحَزُهُ غيرُهُ تَعْجِيزًا أي

نوف : القرو : قَبْضُك التراب وغيره بأطراف أصابعك نحو القَبْض ِ . قال أبو منصور : كأنَّ القَرُّزُ مبدلٌ ۗ من القَر °ص.

وبز: القُرْ بُزْ والقُرْ بُزِيعُ : الذَّكُو الصُّلب الشديد . الجوهري : رجل 'جر'بُز'' ، بالضم ، بَيِّنُ الجَرْبَزَةِ ،

بالفتح ، أي خب ، وهو القُرْ بُزُ أيضاً ، وهما معر"بان .

قُومَوْ : القِرْمِزْ : صِبْغُ أَرْمَنِيُ أَحْمَر بِقَالَ إِنَّهُ مِنْ تُصارة دود يكون في آجامهــم ، فارسي معرب ؟ وأنشد شمر لبعض الأعراب : .

> جاء من الدَّهُمُنا ومن آزابه ، لا يأكلُ القرُّمازَ في صِنابِهِ ، ولا يشواء الرُّغنف مع مُجودابِه، إلا بقايا فَصْل ِ مَا نُيؤْتَى به ، من اليوابيع ومن ضابه

أراد بالقرماز الحبر المجوّر ، وهــو معرّب ، وورد في تفسير قوله تعالى : فخرج على قومه في زينته ؛ قال : كالقِرْ مِزْرِ هُو رَصِيْعُ أَحْمَرُ ، ويقال إنه حيوان تصبغ يه الشَّيَابِ فلا يَكَاد يَنْصُلُ لُونُه ، وهو معرَّب. قَوْقِ : القَوْادَاءُ : الْحَيَاءُ ، قَانَ ۚ يَقُرُهُ . ورجل قَنَوْ :

حيي ، والجمع أقرَّاءُ نادر . وفَتَزَّتُ نَفْسِ عَنْ الشيءَ فَتَزَّا وَقَتَزَّتُنَهُ مُجُرِفٌ وَغَيْرٍ حرف : أَبَتُهُ وعَافَتُهُ ، وأَكثر ما يستعمل بمعنى عافتته .

وتَقَوَّرُ الرجلُ مِن الشيءَ : لم يَطْعَمُهُ ولم يَشْرَبُهُ \* بإرادة ، وقد تُقَرَّزُ من أَكُلْ ِ الضَّبِّ وغير. ، فهو وجل قَنَرُ وقِيزُ وقُنُرٌ ، ثلاث لفات : مُمتَقَزَّرُ ۗ

وقَيْنُزُ هُونٌ ؟ قال اللحياني : ويثني ويجمع ويؤنث ثم لم يذكر الجمع ، والأنثى قَنَرَّة ۗ وقُنرَّة وقرَّة . وما في طَعامه قَمَزٌ ولا قِمُزٌ ولا قَمَزازَءٌ أي ما 'يُتَقَزَّرُرُ له . والتَّقَرُونُ : التَّنَّطُسُ والتباعد من الدُّنسُ .

والقَزَرُ : أَلُوجِلِ الظريفِ المُنْتُوَقِّيِ للعيوبِ . ابن الأعرابي : وجل قُنُو َّازَهُ مُتَقَزِّزُهُ مِن المعاصي والمعايب

ليس من الكبئر والتليه . ويقال : رجل قَنَ وقُنُ وَ وَوَنُ وَوَنَ وَقَنُ وَقَنَ الْعَاصِي والمعايب. الليث : قَنَ الإنسانُ يَقُنُ فَنَا إِذَا فَمَسَدَ كَالْمُسْتَوْ فِز ثَم انقبض وو تَبَ ، والقَنَ : الو تُشبَةُ . وفي الحديث : إن إبليس ، لعنه ألله ، ليتَفُنُ القَنَ القَنَ قَن مِبلغ المغرب أي يَثِبُ الوَثَنْبَة .

والقَرَّ : من الثياب والإِبْرَيْسَمِ ، أُعجبي معرَّب ، وجبعه قُنُرُوزْ ؛ قال الأَزهري : هو الذي يُسَوَّى منه الإبريسم .

والقازُ وزَاةُ : مَشْرَ بَهُ وهي قَلَدَ ح دون القَرْ قارَةً ؛ أعصمة معرَّبة ؟ الفراء : القوازيزُ الجماجم الصغار التي هي من قوارير ؟ وقال أبو حنيفة : هذا الحرف فارسى والحرف العجمي بعر"ب على وجوه ؛ وقبال الليث : القاقُـنُوَّةُ مَثَمْرَ بَةَ دُونَ القَرْقَارَةُ مُعرَّبَةً ﴾ قال : وليس. في كلام العرب، ما يفصل، ألف بين حرفين مثلين مَا يُرجِع إِلَى بِنَاءَ قَـَقَزَ وَنحُوهُ ، وأَمَا بَابِيلُ ۚ فَهُو اَسْمَ بلدة ، وهو اسم خاص لا بجري مجرى اسم العوام ، قال : وقد قال بعض العرب قاز ُوزَ ة للقاقدُوَّة ، قال الجوهري: ولا تقل قاقتُزَّة ، وقال أبو عبيد في كتاب ما خالفت العامة ُ فيه لغـاتِ العربِ : هي قاقـُوزَة وقاز ُوزَة للتي تسمى قاقدُزَّة . وفي حديث ابن سلام قال : قال موسى لجبريل ، عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام : هل ينام وبك ? فقال الله تعالى : قــل له فلمَأْخُذُ قَارُوزَ تَمُنْنَ أَو قَارُورَ تَمَيْنَ وَلَيْقُمُ عَلَى الجبل من أوَّل الليل حتى يصبح ؛ قال الخطابي : هكذا روى مشكوكاً فيه ، والقادُوزَة : مَشْرَبَة كالقار'ورَّة .-

قشنز: القَشْنييزَةُ: 'عَشْبَةَ ' ذاتُ جِعْثِنَةٍ واسَعَةُ 'تُورِقَ ورقاً كورق الهِنْدِباء الصفار وهيضضراء كثيرة اللبن

'حلُّو َ مَا كُلُهَا النَّاسُ وَمِحْبُهَا الْغُنَمُ جِدًّا ؟ حَكَاهُـا أَبُو حَنْيَةً .

قَعْنُ : قَـَعَزَ مَا فِي الْإِنَاءَ يَقْعَزُهُ فَـَعْزُا ۗ : شَرَبَهُ عَبِئًا. وقَـَعَزَ الْإِنَاءَ قَـعْزُا ً : ملأه .

قعفوْ : جلس القَعْفَرَى : وهي جِلنْسَةُ المُسْتَوْفِرْ ، وقد اقْعَنْفَرَ .

قَفَىٰ : قَفَرَ يَقْفِرُ فَفَرْاً وقِفارًا وقَفُورًا وقَفَرَاناً : وثب . ويقال : جاءت الحيل تعدر القفرى من القفر . ويقال للخيل السراع التي تثب في عدوها : قافِرَ قُرُ وقَوافِرُ ؛ وأنشد :

# بِقَافِرْاتِ تَحْتُ قَافِرْيِنَا

والقفينُ من المكاييل: معروف وهو ثمانية مكاكيك عند أهل العراق، وهو من الأرض قدر مائة وأربع وأربعين ذراعاً، وقيل: هو مكيال تتواضعُ الناسُ عليه، والجمع أقفيزَ " وقفنزان ". وفي التهذيب: القفيزُ مقدار من مساحة الأرض. الأزهري: وقفيز الطحان الذي نهي عنه، قال ابن المبادك: هو أن يقول أطحن بكذا وكذا وزيادة قفيز من نفس الدقيق، وقيل: إن قفيز الطحان هو أن يستأجر رجلا ليطحن له حنطة معلومة بقفيزٍ من دقيقها.

رجلا ليطحن له حنطه معلومه بقفيز من دهيقها .
والقُفّانُ ، بالضم والتشديد : لباس الكف وهو شيء
يعمل لليدين بحشى بقطن ويكون له أزرار تُزرَّرُهُ
على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها ، وهما
فَقُازانِ . والقُفّاذُ : ضرب من الحلي تتخذه المرأة
في يديها ورجليها ؛ ومن ذلك يقال : تَقَفّرَتُ المرأة
بالحناء . وتَقَفَّرَتِ المرأة : نَقَشَتُ يديها ورجليها

قُولًا لذاتِ القُلْبِ والقُفَّازِ : أما لمَوْعُودِكِ مَن نَجَازِ ؟ • أما لمَوْعُودِكِ

وفي الحديث: لا تنتقب المحرمة ولا تكبّر فقع ولا فقازاً ، وفي روابة: لا تنتقب ولا تبر فقع ولا تقفر . وفي حديث ابن عمر ، رضي الله عنهما: أنه كر فلمحرمة لنبس القفازين . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها: أنها رخصت المحرمة في الله الله الفقازين القفازي شيء تلبسه نساء الأعراب في أيدين يغطي أصابعها ويدها مع الكف . وقال خالد بن يغطي أصابعها ويدها مع الكف . وقال خالد بن المرفقين فهو سترة لها ، وإذا لبست بُر قُعْمَها وقَنْفازيها المرفقين فهو سترة لها ، وإذا لبست بُر قُعْمَها وقَنْفازيها وخفها فقد تكتئت ، قال : والقنقاز يتخذ من الحلود واللبود . ويقال للمرأة : قَنْفازة " ومن الجلود واللبود .

وفرس مُقَفَّرَ : استدار تحبيله في قوائه ولم يجاوز الأشاعر نحو المنتقل . والأقفر من الحيل : الذي بياض تحجيله في يديه إلى مرفقيه دون الرجلين ، وقال أبو وكذلك المنققر كأنه لبس القفازين . وقال أبو عمرو في شيات الحيل : إذا كان البياض في يديه فهو مُعَبَّب ، فإذا ارتفع إلى ركبتيه فهو مجبّب ، وهو مأخوذ من القفازين . وقفز الرجل :

والقُفْيَّزى: من لعب صبيان الأعراب يَنْصِبُونَ خَشْبَةً ثُمْ يَتِقَافَزُونَ عليها .

قَعَوْ : القَافُوزَةُ : كَالْقَازُوزَةَ وَهِي أَعَلَى مَنْهَا ، أَعْجَمِيةً معرَّبَةٌ . قال أَبُو عبيد في كتاب ما خالفت فيه العامة لفات العرب : هي قاقُوزَةَ وقازُوزَةَ للتي تسمى قاقُوزَةً . قال ابن السكيت : أما القاقُوزَة فمولئدة ؟

وأنشد للأَقَيَشِر الأَسَدِيُّ واسب المُغيِرَةُ بنُّ الأَسود :

أَفْنَى تِلادِي وما تَجَمَّعْتُ مَن نَشَبِ
قَرْعُ القَواقِيزِ أَفُواهِ الأَبارِيقِ
كَأْنَهُنُ ، وأَيْدِي الشَّرْبِ مُعْمَلَة ،
إذا تَلأُلأنَ فِي أَيْدِي الغَرانِيقِ ،
بناتُ ماءِ تُرى ، بيض جَآجِئُها ،
بناتُ ماءِ تُرى ، بيض جَآجِئُها ،
مُعْرُ مناقِرُها ، صُفْرُ الحَمَالِيقِ

التلاد': المال القديم الموروث. والنسّب : الضياع والبسانين التي لا يقدر الإنسان أن يرحل بها. والقواقيز: جمع قافنوزة، وهي أوان يشرب بها الحمر. والغرانيق: 'شبّان الرجال، واحدهم غرّ ننوق . قال : ويقال غر ننوق وغر ناق وغرانيق . وبنات ماء : طير من طير الماء طوال الأعناق. والجنوجية : الصدور ، ومن رفع أفواه الأباريق جعلها فاعلة بالقرع ، وتكون القواقيز في موضع مفعول تقديره أن قرعت القواقيز أفواه ، ومن نصب الأفواه كانت القواقيز فاعلة في المعنى ، تقديره أن قرعت القواقيز أفواه ، والمعنى واحد لأن الأباريق تقرع القواقيز والقواقيز تقرع الأباريق ، والقواقيز تقرع الأباريق ، فكل منهما قارع مقروع، والقاقيزة قدة ؟ قال النابغة الجَمْدي : :

كأنشي إنما نادَمْتُ كِسْرى ، فىلى قافنۇ"ة ولە اثنتان

وقيل: لا تقل قافَرْة ، وقال يعقوب: القاقُرْةُ مولَّدة ، وقال أبو حنيفة: القافُرُةُ الطَّاسُ. الليث: القافُرُة مَشْرَبَة دون القَرْقارَة ، وهي معرّبة. قال الليث: وليس في كلام العرب، مما يفصل، ألف بين حرفين مثلين بما يوجع إلى بناء قَـَقْنُ، وأَمَا بَابِـلُ فَهُو اللهِ اللهِ عَرَى اللهِ اللهِ عَرَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَرَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَرَى اللهِ اللهُ الل

والقاقئز"ان : تَنَغَرْ بِقَرَ وِينَ تَهُبُ فِي نَاحِيتُهُ وَيَعَ شديدة ؛ قال الطرماح :

#### بِغَجِ ۗ الربح فَجَ القاقَـُزانَ َ

قلا: القلنز : تصرب من الشرب . قلكز الرجل يَعْلِز وَ وَيَكَانَ وَعَلَنَ الرَجل يَعْلِز وَيَكَانَ وَعَلَنَ البِهِ الشرب وقيل : قابع الشرب وقيل : هو الشرب كوفعة واحدة ؟ عن ثعلب وقيل : هو المسلم . وقلكن بسهم : رَمَى . وقلكن يَعْلِز ويَعْلُنُ وقلكن يَعْلِز ويَعْلُنُ العُراب والعصفور فَلكن العُراب والعصفور في مشيّته . وقلكن الطائر يَعْلِز في قلنز ا : وَتُبَ في مِشْيَتِه . وقلكن الطائر يَعْلِز في قلنز ا : وَتُبَ فقد قلكن كالعصفور والغراب . وكل ما لا يمشي مشياً ، فقد قلكن ، وهو يَعْلِز ؟ ومنه قول الشطار : فقد قلكن ألعصفور أي قائن إبيده النبيد في فه كا يَعْلِز العصفور أي وإنه لتم قلكن أي وثاب ؟ أنشد يَعْلِز العصفور أي وإنه لتم قلكن أي وثاب ؟ أنشد النا الأعراب :

يَقْلُونُ فَيَهَا مِقْلُنَوُ الْحُبُولِ ، نَعْبًا على شِقْيَهُ كَالْمَشْكُولِ ، نَعْبًا على شِقْيَهُ كَالْمَشْكُولِ ، نَعْبُطُ اللهُ مَا أَلِف مَوْضُولِ .

يصف دارًا خلت من أهلها فصار فيها الفرَّ بانُ والظباء وِالوحشِ ؛ وروي نَعْبًا .

والتَّقَلَتُز : النِشاط . ورجل قُـلُـزُ : شدید . وجاریه قُـلـُـزُ ٔ ت : شدیده .

والقُلُـزُ مَن النحاس ، بالقاف وضم اللام : الذي لا يعمل فيه الحديد ؛ عن ابن الأعرابي . وقال كراع : القلِـزُ والقُلُـزُ النحاس الذي لا يعمل فيه الحديد .

قلمن ؛ الأزهري ؛ عجوز عكو شنة وعجر منة وعجر منة القصيرة . وعَضَمَازَة وقَالَمَارَة ؛ وهي اللَّيْمَة القصيرة .

قَمَلُ : القَمَلُ : صِعَارِ المالِ ورَدَيْثُهُ ورُدَالُهُ الذي لا خير فيه كالقَرَّمُ ؛ وأنشد :

> أَخَذَ تُ بَكُورًا نَقَزًا مِنَ النَّقَزُ ، ونابَ سَوْءِ قَـَمَزًا مِنِ القَمَرُ

قَالَ الأَزْهِرِي: سبعت جامعاً الحَنْظَلِيُّ يَقُولُ رأَيْتُ الكلاَّ في بُوْجُوَّى قُلْمَزاً قُلْمَزاً ؛ أَرَاد أَنه لم يَتَصل ولكنه نبت متفرقاً للْمُعَة هِهَا وللمُعْمَة هِهَا .

وقَسَنَ اللهِ عَنْ يَقْمِزُ اللهِ عَلَمْزَا : جمعه بيده ، وهي القَمْزَةُ ، وقبل : قَسَزَ قَمْرُهُ الله الذي تكون فيه أصابعه . والقُمْزَةُ ، بُرْعُومُ الله الذي تكون فيه الحبة . والقُمْزَةُ ، بالضم ، مثل الجُمْزَةِ : وهِي كَمْلُكَةُ مِن الحصى والتواب : الصُوّةُ ، وجبعها قُمْرَةً من الحصى والتواب : الصُوّةُ ، وجبعها قُمْرَهُ .

قبوز : رجل قُمُسَر زَ وَقُمُسَرَ زَ : قَصَير ؛ التشديد عن تعلب ؛ أنشد ابن الأعرابي :

فَسُرِز آذانهم كالإسْكاب

الإسْكاب والإسْكابَةُ : الفَلَكَةُ التي يرقع بهـ الزَّقُ. قال اللحياني: رجل 'قسَّرِزُ على بناء الهُمَّقِيعِ : وهو جَنى التَّنْضُبِ .

قَنْوْ : القَانَوْ ُ : لَغِهَ فِي القَنَصِ ، وحكى يعقوب أنه بدل ، قال غلام من بني الصارد رَبى خنزير آ فأخطأه وانقطع وَتَرُهُ فأقبل وهو يقول : إنك رَعْمَلَيْ "، بئس الطّريد ، القَنَوْ ُ ! ومنه قول صائد الضّب " :

> ثم اعْشَهَدْتُ فَجَبَدْتُ جَبْدُهُ ، خَرَرَثُ منها لِقَفَايَ أَرْتَسِزْ

فقلت ُ حَقّاً صادِقاً أَفْنُولُه : هذا لَمَمْرُ اللهِ من شَرَّ القَنَزُ !

يريد القَنَص . قال أبو عبرو : وسألت أعرابيّاً عن أخيه فقال : خرج يَتَقَنَّرُ أي يَتَقَنَّصُ ؛ كل ذلك حكاه يعقوب في المبدل ، قال : ويقال القانص والقَنَّاص قانز وقَنَّاز .

ابن الأعرابي: أقْنُنَوَ الرجلُ إذا شرب بالإقْنُنِينِ طَرَباً وهو الدَّنُ الصغير ، قال : وجِلْفَهُ الإقْنُنِينِ طينته . أبو عمرو : القِنْنُ الراقنُود الصغير .

نهؤ: القهوزُ والقهوزُ والقهوزِيُ : ضَرَّبُ من الثياب تتخذ من صوف كالمرْعِزَّى ؛ وقال ابن سيده : هي ثياب صوف كالمرْعِزَّى وربما خالطها حرير ، وقيل : هو القرَّ بعينه وأصله بالفارسية كهوزانه ، وقد يشبَّه الشَّعَرُ والعِفاء به ، قال وؤبة :

> وادَّرَعَتْ مَن قَهَوْرِهَا سَرَابِـلا ، أطارَ عنها الحِرَقَ الرَّعابِـلا

يصف حمر الوحش يقول: سقط عنها العفاءُ ونبت تحته سَعْرِ "ليّنْ". وقال أبو عبيد . القَهْزُ والقِهْزُ ثياب " بيض بخالطها حرير ؟ وأنشد لذي الرمة يصف البُزاة َ والصُّقُور بالساض:

من الزُّرق أو صُفع كأنَّ 'رؤوسَها ، مِن القِهْزِ والقُوهِيِّ ، بيضُ المُقانِعِ

وقال الراجز يصف حُمْرَ الوَحْشُ :

كأن لتون القِهْز في خُصُورِها، والقَبْطَرِيِّ البِيضِ في تأذيرِهـا

وفي حديث عليٌّ ، كرم الله وجهه : أن رجلًا أتاهِ

وعليه ثوب من قَهْز ِ ، هو من ذلك .

قهمن : أبو عمرو : القَهْمُزَةُ الناقة العظيمة البَطيئَةُ ؛ وأنشد :

> إذا رَعَى سَدَّاتِهَا العَوائِلا ، والرُّقْش مَن رَيْعانِهَا الأوائِلا والقَهْمَزَاتِ الدُّلِّحَ الحَواذِلا ، بذات جَرْسٍ ، تَمَالُا المَدَاخِلاا

الليث : امرأة قَهْمَـزَة " قصيرة جـداً . أبو عمرو : القَهْمَزَى الإحضار ؛ أنشد ابن الأعرابي لبعض بني عقيل يصف أتاناً :

> من كلِّ قَبُّـاءَ تَخُوصٍ جَرَّ بُهَـا ، إذا عَدَوْنَ القَهْمَزَى، غيرُ تَشْيِجُ

> > أي غير بطيء .

قوز : القَوْزُ مَن الرَّمْلِ : صَغَيْر مُسْتَدَيْر تَشَبَّهُ بِهُ أُرداف النساء ؛ وأنشد :

ورِدْفُها كالقَوْزِ بِيَنْ الْقَوْزَيْنِ

قال الأزهري: وسماعي من العرب في القواز أنه الكثيب المنشرف . وفي الحديث: محبّد في الدّهم بهذا القواز إلقواز ، بالفتح: العالي من الرمل كأنه جبل ؛ ومنه حديث أمّ زرّع: زوّجي لتعمم جمل غت ، على رأس قواز وعث ؛ أدادت شده الصعود فيه لأن المشي في الرمل شاق فكيف الصعود فيه لا سيا وهو وعث ? ان سيده: القواز وأقاوز ؛

١ قوله « اذا رعى شداتها الى آخر البيتين » هكذا في الاصل .

قال ذو الرمة :

إلى ُظعُن يَقْرِضُنَ أَشَوَانَ 'مُشْرِف ، شِمالاً ، وعن أَيَانِهنَّ الفَوَادِسُ

وقال آخر :

ومُخَلَّدات بالشَّجَيْن ِ ، كَأَنَمَا وَأَعْجَادُ هُن أَقَاوِزُ الْكُنْسَانِ

قال : هكذا حكى أهل اللغة أقاوز ، وعندي أنه أقاويز ، وعندي أنه أقاويز ، وأن الشاعر احتاج فعذف ضرورة. محلدات: في أيديهن أسورة ؛ ومنه قوله تعالى: ولدان "مخلئد ون"، والكثير قيزان" ، قال :

لما رأى الرَّمْلَ وقيزانَ الفَضَا ، والبَقَرَ المُنْصَا ، والبَقَرَ المُلْمَسَّمَاتِ بالشَّوَى ، بَكَى، وقال: هَل تَرَوْنَ ما أَرَى?

الجوهري : القَوْرُرُ ، بالفتح ، الكثيب الصغير ؛ عن أبي عبيدة ، والله أعلم .

#### فصل الكاف

حَوِقْ: الْكُرْنُ : ضَرْبُ مِن الجُوالِقِ ، وقبل: هو الجُرُوالِقِ ، وقبل: هو الجُرُوجُ ، وقبل: الجُرُوبُ الصغير ، وقبل : هو الحُرْجُ ، وقبل: الحُرُوجُ الكبير بجمل فيه الراعي زاده ومتاعه . وفي المثل: رُبُ سَدّ في الكرر ن ؛ وأصله أن فرساً يقال له أعوج "نتيجته أمه وتحميل أصحابه فحملوه في الكرر ن ، فقبل لهم : ما تصنعون به ? فقال أجدهم : وب شد في الكرز ، يعني عَدُورَ ، والجمع أكران وكرر ن أه مثل جُنور وجيحر أ . وسعيد كرون : القب مفرداً بمفرد أضفته إلى لقب ، وذلك قولك : هذا سعيد كرون ، جعلت اللقب ، وذلك قولك : هذا سعيد كرون ، جعلت

كُورْزاً معرفة لأنك أردت المعرفة التي أردتها إذا قلت هذا سعيد، فلو نكرت كرزاً صار سعيد نكرة لأن المضاف إنما يكون نكرة ومعرفة بالمضاف إليه، فيصير

كرز ههنا كأنه كان معرفة قبل ذلك ثم أضيف إليه . والكراًن : الكابش الذي يضع عليه الراعي كثر ترَّه

والكُرَّازُ : الكَنْشُ الذي يضع عليه الواعي كُرْوُرَهُ فيحمله ويكون أمام اللوم، ولا يكون إلا أَجَمَّ لأَن الأَقْدَرَنَ يشتغل بالنَّطاحِ ؛ قال :

> يا ليتَ أنسِّي وسُلبَيْعاً في الغَنَمْ ، والحُرْجُ منها فوقَ كَرَّالَزِ أَجَمُّ

وكادرُزَ إلى ثِقَةٍ من إخوان ومال وغِنتَى : مالَ . أبو زيد : إنه ليُعَاجِزُ إلى ثِقَةٍ مُعَاجِزَةً ويُنكَادِزُهُ إلى ثقة مُنكارَزَةً إذا مالِ إليه ؛ قال الشماخ :

> فلمسا كَأَيْنَ المبالَ قد حالَ دونَهِ 'دعاف'' كَنَدَى جَنْبَ الشَّرِيعَةِ ، كَادِرَدُ'

قبل : كارز بمعنى المستخفي . يقال : كَرَّزَ يَكُرُّزُرُ كُرُّ وُدَاً ؛ فهو كارزَ إذا استخفى في خَسَرَ أو غادٍ ؟ والمُكارَزَةُ منه . ويقال : كارزَ تُ عن فلان إذا فررَ ت منه وعاجز ته . وكارزَ في المكان : اخْتَبَا فيه . وكارزَ إليه : بادر . وكارزَ القوم إذا تركوا شيئاً وأخذوا غيره .

والكريس والكريز : الأقسط . والكراز والكراز والكراز المقسي اللهم، وهو دخيل في العربية، تسميه الفرس كرازيًا ؛ وأنشد لرؤبة :

أُو كُرُّزُ يَمْشِي بَطِينَ الكُرُّزْرِ

والكُرَّزُ : المُدْرَّبُ المُجَرَّبُ ، وهو فارسي . والكُرَّزُ : النجيب. والكُرُّزُ: :

الرجل الحاذق ، كلاهما دخيل في العربية. والكُنُرَّزُ: الباذي بُشَدُ لِيَسْقُطَ ربشه ؛ قال :

> لما دَأَتُنْنِي راضِياً بالإهْماد ، كالكُرُّو المربوط بينَ الأوْتاد

قال الأزهري: شبهه بالرجل الحاذق وهو بالفارسية كُسُرُو فَعُرَّبَ . وكُرَّزَ البازي إذا سقط ريشه . أبو حاتم : الكُرَّزُ البازي في سَنَتِهِ الثانية ، وقيل : الكُرَّزُ من الطير الذي قد أتى عليه حول ، وقد كُبُرَّزَ ؟ قال رؤبة :

> رأَيْتُهُ كَمَا رأَبْتُ النَّسْرَا ، كُرُّزُ بُلْقِي قادِماتٍ زُعْرا

وكر "ز" الرجل صفر وإذا خاط عينيه وأطعمه حتى يذل . ابن الأنباري : هو كر "ز" أي داه خيت محتال ، شبه بالبازي في خبثه واحتياله وذلك أن العرب تسمي البازي كر "ز" ، قال : والطائر أبكر "ز" ،

والكُرُ ازْ : القارورة . قال ان دريد : لا أدري أعربي أم عجمي غير أنهم قد تكلموا بهما ، والجمع كر زان .

و کُرْزُدُ و کَرِزُدُ وکارِزَدُ ومُکُرُرُدُ و کُرْرِیْدُ و کَرِیزِدُ و کُرازُهُ: أَسَاءً . و کَرازُهُ: فسرس مُحْصَينُ بن علقبة .

كوبز: ابن الأعرابي: القَدُّو ُ أَكُثُلُ القَتَدِ والكر ْبِزِ ، قال فأما القَثَد ُ فهو الحيار وأما الكر ْبِز ُ فالقِثّاءُ الكمار .

كُوْرْ : الكُوْءُ: الذي لا ينبسط. ووجّه كُوْهُ: فبيح، كُوْءٌ بَكُوْهُ كُوْازَةً". وجَمَلُ كُوْهُ: 'صلب شديد.

وذَهَبُ كُز ": صلب جداً . ورجل كُز ": قليل المُؤاتاة والحَيْر بَيِّنُ الكَزَرُ ؛ قال الشاعر :

أنت للأبغد هيئن لتين ع وعلى الأفترب كز جافي

ورجل كز وقوم كز ، بالضم. والكزاز : البخل . ورجل كز البخل . ورجل كز البدين أي بخيل مشل جعد البدين . والكزازة والكزازة : البيس والانتصاض . وخشبة كز ة : يابسة معوجة . وقناة كز ة : كزة : كذلك ، وفيها كز ز . وكز الشيء : جعله ضيقاً . ويقال الشيء إذا جعلته ضيقاً : كزر ته ، فهو مكز ور ؟ قال الشاعر :

يا رُبِّ بَيْضَاءَ تَكُنُّ اللَّمْلُلُجِنا ، تَزَوَّوَّجَتْ مَشْيْخًا طَوِيلًا عَفْشَجِيا

وقوس كُزَّة : لا يتباعد سَهْمُهُا من صِقها ؟ أنشد ابن الأعرابي :

لا كَزَّةُ السَّهُمْ ولا قَلُّوعُ ا

وقال أبو حنيفة : قال أبو زياد الكزّة أصفر القياس ، ابن شميل : من القسي "الكزّة أ ، وهي الغليظة الأرّة الضّيّقة الفرّج ، والوطيئة أكز القسي ". الجوهري: قو س "كزّة إذا كان في عودها يُبسّ عن الانعطاف، وبكرّة كزّة أي ضيقة شديدة الصّرير .

والكُزْرَازُ : داء يأخُذُ من شَدَّة البَرْدِ وتَعْتَرِي منه رِعْدَة " الرجلُ " الرجلُ " وقد كُزْ الرجلُ " على صيغة ما لم يسم فاعله : أزكيم . وأكز " الله فهو مَكْزُ وُزْ " : مثل أَحَمَّه ، فهو محموم ، وهمو تَشَنَّج يصيب الإنسان من البرد الشديد أو من خروج دم كثير . ابن الأعرابي : الكُنْ "ازْ الراعْدة من مر

البَرَّدِ ، والعامة تقول الكُنْرَازِ ، وقد كُنَّ : انْ وجلًا اغتسل انْقَبَضَ من البود ، وفي الحديث : أن وجلًا اغتسل فَكُنْرٌ فمات ؛ الكُنْرازُ : داء يتولد من شدة البود ، وقيل : هو نفس البود .

واكنلأز اكنايئزازاً : انقبض ، واللام زائدة .

كعمل : تَكَعَمْزَ الفِراشُ : انتقضت تُخيوطه واجتمع صوفه ؛ عن الهَجَريِّ .

كلز: كلّز الشيء يَكُلزِ و كلّزاً وكلّز و ثُ جمعه. واكثارًا الرجل : تقبّض ولم يطبئ. والمُكْلَئْز ف: المنقبض . الليث : يقال اكثلاًز " ، وهو انقباض في جفاء ليس بمطبئ ، كالراكب إذا لم يتمكن عَد لاً عن ظهر الدابة ؛ وأنشد غيره:

> أقول والنباقة بي تقحّم ، وأنا منها محللتين مُعْضِم

> > وأميت ثلاثيُّ فعله ﴾ وأنشد شبر :

رُب فتاة من بني العناز، حَيَّاكَة ذات حر كِناز ذي عَضُدَيْن مُكْلَئْزِ الزي، كالنَّبن الأحْسَر بالبَراز

واكثلاًزا إذا القبض وتَجِمَّع ؟ وفي شعر 'حميد بن ثور:

فَحَمَّلُ الْهُمُّ كِلازًا جَلْعُدًا

الكلاز : المجتمع الخلتق الشديد ، ويروى: كِناز ]، بالنون ؛ وقيل : اكثلاز ً اكثلينزاز ً انقبض، واللام زائدة . واكثلاز ً البازي : هم ً بأخذ الصيد وتقبيض له . وكذر : اسم .

كُمْوْ : كَمَوْ الشيءَ يَكْمُورُ هُ كَمَوْاً إِذَا جَمِعَهُ في يَدِيهُ حَى يَدِيهُ حَى يَسْدِيرُ ، ولا يَكُونُ ذَلْكُ إِلاَّ فِي الشيءَ المُنْبُثَلُ اللهِ كَالْعَجِينُ وَنَحُوهُ . كَالْعَجِينُ وَنَحُوهُ .

والكُمْزَةُ : ما أُخذ بأطراف الأصابع ؛ وقال أبو حنيفة : الكُمْزَةُ والجُمُزَةُ الكُمْلَةُ مِن النّبو وغيره؛ وقال عرام ": هذه 'قِمْزَة من تمر وكُمْزَة " م وهي الفيد رَةُ كَمِمْمُانِ القَطا أو أكثر ، ويقال

للكُشَّبَة من التواب : كُمْزَةٌ وقُمُزَة ، والجمع

الكُنْمَزُ والقُمَزُ . كَنْ الله الله الله الله الكُنْمَزُ والقُمَزُ . أَسَمَ للمال إذا أُحرِزَ فِي وَعَاءَ وَلمَا يُحرَزُ فَي وَعَاءً وَلمَا يُحرَزُ فَيهُ وَقَيلَ : الكَنْنُزُ المال المدفون ، وجمعه كُنْنُوزُ " كَنْنَزُهُ وَكَنْنَزَهُ وَاكْتَنَزَهُ مُ . ويقال : "كَنْنَزَهُ مُ يَكُنْنِزُهُ كَنْنَزَلُ وَاكْتَنَذَرُهُ مُ . ويقال :

كَنَزَ ْتُ البُرُ فِي الجِرابِ فَاكْتَنَزَ . وفي الحديث: أَعْطِيتُ الكَنْزَ يُننِ: الأَحبرَ والأَبيض؟ قال شهر: قال العلاء بن عبرو الباهلي الكَنْزُ الفِضّة في قوله:

كَأَنَّ الهَبِرُ فِيَّ غَيْدًا عَلِيهِا عَاءِ الكَنْنُرِ أَلْبُسَةُ فَوَاهِا ﴿

قال: وتسمي العرب كل "كثير مجموع يتنافس فيه كنزاً. وفي الحديث: ألا أعلم من كنوز الجنة: لا حول ولا قو"ة إلا بالله ، وفي رواية: لا حول ولا قو"ة إلا بالله كنز من كننوز الجنة أي أجرها مد حد لقائلها والمتصف بهما كما يدخر الكنز ، وفي التنزيل العزيز: والذين يكننون الذهب والفضة . وفي حديث أبي هريرة ، دخي الله عنه ، قال : قال رسول عديث أبي هريرة ، دخي الله عنه ، قال : قال رسول الله ، حلى الله علم وسلم: يذهب كمشرى فلا كسرى

بيده لتُنفَقَنَ كنوزُهما في سبيل الله ! الليث: يقال كنزَ الإنسانُ مالاً يَكْنزُهُ . وكَنزَ تُ السّقِماة إذا ملأته . ابن عباس في قوله تعالى في الكهف: وكان

بعده، ويذهب قيصر فلا قَـيْصَرَ بعده، والذي نفسني

نحته كنن لهما ؟ قال: ما كان ذهباً ولا فضة ولكن كان عِلمْ الم وروي عن علي ، كرم الله تعالى وجهه ، أنه قال : أربعة آلاف وما دونها نفقة وما فوقها كنن . وفي الحديث : كل مال لا تُؤدَّى فوقها كنن ، وفي الحديث : كل مال لا تُؤدَّى نكاتُه فهو كنن ، الكنز في الأصل المال المدفون تحت الأرض فإذا أخرج منه الواجب عليه لم يبق كنزاً وإن كان مكنوزاً ، وهو حكم شرعي تجوّز فيه عن الأصل . وفي حديث أبي ذر ، وضي الله عنه : بشر الكنازين يوضف من جهنم ؛ هم جمع كناز وهو المبالغ في كنز الذهب والفضة وادّخارهما وترك إنفاقهما في أبواب البر" .

واكْتَنَنَزَ الشيءُ : اجتمع وامتلاً . وكَنَزَ الشيءَ في الرِعـاء والأرض يَكْنَنِزُه كَنْزاً : غَمَزه بيده . وشُدَّ كَنْزَ القِرْبَةِ : ملاَّها .

ويقال للجادية الكثيرة اللحم : كِنــازْ ، وكذلك الناقة ؛ وقال :

حيَّاكَةٍ ذاتِ كَمْنَ كِنَازِ

وناقة كناز"، بالكسر، أي مُكتنزة اللحم. والجسع كنُوز والكيناز : الناقة الصُّلبة اللحم، والجسع كنُوز وكيناز" كالواحد باعتقاد اختلاف الحركتين والألفين، وجعلة بعضه من باب بجنب، وهذا خطأ لقولهم في التثنية كينازان ، وقد تكنّز لجمه واكتنز ، ورجل كنيز اللحم وكنيز اللحم وكنيز اللحم ومكننوز ، اللحم وكنيز اللحم ومكننوز ، اللحم وكنيز اللحم

وساقيتينن مثل تزيند وجُعَل ، صَعْبَانِ تَمْشُوقان مَكَنْنُوزا العَضَلُ

وَ فِي شَعْرَ 'حَمَيْد بن ثور :

فَحَمَّلُ الْهَمُّ كِنَازًا تَجَلُّعُدَا

الكِنازُ : المُجْتَمِعُ اللَّحَمِ القَويُّهُ ، وكُلُّ مُكْتَنَيزٍ إِ مجتمع ' ، ویروی کیلاز اً ، باللام ، وقد تقدم . و فی صفته، صلى الله عليه وسلم: تَبعَثْتُكُ تَمْحُو المُتعازِفَ والكَنازات ، هي بالفتح . والكناز ُ والكناز ُ : كَافَاعُ النَّمَو ، وقب كَنْتَوْءُوا النَّمَو يَكْنُنوْءُونَهُۥ كَنْزُرْ وَكِنَازُرْ ، فهو كَنْيِزْ ومكنوز ، والكَنيزْ: التمر أيكُتُنَزُ للشتاء في قُـُواصرَ وأوعية ، والغمــل الاكتيناز' ، قال : والبَحْرانِيُّونَ يقولون جاءَ زمن الكِنانِ ، إذا كَنَزُوا النَّمر في الجِلالِ ، وهو أن يُلْقَى جِرابُ أَسْفَلَ الجُلُكَة ﴿ وَيُكُنِّنَ ۗ بالرِّجْلَين حتى يدخل بعضه في بعض ، ثم جراب ٩ بعد جراب حتى تتليَّ الجُلْتَةُ مَكَنُّوزَةً مُ تُخاطُ بالشراط . الأُمّوي : أتينهم عند الكناز والكناز ، يعني حين كنّز وا التمر. ابن السكنت: هو الكَنَازُ ، بالفتح لا غير ؛ قال : ولم يسمع إلا بالفتح. وقال بعضهم : هو مثل الجنَّداد والجيِّداد والصَّرام ِ

> لا دَرَّ دَرَّيُ إِن أَطْمَمْتُ الزِلَكُمُ قِرْفَ الْحَيِّيِّ، وعندي البُرُّ مَكْنُوزُ ا

والصَّرام ِ ، وربما استعمل الكنّان ﴿ فِي البُّر \* ؛ أنشد

وكنَّاز : اسم وجل .

سيبويه للمُتنَخَّل الهُذَّلي :

كوز : كاز الشيءَ كوازاً : جمعه ، وكزائه أكوز. كوازاً : جمعته .

والكُوزُ: من الأواني، معروف، وهو مشتق من ذلك، والجمع أكواز وكيزان وكورزة وب حكاها سيبويه مثل عود وعيدان وأعواد وعوردة ، وقال أبو حنيفة : الكُوزُ فارسي ؛ قال ابن سيده : وهذا قول لا يُعرَّج عليه ، بل الكُوزُ عربي صحيح .

ومقال : كاز بَكُوزُ واكْتُمَازَ يَكْتَازُ إِذَا شُرِب بالكُوز . قال ابن الأعرابي : كاب يَكُوبُ إذا شرب بالكنوب، وهو الكنوز ُ بلا عُر ُوءَ ، فإذا كان بعروة فهو كُوز ، يقال : رأيتـه يَكُوزُ ويَكْتازُ وتكُوبُ وتَكُتَابِ . واكتازَ آلمَاءَ : اغْتَرَفَهُ ، وهو افتُتَعَلُّ من الكُوز . وفي حديث الحسن : كان مَلكُ من ملوك هذه القرية بوى الغلام من غلمانه يأتي الحُبُّ يَكُنَّازُ منه ثم يُجَرُّجِر قَائَمًا فيقول : يا ليتني مثلك ، يا لها نعمة، تأكل لندَّةً وتُنخر جُ سَرْحًا ! يَكْتَازُ أَي يَغْتَر فُ بِالكُورَ ، وكان بهذا الملك أشر"، وهو احتياس بوله، فتمنى حال غلامه . وبنو كُوزٍ : بَطِيْن من بني أَسَدٍ . التهذيب: وبنو الكُورُ بطن من العرب ، وفي بني صَيَّة كُورُ بن كعب. وكُوَ بِنْز ومَكُونَة: اسمان، شَذَّ مَكُونَةُ عن حدّ ما تحتمله الأسماءُ الأعلام من الشذوذ نحــو قولهم تخنيب ورجاء بن تحيُّسُوءَ ، وسمَّت العرب مَكُورَة ومَكُوازًا ؛ وقول الشاعر :

وضعن على الميزان كوزاً وهاجراً ، فمالت بنو كوز بأبناء هاجر ولو ملأت أعفاجها من وثبتة بنو هاجر ، مالت بهضب الأكادر ولكيتها اغتراوا ، وقد كان عندهم فتطيبان تشتى من تعليب وحاذر

كوز : اسم رجل من ضبة ؛ وقال ابن بري : الشعر الشعكة بن الأخضر ؛ كوز وهاجر قبيلتان من ضبة ابن أدّ ، فيقول : وزنًا إحداهما بالأخرى فمالت كوز بهاجر أي كانت أثقل منها؛ يصف كوزاً برجاحة العقول وأبناء هاجر بخفتها . والأعفاج : جمع عَفْج لما

يجري فيه الطعام ، وهي من الإنسان كالمصادين مو البهائم . يقول : لو ملأت بنو هاجر أعفاجها من رثية لمالت بهضب الأكادر . والهضب : جمع هضة وهم جبل ينفرش على الأرض ، والأكادر : جبال معروفة والرثيثة : اللبن الحامض يجلب عليه الحليب ؛ يوي بذلك عظم بطونهم وكثرة أكلهم وعظم خلقهم ، يهز بدلك عظم بطونهم وكثرة أكلهم وعظم خلقهم ، يهز بم على أن بني هاجر اغتروا ولو أنهم تأهبوا لموازنته حتى يشربوا الرثيثة فتمتلئة بطونهم لوازنوا المضاب ورجَعوا بها وكانوا أثقل منهم ، وهذا كله هزء بهم والقطيبان : الخليطان من حليب وحازر ، والحازر ، والحازر ، والحارث ، والله تعالى أعلى .

#### قصل اللام

لبز: اللَّبْزُ : الأكل الجيَّد ، لَبَزَ يَلْبُورُ لَبُرْاً أَكُل ، وقال ابن السكيت اللَّبْزُ اللَّقُمُ ، وقد لَبَزَه يَلْبُورُه . ويقال : لَبَّ في الطعام إذا جعل يضرب فيه ، وكل ضرب شديد لَبُرْ . واللَّبْزُ : ضَرْبُ الناقة بجُمْع خُهُم قال رؤية :

#### خَبْطاً بأخفاف ثِقال لُبْزِي

واللَّبْزُ : الوطء بالقدم . ولَبَزَ البعيرُ الأَرض بخ يَلَنْبِزُ لَبُزاً : ضرباً به ضرباً لطيفاً في تجاميل ولَبَزَ ظهره لَبْزاً : ضربه بيده ، ولَبَزَهُ كَسَرَه .

واللَّبْزُ ، بكسر اللام : تَصَدُ الْجُرْحِ بالدواء رواه أبو عبرو في باب حروف على مثال فيعُــل ٍ قال : واللَّبْزُ الأكلُ الشديد ؛ قال :

> تَأْكُلُ فِي مَقْعَدِها قَنَفِيزا ، تَلْقَمُ أَمْثالَ القَطا مَلْسُبُورَا

لَّتُو: اللَّنَازُ: اللَّافَسُعُ ، لِتَنْزَهُ بَلِنْتِزُهُ وَبَلَنْتُزُهُ لَتَنْزًا : كَفَعَهُ ، وهو كاللَّنْكُورِ والوَّكُورِ

غِن : اللَّجِز : مقلوب اللَّرْجِ ؛ قال إِن مقبل : يَعْلُمُونَ بِالمَرْدَقَمُوشِ الوَرَّدُ ضَاحِيَةً ، على سَعَابِيبِ مَاءِ الضَّالَةِ اللَّجِزِ

هَكَذَا أَنشَده الجُوهِرِي ؛ قال ابن بري : وصوابه ماء الضَّالَةِ اللَّجِنِ ، وقبله :

أَمَنَ نِسُوَّةٍ تُشْمُسُ لا مُكُوَّةٍ عُنْكُ ، ولا فَوَاحِشَ فِي سِرِّ ولا عَلَـنَ ِ

المَرْدَقُوش : المَرْزَجُوشُ . وضاحية : بارزة للشمس . والسعابيب : ما جرى من الماء لزيجاً . واللَّجِنُ : اللَّزَجُ . وشُمُسُ " : لا يَلِنَ اللَّهَا ، الواحدة تَشْمُوسُ " . ومَكْرَه : كَرِيهاتُ المَنْظَرِ . وعُنْسُفُ " : ليس فيهن " نخر ق ولا يُفْحِشْنَ في الول في سر" ولا عكن .

فَوْ : اللَّحِزِ ُ : الضَّيِّقُ الشَّحيحِ النفْسِ الذي لا يبكاد يعطي شيئاً ، فإن أعطى فقليل ، وقد لَحِزَ ۖ لحَزَاً وتَكَتَّزُ ؛ وأَنشد :

تَرَى اللَّحِزَ الشَّحِيحَ ، إذا أُمِرَّتُ عليه ، لماله فيها مهينا

وطريق لتعز": ضيّق بخيل ؛ عن اللحياني. واللَّعِز : اللّخيل الضّيق الحُدُل ق . والمَلاحِز : المَاضايِق . ويقال : وتلاحَز القوم : تعارضوا الكلام بينهم . ويقال : رجل لحُز " ، بكسر اللام وإسكان الحاء ، ولتحز " ، بفتح اللام و كسر الحاء، أي بخيل . وتلاحَز القوم في بفتح اللام و كسر الحاء، أي بخيل . وتلاحَز القوم في المحرد ، بدكون الحاء ، بمنى الآلحام من المحرد ، عركة ، بمنى التحرد ، عركة ، بمنى التحرد ، باب فرح كا في القاموس .

القول إذا تعارضوا . وشجر مُتكلاحِز ُ أي منضايق ، دخل بعضه في بعض . وقال ابن الأعرابي : رجـل لَــل لَــل ويروى بيت رؤبة :

يُعطيك منه الجُنُود قبل اللَّحْزِ أي قبل أن يستغلق ويشتد ؛ وفي هذه القصيدة :

إذا أفتل الحَبْرَ كُلُّ لِحُنْرِ

أي كل لِحَزْرِ شَحِيج . والتَّلْمَخُّرُ : تَحَلَّتُبُ فيكُ من أَكِل رُمَّانَة أَو إِجَّاصَةٍ تَشْهُو ۖ الذَلكُ .

لؤو : لَزِ الشيءَ بالشيء يكنوه لزاً وألزه : ألزمه أيا و . واللزة : الشدة . ولزه يكنوه لنوا ولزازاً أي شده وألصقه الليث : اللئو لزوم الشيء بالشيء بمنزلة لزاز البيت ، وهي الحشه التي يُلكزه بها الباب . واللئو أن المكثرس . ولزاز البياب : نطاقه الذي يُشك به . وكل شيء دوني بين نطاقه الذي يُشك به . وكل شيء دوني بين أجزائه أو قدرن ، فقد لنز . واللئو : الزارفين الذي . . . طبقا المتحبرة الأعلى والاسفل ، ولكن المخترة الأعلى والاسفل ، ولكن المناه ولن المناه ولن المناه ولن مقبل :

لم يَعْدُ أَنْ فَنَقَ النَّهِيقُ لَمَاتَهُ، ووأَيتُ قارِحَهُ كَلَّزٌ الْمِجْسُرِ

يعني كَزُرْ فِينِ المِجْمَرِ إِذَا فَتَحَتَّه ، ولازَّه مُلازَّةً وليزَّادَ : قَادِنَه . وإنه للزِّازُ خصومة ومِلمَزَّ أي لازم لها موكل بها يقدر عليها ، والأنثى مُلمَزَّ ، بغير هاء ، وأصل اللَّزاذِ الذي يُنْرَسُ به البابُ . ورجل مِلمَزَّ : شديد اللَّزوم ؛ قال رؤبة :

ولا امرِيءِ ذين جَلَدٍ مِلَزَّ ١ كذا بيان بالاصل . هكذا أنشده الجوهري قال: وإنما خفض على الجوار. ويقال: فلان لزاز خصم ، وجعلت فلاناً لزازاً لفلان أي لا يَدَعُهُ مخالف ولا يُعالد ، وكذلك جعلته صَيْرَنَا له أي يُنْداراً عليه ضاغطاً عليه. ويقال للبعيرين إذا قُدرنا في قررن واحد قد لُنزًا، وكذلك وظيفا البعير يُلبَزّان في القيد إذا تُصيّق ؟ قال حرير:

وابنُ اللَّبُونَ، إذا ما لُـزَ في قَـرَنَ، لم يَسْتَطِيع صو لـة البُرْ ل القَناعيس

والمُنْكَزَّزُ الحَكَنِّيِ : المَجتَّمِمُهُ . ورجل مُكْزَرُ الحَكْنُ أي شديد الحلق منضم بعضه إلى بعض شديد الأَسْرِ ، وقد لتزَّزَه اللهُ ولازَرْتُهُ : لاصقته ، ورجل مِكْنَرُ : شديد الحصومة لتزومُ لما طالب ؛ قال دوبة :

ولا امرؤ ذو جلك مِلْنُو ا

و كَنْ لَـزْ : إنباع له، قال أبو زيد : إنه لَـُكَنَّ لَـنَّ الرَّ

واللَّذِيزَةُ : محتمع اللَّهُم من البَّهِيرُ فُوقِ الزُّورُ مِمَا يلي المِلاطَ ؛ وأنشد :

ذي مر فق الهِ عن اللَّـزائرِز

واللَّـزَائِزُ : الجَـنَاجِينُ ؛ قال إهابِهُ بن عُمير :

إذا أردت السينر في المتفاوز ؟ فاعبد لها ببازل ترامز ؟ ذي مرفق بان عن اللزائز

التُّرامز: الجمل القوي ، يقال: جمل تُرامِزْ ؛ قال أبو بكر بنُ السَّرَّاج: البّاء فيه زائدة ووزنه تُفاعل ، وأنكره عثمان بن جني وقال: البّاء أصلية ، روي هذا الشطر في صفحة ، ، ، معرباً بالحفين .

ووزَّنه فُمالِل مثل عُدَافِر ِ لَقَلَةَ تَفَاعَل ، و كُونِ النَّاءُ لا يُقَدَّمُ عَلَى زيادتها إلا بدليل .

ابن الأعرابي ؛ عَجُدوز لتزور وكيس ليس . ويقال: لزا شرّ ولتزا شرّ ولزاز شرّ ويزا شرّ ونزاذ شرّ ونتزيز أشرّ . ولزا لنزا : طعنه .

ولِزَ اَنْ : اَمَّمُ رَجِلَ . ولِزَ اَنْ : اَمَّمَ فَرَسَ سَيْدُنَا رَسُولُ اللهُ، صَلَى الله عليه وسلم، سَمِي به لَشَدَّةُ تَلَــَـٰنُوْهُ واجتاع خَلَــُتَه .

ولنَّ به الشيَّءُ أي لَـصِقَ به كأنه بلتزق بالطلوب لسرعته .

لعن : لَعَزَّتِ النَّاقَةُ فَصِيلُها : لَطَّعَتُهُ بِلَسَانِهَا ؛ وَاللَّعْزُ : كَنَايَةٌ عَنِ النَّكَاحِ ؛ ولَعَزَها يَلْعَزُها لَعْزَاً : نَكَمَها ، سُوقِيَّة غير عربية ، وقال الليث : هو من كلام أهل العراق .

لغز : أَلْغَرَ الكلامَ وأَلْغَزَ فيه : عَمَّى مُرادَ، وأَضَمَرَ وعلى خلاف ما أظهره واللَّغَيَّزَى ، بتشديد الفين، مثل اللَّغَز والياء ليست للتصغير لأن ياء التصغير لا تكون رابعة ، وإنما هي بمنزلة خصَّادَى للزرع ، وشَنْقَادَى نبت .

واللُّغْزُ واللُّفَزُ واللَّغَزُ : مَا أَلْغَزَ مَن كَلامُ فَشُبَّه مَعْنَاه ؛ مثل قول الشاعر أنشده الفراء :

ولما رأيتُ النَّسْرَ عَزَ ابْنَ دَأَيَّةً ﴾ وعَشَشَ في وكثر يه إحاشت له نَفْسي

أواد بالنسر الشبب شبهة به لبياضه ، وشبه الشباب بابر حَاْيَةَ ، وهو الغراب الأَسُود ، لأَن شعر الشباب أَسود . واللَّقَرَ : الكلام المُلكبَّس . وقد أَلغَزَ فِي كلامه 'بلغز ُ إلغازاً إذا ورَّى فيه وعَرَّضَ ليَخْفَى

والجمع ألغاز مثل رُطّب وأرطاب.واللُّغُورُ واللَّغُورُ واللُّغَزُ واللُّعَيِّزَى وَالإلْغَازُ ، كُلَّه : حَفَرَة لْحِفْرِهَا اليَرُ بُوع في جُمُوه تحت الأرض، وقيل: هو جُمُور الضَّبِ" والفأرِ واليَر بُوع بين. القاصعاء والنَّافقاء ، سِمَى بِذَلِكَ لأَنْ هِذَهِ الدُوابِ تَحْفُرُهُ مُسْتَقِيمًا إِلَى أَسْفُلُ ۗ ثم تعدل عن بمينه وشباله عُروضاً تعترضها تُعَمَّله ليخفَى مَكَانُهُ بِذَلِكَ الْإِلْفَازُ ، وَالْجِمْعُ أَلْفَازُ ، وَهُو الأَصَلَ فِي اللَّغَنَرِ . واللُّفَيِّزَى واللُّفَيِّزَاءُ والأَلْغُوزَةَ: كَاللَّغَزِ . بِقَالَ : أَلْغَزَ البِّر ْبُوعِ إِلْغَازًا فيحفر في جانب منه طريقاً ومجفر في الجانب الآخر طريقاً ، وكذلك في الجانب النالث والرابع ، فإذا طلب البَدَو يُ بعصاه من جانب نَفَقَ من الجانب الآخر . ابن الأعرابي: اللُّغَزُ الحَـَفُرُ الملتوي. وفي حديث عمر، رضى الله عنه : أنه مر" بعلقمة بن القَعْواء ببايــع أعرابيًّا يُلْعَزِرُ له في اليمين ، ويَركى الأعرابي أنه قد حلف له، ويَرَى علقبة ' أنه لم يحلف ، فقال له عبر : ما هذه اليمين اللُّغَيِّزاءُ ? اللغيزاء ، ممدود : من اللُّغَنزِ ، وهي جَحَرَةُ اليربوع تكون ذات جِهتين يدخل من جهة ويخرج مسن أخسرى فاستعير لمساريض الكلام ومَلاحته.قال ابن الأثير: وقال الزنخشري اللُّغيَّــزى، مثقلة الغين ، جاء بها سيبويه في كتابه مع الخُـُـاــُـنطـــي وهي في كتاب الأزهري مخففة ؛ قال : وحقها أن تكون تحقير المثقلة كما يقال في سُكَيْت إنه تحقير سكتيت، والألنفاذ': 'طر'ق' تلتوي وتُشْكُولُ على

وابن أَلْغَزَ: رجلُ . وفي المثل: فلان أَنْكُمَع من ابن أَلْغَزَ، وكان رجلًا أُوتِيَ حظاً من الباه وبَسُطَةً في الغَشْيَة ، فضربته العرب مثلًا في هذا الباب ، في باب التشبيه .

و: لَقُزَه لَقْزاً: كَلَكَزَه.

لكو: لكرّ و يلك كن و الكرا : وهو الضرب بالجسع في جميع الجسد ، وقبل : اللكر هو الوجاء في الصدر بجسع البد ، وكذلك في الحلك . وفي الحديث: لكرّ في لكرّ في لكرّ ألدفع في الصدر بالكف ؛ ولقرَ ولكرّ معنى واحد ؛ وأنشد : لولا عذار للكرّ ت كر "زمة"

قَالَ الأَزهري: ولُكَنَيْز قبيلة من دبيعة ، ومن أمثال العرب: يَعْمُولُ مَنْ ويُفَدَّى لُكُنَيْز ، وله قصة ، وهما ابننا أفنص بن عبد القيس بن أفصى بن دعمي ابن جَديلة ، يضرب مثلاً لمن يعاني مِرَاسَ العمل فَيُحْرَمُ ويَعْظَى غيره فَيُكُرَمُ مُ.

لمن : اللَّمْنُرُ: كَالغَمْنُرُ فِي الوجهُ تَكُمْمِرُ وَ بَفْيكُ بِكَلام خَفِي"؛ قال وقوله تعالى : ومنهم من يَكْمَوْ كُ في الصدقات ؛ أي مجرك شفت، ورجل المراة": يعيبك في وجهك ، ورجل هُمَزَ فِي : يعيبك بالغيب . وقال الزجاج : الهُمَزَةُ اللُّمَزَةُ الذي يغتاب الناس ويَغْضُهُم ، وكذلك قال ابن السكيت ولم يفرق بينهما : قال أبو منصور: والأصل في الهُمْز واللَّمْن الدفع ؛ قال الكسائي : يقيال هَمَزْتُهُ ولَمَزْتُهُ ولَهَزَاتُهُ إِذَا دَفَعَتُهُ . وقال الفراءُ : الْهَمُزُ واللَّمُزُ والمَرْزُ واللَّمْسُ والنَّمْسُ العبب . وقال اللحياني : الهَمَّازُ واللَّمَّازُ النِّمَّامُ . ويقال : لَمَزَه بَلْمِزْهُ لَـمْزُرًا إِذَا دَفْعُهُ وَضَرِبُهُ . وَاللَّـمْزُ : العِيبِ فِي الوجهِ ، وأصله الإشارة بالعين والرأس والشفة مع كلام خفي، وقيل : هو الاغتياب ، للمَزَّه يَللَّمزُه ويَللَّمُزْهُ ، وقرىء بهما قوله تعالى : ومنهم من يُكْمزُكُ في الصدقات . وفي التنزيل العزيز : الذين يكمر ون المُطَّوِّعِينَ من المؤمنين في الصدقات ؛ وكانوا عابوا

أصحاب وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في صدقات أتوه بها ، ورجل لنماز ولنمز أي عياب، وكذلك امرأة لنمزة ، الهاء فيها للمبالغة لا للتأنيث ، وهمزة وعكاممة في موضعهما ، وفي الحديث : أعوذ بك من همئز الشيطان ولتمزه اللهمز العيب والوقوع في الناس ، وقبل : هو العيب في الوجه ، والهمئز العيب بالغيب ، ولمرة الرجل : دفعة وضربه .

لهن : لَهَنَ الشيءُ يَلْهَنَ وَ لَهَنَ ا : ظهر فيه . ولَهَنَ وَ يُلِهُنَ وَ لَهُنَ ا : ظهر فيه . ولَهَنَ وَ يَلِهُنَ وَ لَهُنَ الدَّفِعِ وَالضَرِب ، واللَّهُنَ الدَّفِعِ وَالضَرِب ، واللَّهُنَ الدَّفِعِ اللَّهِ فِي الصَّدر وفي الحنك مثل اللَّكُنْ وَ الضَّرِب بِجُمْعِ اللّهِ فِي الصَّدر وفي الحنك مثل اللَّكُنْ وَ وَلَهَزَ القَومَ أَي خَالطتهم ودخلت بينهم . ولَهَنَ القَتِيرُ أَي خَالطه السَّبِ ، فهو مَلَهُونُ مَ هُو أَسْمَطُ القَتِيرُ أَي خَالطه السَّبِ ، فهو مَلَهُونُ مَ هُو أَسْمَطُ مُ القَتِيرُ أَي خَالطه السَّبِ ، فهو مَلَهُونُ مَه بَعنى . قال أبو زيد : يقال للرجل أوَّل ما يظهر فيه السَّبِ فيه للهنب فيه السَّب في لهنزه ويلهنزمه . قال المَّذِه ي والمَهْر مَه ، قال الأزهري : والمِهْر أَهُ ، ومنه قول دؤبة :

#### لهَزْمَ خَدَّيَ بِهِ مُلهُزِمُهُ

ولهَزَ الفصيلُ أَمه يَلَهُزُهَا لَهُزًا : ضرب ضَرَّعها عند الرَّضاع بفيه ليَرْضَع . ولهَزَ والرمح : طعنه به في صدره . وجمل ملهُوز إذا 'وسِم في لهْزَ مَتِه . وقد لهَزَ تُ البعير ، فهو مَلْهُوز ، إذا وسبته تلك السبة ؛ وقال الجبيح :

#### مَرَّتُ بواكب مَلْهُونِ فقال لها : ضُرَّيجُمَيْحاً ، ومَسَّيه بِتَعْذيبِ

ودائرة اللاهز : التي تكون على اللهز مة وتكره ، وذكرها أبو عبيدة في الحيل . ابن بُزرج : اللهز في العنتى ، واللكز مجمعك في عنقه وصدره . الأصمي:

لَهَرْقُهُ وَبَهَرْقُهُ وَلَكَمَّمَتُهُ إِذَا دَفَعَتُهُ . وقال ابن الأَعرابي : البَهْرُ واللَّهُرُ والوَّكُرُ وَاحد . الكسائي: لهرَّهُ و وبَعَرَهُ واحد . وفي الحديث : إذا نَهُ بَ المَهْرُ أَنَّهُ وَكُلُّ بِهُ مَلَكُانُ يَلَهُرَ انهُ أَي يدفعانه ويضربانه . وفي حديث أبي ميمونة : لهرَّنْ تُ رجلًا في صدوه . وفي حديث شارب الحبر : يلهرُنُهُ هذا وهذا إو فذا إو الرجل ملهم المهم ؛ قال الراجز :

أَكُنُلُ عَوْمِ لَكَ شَاطِنَانِ ، عَـلَى إِذَاءِ النَّثْرِ مِلْهُزَانِ ، إِذَا يَفُوتُ الضَّرْبُ يَحْذَفِانِ

واللَّهْوَرُ: الشديدُ؛ قال ابن مقبل يصف فرساً: وحَاجِبِ خَاضِعٍ وَمَاصِعٍ لَهُوْرٍ ﴾ والعَينُ يَكِشُفُ عَنها ضَافى الشَّعَر

الضافي : السابغ المسترخي ؛ قال ان سيده : وهذا عندهم غلط لأن كثرة الشغر من الهُجْنة ، وقد لُهزَ الفرسُ لَهُزَا ؛ ومنه قول الأعرابي في صفة فرس : لُهزَ لَهُزَ العَيْر وَأَنَّفُ تَأْنِفَ السير أي ضُبَّر تَضْبِيرَ العَيْر وقُدً قَدً السَّيْر المُستَوي . وقال أبو حنيفة : اللَّهزَ الأَهزَ الأَهمَ إذا شَرَعَتُ في وقال أبو حنيفة : اللَّهزَ الأَهمَ إذا شَرَعَتُ في

الوادي وانعُرَجَ عنها . النَّضِرُ: اللاهِزُ الجبل يَلْهَنُ الطريق ويَضُرُ به ، وكذلك الأَّمَة تَضُرُ الطريق، وإذا اجتمعت الأَّمَتان أو التقى الجبلان حتى يضيق ما بينهما كهيئة الزُّقاق فهما لاهزان ، كل واحد منهما يَلْهُزُ صاحبه . وقد سبوا لاهِزاً ولِهَازاً ومِلْهُزاً. يَلُهُونَ : اللَّوْزُ: معروف من الثار ، عربي وهو في بلاد

العرب كثير، اسم للجنس، الواحدة كوْزَة. وأرض

مَلازَة : فيها أشجار من اللَّوْزِ، وقبل : هو صِنْفُ من المِزْج ِ والمِزْج ُ: ما لم يوصل إلى أكله إلاَّ بكسر، وقيسل : هو ما كفَّ من المِزْج ِ قبال أبو عمرو : القُمْر ُوصُ اللَّوْز ُ والجِلَّوْز ُ البُنْد ُ قُرُ.

ُ وَرَجِلُ مُلْـَوَّ لَـ إِذَا كَانَ خَفَيفُ الصَّوْرَةَ . وَفَلَانَ عَوْرِرْ \* \* لَـوَزْ\*: إِنَّبَاعَ له .

واللَّـوْ زَيْنَجُ : من الحلواء شبه القطائف تُـُـوْدَمُ بدهن اللَّـوْ زِيْ واللهُ أعلم .

#### فصل الميم

متز: أن دريد: مَنتَزَ فلان بسليْجه إذا رسى به ، قال: ومَنتَسَ به مثله ؛ قال الأَزهري: ولم أسمعها لغيره. عن : المَحرُرُ: النكاح. مَحَزَ المرأة مَحرَرًا: نجحها ؛

مُحَزَّ الفَرَازِّدَقُ أُمَّةً من شاعر

قال الأزهري : وقرأت مخط شمر :

وأنشد لجرير :

رُبُّ فَسَاهُ مِن بِنِي العِسَازِ حَيَّاكَةٍ ، ذاتِ هَن كِنازِ ذي عَقَدَ بِن مِكْلَئِز ّ نازي، سَأَشُ القَبْلَسَةِ والمِحَازِ ا

أراد بالمحاز : النَّيْكُ والجماع .

ذي عضدين .

والمَاحُوزُ: ضرب من الرَّيَاحِينِ ويقال له: مَوْوُ ماحُوزِي. وفي الحديث: فلم تزلُ مُفطرين حتى بلغناً ماحُوزَنا ؟ قبل: هو موضعهم الذي أوادوه ، وأهل الشام يُسمُونَ المكان الذي بينهم وبين العدو" وفيه أساميهم ومكاتبهم: ماحُوزاً، وقبل: هو من د قوله « ذي عقدين » تثنية عقد، بالتعريك ، والذي تقدم في كاد

حُرْتُ الشيءَ أَحْرَزُنُهُ ، وتكون الميم زائدة . قال ابن الأثير : قال الأزهري لو كان منه لقيل مَحازَنا ومَحُوزَنا ؛ قال : وأحسبه بلغة غير عربية .

مون : مَرَزَه يَمْرُزُه مَرِ ذِاً : قرصه ، وقيل : هو دون القرص ، وقيل : هو أخذ بأطراف الأصابع ، قليلا كان أو كثيراً ، وقيل : مَرَزَتُه أمْرُزُه إذا قرصته قرصاً رفيقاً ليس بالأظفار ، فإذا أو جَعَ المَرَزُه فهو حينئذ قرَرُص عند أبي عبيد . ومَرَزَ الصبيُّ ثد يَ أمه مَرْزاً : عصره بأصابعه في رضاعِه ، وربا سمي الثدي المراز لذلك .

والمر و قال : القطعة من العجين، مَر زَها يَمْرُ وُها مَرُ وَا اقطعها . ويقال : امر رُوْ لي من هذا العجين مِر وَهَ أي اقطع لي منه قبطعة . وامترز من ماله مر رُوَةً أي ومر رُوّةً : نال منه ، وكذلك امترز من عروضه وامترز من عرضه . ابن وامترز و من عرض مريز ومنتر رُوْ منه أي قد نيل منه . والمر رُوْ : العيب والشين . والمروز : الضرب باليد . وفي حديث عبر ، وضي الله عنه : أنه أراد أن يشهد جنازة رجل ويصلي عليه فَمَر رَوْ حُدَيْفَة أي يقرصه بأصابعه لئلا يصلي عليه ، كأنه أواد أن يكفه قرصه بأصابعه لئلا يصلي عليه ، كأنه أواد أن يكفه عن الصلاة عليها لأن الميت كان منافقاً عنده ، وكان حذيفة يعرف المنافقين .

ومارَزُ الرجلَ : كمارَسَه ؟ عن اللحياني . والمَرْزُ : الحُبُاسُ الذي مجبس الماء ، فارسي معرب ؟ عن أبي حنيفة ، والجمع مُرُوزُ .

مؤز: المِزْ ، بالكسر: القَــدُر ُ. والمِزِ ُ: الفضـل ، والمعنيــان مقتربان. وشي ُ مِز ٌ ومَزَرِيز ٌ وأمَز ُ أي فاضل. وقد مَز ً بَمَز ُ مَزاز ۖ ومَز َّزَ ﴿: رأَى له فضلاً

أو قدراً . ومَزَّزَه بذلك الأمر: فضله؛ قال المتنخل

لا تَحْسَبَنُ الْحَرْبُ نَوْمُ الضُّحَى ، وَشُرْبُنَكُ المُنْزُاءَ بِالسِّادِدِ

فلما بلغه ذلك قال: كذب على ! والله ما شربتها قَطُّ } المُزَّاءُ: من أسماء الحُمرَ بكون فُعَّالًا من

المَزيَّةِ وهي الفضيلة ، تَكُونِ من أَمْزَيْتُ ۖ فلاناً على فلان أي فضلته . أبو عبيد : المُزَّاءُ ضرب من

الشراب يُسكر ، بالضم ؛ قال الجوهري : وهي 'فعلاء، بفتح العين ، فأدغم لأن 'فعسلاء ليس من أبنيتهم .

ويقال: هو 'فعَّال من المهموز؟ قال: وليس بالوجه لأن الاستقاق ليس يدل على الهنز كما دل في القرَّاء والسُّلَّاء؛

قال ابن بري في قول الجوهري ، وهو 'فعَلاءُ فأدغم ، قِالَ : هَذَا سَهُو لَأَنَّهُ لُو كَانْتُ الْمُمْزَةُ لِلتَّأْنَيْثُ لَامْتَنْعَ الاسم من الصرف عند الإدغام كما امتنع قبل الإدغام،

وَإِمَّا مُزَّاءٌ فَمُعْلاءٌ مِن الَّذِ ۗ ، وهو الفضل : والهمز فيه للإلحاق ، فهو بمنزلة قُدُوباء في كونه على وزن فُـعُلاء ،

قَالَ : ويجوزُ أَنْ يَكُونَ مُزَّاءً فَمُعَّالًا مِنَ الْمَزِّيَّةِ ٢ والمعنى فسهما واحد، لأنه يقال:هو أمْزَى منه وأمَّزًا منه أي أفضل . وفي الحـديث : أخشى أن تكون

المُزَّاءَ الَّتِي كَهَيْتُ عَنْهَا عَبْدَ القَيْسُ ، وهي فَعُمَّلاً من الْمِيزَازَة أَو فُعَّالُ مِن المَزَّ الفَضْلِ. وَفي حديث أنِس ، رضي الله عنه : ألا إنَّ المُـزَّاتِ حرامٌ ، بعني

الحبور ؛ وهي جمع أنز"ة الحبير التي فيها حموضة ؟ ويقال لها المُنزَّاءَ ، بالمد أيضاً ، وقبل : هي من حلاط

البُسْر والتَّشْر، وقال بعضهم : المُنزَّة ُ الحَمرة التي فيها كَمْرُ الرَّةُ ﴿ وَهُو طَعِمْ لَيْنَ الْحَلَاوَةُ وَالْحَبُوطَةُ ۖ

> مُوَّة قَـبُلُ مَوْجِهِما ؛ فإذا ما مُزِجَتُ ، لذَ طَعْمُها مِن يَذُوقُ ﴿

وحكى أبو زيد عن الكلابيين : شَرابكم مُزُّ وقد مُزّ

لكان أسوة حَجَّاجٍ وإخوته

في جُهُد نا ، وله سَفْ وتَهُز يز

كَأَنَّهُ قَالَ : وَلَـفَضَّلُـنَّهُ عَلَى حَجَاجٍ وَإِخْوَتُهُ ، وهم بِنُو المُتَنَخَّل ِ. ويقال : هذا شيءٌ له مِزٌّ على هذا أي فضل. وهذا أمَرُ من هذا أي أفضل . وهذا له على مز أي فضل . وفي حديث النخعي : إذا كان ألمـــال ذا مزرِّ فَفَرَ"قُمْه في الأصناف الثانية ، وإذا كان قليلًا فَأَعْطه صنفاً واحداً ؛ أي إذا كان ذا فضل وكثرة.وقد مَزَّ مَرَ ازَّةً ، فهو مَزْيِزٌ ۚ إذَا كِثْرٍ . وما بقي في الإناء إلاَّ مَزَّة " أي قليل . والمَزُّ: اسم الشيء المَزيز ، والفعل مَزٌّ يَمَزُهُ و هو الذي يقع موقعاً في بلاغتـه وكثرته

اللبث : المُدُوُّ من الرُّمَّان مَا كَانَ طَعْمَهُ بَيْنُ خُمُوضَةً وحلاوة ، والمنز بين الحامض والحُمُلُو ، وشراب مُزُّ بِينَ الحُلُو والحامض .

وحَوْدَته.

يعبب قوماً :

والمُنَّ والمُنزَّةُ والمُنزَّاءُ : الحَسِّ اللَّذِيَّـذَةِ الطُّعْمِ ، سميت بذلك للذعها اللسان ، وقيل : اللذيذة المَـ قُطُع؛ عن ابن الأعرابي . قال الفارسي : المُـزُّالةِ على تحويلُ التضعيف ، والمُنوَّاءُ أَسَمَ لِمَا ، ولو كَانَ نَعْسَأُ لَقَيْلِ مَزَّاءُ ، بالفتح . وقال اللحياني : أَهــل الشام يقولونُ هذه خمرة مُزَاَّةً ﴾ وقال أبو حَنيفة : المُزَاَّةُ والمُزَاَّةُ الحمر التي تلذع اللسان وليست بالحامضة ؛ قال الأخطل

بينس الصُّعاة اويننس الشُّر ب مُر بهُم ا إذا جَرَتْ فيهمُ المُزَّاءُ والسَّكُورُ

وقال ابن عُرْسِ في جُنبُدِ بن عبد الرحمن المُزِّي :

شرابكم أقبح المَزازَة والمُزْوزَة ، وذلك إذا اسْتدت حموضته . وقال أبو سعيد:المَزَّة ، بفتح الميم ، الحمر ، وأنشد للأعشى :

نازَعْتَهُم قُنْضِبَ الرَّيْعَانِ مُتَكِيِّاً ، وقَهُو َ مُزَّةً ، واو ُوقْهَا خَضِلُ

قال ؛ ولا يقال مِزَّة "، بالكسر ؛ وقال حسان : ` كأن فاهـا قَهُوَة " مَزَّة " ،

حَديثة العَهْد يفض الحِتام

الجوهري : المُنرَّة الحبر التي فيها طعم حموضة ولا خير فيها .

أبو عمرو: التَّمَـزُثْرُ شُرْبُ الشراب قليلاً قليلاً، وهو أقل من التَّمَـزُثرِ، وقبل هو مثله. وفي حديث أبي العالية: اشرَبِ النبيذَ ولا تُـمَزَّزُ هكذا، روي مرة بزاين، ومرة بزاي وراء، وقد تقدم.

ومَزَّه يَمُزُهُ مَزَّا أَي مَصَّه. والمَزَّة: المرة الواحدة. وفي الحديث: لا تُبْحَرَّمُ المَزَّةُ ولا المِرَثَانَ ، يعني في الحديث: لا تُبْحَرَّمُ المَزَّةُ ولا المِرَثَانَ ، يعني في الرّضاع . والسَّمَّةُ منه . والمَزَّةُ أَنَّ مثل المصة من الرضاع . وروي عن طاووس أنه قال: المَزَّة الواحدة تُجَرَّمُ . وفي حديث المغيرة : فَتَرْضُعُها جارتُها المَزَّة والمَحتين . وتَمَرَّثُونَ أَلِي المصة والمصتين . وتَمَرَّثُونَ أَي المصة والمصتين . وتَمَرَّثُونَ أَنَّ المُحَدِّةُ والمُحتين . وتَمَرَّثُونَ أَنْ المُحْدِّةُ والمُحتين . وتَمَرَّثُونَ مَنْ المُحْدِّةُ والمُحتين . وتَمَرَّثُونَ مِنْ المُحْدِّةُ والمُحتين . وتَمَرَّثُونُ والمُحْدِّةُ والمُحْدِّةُ والمُحْدِةُ والمُحْدِّةُ والمُحْدِّةُ والمُحْدِينَ . وتَمَرَّانُ والمُحْدِينَ المُحْدِّةُ والمُحْدِينَ . وتَمَرَّانُ وَالْمُحْدِينَ . والمُحْدِينَ المُحْدِينَ والمُحْدِينَ . والمُحْدِينَ المُحْدِينَ والمُحْدِينَ المُحْدِينَ المُحْدِينَ . والمُحْدِينَ المُحْدِينَ . والمُحْدِينَ المُحْدِينَ المُحْدِينَ المُحْدِينَ . والمُحْدِينَ المُحْدِينَ المُحْدِينَ المُحْدِينَ . والمُحْدِينَ المُحْدِينَ المُحْدِينَ المُحْدِينَ . والمُحْدَدُينَ المُحْدِينَ المُحْدِينَ . والمُحْدِينَ المُحْدَدُينَ المُحْدَدُينَ المُحْدَدُينَ المُحْدَدُينَ المُحْدَدُينَ المُحْدَدُينَ والمُحْدَدُينَ المُحْدَدُينَ المُحْدَدُينَ المُحْدَدُينَ المُحْدَدُينَ المُحْدَدُينَ المُحْدُدُينَ المُحْدَدُينَ الْحَدَدُدُونَ المُحْدُدُونَ المُحْدُدُونَانَ المُحْدُونَ المُحْدُونَ المُحْدُونَ المُحْدُونَ المُحْدُونَ المُحْدُونَ المُحْدُونَ المُحْدُونَ المُحْدُونَ المُونُونُ المُحْدُونَ المُحْدُونَ المُحْدُونَ المُحْدُونَ المُحْدُونَ المُحْدُ

الشيء: قصصه .
والمتزّمَزَهُ والبَرْبَزَةُ : التعريك الشديد . وقد مرزّمَزَهُ إذا حركه وأقبل به وأدبر ؟ وقال ابن مسعود، مرزّمِزَه إذا حركه وأقبل به وأدبر ؟ وقال ابن مسعود، وضي الله عنه ، في سكران أني به : تر تر وه ومرزّمِز وه ومرزّمِز وه أي حركوه ليستنتكه ، ومرزّمزوه هو أن يجرّك تحريكاً عنيقاً لعله يُفيق من سكره ويصعفو . ومرزهمز إذا تعتم إنساناً .

مَضْقُ : ناقة مَضُوزٌ : مُسينَّة كَضَمُوزٍ.

مطن : المَطنز : كناية عن النكاح كالمصدر ، قال ابن دريد : وليس بثبت .

معن : الماعز : ذو الشّعر من الغنم خلاف الضأن ، وهو السم جنس ، وهي العَنْز ، والأنثى ماعز َ " ومعزاة ، والجمع معز ومعز ومواعز ومعيز " ، مثل الضّيْين ، ومعاز " ؛ قال القطامي :

فَصَلَيْنَا بِهِم وَسَعَى سِوانا لَا البَقَرِ المُسْتَبِّ وَالمِعالِ

و كذلك أمعُوز ومعزى ؛ ومعزى : ألفه ملحقة الله ببناء هجرع وكل ذلك اسم اللجمع ، قال سببويه : سألت بونس عن معزى فيمن نو"ن ، فدل ذلك على أن من العرب من لا ينو"ن ؛ وقال ابن الأعرابي : معنزى تصرف إذا شبهت بسمنعك وهي فيعالى، ولا تصرف إذا حملت على فعالى وهو الوجه عنده ، قال : وكذلك فيعالى لا يصرف ؛ قال :

أَغَارَ عَلَى مِعْزَايَ ﴾ لم يَدُو أَنني وصَفَراءَ منها عَبْلَةَ الصَّفُواتِ

أراد لم بدر أني مع صفراء و وهذا من باب : كلُّ وجل وضيعتُهُ ، وأنت وشتَأْنتُكَ ؟ كما قبل للمحمرة المنها عاتكة . قال سبويه : معزَّى منوَّن مصروف لأن الأَلف للإلحاق لا للتأنيث ، وهو ملحق بدرهم على فيعلل لأن الأَلف المُلنَّحِقَة تجري مجرى ما هو من نفس الكلم ، يدل على ذلك قولهم مُعيَّزُ وأُريَّط في تصغير معزَّى وأَرْطَى في قول من نوَّن فكسر، وأما بعد ياه التصغير كما قالوا 'دريهم ، ولو كانت وأما بعد ياه التصغير كما قالوا 'دريهم ، ولو كانت

للتأننث لم يقلبوا الألف ياء كما لم يقلبوهـا في تصغير حُبُلُكَى وأُخْرَى . وقبالُ الفراء : المعْزَى مؤنشة وبعضهم ذكرها . وحكى أبو عند : أن الذِّفْرَى أكثر العرب لا ينوِّنهَا وبعضهم ينون ، قال : والمعزى كلهم ينو"نونها في النكرة . قال الأزهري : المم في مِعْزُ َّىٰ أَصَلِيةً ﴾ ومن صرف أدنيًا شبهها يِغُعْلِكُ إِ والأصل أن لا تصرف ، والعرب تقول : لا آتك معْزَى الفراز أي أبدا ؟ موضع معْزَى الفراز نصب على الظرف ، وأقامه مقام الدهر ، وهذا منهم اتساع . قال اللحياني : قال أبو طبيحة إنما 'يذ"كر' مِعْزَى الفِرْتُرِ بِالفُرْقَةَ ، فيقال : لا يجتمع ذاك حتى تجتمع ميعزك الفير ثر، وقال ﴿ الفِرْ زُرْ رَجِلَ كَانَ له بنونَ يَوْعُوْنَ مَعْزَاهُ فَتَوَاكَلُوا يُوماً أَي أَبُوْا أَن يُسَرِّحُوهَا ، قال : فساقها فأخرجها ثم قال : هي النُّهَيُّنْبَى والنُّهَيْنِيَ ! أي لا يحل لأحد أن يأخذ منها أكثر من واحدة . والماعز ُ: حِلْنهُ المُعَزِّ ؛ قال : الشماخ:

> وبُر دان مِن خال، وسَبْعُونَ دِرْهَماً علىٰ ذاكَ مَقُر ُوظٌ ، مِن القَدُّ ، ماعِز ُ

قوله على ذاك أي مع ذاك . والمُعَّازُ : صاحب معْزَّى ؛ قال أبو محمد الفقعسي يصف إبلًا بكثرة اللبن ويفضلها على الغنم في شدة الزمان :

يَكِلْنَ كَيْلًا لِسَ بِالْمَنْمُوقِ، \* الْمُعَانُ اللَّعُوقِ \* الْمُعَانُ بِاللَّعُوقِ \*

قال الأصبعي: قلت لأبي عبرو بن العلاء: معنزى من المكنز? قال: نعم، قلت: وذفترى من الدَّقَرِ? فقال: نعم. وأمعنز القوم: كثر مَعَزُهم. والأمعوز: جماعة الشيئوس من الطباء خاصة، وقيل:

الأُمعُوزُ الثلاثون من الظباء إلى ما بلغت ، وقيل : هو القطيع منها ، وقيل : هو ما بين الثلاثين إلى الأربعين ، وقيل : هي الجباعة من الأوعال ، وقال الأزهري : الأُمعُوز جباعة الشياتيل من الأوعال ، والماعِزُ من الظباء خلاف الضائن لأَنهَا نوعان .

والأَمْعَزُ والمَعْزَاءُ: الأَرض الحَرَ ْنَهُ الغليظة ُ ذات الحِبَارة ، والجمع الأَماعِزُ والمُعْزُ ، فمن قال أَماعِزُ ، فلانه قد غلب عليه الاسم ، ومن قال مُعْزَ فعلى توهم الصفة ؛ قال طرفة :

جَمَادٌ بها البَسْبَاسُ 'يُوْهِصُ' مُعْزُرُها بَنَاتِ المَنْخَاضِ، والصَّلَاقِبَةَ الحُمْمُوا

والمَعْزَاءُ كَالأَمْعَزَ، وجبعها مَعْزَاوات . وقال أبو عنيد في المصنف : الأَمْعَزُ والمَعْزَاءُ المكان الكثير الحَصَى الصُلْبُ، حكى ذلك في باب الأرض الغليظة، وقال في باب فعلاء : المَعْزَاء الحصى الصغار، فعبر عن الواحد الذي هو المَعْزَاء بالحصى الذي هو الجبع ؛ وأرض مَعْزَاء بَيِّنَةُ المُعَزِ. وأَمْعَزَ القومُ : صاروا في الأَمْعَزِ. وقال الأَصعي : عظامُ الرمل ضوائنه في الأَمْعَزِ. وقال الأَصعي : عظامُ الرمل ضوائنه وليطاف مَواعزه . وقال ابن شيل : المَعْزَاة بالصحراء فيها إشراف وغلظ ، وهو طين وحصى عندطان ، غير أنها أرض صلبة غليظة المَوْطيء وإشرافها قليل لئم ، تقود أدني من الدَّعُوة ، وهي معززة معن النبات .

والمَعَزُّ: الصَّلَابَةُ مَن الأَرْض. ورجل مَعَزُّ وماعِزُّ ومُسْتَمْعِزُ : جادُّ في أمره. ورجل ماعِزُ ومَعِزُّ: معصوب شديد الحَلْق . وما أَمْعَزَه من رجل أي ما أَشَدَّه وأَصله ؛ وقال الليث : الرجل الماعِزُ الشديد عَصَبِ الحَلْق . وفي حديث عبر ، وفي الله عنه : تَمَعْزُ زُوا واخْشُو شَنْوا ؛ هكذا جاء في رواية،

أي كونوا أشدًا وصُبُراً ، من المَعَز وهو الشّدَّة ، وإن جعل من العز " ، كانت الميم زائدة مثلها في تمدّر ع وتمسَّكن . قال الأزهري : رجل ماعز " إذا كان حازماً مانعاً ما وراءه سَهْماً ، ورجل ضائن ولا كان ضعفاً أحمق ، وقيل ضائن كثير اللحم . ابن الأعرابي : المَعْزي البخيل الذي يجمع ويمنع ، وما أمْعَز وأيه إذا كان صُلْب الرأي .

وَمِحَكَ يَا عَلَنْقَسَةٌ بَنَ مَاعِزِ ! هل لك في اللَّوافِيعِ الحَرَائُز ?

وأبو ماعِز ٍ: كنية رجل . وبنو ماعِز ٍ: بطن .

ملن : مَلَنُو الشيءُ عَنَيْ مَلَنُوا وامَّلُو ومَلَنُو : ذهب. وتَمَلَّسُ تَمَلُسُاً: خوج وتَمَلَّسُ تَمَلُسُاً: خوج منه . وامَّلُو من الأمر وامَّلُسَ إذا انفلت . وقد مَلَّرْتُهُ ومَلَّسُتُهُ إذا فعلت به ذلك تَمْلُيزاً فَتَمَلَّرْ. وما كدت أَنَمَلَّسُ من فلان ولا أَنَمَلُو منه أي أَنَحَلَّسُ .

مون : الليث : إذا أراد الرجل أن يضرب عُنْنَى آخر فيتول : أخرج وأسك ، فقد أخطأ ، حتى يقول ماز وأسك ، أو يقول : ماز ويسكت ، معناه مُسدً وأسك ؛ قال الأزهري : لا أعرف ماز وأسك بهذا المعنى إلا أن يكون عمنى ماييز فأخر الياء فقال : ماز ، وسقطت الياء في الأمرا.

ماز ، وسقطت الباء في الأمر ١. وسقطت الباء في الأمر ١. والمَـوْزُهُ مَّـ قال أَبو حنيفة : المَـوْزُهُ وَقَدْ قال أَبو حنيفة : المَـوْزُهُ وَفَـا ورقـة طويلة عريضة تكون ثلاثة أَدرع في دراعين وترتفع قامـة ، ا داد في القاموس ابن الأعراني : أصله أن رجلًا اراد قتل رجل اسعه مازن ، فقال : ماز رأسك والبيف ، ترخيم مازن ، فضار

مستعملًا و تكلمت به الفصحاء .

ولا تزال فراخها تنبت حولها كل واحد منها أصغر من صاحبه ، فإذا أجرَّت قطعت الأم من أصلها وأطلاع فرضها الذي كان لحق بها فيصير أمثًا ، وتبقى البواقي فيراخاً ولا تزال هكذا ، ولذلك قال أشعب لابنه فيا رواه الأصعي : لم لا تكون مثلي ? فقال : مَثَلَي كَمَا المَوْزَةِ لا تَصْلُحُ مَى تموت أمها ؛ وباثعه : مَوَازَدُ.

مين ، المَيْزُ ، النبين بين الأشياء . تقول ، ميزت بعضه من بعض فأنا أميزُ ، مينزا ، وقد أماز بعضه من بعض ، وميزت الشيء أميز ، مينزا ، عزلته وفر ر ثنه ، وكذلك ميز ته تميزا فانشان . ابن سيده ، ماز الشيء ميزا وميزة وميزة ، فضل بعضه من بعض . وفي التنزيل العزيز عنى يميز الحبيث من الطيب توىء : يميز من ماذ يميز ، وقرى ، : يميز من ما ميئز يميز وامان واستمان كله ميئز يميز ، وقد تميز وامان واستمان كله بهما جيما إلا على هاتين الصيغتين ، كما أنهم إذا قالوا بها بعلى هاتين الصيغتين الكين الصيغتين المين الصيغتين المين الصيغتين الميغتين وهذا قول اللحياني .

وتميّز القوم وامتازوا : صاروا في ناحية . وفي التنزيل العزيز : وامتازوا اليوم آينها المنجر مون ؟ أي تميّزوا ، وفيل : أي انفر دروا عن المؤمنين . واستنماز عن الشيء: تباعد منه ، وهو من ذلك . وفي حديث إبراهيم النخمي : استنماز وجل عن وجل به بكام فابتلي به أي انفصل عنه وتباعد ، وهو استفعل من المكينر . ابن الأعرابي : ماز الرجل إذا انتقل من مكان إلى مكان . ويقال : امتاز الوجل إذا انتقل من عصابة منهم ناحية ، وكذلك استنماز ؟

قال الأخطل :

فإن لا تُعَيِّرُها قَرَبِشُ بِمَلَكَعِها ، يكن عن قُدرَ يُش مُسْتَمَازُ ومَرَّحَلِ

ويقال: امتاز القوم إذا تميز بعضهم من بعض. وفي الحديث: لا تمثلك أمتي حتى يكون بينهم السّمايك والسّمايين أي يتحزبون أحزاباً ويتميز بعضهم من بعض ويقع التنازع. يقال: مزات الشيء من الشيء إذا فَرَّقْت بينهما فانتماز وامتاز وميزات فلسنة فتميّز ؟ ومنه الحديث: من ماز أذاى فالحسنة بعشر أمثالها أي نتحاد وأزاله ؛ ومنه حديث ابن عمر: أنه كان إذا صلى يتنماز عن مصلاه فيركع أي يتحول عن مُقامه الذي صلى فيه.

وتَمَيَّزُ من الغَيْظِ: تَقَطَّع . وفي التنزيل العزيز : تَكَادُ تَمَيَّزُ من الغَيْظ .

#### فصل النون

نَهُوْ ، النَّبَوْ ، بالتحريك ؛ اللَّقَبُ ، والجمع الأنساو . والنَّبُوْ ، بالتسكين ؛ المصدر . تقول ؛ نَبَوَءُ يَنْسِو ُ هَ السَّبَوْ ، نَبَوْءً ، يَنْسِو ُ هَ النَّبُورُ ، كالنَّوْ بَ وفلان يُنْبَوْرُ كالنَّوْ بَ وفلان يُنْبَوْرُ ، الصَّلْمان أي يُلَقَّبُهم ، شد د للكثرة .

وتنابَزُوا بالألقاب أي لكتّب بعضهم بعضاً. والتّنابُرُ: التداعي بالألقاب وهو يكثر فياكان ذمّاً وومنه الحديث: أن رجلًا كان يُنْبَزُ فَرُ قَنُوراً أي يلقب بقرقور. وفي التنزيل العزيز: ولا تَنابَزُوا بالألْقابِ وَقال ثعلب: كانوا يقولون لليهودي والنصراني: يا يهودي ويا نصراني، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك ؟ قال: وليس هذا

١ قوله « نبزه ينبزه » بابه ضرب كما في المصباح ، والنبز ككتف :
 اللثيم في حسبه وخلقه كما في القاموس .

بشيء . قال الزجاج : معناه لا يقول المسلم لمن كان

نصرانياً أو يهودياً فأسلم لقباً يُعَيِّرُهُ فيه بأنه كان نصرانياً أو يهودياً ، ثم وكده فقال : ينشس الامنمُ

الفُسُوقُ بعد الإعان ؛ أي بئس الاسم أن يقول له يا يهودي وقد آمن ، قال : وقد مجتمل أن يكون في كل لقب يكرهه الإنسان لأنه إنما يجب أن مخاطب

المؤمن أخاه بأحب الأسماء إليه . قال الحليل : الأسماء على وجبين ، أسماء نتبز مثل زيد وعمرو ، وأسماء عام مثل فرس ورجل ونحوه . والنبن : كاللهن . والنبن : قشور الجدام وهو السعف .

نجن : نَجِزَ وَنَجَزَ الكلامُ: انقطع ونَجَزَ الوعْدُ يَنْجُزُرُ تَجُزاً: حَضَر، وقد يقال: تَجِزَ. قال ان السكيت: كأن تَجِزَ فَنَنِي وانقضى ، وكأن تَجَزَ قَضَى حَاجَتَه ؛ وقد أَنْجَزَ الوعد ووَعْدُ ناجِز ونَجِينُ

وأَنْجَزَتُهُ أَنَا وَنَجَزَتُ بِهِ . وَإِنْجَازُ كَهُ : وَفَاؤَلِمُهُ اللَّهِ مِنْلُ قُولُكُ بِهِ ، وَهِو مِثْلُ قُولُكُ بِهِ ، وَهِو مِثْلُ قُولُكُ حَضْرت المَائِدة . وَنَجَزَ الحَاجة وأَنْجَزَها : قَضَاها . وأنت على تَجْزُ حَاجتَكُ وَنُجْزُها ، بِفتح النون وضها ،

أي على شَرَف من قضاعًا . واستَنْجَزَ العبدة والحاجة وتنتجز العبدة والحاجة وتنتجز العبدة قال سيبويه : وقالوا أبيع كن الساعة ناجز الحرز بناجز أي مُعَجَّلاً ، انتصبت الصفة هنا كما انتصب الاسم في قولهم: بيعت الشاء شاه بدرهم. والناجز : الحاضر. ومن أمثالهم : ناجز الباجز كقولك : بسد اليب وعاجلا بعاجل ؟ وأنشد :

وقال الشاعر :

وإذا تُباشِرُكُ الهُمُو مُ فإن كالٍ وناجِز

وقالُ ابن الأعرابي في قولهم :

جَزَا الشَّهُوسِ ناجِزاً بِناجِزِ

أي جَرَيْتَ جزاءَ سَوْءِ فَحَرَيْتُ لَكَ مِثْلُه } وقال مرة : إنما ذلك إذا فعل شيئاً فقعلت مثله لا يقدر أن يَفُونَكَ ولا يَجُوزِكَ فِي كلام أو فعل . وفي الحديث: لا تَبِيعُوا حاضراً بناجِز . وفي جديث الصَّرْف : إلا ناجِزاً بناجِز أي حاضراً بحاضر . ولأنجز ننكَ تَجْيِزُنَكَ أَي لأَجْزِينَكَ جزاءَك .

وَالمُناجِزَةُ فِي القتالَ : المُنبارزةُ وَالمَقاتِلَةَ ، وهو أَن يَتَبَارَزَ الفارسان فيتارسا حتى يَقْتُلَ كُلُّ واحــد منهما صاحبه أو يُقْتَلَ أحدهما ؛ قال عبيد :

> ﴿ كَالْهُنْسُنَادُوانِيٍّ اللَّهُمَانُ نَدْ ِ ، هَزَّهُ القِرَانُ المُناجِزْ

> > وقال الشاعر :

ووَ قَنَفْت ، إذْ جَبُنَ المُشَيَّدُ يَعُ مُو ْقِفَ القِر ْنَ المُناجِزْ ۚ

قال : وهذا عَرُوصٌ مُرَ فَتُلُ من ضرب الكامل على أربعة أجزاء متفاعلن في آغره حرفان زائدان ، وهو مقيد لا يطلق .

وتنــَاجَزَ القوم : تسافكوا دماءهم كأنهم أسرعوا في ذلك .

وَتَنَجَّزُ الشرابَ : أَلَحَ في شربه ؛ هـذه عن أبي حنيفة . والتَّنَجُزُ : طلبُ شيءٌ قد وُعِدْتَهُ . وفي حديث عائشة ، وضي الله عنها ، قالت لأبن السائب : ثلاث تدعُهُنُ أو لأناجز نَّك أي لأقاتلنك

ا قوله « وفي الحديث لا تبيموا حاضراً النع » لم يذكر هذا الحديث
 في النباه .

وأخاصنك . أبو عبيد : من أمثالهم : إذا أردت المُناجزَة ، يضرب لمن يطلب المُناجزَة ، يضرب لمن يطلب الصلح بعد القال .

ونَـجَزَ ونَجِزَ الشيءُ : فَـنـِيَ وذهب فهو ناجز ؟ قال النابغة الذبياني :

> و كنت كربيعاً للبنامَى وعِصْبَـة" ، فَـمُلُــُكُ أَبِي قابوسَ أَصْبُعَى وقد تنجَزَرْ

أبو قابوس: كنية للنعمان بن المنذو ، يقول: كنت الميتامي في إحسانك إليهم بمنزلة الربيع الذي به عيش الناس. والعصمة : ما يعتصم به الإنسان من الملاك. وروى أبو عبيد هذا البيت نجز ، بفتع الجيم، وقال: معناه فني وذهب ، وذكره الجوهري بكسر الجيم ، والأكثر على قول أبي عبيد ، ومعنى البيت أي انتضى وقت الضحى لأنه مات في ذلك الوقت. ونتجز ت الحاجة إذا قنضيت ، وإنجاز كها: قضاؤها، ونتجز حاجته ينجزها ، بالضم ، تجزا : قضاها ، ونتجز الوعد . ويقال : أنجز حره ما وعد . ابن ونتجز المعد . وتجز عليه وأو جز عليه السكيت : نجز فني ، ونتجز عليه وأو جز عليه وأجهز .

نحن : النَّحْزُ : كالنَّخْسِ ، نَحْزَ ، يَنْحَزُ ، نَحْزَ . والفعل كالفعل . والنَّحْزُ أَيضاً : الضَّرْبُ والدَّفْع ، والفعل كالفعل . وفي حديث داود ، عليه السلام : لما رفع رأسه من السجود ما كان في وجهه 'نحازَ أَنْ أَي قَطِعة من اللحم كأنه من النَّحْزِ وهو الدَّقُ والنَّخْسُ .

والمِنْحازُ : الهَاوَنُ ؛ وقول ذي الرمة :

والعيسُ من عاسِجٍ أو واسِجٍ خَبَبًا ، يُنْحَزُنَ من جانبِيها وهي تَنْسَلِبُ أي تضربُ هذه الإبل من حَوْل هذه الناقة لِلتَّحاقِ الله و وَلَا من عَوْل هذه الناقة لِلتَّحاقِ عاسج وواسج فكره الحَبَّن فوضع أو موضع الواو. وقال الأزهري في تفسير هذا البيت: معنى قوله ينتجزن من جانبيها أي يُدفَعَن بالأعقاب في مراكلها يعني الركاب. ونحز ثه برجلي أي رَكلتُه. والنَّحْزُ : الدَّقُ بالمنتجازِ وهو الهَاوَنُ . ونتَحَزَ في صدره مثل نَهْزَه إذا ضربه بالجُمْع . الجوهري: والنَّحْزُ : الإبل المضروبة ، واحدتها تحيزة . والنَّحْزُ : الإبل المضروبة ، واحدتها تحيزة . والنَّحْزُ : الإبل المضروبة ، واحدتها تحيزة . والمنتجز تحز بصدره والمناق الراحب بالجُمْع . والمنتجز بنَّحْزُ بصدره والمناق . والراحب بالجُمْع . والمنتجز بخرة . والمنتجز بضره والمنتجز بنتجز بصدره والمنتب المنتجز بالمنتب المنتب المنتب

إذا تَفَوَّزُ الإِدْلاجُ تُنفُرَّةُ تَخْرُهِ به ، أنَّ مُسْتَرَّخِي العِمامَةِ ناعِسُ

الأزهري : وقال الليث المِنْحانُ ما يُدَيِّ فيه ؛ وأنشد :

و و المنابعان حب الفائفار

وهو مَشَلُ ؛ قال الواجز :

َ يَخْزُأُ بَيِنْجَازٍ وَهَرُسًا هَرُسًا

ونَحَزَ النَّسِيجَةَ : جَذَبَ الصَّيْصَةَ لَيُحْكِمَ اللَّهِمْمَةَ . والنَّحْزُ : من عيوب الحيل ، وهو أن تكون الواهِنَةُ ليست بملتبة فيعظم ما والاها من حيلة والسُّرَّة لوصول ما في البطن إلى الحلا ، فذلك في موضع السُّرَّة يُدعَى النَّحْزَ ، وفي غير ذلك الموضع من البطن يدعى الفَتْقَ .

والنُّحازُ : داءُ يَأْخَذُ الدوابِ والإبل في رئاتها فَكَسَمْعُلُ ۗ

سُمَّالاً شَدَيداً ، وقد كَفُّزَ ونَتَحِزَ يَنْحُزُ ويَنْحَزُ كَفَرَاً ، وبعير ناحِزَ ومُنْكِرٌ ونَحِزْ ؛ الأَخيرة عز سيبويه ، وبه 'نحازَ ؛ قال الحرثُ بنُ مُصَرِّف وهِو أَبو مُزاحِم العُقَيْلِيُ :

أَكْثُوبِهِ إِمَّا أَرَادَ الكَيِّ مُعْتَرِضًا ، كَيُّ المُطَنِّي من النَّحْزِ الطَّنِي الطَّحِلا

المُطنَّي : الذي يعالج الطَّنَى ، وهو لزوق الطَّحال بالجنب . والطُّني : الذي أصابه الطَّنَى. ومعترضاً مقتدراً على ذلك ، وهذا مثل أراد أنه من تعرّض لي هجوته فيكون مثل الطَّنِي من الإبل الذي يكوى ليزول طناه . والطَّعل : الذي يشتكي طحاله ، وناقة ناحز " ومنتحوذة ، قال :

له ناقته منشورزه عند جنسه ، وأخرى له معدودة ما يُشِيرُها إ

وقيل: النّحاز سُيُعال الإبل إذا اشتد . الجوهري الأنتحزان النّحاز والقرح وهما داءان يصيباد الإبل. وأنتحز القوم : أصاب إبلتهم النّحاز والنّحز أيضاً: السّعال عامة . ونَحِز الرجل سَعَل . ونَحْز أ له إدعاء عليه . والناحز : أن يصيب المر فقى كر كر آ البعير فيقال: به ناحِز . قال الأزهري: لم أسمع للناحز في باب الضّاغِط لغير الليث وأراه أراد الحاز فغيره.

والنُّجازُ والنُّجازُ : الأَصِل .

والنَّحِيزَةُ ': الطبيعة . والنَّحِيتَةُ والنَّحَائِزُ ' : النِحائْتُ ' الْأَرْهَرِي: نَحِيزَةُ ' الرجل طبيعته وتجمع على النَّحَائِزِ . والنَّحِيزَةُ ' : طريقة من الرمل سوداء ممتدة كَأَنَهَا خط مستوية " مسع الأرض خَشِنَة " لا يكون عَرْضُهُ ذراعين، وإنما هي علامة في الأرض ، والجباعة النحائز .

من ميل أو أكثر تقود الفراسخ وأقل من ذلك ،

قال : وربما جاء في الأشعار النحائز بُيعْني بها طبِبُ

وإنما هي حجارة وطين والطين أيضاً أَسود.والنَّحييَّزَهُ: الطريق بعينه شبه بخطوط الثوب ؛ قال الشَّمَّاخُ: فأَقْسُلُهَا نَعْلُو النَّجادَ عَشْيَّةً ،

على أطراقٍ كَأَنَّهُنَّ تَحَالُونُ

قال الجوهري : وأما قول الشماخ :

على طرق كأنهن نحائز

فيقال: النَّحِيزة شيء يُنسج أعرض من الحزام 'مخاط على طَرَف سُثْقَة البيت ، وقيل: كلُّ طريقة تخيزة ؟ قال ابن بري يروي هذا البيت:

> وعارَضَها في بَطْنَ ِ دَرُوءَ مُصْعِداً، على 'ظر'ق ِ كَأَنَهٰنَ عَضَائِزِرُ

وأقبلها ما بطنن ذروة أي أقبلها بطن ذروة، وما: لَغُو ، وذروة : موضع . والمُصْعِد : الذي يأتي الوادي من أسفله ثم يُصَعِّد ، يصف حماد الوأثنية ، و وبعده :

> وأَصْبَحَ فُوقَ الْحِقْفِ، حِقْفُ تَبَالَةً، له مَرْ كَدْ في مُسْتَوْرِي الأَرْضِ بارْزِرْ

الحقف : الرملة المُعُوجَّة . وتَبالة : موضع . والمركد : الموضع الذي يركد فيه . والنَّعِيزَة : المُستَاة في المُستَّاة في الأرض ، وقيل : هي مثل المُستَّاة في الأَرض ، وقيل : هي السَّهُلة . والنَّعِيزَة أ : قطعة من الأَرض مُستَّد قلة صُلبة . وقال أبو خَيْرَة : النَّعِيزَة المُبل المنقاد في الأَرض ، قال الأَزهري: أصل النعيزة المُبل المنقاد في الأَرض ، قال الأَزهري: أصل النعيزة

الطريقة المستدفة؛ وكل ما قالوا فيها فهو صحيح وليس

باختلاف لأنه يشاكل بعضه بعضاً . ويقال : النحيزة من الأرض كالطّبّة ِ مدودة في بطن من الأرض نحواً

كَالْحُورَ قُ وَالْأَدْيَمِ إِذَا 'قَطَّعْتُ شُرْكَاً طُوالاً...
والنَّحِيزَةُ': 'طُوَّة تنسَج ثم تخاط على تَشْفَة الشُّقَة من شُقَق الثُّعَيزة من أَشْقَق الحُباء وهي الحِرْقة أَيْضاً. والنَّحَيزة من الشَّعَر : هَنَهُ عَرْضُها شَبْر وعُظْمُهُ ذَوَاء طويلة الشَّعَر : هَنَهُ عَرْضُها شَبْر وعُظْمُهُ ذَوَاء طويلة

يُعَلَّقُونُهَا عَلَى الْهَوْدَجِ ثُرِّيَّنُونَهُ بِهَا وَرَبَا رَقَّمُوهَا بِالْعَهِنْ ، وقال أَبُو عَلَى الْخِرَام بيضاءً . وقال أَبُو عِمْدُ : النَّحِيْرَةُ النَّسِيجَةُ شَيْبُهُ الْحِزَامِ تَكُونُ عَلَى الفَسَاطِيطُ وَالْبِيوتَ تُنْسَجُهُ وَحَدَهَا ، فَكَأَنَّ النَّحَاثُ النَّسَاجُ وَحَدَهَا ، فَكَأَنَّ النَّحَاثُ

من الطشراق مشبّه بها .

غُوْ : نَخَزَه بجديدة أو نحوها: وَجَأَهُ.ونَبِخَزَه بكلمة: أوجعه بها .

نون : النَّرْ زُ : فِعْلُ مَاتُ وَهُو الاسْتَخْفَاءَ مِن فَزَع ، وبه سبي الرجل تَوْزُزَةَ وَنَادِزَةَ ، وَلَمْ يَجِيءَ فِي كَلَام

وبه سبي الرجل برره ونادره ، ولم يجيء في كلام العرب نون بعدها راء إلا هذا ، وليس بصحيح . والنَّيْرُوزُ والنَّوْرُوزُ : أَصله بالفارسية ' نيـع روز ،

واسير ور واسور ور الصلى بالفارسية اليم رور . وتفسيره جديد يوم . ابنِ الأعرابي : ترز موضع ، قال : وأما النّريزِيّ الحاسب فلا أدري إلى أي شيء

نوز: النَّرُ والنَّرُ ، والكسر أجود: ما تَحَلَّب من الأرض من الماء ، فارسي معرّب. وأنَرَّت الأرض : نبع منها النَّرُ . وأنَرَّت: صارت ذات نَرَ وصارت منافع للنَّرُ . ونَرَّتِ الأرض : صارت ذات نَرَ . ونَرَّتِ الأرض : صارت ذات نَرَ . ونَرَّت : تَحَلَّب منها النَّرُ . وفي حديث الحرث ابن كلدة : اللاد الوَحَهُ ابن كلدة : اللاد الوَحَهُ ابن كلدة : اللاد الوَحَهُ الله عنه : الله الوَحَهُ الله عنه الله الوَحَهُ الله الوَحَهُ الله عنه : الله الوَحَهُ الله عنه : الله الوَحَهُ الله عنه : الله الوَحَهُ الله الوَحَهُ الله الوَحَهُ الله عنه : الله الوَحَهُ الوَحَهُ الله الوَحَهُ الله الوَحَهُ الوَّهُ الوَحَهُ الوَّهُ الوَحَهُ الله الوَحَهُ الوَحَهُ الله الوَحَهُ الله الوَحَهُ الوَحَهُ الله الوَحَهُ الله الوَحَهُ الله الوَحَهُ الله الوَحَهُ الوَحَهُ الوَحَهُ الله الوَحَهُ الله الوَحَهُ الوَهُ الوَحَهُ الوَحَهُ الله الوَحَهُ الوَحَهُ الله الوَحَهُ الوَحَهُ الله الوَحَهُ الوحَهُ الوح

ذات الأنجال والبعوض والنّز ؛ وفي بعض الأوصاف: أرض مناقع النّز حَبُهَا لا يُجَزُّ ، وقَصَبُها لا يَهْتَزُ . وأرض ناز ق ونزاة : ذات كز إ كلناهما عن اللحياني. والنّز والنّز : السخي الذّكي الحقيف ؛ وأنشد :

وصاحب أَبْدَأَ 'حَلْواً 'مُزَّا في حَاجَةِ القومِ 'خَفَافاً نِوَّا

وأنشد بيت جرير يهجو البعيث :

لَقَى حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وهي ضَيْفَهُ '' فجاءت بِنَزِيّ الضّيافة أَنْ سُمَا

قال : أراد بالنَّزَّ ههنا خفة الطيش لا خفة الروح والعقل. قال : وأراد بالنُّزالة\ الماء الذي أنزله المجامع لأمه . وناقة تنوَّة : خفيفة ؛ وقوله :

> عَهْدِي بِجِئَاجِ إذا ما اهْنَزُا ، وأَذْرَتِ الربحُ 'تِواباً 'نَزَا ، أَنْ سَوُنَ يُعْطِيهِ وما ارْمَأْزَا

أي يمضي عليه . ونَزَّا أي خفيفاً . وظليم تزاً : سريع لا يستقر في مكان؛ قال:

أو بَشَكَى وَخَدَ الظَّلِّمِ النَّوْ

وَخُد : بدل من بَشَكَل أَو منصوب على المصدر . والمِنْزُ : المَهُدُ مَهُدُ الصِي . ونزَ الطبي أَ يَنِزُ نَزِيزًا : عدا وصوات ؟ قال ذو الرمة :

فَلَاهُ ۗ يَنْيَوْ ۗ الطُّنْبَيْ ۗ فِي جِحْرَاتِهِمَا ، تَوْيِزَ خَطَامِ القَوْسِ مُجْذَى بِهَا النَّبْلُ ُ

و الراد بالنزالة » المل البت روي بنز للنزالة ، فنقل عبارة
 من شرح عليها ، و الا فالذي في البيت الصيافة و كذلك في الصحاح
 نعم رواء شارح القاموس من نزالة .

و نَزَرَّزَهُ عَن كَذَا أَي كَزَّهِ. وقتلته النَّزَّة أَي الشهوة. و في نوادر الأعراب: فلان كَزِيزٌ أَي شهوان، ويقال إِنَّ شَرِّ وَنِزَازُ شَرِّ وَنَزِيزُ شَرِّ.

نشن: النَّشْرُ والنَّشَرُ : المَنْنُ المرتفعُ من الأرض ، وليس وهو أيضاً ما ارتفع عن الوادي إلى الأرض ، وليس بالغليظ ، والجمع أنشاز ونُشُوز ، وقال بعضهم جمع النَّشْرُ نَشُوز ، وجمع النَّشَرَ أنشاز ونِشاز مثل جَبَل وأَجْسَال وجِبال ، والنَّشاز ، بالفتج

وَنَــُشَرَ يَنْشُرُ نُشُورًا : أَشْرَف عَلَى نَـَسَزَ مِو الأَرْض ، وهو ما ارتفع وظهر . يقال : اقْعُدُ عَلِ ذلك النَّسَازِ . وفي الحديث : أنه كان إذا أو في علِ نَــُشَزِ كَــُر أَي ارتفع على رابية في سَفَر ، قال

وقد تسكن الشين ؛ ومنه الحديث : في خاتم النبو بَضْعَة نَاشِزَة أَي قِطْعَة لَحْم مُرتَفِعَة على الجِسم ومنه الحديث : أناه رجل ناشِز الجَبْهة أي مُرتفعها ونَشَرَ الشيء يَنششِز نُشُوزاً : ارتفع ، وتَل

ناشِرْ : مرتفع ، وجمعه نواشِرْ ، وقبلب ناشِرْ إذا ارتفع عن مكانه من الرُّعْب ، وأَنْشَرَاتُ الشي إذا رقعته عن مكانه ، ونتشرَ في مجلسه يَنْشِرْ ويَنْشُرْ ، بالكسر والضم ، ارتفع قليلًا ، وفي التنزيل العزيز : وإذا قبل انششُروا فانشُروا ؟ قال الفراء

قرأها الناس بكسر الشين وأهل الحجاز يرفعونها ، قال وهما لغتان . قال أبو إسحق : معناه إذا قبل انهضو فانهضوا وقدوموا كما قال : ولا مُسْتَأْنِسِين لحديث ؟ وقبل في قوله تعالى : إذا قبل انشرُوا أي قوموا إلى الصلاة أو قضاء حق أو شهادة فانشرُوا

اي قوموا إلى الصادة او قصاء على او سهاده فا تستو و ونَـشَـزُ الرجلُ يَنـشيزُ إذا كان قاعداً فقام. ورَ كَــ ناشيزُ : ناتىءُ مرتفع . وعِرْ قُ ناشيزُ : مرتفع 'منتَسِم

نَاشُرْ لَا يُزَالَ يَضْرِبُ مِن دَاءَ أَو غَيْرِهِ ؛ وقوله أَنشده ابن الأعرابي :

> فما لَيْلَى بناشزَة القُصَيْرِي ، ولا وقُصَاءً لِبْسَتُهُمَا اعْتِجَارُ

فسر فقال : ناشزة القصيرى أي لبست بضغة الجنين مُشرفة القصيرى بما عليها من اللحم . وأنشز الشيء : رفعه عن مكانه . وإنشاز عظام الميت : رفعها إلى مواضعها وتركيب بعضها على بعض . وفي التنزيل العزيز : وانظر إلى العظام كيف ننشز ها ثم نكسوها لحماً ؛ أي نوفع بعضها على بعض ؛ قال الفراء : قرأ زيد بن ثابت ننشز ها على بعض ؛ قال الفراء : قرأ زيد بن ثابت ننشز ها والإنشاز نقلها إلى مواضعها ، قال : والإنشاز توكيب العظام بعضها على بعض . وفي وبالراء قرأها الكوفيون ، قال ثعلب : والمغتار الزاي لأن الإنشاز توكيب العظام بعضها على بعض . وفي الحديث : لا رضاع إلا ما أنشر العظم أي رفعه وأعلاه وأكبر حجمه وهو من النشر المرتفع من الأرض .

قال أبو إسحق : النشئوز بكون بين الزوجين وهو كراهة كل واحد منهما صاحبه ، واشتقاقه من النشئز وهو ما ارتفع من الأرض . ونتشز ت المرأة بزوجها وعلى زوجها تنشيز وتنشئز نشئوزا ، وهي ناشز " : ارتفعت عليه واستعصت عليه وأبغضته وخرجت عن طاعته وفر كتنه ؛ قال :

سَرَتْ نحتُ أَفْطَاعٍ مِن اللَّيْلِ حَنَّيَ لِحَمَّانِ بِينٍ ، فَهَيَ لا تَثْكُ فاشْرِرُ

قال الله تعالى : واللَّذِي نَخَافُونَ نُشُوزَ هُنَ \* ؛ نُشُوزُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَصَرِبُهَا وَجَفَاهَا وَأَضَرَّ بَهَا . وفي نُشُوزًا كَذَلْكُ ، وضربها وجفاها وأَضَرَّ بها . وفي

التنزيل العزيز : وإن امرأة خافت من بَعلِها نُشُوزاً أَو إعراضاً ؟ وقد تكرر ذكر النُشُوز بين الزوجين أَ في الحديث ، والنُشُوز كراهية كل منهما صاحب وسُوءٌ عشرته له . ورجل نَشَرَ " : غليظ عَبْل " ؛ قال الأعشى :

وتر "كَب مِنْي ، إن بَلَوْتَ تَكَمِيْتَنِي ، على نَشَزِ قد شابَ ليس بِتُو أُمْرٍ

أي غلط ذكر إلى تكبيره وتعظيمه فلذلك جعله أشيب . ونكشر بالقوم في الخصومة نكشوراً: تهم نبض بهم للخصومة . ونكشر بقر نه ينشر به نكشوراً: احتمله فصرعه . قال شير : وهذا كأنه مقلوب مثل جذب وجبذ . ويقال للرجل إذا أسن ولم ينقص : إنه لنكر من الرجال ، وصتم أن إذا انتهى سنة وقد "ته وشبابه . قال أبو عبيد : إذا انتهى سنة وقد "ته وشبابه . قال أبو عبيد :

ودابة نَشِيزَة إذا لم يَكُد يَسْتَقِر الراكب والسَّر على ظهرها ، ويقال للدابة إذا لم يكد يستقر السرج والراكب على ظهرها : إنها لنَشْزَة .

نَعْنُ : نَكَنَرَ بينهم : أَغْرَى وحَمَلَ بعضَهم على بعض كَنَزَعَ .

نفو: بَنَفَرَ الطّنَبِيُ يَنْفِرُ نَفْرًا وَنَفُورًا وَنَفَرَانًا وَنَفَرَانًا وَنَفَرَانًا وَقَلَ : رفع قوائه معاً ووضعها معاً ، وقيل : هو أَسْدَهُ إحضاره ، وقيل : هو وَثْنَبُهُ ووقوعُه مُنْتَشَيرَ القوائم ، فإن وقع مُنْتَشَيرَ القوائم ، فإن وقع مُنْتَشَيرَ القوائم ، فإن وقع القفرُ . وقال ابن دريد : القفرُ أنضام القوائم في الوثب ، والنَّفْرُ انتشارها . وقال ، قوله د وهذا كأنه مقلوب النه ، أي من شزن كفرح نشط وتشرن صاحبه تشرنا مرعه كما في القاموس .

الأصمعي: نَفَزَ الظيُّ يَنْفِزُ وأَبَزَ يَأْمِزُ إِذَا نَزَا في عَدُّوهِ. وقال أَبُو زيد : النَّفْزُ أَنْ يجمع قوائمه ثم يَثِبُ ؟ وأنشد :

#### إداحة الجيداية النَّفُوزِ

أبو عمر و : والنَّفْزُ عَدُّو الظي من الفَزَّعِ . والنَّوافِزُ : القوائم ، واحدثها نافِزَةُ \* قال الشَّمَاخ :

هَتُوفَ إذا ما خالطَ الظَّبْيُ سَهْمُهَا ، وإن ربيغ منها أسْلَمَتْهِ النَّوافِزُ

يعني القوائم ، والمعروف النَّواقرِز' .

والمرأة تُنفَقْرُ ولدها أي تُرَقَّصُهُ ، ونفَّرَتُهُ أي رَقَّصُهُ ، ونفَّرَتُهُ أي رَقَّصُهُ ، ونفَّرَتُهُ أي رَقَّصَتُهُ . والتَّنفيزُ والإِنفازُ : إدارة السهم على الظَّقُرُ ليُعْرَف عَوَجُهُ من قوامِه ، وقد أَنفْزَ السهم ونفَقْرَ وتنفيزاً ؛ قال أَوْسُ بن حَجَرٍ :

أُمِحَرَّ نَ إِذَا أُنْفِزَ نَ فِي سَاقِطِ النَّدَى ، وَإِنْ كَانَ يُومًا ذَا أَهَاضِيبَ مُخْتُضِلًا

التهذيب: التَّنْفيزُ أَن تضع سهماً على ظفرُ كَ ثَمُ تَنْفَدْرَ وبيدك الأَخرى حتى بدور على الظفر ليستبين لك اعرجاجه من استقامته .

والنَّفِيزَةُ : الزُّبْدَةُ المتفرقة في المِنْخَصِ لا تحتم .

وَنَــَفَزَ الرجلُ : مات .

نفل: النَّقَرُ والنَّقَرَ اللَّ : كالو تَبَانِ صُعُداً في مكان واحد ، نَقَرَ الطَّبْنِ ، ولم المُخَصَّصِ اللَّ سِدَهُ شيئاً بل قال : نَقَرَ يَنقُرُ وينقِرُ نَقْراً ونَقَرَا اللَّ ونِقاراً ، ونَقرَ : وَثَبَ صُعُداً ، وقد غلب على الطائر المعتاد الوَثن كالفراب والعصفور . والتَّنقيزُ : التوثيب .

والنِّقَّارُ ، والنُّقَّارُ كلاهما: العصفور، سمي به لنَقَرُ انِه، وقيل : الصغير من العصافير ، وقيل : هما عصفور أَسود الرأْس والعنق وسائره إلى الرُّرْقَة . قال عمرو بن

بحر : يسمى العصفور نتقازاً ، وجبعه النقافيز ، لنقرانه أي وثنه إذا مشى ؛ والعصفور طيرانه نتقران أيضاً لأنه لا يسبح بالطيران كما لا يسبح بالمشي ، قال : والحراق والقبر والحيش كالمها من العصافير . وفي حديث ان مسعود ، وفي

من العصافير . وفي حديث ابن مسعود ، رضي الله عنه : كان يُصلي الظّهُر والجنادب تنقرُهُ من الرَّمضاء أي تقفيز وتثب من شدة حرارة الأرض ؛ ومنه الحديث : تنقران القرب على مُتُونِهما أي تحملانها وتقفزان بها وثنباً ؛ ومنه الحديث : فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقران وهو خلفة ، وقد استُعمل النَّقر في بَقر الوحش ؟ قال الراجز :

#### كأن وبيران المها المنتقز

والنَّقَارُ : داء يأخذ الننم فتَشْغُو الشَّاة منه تَعَفُواَ واحدة وتَبْنُرُ و وتَنْقُنُو فتموت ، مثل النُّواء ، وقلم انتَّقَرَت الغَنَمُ ، والنَّواقِرُ : القوائم لأن الدابة تَنْقُنُو بها ، وفي المصنف : النَّواقِرُ ؛ وكذلك وقع في شعر الشاخ :

> تعتوف إذا ما خالط الظبيّ سهمُها، وإن ريغ منها أسلمته النواقز

ويروى: النوافز. والنَّقَرَرُ : الرديء الفَسْلُ. والنَّقْزُ

١ قوله « تنقران القرب اللع » قال في النهاية : وفي نصب القرب بعد لان تنقز غير متمد ، وأوله بعضهم بعدم الجار ، ورواه بعضهم بعدم الخاء من أنقر فعداه بالهمز يريد تحريك القرب ووثوبها بشدة العدو والوثب، وروي برفع القرب على الابتداء والجملة في موضع الحال .

والنَّقَرُ ، بالتحريك : الحسيس والرُّذالُ من الناس والمال ، واحدة النَّقَرَ نَلَقَزَ " ، قال ابن سيده : ولم أَسم للنَّقَرَ بواحد ؛ وأنشد الأصمى :

> أَخَذَاتُ بُكُورًا نَقَزًا مِنِ النَّقَزُ ، ونابَ سَوْءٍ قَـَمَزًا مِنِ القَـمَزُ

والنَّقَرُ من الناس : صغارهم ورُذالتُهُم . وانتَّقَرَ له مالته : أعطاه خسيسه .

وما لفلان بموضع كذا نُقَرْ ونُقَرْ أي بِسُ أو ماء ؟ الضم عن ابن الأعرابي ، بالزاي والراء ، ولا شر ب ولا ملك ولا مَلك ولا مَلك . ولا مَلك ولا مَلك . وملك كنا الماء أي أر وانا . ونَقَرَ وعنهم : دفعه ؛ عن اللحياني .

وفي حديث ابن عباس ، وضي الله عنهما : ما كان الله ليُنْقِزَ عن قاتل المؤمن أي ليُقْلِع ويَكُفُ عنه حتى المينية إذا كف وأقتلع . وقد أنتقز عن الشيء إذا كف وأقتلع . ابن الأعرابي : أنقز الرجل إذا دام على شرب النقيز ، وهو الماء العذب الصافي . والنقز والنقيز : والنقيز ، وأنتقز إذا وقع في إبله النتقاز ، وهو داء. وأنتقز عدو و داء. وأنتقن عدو و داء فتلا قوميا . وأنقز إذا وقع في أبله النتقاز ، وأنقز إذا وعمو داء المنتقز عن وديء المال ، ومثله أقامر وأغمر وأغمر . وأنتقز له شر الإبل أي اختار له شرها . وعطاء ناقيز وذو ناقيز إذا كان خسيساً ؛ وأنشد :

لا شَرَطُ فيها ولا 'ذو ناقِزِ ، قاظ القريَّاتِ إلى العَجَّالِزِ

نكوز؟ نكرزت البئو' تذكر نكزا و نكوزا وهي بئو أنكرز و وقيل : بئو أنكرز و والكرز و وقيل : ماؤها ، وقيل :

١ فوله « ولا ملك النع » الاول مثلث المي والثاني بضمتين والثالث
 بالتعريك كما في القاموس .

فَنْيَ مَاؤُهَا ؛ وفيه لغة أخرى: تَكُوزَتُ، بالكسر، تَنْكُونُ نَكَوْرًا ونَكُوزَهَا هو وأَنْكُوزَهَا : أَنْفَلَا ماءها ، وأَنْكُوزَهَا أصحابُها ؛ قال ذو الرمة :

على حِمْيَرَ يَّاتٍ كَأَنَّ عُيونَهَا فِي وَالْمَا الرَّالِيَّ الْمُواتِحُ

وجاء مُنكِزاً أي فارغاً من فولهم: تَنكَزَتِ البَّوْءُ، عن ثعلب. وقال ابن الأعرابي: مُنكِزاً وإن لم نسمعهم قالوا: أَنكَزَتِ البَّرُ ولا أَنكِزَ صَاحِبُها. ونكزَ وتكز البحرُ: نقص. وفلان بمَنكزَ في من المَيْشِ

أي ضيق .
والنّكز : الدفع والضرب ، نكز و نكزراً أي دفعه وضربه . والنّكز : طعن بطر في سنان الرمع . والنّكز : الطعن والفر ز بشيء محدد الطّرف ، وقيل : بطرف شيء حديد . ونكز ته الحية تنكز و نكزاً وأنكزته : طعنته بأنفها ؛ وخص بعضهم به الثعبان والدّسّاسة .

#### لا 'توعِدَ نَتِي حَيَّةً بالنَّكُوْرِ

وقيل : النَّكُنْرُ أَن يَطِمْعُنَ بَأَنفه طَعْنَاً. ثم النَّكَّارُرُ حية لا يُدرَى ما ذنبها من رأسها ولا تَعَضُّ إلا تَكُنْزاً أَي تَقْزاً ؛ ابن شميل : سُمْيَ تَكَاّداً لأَنه يطعن بأَنفه ولبس له فم يَعَصُ به، وجمعه النَّكاكِيزُ والنَّكَارَاتُ . وتَكُنْزَ الدابة بعقبه : ضربها يستَحِثُها . والنَّكُنْرُ : العَصُ من كل دابة ؛ عن أبي زيد . الكسائي : تَكَنَرَ تَهْ وو كَنَرَ تُهُ ولمَزَ تُهُ ونَّفَتَتْهُ بمعنى واحد .

نهؤ : نَهْزَه وَ مَهْزًا: دفعه وضربه مثل َ نَكَزَه وو كَنَ . وفي الحديث: من توضأ ثم خرج إلى المسجد لا يَنْهَزُه الأ الصلاة عفر له ما خلا من ذنبه ؟ النّهْزُ : الدفع كوله الله النهرز : الدفع كوله الله إذا حراكه ؟ ومنه حديث عمر ، وضي الله عنه : من أتى هذا البيت ولا يَنْهَزُه إليه غيره وَجَع وقد عنه عنه كفر له ؟ يويد أنه من خرج إلى المسجد أو حج ولم ينو بخروجه غير الصلاة والحج من أمور الدنيا ، ومنه الحديث : أنه نَهْزَ راحلتَه أي دفعها في السير . ونهزر ونهرز ت الدابة إذا نهضت بصدرها للسير ؟ قال :

فَلَا يَوْالُ شَاحِجُ ۖ يَأْتِيكُ ۚ بِسِجُ ۗ ، أَقْسَرُ كَهَاوُ ۖ يُنَوَا يِي وَفَوْرَ تِسِجُ

والنَّهْزُ : التَّنَاوُلُ باليد والنَّهُوصُ للتناولَ جميعاً . والنَّهُونُ للتناولَ جميعاً . والنَّاقةُ تَنْهُزُ بصدوها إذا نهضت لتَمْضِيَ وتسير ؟ وأنشد :

تَهُوزَ بأولاها زَجُولُ بِصَدَّرِهِا

والدابة تَنْهُزُ بصدرها إذا كَذَبَّتُ عَن نفسها ؟ قبال ذو الرمة :

فِياماً تَذَابُ البَقَّ عن 'نخراتِها بِنَهْزِ ، كَإِيمَاءِ الرُّؤُوسِ المُواتِـعِ

الأَزهري : النُّهْزَةُ اسم للشيء الذي هو لك مُعَرَّض

كالغنيمة . والنَّهْزَةُ : الفُرْصَةُ تجدها من صاحبك . ويقال : فلان مُهْزَةُ المُختَلِسِ أي هو صيد لكل أحد ؛ ومنه حديث أبي الدُّحْداحِ :

### وانْتُهَوَ الْحَقُّ إذا الْحَقُّ وَضَحُّ

أي قبله وأسرع إلى تناوله . وحديث أبي الأسود أ وإن ُدعِيَّ انْتُتَهَزَّ . وتقول : انْتَهَيزُها قبه أَمْكَنَتْكَ قبل الفَوْت .

والمُناهَزَةُ : المُبادَرَةُ . يقال : نَاهَزَاتُ الصيدَ فَقَسَضْتُ عليه قبل إفلاته . وانتُتَهَزَها وناهَزَها : تناولها من 'قر'ب وبادرها واغتنبها ، وقد ناهز تَنْهُم الفُرَصُ ؛ وقال:

ناهَزْ تُنهُمُ بِنَيْطِلَ جَرُوفِ

وتناهز َ النومُ : كذلك ؛ أنشد سيبويه : ولقد عليثت م إذا الرّجال ُ تناهز ُوا ،

ولقد عَلَمْتُ ؛ إذا الرَّجالَ تَنَاهُزُوا ؛ أَيِّي وأيُّكُم أَعَـرُ وأَمْنُكُ وأَمْنُكُ

ويقال للصبي إذا دنا للفطام: كَهْزَ للفطام، فهو ناهِزَ ، والجارية كذلك ، وقد ناهزا ؛ وأنشد :

تُرْضِعُ شَبْلَيْنَ فِي مَفَارِهِما ، ﴿ قَدَ نَاهَزُا لِلْفِطَامِ أَو فُطِيـا

وناهز فلان الحائلُم ونهز اذا قاربه وناهز الصي البلوغ أي داناه. ومنه حديث ان عباس، وضي الله عنهما : وقد ناهز ت الاحتلام. وناهز الحسين : قاربها وابل كهز مائة ونهاز مائة أي قرابتها . الأزهري : كان الناس كهز عشرة آلاف أي نقر بها . وفي الحديث : أن رجلًا استرى من مال تيامي خمر ألى النبي على الله عليه تيامي خمر ألى النبي على الله عليه النه عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه اله عليه الله عليه الله ع

وسلم ، فعر"فه فقال : أَهْرِ قَنْها . وكان المالُ كَهْزَةَ عَشْرة آلاف أي نُورْبَها ، وحقيقت كان ذا كَهْز . ونتهز الفَصِيلُ ضَرْع أَمه : مثل لهزَه . الأزهري : وفلان يَنْهَزُ دابته كَهْزاً ويكنْهَزَ ها لهزاً إذا دفعها وحركها . الكسائي : - نَهْزَه ولهَهَزَه بمعني واحد . ونهز الناقة يَنْهَزُها لَهُزاً : ضرب ضَرَّتَهَا لِنَدُورُ صُعْداً .

والنَّهُوزُ من الإبل : التي يموت ولدها فلا تَدَرَّ حتى يُوجَأَ ضَرَّعُهَا . وناقة نَهُوزُ : لا تَدَرِثُ حتى يُنْهَزَ لَحَمْياها أي يُضْرَبًا ؛ قال :

أَبْقَى على الدُّلِّ من النَّهُوزِ

وأَنْهُزَتُ النَاقَةُ إِذَا تَهْزَ وَلَدُهَا ضَرَّعَهَا } قال :

ولكينتُها كانت ثلاثاً مَياسِراً ، وحَاثِلَ حُولٍ أَنْهَلَتْ فَأَحَلَتْتِ

ورواه ابن الأعرابي: أنْهَزَتْ ولا وجه له. ونهَزْتُ بالدَّلو في البثر إذا ضربت بها إلى الماء لتمثليَّ . وننهَزَ الدَّلْـُو َ يَنْهُـزَ ُهَا نَهْزًا : نزع بها ؟ قَال الشَّـبَّاخِ :

> غَدَوْنَ لَمَا صُعْرَ الْحُدُودِ؟ كَمَاغُدَتْ، عَلَى مَاءً بِيَمْلُؤُودَ ، الدَّلَاءُ النَّوَاهِزُرُ

يقول : غدت هذه الحبر لهذا الماء كما غدت الدلاء النواهز لماء كمرُّودَ، وقبل: النَّواهِزُ اللواتي 'ينْهَزُنَ في الماء أي 'يحرَّ كُنْ ليمتلئن ، فأعل بمعنى مفعول ، والأُولُ أفضل .

وهما يَتناهَزان إمارة بلدكدا أي يَبْتَدران وفي حديث عمر، رضي الله عنه: أتاه الجارود وابن سَيَّار يَتَناهَزان إمارة أي يتبادران إلى طلبها وتناولها ؟ ومنه حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه : سَيَجِــد ومنه حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه : سَيَجِــد ومنه

أحد كم امرأته قد ملأت عكنمها من وبر الإبـل فليناهز ها وليقتطع ولير سل إلى جاره الذي لا وبر له أي يبادرها وبسابقها إليه ·

ونهَزَ الرجلُ : مَدَّ بعُنْفِه وناءَ بصدره ليَنَهُوَع ؟ ومنه حديث عطاء : أو مَصَدُور يَنْهَزُ فَيَحاً أي يقذفه ؟ والمَصَدُور: الذي بِصَدْر و وَجْع. ونهَزَ : مَدَّ عَنْفَه وناءَ بصدره ليَنَهَوَع . ويقال : نَهْزَ تَنْي إليك حاجة أي جاءت بي إليك ؛ وأصل النَّهْز : الدفع ، كأنها دفعتني وحَرَّكَتْني .

وناهِزِ ومُناهِز ونُهَيَّز : أسماء .

نوو : التهذيب : وروى شهر عن القَعْنَبِيّ عن حِزام ابن هشام عن أبيه قال : رأيت عبر ، رضي الله عنه، أتاه رجل من نمزينة بالمُصَلِّى عام الرَّمادَة فشكا إليه نسوء الحال وإشراف عياليه على الهلاك ، فأعطاه ثلاثة أنياب حتائر وجعل عليهن غرائر فيهن رزّم من دقيق ثم قال له : سِرْ فإذا قدمت فانحر ناقمة فأطعمهم بود كها ودقيقها ، ولا تكثر إطعامهم في أول ما تطعمهم ونور ؛ فلبيث حيناً ثم إذا هو بالشيّخ فتال: فعلت ما أمرتني وأتى الله بالحيا فبعت ناقتين واشتويت للعيال صبّة من الغنم فهي تروح عليهم ؛ قال شهر : قال القعني قوله نور أي قلل ، وهو ثقة .

#### فصل الهاء

هبز: هَبَزَ يَهْبِـزُ هَبُرْرًا وهُبُـوزًا وهَبَـزَانًا : مات ؛ وقيل : هلك فَجْنَّاة ، وقيل : هو الموت ، أيثاً كان؛ وكذلك قَـحَزَ يَقْحَرَ ْ قَلْحُوزًا : مات .

والهَبْزُ : ما اطْمُأَنَّ من الأرض وارتفع ما حوله ، وجمعه مُمِبُوزْ ، والراء أعلى . هبرز: الهبرزي : الإسوار من أساورة فارس ؟ قال ابن سده: أعني بالإسوار الجبيد الرسمي بالسهام، في قول الزّجاج، أو هو الحسن الثبات على ظهر الفرس، في قول الفارسي . ورجل هبرزي : جبيل وسيم ، وقيل : نافذ . وخف هبرزي " : جيد ؟ عانية . وكل جميل وسيم عند العرب هبرزي " مثل هير قيي" . ابن الأغرابي: الهبرزي " الدينار الجديد؟ وأنشد لرجل رثى ابناً له:

فَمَا هِبُورِوِي مَن كَانَانِينِ أَيْلُكُمْ ، بَأَيْدِي الوُشَاةِ ناصِع يَشَأَكُلُ

قال : الوشاة صُرَّابو الدنانير . يَنَأْكُلُ : بأكل بمضه بعضاً من مُحسَّنه . والهِبْرزِيُّ : الذهب الحالص ، وهوَ الإبريزُ ؛ وفول العُجَيْر أَنْسُده الإيادئُ :

فإن تَكُ أُمُّ الهِبْرِزِيِّ تَمَصَّرَتُ عِظَامِي ، فبنها ناحِلُ وحَسِيرُ

قال : أم الهيئر زيّ الحُمسَى . الليث : الهيئر زيُّ الجَمَلُدُ النَافَدُ . والهيئر زيُّ : الأسد ؛ ومنه قوله :

بها ميثل مَثني الْفِينُرُويُ المُسَرُّولُ

قال : وقال ذو الرمة يصف ماء :

خَفَيف الجُبَا لا يَهْتَدِي في فَلاتِهِ مَن القومِ إلا الهِبْرِزِيُّ المُنامِسُ

قال : كل مقدام هيبرزي من كل شيء .

هجن : الهَجْزُرُ: لغة في الهَجْسِ ، وهي النَّبْأَةُ الحَفْيَة. هون : هَوْ وَزَ الرجلُ والدابةُ هَرْ وَزَءَ ": ماتا ؛ قالِ الأَزهري : هو فَعُولَة "من الهَرْزِ . ودوي عن

ابن الأعرابي: تمرز الرجل وهري، إذا مات. و الحديث: أنه قضى في سَيْل مَهْزُ وْد أَن مُحِبَس ح يبلغ الماء الكَعْبَين ؛ مَهْزُ وُد : وادي قُر يُظَهَ بالحجاز، وأما بتقديم الراء على الزاي فعوضع سُوا المدينة تصدي به سيدنا وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على المسلمين .

هومؤ: الهُرْمُزُ والهُرْمُزانُ والهارَمُوزُ: الكبيرَّمَ ملوك العجم. وفي التهذيب: ثهرْمُزُ من أسباء العجم ورَامَهُرْمُز: موضع، ومن العرب من يبنيه على الفت في جميع الوجوه، ومنهم من يعربه ولا يصرف ومنهم من يضيف الأول إلى الثاني ولا يصرف الثا ويُجْرِي الأول بوجوه الإعراب. والشَّيْخُ نُهُرْمِزُ مِزْ وهرَّمُزَنَّهُ لَقَمْمَتُهُ في فيه لا يُسيِغه وه يديره في فيه .

هزز: الهَنَ : تحريك الشيء كما تَهُنُ القَنَاةَ فَتَضَطَّرَهُ وَتَهُنَوْهُ ، وَهَزَ "به وَهَزَ "به وَهَزَ "به وَهَز "نَ هُ وَفِي التَنزيل العزيز: وهُز "ي إليك بِجِذْع النخلة؛ أَ حَر "كي. والعرب تقول: هَز " وهُز " به إذا حرك ومثله : خُذ الحِطام وخُد " بالحُطام وتَعلَق ذيا وتَعلَق بزيد ؛ قال ابن سيده : وإنما عَد "اه بالله لأن في هُز "ي معنى جُر "ي ؛ وقال المتنخالة المُذَالَى " :

قد حال بَيْنَ دريسَيْهِ مُؤُوِّبَةٌ مِسْعٌ ، لها بِعِضَاهِ الأَرْضِ تَهْزِيزُ

مؤوِّبة : ربح تأتي ليلا ، وقد المِتَزَّ ؛ ويسته فيقال: هَزَرَّتُ فلاناً لحير فالهُتَزَّ، وهَزَرَّتُ الشهِ هَزَّ فاهْتَزَ أي حركته فتحرك ؛ قال :

# كريم هُنَّ فاهْتَزَّ ، كذاك السَّيِّد النَّزَّ النَّزَّ

وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم: الهُتَزَّ العرشُ لموت معاذ ؛ قال ابن شبيـل : الهُتَزَّ العرشُ أي فَرَحَ ؛ وأنشد :

#### . كويم 'هز" فاهْتَز"

وقال بعضهم : أُديد بالعرش ههنا السربو الذي حمل عليه سعد بن معاذ حين نقل إلى قبره ، وقبل : هــو عرش الله ارتاح واستبشر لكرامته على وبه أي لروح سُعد بن معاذ حين رفع إلى السماء، والله أعلم بما أراد. قال ابن الأثير : الهَزُّ في الأصل الحركة ، واهْتَزُّ إذا تحرك، فاستعمله على معنى الارتياح، أي ارتاح لصعوده حين صُعيدً به واستبشر لكرامته على ربه . وكل من َخَفٌّ لأَمر وارتاح له ، فقد اهتز له ؛ وقيـل : أَراد فَرِحَ أهلُ العرش بموته . وفي حديث عمر، رضي الله عنه : فانطلقنا بالسَّقْطَين نَهُز مُ بهما أي نُسْر عُ السُّيْرَ بهما ، ويروى : نَهَزُ من الوَهْزِ ، وهـو مذكور في موضعه . وأُخَذَاتُهُ لذلكَ الأُمر هزَّة أي أَرْيَحِيَّة وحركة . واهْتَزُ النبات : تَحَرُّك وطال. وهَزَّتُهُ الربح والرِّيُّ: حَرَّكَاهُ وأَطَالَاهُ. واهتَزَّت الأَرضُ ؛ تحركت وأنبتت . وفي التنزيل العزيز : فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلِيهِا المَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ؟ اهتزت أي تحركت عند وقوع النبات بها ، ورَبَتْ أَى انتفخت وعَلَتُ . وفي الحديث : إني سبعت َهــزيزًا كَهْزيز الرَّحَى أي صوت دورانها. والهَزُّ والهَزيزُ في السير: تحريك الإبل في خِفتَها . وقد َهزُّها السيرُ وهَزُّها الحادي َ هَزِيزًا ۚ فَاهْتَـزَ"ت ۚ هِي إِذَا تَحُو كَتْ فِي سيرِهَا بِحُداثِه . الأصعي : الهِوَّةُ من سير الإبل أن

يَهْنَوْ الْمَوْ كِبِ . قال النضر : يَهْنَوْ أَي يُسْرِع. ابن سيده : الهَوْءُ أَن يتحرك الموكيب وقد اهْنَوْ ؟ قال ابن قيس الراقعيّات ِ :

#### ألا كوائث؛ إنها قارسية يسّة " كائزاً كواكيبُها

واهْتِزانُ الموكب أيضاً ١ وجَلَبَتُهُم . وهَزينُ الريح : كويْها عند هزّها الشجر ؛ يقال : الريح تُهُزّنُ الشجر فَيَتَهُزّنُ ؛ وهَزْهَزَهُ أي حرك فَتَهَزْهُزُ هُزَ . وهَزيزُ الريح : صوتُ حَرَكَتِها ؛ قال امرؤ التيس :

إذا ما حَرَى سَنْأُو بُن ِ وَابْشَلُ عِطْفُهُ ، تَقُولُ : هَوْيِنُ الرَّبِحِ مَرَّتُ بِأَثْنَابٍ

وهِزَّانُ مِن يَقَدُمُ : بطنَّ ، فِعَلَانُ مِن الْهِزَّة ؛ قال الشاعر ٢ :

وفيتيان هزان الطُّوالُ الغَرانِقَهُ

وقيل : هِزَّانُ قبيلة معروفة ، وقيل : هِزَّان قبيلة من العرب .

وهَرْهَرُ الشيء : كهرَه . والهَرْهَرَةُ : تحريك الرأس. والهَرْهَرُةُ : تحريك الرأس. والهَرْهَرَةُ : تحريك البلايا والحروب للناس. والهَرْهَرْهُ الله والهَرْهِرْ : الفتن يَهْتَرُ فيها الناس. وسيف هرْهُرْهُ وسيف مُعزَهُرْهُ وهُرُ اهْرَهُ : صاف . وماء مُعزْهُرُهُ وهُرُاهِرْ : يَهْتَرُ مِن صَفَائِه . وعَيْنُ وهُرُ هُرُهُ مُن صَفَائِه . وعَيْنُ مُعزَهُرْ في اهْتِرْازِه إذا بَحرى، مُعزَهْرُ في اهْتِرْازِه إذا بَحرى،

١ قوله « واهتزاز الموك أيضاً النع » عبارة الجوهري : والهزة،
 بالكسر، النشاط والارتياح وصوت غليان القدر واهتزاز الموكب
 أمضاً النه

۲ قوله « قال الشاعر » هو الأعثى يخاطب امرأة، وصدره :
 « وقد كان في شبان قومك منكم »

الراعي :

إذا فاطَّنَـنَنَا فِي الحديث تَهَزَ هُزَتُ إليها قلوب ، 'دونَهُن ً الجَـوانِحُ

والهَزَائِزُ : الشدائد ؛ حكاها ثعلب قالٍ : ولا واحد لها .

هؤيز: الهُزَانْبَزُ والهُزَانْبَزَانُ والهَزَانْبَزَانِيُهُ كَالْمُهُ: الحديدُ، حكاه ابن جني بزايين، قال: وهي من الأمثلة التي لم يذكرها سيبويه .

هين : هَمَزَ رأْسه يَهْمِرْ ُ كَمَرْزً : غَمَزَه ، وقد كَمَرُوْتُ الشيءَ في كَفِي ؛ قال رؤبة :

ومن هَمَزُونا رأْسَه تَهَشَّما

وَهُمَنَ الْجَوْزَةَ بِيدِه يَهْمِزُهَا : كذلك . وهُمَنَ الدابة يَهْمِزُهُا : كذلك . وهُمَنَ الدابة يَهْمِزُهُا عَمَرَكُا . والمِهْمَانُ : ما أُهْمِزَتُ به ؟ قال الشماخ :

أَقَامَ الثَّقَافُ والطُّر بِدَّةُ دَوْأَهَا ، كما قَـوَّمَتْ ضِغْنَ الشَّمُوسِ المَهَامِزِ ُ

أراد المهاميز ، فحذف الياء ضرورة . قال ابن سيده: وقد يكون جمع مهمتر . قال الأزهري : وهمتر القناة ضغطها بالمتهاميز إذا تُنققت ، قال شمر : والمتهاميز عصي ، واحدتها مهميزة ، وهي عصاً في وأسها حديدة ينخس بها الحمار ؛ قال الأخطل :

رَهُطُ أَنِ أَفْعَلَ فِي الخُطُوبِ أَذِ لَكَ مَ الْحُصُرِ اللهِ النَّيَابِ قَنَاتُهُمْ لَمْ تَضْرَسِ النَّيَابِ قَنَاتُهُمْ لَمْ تَضْرَسِ المُسَرِّ مِن طُولِ النَّيَّافِ ، وجاد هُمْ المُسْرِ مِن الْحُطُوبِ الحُوسِ الْحُطُوبِ الْحُوسِ الْحُطُوبِ الْحُوسِ الْحَوْسِ الْحُوسِ الْحُوسِ الْحُوسِ الْحُوسِ الْحُوسِ الْحُوسِ الْحُوسِ الْحُوسِ

ونَهُرْ مُوزْهُزْ ، بالضم ؛ وأنشد الأصعي : إذا استترائت ساقياً مُستَوْفِزا ، بَجَّتْ من البَطْحاء نَهْراً مُهْزًا هُزَا

قال ثعلب: قال أبو العالية: قلت للغَنَوي ما كان لك بنيجًد ؟ قال: ساحات فيسح وعين أهز هز هز هز واسعة أمر تكف المنجم المنجم المناه على حنديوة أعينهم عنها ؟ قال: إن بني عامر جعلوني على حنديوة أعينهم يريدون أن يختفنوا دمية المحاء أي توفشه واجتاعه والمنجم المناء أي توفشه واجتاعه وقوله: أن مختفوا دميه أي يقتلوني ولا يعلم بي وبعير أهزاهز الماهلي في وبعير أهزاهز الماهلي في قول الراجز:

فَوَرَدَتُ مِثْلَ البِّمانِ الهَزْهازْ، تَدْفَعُ عَن أَعْناقِهَا بِالأَعْجِـازْ

أراد أن هذه الإبل وردت ما خز هازا كالسيف الياني في صفائه . أبو عمرو : بئر 'هز هُز' بعيدة القَمر ؟ وأنشد :

وفَتَحَتْ للعَرَّدِ بِشُرًا 'هُوَا هُزُا

وقول أبي وَجْزُءٌ :

والماءُ لا قَسَمْ ولا أَقْـُلادُ ، مُعزاهِرْ أَرْجاؤُها أَجْلاِدُ ، لا مُعنَّ أَمْلاحُ ولا يُمَـادُ

قيل: ماء َهز هاز إذا كان كثيراً يَتَهَز ُهُز ُ، واهْتَز ُ الكوكب ُ في انقضاضه ، وكوكب هاز \* . والهز \* أن بالكسر: النشاط والإرتياح وصوت غليان القد و . ويقال: تَهَز ْهَزَ إليه قلبي أي ارتاح وهش \* ؛ قال

أبو الهيثم: المهامز مقادع النّخاسين التي يَهْمَــزُون بها الدواب لتُسْمَرع ، واحدتها مِهْمَـزَة ، وهي المقرّعَة .

والميهمَزُ والميهانُ : حديدة تكون في مؤخر نخفُ الرائض . والهمَزُ مثل العَهْزِ والضَّغُطِ ، ومنه المَهْزُ والضَّغُطِ ، وقد مَهزَ تُ الهَمْزُ في الكلام لأن يُضْغُطِ . وقد مَهزَ تُ الحَرَّفُ فَأَنْهُمَزُ الفار ؟ فقال : أَتَهْمِزُ الفار ؟ فقال : السَّنُو و وَمَهْ رُهَا .

والمَمَنْزُ مثل اللَّمْزِ . وهَمَزَهُ : دفعه وضربه . وهَمَزَهُ : دفعه وضربه . وهَمَزَنُهُ إذا دفعته ؟ قال رؤية :

ومَنْ هَمَزْنَا عِزَّه تَبَرَّكُمَا على اسْتِه زَرَّبُعَةً ، أَو زَوْبُهَا

تبركع الرجل إذا 'صرع فوقع على استه . وقوس'' هَمُوز'' وهَمَزَى ، على فَعَلى : شديدة الدفع والحَمَنْزِ للسهم ؛ عن أبي حنيفة ، وأنشد لأبي النجم وذكر صَائدًا :

> نتجا شبالاً هَمَزَى نَصُوحاً ، وهَنَفَى مُعْطِيَةً طَرُوحاً

ابن الأنباري : قوس هَمَوْكَ شَدِيدة الهَمْوْ إِذَا نَشْرِعُ عَنْها . وقوس هَمَوْكَ شَدِيدة الهَمْوْ الوَّتَرِ . والهَمْوَةُ مِنْه ، ورجل والهَمْوَةُ مِنْه ، ورجل هُمَوْ وَهُ والهَمْازُ والهُمُوْةُ الذي هَمَوْ وَهُ والهُمُوْةُ الذي كَمْ لُكُ الناس مِن ورائهم ويأكل لحومهم ، وهو مثل العُمْيَةُ ، يكون ذلك بالشدق والعين والوأس. الليث : الهَمَاوُ والمُمُوّرَةُ الذي يَهْمُونُ أَخَاه فِي قفاه من خَلْفه ، واللَّمُوْ فِي الاستقبال . وفي التنويل من خَلْفه ، واللَّمُوْ فِي النمويم ؛ وفيه أيضاً : ويل العزيز : هَمَّانِ مَشَاء بنَمِيم ؛ وفيه أيضاً : ويل العزيز : هَمَّانِ مَشَاء بنَمِيم ؛ وفيه أيضاً : ويل العزيز : هَمَّانِ مَشَاء بنَمِيم ؛ وفيه أيضاً : ويل العزيز : همَّانِ مَشَاء بنَمِيم ؛ وفيه أيضاً : ويل العزيز : همَّانِ مَشَاء بنَمِيم ؛ وفيه أيضاً : ويل العزيز : همَّانِ مَشَاء بنَمِيم ؛ وفيه أيضاً : ويل العزيز : همَّانِ مَشَاء بنَمِيم ؛ وفيه أيضاً : ويل العزيز : همَّانِ مَشَاء بنَمِيم ؛ وفيه أيضاً : ويل العزيز : همَّانِ مَشَاء بنَمِيم ؛ وفيه أيضاً : ويل المؤين المؤين المؤين العرب المؤين المؤين

لَكُلُّ مُعِيزَةً لِنُعْرَةً ، وكذلك الرأة مُعِيزَةً لَنُعْرَةً المُعْرَةً المُعْرَةً المُعْرَةً المُعْرَةً الموصوف بما فيه ، وإلما خفت لإعلام السامع أن هذا الموصوف بما هي فيه قد بلغ الغاية والنهاية ، فجعل تأنيث الصفة أمارة لما أديد من تأنيث الغاية والمبالغة . ابن الأعرابي : المُمُاذُ العَيَّابُونَ في الغيب ، والمُعَازُ المغتابون بالحضرة ؛ ومنه قوله عز وجل : ويل لكل هُمُرَة لمزة . قال أبو إسحق : الهمزة اللمزة الذي يغتاب الناس ويتعُضُهُم ؛ وأنشد :

إذا لَقِيتُكُ عَن سَمْعُطِ تُنكَاشِرُنِي ، وإن تَغَيَّبُتُ كُنتُ الهَامِزِ اللَّمَزَ هُ

ابن الأعرابي: الهَمَازُ العَصَامُ والهَمَازُ الكَسَرِ ، والهَمَازُ الكَسَرِ ، والهَمَازُ أ العَيْبُ. وروي عن أبي العباس في قوله تعالى: وبل لكل همزة لمزة ؟ قال : هو المَشَّاءُ بالنميمة المُفَرِّقُ بين الجماعة المُنفري بين الأحبة . وهَمَزَ الشيطانُ الإنسانَ كَمَشْزًا : كَمَنُسُ في قلبه وَسُواساً . وهَمَزَاتُ ۗ الشيطان : تخطر انه التي مختطر ما يقلب الإنسان . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : أنه كان إذا استفتح الصلاة قال : أللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من هَمْزُرِ • ونَكَثُّيه ونَكَثُّجُه ! قيل : يا رسول الله ، ما كَمِنْزُه وَنَـَفْتُهُ وَنَـفُخُه ? قال : أما كَمَبْرُ ۗ ﴿ فالمُوتَة '، وأما نفته فالشَّعْر '، وأما نفخُه فالكبر '؛ قال أَبْرَ عبيد : المُنُوتَة ُ الجُنْنُونَ ، قال : وإنما صماهُ كَمَنْزًا لأنه جعله من النَّخْسِ والغيز . وكلُّ شيء دفعته ، فقد كَمِيز تُمَهُ . وقال أللت : الهَبيْز العَصْر. يِقَالَ : هَمَزُ تُ رأْسَهُ وهِمزتُ الْجِيَوُ زُ بِكُفِتْمِ . والهَمْزُرُ : النَّضُ والغَمْزُ . والهَمْزُرُ : الغِيبَةُ والوقيعة في الناس وذكر عيوبهم ؛ وقمه كَمَنَزُ يَهْمَزُ ، فهو هَمَّازُ وهُمَزَةٌ للمالغة .

#### فصل الواو

وتز : الوَتَزُرُ : ضرب من الشجر ، قال ابن 'درَيْدرِ : وليس بثبَت ٍ .

وجن : وَجُز الكلام وجازة ووجزا وأوجز وأوجز قل قبل المناه وأوجز قبل المناه وأوجز والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه وجن المناه والمناه وجن والمناه وجن والموجز والموجز والموجز والموجز والموجز والمراه والمناه والمراه والمناه والمناه والمراه والمراه والمراه والمراه والمراه والمراه والمراه وجيز أي خفيف مقتصر والمراه والمراع والمراه والمراه والمراع والمراع والمراع والمراع والمراع والمراع

#### لولا بَعطاء من كَريمٍ وَجُز

أبو عمرو : الوَجْرُ ُ السريع العطاء . يقال : وَجَزَ في كلامه وأو ْجَرُ ؟ قال رؤبة :

على حزابيي مجلال وجز

يعني بعيراً سريماً . وأو جَزَّتُ الكلام : قَصَرْتُهُ وَفِي حَدِيثُ جَرِيرٍ : قال له ، عليه السلام : إذَ قَلْتُتَ فَأُوحِزَ أَي أُسرع واقْتَصِرُ . وتَوَجَزَّتُ الشيء : مثل تَنَجَزَّتُهُ . ورجل مِيْجاز : يُوجِزُ أَلَاكلام والجواب . وأو جَزَ القول والعطاء : قلتُله وهو الوَجْزُ ؟ قال :

#### مَا وَجُزُرُ مَعْرُ وَفِكَ إِالرَّمَاقِ

ورجل وَجُزْ": سريع الحركة فيما أَخَذَ فيه ، والأُنثم بالهاء .

. ووَجَنْزَةُ : فرس يزيد بن سِنانٍ ، وهو من ذلك وأبو - وَجُزَةَ السَّعْديُ أَسَعَدُ بن اَبَكْرٍ : شاء والهَمْزَة : النَّقْرَة كالهَزَّمَةِ ، وقيل هو المكان المنخسف ؛ عن كراع .

والهَمْزَةُ من الحروف: معروفة، وسبيت الهَمْزَةَ للهَمْزَةُ من الحروف: معروفة، وسبيت الهَمْزَةَ لأَمْهَا مُهْمَزُ فَتُنْهُمَوْرُ عن مخرجها، يقال: هو يَهْتُ مَتَّا إذا تكام بالهَمْزَ، وقد تقدمُ الكلام على الهمزة في أوّل حرف الهمزة أوّل الكتاب.

وهَــَـزَى : موضع . وهُــَـيَّـزَ وَهَــَّـالَ : اسُـان ، والله أُعلِم .

هنز: الأزهري في نوادر الأعراب: بقال هذه قدَريصَة " من الكلام وهَـنـِيزَة ولـديغَة " في مِعنى الأذيّة .

هندو : الهنداز : معرّب ، وأصله بالفادسية أنداز . ، يقال : أعطاه بلا حساب ولا هنداز . ومنه المهندو : الذي يُقدّد و كالم بندي والأبنية إلا أنهم صيروا الزاي سيناً ، فقالوا مُهندس ، لأنه ليس في كلام العرب زاي قبلها دال .

هون: هواز الرجل : مات . قال : وما أدري أي الطهش هو، المُوزِ هو أي الحَلَق ، وما أدري أي الطهش هو، ورواه بعضهم : ما أُدري أي الهُونِ هو. ، والزاي أعرف .

قال ابن سيده : والأهواز' سَبْع' كُور بين البصرة وفارس ، لكل واحدة منها اسم ، وجمعها الأهواز' أيضاً ، وليس للأهواز واحد من لفظه ولا يفرد واحد منها بهُوز .

وهَوَّازُ وهَوَّازُ : حروف وضعت لِحَسَابِ الجُمْلِ : الهاء خيسة والواو ستة والزاي سبعة .

ويقال: ما في الهُوزِ مثله وما في الغَاطِ مثله أي اليس في الحُلق مثله .

معروف ومُنْحَدَّثُ.

ومُوجِزٌ : من أسباء صَفَرَ ؛ قال ابن سيده : أراها عاديَّةً .

وخو : الوَحْوُ : الشيءُ القليل من الحُنْضَرَة في العدُّق

والشيب في الرأس ، وقد وَخَزَهُ وَخُزاً . وقيل : كُلُّ قَلَيْل وَخُزاً . وقيل : كُلُّ قَلَيْل وَخُزْ ؛ قال أَبو كاهل البَشْكُورِيُّ يُشْبَهُ فَاقته بالمُقاب :

لها أشاريو' من لكخم تُثَمَّرُهُ · من الثَّعالي، ووَخُزْ من أرانيها

الوَخْرُ : شيء منه ليس بالكثير . قال اللحياني : الوَخْرُ الحَطِيثة منه ليس بالكثير . قال أبو منصور: ومعنى الحطيثة القليل بين طَهْراني الكثير ؛ وقال ثعلب: هو الشيء بعد الشيء ، قال : وقالوا هذه أرض بني تميم وفيها وَخْرُ من بني عامر أي قليل ؛ وأنشد :

ِ سُوَى أَنَّ وَخُزاً مِن كلابِ بِن مُواَّقٍ تَنَزُّوْا إلينا مِن نَقِيعَةٍ جابِر

ووَخَرَه بالرُّمْح والخَنْجَر يَخِزُه وَخُرْاً : طعنه طعناً غير نافذ ، وقيل : هو الطّعن النافذ في جنب المطعون . وفي الحديث : فإنه وَخُرْ إخوانكم من الجن؛ الوَخْرُ طَعَنْ ليس بنافذ وفي حديث عمرو بن العاص ، وذكر الطاءون قال : إمّا هو وَخُرْ من السّطان ، وفي رواية : رَجْرُ . أبو عدنان : الطعن الدّعن في النّه نه والنّه . ما حداد النّه نه والنّه به واحد

الشيطان ، وفي وواية : وجُزُّ . أبو عدنان : الطعن الوَّحْنُ النَّبْزِيغُ ؛ قال : التبزيغ والتغزيب واحد غَرَب وبَرْغَ . يقال : بَزَغَ البَيْطانُ الحَافِرَ إِذَا عَمَدَ إِلَى أَشَاعِره بِمِيْضَعِ فَوَخَزَه بِه وَخْزُا خَفِفاً عَمَدَ إِلَى أَشَاعِره بِمِيْضَعِ فَوَخَزَه بِه وَخْزُا خَفِفاً

لا يبلغ العُصَبُ فيكون ُ دُواءً له ؛ ومنه قول

الطِّر مَّاح :

كَبَزْغ البِيطْر الثَقْف وَهُمَ الكُوادِن

وأما فَصْدُ عِرْقِ الدابة وإخراج الدم منه فيقال له التّوديج ؛ يقال : وَدِّج فَرَسَكَ وَوَدَّج حَمَادِك. قال خالد بن جَنْبَة : وَخَرَ فِي سَنَامِها بِمِيْضَعِه ،

قال : والوَخْرُ كالنَّخْس يكون من الطعن الحفيف الطعن الحفيف الطعيف الحفيف الطعيف المختلف المناعر :

قد أُعْجَلُ القومَ عن حاجاتِهم سَفَرَّ من وَخُزْرِ جِنَّ عِبَالرضالرُّوم ِعَمَدَكُورِ

يعني بالوَخْز الطاعون همنا . ويقال : إني لأجد في يدي وَخْراً أي وجعاً ؛ عن ابن الأعرابي . ووَخَزَهُ الشّيْبُ أي خالطه . ويقال : وَخْزَهُ اللّقَدِيرُ وَخْزاً وَخْزاً وَخْزاً مِن وَلَهَ نَهُ وَاحْد إذا سَمْط مواضع من طيته ، فهو مَوْخُوز " . قال : وإذا مُدعي القوم إلى طعام فجاؤوا أربعة أربعة قالوا: جاؤوا وَخْزاً وَخْزاً وَخْزاً وَخُزاً وَ

وإذا جاؤوا عُصْبة قبل : جاؤوا أفائج أي فوجاً فَوْجاً ، قال سلمان بن المغيرة : قلت الحسن : أرأيت النبر والبُسْرَ انْجُبَعَ بينهما ? قال : لا ، قلت : البسر الذي يكون فيه الوَخْرُ ، قال : اقطع ذلك ، الوَخْرُ ، القليل من الإرطاب، فشبه ما أرطب من

وَذَنَ : الوَزُوْرَةُ : الحَفَّةُ والطَّيْشُ. ورجل وَزُوازَ وَوَزُوازَ وَرُوازَ وَرُوازَ وَرُوازَ وَرُوازَ الم ووُزُاوِزَةً : طَائش خَفيف في مشيه . والوَزُورَةُ أَيضاً : مَقادِبةِ الحَطُو مِع تحريكِ الجسد. والوَزُوازُ : الذي يُوزَوْرُ اسْتَهَ إِذَا مشي يُلُوَّجُها . والوَزُورَزُ : خشبة عريضة يُجرَّ بها توابُ الأَرض المرتفعة إلى

البُسْر في قلته بالوَّحْنِ.

الأرض المنخفضة ، وهو بالفارسية زوزم . والوَزَّةُ البَطَّةُ ، وجمعها وَزُّءُوهِي الإِوزَّةُ أَيضاً، والجمع إوزَّةُ وإوزَّونَ ؛ قال :

#### تَلْقَى الإورَّتِينَ فِي أَكْنَافِ دَارَثِها فَوْضَى ، وبَيْنَ بديها التَّيْنُ مَنْتُورُ

أي أن هذه المرأة تحضرت فالإورز في دارتها تأكل النبن ، وإغا جعل ذلك علامة التحضر لأن النبن إغا يكون بالأرياف وهناك تأكله الإورز وقال بعضهم : إن قال قائل: ما بالنهم قالوا في جمع إورز أورز أورز وقال بعضه بالواو والنون ، وإغا يفعل ذلك في المعذوف نحو نظبة وثب وليست إورز أن عا حذف شيء من أصوله ولا هو بمنزلة أرض في أنه بغير ها إلا فالجواب أن الأصل في لورز أورز إف علمة ، ثم إنهم كرهوا اجتاع حرفين متحركين من جنس واحد فأسكنوا الأول منهما ونقلوا حركته إلى ما قبله وأدغوه في الذي بعده ، فلما دخل الكلمة هذا الإعلال والتوهين عو ضوها منه فلما دخل الكلمة هذا الإعلال والتوهين عو ضوها منه الفارمي :

# كأن خَزًا تَحْتُمَا وَقَنَرًا ﴾ وفَرُسُنًا مَحْشُونًا ﴿ إِوْرَا

إما أن يكون أراد بحشوة ريش أو رُنّ ، وإما أن يكون أراد الإو رُنّ بأعيانها وجماعة شخوصها، والأول أولى . وأرض مو رُنّه : كثيرة الورّد. الليث : الإو رُنّ طير الماء ، الواحدة إو رُنّة ، بوزن فعللة ، وينبغي أن يكون المتفعلة منها مأو رُنّة ولكن من العرب من محذف الممزة منها فيصيرها ورُزّة كأنها تعملة ، ومقعلته سمنها أرض مو رُنّة ، ويقال هو البّط . الجوهري : الورّد لفة في الإورّة وهو من طير الماء . ورجل إورّة : قصير غليظ ، والأنثى إورّة ، وقيل : هو الغلط الملتعم في غير مطول ؛ وأنشد المفضل :

أمشي الإوزاى ومعي رمنح سكيب

قال : وهو مشي الرجل مُتَوَقَّصاً في جانبيه ومَشْيَ الفرس النشيط ، وقيل : الإورَّثُ المُوَثَّقُ الحُلْقِ من الناس والحيل والإبل ؛ أنشد ابن الأعرابي :

#### إن كنت ذا بَزْرٍ، فإنَّ بَزْرِي سَارِغَسَةِ \* فَوْقَ ۖ وَأَيْ أَوَازَاً

وشق: الوَكَشُورُ: رفيع رأس الشيء. والوَكَشَوْ، بالتحريك؛ والنَّشَوَرُ كِله : ما ارتفع من الأرض . والوَكَشُورُ : الشدة في العَيْش . يقال : أَصَابِهم أَوْشَارُ الأُمور أَي شدائدها ؛ وقوله :

> يامرُ \* قاتِل \* سَو ْفَ أَكَافِيكَ الرَّجَز \* ، إنك مني لاجي \* إلى وَشَرَ \* ، إلى قواف صعبة فيها عكر \*

هِو محمول على أحدِ هذه الأشياء المتقدمة ، والجميع مو كل ذلك أو شازه . ويقال : لتجأت الى وشكر أي تحصنت ؟ قمال أبو منصور : وجعله رؤية وَشَنْنِ فخففه ؟ قال :

#### وإن حَبَنَتْ أُواسَّانُ كُلِّ وَسُنْزِ بعَدِدٍ ذي عُسدًا: وركَنْزِ

أي سالت بعدد كثير . وقال أبن الأعرابي : يقال ان أمامك أو شاز الأحدرها أي أمور الشداد مَخَوُفة والأو شاز من الأمور: عَلَمْظُهُما . ولقيته على أو شاز أي على عَجَلَة ، واحدها وشنز وو سُنز . والو شائل الوسائد المحشوة محداً.

وعن : الوَعْزُ : التَّقْدِمَة ُ فِي الأَمرِ والتَّقَدُّمُ فَهِ. وَعَزَ وَوَعَّزَ : قَبَدَّمَ أَوْ تَقَدَّمَ } قال :

قد كنت وعُزْت إلى عَلاه ،

في السّر" والإعلان والنَّجاء ، بـأن يُحتّى" وَذَمَ الدَّلاءِ

ويقال : وَعَزْتُ إليه تَوْعِيزاً . قال الأَزهري : ويقال أوْعَزْتُ إلى فلان في ذلك الأَسر إذا تقدمت إليه . وحكي عن ابن السكيت قال : يقال وَعَزْتُ وَوَاوْعَزْتُ وَهُو ذلك روى وأوْعَزْتُ وَهُم يجز وَعَزْتُ وَمَعْنَا وَهُو ذلك روى أبو حاتم عن الأَصعي أنه أنكر وَعَزْتُ وَعَزْتُ بالتخفيف؟ قال الجوهري : وقد مجفف فيقال وَعَزْتُ إليه وَعْزًا .

رفر: لقيته على أو فاز أي على عَجَلَة ، وقيل: معناه أن تلقاه مُعِدًا ، واحدها وَفَرْ ، واسْتُو فَرَ في قعد ته إذا قَعَدَ قُعُوداً منتصباً غير مطبئ . قال أبو بكر: الو فَرْ أن لا يطبئ في قعوده . يقال: قعد على أوفاز من الأرض وو فاز ؛ وأنشد:

أَسُوقُ عَبْرًا مَاثِلَ الجَهَازِ ، صَعْبًا يُنْزَدِينِ عَلَى أَوْفَازِ

قال : ولا تقل على وِفازٍ .

والوَّفَرُ والوَّفَرَ فَ : العَجَلَة ، والجمع أوْفاز ". قال أبو منصور : والعرب تقول فلان على أوفاز أي على حد عجد عجلة ، وعلى وَفَرْ . ويقال : نحن على أوْفاز أي على على سفر قد أَسْخُصْنا، وإنا على أوفاز ، وفي حديث على سفر قد أَسْخُصْنا، وإنا على أوفاز ، وفي حديث على " ، كرم الله تعالى وجهه : كونوا منها على أوْفاز ، الوَّفَزُ : العَمَلة . اللبث : الوَّفَزَ أَنْ تَرَى الإنسان مُسْتَوْ فِزاً قد اسْتَقَل على رجليه ولما يستو قاعاً وقد نها للأفرز والوُنتُوبِ والمُنْضِي ". يقال له : اطمئين " نها للأفرز والوُنتُوبِ والمُنْضِي ". يقال له : اطمئين فإني أراك مُسْتَوْ فِزاً . قال أبو معاذ : المُسْتَوْ فِزاً . قال أبو معاذ : المُسْتَوْ فِزا للذي قد رفع ألبتيه ووضع ركبتيه ؛ قاله في تفسير :

وتَرَى كُلُ أُمَّةً جَاثِيةً ﴾ قال مجاهد : على الوَّكَبِ

وقر : الأَزهِري : قرأتُ في نوادر أبي عمرو:المُنتَوَقَّـزُ<sup>،</sup> الذي لا يكاد بنام يَتَقَلَّبُ<sup>،</sup>.

وكو : وكر وكر وكر ا : دفعه وضربه مثل نكر .

والوكثر : الطعن . ووكر و أيضاً : طعنه بج مع والوكثر : الطعن . ووكر و أيضاً : طعنه بج مع على عليه ، وفي التنزيل العزيز : فتوكر و بج مع يده على د قصنه . وفي حديث موسى ، عليه السلام : فتوكر الفر عو ني عديث المواج : إذ جاه جبريل ، عليه السلام ، فتوكر بين كتفي ؛ إذ جاه جبريل ، عليه السلام ، فتوكر بين كتفي ؛ الوكر أن بضرب بج مع كفه ، وقيل : الوكر ومو كور بمنى واحد ؛ وأنشد :

والشُّوكُ في أَخْمَصِ الرَّجْلَيْنِ مَوْكُوزُ

وفي التهذيب: يقال وكز ثن أنفه أكز ه إذا كسرت أنفه ، ووكمت أنفه فأنا أكمه مثل وكز ثه . الكسائي : وكز ثه ونكز ثه ونتهز ثه ولهز ثه عنى واحد . ووكز ثه الحية : لدغته . ووكز وكز وكزاً ووكز أو نحوه ؟ حكاه ابن دريد ، قال : وليس بثبت .

وو كُنْزْ : مُوضع ؛ أنشد ابن الأعرابي :

فإنَّ بِأَجْراعِ البُرَيْراء فالحَشَى، فَوَ كُنْزِ إِلَى النَّقْعَيْنِ مِن وَبِعانِ

وهز : الكسائي : وَهُزَّاتُهُ وَلَهُزَّتُهُ وَنَهُزُّتُهُ ، ان سيده : وَهُزَهُ وَهُزَاً دَفعه وضربه . وفي حديث مُجَبَّع : شهدنا الحُدَيْدِيَة مع النبي ، صلى الله عليه

وسلم ، فلما انصرفنا عنها إذا الناس يَهزُونَ الأَباعِرَ أَي يَحْتُونَهَا ويدفعونها ، والوَهْزُ : شدة الدفع والوطه . وفي حديث عمر ، وفي الله عنه : أن صلّمة بن قيس الأسلمي " بعث إلى عمر من فتح فارس يسقطين تملو ين جوهرا ، قال : فانطلقنا بالسقطين تهزُهما حتى قدمنا المدينة أي ندفعها بالسقطين تهزُهما حتى قدمنا المدينة أي ندفع بها البعير تحتهما ؛ ويروى بتشديد الزاي من الحز " . وو هز ت فلانا إذا ضربته يشقل يدك والتو هز أ : وط وط المستو المنتقل . الأزهري في توجمة لهز : وط وصدره ، والو هز أ بالرجلين ، والبهز أ بالمر فتي . وو هز القملة بين أصابعه وهزا : حكها وقصعها ؛ وو هز القملة بين أصابعه وهزا : حكها وقصعها ؛

َهِـِنِهُ الهَـرَانِـعَ لا يَوْالُ ُ، ويَغْتَلِي بأذَ لَ عيث بكبونُ مِن يَتَذَكَّلُ ُ

والوَّهْزُّ : الكسر والدَّقُّ . والوَّهْــزُ الوطهُ أَو الوَّتْـبُ . وتَوَهُّز الكلب : تَوَّتُبُه ؛ قال :

تَوَكُّونَ الكَلَّلِيَّةِ كَظَلُّفِ الْأَرْبَبِ

ورجل وَهْزَ": غليظ شديد مُلنَزَّزُ الْحَلْتَى قصير،

والجمع أو هاز "، قياساً . وجاء يَسَوَهُزُ أَي يَشَي مِشْنِهَ الفِلاظِ ويَشْدُهُ وَطَاَّهُ . وَوَهُزُهُ : أَنْقُلُه . وَمَمْزَهُ : أَنْقُلُه . وَمَمْزَ الْفَرْضُ غَنْسُزاً شَدِيداً ، وَكَذَلْكُ سَنَوَهُ لِشَنْ .

وكذلك يَتُوهُسُ .

ابن الأعرابي : الأوهر الحسن المشية مأخوذ من الوهازة وهي مشي الحقرات ، وفي حديث أم سلمة : حُمادَ ياتُ النساء عَصَ الأطراف وقصر الوهازة أو الحقر أو الوهازة أو الحقر الخطر ، وقل الوهازة أو الحقر الخطر ، وقل الوهازة أو الحقر الخطر ، وقل الله عنها : قصارى النساء قصر الوهازة ، وها الله عنها : قصارى النساء قصر الوهازة ، وقال ابن مقبل :

تَمِيمُنَ بِأَطْرَافِ الذُّيُولِ عَشِيَّةً ، كَمَا وَهُوْ الوَّعْثُ المِجَانَ المُنْزَنِّمَا

شبَّه مشي النساء بشي إبل في وعنت قد سَنْقُ عليها ؟ وقال :

کل طویل سکیب وو مئز

قالوا : الوَكُمْزُ الغليظ الرَّبْعَة ، والله أعلم .

 ١ قوله « الوهازة » ضبطت بفتح الواو في الاصل ومتن القاموس شكلًا ، وضبطت في النهاية بكسرها ونقل الكسر شارح القاموس عن الصاغاني .

إنتهى المجلد الخامس – فصل الغين الي الياء من حوف الواء ، وحوفِ الزاي

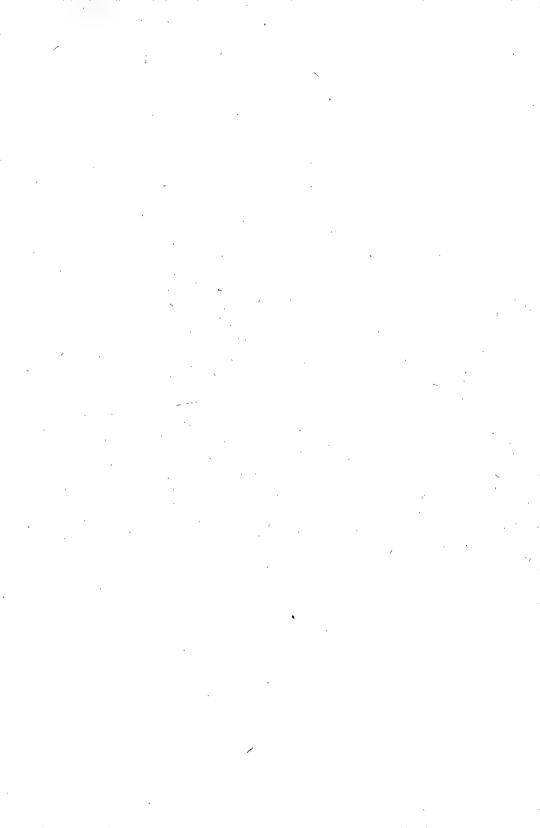

### فهرست المجلد الخامس

### حرف الراء

| 104. |     |     |   |   | فصل المنيخ | ۳   | • | •  |   | جمة | الغين المع | فصل |
|------|-----|-----|---|---|------------|-----|---|----|---|-----|------------|-----|
|      |     |     |   |   | « النون    |     |   |    |   |     |            |     |
| 717  |     | •   | • | • | د الماء    | 7.4 |   | •  |   | ٠.  | القاف      | ,   |
| **   | • . | `•  |   | ì | « المواو   | 140 |   | •  | • |     | الكاف      |     |
| 717  | •   | . • | • | • | ر الباء    | 104 | • | .• |   |     | اللام      | )   |
| . 1  |     |     |   |   |            |     |   |    |   |     |            |     |

| حرف الزرايي   |     |   |    |                   |             |     |   |     |                 |
|---------------|-----|---|----|-------------------|-------------|-----|---|-----|-----------------|
|               |     |   |    |                   |             | ,   |   |     |                 |
| <b>۲7۳</b> .  |     | • |    | فصل الضاد المعجمة | 4.5         | •   | • |     | نصل الألف .     |
| <b>417</b>    |     | • | •  | « الطاء المهملة . | 4.4         | •   | • |     | و الباء الموحدة |
| 479           |     |   |    | « العين المهملة   | 418         | 1.  | • | . • | و التاء المثناة |
| <b>ም</b> ል٦   | •   |   | •. | « الغين المعجمة   | 417         | • . |   |     | « الجيم /       |
| 44.           | . • | • |    | الفاء .           | 771         | •   |   |     | و إلحاء المهملة |
| <b>444</b>    |     |   | •  | ، القاف           | 717         |     | • |     | ر الحاء المعجمة |
| 444           |     |   | •  | « الكاف .         | * ***       |     | • |     | « الدال المهملة |
| ٤٠٣           |     |   | ٠  | « اللام ،         | 454         |     |   |     | « الذال المعمة  |
| <b>ξ•</b> λ " | •   |   | •  | « الميم           | 729         | •   | • | •   | ۾ الُواءِ .     |
| 114           |     | • | •  | و النون .         | <b>40</b> 4 |     | • | •   | « الزاي .       |
| £TT           |     |   | •  | ر الماء .         | ۲٦٠         | •   |   | •   | « السين المهلة  |
| ٤٢٧           |     |   | •  | « الواو .         | ٣٦٠         |     | • | •   | « الشين المعجمة |

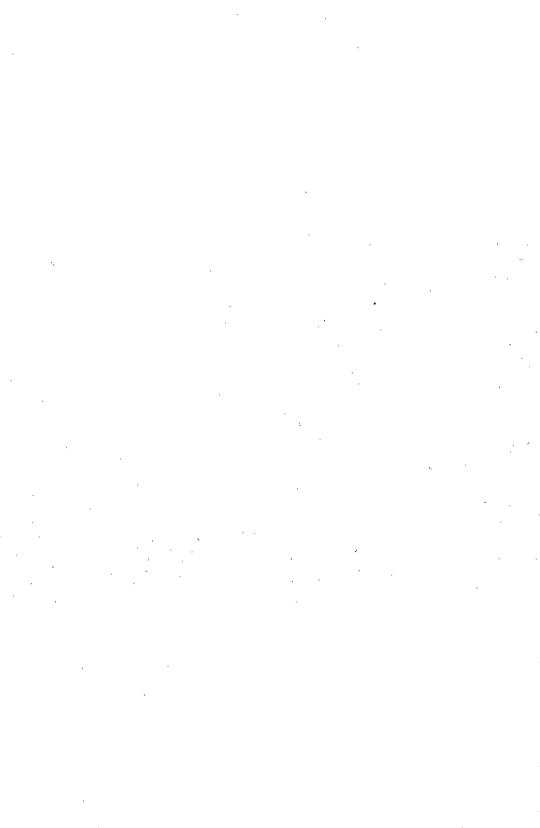

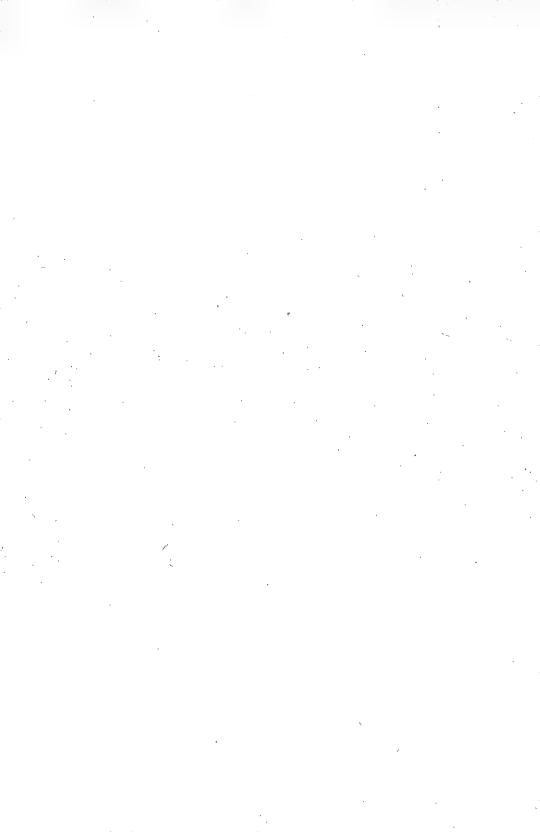

## Ibn MANZÜR

# LISĀN AL 'ARAB

TOME V

Dar SADER, Publishers
P. O. B. 10
BEIRUT-Lebanon

